| جدول الخطاء والصواب الواقمين في الجزء الحامس من كتاب الفصل ١٥٠٠ |                         |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------|
| صواب                                                            | نطأ                     | معيدة      | ا سطر | صواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خطاء                                     | عيفة        | سطر     |
| ندری                                                            | لوندرى                  | . 81       | 4     | y ji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | λ <sup>c</sup>                           | ٧           | 4       |
| لمجيب                                                           | العجب                   | 43         | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المجها                                   |             |         |
| انهلايدخل                                                       | انه يدخل                | 27         | 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انفسنا<br>کل:ی ذلک                       |             |         |
| 200 - 271                                                       | A SHARLING MARKET       | 24         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |         |
| فهذا                                                            |                         | -29        | 14.0  | ملاقاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أ ملافاة                                 | 20          | 1       |
| والبقاء                                                         | ~                       | 0.         |       | إسحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يسحرهم                                   | 20          | ٤,      |
| غيره                                                            | Marie San               | , ot .     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولامفر                                   |             | 14      |
| وللتمهيز                                                        |                         | 02         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شارع                                     |             | ۲.      |
| وقسم                                                            |                         |            |       | وعنصرهم".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وغنصرهم                                  |             | E 16    |
| انسبة ما                                                        | V -12                   |            |       | و يفزعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ويقرعه                                   | 14          | 10      |
| فالايدهن قولهم                                                  | فنقولم                  | 00         |       | حنحت الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1840a                                  | 14          | 1. 7    |
|                                                                 | أن                      |            | -     | بهاحيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                        | 10          | u stans |
|                                                                 | أول من قال              |            | 14    | وتفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The second second                        | ,           | 14      |
| عربية                                                           |                         |            | 45    | كالفطس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                        | - 1         | 70      |
| لوكانت<br>دد:                                                   | . لو کان                | - DOM:     | 76    | ا بو محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |             | ٨       |
| لانخلو                                                          |                         | G 3.7 last | 12    | المازع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نزع<br>محارب                             | 125 18      | 1030    |
| The second second                                               | يتوسطه                  |            | ١٨ .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             | 14      |
| ء وايست                                                         | MIT 55                  | 18         | 16.54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحن                                     | 1,400       | ~ 14    |
| ان مجزء                                                         | انجزؤا                  | *          | 18    | الجسد ١٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 44          | 37      |
| 2 11 2                                                          |                         |            | 18    | مصيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | NO SEC. LL  | 1.70    |
| المحيطة                                                         | المحيظة                 | 1.2        | 2     | ولانجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لاعبر                                    | 44          | 44      |
| ر فیمانله<br>وانه                                               | ه فیه ل <b>ه</b><br>وان |            | 45    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ونزع الار                                |             | 14      |
| واله<br>صفوا                                                    | وان<br>سفوا             |            | 1.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لمحد                                     |             | 17      |
| المخدولة                                                        | المنحدولة               |            | 71    | ليضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             | 47      |
|                                                                 | فوجدناه                 |            | 1     | The same of the sa | اصفق<br>۷ الدناند                        | 4.5         | 4       |
|                                                                 | اصفاق                   |            | 17    | THE STATE OF THE S | لايبالون بان ية<br>لاتراك داد            |             | 74      |
|                                                                 | واحدأ                   |            | 78    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لإتبالونبان<br>يدبرنا                    | <b>47</b> . | V       |
| قمدا                                                            | تمدا                    | 14.        | 7     | أفلا كها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |             | .11     |
| 10.23                                                           | 134                     | "          |       | القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                        |             | . 71    |
|                                                                 |                         |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |         |

## ﴿ فَهُرُسُتُ الْجُزِّءُ الْخَامُسُ مِنْ كَتَابِ الفَصَلِّ فِي المَلْلُ وَالْآهُواءُ وَالنَّحَلِّ ﴾ IV dies p 11 que in dies

والكلام في السحر والمدرات في الاحوال معالا شعر ية ومن وافقهم

الكلام في الجن ووسوسة الشيطان عن من في خاق الله عن وجل المالم كل وقت

ه م الحركة والسكون

٥٩ . في التولد الم

١٠ . في المداخلة والمجاورة والكون

١٠ ﴿ فَ فِي الاستحالة ١٠

عد في الطفرة عد

اه، في الأنسان

٦٦ . في الجواهر والاعراض وما الجسم وما النفس أ

الفلك والنجوم تعقل أولا ١٨ ١ القول في الطال الجزء الذي لا تجزه

١٠٨ الـ كلام في المارف

L'ille colcia,

١١٩ و على من قال شكافؤ االادلة

10 e lab lab

Y C C C = 6

As way with

w local intel

Itala 10 1a

١٣٦ و في الألوان ٢٧ ١٣٦

المماني التي يسميها أهل السكلام اللطائف على قول معسر ا

وفيله في المصروع أن المصروع أن المصروع أن المصروع أن المصروع ا

الكلام في الطبائع

١٧ نبوة النساء رب

١١ السكلام في الرؤيات ، ١١

المُن المُن أَي المُلْنَ أَفْضَل اللهُ اللهُ

٧٧ °« في الفقر والنبي ٢٧

« في الاسم والمسمى « في الاسم

« في قضايا النجوم والكلام في ان

و في خلق الله تمال للشيء أهو المخلوق ١٠٦ ٥٠ في ان العرض لا يبيّني و قتين ا نفسه أم غيره

111 -11, 1116, VII elasi elasi

· 47/ Tel 7/41

17

.11

11 111

1 37 Lie Lie 14 Compositor 1 Land

و في البقاء والفناء من المناء

والمدوم أهو شي أملا و المدوم أهو شي أملا

فيجلا ورجداه

Co

وقال أبو محمد كه فطلبنا أن نحد حداً يجمع ما يتولد دون ما يتوالد أو ما يتوالد دون ما يتولد فلم نجد الا اننا رأينا كل دى عظم وفقارات لاسبل البتة الى ان يوجد من غير تناكح كيوان البحر الذي له العظم والنقارات ورأينا مالا عظم له ولافقار فمنه ما يتولد ولا يتوالد ومنه ما يتولد ومنه ما يتوالد مماً وكل ذلك خلق الله عن وجل يخلق ماشاء كما شاء لااله الا هو وليست القدرة في الخلق في خلق ما خلقه الله عن وجل حيواناً ذا أربع أو ذا ريش من بيضة أومن منى باعظم من القدرة من خلقها من تراب دون توسط بيضة ولا منى ولا البرهان عن الصنع والا بتداء في احداهما باوضح منه في الآخر بل كل ذلك برهان على ابتداء الخقة وعلى عظيم القدرة من البارى لااله الا هو

وقال أبو محمد كهوقد ادعى قوم انه يتولد في الثلج حيوان ويتولد في النار حيوان وهذا كذب وباطل واعا قاسوه على تولد حيوان مافي الارض والماء والقياس باطل لانه دعوى بلا برهان ومالا برهان له فليس بشئ وبالله تمالى التوفيق

واكن مما مجتمع من الارض والماء ممافتبارك الله أحسن الخالقين لاممفب لحكمه لا اله غيره ولكن مما مجتمع من الارض والماء ممافتبارك الله أحسن الخالقين لاممفب لحكمه لا اله غيره عن وجل \* تم السفر الثالث بمام جميع الديوان من الفصل فى المال والاراء والنحل محمد الله وشكره على حسن تأييده وعونه \*وافق الفراغ منه في تسمة أيام خات من شهر ذى القمدة سنة ١٧٧١ احدى وسبمين ومائتين بعد الالف \* من هجرة من له المن والشرف \* على يد الفقير الى الله محمد بن موسى غفر الله له ولو الديه وللمسامين آمين وصلى الله على سيدنا محمد لنبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

**ंह ≎लहे दे**हें हो हैं है के कि के

تم بعون الله تمالى وحسن توفيقه طبع كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل على ذمة السبد احمد ناجى الجمالي ومحمد أمين الخانجى وأخبه في شهر شعبان المعظم من شهور سنة ١٣٢١ هجرية والحمد لله على ذلك كثيراً

المشي جداً ومنها السنوس المتولد في الباقلا والدود المتولد في الجرّ اخات وفي الحمص والبلوط وفي التفاح وبين الحشيش وبين الصنوابر وفي الكنف وهي ذوات الاذناب والحباحث المتولد في الخضر وهو في غاية الحنين ومنه مايضيء بالليل كأنه شر ارة نار والدود ذوات الارجل الكثيرة ولذواريح وهذا كثير لا يحصيه لا خالقه عن وجل ومنها الضفادع والحجازب فقد صح عندنا يقيناً لا مجال الشك فيه انها تتولد في مناقع المياه دويبات صغار ماس شديدة السواد ذوات أذناب تمشى عندنا ثم صدح عندنا كذلك انها تكبر فتقطع أذنابها وتتبدل ألوانها وتستحيل أشكالها وتعظم فتصير ضفادع ثم تزيد كبرآ واستحالة ألواز فتصير حجازب ليسا ﴿ قَالَ أَنَّو مُحمد ﴾ قد رأيتها في جميع تنقلها كما وصفنا وقد عرض علينا في مناقع المياه خطوط ظاهرة قبل انا انها ينفن الضفادع وأما الذباب فقد شاهدناها عياناً بتناكح والانثي منها هي الكبار والذكور هي المنار وشاهدنا البراغيث تتناكح أيضاً والكبار هي الاناث والذكور هي الصغار نشاهد ذلك بان الاعلى هو الصغير أبداً ونجد الانثي مملواءة ليضا إذا وضعت فتلقى بيضها في القباب وفي خلال اجزاء الثياب ثم يُخرج ما يتماره عنا ما يعام ما را عام ما را ال ﴿ قَالَ أَنُو مَحِد ﴾ وقد رأينا ذباباً صغاراً جداً وذباباً كباراً مفرط الكبر وشاهدنا بإبصارنا الدود الطويل الذنب المتولد في الكنف وزيول البقر والمنم يستحيل فيصير فراشاً طيار المختلف الالوان بديع الخلقة من أبيض وأصفر فاقع وأخضر ولازودي منقط ولا ندري كيف الحال في المقارب والمناك والرتيلات والبقوقات والدبر الابانيا ندري ازدود الحريز يتوالد يتسافد الذكور منها والاناث وتبيض ثم تحضن يضها هذا مالا خلاف فيه وما رأى أحد قط دود حريريتولدمن غير بيضهو كذلك النمل فأنه يتوالد وقد رأينا بيضه والعرب تسميه المآزن وكذلك النحل يتوالدويوجد في مواضع من بنائه في تضاعيف القبر الذي فيه المسل وكذلك الجراد ع نحوذ الما تمال و حسن توفقه صد كاد الله إ في اعمالقت ميسة ب مااه ﴿ قَالَ أَبُو مُمْدَى ومَارِأَى أَحِد قط محلا يتولد ولا عملا يتولد ولا جراداً يتولد الا في أكذوبات لاتصح وأماسائر الحيوان فتوالد ولا مد من مني أو يض فكل ذي أذن بارزة يلد طائر آكان أوغير طائر كالخفاش وغيره وكل ماليس لهأذن بارزة فهو يبيض طائراً كاذأو غير طائر كالحيات والجراذين والوزغ وغير ذلك

وعلى وجهه وعينيه ثوب كثيف جداً اسود أ مكنه فتح عينيه حسب طاقة، ولم يألم بالنظر اليه وكانت حاله في تفطية وجهه بذلك الثوب كاله في الظلمة التامة سواء سواء وكذلك بعرض للصحيح البصر في الحالتين المذكورتين ولا فرق ومتى جعلنا على بصر الارمدثوباً أبيض ألم الما شديداً كالمه اذا نظر في الضوء ولا فرق فان جعلنا على وجهه ثوبا أصفر ألم دون ذلك وان كان أحمر ألم دون ذلك على قدرهما في اللون من ممازجة البياض كان أحمر ألم دون ذلك السواد على الطلمة وهو لا يرى الان له فصح ان السواد والظلام شئ واحدوقال بعض أصحابنا السواد غير الظلمة وهو لا يرى الان غير السواد الا أنه سعى باسم السواد مجازاً وقال بعضهم السواد اسم مشترك يقع على الظلمة ويقع على لون الزنجى والغراب والثوب في خلى ظلام سواد وليس كل سواد ظلاماً فان عنيت بالسواد لون الزنجى والغراب والثوب فهو يرى وهو غير الظلمة وان عنيت بالسواد الظلمة فهو لا يرى وقال بعضهم الظلمة لا ترى وليست سوداً أصلا والسواد شئ آخر غير الظلمة وهو لون يرى وقال بعضهم الظلمة والسواد شئ واحد وكلاهما يرى وأقروا بان الظلمة وهو لون يرى وقال بعضهم الظلمة والسواد شئ واحد وكلاهما يرى وأقروا بان الظلمة وهو لون يرى وقال بعضهم الظلمة والسواد شئ واحد وكلاهما يرى وأقروا بان الظلمة وهو لون يرى واللما العينين والمطبق العينين يرى الظلمة

مال المعالمات المعالم في المحكل في المتوالد الله المعالم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

و قال أبو محمد كالحيوان كله ينقسم أقساماً ثلاثة متوالد ولا بدولا يتولد ومتولد ولا بد لا يتوالد وقسم ثالث يتوالدويتولدأ يضافا المتولدالتوالد فكبنات ردان فانها تتولد وقد رأيناها تتسافد وكثير من الحيوان المتولد في النبات وقد رأيناه يتسافد وكثير من الحيوان المتولد في النبات وقد رأيناه يتسافد ومثل القمل فانا قد شاهدناه يخرج من تحت الجلد بيأنا ويحدث في الرؤس وقد يتوالد وقد نجد بعضه اذا قطع مملوء بيضاً وأما المتولد الذي لا يتوالد فالحيوان المتولد في أصول أشفار المينين وأصول شعر الشارب واللحية والصدر والمانة وهو ذوا رجل كثيرة لا يفارق موضمه وماعامناه يتوالد ألية وقد شاهدنا صفادع صفاراً تتولد من ليانها فتصبح مناقع المياه منها مملوأة ومها الثلماندرية وهو حيوانات كثيرة منها الثلماندرية وهو حيوانات كثيرة منها طغير مفرط الصغر يكاد لصغره لا يتجزأ مثلها كثيراً رأيناه في الدوى والدفاتر وهو سريع

أيضاً لوزوهو وقوع البصر عليها وهو لايقع الاعلى لوز ومن أبي من هذا كلفناه ان محد لنا اللممان والكدرة فانه لايقدر على شئُّ أصلا غير ماقِلنا وبالله تفالي التوفيق فان قال قائل قانا برى الشوب الاسود يستبين نسج خيوطه ونتوء ماناً منها وانجفاض ما نخفض فلولا انه يرى ماء لم ذلك كله فالجواب وبالله تمالى التوفيق ا نا قد علمنا ال خطوط البصر تخرج من الناظر ولها مساحة ماويمضها أطول من بعض بلا شك لان الخطوط الخارجة من البصر الى السماء أطول من الخطوط الخارجة من البصر الى الجليس لك بلاشك فلماخرجت خطوط البصر الى الثوب المذكور انقطم تمادى بعضها أكثر من تمادى البعض فبالحس علمنا هذا لالان بصرنا وقع على لون أصلا وأيضاً فان النور هو اللون الذي طبعه بسط قوة الناظر واستخراج قوى البصر حتى انه اذا وافق ناظراً ضميف البنية نطبعه أو بمرض اجتلب جميعته واستلبه كله أو اقتطفه فعلى قدر قوة النور في اللون المرئى وضعفه فيه يكون وقوع البعر عليه هذا أمر مشاهد بالعيان فكلما قل النور في اللون كان وقوع البصر عليه أضعف وكانت الرؤية له أقل حتى اذا عدم النور جملة ولم يبق منه شي فقد بطل بالضرورة ان يمتد خطوط البصر اليه وان يقع الناظر عليه إذ لانور فيه ولا يختلف ذو حس في المالم في ان السواد الحض الخالص ليس فيه شئ من النور فاذ لاشك في هذا فلاشك في انه لابرى وبالتدتمالي التوفيق وأيضاً فانجبلا ذالونما وأرضاذات لون ملوفية اغاران مظلمان لا شك ان كل ناظر الهمافانه لا يرى الا ماحول الفارين وانه لا يرى ماضمه خط الفارين فاذ هذه كلها براهين ضرورية مشاهدة حسية عقاية فالبرهان لايمارضه برهان أصلا والبرهان لايمارض بالدعوى ولا بالظنون والحمد لله رب المالمين وأمامن كلام الله تعالى فالله يقول م ظامات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها وقوله تعالى فيكاد البرق يخطف أبصاره كاما أضاء لهم مشوافيه واذا أظلم عليهم قاموا وفضح يقينا ان الظلمة مانمة من النظر والرؤية جملة وهوالسواد بلاشك فهو لا يرى ولا خلاف في أن البصر القليل بداوى بالنوب الاسود والقعود في الظلمة وليس ذلك الا لمنعه من امتداد خط بصره فيكل بامتداده وبالله تعالى التوفيق فان قيل السواد غير الظامة قانا إنا نجد الارمد الشديد الرمد متى صار في بيت مظلم شديد الانطباق لايدخله شيُّ من الضوء أمكنه فتح عَينيه بحسب طاقته ولم يألم بالنظر اليه ومتي جعلنا. في بيت مضيء

فصخ يقينا ان الظلمة لاتري بل هي مانعة من الرؤية والظلمة هي السواد والسواد هو الظلمة لم يختلف قط في هذا اثنان لا بطبيعة ولا بشريعة ولا في معني اللغة ولا بالمشاهدة فقد صح إن السواد لايري أصلا وانه ليس لونا

و قال أبو محمد كه وانما وقع الناط على من ظن ان السواد يرى لانه أحس بوقوع خطوط البصر على ماحوالى الشيء الاسود من سائر الالوان فيلم بتوسط ادراكه ماحوالى الاسود أن بين تلك النهايات شيئاً خارجاً عن تلك الالوان فقدر إنه براه ومن هاهنا عظم غلط جماعة ادعوا بظنونهم من الجهة التي ذكر نا انهم برون الحركات والسكون في الاجرام والامس في كل ذلك وفي الاسود واحد ولا فرق فان قال قائل إنه ان كان في جسم الاسود ويادة ناتئة سوداء كيار بحسده وأيناها فلو لم تر لم يغلم نفتوء تلك الهيئة الناتئة له على سطح جسده فيل له وبالله تمالى التوابق هذا أيضاً وهم لا به لما لم عتد خط البصر عند قبض تلك الهيئة الناتئة له والله تمالى التوابق هذا أيضاً وهم لا به لما لم عتد خط البصر عند قبض تلك الم يحقق ان هذه وأية وليست كذلك وتوهموا أيضاً الهم يرون السواد ممازجا لحمرة أو لنبرة أو لحضرة أو لورقة فاذا كان هذا هكذا فان البصريرى مافي ذلك السطح من هذه الالوان على حسب قوتها وضعفها فقط فيتوهمون من ذلك اتهم واوا السواد ويتوهمون أيضاً انهم يرونه لانهم قالوا نحن نميز الاسود البراق البصيص واللمعان من الاسود الاكدر الغليظ

وقال أبو محمد كه وهذا مكان ينبغي ان نتئبت فيه فنقول وبالله تعالى التوفيق ان الاملاس هو استواء أجزاء السطح والخشونة هي تباين أجزاء السطح وقد نجد أملس لماءاً وأملس كدراً فاذ ذلك كذلك فالبصيص واللمعان شئ أخر غير استواء أجزاء السطح واذ هو كذلك وهو مرئي فالبصيص بلا شك لون آخر محمول في الملون بالحمرة أو الصفرة أوسائر الالوان وفيما عري من جميم الالوان سواء فاذا فلنا أسود لماع فانما نر بد إنه ليس فيه من الالوان الا اللمعان فقط فهو لون صحيح وقد عرى من الحمرة ومن الصفرة ومن الباض والخضرة والزرقة ومما تولد من امتزاج هذه الالوان ولعل الكدرة أيضاً لون آخر مرئي كاللمعان وهي أيضاً غيرسائر الالوان فهذا مالا يوجد ما عنع منه بل الدليل يثبت ان الكدرة كاللمعان وهي أيضاً غيرسائر الالوان فهذا مالا يوجد ما عنع منه بل الدليل يثبت ان الكدرة

(اسات الغا)

ايضا لانه لالون لها في فلكها وأما المرئبة عندنا في الحطب والفتيلة وسائر ما عترق فاتما هي رطوبات ذلك المحترق يستحيل هواء فيه نارية فتكتسب ألوانا بمقدار ماتعطيها طبيعتها فتراها خضراء ولا زوردية وحمراء وبيضاء وصفراء وبالله تعالى التوفيق وهذا يمرض للرطوبات المتولد منها دائرة قوس قزح

﴿ قال أبو محمد ﴾ أجمع جميع المتقدمين بعد التحقيق بالبرهان على انه لايرى الا الالوان وان كل مايرى فايس الا لونا وحدوا بعد ذلك البياض بائه لون يفرق البصر وحدوا السواد بانه لون يجمع البصر

﴿ قَالَ أَنَّو مُحْمَدً ﴾ وهذا حد وقعت فيه مسامحة وانما خرجوه على قول العامة في لون السواد ومعني يجمع البصر انه يقبضه في داخل الناظر ويمنع من انتشاره ومن تشكل المربيّات واذ هذا معني القبض بلا شكفهومه في منع البصر والا دَراك وكفه ومن هذا سمى الكفوف مكفوفاً فاذا السواد عنع البصر من الانتشار ويقبضه عن الانساط ويكفه عن الادراك وهذا كله معنى واحدوان اختلفت العبارات في سانه فالسواد بلا شك غير مرئى إذ لو رؤى لمقبض خط البصر اذ لارؤية الا بامتداد البصر فاذ هو غير مرئي فالسواد ليس لونا اذاللون مرئي ولا بدو مالم يُر فايس لونا وهــذا برهان عقلي ضروري وبرهان آخر حسى وهو أن الظامة اذا اطبقت فلا فرق حينئذ بين المفتوح العينين السالم الناظرين وبين الإعمى المنطبق والمسدود العينين سداً أوكفا فاذ ذلك كذلك فالظلمة لاترى ومن الباطل الممينع إن تكون ترى الظامة وبالحس نعلم أن المنطبق العينين فيها عنزلة واحدة من عدمالرؤية ومع المفتوح العينين فيها والظامة هي السواد نفسه فمن إدعي انهما متفاير ان فقد كابر العينان وإدعي مالا يأتي عليه بدليل أبداً ونحن نجد إن لو فنخ في حائظ بيت مفاق كوتان ثم جمل على أحداهما ستر أسود وتركت الاخرى مكشوفة لما فرق الناظر من بعد بينهماأصلا ولوجعل على أحداهما ستر أحمر أو أصفر أوأبيض لتبين ذلك للناظر يقينا من بعد أو قرب وهذا بيان ان السواد والظلمة سواء وبرهان أخرجسي وهو ان خطوط البصر اذا استوت فلا بدمن أن تقع على شيُّ مالم يقف فيه مانع من تماديها ونحن نشاهد من بين يديه ظامة أو هو فيها لايقع بصره على حائط ان كان في الظلمة وسواء كان فيها حائط مانع من تمادي خط البصر أولم يكن وبهذا سقط القياس والتقليدلانه لايقدر القائلون بهما على برهان في تصحيحهما يرجع الى الحواس أو الى أول المقل رجُوعا متيقنا

وال أبو محد كه وعن نقول تولا كافياً بعون الله وقوته وهو ان أول كل مااختلفت فيه من غير الشريعة ومن تصحيح حدوث العالم وان له محدثا واحداً لم يؤل ومن تصحيح النبوة مم تصحيح نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فان براهين كل ذلك راجعة رجوعا صيحاً ضرورياً الى الحواس وضرورة العقل فما لم يكن كذا فابس بشى ولا هو برهانا وإن كان مااختلف فيه من الشريعة بعد صحة جلهافان براهين كل ذلك راجعة الى ماأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى اذ هو المبعوث الينا بالشريعة فما لم يكن هكذا فليس برهاناولا هو شيئاً وفي أول ديواننا هذا باب في ماهبة البراهين الموصلة الى مرفة الحقيقة في كل مااختلف الناس فيه فاذا ديواننا هذا ارتفع الاشكال والحد لله رب العالمين

عُلِمِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ عِلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

والماء كله أبيض الا ان يكتسب لونا بما استضاف اليه لفرط صفائه فيكتبى لون انائه أو ما هو فيه والماء كله أبيض الا ان يكتسب لونا بما استضاف اليه لفرط صفائه فيكتبى لون انائه أو ما هو فيه والمان في المواء بهرق ظهر أبيض صافى البياض \* والثانى في انه اذا جد فصار المجا أو بردا ظهر أبيض شديد البياض وأما المواء فيلا لوز له أصلا ولذلك لا برى لانه لا يرى الا اللون وقد زع قوم انه انما لا يرى لانطباق على البصر وهدا فاسد جدا وبرهان ذلك ان المرء يغوص في الماء الصافي ويفتح عينه فيه فيرى الماء وهو منطبق على بصره لا حائل بينهما ولا يرى المواء في تلك الحال وان استائي على ظهره في الماء وهذا أمر مشاهد وأما الذي يرى عند التي تسمي الهباء فاذا انحصر خط ضياء الشمس وقع البصر على تلك الحال وان استائي على ظهره في الماء وهو البصر على تلك الاجزاء الصفار وهي متكانفة جداً ولونها النبرة في التي ترى لاما سواها ومن تأمل هذا عرفه يقيناوان البيوت مناهة بحداً ولونها النبرة في التي ترى لاما سواها ومن تأمل هذا عرفه يقيناوان البيوت محلوءة من هذا الضياء المنحل من الارض والثياب والا بدان وسائر الاجرام واكن لدقه الاترى الا ان المحصر خط النبص فيري مافي ذلك الانجمار منها فقط وأما النار فلا ترى الاترى الا ان المحصر خط النبص فيري مافي ذلك الانجمار منها فقط وأما النار فلا ترى الاترى الا ان المحصر خط النبص فيري مافي ذلك الانجمار منها فقط وأما النار فلا ترى

وقال أبو محمد كه ويقال لمن قال لكل ذي ملة أو نحلة أو مدهب لعلك مخطئي وانت تظن انك مصيب لان هذا ممكن في كثير من الاقوال بلا شك أخبرنا أفي الناسمن فسددماغه وهو يظن انه صيح الدماغ فان انكر ذلك كابر ودفع المشاهدات وأن قال هذا ممكن قيل له لعلك أنت الآن كذلك وانت تظن انك سالم الدماغ فان قال لالان هاهنا براهين تصحح الي سالم الذهن قيل له وهاهنا براهين تصحيح الصحيح من الاقوال وتبينه من الفاسد فان سأل عنها أجبت مها في مسألة مسألة على المناسلة على المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة على المناسلة المناسل

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدَ ﴾ فَاذْ قِد بطِلْ بِيقِينَ إِنْ تَكُونَ جَمِيعٍ أَقُوالَ النَّاسِ صِيحة لأنْ في هـذا أن يكون الذي باطلاحقامها وبطل ان تبكون كاما باطلا لان في هـ ذا أيضاً اثبات الذي وصده معاً لان الاقوال كلها إنها هي نفي شيء يثبنه آخر من الناس فلو كان كلا الامرين باطلا البطل النفي في الشي واثباته معا واذا بطل اثباته صبح نفيه واذا بطل نفية صبح اثباته فيكان يلزم من هذا أيضا أن يكون الشي حقا باطلا معا ثبت يقين ان في الاقوال حقا وباطلا واذ هذا لاشك فيه فبالضرورة نيرف ان بين الحق والباطل فرقاً موجوداً وذلك الفرق هو البرهان فن عرف البرهان عرف الحق من الباطل وبالله تمالى التوفيق فان قال قائل فانكم عيلون على براهين تقولون ان ذكرُها جلة لا يمكن وتأمرون بالجد في طلبها فاالفرق بينكم وبين دعاة الاسماعيلية والقرامطة الذين يحيلون على مثل هذا قلنالهم الفرق بينناو بيهم برهانان واضحان احدهما إن القوم يأمرون باعتقاد أقوالهم وتصيديقهم قبل ان ينرفوا براهينهم ونحن لانفعل هذا بل ندعوا الى معرفة البراهين وتصحيحها قبل أن نصدق فها نقول والثاني أن القوم يكتبون إقوالهم وبراهينهم معاً ولا يبيحونها للسبر والنظر ونحن نهتف باقوالنا وبراهيننا لكل احد وندعوا الى سابرها وتقييشها واخلذها ان صحت ورفضها انلم تصلح والحمد لله رب العالمين ولسنا نقول اننا لانقدر إن نحد مراهيننا بحد جامع مبين لها بل نقدر على ذلك وهو ان البرهان المفرق بين الحق والباطل في كل مااختلفوا فيه أن يُرجع رجوعًا صميحًا مِتيقنا إلى الحواس أو إلى العقل من قرب أو من بعد رجوعًا صحيحًا لايحتمـــل ولا عكن فيه الآذلك المئل فهو برهان واهو حق امتيقن وان لم يرجع كا فاكرنا الي الحوالن و إلى المقل فليس برهانا ولا ينبغي أن تشتغل به فايها هو دعوى كاذبة وبالله تعالى التوفيق

ويختانون فيه وكاقوال النصارى وغيرهم بما يعلم بضرورة العقل فساده ثم نقول لهم ان أول الممارف هو ماأدرث بالحواس وببديهة العقل وضرورته ثم ينتج براهين راجمة من قرب أوس بعد الى أول العقل أو الى الحواس فا صححته هذه البراهين فهو حق ومالم تصححه هذه البراهين فهو على ومالم تصححه التوفيق قول مح هذه البراهين فهو غير صححيح ثم نمكس عليم هذا السؤال بمينه فنقول لهم وبابته تعالى التوفيق قول مح هذا بالي شيء علمتموه بالحواس أو العقول في علمتموه بالحواس أو العقول في علمتموه بالحواس أو العقول في مدليل آخر وهكذا أبداً وكل سؤال أفساد حكم نفسه فيهو فاسد وعلى ان هذا لهم لازم لانهم صححوه ومن صحح شيئاً لرمه ونحن لم نصحح هذا السؤال فلا مناهم عن علمهم عن المعتمل في قولهم عن علم الاحوال وانها كلامنا هذا مع عن علمهم عن المعتملة في قولهم عن المعتملة في قولهم عن علمه الاحوال وانها كلامنا هذا مع عن علم في قولهم عن علمة المعلة في الاحوال وانها كلامنا هذا مع عن علمة علم المعتملة في قولهم عن علمة الاحوال وانها كلامنا هذا مع عن علم المعتملة في الاحوال وانها كلامنا هذا مع عن علمة علمة المعتملة في الاحوال وانها كلامنا هذا مع عن علمة علمة المحدة كله المحدة في الدلاح المحدد الم

وقال أبو محمد كه وهذا السؤال نفسه مردود عليهم كما هو ونسألهم أتعامون صة مذهبكم هذا أم لافان قالوا لا اقروا بانهم لا يعلمون صحته وفي هذا ابطاله والله انما هو ظن لاحقيقة وأن قالوا بل فعلمه سألناهم أبعلم تعامونه أم بغيير علم وهكذا أبدا الا ان السؤال لازم لهم لا نهم صحوه ومن صححشيئاً لزمه وامانحن فلم نصححه فلا يلز مناوقد اجبنا عنه في بانه بانناندلم صحة عامنا بعلمنا ذلك بنفسه وانماهو سؤال من سطل الحقائق كلما لامن يقول بتكافؤ الادلة فبطل كل ماموهوا به والمحد للدرب العالمين في من سطل الحقائق كلما لامن يقول بتكافؤ الادلة فبطل كل ماموهوا به والمحد للدرب العالمين في منا الموهوا به والمحد كم أنهم مخطئون في ذلك ببراهين صاح فببراهين صاح أيضا صح ما أبطلة وعامتم أنهم مخطئون في ذلك ببراهين صاح فببراهين صاح أيضا صح عا أطلة وما أنهم من أن في مذاهب الناس مذهباً صيحاً ظاهر الصحة فاذاسأل عنها أحسب ما في مسألة مسألة

جمع الاعداد أبدا ولا الا يصح حرف مكتوب ولا كلة مقروءة أبدا لا مكان وجود الخطأ في بعض ذلك لكن التثبت الصحيح يليح الحق من الباطل وهكذا كل شئ أخطأ فيه ولا بد من برهان يليح الحق فيه من الباطل ولا يظن جاهل ان هذه المهاني كلها حجة لمبطلي الحقائق بل هي برهان عليهم لائح قاطع لان كل ماذكرنا لا يختلف حس أحد في ان كل ذلك اذا فتش تفتيشاً صحيحا فانه يقع البقين والضرورة بان الوهم فيها غير صحيح وان الحق فيها ولابد فبطل تعلقهم عن رجع من مذهب الى مذهب ولم يحصلوا الاعلى ان قالوا انا نرى قوما يخطئون فقانا لهم نم ويصيب آخرون فاقرارهم توجود الخطأ موجب ضرورة ان ثم صوابا لان الخطأ هو مخالفة الصواب فلو لم يكن صوابا لم يكن خطأ ولو لم يكن برهان لم يكن شغب مخالف المبرهان ثم نمكس استدلالهم عليهم فتقول لهم وبالله تمالى تأبد فاذ قد يكن شغب من يعتقد ما أنم عليه ثم يرجع عنه فهلا قئم ان مذهبكم هذا كالا قوال الاخر التي أبطاتموها من أجل هذا الظن الفاسد في الحقية وهو في ظنكم صحيح فهو لكم لا زم لا نكم صحيحه وهان

وكم رأينا مِن الموقنين مخلود العاصي في النار الحِقْقين لذلك بقر على نفسه انه نفعل مامخلد به في النيار فان قالوا ان هِ وَلاء يستلذون مايفه لون من ذلك قلنا له عم ان استلذاذ من مدين بشئ ماسمره لما بدين به وتعصبه له أشد من استلذاذ إلى كل والشرب لما بدري أنه يبلغه من ذلك ثم نقول لهم أخبرونا عن قولكم هذا أنه ليس ههنا قول سطعت حجته ولو كان لما اختاف الناس فيه أحق وهي هذه القضية التي قطعتم بها وهل قولك هذا ظاهر الحجة متيقن الحقيقة أملافان قالوا لاأقروا بإن قولهم لم تصخ حجته ولا يلاح برهانه وانه ليس حقا ماقالوه وان قالوا بل هو حق قد لاحت حجته قلّنا لهم فكيف خولفتم في شي لاحت حجته حتى صار أكثر أهل الارض يعمون عماً لاشك فيه عندكم وعن مالاح الحق فيه حتى اعتقدوا فيكم الضلال والكفر واباحة الدم وهذا هو نفس ماأ نكروا قد ضرحوا انه حق والحمد لله رب العالمين وأما اختجاجهم بانتقال من ينتقل من مذهب الى مذهب وتهالكه في اثباته ثم تهالكه في إبطاله ورومهم أن يفسدوا مذا جميع البراهين غليس كا ظنوا لان كل متنقل من مذهب الى مذهب فلا تخلو ضرورة من أحدثلاثة أوجه آما أن يكون انتقل من خطأ الى خطأ أو من خطأ الى صواب أو من صواب الى خطأ وأى ذلك كان فاعيا أتى في الانتقالين الأثنين الذين هما الى إلخطأ من أنه لم يطلب البرهان طلبا صحيحاً بل عاجزاً عنه باحد الوجوه التي قدمنا قبل وأما الانتقال الى الصواب فايه وقع عليه بحد صحيح وطلب صحيح أو بحدوبحث وهذا يمرض فيها بدرك بالحواس كثيراً فيرى الانسان شخصاً من بعيد فيظنه فلانا ومحلف عليه ويكابر وبجرد ثم يتبين له انه ليس هوالذي ظن وقد يشم الانسان رائحة يظنها من بعض الروائج ويقطع على ذلك ويحلف عليه مجداً ثم يتبين له أنه ليس هو الذي ظن وهكذا في الذوق أيضاً وقديورض هذا في الحساب فقد يفلط الحاسبون في جمع الاعداد الكثيرة فيقول أحدهم ان الجميم من هذه الاعداد كذا وكذا وكالفه غيره في ذلك حتى أذا بحثوا محتاً صيحاً صح الام عندهم وقد يورض هذا للانسان فيابين أنه يطلب الشئ بين متا 4 طلبا مردداً المرة بعد المرة فلا يجده ولا يقع عليه وهو بين تدبه ونصب عانيه ثم يجده في أقرب مكان منه وقد يكتب الأنسان مستملياً أو نقرأ فيصحف ويزيدو ننقص وليس هذا عوجب الايصح شئ بادراكِ الحواس أبداً ولا الإيصح وجود الأنسان شيئاً افتقده أبدا ولا الايصح

الزجاج والحصاطما طع ورائحة وانالخرلايسكر وأن ههناأحوالا لامعدومة ولا موجودة ولا هي حق ولا هي باطل ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا هي معلومة ولا مجهولة وهذا كله معلوم كذبه وبطلانه بالحواس وباول المقل وضرورته وتخليط لايفهمه أحد ولا يتشكل في وهم أحد ولو لا اننا شاهدنا أكثر من ذكرنا لما صدقنا ان من له مسكة عقدل ينطلق لسانه مهذا الجنون وكتهالك طوائف على أن اسمين تقعان على مسميين كل واحد من ذينك, المسميين لاهو الآخر ولاهو غيره وكالسوفسطائية المنكرة للحقائق وأما الحساب فقد اختلف له فيأشياء من التعديل ومن قطع الكواكبوهل الحركة لهااو لافلاكها وأماالذي لانخلو وقت من وجوده فخطأ كثير من أهل الحساب في جمع الاعدادالكثيرة حتى يختلفوا اختلافا ظاهراً حتى اذا حقق النظر يظهر الحق من الباطل وهــذا نفس ما يعرض في كل مايدرك بالحواس فظهر بطلان تمويههم وتشبههم جملة والحمداللة رب العالمين وصح ماأ نكروه من أن كثيراً من الناس يغيبون عن اعتقاد ماشهدت له الحواس وينكرون أوائل العقول ويكابرون الضرورات أماانهم كسلوا عن طلب البرهان وقطعوا بظنونهم وأما لانهم زلوا عن طريق البرهان وظنوا انهم عليه واما لأنهم الفوا ماماات اليه أهواؤهم لالف شئ ونفار عن آخر وأما قولهم وللاح الحق على مرور الازمان وكثرة البحث وطول المناظرات فيقال لهم وبالله تمالى التوفيق نعم قد لاح الحق وبان ظن الباطل وان كان كل طائفة تدعيه فان من نظر على الطريق التي وصفنا صح عنده المحق المدعي من المبطل وبالله تعالى التوفيق وأما قولهم ومن المحال ان يبدؤ الحق الى الناس فيماندوه بلا معنى ويرضوا أبالهـ لاك في الدنيا والآخرة بلا معنى ذول فاسد لانا قد رأيناهم أتوا أشياءبدا الحق فيها الى الناس فعالده كشير منهم وبذلوا مهجهم فيه وكانهم ماشاهه وا الأمرالذي ملا الارض من المقاتلين الذين يمرفون بقلوبهم ويقرون بالسنتهم انهم على باطل يقتتلون ويعترفو ذبائهم باغوا، بهجهم ودماءهم وأموالهم وأديانهم ويوتمون أولادهمو يرملون نساءهم في قتال عن سلطان غائب عن ذلك القتال لا يرجُونُ زيادة درهم ولا يخاف كل امنى منهم في ذاته تقصيراً به لولم يقاتل أو لم يرواكثيراً من الناس يأ كلون أشياء يوقنون بانهم يستضرون بها ويكثرون شرب الخروهم يقرون أنها قد آذتهم وأفسدت أمن جتهم وانها تؤديهم الى التلاف وهية رون مع ذلك انهم عاصون للمتمالي

عليه انما معناه أنه جهل حقيقة ذلك الذي فقط وليس جهل من جهل حجة على من علم برهان هذا اله ليس في المالم شيء الا ويجوله بعض الناس كالمجانيز والاطفال ومن غمرة الجهال والبلدة ثم يتزيد الناس في الفرم فيفهم طائفة شيئاً لا تفهمه الحانين وتفهم اخرى مالا تفهمه هؤلا. وهكذا الى أرفع مراتب العلم فكلما اختلف فيه فقد وقف على الحقيقة فيه من فهمه وان كان خني على غيره هذا أمر مشاهد محسوس في جميع العلوم وآفة ذلك ماقد ذكر ناقبل وهو اما قصور الفهم والبلادة وأما كشكل عن تقصي البرهان وأما لالف أونفار تعد أبصاحهما عن الناية المطلوبة أو تمد ياهاوهذه دواعي الاختلاف في كل مااختلف فيه فاذاارتفهت الموانع لاح البرهان بيقين فبطل ماشغبوابه والحمدللة رب العالمين \* وأما قولهم كالم يختلفوافيا أدركوه بحواسهم وفي الحساب وفيا أدركوه ببداية عقولهم فقول غير مطر دوالسبب في انقطاع اطراده هو أنه ليس في أكثر ما يدرك بالحواس و بداية العقول شي يدعو الى التنازع ولا الى تقليديتها لك في نُصَرّه او ابطاله وكذلك في الحساب حتى اذاصرناالي ما فيه تقليد مما يدرك بالخواس أوباوائل التمييز وجدفيه من التنازع والمكابرة والمدافعة وجعدالضر ورات كالذي يوجد فياسواه ككابرة النصارى واستهلاكهم في أن السيح له طبيعتان ناسوتية ولا هوتية ثم منهم من يقول أن تلك الطبيعتين صارتا شيئاً واحداًوصاراللاهوت ناسوتا تاماً عُدْماً عناوقاً وصار الناسوت ألها تاماً خالهاً غير مخلوق ومنهم من يقول امتزجا كامتز اجالدرض بالجوهرومنهم من يقول امتزجا كامتزاج البطانة والظهارة وهذاحمق ومحال يدرك فساده بأول العقل وضرورته وكما تهالكت المنانية على أن الفلك في كل أفق من العالملا بدور الا كما بدور الرحي وهذاأ من يشاهد كذبه بالعيان وكالمالكت المودعلى انالنيل الذي يحيط بارض مصروزويلة ومعادن الذهب وان الفرات الحيط بارض الموصل مخرجهما جميماً من عين واحدة من المشرق وهذا كذب يدرك بالحواس وكما تهالكت الحبوس على أن الولادة من أنسان وأن مدينة وأقفة من بنيان بمض ملوكهم بين السماء والارض وكتمالك جميع العامة على ان السماء مستوية كالصحيفة لامقبية مكورة أوان الارض كذلك أيضاً وان الشمس تطلع على جميع الناس في جميع الأرض في ساعة واحدة وتنرب عنهم كذلك وهـذا معلوم كذبه بالعيان وكتمالك الاشعرية وغيرهم بمن يدعى العلم والتوفيق فيه أن النار لاحرُّفيها وأن الثلج لا برد فيــه وأن

فيه كما لم يختلفوا فيما ادركوه بحواسهم وبداية عقولهـم وكما لم يختلفوا في الحساب وفي كل ما عليه برهان لايح فقول أيضاً مموه لانه كله دعوي فاسدة بلا دليل وقد قلنا قبل في الطال هذه الاقوال كانها بالبرهان عافيه كفاية وهذا لا يمكن فيه تفصيل كل برهان على كل مطلوب لكن نقول جُلة أن من عرف البرهان وميزه وطلب الحقيقة غير مايل بهوى ولا الف ولا نفار ولا كسل فضمون له تمييز الحق وهـ ذا كن سأل عن البرهان على أشكال اقليدس فانه لا إشكال في جوابه عن جميعها بقول مجمل لكن يقال له سل عن شكل شكل تخبر ببرهانه اوكمن سأل ما النحو وأراد أن يوقف على قوانينه جملة فان هذا لاعكن بأكثر من أن يقال له هو بيان حركاتُ وحروف يتوصل باختلافها الى معرفة مراد المخاطب باللغة المرية ثم لا يمكن توقيفه على حقيقة ذلك ولا إلى اثباته جملة الا بالاخذ معه في مسألة مسألة وهكذا في هذا المكان الذي نحن فيه لا يمكن ان نباين جميع البرهان على كل مختلف فيه بأكثر من أن يقال له يسل عن مسألة مسألة نبين لك برهانها بحول الله تعالى وقوته ثم نقول لمن قال من هؤلاء ان همنا قولا صيحاً واحداً لاشك فيه اخبرنا من أن عرفت ذلك ولعل الامركم يقول من قال ان جميع الاقوال كلها حق فان قال لا لانها لو كانت حقاً لكان عالا ممتنماً لان فها اثبات الشيُّ وايطاله مماً ولو كان جيمها باطلا لكان كذلك أيضاً سواء سواء وهو محال ممتنع لان فيه أيضاً اثبات الشي وابطاله معاً واذا ثبت اثبات الشي بطل ابطاله بلا شك واذا يطل أثباته ثبت ابطاله بلا شك فاذ قد يطل مذان القولان يقين لم يبق بلا شك الا أن فيه حقاً بعينه وباطلا بمينه قانا له صدقت واذا لامر كما قات فان هذا المقل الذي عرفت به في تلك الأقوال قولا صحيحاً بلا شك به تميز ذلك القول الصحيح بمينه مما ليس بصحيح لان الصحيح من الاقوال يشهد له العقل والحواس ببراهين ترده الى العقل والى الحواس ردا جيءاً وأما الباطل فينقطم ويقف قبل أن يبلغ إلى العقل والى الحواس وهذا بين والحمد لله رب العالمين \* وأما من ابطل ان يكون في الاقوال كلها قول صيح فقد اخبرنا انه مبطل للحقائق كلها متناقض لانه يبطل الحق والباطل مما وبالله تعالى التؤفيق اما قولهم لو كان ههنا قول صحيح لما أشكل على أحد ولا اختلف فيه كما لم يختلفوا فيا ادركوه بحواسهم ولا في الحساب فان هذا قول فاسد لان اشكال الشي على من أشكل

41V3

(الفصل - خامس)

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدِّ ﴾ هَذَه الجُل بحن نبين كل عقدة منها ونوفيها حقاً من البيان متصحيحاً وافساد عالا يخني على أحد صحته وبالله تعالى التوفيق أما قولهم ان كل طائفة من أهل الديانات والاراء لناظر فينتصف وريما غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الاخرى في مجلس آخر على قدر قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب والتموية فقول صحيح الا أنه لاحجة لهمفيه على أما ادعواه من تكافؤ الأدلة أصلا لان غلبة الوقت ليست حجة ولا يقنع بها عالم محقق وان كانت له ولا يلتفت المها وان كانت عليه وأنما محتج مهاوينضب منها أهل الحرفة والجهال وأهل الصياح والهويل والتشنيع القانعون بان يقال غلب فلان فلانا وان فلانالنظار جدال ولا يبالون يتحقيق حقيقة ولا بابطال باطل فصح ان تغالب المتناظرين لامعني له ولا يُجِبُ أَنْ يَمْتِدُ بِهُ لَاسِيًّا تَجَادُلُ أَهِلُ زَمَانِنَا الَّذِينَ أَمَالِهُمْ نُوبِ مَهْدُودَةً لَا يَجَاوُزُونُهَا بَكَامَةً واما أن يفاب الصليب الرأس بكثرة الصياح والتوقح والتشنيغ والجعات واما كثير الهـــدر قوى على أن علا الحاس كلاماً لا يحصل منه معنى وأما الذي يعتقده أهل التحقيق الطالبون مَعْرُفَة الا موار على ماهي عليه فهو أن يحثوا فيما يطلبون معرفته على كل حجة احتج مها أُهُل فرقة في ذلك الباب فاذا نقضوها ولم يبقوا منها شيئاً تأملوها كلما حجة حجة فيهزوا الشغي منها والاقناعي فاطرحوهما وفتشواالبرهاني على حسب المقدمات التي بيناها في كتابنا المواسوم بالتقريب في مائية البرهان وتمييزه مما يظن أنه برهان وليس ببرهان وفي كتابنا هذا وفي كتابنا الموسوم بالاحكام في أصول الاحكام فان من سلك تلك الطريق التي ذكرنا وميز في المبداء ماييرف باول التميزوالحواس ثم ميز ماهو البرهان مماليس برهانا ثم لم يقبل الاماكان برهانا راجماً رجوعا صيحاً ضروريا الىما أدرك بالحواس أو سدمة التمين وضرورة في كل مطلوب يطلبه فأن سارع الحق يلوحله واضحاً تمتازاً من كل باعل دون أشكال والحمد لله رب المالمين وأمامن لم يفعل ماذكرنا ولم يكن وكده الا نصر المسألة الحاضرة فقط أونصر مذهب قد ألفه قبل أن يقوده إلى اعتقاده برهان فلم يجمل غرضه الا طاب أدلة ذلك المذهب فقط فبقيد عن معرفة الحق من الباطل ومثل هؤلاء غروا هؤلاء المخاذيل فظنوا ان كُلُّ بحثُ ونظر غِراهما هذا الحِرَى الذي عهدوه ممن ذكرنا فضلوا ضلالا بعيداً وأماقو لهم فصح أنه ليس هاهناقول ظاهر الغابة ولوكان ذلك لما أشكل على أحدولما اختلف النياس

وكل دين منها لانحاشي ديناً قاتل باحكام هي عند سائرها ظلم وأما المنانية فانها وانُ لم تقسُل بالقتل فانها تقول بترك النكاح الذي هو مباح عند سائر الديانات ويقولون بأباحــة اللياطــة والسحق وسائر الديانات محرمة لذلك فيا اتفقت الديانات على شيء أصلا ولا على التوحيد ولا على ابطاله لكن اتفقت الديانات على تخطئته وتكفيرة والسبراءة منة إذا لم يُعتَّـقد ديناً فبيناه بطلب موافقة جميع الديانات حصل على مخالفة جميعها وهكذا فليكن السعى المضلل وكذلك طبائع جميع الناس مؤثرة للذات كارهة لما يلتزمه أهل الشرائع والفلاسفة فبطل تعلقهم بشيء مجمع عليه ولم يحصل الاعلى طمع خائب مخالفاً لجميع الديانات غير متعلق بذليل لاعقلي ولا سمعي وقد قلنا أن العقول لاتولجب شيئاً ولا تقبحة ولا تحسنة وبرهان ذلك أن جميع أهل العقول الا يسيراً فانهام أصحاب شرائع وقد جاءت الشرائع بالقتل وأخذ إلمال وضرب الأنسان وذي الحيوان في قال قط أصحاب الدةول أنها جاءت بخلاف مافي العقول ولا ادعى ذلك الا أقل الناس ومن لبلس عقله عياراً على عقل غيره ولو كان ذلك واجباً في العقول لوجده سائر أهل العقول كما قالوا هم سواء سواء فصخ ان دعواهم على العقول كاذبة في باب التقبيح والتحسين جملة وهذا أكسر عام لنفل أقوالهم والحمد لله رب العالمين \* ثم نذكر ان شاء الله تعالى البراهين على ابطال حججهم الشغبة الموهم اوبالله تعالى نتأيد ما ﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدَ ﴾ أما احتجاجهم بأن قالوا وجدنا أهل الديانات والآراء والمقالات كل طائفة تناظر الأخرى فتنتصف منها وربما غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الأخرى فيا مجلس آخر على حسب قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغف فرم في ذلك كالمتحاربين يكون الظفر سجالا بينهم فصَّح أنه ليس همنا قول ظاهرَ الغلبة ولو كان ذلك للا أشكل على أحد ولا اختلف الناس فيه كما لم يختلفوا فيما أدركوا بحواسهم وبداية عقولهـم وكماهم بمختلفوا في الحساب وفي كل شيء عليه برهان لائم واللائع الحق على مرور الزمان وكثرة البحث وطول المناظرات قالوا ومن المحال أن يبدو الحقّ الى الناس ظاهراً فيماندوه بلا معنى ويرضوا بالهلاك في الدنيا والاخرة بلا سبب قالوا فلما بطل هذا صبح ان كل طائفة تتبع أمّا مانشأت عليه وأما مايخيل لاحده آنه الحق دون تثبت ولا يقين قالوا وهذا منتاهد من كل ملة ونحلة وان كان فيها مالا يشك في بطلانه وسنخافته الماليات في الماليات الماليات

يكون يزعم أن العقل أوجب ذلك ببديهته او ببرهان راجم الى البديهة من قرب او من بعد فان ادعي أن العقل يوجب ذلك ببديهته كابر الحس ولم ينتفع بهــذا أيضاً لانه لا يعجز عن التوقح بمثل هذه الدعوى أحد في أى شئ شاء وإن ادعى اله أوجب ذلك برهان راجع الى العقل كلف المجيء به ولا سبيل اليه أبدا فان قال أن الله عز وجل أوجب ذلك سئل الدليل على صحة هذه الدعوى التي أضافها الى الباري عن وجلَّ وهــــذا مالاسبيل اليــه لان ماعند الله عن وجل من الزأم لا يعرف البتة الا بوحي من عنده تعالى الى رسول من خلفه يشهد له تمالى بالمعجزات واما عبا يضمه الله عزوجل في العقول وليس في شيء من هـ ذين دليل على صحة دعوي هذا المدعى واما احتجاجه بأنه هو الدين الذي اختاره الله عن وجل لكل أحد وانشأه عليه فلا حجة له في هذا لانالم نخالفه في ان هذا درب على هذا الدين وخلقه الله عن وجل مع من دربه عليه بل نقر بهذا كما نقر بان الله خلقه في مكان ما في صناء ما وعلى معايش ما وعلى خلق ما وليس في ذاك دايل عند احد من العالم على أنه لا بجوز له فراق ذلك الخلق الى ما هو خير منه ولا على أنه لزمـ له لزوم المكان الذي خلق فيه والصناعة التي نشأ علم والقوت الذي كبر عليه بل لا مختلف اثنان في ان له مفارقة ذلك المكان وتلك الصنائة وذلك المعاش الى غيره وأنّ فرضاعليه لزوال عن كل ذلك اذ كان مذموماً الى المحمود من كل ذلك وأيضاً فان جميع الاديان التي أوجبها كلها هــذا القائل وحقق جميعها فكار دين منهافيه انكار غيره منها واهل كل دين منها تكفر سائر اهل تلك الاديان وكلهم يكذب بهضهم بعضاوفي كل دين منها تحريم التزام غيره على كل احد فلو كان كل دين منها لازماً أن يعتقده من نشاء عليه لكان كل دين منها حقا واذا كان كل دين منها حقاً منها يبطل سائرها وكل ماابطله الحق فهو باطل بلاشك فكل دين منهاباطل بلاشك فوجب ضرورة على قول هذا القائل ان جميع الاديان باطل وان جميعها حق فج يعها حق باطل مماً فبطل هذا القول يقين لاشك فيه والحمد لله رب المالمين وامامن قال اني الزم فعل الخير الذي اتفقت الديانات والعقول على انه فضل واجتنب مااتفقت الديانات والمقول على أنه قبيح فقول فاسد مموه مضمحل أول ذلك انه كذب ولا اتفقت الديانات ولا البقول على شئ من ذلك بلُ جميع الديانات إلا الاقِلُ منها مجموعون على قتل من خالفهم وأخبذ أموالهــم

مالم يكن حقا فهو باطل ومالم يكن باطلا فأنه حق وان أثنين قال أحدهما في قضية وإحدة في حكم واحد قال نعم والاخر لا فاحدها صادق بلاشك والاخر كاذب بلاشك هذايعلم بضرورة العقل وبديهته واما قول قائل هذا حق باطل مما من وجه واحد في وقت واحد وقول من قال لاحق ولاباطل فهو بَين باطل معلوم بضرورة العقل و بديهته فو اجب باقرارهم ان من قال ان العالم لم يزل وقال الاخر هو محدثان أحدهما صادق بلاشك وكذلك من أثبت النبوة ومن نفاها فظهر بيقين وضرورة العقل هيناً فساده في المقالة الا ان يبطلوا الحقائق ويلحقوا بالسوفسطائية فيكامون حينيَّذ بما تكلم به السوفسطائية مما ذكرنام قبل وبالله تعالى التوفيق وأمامن مال الى اللذات جملة فانه إن كان من احدي هاتين الطائفتين فقد بطل عقده وصح تقينا أنه على ضلال وخطأ وباطل وفساد في أصل معتقده الذي أداه الى الانهماك واذا بطل شيُّ بِيقِينَ فبيقين قد بطل ما تولد منه وإن مال الى أحد الاقوال الإخرِّ فكلها مبطل للزوم اللذات والإنهماك فصح ضرورة بطلان هذه الطريقة وان صارالي تحقيق الدهيية كلم عاتكام به الدهرية بما قداوضحناه والحمد لله واما من قال بالزام المرء دين سلفه والدين الذي نشأ عليه فخطأ لاخفاءبه لاننا نقول لمن قال بوجوب ذلك ولزومه اخبرنا من أوجب ومن ألزمه فالايجاب والالزام يقتضي فاعلا ضرورة أولا بدممها فن الزم ما في كرتم من أن يلزم المرءدين سلفه أو الدين الذي نشأ عليه إلله ألزم ذلك جميع عباده أم غير الله تعالى أوجب ذلك اما انسان واما عقــل واما دليــل فان قال بل ماألزم ذلك الامن دون الله تمانى قيل له إن من دون الله تعالى معصى مخالف م فوض لاحق له ولا طاعة إلا من أوجب الله عز وجل له فيازم طاعته لان الله أوجم الالانها واجبة بذاتها وليس من أوجب شيئاً دون الله تمالي بأولى من آخر ابطل ماأوجب هذا واوجب بطلانه وفي هذا كفاية لمن عقل ولا ينقاد للزوم من دون الله تعالى الإجاهل مغرور كالهيمة تقاد فتنقاد ولا فرق وان قال ان العقل ألزم ذلك قيل له انك تدعى الباطل على العقل اذا دعيت عليه ماليس في سنيه لان العقل لايوجب شيأ وانما العقل قوة تميزالنفسها الإشياءعلى ماهي عليه فقط ويعرف ماصح وجوبه مما أوجبه من تلزم طاعته مما لم يصح وجوبه مما لم يوجبه من يجب طاعته ايس في العقل المراد به المتميز شيء غير هذا أصلا وأيضاً فان قائل هذا عاهر بالباطل لانه لايخلو إن سأاناهم أبعلم علموا ذلك أم بغير علم وهكذا أبدا وهذا يقتضي از يكون للعلم علم ولعلم العلم علم الى مالا نهاية له وهذا عندهم محال

و قال أبو محدى هذا كل ما موهوا به مانعلم لهم شغبا غير ماذكرنا ولا لهم متعلق سواه أصلا بل قد زدناهم فيما رأينالهم وتقصيناه لهم بغاية الجهد كما فعدًا بأهل كل مقالة في قال ابو محمد كه وكل هذا الذي موهوا به منحل يبقين ومنتقض بابن برهان بلا كثير كلفة

و قال ابو محمد كه وكل هذا الذي موهوا به منحل بيقين ومنتقض بابن برهان بلا كثير كلفة ولم نجد احدا من المتكلمين السالفين اورد بابا خالصا في النقض على هذه المقالة ونحن ان شاء الله تمالي ننقص كل ما وهوا به بالبراه بن الواضحة وبالله تعالى التوفيق وذلك بعد ان نبين فساد معاقد هذه الطوائف المذكورة ان شاء الله عن وجل

﴿ قال ابو محمد ﴾ فنقول وبالله تعالى نتأيد اما الطائه فةالمتحيرة فقد شبدت على إنفسها بالجهل وكفت خصومها مؤنتها في ذلك وليس جهل من جهل حجة على علم من علم ولا من لم يتبين له الشيُّ غباراً على من تبين له بل من علم فهو الحجة على من جهل هذا هو الذي لايشك أحدافيه في جميم العلوم والصناعات وكل معلوم يعلمه قوم ويجمله قوم ولا أحمق عمن يقول لل جهلت أنا أمر كذا ولم أعرفه علمت ان كل أحد جاهل به كملي وهـذه صفة هؤلاء القوم نفسها ولو ساغ هذا لاحد لبطلت الحقائق وجميع المعارف وجميع الصناعات اذ لكل شئ منها من يجهله من الناس نعم ومن لا يتحجيج فيه ولا يفهمه وان طلبه هذا أمر مشاهد بالحواس فهم قد أقروا بالجهل وندغي نحن العلم بحقيقة مااعترفوا بجهلهم به فالواجب عليهم أن ينظروا في براهين المدءين للمعرفة بماجهلوه نظراً صحيحاً متقصي بغير هوًى فلابد يقيناًمن أن يلوح حقيقة قول المحق وبطلان قول المبطل فتزول عنهم الحيرة والجهل حينئذ فسقطت هذه المقالة بيقين والحمد لله رب العالمين، وأما من قطع بان ليس هاهنا مذهب صحيح أصلا فان قوله ظاهر الفساد بيقين لااشكال فيه لانهم أثبتوا -قيقة وجود العالم بما فيه وحقيقة مايدرك بالحواس وباول المقل وبديهته ثم لم يصححو احدوثه ولا أزايته ولا أبطلوا خدوثه وأزليته مما ولم يصححو ان له خالقاً ولا انه لاخالق له وأبطلوا كلا الامرين وأبطلوا النبوة وأبطلوا ابطالها فقد خرجوا يقينا الى المحال والى أقبح قول السوفسطائية وفارةو ابديهة العقل وضرورته التي قد حققوها وصدةوا موجبها اذ لاخلاف بين أحن له مسكة عقل في ان كل

وتداول الاجيال له وشدة البحث وكثرة ملاقاة الخصوم ومناظراتهم وافنائهم الاوقات وتسويدهم القراطيس واستنفاذ وسعهم وجهدهم أين الحق فيرتفع الاشكال بل الأمر واقف بحسبه أومتزيد فيالاختلاف وحدوث التجاذب والفرق قالوا وأيضاً فانا نري المرء الفهم المالم النبيل المتيقن في علوم الفلسفة والكلام والحجاج المستنفذ لعمره في طلب الحقائق المؤثر للبحث عن البرهان على كل ماسواه من لذة أو مال أو جاه المستفرغ لقوته في ذلك النافر عن التقليد يمتقد مقالة ما ويناظر عنها ويحاجج دونها ويدافع امامها ويمادى من خالفها مجداً في ذلك موقنا بصوابه وخطأ من خالفه منافرا له مضللا أو مكفرا فيثبق كذلك الدهم الطويل والاعوام الجمة ثمانه تبدوله بادية عنها فيرجع أشد ماكان عداوة لماكان ينصرولاهل تلك المقالة التي كان مدين بصحتها وينصرف يقاتل في ابطالها ويناظر في افسادها ويعتقد من ضلالها وضلال أهلها الذي كان يمتقد من صحتها ويمجب الآن من نفسه أمس ورعا عاد الى ما كان عليه أوخرج الى قول ثالث قالوا فدل مذاعلى فساد الادلة وعلى تسكافؤها جملة وان كل دليل فهو هادم الآخر كلاهما يهدم صاحبه وقالوا أيضاً لا يخلو من حقق شايئا من هذه الديانات أو المقالات من ان يكون صح له أو لم يصح له ولا سنبيل الى قسم ثالث قالوا فان كان لم يصح له بأكثر من دعواه أو من تقليده مدعياً فليس هو أولى من غيره بالصواب وان كان صح له فلا يخلومن ال يكون صح له بالحواس أو ببعضها أو بضرورة العقل وبديهته أو صحله بدليل ماغير هذين ولا سبيل ألى قسم رابع فان كان صح له بالحواس أو ببعضها أو بضرورة العقل ومديمته فيجب ان لايختلف في ذلك أحد كما لم يختلفوا فيما أدرك بالحواس وبديهة العقل من أن ثلثة أ. كثر من اثنين وانه لا يكون المرء قاعداً قائمًا معا بالعقل فلم يبق الا ان يقولوا انه صح لنا بدليل غير الحواس فنسألهم عن ذلك الدليل عاذا صح عندكم بالدعوى فلستم بأولى من غيركم في دعواه أم بالحواس وبديَّة العقل فكيفُ خولفتم فيههذا ولا يختلف في مدركاته أحد أم بدليل غير ذلك وهكذا أبداً الى مالا نهاية له قالوا وهذا مالا مخلص لهنم منه قالوا ونسألهم أيضاعن علمهم بصحة ماهم عليه أيعلمون نهم يعلمون ذلك أملا فان قالوا لانسلم ذلك أحالوا وسقط قولهم وكفونا مؤونتهم لانهم يقرون أنهم لايعلمون أنهم يعلمون ماعلموا وهذا هوس وافساد لما يمتقدونه وأن قالوا بل نعلم ذلك

الصحاح وميزوها من الفاسدة وأنهم قد لاح لهم الفرق بين الحق والباطل بالحجج والانصاف ثم بجدهم كلهم يعني جميع هاتين الطائفتين فلسفيهم وكلاميهم في أديابهم التي يقرون آنها نجاتهم او هلكتهم مختلفين كاختلاف العامة واهل الجهل بل أشد اختلافا فمن مهودي موت على موديته ونصر اني سهالك على نصر انيته و تثليث و مجوسي يستميت على مجوسيته ومسلم يستقتل في اسلامه ومناني يستهلك في مانونيته ودهري بنطع في دهن يته قد استوى العامى المقاد من كل طائفة في ذلك مع المتكام الماهر المستدل بزعمه ثم نجد أهل هذه الاديان في فرقهم أيضا كذلك سواء سواء فان كان مودياً فاما رباني يتقد غيظاً على سَائر فرق دينه وأما صابئي يلمن سائر فرق دينـه وأما عيسوى يسخر من سائر فرق دينه وأما سامري يبرأ من سائر فرق دينه وإن كان نصر انياً فاما ملكي يتهالك غيظا على سائر فرق دينه وأما نسطوري يقد اسفا على سائر فرق دينه وأما يعقوبي يسخط على سائر فرق دينه وان كان مسلما فاما خارجي يستحل دماء سائرا هل ملته وأما معتزلي يكفر ليُهائر فرفت ماته وأما شيمي لا يتولى سائر فرق ماته وأما مرجئي لا يرضي عن سائر فرق ملته وأماسني ينافر فرق ملته قد استوى فيذلك العامي والمقلد الجاهل والمذكلم بزعمه المستدل وكل امري من متكامي الفرق التي ذكرنا يدعي انه انما أخذ ما أخذ وترك ماترك ببرهان واضح ثم مكذا نجدهم حتى في الفتايا اما حنيني يجادل عن حنيفيته واما مالكي يقاتل عن مالكيته واما شافعي يناضل عن شافعيته واماحنبلي يضارب عن حنباية واما ظاهري يحارب عن ظاهريته واما متحير مستدل فهنالك جاء التجازب حتى لايتفق اثنان منهم على مائة مسألة الا في الندرة وكل امرئ ممن ذكرنا نزري على الاخرين وكلهم يدعى انه أشرف على الحقيقة وهكذا القائلون بالدهم أيضاً منباينون متنابذون مختلفون فيما بينهم فمن موجب ان العالم لم يزل وان له فاعلا لم يزل ومن موجب أزلية الفاعل وإشياء أخر معه وان شائز العالم محدث ومن موجب أزلية الفاعل وحدوث العالم امبطل للنبوات كلهاكما اختلف سائر أهل النحل اولا فرق قالوا فصح ان جميعهم اما متبع للذي نشأ عليه والنحلة التي تربي عليها وإما متبع لهواه قد تخيل له أنه الحق فهم على ماذكرنا دون تحقيق قالوا فلوكان البرهان حقيقة لما اختلفوافيه هذا الاختلاف ولبان على طول الايام وكرور الزمان ومرور الدهور

الله له في مبدأ خلقه ومبدأ نشئته بيتين وهو الذي أثبته الله عليه فلا يحل له الخروج عما رتبه الله تمالي فيهوالتداه عليه أي دينكان وهذاكان قول إسماعيل بن القداد وكان يقول من خراج من دين الى دين فهو وقاح مثلاء بالاديان عاص لله عن وجل المتعبدله بذلك الدين وكان يقول بالمسألة الكاية ومعنى ذلك الايبتي أحد دون دين يعتقده على ماذكرنا آنفاً وقالت طائفة لاعذر المرءفي لزوم دين أبيه وجده أو سيده وجازه ولا حَجة له فيه لكن الواجث على كلّ أحد أن يلزم مااجتمعت الديانات باسرها والعقول بكأيتها على صحته وتفضيله فلأ يقتل أحداً ولا يزني ولا يلوط ولا يبغ به ولا يسع في افساد حرمة أحد ولا يسرق ولا يغصت ولا يظلم ولا يجر ولا يجن ولا يغش ولا يغتب ولا ينم ولا يسفه ولا يضرب أحداً ولا يستطيل عليه ولكن يرحم الناس ويتصدق ويؤدي الامانة ويؤمن الناس شرة ويعين المظلؤم ويمنع منه فهذا هؤ الحق بلا شك لانه المتفق عايه من الديانات كلها ويتوقف عما اختلفوا فيه ليسُ علينا غير هذا لانه لم ياح لنا الحق في شيّ منه دون غيره في الم في الله لم ياح لنا الحق في شيّ منه دون غيره في ا ﴿ قَالَ أَبِو مَمْدَ ﴾ فهذه أصولهم ومعاقدهم وأما أحتجاجهم في ذلك فهو انهم قالوا وُجُدُنا الديانات والآراء والمقالات كل طائفة تدعى أنها إنما اعتقدت مااعتقدته عن الاوايل وتراهين باهرة وكل طائفة منها تناظر الاخرى فننتصف منها ورمما غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الاخرى في مجاس آخر على حسب قوة نظر المناظر وقدرته على البيان والتحال والتشمت لهم في ذلك كالمتحاربين يكون الظفر سجالا بينهم قالوا فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلية ولوكان لما أشكل على احد ولم يختلف الناس في ذلك كما لم يختلفوا فما أدركوه بحواسهم وبداية عقولهم وكما لم يختلفوافي الحساب وفي كل شيء عليه برهان لايح قالوا ومن الحال أن يُبدُو الحق الى الناس فيعاندوه بلامعنى وليرضوا بالهلاك في الدنيا والآخرة بلا سبك قالوا فلم بطل هذا صحان كل طنَّفة أعا تتبع اماماً نشأت عليه واماما يخيل لاحدهم أنه الحق دون تثبيت ولا يقين قالواوهذا مشاهد من أهل كلملة وان كان فيها مالاشك في سخافته وبطلانه وقالوا أيضاً انا نرى الجماعة الكشيرة ود طلبوا علم الفلسفة وتبحروا فيها ووسموا أنفسهم بالوقوف على الحقائق وبالخروج عن جلة العامة وبانهم قد أشرفوا على الصَّحْيج بالبراهين ومُيزُوه من الشُّغب والاقتاع ونجد اخرين قد تمهر وافي علم الكلام وافنوا فيه دهم هر وركس خورا فيه و فقر وا بانهم قد وقفو اعلى الدلايل ﴿ قَالَ أَنَّو مَمْدً ﴾ وكان اسمعيل بن يونس الاعور الطبيب اليهودي تدل أقواله ومناظراته دِلالة صيحة على انه كان يذهب الى هذا الهول لاجتهاده في نصر هذه المقالة وان كان غير مصرح بانه يعتقدها وقالت طائفة أخرى بتكافؤ الادلة فما دون البارى تعالى فاثبتت الخالق تمالى وقطعت بأنه حق خالق لكل مادونه بيقين لاشك فيـه ثم لم تحقق النبوة وَلا أبطلتها ولا حققت دن ملة ولا أبطلته لكن قالت ان في هذه الاقوال قولا صميحا بلاشك الا انه غير ظاهر الى أحد ولا بين ولا كلفه ألله تمالى أحداً وكان اسمميل بن القراد الطبيب اليهودي يذهب الى هذا القول يقيناً وقد ناظرنا عليه مصرحاً به وكان يقول اذادعوناه الى الاسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا علله الإنتقال في الملل تلاعب ﴿ قَالَ أَبُو مُحَدَ ﴾ وقد ذكر لناعن قوم من أهل النظر والرياسة في الملم هذا القول الا أسالم يثبت ذلك عندنا عنهم وطائفة قالت بتكافؤ الادلة فيما دون الباري عز وجل ودون النبوة فقطمت ان الله عنوجل حق وانه خالق الخلق وان النبوة حق وأن محمداً رسول الله صلى الله عِليهُ وَسَلَّمُ حَمَّا ثُمُ لَمْ يَغَابُ قُولًا مَنْ أَقُوالَ أَهِلِ القَبَلَةُ عَلَى قُولُ بَلْ قَالُوا انْ فيها قُولًا هُوالحق بلا شك الا أنه غير بين إلى أحد ولا ظاهر وأمَّا الاقوال التي صاروا المهافيا يثبتوا علما منها فطائفة ازمت الحيرة وقالت لاندرى مانعتقد ولا يمكننا أخذ مقالة لم يصح عندنا دون غيرها فنكون مغالطين لانفيلنامكابرين لعقولنا لكنا لاننكر شيئاً من ذلك ولا نثبته وجمهور هذه الطائفة مالت الى الاذات وأمراح النفوس في الشهوات كيف مامالت اليه بطبايعها وطايفة قالت على المرء فرض لموجب المقل الايكون سداً بل يلزمه ولا بد ان يكون له دين يرد جُربه عن الظلم والقبائح وقالوا من لادين له فهو غير مأمور في هذا العالم على الافسادوقتل النفوس غيلة وجهراً وأخذ الاموال خيانة وعصاياً والتعدى على الفروج تحيلا وعلانية وفي هذا هلاك العالم بالسره وفساد البنية وانحلال النظام ويطلان العلوم والفضايل كلها التي تقتضي العلوم بلزومها وهذا هو الفسادالذي توجب العقول التحرز منه واجتنابه قالوافن لادين له فواجب على كل من قدّر على قتله أن يسارع الى قتله واراحة العالم منه وتعجيل استكفاف ضره لانه كالافعي والعقرب أو أضر منهما ثم إنقسم هؤلاء قسمين فطايفة قالت فاذ الاس كذلك فوجب على الانسان إزوم الدين الذي نشأ عليه أو ولد عليه لانه هو الدين الذي تخيره

بخلاف سائر الامم ولا برهان على هذا وقال النظام ان خبر التواتر لايضطر لان كل واحد منهم يجوز عليه الغاط والكذب وكذلك يجوز على جميعهم ومن المحال ان يجتمع بمن يجوز عليه الكذب ونمن يجوز عليه الكذب من لايجوز عليه الكذب ونظر ذلك باعمى وأعمى وأعمى فلا يجوز ان يجتمع مبصرون

وقال أبو محد في وهذا تنظير فاسدلان الاعمى ليس فيه شي من صحة البصر وليس كذلك الخبرون لان كل واحد منهم كما يجوز عليه الكذب كذلك يجوز عليه الصدق ويقع منه وقد علم بضرورة العقل ان أثنين فصاعداً أذا فرق بينهما لم يمكن البتة منهما ان يتفقاعلى توليد خبر كاذب يتفقان في لفظه ومعناه فصح الهمااذا أخبرا بخبرفانفقا فيه انهما أخبرا عن علم صحيح موجود عندها ومن أنكر هذا لزمه ان لايصدق بشي من البلاد الغائبية عنه ولا بالملؤك السالفين ولا بالانبياء وهذا خروج الى الجنون بلاشك أو الى المكابرة في الحس وبالله تعالى التوفيق فان قال قائل كيف أجزتم ههنا اطلاق السم الضرورة والاضطرار ومنعتم من ذلك في أفعال العباد وكل ذلك عندكم خلق فعله لو اختار تركه وممكن منه ذلك وليس ممكنا منه اعتقاد خيلاف ماتيقنه بان يرفع عن فعله لو اختار تركه وممكن منه ذلك وليس ممكنا منه اعتقاد خيلاف ماتيقنه بان يرفع عن فعله لو اختار تركه وممكن منه ذلك وليس ممكنا منه اعتقاد خيلاف ماتيقنه بان يرفع عن فعله لو اختار تركه وممكن منه ذلك وليس ممكنا منه اعتقاد خيلاف ماتيقنه بان يرفع عن نفسه تحقيق ماعرف انه حق فهكذا أوقعناها هنا اسم الاضطرار ومنعنا منه هنالك وبالله تعلى نتأيد

## 

وقال أبو محمد الله فهم مقالة على مقالة حتى يلوح الحق من الباطل ظاهراً بيناً لا إشكال فيه على مذهب ولا تغليب مقالة على مقالة حتى يلوح الحق من الباطل ظاهراً بيناً لا إشكال فيه بل دلائل كل مقالة فهى مكافئة لدلائل سائر المقالات وقالوا كليا ثبت بالجدل فانه بالجيدل يقض وانقسم هؤلاء الى أقسام ثلاثة فلما أنتجه لهم هذا اللاسل فطائفة قالت بتكافؤ الادلة جلة في كل ما اختلف فيه فلم تحقق البارى تمالى ولا أبطلته ولا أشت النبوة ولا أبطلها وهكذا في جميع الاديان والاهؤاء لم تثبت شيئاً من ذلك ولا أبطاته الاانهم قالوااننانوقن الله الحق في أحد هذه الاقوال بلا شك الا انه غير بين الى أحدالبتة ولا ظاهر ولا متميز أصلا

بلى والذى خلقهم والكن العوارض التي ذكرنا قبل سهلت عليهم هذا الاختلاط وكرهت عليهم الرجوع الى الحق والاذعان له

و قال أبو محمد كه وأما العناد فقد شاهدناه من كل رأيناه في المائزة في الدين وفي المماملات في الدنيا أكثر من أن يحصي عمن يعلم الحق يقيناً ويكابر على خلافه ونموذ بالله من الخذلان ونساله الهدى والمصمة

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدِ كَهُ لَا بَدُوكُ الْحِقِ مِن طَرِيقِ البرهان الآمن صفى عقله ونفسه من الشواغل التي قدمنا ونظر من الاقوال كلها نظرا واحدا واستوت عنده جميم الاقوال ثم نظر فيها طالبا لما شهدت البراهين الراجعة رجوعاً صيحاً غير مموه ضرورياً الى مقدمات مأخوذة من اوايل المقل والحواس غير مسامح في شئُّ من ذلك فهذا مضمون له بعون الله عن وجل الوقوف على الحقائق والخلاص من ظلمة الجهل وبالله تعالى التوفيق \* واما مانقله اثنان فصاعدا نوقن انهما لم يجتمعا ولا تساررا فاخبرا بخبر واحد راجع الى ماأدركه بالحواس مِن أي شيُّ كان فهو حق بلا شك مقطوع على حيته والنفس مضطرة الى تصديقه وهـ ذا قول احد الكافة واولها إذلا عكن البتة اتفاق اثنين في توليد حديث واحد لا مختلفان فيــه عن غير تواطؤ وأما اذاتواطأت الجماعة العظيمة فقد تجتمع على الكذب وقدشاهدنا جماعات يشكرون ولاتهم وهم كاذبون الاان هذا لاعكن ان يتفقوا على ظنه أبداً ومن انكر ما تنقله الكافة لزمه أن لا يصدق انه كان في الدنيا احد قبله لانه لا يمرف كون النياس الا بالخبر ﴿ قَالَ أَنِّو مُحِيدً ﴾ وقد يضطر خبر الواحد في بعض الاوقات الى التصديق يعرف ذلك من تدبر امور نفسه كمتذر عوت انسان لدفنه وكرسالة من عند السلطان يأتي سا بريد وككتاب يؤارد من صديق مديمة وكمخبر يخبرك ان هـذا دار فلان وكه:ذر بسرس عند فلان وكرسول من عند القاضي والحاكم وسائر ذلك من أخبار بان هذا فلان بن فلان ومثل هذا كثير جدا وهذا لاينضبط بأكثر ممايسمع ومن راعي هذا المعني لم يمض له يوم واحد قطمًا حتى يشاهد في منزله وخارج منزله من خبر واحد مايضطر الى تصديقه ولابدكثيراً جداً وأما في الشريعة فخبر الواحد الثقة موجب للعلم وبرهان شرعي قد ذكرناه في كتابنا الإحكام لاصول الاحكام وقد ادعى المخالفون ان ما اتفقت عليه أمتنا بارامًا فهي معصومة

البرهان بذلك على ماأوردنا في كلامنا في خلق الافعال في ديواننا والحمد لله رب العالمين وما نقل حافظ نصا ولا برهان عقل بالمنع من أن يمذبنا الله تمالي ويؤجرنا على ماخلق فينا والله تمالى يفعل مايشاء لايسأل عما يفعل وهم يسألون المست الماليان والمات المات ﴿ قَالَ أَبُو مُمْدَ ﴾ وكيف ينكر اهل النفلة ان يكون قوم يخالفون ماهم الى المعرفة به مُضطرون وهم يشاهدون السوفسطائية الذين يبطلون الحقائق جملة وكما يعتقد النصارى وهم أمم لايحصي عددهم الاخالقهم ورازقهم ومضلهم لااله الاهو وفيهم علماء بعلوم كثيرة وملوك لهم التدابير الصائبة والسياسات الممجبة والاراء المحكمة والفطنة في دقائق الامور وبصر بغوامضها وهمم ذلك يقولون انواحداً ثلاثة وثلاثة واحدوان احد الثلاثة اب والثاني ابن والثالث روح وان الاب هو الابن وليس هو الابن والإنسان هو الاله وهو غير اله وان المسيح اله تام وانسان تام وهو غيره وان الاول الذي لم يزل هو المحدث الذي لم يكن ولا هو هو ﴿ قَالَ أَبِو مِحْمَدَ ﴾ وليس في الجنون أ كثير من هذا واليمقوبية منهم وهم مئين ألوف يعتقدون ان الباري تعالى عن كفرهم ضرب بالسياط واللطام وصات وعرومات وستى المنظل وبقى العالم ثلاثة أيام بلا مدر وكاصحاب الحلول وغالية الرافضة الذين يعتقدون في رجل جالس معهم كالحلاج وابن أبي المزانه الله والآلة عندهم قد ببول ويسلح ويجوع فياكل ويعطش فيشرب ويمرض فيسوقون اليه الطبيب ويقلع ضرسه اذا ضريب عليه ويتضرر اذا أصابه دمل ويُجامع ويحتجم ويفتصد وهو الله الذي لم يزل ولا يزال خالق هـذا العالم كله ورازقه ومحصيه ومديره ومدير الأفلاك الميت الحيي العالم يما في الصيدور ويصبرون في جنب هـ ذا الاعتقاد على السجون والمطابق وضرب السياط وقطع الايدي والارجل والقتل والصلب وهتك الحريم وفيهم قضاة وكتاب وتجاروهم اليوم الوف وكاريدعي طوائف اليهود وطوائف من المسلمين ان ربهم تعالى جسد في صورة الانسان لحيم ودم يمشي ويقعد كالاشعرية الذين يقولون أن هاهنا احوالا لامخلوقة ولا غير مخلوقة ولا معلومة ولا مجهولة ولاحق ولا باطل وان النار ليست حارة والثاج ليس بارداً وكما يقول بعض الفقهاء واتباعه ان رجلا واحداً يكون ابن رجلين وابن امرأتين كل واحداً منهما امه وهو انها بالولادة ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَد ﴾ اتري كل من ذكرنا لاتشهد نفسه وحسه ولا تقر عقله بأن كل هذا باطل

عند الله تمالى حق شاهد بصدق من أتي بها ورجعوا الى الحق الذى هو قولنا ولله الحمدوان قالوًا لا بل الشك باق فيها ويمكن ان تكون غير شاهدة بأنهم محقون قطع بان الانبياء علمهم السلام لم يأتوا ببرهان وان الشك باق في امرهم وان حجة الله تعالى لم تقع علىالكفار ولا لزمهم قط له تعالى حجة وان الانبياء عليهم السلام انما أتوا بشيء ربما قام في الظن انه حق ورعاكم يقم وهذا كفر مجرد من دان به او قاله وهكذا نسألهم في البراهين العقلية على آيات التوحيدوفي الكواف الناقلة أعلام الانبياء عليهم السلام حتى يقرؤا بالحق بان حجج الله تعالى بكل ماظهرت وبهرت واضطرت الكفار كلهم الى تصديقها والمعرفة بانها حق أو يقولوا إنه لم تقم لله حجة على احد ولا تبين قط لاحد تمين صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وانما نحن في الاقرار بذلك على ظن الا أنه من الظنون قوى وقد يمكن أن يكون بخلاف ذلك ومن قال بهذا فهو كفر مجرد محض شرك لأخفاء به ونعوذ بالله من الخذلان ﴿ قَالَ أَبِو الْجَمِدِ ﴾ ومن أنكر ان يكون الكفار وكل مبطل مضطرين الى تصديق كل ماقام يه بزهان بعد بلوغهاليهم وقال انما اضطرالموء الى معرفته فلا سبيل له الى انكاره اريناه كذب قوله في تكوين الارض والافلاك ومدار الشمس والقمر والنجوم وتناهي مسافة كل ذلك وأكثر الناس على انكار هذا ودفعه الحق في ذلك وكذلك من دان بالقياس والرأي او دليل الخطاب وسلمع البراهين في ابطالها فهو مضطر إلى مغرفة بطلان ماهو عليه مكابر لعقله في ذلك مغالط لنفشه مغالب ليقينه مغاب لظنونه 🛴 💎 💮 💮 💮 💮

والم المرابع المرابع

من ذلك عجزاً وضعف عقل وقلة عميز لفضل الافرار بالحق أو مسوف نفسه بالنظر كمال كل طبقة من الطبقات الذين نشاهدهم في كل مكان وكل زمان واما مقلد لاسلافه أو لمن نشأ بينهم قد شغله حسن الظن عن قلد اواستحسانه لما قلد فيه وغمر الهوى عقله عن التفكر فيا فهم من البرهان قد حال ماذكرناه بينه وبين الرجوع الى الحق وصرف الهوى ناظر قلبه عن التفكر فيا يتبين له من البرهان ونفر عنه وأوحشه منه فهو اذا سمع برهاناً ظاهراً لامدفع فيه عنده ظنه من الشيطان وغالب نفسه حتى يعرض عنه وقالت له نفسه لابد ان هاهنا برهانا ببطل به هذا البرهان الذي أسمع وان كنت أنا لاأدريه وهل خني هذا على جميع أهل ملتي وأهل نحلتي أو مذهبي أو على فلان وفلان وفلان ولا بد انه قد كان عندهم ماسطلون به هذا

وقال أبو محمد في وهذا عام في أكثر من يظن انه عالم في كل ملة وكل نحلة وكل مذهب وليس واحد من هاتين الطائفتين الا والحجة قد لزمته وبهرته ولكنه غلب وساوس نفسه وحماقاتها على الحقايق اللايحة له ونصر ظنه الفاسد على يقين قلبه الثابت وتلاعب الشيطان به وسخر منه فاوهمه لشهوته لما هو فيه ان هاهنا دليلا يبطل به هذا البرهان وانه لوكان فلان حياً أو حاضراً لابطل هذا البرهان وهذا أعظم مايكون من السخافة لمالايدرى ولاسمع به وتكذيب لما صح عنده وظهر اليه ونعوذ بالله من الحذلان والثالث منكر باسانه ماقدتيةن صحته بقابه اما استدامة لرياسة أو استدرار مكسب أو طمعاً في أجدها لعله يتم له أولا يتمولؤ تم له لكان خاسر الصفقة في ذلك أو أثر غروراً ذاهباً عن قريب على فوزا لا بد او يفعل ذلك تحوف أذى أو عصبية لمن خالف ماقد قام البرهان عنده أو عداوة لقايل ذلك القول الذي قام به عنده البرهان وهذا كله موجود في جهور الناس من أهل كل ملة وكل نحلة وأهل كل رأى بل هو الغالب عليهم وهذا أمن يجدونه من أنفشهم فهم يغالبونها

و قال أبو محمد كه ويقال لمن قال ممن ينتمي إلى الاسلام إن المعارف ليست باضطرار وان الكفار ليسوا مضطرين إلى معرفة الحق في الربوبية والنبوة اخبرونا عن معجزًات الانبياء عليهم السلام هل رفعت الشك جملة عن كل من شاهدها وحسمت عللها وفصلت بين الحق والباطل فصلا تاماً الملا فان قالوا نعم أقروا بان كل من شاهدها مضطر الى المدرفة بانها من

وقال أبو محمد كه واماً مااجتمعت عليه الجماعات العظيمة من أرابهم مما لم يأت به نص عن الله عزوجل ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل عند الله بيقين لانه شرع في الدين مالم يأذن به الله عزوجل وقال على الله تعالى مالم يقله وبرهان ذلك انه قد يعاوض فلك قول آخر قالته جماعات مثل هذه والحق لا يتعارض والبرهان لا يناقضه برهان آخر وقد تقصيف هذا في كتابنا المرسوم بكتاب الاحكام في أصول الاحكام فاغني عن ترداده والحمد لله رب العالمين

وقال أبو محمد كه فكل من كان من أهل الملل المخالفة فبلغته معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وقامت عليه البراهين في التوحيد فهو مضطرالي الاقرار بالله تعالى وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كل من قام على شي ماأى شي كان عنده برهان ضروري صيح وفهمه فهو مضطر إلى التصديق به سواء كانت من الملل أو من النحل أو من غير ذلك وانما أنكر الحق في ذلك أحد ثلاثة اما غافل معرض عما صلح عنده من ذلك مشتغل عنه بطاب معاشه أو بالتزيد من مال أو جاه أو صوت أو لذة أو عمل يظنه صلاحاً أو ايثارا للشغل بما يتبين له بالتزيد من مال أو جاه أو صوت أو لذة أو عمل يظنه صلاحاً أو ايثارا للشغل بما يتبين له

وقال أبو محمد في هذا حق على ظاهرة كما أخبر رسول الله عليه وسلم انه لا يقول هذا الا المنافق أو المرتاب لا المؤمن الموقن بل المؤمن الموقن ذكر في هذا الحديث انه يقول هو عبد الله ورسوله أتانا بالهدى والنور أو كلاماً هذا معناه فانما أخبر عليه السلام عن موقن ومرتاب لاءن مستدل وغير مستدل وكذلك نقول ان من قال في نفسه أو بلسانه لولاانى نشأت بين المسلمين لم أكن مسلما وانما اتبعت من نشأت بينهم فهذا ليس مؤمنا ولاموقنا ولامتها لن أمره الله تعالى باتباعه بل هوكافر

و قال أبو محمد في واذا كان قد يستدل دهم، كله من لا يوفقه ألله تعالى للحق وقد يوفق من لا يستدل بقينا لو علم ان أباه أو أمه أو ابنه أو امر أنه أو أهل الارض يخالفونه فيه لاستحل دماء هم كامهم ولو خير بين أن يلتي في النار وبين أن يفارق الاسلام لاختار أن يحرق بالنار على ان يقول مثل هذا قلنا فاذ هو موجود فقد صلح ان الاستدلال لامعنى له وانما المدار على اليقين والعقد فقط وبالله تعالى التوفيق المناه المناه

وقال أبو محمد كه وانما يضطر الى الاستدلال من نازعته نفسه اليه ولم يسكن قلبه الى اعتقاد مالم يعرف برهانه فهذا يلزمه طلب البرهان حينئذ ليق نفسه ناراً وقودها الناش والحجارة فان مات كافراً مخلدا في النارأ بداً

وقال أبو محمد ﴾ فعلمنا بحدوث العالم وان له بكل مافيه خالقا واحدا لم يزل لايشبه شي من خلقه في شيء من الاشياء والعلم الصحة ببوة محمد طلى الله عليه وشلم وصحة كل ماأتى اله مما نقله البنا الصحابة كلهم رضى الله عنهم ونقله عنهم الكواف كافة بعد كافة حتى المغ البنا أو نقله المتفق على عدالته عن مثله وهكذا حتى المغ الى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فهو كله علم

في كل عقد اعتقده أجران واما ان يكون حرم موافقه الحق وهو مريد في امره ذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مُعذور مأجور اجراً واحداً مالم تقم عليه الحجة : فيعاندها وهذا نص قوله عليه السلام في الحاكم المجتهد المصيب والمخطى والطريق الثانية من اتبع غير الذي امره الله باتباعه فهذا سواء استدل أو لم يستدل هو مخطي ظالم عاص لله تعالى وكافر على حسب ماجاءت به الديانة في أمره ثم ينقسم هؤلاء قسمين أحدهما أصاب ماجاء يَّهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو غير قاصد الى اتباعه عليه الصلاة والسلام فيه والآخر لم يصبه فكلاهما لاخير فيه وكلاهما آثم غير مأجور وكلاهماعاص لله عن وجل أوكافر على لخسب ماجاءت به الديانة من أمرة لانهما جميعا تعديا جدود الله عن وجل فيما أمرهم به من اتباع رسُول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ﴿ وَمِن يَتَّعَدُّ حَدُودُ اللَّهُ فَقَدْ ظَلْمُ نفسه ﴿ وَلا ينتفع باصابته الحق اذ لم يصبه من الطريق التي لم يجعل الله طلب الحق وأخذه الا من قبلها وُقَهُ عَلَمْنَا انْ المود والنصاري يوافقون الحق في كثير كاقرارهم بنبوة موسى عليه السلام وكتوحيد بعضهم لله تعالى فما انتفعوا بذلك اذلم يعتقدوه اتباعا لرسول الله صلئ الله عليــه وُسلم وكذلك من قلد فقيها فاضلا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عقده انه لا يتبع رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الا أن وأفق قوله قول ذلك الفقيه فهذا فاسق بلا شك أن فعله غير معتقد له وهو كافر بلا شك ان اعتقده بقابه أو نطق به بلسان لمخالفته قول الله لمالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـ دوا في أنفسهم حرجامما قضيتُ ويسلمُوا تسليه الله عز وجل عن أهل هذه الصفة الايمان وانسم على ذلك ونحُرُثُ نَنفَى مَانفَى الله عز وجل عمن نفاه عنه ونقسم على ذلك ونوقن اننا على الحق في ذلك وأما من قلد فقيها فاضلا وقال أنما اتبعه لانه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مخطى لانه فعل من ذلك مالم يأمره الله تعالى به ولا يكفر لانه قاصد الى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطي للطريق في ذلك ولعله مأجور بنيته أجراً واحدًا مالم تقم الحجة عليه بخطاء فُعله فان ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فتنة القبروأ ماالمنافق أو المرتاب فانه يقال له ماقولك في هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لاأدرى سمعت الناس بقولون شيئاً فقلته الساسعة التعاليات

وسلم لاهل قرية او حلة اوحي ولالراع ولالراعية ولا للزيج ولا للنساءلا إقبل اسلامكم حتى أعلم المستدل من غيره فاذا لم يقل عليه السلام ذلك فالقول به واعتقاده افك وضلال وكذلك اجم جميع الصحابة رضي الله عنهـم على الدعاء الى الاسلام وقبوله من كل احد دون ذكر استدلال ثم هكذا جيلا فيلا حتى حدثمن لاقدر له فان قالوا قد قال الله عن وجل \* قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين \*قلنا نم وهذا حق وانما قاله الله عزوجل لمن خالف الحق الذى امر عزوجل الجن والانس باتباعه وهكذا القول ان كل من قال قولا خالف فيه ماامر الله عن وجل باتباعه فسواء استدل بزعمه او لم يستدل هذا مبطل غير معذور الا من عذره الله عن وجل فيا عذره فيه كالجبهدين من المدامين يخطأ قاصداً إلى الحق فقط مالم يقم عليه الحجة فيعاند وامامن اتبع الحق فما كلفه الله عزوجل قط برهاناً والبرهان قد ثبت بصحة كل ماام الله تعالى به فسواء علمه فتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بعلمه حسبه أنه عالم بالحق معتقد له موقن به وان جهل برهانه الذي قد علمه غيره وهذا خلق الله عن وجل الإيمان والعـلم في نفسه كما خلقه في نفس المستدل ولا فرق قال تمالى \* اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ﴿ فسماهم داخلين في دينه وان كانوا أفواجاوما شرط الله عن وجل قط اولا رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك باستدلال بل هذا شرط من شرط ذلك ممن قذفه ابليس في قلبه وعلى لسانه ليخرجه الى تكفير الامة ولا عجب أعجب من اصفاق هذه الطائفة الضالة المخذولة على انه لا يصح لاحد ايمان حتى يستدل على ذلك ولا يصح لاحد استدلال حتى يكون ساكا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم غير مصدق بها فاذا كان ذلك صبح له الاستدلال والا فليس مؤمناً فهل سمع بأحمق أو ادخل في الحمق والكفر من قول من قال لا يؤمن أحد حتى يكفر بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وان من آمن بهما ولم يكفر بهما قط فهو كافر مشرك نبرأ إلى الله تعالى من كل من قال بهذا ﴿ قَالَ أَبُو مَحَدَّ ﴾ فهذان طريقان لا ثالث لهما كل طريق منها تنقسم قسمين أحدهما من أتبع الذي امره الله عزوجل باتباعه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مؤمن عالم حقا سواء استدل او لم يستدل لانه فعل ما امره الله تعالى به ثم ينقسم هؤلاء قسمين احدهمامن لم يتبع قط غيره عليه الصلاة والسلام ووافق الحق بتوفيق الله عز وجل فهذا له

(10) المال الم

﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدً ﴾ فنقول وبالله تمالى التوفيق إن التسمية والحكم ليس الينا وانميا هما الى خالق اللغات وخالق الناطقين بها وخالق الاشياء ومرتبها كما شآ علااله الا هو قال عزوجل منكراً على من سمى بن قبل نفسه وإنهي الا أسماء سميتموها انتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فنهي الله عن وجل كل أحد عن أن يقول ماليس له به علم فوجد ياه عن وجل يقول في غير موضع من القرآن ، ياأيها الذين آمنوا، وقال تعالى \*وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا \* وقال تمالى \* فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فاخوانكم في الدين، فإطب الله تعالى مذه النصوص وبغيرها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مؤمن في الملم الى يوم القيامة وبيقين ندري انه قد كان في المؤمنين على عهده عليه السلام ثممن بعدة عصراً عصراً الى يوم القيامة المستدل وهم الاقل وغير المستدل كمن اسلم من الزنج ومن الروم والفرس والآماء وضعفة النساء والرعاة ومن نشأ على الإسلام بتعليم أبيه أو سيده اياه وم الا كثر والجمهور فسماهم عن وجل مؤمنين وحكم لهم بحكم الاسلام وهذا كله معروف بالمشاهدة والضرورة وقال تمالى «آمنوا بالله ورسوله \* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرات أن أفاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله واني رسول الله ويؤم وا عا أرسلت به فصح يقيناً انهم كلهم مامورون بالقول بجميع ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان كلمن صد عنه فهو كافر حلال دمه وماله فلوكم يؤمن بالقول بالأعيان الامن عرفه من طريق الاستدلال لكان كل من لم يستدل ممن ذكرنا منهياً عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القول بتصديقه لانه عند هؤلاء القوم ليسوا عالمين بذلك وهذا خلاف القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماع الإمة المتيقن أما القرآن والسنة فقد ذكر ناهما وأمااجماع الامة فن الباطل المتيقن ان يكون الاستدلال فرضاً لا يصح إن يكون احدمسلماً الا بعثم يغفل الله عز وجل ان يقول لا تقبلو امن احد انه مسلم حتى يستدل اتراه نسي تبالي ذلك او تعمد عن وجل ترك ذكر ذلك اصلالا لعباده و بترك ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم اما عمداً أو قصداً الى الضلال والاضلال اونسياناً لما اهتدى له هؤلاء ونهوا اليه وهم من هم بلادة وجهلا وسقوطاً هذا لايظنه الا كافر ولا يحققه الامشرك فإقال قط رسؤل الله صلى الله عليــه

قاءً ــا مماً وهو ان لم يحسن العبارة عن ذلك فان أحواله كاما تقتضي تيتنه كل ماذ كرناوع من أولا صحة ما أدرك بحواسه ثم انتجت له بعد ذلك سائر المعارف بمقدمات راجعة الى مادكرنا من قرب أو بعد فكل ماثبت عندنا ببرهان وان كَانَ بسيد الرجوع الىمَاذكرنا فمرَّفة النفسُ به اضطرارية لانه لورام جهده أن يزيل عن نفسه المعرفة بما ثبت عنده هذا الثبات لميقدر فاذ هذا لاشكفيه فالمارف كلها بأضطرار اذ مالم يعرف يقين فأعما عرف بظن وماعرف ظناً فابس علماًولا معرفة هذا مالاشك فيه الا أن تبطرق الى طلب البرهان بطلب وهذا الطلب هو الاستدلال ولو شاء أن لا يستدل لقدر على ذلك فهذا الطلب وعدا مهو الاكتساب فقط وأما ماكان مدركا بأول العقل وبألحواس فليس عليه استدلال أصلا بل من قبل هذم الجهات يبتدي كل أحد بالاشتدلال وبالرد الى ذلك فيصح استدلاله أو لبطل وحد السلم بالشئ وهو المعرفة بدأن نقول العلم والمعرفة اسمأن واقعان على معنى واحد وهو اعتقاد الشئ على ماهو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه ويكؤن ذلك أما نشهادة الحواس وأول المعلل واما بيرهان راجع من قرب أو من بمدالي شهادة الخواس أوأول العقل واما بانفاق وقركه في مصادفة اغتقاد الحق خاصة متصديق ما افترض الله عن وجل عليه الباعه خاصة دون استدلال وأماعلم الله تعالى فليس محدوداً أصَّالا ولا يجمعه مع على الخلق عدد فلا حسَّ ولا شيء أصريلا وذهبت الاشغرية إلى أن علم الله تعالى و اقع مع علمنا محت حد واحد و الله الله الله تعالى و الله ﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ ﴾ وهذا خطأ فاحشُ اذ من الباطل أن يَقِيم مالم تزل النهايات وعلم الله تسالي اليس هو غير الله تبعالي على مأ بينا قبل وبالله تعالى التوفيق كالمسير أن من ما ما الله الله الله الله ﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَدَ ﴾ قالت طوائف منهم الاشعرية وغيرهم من اتفق له اعتماد شيء على ما هو ا به عن غير دليل لكن تقليدا وتميل بارادته فليس عالماً به ولاعارفا به ولكنه مستقدله وقالول كل علم ومعرفة اعتقاد وليس كل اعتقاد علما ولا معرفة لأن العلم والمعرفة بالشيء أنها يعبر بهما عن يقن صحته قالوا وتيقن الصحة لا يكون إلا ببرهان قالوا وما كان يخلاف فالك فانما هو ظن ودعوى لا تيقن ما اذ لوجاز أن يصدق قوَّلْ بلا دليسل كما كان قول أولى من قول ولكانت الاقوال كلها صيحلة على تضادها ولوكان ذلك لبطلت الاقوال ولبطلت الحقائق كلها لان كل قول سطل كل قول شواه فلو صحت الاقوال كلها لبطلت كلها لا فعلو

الظل والشمش ولا يدرك ذلك بالحس الااذا اجتمعت منه جملة ما فانه حينند يعرف بحس البصر كما لا يدرك بالمقل لا بالحس البصر كما لا يدرك بالمقل لا بالحس البصر كما لا يدرك بالمقل لا بالحس ان لكل خردلة جزءاً من الانقال فلا يحس الا اذا اجتمعت منه جملة ما وكذلك الشبع والري وكثير من أعراض العالم فتبارك خالق ذلك هو الله أحسن الخالفين وأما قولهم ان العرض لا يحمل العرض فكلام فاسد مخالف الشريعة وللطبيعة وللمقل وللحواس ولا جماع جميع ولد آدم لا ننا لا يختلف في أن نقول لحركة سريعة وحركة بطيئة وحرة مشرقة وخضرة أشد من خاصرة وخلق حسن وخلق مسي وقال تعالى العالم العيان والحس والمعقول وكلام له فقد فاز قد حه الحداث صفقة من خالفه

و قال أبو محمد من ولسنا نقول أن عرضا يحمل عرضاً الى ما لانهاية له بل هذا باطل ولكن كا و بحلا في الله و الله على الله و ا

الملاقاة المراجعة الم

﴿ قَالَ أَبِو مَحْدَدُ لِهِ الْحُتَافُ النَّاسُ فِي الْمَمَارُفُ فَقَالَ قَائِلُونَ الْمَمَارِفُ كَامًا بَاضَطرار اليها وقال آخراون المفارف كامًا باضطرار وبعضها باكتساب لها وقال آخراون المضها باضطرار وبعضها باكتساب لم قال أبو مُمَدِّ والصحيح في هٰذَا الباب ان الانسان يخرج آلى الدنيا ليمل عاقلا لامعرفة له بشيء كما قال عُرْجُ مَن بطون أمها تركم لا تعلمون شيئاً وا

وقال أبن محمد كم فركاته كلما البيئية كأخذه الثديين حين ولادته وتصرفه تصرف البهائم على لحسبها في اللها وطربها حي إذا كبر وعقل و تقوت نفسه الناطقة وأسلت عما صارت فيه وسكنت اليه وبدت رطوباته بجف بدأت بميز الامور في الدار التي صارت في افتحدث الله تعالى لها قوة على التفكر واستعمال الحواس في الاستدلال وأحدث الدتمالي لها الفهم عما تشاهد وما تخبر به فطريقه الى بعض المعارف اكتساب في أول توصله الها لانه بأول فهمه ومعرفته عماف النكل أكثر من الجزاء وان جسما واحداً لا يكون في مكانين وانه لا يكون قاعداً

خلق الله تمالي له ليس باقياً ولا فانياً وهذه دءوى في الجمق كما سلف لهم ولا فرق وهي مع ذلك لانعيقل ولا يتمثر ل في الوهم أن يكون في الزمان أو في العالم شي موجود ليس 11 - 21 - 21 - 1 - Kallik 18 - 18 liller . . . - - 10 6 Liby Lil ﴿ قَالَ أَنِّو مُمْدَ ﴾ ولا عجب أعجب من حق من قال ال ياض الثلج وسو إد القار وخضر ة البقل ليسي شيُّ منها الذي كان آنفاً بل يفني في كل حين ويستعيض الف الف بياض وا كثروالف الف خضرة وأ كثر هذه دعوى عارية من الدليل الا انها جمعت السخف من المكابرة و قال أبوا محمد كه والصحيح من هذا هو ماقلناه و نقوله ان الاعراض تنقسم أقساماً فنما مالا يزول ولا يتوهم زواله لانفساد ماهو فيه لو امكن ذلك كالصورة البكلية أ وكالطول والمرض والعمق ومنها مالا يزول ولا يتوهم زواله الا بانفساد عامله كالاسكارفي الخرونجو ذلك فأنها ان لم تكن مسكرة لم تكن غرا وهكذا كلصفة بجدها ماهي عليه ومنهامالا يزول الا نفساد حامله الا أنه لو تو هم زائلا لم نفسه حامله كزوق الازرق و فطس الا فطنن فلو زالا ليقي الانسان انسانا بحسبه ومنهاما يبتى مدداطوالا وقصارا ورعازايل ماهوفيه كسوادالشس وبعض الطعوم والخشونة والاملاس في بعض الاشياء والطيب والنتن في بعضها والسكون والعلم وكبعض الالوان التي تستحيل ومنها مايسرع الزوال الكيرة الخبل وكمدة الهم وليس من الاعراض شيُّ يفني بسرعة حتى الا يمكن ان يضبط مدة بقائه الا الحركة فقط على أنها بضرورة العقل والجس ندري ان حركة الجزءمن الفلك التي تقطع الفلك بنصفين من شرق الى غرب أسرع من حركة الجزء منه الذي حوالي القطبين لان كل هذين الجزأين يرجع الى مكانه الذي بدأ منه في أربع وعشر بن اعة ويين دائر مها في الكبر مالا يكون مساحة خط دائرة أو خط مستقيم أكثر منه في العالم وليقين يدرى أن حركة المذعورة في طيرانها أسرع من أحركة السلحفاة في مشيها وأن حركة المنساب في الحدور اسرع من حركة الماء الجاري في مسيل النهر وان حركة العصر في الجراي الشرغ من مجركة الماشي فصح يقينا ان فيخلال الحركات ايضاً نقاء اقامة يتفاضل في مدته للات الخلوكات كلها اعلاهي نقلة من مكان الى مكاب فللمتحرك مقابلة ولا بدا لكل جرم من عليه في تلك المقابلات يكون التفاضل في السرعة

أو في البطئ الا أنه لا يحس أجزاؤه ولا تضبط دقائقه الا بالمقل فقط الذي به يعرف زيادة

من ذلك في جزؤ على جزؤ حاشا الاشعرية فانه بينه موجود على أصولهم المتحدولة وأقوالهم المرذولة في جزؤ على جزؤ على جزؤ سواء سواء بعينه وذلك ان أربعة أجزاء على أربعة جزاء فاعا الحاصل منها جزؤ على جزء نقط من كل جمة فاذا جعلوا الاربعة على الاربعة طولا فانما جعلوه في جزؤ الى جنب جزؤ كذلك فعلوا في العرض واذهو كذلك والطول عندهم يوجد في جزء الى جنب جزء والعرض يوجد جنب الطول لان العرض لا يكون أكثر من الطول أصلا والعمق موجود فيهما أيضاً فظهر ان لكل جزء منها طولا وعرضاً وعمقا ومكانا وجهات ووجب ضرورة بهذا انه تجدزاً ولاح جهلهم وبالله تعالى التوفيق

و قال أبو محمد كه فاذا قد بطل قولهم في الجزء الذي لا يجزأ وفي كل ما أوجبوه انه جوهم لاجسم ولا عرض فقد ضح إن العالم كله حامل قائم بنفسه ومحمول لا يقوم بنفسه ولا يمكن وجود أحدهما متخلياً فالمحمول هو العرض والحامل هو الجوهر وهو الجسم سمه كيف شئت ولا مكن في الوجود غيرهما وغير الخالق لهم تعالى وبالله تعالى التوفيق

﴿ قَالَ أَنْ مُحَدَّكُ وَقَالَ هُؤُلاءً الجَهَالَ إِنْ العَرْضُ لا يَبَقَى وَقَتِينَ وَانَهُ لا يُحْمَلُ عَنْ ضَأَ ﴿ قَالَ أَنْهِ مُحَدِّكُ وَقَدَّكُمُنَاهُمْ فِي هَذَا وَتَقْرِينًا كَتَبْهُمْ فَى وَجَدَنَا لَهُمْ حَجَةً فِي هَذَا أَصَالًا أُكثر من ان بعضهم قال لو بقى وقتين لِشْغَلَ مَكَانًا

و قال أبو محمد كا وهذه حجة فقيرة الى حجة ودعوى كاذبة نصر بها دعوى كاذبة ولا عجب أكثر من هذا ثم لو صحت لهم لل مهم هذا بعينه فيما جوزوه من بقاء المرض وفتاً واحداً ويقال لهم ما الفرق بينكم وبين من قال لو بتي العرض وقتاً واحداً لشغل مكانا وبيقين يدرى كل ذى حس سليم انه لافرق في اقتضاء المكان بين بقاء وقت واحد وبين بقا وقتين فصاعدا فان أبطلوا بقاءه وقتاً لزمهم انه ليس باقياً أصلا واذا لم يكن باقياً فليس موجوداً أصلا واذ لم يكن موجوداً فهو معدوم فحصلوا من هذا التخليط على نفي الاعراض ومكابرة العيان لم يكن موجوداً فهو معدوم فحلوا من هذا التخليط على نفي الاعراض ومكابرة العيان أوقات اذلو بتي ثلاثة أوقات اللكن من أجل انه طويل عريض عميق فقط ولا مزيد وقد قال بعضهم ان الشي في حين

واذ ذلك فقد ظهر ووجب ان له تجزياً ومقداراً متبعضا وبرهان آخر وهو اننا نسألهم عن جزؤ لا تعزا من الحديد او من الذهب وجزؤ لا يعزامن خيط قطن هل ثقلهما ووزنهما. سواء ام الذيمنُ الذهبأو الحديد أثقل من الذي من القطن فان قالوا ثقلهما ووزنهمًا سواء، كابروا ولزمهم هذا في الفجزؤ كذلك من الذهب الهما ليستا أثقل من ألف جزؤ من القطن مجتمعة كانت الاجزاء أو متفرقة وهذا جنون ومكابرة وان قالوا بل الذي من الذهب أوزن وأثقل صدقوا وأوجيوا ان له تجزيا يتفاضل الوزن ضرورة ولابد عمام وكالم ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدً ﴾ فهذه براهين ضرورية قاطعة بأن كل جزء فهو يتجزأ أبداً بلا نهاية وان جزاء لا يتجزأ ليس في المالمأصلا ولا يمكن وجوده بل هومن المحال المتنع وبالله تمالي التوفيق ﴿ قَالَ أَبُو مَمِدَ ﴾ أما أبو الهذيل فخلط في هذا الباب وحق لمن رام نصر الباطل إن يخلط فقال ان الجزؤ الذي لايتجزأ ذوحركة وسكون يتعلقبان عليه وان يشغل مكانا لايسع فيــه منه غيره وانه أُقرب الى السَّماء مِن مِكَانُه الذي هو عليه من الارض وَهذا غاية التناقص اذ ما كان هكذا فله مساحة بلا شك وهو ذوجهات ست فللمساحة أجزاء من نصف وثلث وأقل وأكثر وماكان ذاجهات فالذي منه في كل جهة غير الذي منه في الجهة الاخرى بلا شك وماكان هذا فهو محتمل للتجزي بلإشك وماعدا هذا فوسواس نبوذ بالله منه ﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَدَ ﴾ في تخليطهم هذا اختلافا ظريفا أيضاً فاجموا إنه اذا ضم جزؤ لا يتجزء الى جزؤ لايتجزا فصارا اثنين فقد حدث لهما طول ثم اختلفوامتي يصير جسماً لهطول وعرض وعمق فقال بعضهم اذا صار جزئين صار جسما وهو قول الاشعرية وقال بعضهماذا صارا أربعة أجزاء وقال بعضهم بل اذا صارا ستة أجزاء واتفقوا على أنه إذا صارا ثمانية أجزاء فقد صار جسماً له طول وعن ض وعمق وكل هذا تخليط ناهيك به وجهل شديد كان الاولى باهله ان يتعلموا قبل أن يتكلموا بهذه الحملوات برهان ذلك أنهم لم يختلفوا أنهم اذا سفوا أربسة أجزاء لايتجزا وتحتها أربعة أجزاء لايتجزا فانه قير صار عندهم الجميع من همذم الإجزاء

﴿ قَالَ أَبِو مِحْمَدَ ﴾ وهذا الذي طابت نفوسهم عليه وانست عقولهم اليه في الثمانية وسهل على المضهم دون بعض في ثلاثة أجزاء تحتها ثلاثة أجزاء وفي جزئين تحتها جزآن ومنعوا كلهم

جسماً طويلا عريضاً عميقاً الله المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم

لاتعزأ رتبت متلاصقة عشرة عشرة فبالضرورة نجد فها ماذكرنا فبيقين نعلم حينئذ أن كل جزء من الاجزاء المذكورة لولا ان له طولا وعرضاً لما كان الخط المار بها القاطع للمربع القائم منها على مثلثين متساويين أطول من الخط المار بكل جهة من جهات ذلك المربع على استواء وموازاة للخطوط الاربعة المحيظة بذلك المربع وهو أطول منه بلا شك فصح ضرورة ان لكل جزء منها طولا وعرضاً وأن ماله طول وعرض فهو متجزء بلا شك فصح أيضاً عَمَا ذَكُرُنَا أَنْ كُلُّ جُزءٍ مَ عَلَيْهِ الْخُطُّ الذُّكُورُ فَقَدْ القَّسِمُ ﴿ ﴿ إِمَّانَ آخَرُ وأيضاً فاننا لو أقمنا خطاً من أجزاء لاتبجزأ على قولهم مستقياتم أدرناه لحتى يلتق طرفاه ويُصيرُ دَائرة فبالضر ورة يدري كل ذي حس سليم ان الخط اذا أدير حتى يلتقي طرفاه فان ماقابل من أجزائه مركز الدائرة أضعف مما قابل منها خارج الدائرة فاذ ذلك كذلك فهـذا لازم في هذا الخط المدار بلا شك واذ لأشك في هذا فقد فضل من أحد طرفي الجزء الذي لا يتجزأ عندهم فضلة على طرفه الآخر وهكذا كل جزء من ثلك الاجراء بلا شك فصيح ضرورة أنه محتمل للانقسام ولا بد وبالله تعالى التوفيق \* برهان آخر سألهم عن دائرة قطرها أخد عشر جزءاً لا يتجزأ كل واحد منها عندهم أو أي عدد شئت على الحساب فأردنا أن نقسُمها بنصفين على السواء ولا خلاف في أن هذا ممكن فبالضر ورة ندرى أن الخط القاطع على قطر الدائرة من المحيط الى ماقابله من المحيط ماراً على مركز ها لا يقع البتة الا في انصاف تلك الاجزاء فصح ضرورة أنها تتجزأ ولولم عمر ذلك الخط على أنصافها لما قسم الدائرة بنصفين وبالله تعالى التوفيـ ق \* و برهان آخر وهو أن نسألهـم عن الجزء الذي لا يتجزأ الذي يحققونه اذا وضع على سطح زجاجة ماسا؛ مشتوية هل له حجم زائد على سطحها أم لا حجم لهزائدًا على سطحها فان قالو الاحجم له زائدًا على سطها أعدموه ولم يجعلوا له مكانا ولاجملوه مُتمكناً أصلافنسألهم عُن جزئين جملا كذلك فلا بد من قولهم ان لهما حجما فنسألهم عن ذلك الحجم ألهما مماً أم لاحدها فأى ذلك قالوا أثبتوا ولا بد الحجم لهما وللجزء الذي هو الحدهما واذا كان للجزء الذي لايتجزأ حجم زائد فالذي لاشك فيهله ظلا واذا صح يقينا أن له ظلا فلا شك في أن الظل يزيد وينقص وعتد ويتقلص ويذهب إذا سامته الشمس فاذ ذلك كذلك فبيقين ندرى ان ظله ينقص حتى يكون اقل من قدره

تمالى وجل تعالى ان يكون له في العالم شبه وبهذا بان عن وجل عن مخلوقاته ولم يكن له كفواً أحد وليس كمثله شيء برهان آخر

و قال أبو ممدي كل شيء يحتمل ان يكون له أجزاء كثيرة فبالضرورة ندرى انه يحتمل ان يحتمل ان يقسم على أربعة يجزأ الى أقل منها هذا مالا يحتمل ان يقسم على أربعة أقسام فلا شك انه يحتمل ان يقسم على ثلاثة وعلى اثنين وهكذا في كل عددومن دافع في هذا فانما يدافع الضرورة ويكابر العقل فلو أقت خطا من ثلاثة أجزاء كل جزء منها لا يتجزأ على قولهم أو يعمل ذلك الخط من عشرة أجزاء وكذلك ومن الف جزء كذلك لو مما زاد فانه لا يختلف احد في ان الخط الذي هو من ثلاثة اجزاء فانه ينقسم اثلاثا في موضعين وان الذي هو اربعة اجزاء فانه ينقسم ادباعاً في ثلاثة مواضع وان الذي من الف جزؤ فانه ينقسم اعشاراً وسعفين واذ لاشك في هذا فيه يقين لا محيد عنه يدرى كل ذي حس سليم ولو انه عالم او جاهمل ان ماانقسم اثلاثاً فانه ينقدم نصفين مستويين وما انقسم ارباعاً فانه ينقدم اعشار واخاس ونصف واثلاث واسداس واسباع متساوية فاذ لاشك في هذا فان الفسمة لابد ان تقع في نصف جزء منها وفي اقل من نصفه فصح آن كل جسم فهو يتجزأ ضرورة وان الجزء الذي لا يتجزأ باطل وفي اقل من نصفه فصح آن كل جسم فهو يتجزأ ضرورة وان الجزء الذي لا يتجزأ باطل معدوم من العالم وهذا مالا محلص له منه وبالله تعالى التوفيق \* برهان آخر

وقال ابو محمد كبلا شك نعلم ان الحطين المستقيمين المتوازيين لا يلتقيان أبداً ولو مداعمر العالم ابدا بلا نهاية \_\_\_\_ وانك ان مددت من الخط الاعلى الى الخط المقابل له خطين مستقيمين متوازيين قام منهما مربع بلا شك في فاذا اخرجت من زاوية ذلك المربع خطامنعدرا من هنالك الى الخط الاسكفل فان تلك الخطوط المخرجة من الضلع الذي ذكرنا وتلك الخطوط المخرجة من الناوية لا تمر مع الخط الإعلى ابدا لانها غير مؤازية له فاذ ذلك كذلك الخطوط المخرجة من الزاوية لا تمر مع الخط الإعلى ابدا لانها غير مؤازية له فاذ ذلك كذلك

فذلك الضلع منقسم ابد الأبد مااخرجت الخطوط بلانهاية \* برهان آخر الله ما

وعمق واذ ذلك كذاك فهو جسم يتجزأ ولا بدا وهذا أيضاً برهان ضرورى لا عيد عنه وبالله يماني التوفيق \* وقد رام أبو الهذيل التخلص من هذا الالزام فبعد ذلك عليه لانه رام محالا فقال ان الطول الحادث للجزئين عند اجتماعها إنما هو كالاجتماع الحادث لهجزئين عند اجتماعها إنما هو كالاجتماع الحادث لهما ولا لاحدهم الذكانا منفرد من السان المسان المس

﴿ قَالَ إِنَّ مُحْدً ﴾ وهذا تمويه ظاهر لأن الإجتماع هو ضم أحدهما الى الآخر نفسة ليس هو شيئاً آخر ولم يكونا قبل الضم والجمع مضمومين ولا مجتمعين وليس معنى الطول والمرض والعمق كذلك بل هو شي آخر غير الضم والجمع وانما هوصفة للطويل مضموما كان الى غيره او غير مضموم ولا يوجب الجمع والضم طولا لم يكن واجبا قبل الضم والجمع فلم يز دابو الهذيل على إن قال لل إجتمعا صارا مجتمعين وصارا طويلين وهذه دعوى فاسدة ونظر منحل لان قوله لَا اجتمعًا صارا عِتمعين صحيح لاشك فيه وقوله وصارا طويلين دعوى مجردة من الدليل جملة وما كان مكذا فهوباطل وأيضاًفان الاجتماع لماحدث بينهما بطل معني آخر كان موجوداً فيهما وهو الافتراق الذي هو صد الاجتماع فاخبرونا اذا حدث الطول بزعمكم فاي شي هو المنى الذي ذهب وجود الطول وعاقبة الطول ولا مابيل لهنم الى وجوده فصح از الطول كان موجوداً في كل جزء على إنفراده وكذلك العرض والعمق ثم لما اجتمعا زاد الطول والبرض والبدق وهكذا أبدا وبالله تمالي التوفيق وهيذا هو الذي تشهد له الحواس والمشاهدة والعقل والحمد لله رب العالمين \* وبرهان آخر وهؤ ان الجرَّمُ ازكان أحر فكل بجزؤ من أجزائه أحمر بلا شك فان قالوا ليس أحمر قلنا لهم فلمله أخضر أو أصفر أو غير ذي لون وهذا عين الحال لان الكل قد بينا أنه ليس هو شبئاًغير أجزائه فلوكان لون أجزائه غير لونه كله لكان لونه غير لونه وهــذا محال فاذ لاشــك فيما ذكرنا فالجزؤ الذي يدعون أنه الأعجزاً هو ذو لون بلا شك واذ هو ذو لؤن فهو جسم لا يعقل غير ذلك فهو يحزى ﴿ قَالَ أَبُو مُحْدِكِهِ وْقَالَتِ الْاشْعِرِيَّةِ هِمِنَا كَلَامًا ظَرِيفًا وَهُو أَنَّهُمْ قَالُوا هُو ذُو لُونَ وَأَحَدُ و قال أبو محدى كلملون فهو دولون واحد لادوألوان كثيرة الا ان يكون أباق أوموشي برهان آخران وجود شيء في العالم قائم بنفسه ليس جسما ولا عرضاً ولا قابلا للتجزئ ولا طول له ولا عرض ولا عمق فهو عال ممتنع اذ هذا المذكور ليس هو شيئاً ع ير البارى

لاطول له ولاعرض ولاعمق فنقول لهم وبالله تعالىالتوفيق اذاأصفتم الىالجزءالذيلاتيجزأ عندكم جزاً آخرمثله لا يحزأ أليس قد حدث لما طول فلا بدمن قولم منم لا يختلفون في ذاك وُلُو انهم قالوا لا يحدث لهما طول للزمهم مثل ذلك في اضافة جزء ثالث ورابع وأ كثرحتي يقولوا ان الاجسام العظام لاطول لها ويحصلوا في مكابرة الميان فنقول لهم أذا قلم ان جزاً لا يعزأ لاطول له اذا ضم اليه جزء آخر لا يعزأ ولا طول له فأيما يحدت له طول فقولوًا لنا هل يخلو هذا الطول الحادث عندكم من أحدوا اللائة أوجه لارابع لها اماان يكون هذا الطول لاحدهمادون الآخر أولا لو أجد منهما ولكليهما فان قلتم ليس هذا الطول لهما ولا لواحد منهما فقد أوجبتم طولا لالطويل وطولا قافيا ينفسه والطول عرض والعرض لايقوم ينفسه وصفة والصفة لا يمكن إن توجد الافي موصوف بها ووجود طول الالطويل مكابرة ومحال وإن قلتم إن ذلك الطول هو لاحِد الجزُّ ئين دون الآخر فقد أحلتم وأثبتم عا لاشك بالحس وضرورة العقل في بطلانه ولزمكم أن الجزء الذي لا يجزأ له طول وأذا كان له طول فهو بلا شك يتجزأ وهذا ترك منكم لقولكم مع انه أيضاً عال لانه يجُلُ من هذا انه يَجزى ولا يُجزى وان قلتم ان ذلك الطول للجزئين معا صدقتم وأقررتم بالحق في ان كل جزء منهما فله خصته من الطول والخيصة من الطول طول بلاشك وإذا كان كل واحدمنهما له طول فكل واحد منهما تعزأ وهذا خلاف قولكم أنه لا تعزي وهذا برهان ضروري أيضاً لامحيد عنه وبالله تعلى التوفق ترهان آخر عماما عنه الله الله الما ﴿ قَالَ أَبِو مُحمَّدُ ﴾ و تقول فهم أيمًا أطول جزآن لا يُعزِأ كلُّ واحد ينهما وقد ضم أحدها الى الآخر أم أحدُهما غير مضمُّوم إلى الآخر فلا يجوزُ ان يُقولُ أحد الا ان الجزئينُ المضمومين أطول من أحدها غير مضموم الى الآخر فاذ ذلك كذلك فن الحال المتنع الباطل ان يقال في شي هذا أطول من هذا الا وفي الاخر طول دون طول ماهو أطول منه فقد صح ضرورة ان الطول موجود الحكل جزء قالوا فيه انه لا يتجزَّأ واذا كان له طول فهو منقسم بلًا خلاف من أحد منا ومنهم وهكذا القول في عرضهما ال ضم أحدهما ألى الآخروفي عمقهما كذلك ولابد من إن يكون لكل واحد منهما حصة من العرض والعمق واذذا له كذلك ضرورة فكل جزَّ قالوا فيه اله لا يُعِرِّي فلا بد من ان يكون له طول وعرض

في العالم أم ليس في العالم ولا سبيل الي قسم ثالث فان قانوا ليس هو في العالم صدقوا وأبطلوه الا أنهم يلزمهم قول فاحش وهو انهم يقولون أن جميع العالم مركب من أجزاء لا تتجزأ والبكل ليس هو شيئًا غير تلك الاجراء فأن كانت تلك الاجراء ليست في العالم فالعالم عدم ليس في العالم وهذا تخليط كما ترى وان قالوا بل هو في العالم قانا لهم لا يخلوا ان كان في كرة المالم من أن يكون أما قائمًا بنفسه عاملاً وإما إن يكون محمولاً غير قائم بنفسه لابد ضرورة منْ أحد الأمر أبن اذ ليس العالم كله الا على هذين القَسْمين فان كان مُحُولًا غَيْرَ قائم بنفسه فهو عرض من الاعراض وان كان حاملا قائمًا بنفسيه ذا مكان فهو جسم وثم يقال لهم اخبرونا عن الجزء الذي ذكرتم أنه لا يتجزأ وهو على قولكم في مكان لانه أبض من أبعاض الجسم هل الملاقي منه للمشرق هو الملاقي للمغرب أم غيره وهل المجازي منه للساء هو المحازي منه للأرض أم هو غيره فان قالوا كل ذلك واحدوالملاقي منه للمشرق هو الملاقي منه للمغرب والحازى منه للسياء هو الحازى منه للارض أتوابا حدي العظائم وحملوا جهة المشرق منه هي جهة المقرب وجملوا السماء والارض منه في جهة واحدة وهذا حق لايباغه الاالموسوس ومكارة للمنيان لا يرضالها انفسه اسالم البنية وان قالوا بل المالاتي منه المشرق هو غير الملاقي منه للمغرب وانالسماء والارض منه في جهنين متقا التين فوق وأسفل صدقوا وهكذا جهة الجنوب والشَّمَالُ فَاذْ ذَلْكِ كَذَلْكُ بِلا شَكَ فَقِد صَحَ أَنَّهُ ذُوجِهَاتُ سَتَ مَتَعَايِرَةٌ وَهَذَا أَقَرَارُ مَنْهُم باله ذو أجزاء إذ قطعوا بان الملاقي منه للمغرب غير الملاقي منه للمشرق ومن للتبعيض ولطل قولمام من قرب والجدالة رب العالمين المالية المالية

و إلى الموسيمة على الما أرادوا الزامنا مثل هذا في العرض فلنا ايس للدرض جهة ولا له مكان ولا يقوم بنفسه ولا يحاذى شائا وانما لحاذى الاشياء حامل العرض لا العرض اذلو ارتفع المرض لبقي حامله مالنا لحكانه كما كان عاديا من جميع جهايه ما كان يحاذى حين حمله للمرض سواه شواء ولو أرتفع في قولكم الجزء الذي لا يجزأ لبق مكانه خالباً منه وقد أوضحنا السواه شواء ولو أرتفع في قولكم الجزء الذي لا يجزأ لبق مكانه خالباً منه وقد أوضحنا السعرا واحد منها لا يجزأ أنه في أن جزئين كل واحد منها لا يجزأ أنه فلا مكن البتة ان يكونا جيعاً في أمكان واحده بل لكل واحد منها عند م مكانا عبر مكان الآخر وبرهان آخر وهو النهم يقولون ان الجزء الذي لا يتجزأ منها عند م مكانا أغير مكان الآخر وبرهان آخر وهو النهم يقولون ان الجزء الذي لا يتجزأ وهو النهم يقولون ان الجزء الذي الم يكونو النه الم يكونو النه والم المنا الآخر و هو النه م يقولون ان الجزء الذي الم يكونو الم المنا الآخر و هو النه ما يقولون ان المراب الذي المنا الآخر و هو الم الم المنا الآخر و هو المنا الله عليا المنا الآخر و هو النه المنا المنا الآخر و هو المنا الم

على ماهو عليه فقد علمه حقا وأما من علم الشي على خلاف ماهو عليه فلم يعلمه بل جهله وحاشا لله من هذه الصفة فما لا كلُّ له ولا عدد له فانما يمامه الله عن وجل ان لا عدد له ولا كل وما علم الله عن وجل قط عدداً ولا كلا الالماله عدد وكل لا لمالا عدد له ولا كل وكذلك لم يعلم الله عن وجل قط عدد شِعرٌ لحية الاطلس ولا علم قط ولد العقيم فكيف أن يعرف لهذم كلا وكذلك لم يعلمالله عزوجل قط عدد أجزاء الجبل ولا الخردلة قبل ان مجزآ لانهما لإجزئ لهما قبل التجزئة وانماعلمهما غير متجزئين وعلمهما محتملين للتجزي فإذا جزئا علمهما حينئذ متجزئين وعلم حينئذ عدد أجزائهما ولم يزل تمالى يعلم انه يجزءكل مالا يتجزء ولم يزل يعلم عدد الاجزاء التي لا تخرج في المستأنف إلى حد الفعل ولم يزل يعلم عددما يخرج من الاشخاص بخلقه في الابد الى حد الفعل اولم يزل يملم أنه لا إشخاص زائدة على ذلك ولا اجراء لما لم ينقسم بعبد وكذلك ليس للخردلة ولا للجبيل قبيل التجزي أجزاء أصيلا واذ ذلك كذلك فلاكل هاهنا ولابعض فهذا بطلان سؤالهم والحدية رب العالمين ثم نمكش عليهم هذا السؤال فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق اخبروناعن الشخص الفردين خردلة اووبرة اوشعرة او غير ذلك إذا جزأنا كل ذلك جزئين او اكثر متى حدثت الاجزاء احين جزئت ام قبل أن يجزؤا فان قالوا قبل ان يجزؤ أناقضوا إسمج مناقضة لإنهم اقرو المجدوث اجزاء كانت قبل حدوثها وهذا سخفوان قالوا انماحدثت لما الاجزاء حين لجزئت لاقبل ذلك وأناهم متى علمها الله تمالي مدِّجزئة حين حدث فيها التِّجزي ام قبل أن يحدث فيها التَّجزي فأن قالوا بل حين حدث فيها التجزى صدقوا وأبطلوا قولهم في اجزاء الخردلة وإن قالوا بل علم إنها متجزئة وان لها الرزاء قبل حدوث التجزى فيها جهلوا ربهم تمالى اذا خبروا إنه يعلم الشئ بخلاف ماهوعليه ويعلم اجزاءلما لااجزاء له وهذا ضلال وبالله تعالى التوفيق ا

وقال ابو محمد ﴾ هذا كل ماموهوا به لم يدع لهم منه شيئًا الا وقد أورد ناه وبينًا أنه كله لاحجة لهم في شيء منه وانه كله عائد عليهم وحجة لنا والحمد لله ربالعالمين ثم نبتدى بحول الله تعالى وقوته بايراد البراهين الضرورية على اب كل جسم في العالم فانه مدرو محمل للتجزئ وهكذا أبدًا وبالدتمالى نتايد للتجزئة وكل جزء من جسم فهو أيضًا جسم محتمل للتجزي وهكذا أبدًا وبالدتمالى نتايد فقال أبو محمد ﴾ يقال لهم وبالدتمالى نستمين اخبروناعن هذا الجزء الذي قلتم أنه لا يتجزى أهو

كاذب لكنه محتمل الانقسام والتجزى وكل ماقسم وجزأ فكل جزؤ ظهر منه فهو ممدود منناه وكذاك كل جسم فطوله وعرضه متناهيان بلا شك والله تمالي قادر على الزيادة فهما أبداً بلا نهامة الا ان كل مازادة تعالى في ذلك واخرجه الى حد الفعل فهو متناه ومعدود وعدود وهكذا الدا وكذلك الزيادة في اشخاص العالم وفي الدد فان كل ماخرج الى حد القعل من الاشخاص ومن الاعداد فذو نهامة والله تمالي قادر على الزيادة في الاشخاص الدآ بلا نهامة والزيادة في العدد بمكنة المر بلا نهامة الإ ان كل ماخُوج من الاشخاص والاعدادالي الفيل صحبته النهاية ولا بدئم نمكس هذ السؤال علمهم فنقول لهم وبالله تمالى التوفيق الفضل عنه في قدرة الله تعالى على قيمة الجبل على قدرته على قسمة الخردلة وهل تأتى حال يكون الله فها قادراً على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة اجزاء الخردلة أم لافان قالوا بل قدرة الله تعالى على قسمة الجبل اتم من قدرته على قسمة الخردلة وأقروا بانهُ تأتى حال يكونَ اللهِ تمالى فيها قادرًا على قسمة اجزاء الجبل غير قادر على قسمة اجزاء الجردلة كفروا وعجزاوا ربهم ولجعلوا قدرته محدثة متفاضلة متناهية وهذا كفر مجرد وان أبوا مِنْ هذا وقالوا ان قدرة الله تعالى على قسمة الجبل والخردلة سواء وانه لا سبيل الى وجود حال لقدر الله تمالي فيها على بجزئة اجراء الجبل ولا يقدر على تجزئة أجراء الخردلة صدقوا ورجيوا الى قولنا الذي هو الحق وما عداه ضلال وباطل والحديد رب العالمين ﴿ والاعتراض الخامس هو أن قالوا هل لا جزاء الخردلة كل أم ليس لها كل وهل يعلم الله عدد أجزائها أم لا يعلمه \* فان قلتم لا كل لها نفيتم النهاية عن المخلوقات الموجودات وهذا كفر وان قلتم ن الله تمالي لايعلم عدد أجزائها كفرتم وان قلتم ان لها كلا وان الله تمالي يعلم أعداد أجزائها أَقُرُوهِم وبالجزء الذي لا يتجزأ الله همسة في وجل عن الله التمسة في التمسيد ومن المساوية الذي المستون ﴿ قَالَ أَبُو مُجُدُ ﴾ وهذا تمويه لائح ينبني التنبيه عليه لئلا يجوز على أهل الغفلة وهو أنهم

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدِ ﴾ وهذا تمويه لائم ينبني التنبيه عليه لئلا يجوز على أهل النفلة وهو أنهم القحموا لفظة كل حيث لا يوجد كل وسألوا هل يعلم الله تعالى عدد مالاعدد له وهم في ذلك مكن سأل هل يعلم الله تعالى عدد شعر لحية الإحلس أم لاوهل يعلم جميع أولاد العقيم أم لاوهل يعلم كل حركات أهل الجنة والنارام لافهذه السؤ الات كسؤ الهم ولا فرق \* وجوابا في ذلك كله إن الله عن وجل انما يعلم الاشياء على ماهي عليه لاعلى خلاف ماهي عليه لانم خلاف ماهي عليه لانم علم الشيئة الشيئة عن وجل انما يعلم الاشياء على ماهي عليه لاعلى خلاف ماهي عليه لانم علم الشيئة الشيئة المناه عن وجوابا في الشيئة المناه عنه المناه على خلاف ماهي عليه لانم على الشيئة الله عن وجوابا في الله عن وجوابا في الشيئة الله عن وجوابا في الشيئة الله عن وجوابا في الله الله عن وجوابا في الله عن وجوابا في على خلاف ماهي عليه لانه عن وجوابا في الله و الله عن وجوابا في الله عن وجوابا في الله و الله عن وجوابا في الله و ال

منقسمة لانهاية لعددها بل هذا باطل محال ثم ان الله تعالى قادر على الزيادة في الاشخاص وفي الازمان وفي قسمة الجزء ابدأ بلا نهاية لكن كل ما خرج الى الفعل أو يخرج من الاشخاص او الازمان أو تجزئة الاجزاء فكل ذاك متناه بعدد هاذا خرج وهكذا أبداً وأما مالم يخرج الى حد الفعل بعد من شخص أو زمان أو تجزى فليس شيئاً ولا هو عدداً ولا معدوداً ولا يقع عليه عدد ولا هو شخص بعدولا زمان ولا جزؤ وكل ذلك عـدم وانما يكون جُزء اذا جزى بقطع أو برسم ممـيز لاقبـل أـــ يجزء وبهذا تتبين غثاثة سؤالهم في أيما أكثر أجزاء الخردلة أو أجزاء الجبل أو أجزاء الخردلتين بل الخردلة جزؤ واحد والجبل جزؤ واحدو الخردلتان كل واحدة منهما جزؤ فاذا قسيمت الخردلة على سبعة أجزاء وقسم الجبـل جزأين وقسمت الخردلتان جزئين جزئين فالخردلة الواحدة بيقين أكثر أجزاء من الجبل والخردلتين لانها صارت سبعة أجزاء ولم يصرالجبل والحردلتان الاستة أجزاء فقط فلو قسمت الخردلة ستة أجزاء إحكانت أجزاؤها وأجزاء الجبل والخردلتين سواء ولو قسمت الخردلة خمسة أجزاء وكانت اجزاء الجبل والخرداتين ا كثر من اجزاء الخردلة وعكذا في كل شيُّ قصح الله لا يقع التجزي في شيُّ الا اذا قسم لاقبل ذلك فان كانوا يريدون في الهـما يمكننا التجزئة الكثر في الجبل والخردلت بن ام في الخردلة الواحدة فهذا ما لاشك فيه ان التجزى امكن لنا في الجبل وفي الخرُّ دلتين منه في الخردلة الواحدة لان الخردلة الواحدة عن قريت تصغر اجزاؤها احتى لانقدر نجن على قسمتها ويتمادي لنا الامر في الجبل كثيراً حتى أنه يفني عمر آحدنا قبل ان يبلغ تجزئت الى اجزاء تدق عن قسمتنا واما قدرة الله عن وجل على قسمة ماعجزنا نحن عن قسمته من ذلك فاقية غير متناهية وكل ذلك عليه هين سواء ليس بعضه اليهل عليه من بعض بل هو قادر على قسمة الخرّدلة ابداً بلا نهاية وعلى قسمة الفلك كذلك ولا فرق وبالله تعالى التوفيق ونزيد بياناً فنقول ان الشي عبـل انْ يجزأ فليس متجزئاً فاذا جزء بنصفين او جزئين فهو جزء آن فقط فاذا جزء على ثلاثة اجزاء فقط فهو ثلاثة اجزاء وهكذا ابدآ واما من قال او ظن ان الشيُّ قبل ان ينقسم وقبل ان يَجزأ انه منقسم بِمد ومتجزَّ بعد فوسواس وظن

4173

(الفصل \_ خامس)

و قال ابو محمد كه فيقال له ما المانع من خروجه والنهاية حاصرة له والفسعل قائم فلابد مع طول الزمان من البلوغ الى ذلك الآخر

﴿ قَالَ أَنُو مَمْدَ ﴾ نموذ بالله من الضلال والاعتراض الرابيع هو ان قالوا أيما أكثر أجزاء الجبل أو أُجزاء الخردلة وأيما أكثر أجزاء الخردلة أو أجزاء الخردلتين قالوا فان قلم بل أجزاء الحردلتين وأجزاء الجبل صدقتم وأقررتم بتناهي التجزي وهو القول بالجزء الذى لايتجزءوان قلتم ليس أجزاء الجبل أكثر من أجزاء الخردلة ولا أجزاء الخردلتين أكثر من أجزاء الخردلة كابرتم الميان لانه لايحدث في الخردلة جزؤ الاويحدث في الخردلةين جزآن وفي الجبل أجزاء وادعوا علينا اننا نقول ان في كل جسم أجزاء لانهاية لعددها ولا آخر لهما وانمتن قطع بالمشي مكانا ما أو قطع بالجلمة بن شيئا فانمنا قطع مالا نهاية لعدد هوقالوا ان عمدة حجتكم على الدهرية هو هذا المعنى نفسه في الزامكم أياهم وجوب القلة والكثرة في عدد الاشخاص واوقات الزمان وايجابكم ان كل ما حصره العدد فذو نهاية وانكاركم على الدهرية وجود أشخاص وازمان لانهاية لعددها قالوا ثم نقضتم كل ذلك في هذا المكان ﴿ قَالَ أَبِو مَمْدَ ﴾ هو الذي قلنا إنهم اما لم يفهموا كلامنا في هذه المسألة فقولونا مالا نقوله بظنونهم الكاذبة واما انهم عرفوا قولنا فحرفوه قلة حياء واستحلال الكذب وجراءة على عمل الفضيحة لهم في كذبهم وعجزا منهم عن كسر الحق ونصر الباطل فأعلموا ان كل مانسبوه الينا من قولنا ان من قطع مكاناً أو شيئاً بالمشي أو بالجلمتين فانما قطع مالا نهاية له فباطل ماقلناه اقط بل ماقطم الا فا نهاية عساحته وزمانه وأما احتجاجنا على الدهرية عما ذكروًا فصحيح هؤ حجتنا على الدهريةوأما ادعاؤهم اننا نقضنا ذلك فيهذا المكان فباطل والفرق بين ماقلناه من إن كل جرء فهو يتجزأ أبداً بلا نهاية وبين ما احتججنابه على الدهرية من ايجاب النهاية بوجود القبلة والكثرة في اعداد الاشخاص والازمان وانكارنا علهم وجود أشخاص وأزمان لانهاية لهابل هو حكم واحد وباب واحد وقول واحد ومعني واحد وذلك ان الدهرية أثبتت وجود أشخاص قد خرجت الى الفعل لانهاية لعددها ووجود أزمان قد خرجت الى الفعل لانهاية لها وهذا محال ممتنع وهكذا قلنا في كل جزء خرج الى أحد الفعل فأنها متناهية العدد بلا شك ولم نقل قط ان أجزائه موجودة

قال ان الله تمالي الف اجزاء العالم وكانت متفرقة وبين من قال بل الله تمالي فرق العالم اجزاء وانماكان جزأ واحدا وكلاهما دعوى ساقطة لابرهان علما لامن نص ولا من عقل بل القرآن جاء عنا قاناه نصاً قال تعالى \* أنما أمن نا لشيُّ اذا أودناه ان نقول له كن فيكون \* ولفظة شي تقع على الجسم وعلى العرض فصح أن كل جسم صغر أو كبر وكل عرض في جسم فان الله تمالى اذا أراد خلقه قال له كن فيكانٌ ولم يقل عن وجل قط انه الف كل جرَّم من أجزاء متفرقة فهذا هو الكذب على ألله عن وجل يحقاً فبطل ماظنوا انهم يلزموننا به ثم نقول لهم إن الله تمالى قادر على إن يخلق جسما لا ينقسم ولكنه لم يخلقه في بنية هـ ذا العالم ولا يخلقه كما انه تعالى قادر على ان يخلق عرضاً قائمًا ينفسه وليكنه تعالى لم يخلقه في بنية هذا المالم ولا يخلقه لانهما نما رتبه الله عناوجل محالًا في المقول والله تمالي قادر على كلّ مايساً ل عنه لا نحاشي شيئاً منها الا انه تمالي لانفعل كل ما تقدر عليه وانما نفعلُ مايشاء وماسَّـبق في علمه انه يفعله فقط وبالله تعالى التوفيق ﴿ ثُم نعطف هــذا السؤال نفسهُ عليهم فنقول لهم هل يقدر الله عن وجل على أن يقسم كل جزء وينقسم كل قسم من أفسام الجسم أبداً بلا نهاية الم لا فان قالوا الايقدار على ذلك عجزوا ربهم حقاً وكفروا وهو قولهم دون تأويل ولا الزأم ولكنهم ليخافون من أهل الاسلام فيملحون ضلالهم باثبات الجزء الذي لا يجزأ المجلة \* وأن قالوا أنه تمالي قادر على ذلك صدقوا ورجموا الى الحق الذي هو نفس أقولنا وخلاف قولهم جملة ونحن لانخالفهم قط في أن اجزاء طحين الدقيقُ لا يقدُّرُ مخلوق في العالم على بجزئة تلك الأجزاء وانما خالفناهم في ان قلنا نحن ان الله تعالى قادر على مالا نقدر محن عليه من ذلك وقالوا هم بل هو غير قادر على ذلك تمالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وقوطهم في تناهي القدرة على قسمة الله تمالي الاجزاء هو القول بان ألله تمالي يبلغ مأن الخلق الى مقدار ماثم لا يقدر على الزيادة عليه ويبقى حسيراً عاجزاً تمالى الله عن هذا الكفر. ولعمري ان أبا الهذيل شيخ المثبتين للجزء الذي الانتجزاء ليحن الى هذا المذهب حنيناً شديداً وقد صرح بان لما يقدر الله عليه كما لا وآخراً لوخرج الى الفعل لم يكن الله تعالى قادراً بعده على تحريك ساكن ولا تسكين متحرك ولاعلى فعل شيُّ أصلا ثم تدارك كفره فقال ولا يخرج ذلك الآخر أبداً إلي حد الفعل . علما عمد الله الله ألى حيث لشي منها مساحة فلزمكم ضرورة اذ الجسم هو تلك الاجزاء اوليست اجساماً وان الجسم هو تلك الاجزاء وليس هو غيرها وكل جزء من تلك الاجزاء لامساحة له ان الجسم هو تلك الاجزاء وليس هو غيرها وكل جزء من تلك الاجزاء لامساحة هي النهاية الجسم لامساحة له وهذا امر يبطله العيان واذا لم تكن له مساحة والمساحة هي النهاية في ذرع الاجسام فلانهاية لما قطعه القاطع من الجسم على قولهم وهذا باطل والاعتراض الثاني ان قالوا لا بد ان يلي الجرم من الجرم الذي يابه جزء ينقطع ذلك الجرم فيه قالوا وهذا اقرار مجزء لا يتجزأ

﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدً ﴾ وهذا تمويه فاسد لاننا لم ندفع النهاية من طريق المساحة بل نقول ان لكل جرم نهاية وسطحاً ينقطع تماديه عنده وان الذي ينقطع به الجرم اذا جزئ فهو متناه مدود وأكنه محتمل للتجزي أيضاً وكل ماجزي فذلك الجزءوهو الذي يلي الجرم الملاصق له بنهايته من جهته التي لاقاه منها لأماظنوا من أن حد الجرم جزء منه وهو وحده الملاصق للجرم الذي يلاصقه بل هو باطل بما ذكرنا لكن الجزء وهو الملاصق للجرم بسطحه فاذا جزي كان الجزء الملاصق للجرم بسطحه هو الملاصق له حينيذ بسطحه لا الذي خر عن ملاصقته وهكذا أبداً والكلام في هذا كالكلام في الذي قبله ولا فرق والاعتراض الثالث ان قالوا هل الف اجزاء الجسم الا الله تمالي فلا بد من نم قالوا فهل يقدر الله على تفريق اجزاء حتى لايكون فها شيُّ من التأليف ولا تحتمل تلك الاجزاء التجزئ أم لا يقدر على ذلك قالوا فإن قائم لايقدر عجزتم ربكم تعالى وان قائم بقدر فهذا اقرارمنكم بالجزء الذي لايتجزأ ﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ هذا هو من اقوى شبههم التي شغبوا بها وهو حجة لنا عايم والجواب اننا نقول لهم وبالله تمالي التوفيق ان سؤالكم سؤال فاسد وكلام فاسد ولم تكن قط اجزاء المالم متفرقة ثم جمعها الله عن وجل ولا كانت له أجزاء مجتمعة ثم فرقها الله عن وجل لكن الله عن وجل خلق العالم بكل مافيه بان قال له كن فكان او بان قال لكل جرم منه اذا اراد خلقه كن فكان ذلك الجرم ثم ان الله تعالى خلق جميع ما اراد جمه من الاجرام التي خلقها مفترقة ثم جمعها وخلق تفريق كل جرم من الاجرام التي خلقها مجتمعة ثم فرقها فهذا هو الحق لاذلك السؤال الفاسد الذي اجلتموه واوهمتم به اهل النفلة ان الله تمالى الف المالم من اجزاء خلقها متفرقة وهذا باطل لانه دعوى بلا برهان عليها ولا فرق بين من

والحمد لله رب العالمين بي السباء المستحد ﴿ قَالَ الوحمد ﴾ فأول مشاء بهم ان قالوا اخبرونا أذا قطع الماشي المسافة التي مشي فيها فهل قطع ذا نهایة او غیر ذی نهایة فان قلم قطع غیر ذی نهایة فهذا مجال وان قلم قطع ذا نهایة فهذا قولنا ﴿ قَالَ ابُومُجُمْدُ ﴾ فجوابنا وبالله تمالي التوفيق إن القوم أثوا من احدُوجُهُين إمَّا انهم لميفهموا قولنا فتكاروا بجهل وهذا لا يرضاه ذو ورع ولا ذو عقل ولا حياء وإما الهم لما عجزوا عن ممارضة الحق رجموا الى الكذب والمباهتة وهذه شرمن الأولى وفي أحد هدين القسمين وجدنا كل من ناظرناه منهم في هذه المسألة وهكذا عرض لنا سواء مع المخالفين لنا في القياس المدعين لتصحيحه فانهم أيضاً أحد رجلين اما جاهل بقولنا فهو يقوّ لنا مالا بقولة ويتكلم في في غير ما اختلفنا فيه واما مكابر ينسب الينا مالا نقوله مباهت وجراءة على الكذب وعجزاعن ممارضة الحق من اننا نبكر اشتباه الاشياء واننا ننكر قضايا العقول واننا ننكر استواء حكم الشيئين فما اؤجبه لهما ما اشتما فيه وهذا كله كذب علينا بل نقر بذلك كله ونقول به وأنما ننكر أن تحكم في الدين لشيئين بتحريم أو إنجاب أوتحليل من أجل أنهما اشتها في صفة من صفاتهما فهذا هو الباطل البحث والحمد لله وزب العالمين على عظيم نعمه ه ونقول على هذا السؤال الذي سألو ناعنه اننالم نرفع النهاية عن الاجسام كلها مُن عاريق المساحة بل نئبتها ونعرفها ونقطع على ان كل جسم فلهمساحة ابداً محدودة ولله الحمد وانمانفينا النهامة عن قدرة الله تمالي على قسمة كل جزء وان دق واثبتنا قدرة الله تمالي على ذلك وهما ا هو شيٌّ غير المساحة ولم يتكلف القاطع بالمشي او بالذرع او بالعمل قسمة ما قطع ولا يجزئته وانما تكلف عملا أو مشى في مساحة معدودة بالميل أو بالنزاع أو الشبر أو الاصباع أوما اشبه ذاك وكل هذا له نهاية ظاهرة وهذا غير الذي نفينا وجود النهاية فيه فبطل الزامهم والحمد لله كثيراً ثم نمكس هذا الاعتراض عليهم فنقول لهم وبالله تمالي التوفيق نحن القائلون بأن كل جسم فله طول وعرض وعمق وهو معتمل للانقسام والتجزئ وهندا هو اثبات النهاية لكل جزء انقسم الجسم اليه من طريق الساحية ضرورة وانتم تقولون ان الجسم ينقسم الى اجزاء لبس لشئ منها عرض ولا طول ولا عمق ولا مساحة ولا يتجزأ وليست جساماً وان الجسم هو تلك الانجزاء نفسها ليس هوشي عيرها اصلا وان تلك الإجزاء ليس

الجوهم عند القائل به فصحضر ورة انهاجسم وأما من السنن فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرواج الشهداءفي حواصل طير خضرفي الجنة وقوله صلى اللّه عليه وسلم أنه رأي نسم نى آدم عند ساء الدنيا عن يمين آدم ويساره فصح ان الانفس *مرش*ة في أما كنها وقوله عليه السلام أن نفس المؤمن أذا قبضت عرج بها إلى الماء وفعل بها كذا ونفس الكافر أذا قبضت فعل بها كذا فصح الها معذبة ومنعمة ومنقولة في الاما كن وهده صفة الاجسام ضرورة وأمامن الإجاع فلا خلاف بين احدمن أهل الاسلام في إن انفس العباد منقولة بعد خروجها عن الاجساد الى نعيم أو الي صنوف ضيق وعــذاب وهــذه صفة الاجسام ومن خالف هذا فزعم ان الانفس تعدم أوانها تنتقل الى أجسام أخر فهو كافر مشرك حلال الدم والمال بخرقه الاجاع ومخالفته القرآن والسنن ونعوذ بالله من الخذلان ﴿ قَالَ أَبِو مُحَمَّدُ ﴾ وقد ذكرنا في باب عداب القبر ان الروح والنفس شيَّ واحد ومعني قول الله تمالى \* ويسألونك عن الروح قل الروح من أمن ربي الما هولان الجسد مخلوق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظما ثم لحما ثم أمشاجا وليس الروح كذلك وانما قال الله تمالي أمراله بالكونكن فكان فصح إن النفس والروح والنسمة اسماء مترادفة لمنى واحد وقد يقع الروح أيضاً على غير هذا فجبريل عليه السلام الروح الامين والقرآن روح من عند الله وبالله تمالى التوفيق فقد بطل قولهم في النفس وصنح أنها جسم ولم يبق الاالكلام في الجزء الذي ادعوا انه لا تجزي ﴿ قَالَ أَبُو مُحْدِ ﴾ ذهب جمهور المتكارين الى أن الاجسام تنحل الى اجزاء صغار لا يمكن البتة أن يكون لها جزء وان تلك الاجزاء جواهر لاأجسام لها وذهب النظام وكل من يحسن القول من الاوائل إلى انه لاجزء وان دق الاوهو يحتمِل التجزي ابداً بلا نهاية وانه ليس في العالم جزؤ لا يتجزء وان كل جزءانقسم الجسم اليه فهو جسماً يضاً وان دق أبداً ﴿ قَالَ ابْوَجُمْدَ ﴾ وعمدة القائلين بوجود الجزء الذي لا يُعِزأُ خمس مشاغب وكلما راجعة بحول الله وقوته عليهم ونحن از شاء الله تمالي نذكرها كلها ونتقصي لهم كل ما موهوا به ونرى بمون الله عن وجل بطلان جيمها بالبراهين الضرورية ثم نرى بالبراهين الصحاح صحة القول بأن كل جزء فهو يجزأ إبدآ وانه ليس فيالعالم جزؤ لا يتجزأ أصلاكما فعلينا نسائر الاقوال

﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدَ ﴾ وهذه براهين ضرورية تحسية عقلية لامحيد عنها وبالله تعالى التوفيق وهذا قول جماعة من الاوائل ولم يقل ارسطاطا ليس ان النفس ليست جسماً على ماظنه أهـل الجهل وانما نفي أن تبكون جسما كذراً وهو الذي لايليق بكل ذي علم سواه ثم لوصح إنه قالها اكمانت وهلة ودءوي لابرهان علها وخطأ لايجب إتباعه عليه وهو يقول في مواضم من كتبه اختلف أفلاطون والحق وكلاهما الينا حبيب غير ان الحق أحب الينا واذا جاز أن يختلف أفلاطاون والحق فغير نكير ولأ بديع أن يختلف ارسطاطاليس والحق وماعهم انسان من الخطأ فيكيف وما صبح قط انه قاله ﴿ قَالَ أَبُو مَجْمِهِ ﴾ انَّمَا قَالَ ان النفس جوهم الإجسم من ذهب إلى انها هي الخالقة ليادون الله تعالى على ما ذهب اليه بعض الصابئين ومن كِني مها عن الله تعالى على ما ذهب الله والله ﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَد ﴾ وكلا القولينُ سخف وباطل لا في النفس والعقبل لفظتان مِن لفة العرب موضوعتان فيها لمننبين مختلفين فاحالتهما عن موضوعهما في اللغة سفسطة وجهل وقلة حياء مُم من ذات مُ من ست مُ من » ننة ثم مظما ثم طائم "مشا إ وليس الروسياكمة و بسيلة و ﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ كَمُ وَأَمَا مِن ذَهِبِ إِلَى النَّ النَّفَسُ الْمِينَ جِسَماً مِنْ يِنتَمَى إلى الأسلام بزعمه فقول يبطل بالقرآن والسنة واجماع الامة فأما القرآن فأن الله عن وجل قال \* هنالك تبلو كل نفس ماأسلة \* وقال تعالى \* اليوم تجزي كل نفس ما كسبت لاظلم اليوم \* وقال تعالى \* كل أمرئ بما كسب رهين \* فصح ان النفس هي الفيالة الكاسبة الجزية المخطفة وقال تِمَالِي ﴿ إِنَّ النَّهُ لَا مَارَةً بِالسُّوءَ ﴿ وَقَالَ تُمَالَىٰ ﴿ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فُرَّءُونَ أشد العذاب \* وقال تمالى \* ولا تقولو المن أيقتل في سبيل الله ألموات بل أحياء ولكن ا لاتشعرون \* وقال تعالى \* ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموايًا بل أحيًّا، عند رجم برزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ﴿ فصح ان الانفسَ مِنْهَا مَا يُمْرِضُ عَلَى النَّارِ قَبْلُ يُومُ القيامة فيعذب ومنها مايرزق وينع فركاويكون مالرورا قبل يوم القيامة ولاشكان أجسادا آل فرعون واج ماد المقتولين في سبايل الله قبا تقطعت أوصالها وأكلتها السباع والطير ولحيوان الماء فصح ان الانفس منقولة من مكان الى مكان ولاشك في أن الدرض لا يلتي المذاب ولا بحس فليسيت عرضاً وضع أنها يتنقل في الاماكن قائمة بنفسها وهذه صفة الجسم لاصفة

فوجتُ ضرورة أنه ليس خارج الفلك الذي هو نهاية العالم شيُّ لاخلاءولا ملاء وان كانت في الفلك فهي ضرورة أما ذات مكانُّوأما محمولة في ذي مكان لانه ليس في العالم شيٌّ غير هـ ذين أصلا ومن ادعي ان في المالم شيئاً ثالثاً فقـ د ادعى الحال والباطل ومالا دليـ ل له عليه وهذا لإيعجز عنه أحد وماكان هكذا فهو باطل بيقين وقدِقام الدليل على ان النفس ليست عرضا لانها عالمة خساسة والعرض ليس عالما ولإ خساساً وصح انها حاملة لصفاتها لامحمولة فاذ هي حاملة متمكنة فهي جسم لاشك فيه اذ ليس الاجسم حامل أوعرض محمول وقد بطل إن تكون عرضاً محمولا فهي جسم حامل وبالله تعالى التوفيق وأيضاً فلانخلو النفس من ان تكون واقعة تحت، جنس أولا فان كانت لا واقعة تحت جنس فهي خارجة عِن المقولات وليس في العالم شي خارج عنها ولا في الوجود شيَّ خارج عنها الا خالقها و-لدة لاشريك له وهم لايقولون بهذا بل يوقعونها تحت جنس الجؤهم فاذهي واقعة تحت جنس الجوهم فانا نسألهم عن الجوهم الجامع للنفس وغيرها اله طبيعة أملا فان قالوا لا وجب ان كل ما تحت الجوهم لاطبيعة له وهذا باطلوهم لا يقولون بهذا فان قالوا لاندري ما الطبيعة قانا لهم اله صفة محمولة فيه لا يوجد دونها أملا فلا بد من نعم وهذاهو معني الطبيعة وان قالوابل لهطبيعة وجب ضرورة ان يعطى كل ماتحته طبيعة لان الاعلى يعطى لكل ماتحته اسمه وحدوده عطاء صحيحاً والنفس تحت الجوهر فالنفس ذات طبيعة بلاشك واذ صحان لها طبيعة فكا ماله طبيعة فقد حصرته الطبيعة وماحضرته الطبيعة فهو ذونها بة محدود وكل ذي نهاية فهواما حامل واما محمول والنفس بلاشك حاملة لاعراضها من الاصداد كالعلم والجهل والذكاء والبلادة والنجدة والجبن والعدل والجور والقسوة والرحمة وغير ذلك وكل حامل فذومكان وكل ذي مكان فهو جسم فالنفس جبيم ضرورة وأيضاً فكل ماكان واقعاً تحت جنس فهونوع مِن أنواع ذلك الجنس وكل نوع فهو مركب من جنسه الاعلى العام له من أنواعه ومركب أيضاً مع ذلك من فصله الخاص به المميز له من سائر الانواع الواقعة معه تحت جنس والحد فانه موضوع وهو جنسه القابل لصورته وصورة غيره وله محمول وهو صورته التي خصته دون غيره فهو دو موضوع ومحمول فهو مركب والنفس نوع للجؤهر فهي مركبة من موضوع ومجول وهي قائمة بنفسها فهي جسم ولا بد

( Uti \_ idang, )

عليه السلام ومشتمته الى ان تحيّا ثانية بالجمع بينها وبين جشدها يوم القيامة وأما أنفس الجب وسائر الحيوان فحيث شاء الله تعالى ولا علم لنا الاما علمنا ولا يحل لاحد ان يقول بغيرا علم وبالله تعالى التوفيق المساطل على على الشائل الشائل في الرجاء المسالمة الما التوفيق المرجاء المسالم ﴿ قَالَ أَنِّو مَحْمَدً ﴾ فلنذكر الآن البراهين الضرورية على أن النفس جسيم من الاجسام فمن الدليل على ان النفس جسم من الاجسام انقسامها على الاشخاص فنقلل زيد غير نفس عمرو فلو كانت النفس واحدة لاتنقسم على مايزغم الجاهلون القائلون انها جوهن لا جسم لوجب ضرورة ان تكون نفس الحب هي نفس المبغض وهي نفس الحبوب وأت تكون نفس الفاسق الجاهل هي نفس الفاصل الحكيم العالم ولكانت نفس الحائف هي نفس المخوف منه ونفس القاتل هي نفلن ألمقتول وهذا حمق لاخفاء به فصلح انها نفواس كثيرة متنايرة الاماكين مختلفة الصَّفات عاملة لاغراضها فصَّح انها جَسَم بِلقِينَ لاشكِ فِيهُ وبرهان آخر هو ان العلم لاخلاف في أنه من صفات النفس وخواصل الامدخل للجليد فيه أصلا ولا حظ فلو كانت النفس جوهلُ أَوَاحَدُ أَلَا تُتَجِرَى نَفُوسِاً لُواجِبِ صَرْ وَرَةً أَنْ يَكُونُ عَلَمْ كُلُّ أَحِلَدُ مُلستوياً لا تفاضل فيه لأنَّ النفسُ على قوطُهُم والحَّدَّة وَهِيَ العالمة فِكَانَ يَجِبُ انْ يَكُونَ كُلَّنَا علمه زيد يعلمه عمراو لان نفسهما والحدة عندهم غير منقسلة ولا متجزئة فبكان يلزم ولابد ان يعلم جميع أهل الارض ما يعلمه كل عالم في الدانيا لان نفسهم واحدة لاتنقدم وهي العالمة وهذا مالا الفكاك منه البنة فقد صح عما ذكرنا ضرورة الله نفس كل أحد غير نفس غميرة وان أنفس الناس الناس أشلخاص المتفايرة تحلت نوع نفس الانسان وانا نفسل الانسان الكلية نوع تحت جنس النفس الكايمة التي يقع تحمها أنفس جماع الحيوان واذهبي أشخاص متعايرة ذات أمكنة متغايرة عاملة لصفات متغايرة فهي أجسام ولا يكن غير ذلك البشة وبالله تمالي التوفيق وأيضاً فان المالم كله محدود معروف أجسام وأعراض ولا مزيدفن أدعى أنههنا جوهماً ليس جسماً والا عرضاً فقد ادعى مالا دليل عليه البتة ولا يتشكل في العقل ولا يمكن توهمه وما كان هكذا فهو باطل مقطوع على بطلائه وبالله تمال التوفيق وأيضاً فان النفش لأتخلو من أن تكون خارج الفلك أو داخل الفلك فان كانت خارج الفلك فهذا باطل اذ قام البرهان على تناهي جرم العالم فليس وراء النهاية شيُّ ولو كان وراءها شيُّ لم تكن نهاية

ان يُعترض بهما ان قال قائل اتنمو النفس فان قلتم لاقانا نحن نجدها تنشأ من صغر الى كبر وتؤتبط بالجسد بالغذاء واذا إنقطع الغذاء انحلت عن الجسد ونجدها تسوء أخلاقها ويقل صبرها بمدم النذاء فاذا تغذت اعتدلت اخلاقها وصلحت التناء والمنادات وقال أبو محمد كالتنفذي ولا تمو اماعدم غذائهافالبرهان القائم انها ليست مركبة من الطبائم الاربع وانها بخلاف الجسد هذا هو البرهان على أنها لاتنفذى وهو أن ماتركب من المناصر الاربعة فلا بدله من النذاء ليستخلف ذلك الجسد أوتلك الشجرة أوذلك النات من رطوبات ذلك الغذاء أو أرضياته مثل مأتحلل من رطوباته بالهواء والحر وليست هذه صفة النفس اذ لو كانت لها هذه الصَّفة لكانتُ من الجسد إو مثله ولوكانت من الجسد أومثله لكانت موااتًا كالجسد غير حساسة فاذ قب بطل أن تكون من كبة من طبائم المناصر بطل أن تكون متغذية نامية واما ارتباطها بالجسدين أجل الغذاءفهو امر لايعرف كيفيته الاخالقها عن وجل الذي هومد برها الا انه معلوم أنه كذلك فقط وهو كطحن المفدة الفذاء لا يدرى كيف هو وغير ذلك مما يوجد الله عن وجل يعلمه ومن البرهان على ان النفس لا تنفذي ولا تمو ان البُرِهِ إِنْ أَقِد قَامَ عَلَى أَنْهَا كَانْتَ قَبِلْ تُرْكِيبِ الجَسِد عَلَى آبَادُ الدَّهُورُ وأنها باقية بعد أنحلاله وليس هنالك في ذَّنكُ العالمين غذاء لولد نماءً أضلا وأما ماظنوه من نشأتها من صغر الى كبر فخطأ وانما هو عودة من النفس إلى ذكرها الذي سقط عنها باول ارتباطها بالجسد فان سأل سائل اتموت النفس قلنانم لأن الله تعالى نص على ذلك فقال على نفس ذائقة الموت ، وهذا الموت الماهو فراهما الجسيد فقط برهان ذاك قول الله تعالى «اخرجو أنفسكم اليوم أنجزون عذاب الهون» وقوله تمالى اليف تكفرون باللهوكنتم أمو تافاحياكم ثم يميتكم ميليكم المسح ال الحياة المذكورة انماهي ضم الجسد الى النفس وهو نفخ الروح فيه وأن الموت المذكور انماهو التفريق بين الجسد والنفس فقط وليس موت النفس ممايظنه أهل الجهل وأهل الالحادمن إنها تعدم جلة بلهي موجودة قائمة كاكانت قبل الموت وقبل الحياة الاولى ولا انها يذهب حسبها وعلمها بل حسلها بمدالموات أصحما كانوعلمهاأتم ماكان وحياتها التيجي المش والحركة الارادية باقية بحسبها أ كل ما كانت قط قال عن وجل \*وان الدار الآخراة لمي الحيو ان لو كانو ا يعامون \*وهي راجعة الى البرزخ حيث رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به عن الميمنة من آدم عليه

﴿ قَالَ أَبُو مَعْمَدُ ﴾ الاجسام كلها حاش النفس مُوات لاعلم لها ولا حس ولا تعلم شيئاً وأعما العلم والحس للنفس فقط فهي تعلم الاجسام والاعراض وخالق الاجسام والاعراض الذي هو خالقها ايضاً بما فيها من صفة الفهم وطبيعة التمييز وقوة العلم التي وضعها فيها خالقها عن وجل وسؤالهم اردوقالوا أيضا ان كل جسم بدأ في نشوة وغاية ينتهي اليها وأجود مايكون الجسم اذا انتهى الى غايتة فاذا أخذ في النقص ضعف وليست الانفس كذلك لاننا نوى أنفسًل المعمرين أكثرا ضياء وأنفذفعلا ونجد أبدائهم اضعف من ابدان الالحداث فلو كانت النفس جسما لنقص فعلها بنقصان البدن فاذاكان هذاكما ذكرنا فليليت النفس جسما المستعلي وقال ابو مجدى مده مقدمة فاسدة الترتيب اما قولهم الالجسم اجودما يكون أذ التهي الى غايته نخطأ اذا قيل على العموم وانما ذلك في النواي نقط وفي الاشياء التي تستحيل استحالة ذبولية فقط كالشخر وأصناف أجساد الحيوان والنبات واما الجبال والحجارة والارض والبحار والهوا؛ والماء والافلاك والكواكب فليس لها غاية أذا بلنها اخذت في الإنحطاط وانما يستحيل بمص مايستحيل من ذلك على سبيل التفتت كجر كشرته فانكسر ولو، ترك لبق ولم يذبل ذبول الشجر والنبات وأجسام الحيوان وكذلك النفش الاتستحيل استحالة ذبول ولا استحالة تفتت وانما تستحيل اعراضهاكما ذكرنا فقط ولا نماءله وكذلك الملائكة والفلك والكوآكب والمناصر الاربعة الانماءلها وكل ذلك باق على هَيْئَتُـهُ التي خلقه الله تعالى عليها اذخلق كل ذلك والنفس كذلك منتقلة من علم الابتداء الى عالم الانتهاء الى عالم البرزخ الى عالم الحميناب الى عالم الجزاء فتخلد فيه أبداً بلا نهاية وهلي اذا تخلصت من رطوبات الجسدوكدره كانتِأْصني نظراً وأصح على كانت قبل حلولها في الجسد نسأل الله خير ذا الله الله من الله عن الله عن الله الله والما نيم منه للنقل الله الله والما نيم منه للنقل الله الله الله والم ﴿ قَالَ أُنِّو مَحْدَ ﴾ هذاماموهو ابه من كل نظيحة ومُتردية قد تقضيناه لهم وبينا انكله فساد وُحاقات وتقصيناه بالبراهين الضرور به والحمد كله رئ العالمين عبال إلى المات المحاسبة ﴿ قَالَ أَبِّ مُحَدِّكُ ﴾ فاذا بطل كل ماشغف نه مِن يقول ان النفس ايست جسما وسقط هذا القول لتمريه عن الادلة جملة فنحن أن شاء الله تمالى تؤضيح بمون الله عن وجُل وقوته البراهيين الضرورية على أنها جسم وبالله تمالى نتأ يدوذلك بعد ان نبين بتأييد الله عزوجل شغبين عكن

﴿ قَالَ أَنِّو مُحْمَدً ﴾ ازكان هؤلاء السخفاء اذ اشتغلوا بهذه الحماقات كانوا سِكاري بل حكر الجهل والسخف اعظم من سكر الخرلان سكر الخرسريع الأفاقة وسكر الجهل والسخف بطيء الافاقة اتراهيم اذ قالوا كل جسم فهو متغذ الم يروا الماءوالارض والهواءوالكواك والفلك وال كل هذه أجسام عظام لا تتغذى وأيما يتغذى من الإجسام النوامي فقط وهي أجساد الحيوان السكازني الماء والارض والشجر والنبات فقط فاذا كان عنده ولا النوكي مالا يتغذى ليس جسما فالارض والحجارة والكواك والفلك والملائكة إيس كل ذلك جسما وكني بهذا جنونا وخطأ ونحمد الله على السلامة وقالوا لوكانت النفس جسما لكانت لها حركة لان لكل جسم حركة ونحن لانړي للنفس حركة فبطل إن تكون جسما ﴿ قَالَ ابُو مُمَد ﴾ هذه دعوي كاذبة وقد تناقضوا أيضاً فها لا نهم قد قالوا قبل هذا بنحو ورقة في بعض حججهم از الاجسام غير متحركة والنفس متحركة وهنا قلبوا الامر فظهر جهلهم وضيف عقولهم واما قولهم لانري لها حركة فخرقة وليس كل مالابري يجب إن ينكر إذا قام على صحته دليل ويلزمهم اذ ابطلوا حركة النفس لأنهم لايرونها أن يبطلوا النفس جلة لأنهم أيضاً لا يرونها ولا يسمعونها ولا يلمسونها ولا يذوقونها وحركة النفس معلومة بالبرهان وهو ان الحركة فسمان حركة اضطرار وحركة اختيار فحركة الإضطرار هي حركة كل جُسم غير النفس هذا مالا يشك فيه فبقيت حركة الاختيار وهي موجودة يقينا وايس في المالم شيء متحرك بها حاشِا النفس فقط فصح ان النفس هي المتحركة بها فصح ضرورة ان للنفس حركة اختيارية معلومة بلاشك واذلا شك في ان كل متحرك فهو جسم وقد صح ان النفس متحركة فالنفس جسم فهذاهو البرهان الضروري التام الصحيج لإتلك الوساوس والاهذار ونحمد الله على نعمه عن وجل وقالوا لوكانت النفس جسمالوجب ان يكون اتصالها بالجسم اما على سبيل المجاورة واما على سبيل المداخلة وهي المازجة وقال ابو محد كافيمد هذا ماذا ونعم فان النفس متصلة بالجسيم على سبيل المجاورة ولا يجوز سوى ذلك إذ لا يمكن إن يكون اتصال الجسمين الا بالمجاورة واما إتصال المداخلة فانما هي بين العرض والعرض وألجسم والعرض على مابينا قبل وقالوا أيضاً إن كانت النفس جسما و و بالله من اوسوس والدا اساكل جسم تقدامة بيغام أعسامة منالج العامي بغير

و قال ابو محمد كه وهذا من الجهل المفرط المظلم ولو كان لقائل هذا الجنون أقل علم بحدود الكلام لم يأت بهذه الغثاثة لأن الموجبة الكلية لاتنعكس البتة انعكاراً مطرفاً الأموجبة جزَّيْة لا كلية وكلامهم هذا عنزلة من قال لما كان الانسان جسما وجب ان يكون الجسم انسانا ولما كان الكاب جسما وجب ان يكون الجسم كلباً وهذا غاية الحق والقعة لكن صواب القول في هذا ان يقول لما كانت النفس جسما كان بعض الاجسام نفساً ولما كان الكلب جسما وجب ان يكون بمض الاجسام كابأوهذاهو العكس الصعيح المطرد اطرادا صحيحاً أبداً وبالله تمالى التوفيق وقالوا أيضاً ان كانت النفس جسما فعي بعض الاجسلم وأذا كانت كذلك فكاية الاجسام أعظم مساحة منها فيجيان تكون أشرف منها . - . ﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَد ﴾ من عدم الحياء والمقل لم يبال عبا نطق به لسانه وهذه قضية في غامة الحق لانها توجب إن الشرف الما هو بعظم الاجسام وكثرة الماحة ولو كان كذلك لكانت القضية والباية وكان الحار والبغل وكدس العذوة أشرف من الأنسان المنباء والفيلسوف لانكل ذلك أعظم مساحة منه ولكانت الغرلة أشرف من فاظر العين والإلهة أشرف من القلب والكبد والدماغ والصخرة أشرف من اللؤلؤة وأف لكل علم ادى الي ممثل هذا نم فان كثيراً من الاجسام اعظم مساحة من النفس وليس ذلك موجباً أنها أشرف منها مم ان النفس الرذلة المضربة عما أوجبه النميين وعن طاعة ربها الى الكفريه فكل شيء في المالم أشرف منها ونعوذ بالله من الخدلان وقالوا ان كانت النفين جسما آخر مع الجشم فالجسم نِفس وشيء آخِرواذا كان كذلك فالجسُم أتم واذا كان أتم فهو أشرف المسا ﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدَ ﴾ وهـ ذا جنون مردد لانه ليس بكثرة المدد يجب الفضل والشرف ولا الموم اللفظ يجب الشرف بل قد يكون الاقل والاخص الشرف ولو كان ماقالوم لوجب ان تكون الاخلاق جملةً شرف من الفضائل خاصة لان الاخلاق فضائل وشيء آخر فهي أتم فهي على حملهم السخيف أشرف وهذامالا يقوله اذوعقل وهم يقرون أن النفس جوهم والجؤهم نفس وجسم فالجوهم أشرف من النفس لانه نفس وشيء آخر وقد قالوا ان الحي يقع تحت النامي فيلزمهم أن النامي أشرف من الحي لانه حي وشيء آخر وهذا تخليط و حماقة و نعوذ بالله من الوسواس وقالوا أيضاكل جسم يتغذى والنفس لا تتغذي فهي غير جسم

عتاجة الى مايشدها ويربطها ويمسكها فصحيح واما قوله ازالتفس هي الفاعلة لذلك فكذب ودعوى بلا دليل عليها اقناعي و لا برهاني بل هو تمويه مدلس ليجوز باماله على أهل الففلة وهكذا قول الدهريةوليس كذلك بل النفس من جلة الأجسام المحتاجة إلى ماعسكها ويشدها ومينها وحاجتها الىذلك كاجة سائر الاجسام التي فيالعالم ولا فرق والقاعل لكل ذلك في النفس وفي سائر الاجسام والمسك لها والحافظ لجميمها والحيل لما استحال منها فهو المبدى للنفير ولكل مافي المالم من جسم أوعرض والمتم لكل ذلك هو الله الخالق الباري المصور عزوجل فبمض أمسكها بطبائعها التي خلقها فيها وصرفها فضبطها لماهى فيه وبمض أمسكها برياطات ظاهرة كالمصروالمروق والجلود لافاعل لشيُّ من ذاك دون الله تمالى وقد قدمنا البرَّاهين على كل ذلك في صدر كتابنا هذا فاغني عن ترداده والحمد لله رب العالمين ، وقالوا أيضاً كل جسم فهو الماذونفس واما لاذ ونفس فانكانت النفس جسما فهي متنفسة اي ذات نفس واما لامتنفسة اىلاذات نفس فان كانت لامتنفسة فهذا خطأ لانه يجب من ذلك ان تكوز النفس لانفساً وانكانت متنفسة اى ذات نفس فهي محتاجة إلى نفس وتلك النفس الى الخري والاخرى الى اخرى وهذا يوجب مالا نهايه له وما لانهاية له باطل ﴿ قَالَ الوجم ١ هذه مقدمة صحيحة ركبواعلها نتيجة فاسدة ليست منتجة على تلك المقدمة واما قولهم ان كل جسم فهو اما ذو نفس واما لاذو نفس فصحيح وأما قولهم ان النفس أن كانت غير متنفسة وجب من ذلك إن تكون النفس لانفسا فشفب فاسد بارد لايلزم لان معنى القول بان الجسم ذونفس أنما هو أن بعض الاجسام أضيفت اليه نفس حية حساسة متعركة بارادة مدبرة لذلك الجسم الذي استضافت اليه ومني القول بان هذا الجلم غير ذي نفس انماهو انه لم يستضف اليه نفس فالنفس الحية هي المتحركة المدبرة وهي غير محتاجة الى جسم مدبر لها ولا محرك لها فلم يجب ان يحتاج الى نفس ولا ان تكون ليست نفيسا ولا فرق بينهم في قوطهم هذا وبين من قال ان الجسم يحتاج الى جسم كما قالوا انه يجب ان تحتاج النفس الى نفس أو قال يجب ان يكون الجسم لاجسما كما قالوا يجب ان تكون النفس لانفسا وهـذا كله هوس وجهل والحمد لله رب العالمين وقالوا لو كانت النفلل جسما لكان الجسم نفسا النال المحال

لها حركات فاسدة فكيف يضافذاك الى البارى تمالى وهذا الكلام في غاية الفساد والهجنة ولقد كان ينبئي لمن ينتسب الى العلم ال كان يدرى مقدار سقوط هذه الاعتراضات وسخفها أن يصول نفسه عن الاعتراض بها لرذالها وان كان لا يدرى رذالها فكان ألاولى به أن يتعلم قبل ان يشكلم فاما قوله ان طبع ذات الجسم ان تكون غير متحركة فقول ظاهر الكذب والمجاهرة لان للافلاك والكوا كب أجساما وطبعها الحركة الداعة المتصلة ابداً لل أن يحيلها خالقها عن ذلك يوم القيامة وانله عناصر دون الفلك اجساما وطبعها الحركة الاختيارية حيناً وحيناً هذا كله لا يجله فلانها حية كان طبعها السكون الاختياري والحركة الاختيارية حيناً وحيناً هذا كله لا يجله احد به ذوق وأما قولهم ان لها حركات ردية فكيف تضاف الى البارى تمالى فاعماكان بعض حركات النفس رديا بمخالفة النفس أمر باربها في تلك الحركات واعا أضيفت الى البارى تمالى لانه خلقها فقط الزامهم الفاسد والحمد لله رب العالمين وقالوا أيضاً ان الاجسام في طبعها الاستجالة فسقط الزامهم الفاسد والحمد لله رب العالمين وقالوا أيضاً ان الاجسام في طبعها الاستجالة والتغير واحمال الانقسام أبداً بلاغاية ليس شي منها الاهكذا أبداً فهي عماجة إلى من يربطها ويكون به تماسكها قالوا والفاعل لذلك النفس فاؤكات النفس جماحة إلى من يربطها ويحلها فيلزم من ذلك أن منا إلى نفس أخرى والاخري الى أشرى والاخري الله أخرى والاخري المائمات عالم عناحة الى من يربطها ويحلها فيلزم من ذلك أن تحتاج الى نفس أخرى والاخري الى أشرى والاخري الى أخرى والاخري الى أشرى والاخري المائم أنها المكانت

والاخرى كذلك الى مالانهاية له ومالانهاية له باطل والدخري كذلك الى مالانهاية له ومالانهاية له باطل والدخري كذلك المحدة هذا أفسد من كل قول سبق من تشغيباتهم لان مقدمته مفشوشة فاسدة كاذبة اما قولهم ان الاجسام في طبعها الاستحالة والتغيير في الإجسام المركبة من طبائع شي بخلمها لايقبل الاستحالة وانما تجب الاستحالة والتغيير في الإجسام المركبة من طبائع شي بخلمها كيفيات أخرى وبانحلالها الى عناصرها هكذا مدة ما أيضاً ثم تني غير منحلة ولا مستحيلة واما النفس فانها تقبل الاستحالة والتغيير في اعراضها فيتغير اويستحيل من علم الى جهل ومن جهل الى علم ومن حرص الى قناعة ومن بخل الى جود ومن رحمة الى قسوة ومن لذة الى ألم هذا كله موجود محسوس واما ان تستحيل في ذاتها فتصير ليست فساً فلا وهذا الكوكب هوجسم ولا يصير غير كوكب والفلك لا يصير غير فلك واما قوله ان الاجسام وهذا الكوكب هوجسم ولا يصير غير كوكب والفلك لا يصير غير فلك واما قوله ان الاجسام

لاتكون النفس نفساً واحدة بل تكونُ حينئذ أَنفِساً كثيرة مركبة من أنفس واما ان لا يكون كل جزؤ منها نفساً فيلزم ان لا تكون كلها نفسا وقال أبو محمد كه أما قولهم ان خاصة الجسم احتمال التجزي فهو صدق والنفس محتملة للتجزي لانها جسم من الاجسام وأما قولهـم ان الجزؤ الصغير لبس كالـكبيرفان كانوايريدون في المساحة فنم وأما في غير ذلك فلا وأما قولهم انها ان تجزأت فاما ان يكون كل جزؤ منها نفساً والزامهم من ذلك أنها مركبة من أنفس فان القول الصحيح في هذا ان النفس محتملة للتجزي بالقوة وانكان التجزي بانقسامها غير موجود بالفمل وهكذا القول في الفلك والكواكبكل ذلك محتمل للتجزي بالقوة ولبس التجزي موجودا في شئ مهابالفعل وأما قوطم انها مركبة من أنفس فشغب فاسد لاننا قد قدمنا في غير موضع ان الماني المختلفة والمسميات المتغايرة يجبُ أنَّ يُوقع على كل واحد منها استريبين به عن غيره والا فقد وقع الاشكال وبطل التفاهم وصرنا الى قول السوفسطائية المبطلة لجميه الحقائيق ووجد ناالعالم ينقسم قسَّمين أحدها مؤلف من طبائع عنيلفة فاصطلحنا على ان سمينا هذا القسم مركباً والثاني مؤلف من طبيعة واحدة فاصطلحنا على ان سمينا هذا القدم بسيطا ليقم التفاهم في الفرق بين هذين القسمين ووجدنا القسم الاوللايقع على كلجزؤ في أجزائه اسم كله كالانسان الجهزئي فأنه متألف من أعضاء لا يسمى شيُّ منها انسانا كالمين والانف واليد وسائر أعضائه التي لايسمى عضويمنها على انفراده إنسانا فأذا تألفت سمى المتألف منهاانساناً ووجدنا القسم الثاني يقع على كل جزؤ من أجزائه اسم كله كالارض والماء والهواء وكالنار وكالفلك فكل جزء من النار نار وكل جزء من الماء ماء وكل جزء من الهواء هواء وكل جزء من الفلك فهو فلك وكل جزء من النفس نفس وليس ذلك موجباً الت تكون الأرض مؤلفة من أرضين ولا ان يكون الهواء مؤلفاً من أهوية ولا أن يكون الفلك مؤلفاً من أفلاك ولا ان تكونُ النفسُ مؤلفة من أنفس ولحتي لو قيل ذلك بمنى ان كل بيض منها يسمى نفساً وكل بعض من الفلك يسمى فلكا فياكات يكون في ذلك مايسترض به على أنها جسم كسائر الاجسام التي ذكرنا وبالله تمالي التوفيق وقالوا أيضاً طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك والنفس متحركة فان كانت هذه الحركة التي فيها من قبل البارى تعالي فقدوجدنا باختيارها المحركة لسائر الاجسام هي مؤثرة فيها تألم وتلتذ وتفرح وتحزن وتغضب وترضى وتعلم وتجهل وتحب وتكره وتذكر وتنسي وتنتقل وتحل فبطل قول هؤلاء ان كل جسم فلا بد من ان يقع تجت الحواس اوتحت بعضها لانها دعوى لا دليل عليها وكل دعوى عريت من دليل فهي باطلة وقالوا كل جسم فانه لا عالة يلزمه الطول والعرض والعمق والسطح والشكل والكم والكيف فان كانت النفس جسما فلا بد ان تكون هذه الكيفيات فيها أو يكون بعضها فيها فاي الوجهين كان فهي اذا محاط بها وهي مدركة بالحوائل أو من بعضها ولا برى الحواس تذركها فليست جسما

﴿ قَالَ أَبُوا مُحَدُّ ﴾ هذا كله صحيح وقضايا صادقة حاشا قضية واحدة لبست فيها وهي قولهم وهي مدركة من الحواس اومن بعضها فهذا هو الباطل المقحم بلا دليل وسائر ذلك جيم وهذه القضية الفاسدة دعوى كاذبة وقد تقدم أيضاً أفسادنا لها آنفاً مع تعريها عن دليل يسححها ونعم فالنفس الجسم طويل عرايض عميق ذات سطحوخط وشكل ومساحة وكيفية يحاط بهاذات مكان وزمان لان هذه خواص الجسم ولابد والعجب من قلة حياء من أقم مع هذا ففي أذا مُدَّرِكَة بالحواس وهَذا عين الباطِل لان حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس لا يقع شي منها لا على الطول ولا على العرض ولا على العمق ولا على السطح ولا على الشكل ولا على المساحة ولا على الكيفية ولا على الخطوامًا تقع حاسمة البصر على اللون فقط فإن كان في شئ مماذ كرنا لون وقعت عليه حاسة البصر وعلمت ذلك الملون التوسط اللون والافلا واثما تقم حاسة السمع على الصوت فان حدث في شي مما ذكرنا صوت وقعت عليه حاسة السمع حيننذ وعلمت ذلك المصوب يتوسطه والافلا وانما تقع حاسة الشيم على الرائحة فان كان في شيء مما ذكرنا رائحة وقعت عليها حينتذ حاسة الشم وعلمت خامل الرائحة بتوسيط الرائحة والا فلا وان كان لشي مما ذكر فاطم وقعت عليه حيننذ حاسة النوق وعلمت المذوق بتوسط الطم والافلا وانَّ كان في شيُّ مما ذكر نلمجسة وقمت عليها حاسة اللمس حينئذ وغلبت الملموس بتوسط الحسة والافلا وقالوا ان من خاصة الجسمان يقبل التجزي واذاجزي خرج منه الجزؤ الصغير والكبيرولم يكن الجزء الصغير كالجزء الكبير فلا يخلق حينيذ من أحد أمرين الما ان يكون كل جزو منها نفساً فيلزم من ذلك ان

وقال أبو محمد كه وهذا شفت فاستد ومقدمة كاذبة لان قولهم ان مألا تحس كيفيانه فليس جسماً دعوى كاذية لابرهان علمها أصلاً لأعقل ولا حسى وماكان هكذا فهو قول ساقط مطروح لأيعجز عن مثله أحد ولكنا لا تقنع مذادون ان بطل هذه الدعري برهان حسى ضروري بمون الله تُمالَى وهو أن الفلك جسم وكيفيانه غير محسوسة واما اللون اللازوردي الظاهم فأعا يتولدفيه دونه من امتزاج بمض المناصر ووقوع خط البصر علم اوبرهان ذلك تبدل ذلك اللوز عسب الموارض المولدة له فرة تراه أبيض صافى البياض والمرة ترى فيه حمرة ظاهرة فصح ان قولهم دعوى مجردة كاذبة وبالله تعالى التوفيق وايضاً فان الجسم تنفاضل انواعه في وقوع الحواس عليه منه مايذرك لونه وطعمه وزيحه ومنه مالا تدرك منه الأالجسة فقط كالهواء ومنها النارفي عنصر ها لا يقع عليها شي من الحواس اصلا بوجه من الوجوه وهي جسم عظيم المساحة عيط بالهؤاء كله نوجت من هذان الجشم كل مازاد لطافة وصفاء لم تقع عليه الخواس وهذا حكم النفش وما دون النفش فا كثره تحسوس للنفس لاحث البتة الألفس ولا حساس الالهي فهي حساسة لانحسوسة ولم يجب قط لابعلل ولا بحس أن يكون كل حساس محسوساً فسقط تولم جُلة والحمد لله رب المالمين وقالوا ان كل جيم فانه لايخلو من ان يقم الحد المعلم الحواس أوتحت لعضها والنفس لاتقم تمن كل الخواس ولا تحت العضها فالنفاش المشت الجليا و قال ابو محمد كه وهذه مقدمة فاسدة كاذكر فا آنفالان ماعدم اللوز من الأجسام لم يدرك بألبر كالهواء وكالنار في عنصرها وان ماعدم الرائحة لم يدرك بالشم كالمواء والنار والحصى والزجاج وغير ذلك وماعدتم الطم لم يذرك بالذؤق كالمواء والنار والحصا والزجاج وماعدم المجسة لم يدرك باللمس كالهؤاء الساكن والنفس عادمة اللؤن والطيم والمجسة والرائحة فلا تدرك بشيُّ من الحواس بل هي المدركة لكل هذه المدركات وهي الحساسة لكل هذه المحسوسات فمي حساسة لاعسوسة واعاتر ف بآثار هاوبراهين عقلية وسائر الاجسام والاعراض محسوسة لاخساسة ولا بد من حسَّاس للهذه الحسوسات ولا حساس للها غير النفس وهي التي تملم نفستها وغيرها وهي القابلة لأغراضها التي تتعاقب عليها من الفضائل والرزئل المعلومة بالعقل كقبول سائر الاجرام لما تعاقب عليها من لاعراض بالهقل والنفس هي المتحركة

جسم ولو عكس عايهم في ابطال دعواهم انها جوهر لا جسم لماكاز بينهم وبين السائل لهم بذلك فرق أصلا وقالوا ان من شأن الجسم انك اذا زدت عليه جسماً آخرزاد في كميته وثقله قالوا فلوكانت النفس جسمائم داخات الجسم الظامي لوجب أن يكون الجسد حينئذ أثقل منه دون النفس ونحن نجد الجسد اذا فارقته النفس أتقل منه اذا كانت النفس فيه ﴿ قَالَ أُنو محمد ﴾ وهذا شغب فاسد ومقدمة باطلة كاذبة لانه ليس كل جسم كما ذكروا من أنه اذ ازيد عليه جسم آخركان أثقل منه وحده وانما يعرض هذا في الاجسام التي تطلب المركز والوسط فقط يعني التي في طبعها إن تعرك سفلا وترسب من المائيات والارضيات وأما التي تحرك بطبعها علوا فلا يعرض ذلك فهابل الامر بالضد وإذا اضيف جسم منها الى جسم ثقيل خففه فانك ترى انك لو نفخت زقا من جلد ثور أو جلد بدير لو أمكن حتى يمتلئ هو آثم وزنته فانك لأبجد على وزنه زيادة على مقدار وزنه لوكان فارغا أصلا وكذلك ماصد من الزقاق ولو أنه ورقة سوسنة منفوخة ونحن نجسد الجسم العظيم الذي اذا أضفته الي الجسم الثقيل خففه جداً فانك لو رميت الزق غير المنفوخ في الماء الرسب فاذا نفخته ورميت به خف وعام ولم يرسب وكذلك يستعمله العائمون لأنه يرفعهم عن الماء ويمنعهم من الرسوب وهكذا النفس مع الجسد وهو باب واحد كلي لان النفس جسم علوي فلكي أخف من الهواء وأطاب للملو فهى نخفف الجسد اذاكانت فيه فبطل تمويهم والحمد لله رب العبالمين وقالوا أيضاً لو كانت النفس جسماً لكانت ذات خاصية اما خفيفة وأما ثقيلة وأما حارة وأما باردة ب كالمور وكالثار في عند إلى المراز أنه المالة كتنشخ للمأه تمنيا لمأه

وقال أبو محمد كه نم هي خفيفة في غاية الخفة ذا كرة عاقلة عميزة حية هذه خواصها وحدودها التي بانت بهاعن سائر الاجسام المركبات مع سائر اعراضها المحمولة فيهامن الفضائل والرذائل وأما الحر واليبس والبرد والرطوبة والاين والخشونة فانما هي من اعراض عناصر الاجرام التي دون الفلك خاصة ولكن هذه الاعراض المذكورة مؤثرة في النفس اللذة أوالالم في منفطة لكل ماذكرنا وهذا بثبت انهاجيم قالوا إنما من كان الاجسام فكيفياته محسوسة ومالم تكن كيفياته محسوسة فليس بجسم وكيفيات النفس انماهي الفضائل والرذائل وهذان الجنسان من الكيفيات اليساحية والمناس المحسوسة والمناس المحسوسة فليس المحسوسة فليس المن المناس المحسوسة فليس المستجسما

قال ان النفس جوهر لاجسم من الاوائل ومدر وأصحابه فانهم موهوا بأشياء افناعيات فوجب ايرادها ونقضها ليظهر البرهان على وجه الانصاف للخصم وبالله تمالى التوفيق فو قال أبو محمد كاقالوا لوكان النفس جدماً الكان بين تحريك الحرك رجله وبين ارادته تحريكها زمان على قدر حركه الجسم وثقله اذ النفس هي الحركة للجسد والمديدة لحركته قالوا فلوكان المحرك للرجل جسماً لكان لايخلو اما أن يكون حاصلا في هذه الاعضاء واما جائياً اليهافان كان جائياً اليها احتاج الى مدة ولابد وان كان حاصلا فيها فنحن اذا قطعنا تلك العصبة التي بها تكون الحركة لم يتى منها في العضو الذي كان يحرك شئ أصلا فلوكان ذلك المحرك حاصلا فيه لمبقي منه شئ في ذلك العضو

وقال أبو محمد ﴾ وهذا لا مني له لان النفس لا تخلو من أحد ثلاثة أوجه لارابع لها اما ان تكون متخللة بجميعه من داخل كالماء في المدرة واما أن تكون متخللة بجميعه من داخل كالماء في المدرة واما أن تكون مكان واحد من الجسد وهو القاب أو الدماغ وتكون قواها منبثة في جميع الجسد فأي هذه الوجوه كازفتحريكما لما يريد تحريكه من الجسد يكون مع اوادتها لذلك بلازمان كادراك البصر لما يلاقي في البعد بلا زمان واذا قطمت العصبة لم ينقطع ماكان من جسم النفس مخالا لذلك العضو ان كانت متخللة لجميع الجسد من داخل أو مجللة له من خارج بل يفارق العضو الذي يبطل حسه في الوقت وينفصل عنه بلا زمان و تكون مفارقها لذلك العضو كمفارقة الهدواء للآناء الذي ملي ماء وأما ان كانت النفس ساكنة في موضع واحد من الجسد فلا يازم على هذا القسم از يسلب من المضو المقطوع بل يكون فعلها حينئذ في تحريكها الاعضاء كفعل حجر المغنطيس في الحديد وان لم يلصق به بلا زماز فبطل هذا الالزام الفائد والحمد للة رب العالمين وقالوا لو كان. النفس جيسماً لوجب أن نعلم بعضها أو بكلها

﴿ قَالَ أُبُومِمُدَ ﴾ وهذا سؤال فأسد تقسيمه والجواب والله تعالى التوفيق انها لاتعلم الا بكلها أو ببعضها لان كل بسيط غير مراكب من طبائع شتى فهو طبيعة واحدة وماكان طبيعة واحدة فقوته في جميع أبعاضه وفي بعض أبعاضه سواء كالنار تحرق بكلها وببعضها ثم لاندري ماوجه هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال ولا ماوجه استدلالهم منه على انهاغير

بالتنفس ثم يخرج هو غير الهواء الداخل بالتنفس الثاني فالانسان ببدل على قول الاشعرية انفسا كثيرة في كلوقت ونفسه الآن غير نفسه آنفا وهذا حمق لأخفاء به فبطل قول الفريقين بنص القرآن والسنة والاجماع والمشاهدة والمه قول والحمد لله رب الهالمين هذا مع تعريبها من الدليل جملة والمهادعوي فقط وما كان هكذا فهو باطل وقد صرح الباقلاني عند فركره لما يعترض في أرواح الشهداء وأرواح آل فرعوث فقال هذا يخرج على وجهين بان يوضع عمض الحياة في أقل جزء من أجزاء الجسم وقال بعض من شاهدناه منهم توضع الحياة في عجب الذنب ومنه واحتج بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن أدم يأ كله التراب الاعجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وفي رواية منه خلق وفيه يركب

﴿ قَالَ أَبِو مُحَمِّدُ ﴾ وهذا تُمُويه من المحتَّج بهذا الخبر لأنه ليسَ في الحديث لائص ولأدليل ولا اشارة يمكن إن يتأول على ال عجب الذنب يحيا والمافي الحديث ان عجب الذنب لا يأ كله التراب وانه من خلق الجسد وفيه يركب فقط فظهر تمويه هذا القائل وصنعفه والحمد الدرب العالمين قال الباقلاني واما ان يخلق لتلك الحياة جسد آخر فلا مسمس الترب المسلمين قال الباقلاني واما ان يخلق لتلك الحياة جسد آخر فلا مسمسا الترب المسلمين المنافية واما الله المنافية المنافقة المنافية الم

﴿ قَالَ أَبِو بِحَمْدُ ﴾ وهدا مذهب أَضِحَاب التناسخ بلا مؤوَّفَةُ وَاحْتُجَ لَذَلَكُ بَالْحَدَّيِّ الْمَأْتُور ان نسمة المؤمن طير يعلف من ثمار الجنة ويأوي الى قناديل تحت الدرش وفي يُعضها أَنْهَا في حواصل طير خضر من الحبيب

و قال أبو محمد كه ولا حجة لهم في هذا الحبر لان معنى قوله عليه السلام طائر يعلف هو على ظاهره لا على ظن أهل الجهل واعما أخبر عليه السلام الذهبة المؤمن طائر بمعنى أنها تطير في الجنة فقطلا أنها تنسخ في صور وايرفان قيل النسبة مؤنثة قلنا قد صح عن عربي فعيم أنه قال أنتك كتابي فاستخففت بهافقيل له أنو نث الكتاب فقال أوليس صيفة وكذلك النسمة روح فتذكر لذلك وأما الزيادة التي فها أنها في حواصل طير خضر فانها صفة تلك القناديل التي قاوى الها والحديث واحد وخبر واحد

﴿ قال أبو محمد ﴾ ولم يحصل من هذين الوجهين الفاسد بن الا على دعوى كاذبة بلا دليل يشبه الهزل أو على كفر مجرّد في المصير الى قول أصحاب التناسخ وعلى تحريف الحديث عن وجهه وندوذ بالله من الخذلان فبطل هذان القولان والحمد لله رب المالمين وأما قول من

وأما قول مَنْ قال إنها عرض فقط وقول من قال انما النفس النسيم الداخـــل والخارج من الهواء وان الروح هو عرض وهو الحياة فان كلى هذين القولين يبطلان بكل ماذكر نااطال قول الأصمين كيسان وأيضاً فان أهل هذين القولين ينتمون الى الاسلام والقرآن يبطل قولهم نصاً قال الله تعالى ﴿ الله يتوفَّى الإَنْ نفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها المؤت ويراسل الأكثري الى أجل مشمي \* فصح ضرورة أن الانفس غير الاجساد وان الأنفس هي المتوفاة في النوم والموت ثم ترد عُنليد اليقظة وتمسك عنيد الموت وليس هذا التوفي للاجساد أصلا وبيقين بدري كل ذي حس سليم أن العرض لا يمكن أن يتوفي فيفارقُ الجيم الحامل له ويبقى كذلك ثم يرد بهضه وعسك بهضه هذا مالا يكون ولا بجوز لإن العرض يبطل عزاياته الحامل له وكذلك لا يمكن أن يظن ذو مسكة من عقل ان الهواء الخارج والداخل هو المتوفي عنه النوم وكيف ذلك وهو باق في حال النوم كما كان في حال اليقظة ولا فرق وكذلك قوله تعالى \* والملائكة باسطواأ يديهما خرجوا انفسكم اليوم تجزون عُذَابُ الْمُونِ \* فَأَنَّهُ لَا يَكُنُّ أَنْ يُهَدِّبُ الْمُرْضُ وَلَا الْمُواءُ وَالنَّمَ اللَّهُ عَنْ وَجُل يقول \* و اذ أخذار بك من بني آدم من ظيوره درياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي الآية ﴿ قَالَ ابِوْ مَمْدَ ﴾ فهذه آية ترفعُ الاشكال جملة وتبيُّن إنَّ النَّهُ سَ غَيْرُ الجَسَدُ وانما هي العاقلة المخاطبة المكلفة لانه لايشك ذو حس سليم في أن الإجساد حين أخــذ الله علما هــذا العهد كإنت مبددة في التراب والماء والهواء والنار ونص الآية يقتضي ماقانا فكيف وفيها نص ان الإشهاد انما وقع على النهوس وما أدري كيف تنشرخ نفس مسلم بخلاف هــذه النصوص وكذلك أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأي عند سماء الدنيا ليلة أسرى به عن يمين آدم وعن يشاره نسم بنيه فأهل السمادة عن يمينه وأهل الشقاوة عن يساره عليه السلام ومن الباطل ان تكون الاعراض باقية هنالك او ان يكون النسيم هنالك وهو هواء مترادفي الهواء ﴿ قَالَ الوجمدِ ﴾ ولو كان ماقاله أبو الهذيل والباقلاني ومن قلدهما حمّاً لكان الإنسان يبدل فى كل ساعة الف الف روح وازيَّد مِنْ الإبْ مائة الف نفس لان المرض عندهم لا يبتي وقتين بل يفني ويتجدد عندهم أبداً فروح كل حي على قولهم في كل وقت غير روحه التي كانت قبل ذلك وهكذا تتبدل أرواح الناس عنده بالخطاب وكذلك يقين يشاهد كل أحدان الهواء الداخل

السامع المتكلم الحساس الذائق هو شئ غير الجسد نصح أنه السمى نفساً اذ لاشئ غير ذلك وكذلك ما تتخيله نفس الاعمى والغائب عن الشي مما قد رآه قبل ذلك فيتمثله ويراه في نفسه كما هو فصح يُقيناً أن همنا متمثلاً مدركا غير الجسد اذ لا أثر للجسد ولا للحواس في شي مما ذكرنا البتة ومنها أنك ترى المريد يريد بعض الأمور بنشاط فاذا اعترضه عارض ماكسل والجيم بحسبه كاكان لم يتغير منه شي فعلمنا إن همنا مل بدا الاشياء غاير الحسد ومنها أخلاق النفس من الحلم والصبر والحسد والعقل والطيش والخرق والنزق والعلم والبلاذة وكل هذا ليس لشي من أعضاء الجييد فاذ لأشك في ذلك فانما هوكله للنفس المديرةللجسد ومنها مايري من بعض الحضرين نمن قد ضعف جسده وفسدت بنيته وتراه حينئذ أجليه ما كان دُهناً وأصح ما كان عيزاً وأفضل طبيمة وأبعد عن كل لغو وأنطق بكل حكمة وأصحهم نظراً وجسُده حيننذ في غاية الفساد وبطلان القوى فصح أن المدرك للامور المسدر للجسد الفعال الممين الحي هو شئ غير الجسيد وهو الذي يسلمي نفساً وصح ان الجسيد ، وذ للنفس وانها مذ حلت في الجسد كأنها وقعت في طين مخبر فانساها شفلها بها كك الفيلها وأيضاً فلو كان الفعل للحسد لكان فعله متماديا وحياته متصلة في حال بومه وموته وبجن نرى الجسد حينئذ صحيحاً سَالِماً لم ينتقض منه شيء من أعضائه وقل بطات أفعاله كلوا جلة فصح إن الفعل والتمييز أنماكان المير ألجسد وهو النفس المفارقة وأن الفعال الداكر قد باينه وتبرأ منه وأيضا فاننا نرى أغضاء الحسد تذهب عضوا عضوا بالقطع والفساد والفوى باقية بحسبها والاعضاء قد ذهبت وفسدت ونجد الذهن والتدبير والعقل وقوى النفس باقية أوفر ماكان فضخ ضرورة أن الفعال العالم الذا كر المدر المريد هو غير الجسد كما ذكرنا وان الجسد مؤات فبطل قول أبن كد أن والحد لله رأب العالمين وأما قول من قال أنها من اج كا قال جالينوس فان كل ماذكرنا عما أبطلنا به قول أبي بكر بن كيسان فانه يبطل أيضاً قول جالينوس وأيضاً فأن العناصر الأربعة التي منها تركب الجبيد وهي التراب والماء والهواء والنار فانها كلها موات بطبعها ومن الباطل الممتنع والمحال الذي لا يجوز البتة أن يجتبع موات وموات وموات وموات فبقوم منهاجي وكذلك بحال أن تجتمع بوارد فيقوم منها حار اوحوار فيجتمع منها بارد أوحى وحي فيقوم منها موات فبطل أن تُكون النفس من اجاً وبالله تمالي التوفيق

و قال أبو محمد كم اختاف الناس في النفس فذكر عن أبي بكر عبد الرحمن ابن كيسان الاصم الكار النفس جلة وقال لا اعرف الا ما شاهدته بحواسي وقال جالينوس وابو الهذيل محمد ابن الهذيل العلاف النفس عرض من الاعراض ثم اختفا فقال جالينوس هي مزاج مجتمع متولد من تركيب اخلاط الجسد وقال ابو الهذيل هي عرض كسائر اعراض الجسم وقالت طائفة النفس هي النسم الداخل الخارج بالتنفس نهى النفس قالوا والروح عرض وهو الحياة فهو غير النفس وهذا قول الباقلاني ومن اتبعه من الاشعرية وقالت طائفة النفس جوهر ليست جسما ولا عرضاً ولا لها طول ولا عرض ولا عمق ولا هي في مكان ولا تعزأ وانها هي النمالة المدرة وهي الانسان وهو قول بهض الاوائل وبه يقول معمر بن عمر والعطار احد شيوخ المعترلة وذهب سائر اهل الاسلام والمال المقرة بالميعاد الي إن النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان عاقلة مميزة مصرفة للجسد

جوهر قط على جوهر الا بصفاته لابذاته هل يخني هذا على أحدثم قلنا ويلزمهم هذا نفسه على قولهم السخيف في العلم والفضائل أن لا يخالفو ننا في الها اعراض فعلى مقدمتهم السخيفة يجب أن تكون الاجسام كلها أشرف منها وهذا كما ترى وأما الهيولي فهو الجسم نفسه الحامل لأعراضه كلها وانما أفردته الأوائل بهذا الاسماذ تكاموا عليه مفردا في الكلام عليه عن سائر أعراضه كلها من الصورة وغيرها مفصولافي الكلام عليه خاصة عن اعراضه وان كان لاسبيل الى أن يوجد خالياً عن أعراضه ولا متعرياً منها أصلا ولا يتوهم وجوده كذلك ولا يتشكل في النفس ولا يتمثل ذلك أصلا بل هو محال ممتنع جلة كما أن الأنسان الكلي وجميع الاجناس والانواع ليس شئ منها غير أشخاصه فقط فهي الإجسام بأعيانها ان كان النوع نوع أجسام وهي أشخاص الاعراض ان كان النوع نوع أعراض ولامن يد لاز قولنا الأنسان الكلي يزيَّد النوع أنمَّا معناه أشخاص الناسُ فقط لا أشَّياء أخرَ وقولنا الحرة الكاية انما معناه أشخاص الحرة حيث وجدت فقط فبطل بهذا تقدير من ظن من أهل الجهل أن الجنس والنوع والفصل جواهم لا أجسا، وبالله تمالي التوفيق لكن الاوائل سمتها وسمت الصفات الاوليات الدائيات جوهريات لا جواهم وهذا صيح لانهامنيسومة الى الجواهر لملازمتها لهاوانها لاتفارقهاالبتة ولا يتوهم مفارقتها كها وبالله تعالى التوفيق فبطل قولهم في الخلا والمدة والصورة والمقل والهيولي والحمد لله رب المالمين ﴿ وَامِا البَّارِي تَعَالَىٰ فقد اخطأ من سهاه جوهما من المجسمة ومن النصاري لأن لفظة الجوهم لفظة عربية ومن اثبت الله عِن وجل ففرض عليه اذ إقر أنه خالقه والاهه ومالك أمره الاتقدم عليه في شيُّ الا بمهد منه تمالي والا يخبر عنه الا بعلم متيقن ولا علم همنا الا ما إخبر به عن وجل فقط فصح يقيناً ان تسمية الله عن وجل جوهماً والاخبار عنه بأنه جوهم حكم عايمه تعالى بغير عهد منه وأخبار عنه تمالي بالكذب الذي لم يخبر قط تمالي به عن نفسه ولا سمي به نفسه وهذا اقدام لم يأتنا قط به برهان باباحته وايضاً فان الجوهر حامل لاعراض ولو كانالباري تمالى حاملاً لمرض لكان مركباً من ذاته واعراضه وهذا باطل واما النصاري فليس لهم ان تسوروا على اللغة العربية فيصر فوها عن موضعها فبطل ان يكون تعالى جوهرا ابراءته عن حد الجوهر وبطل أن يسمي جوهراً لأنه تمالي لم يسم نفسه به وبالله تمالي التوفيق فبطل

يقول ليس للعلم ضد لكن لوجوده صد وهو عدمه ولا لشي من الكيفيات ضد ولكن لوجودها ضد وهو عدمها فيبطل التضادمن جميع الكيفيات وهذا كلام يدلم فساده بضرُّ ورَّةُ المُعَلَ وَلَا فَرَقَ بِينَ وَجُود الضَّهُ للمقل وبين وجوده للعلم ولسائر الكيفيات وهي باب واحد كله وانما هي صفات متعاقبة كلها موجودة فاليقل موجودثم يبقبه الحق وهو مُوجود كما أن العلم موجودة يعقبه الجهل وكما ان النجدة موجودة ويعقبها الجبن وهو موجود وهذا أمن لايخني على من له أقل تميّز وكذلك الجوأهر لاتقبل الاشد والا ضعف في ذواتها وهذا أيضا قول كل من له أدني فهم من الاوايل والعقل عند جميعهم هو تمييز الفضائل من الرفائل واستعمال الفضائل واجتناب الرفائل والتزام مايحسن به المغبة في دار البقاء وعالم الجراء وحسن السياسة فيا يلزم المرء في دارالدنياوبهذا أيضا جاءت الرسل عليهم السلام قال الله عن وجل \* أفلم يسيروا في الإرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها \* وقال تعالى \* كذلك يين الله ليكم الايات لملكم تعقلون \* وقال تعالى \*أم عسب أن أكثرهم يسممون أو يعقلون أن هم الاكالانمام بل هم أضل سبيلا، وقال تمالى، ويجمل الرجس على الذين لا يعقلون ، وقال تمالى ، وإذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزواً واماً ذلك بانهم قوم لإيما ون \* وقال تعالى \* ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون \* فصح ان العقل هو الايمان وجميع الطاعات وقال تعالى عن الكفار \* وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير \* ومثل هذا في القرآن كثير فصح ان العقل فعل النفس وهو عرض محمول فيها وقوة من قواها فهو عرض كيفية بلاشك وانما غاط من غلط في هذا لانه رأى لبهض الجهال المخلطين من الاوائل إن المقل جوهر وإن له فلكا فعول على ذلك من لاعلم له وهذاخطاً كما أوردنا وبالله تمالى التوفيق وأيضا فإن لفظة المقل غريبة أتى بها المترجمون عبارة عن لفظة أخرى يمبر مها في اليونانية أو في غيرها من اللغاث عما يمبر بافظة المقل عنه في اللغة العربية هذا مالا خفاء له عند احد ولفظة العقل في لغة العرب إنما هي موضوعة لتمييز الاشياء واستعمال الفضائل فصح ضرورة انها معبرة بها عن عرض وكان مدعى خلاف ذلك ردي العقل عديم الحياء مباهمًا بلا شك ولقد قال بعض النوكي الجهال لو كان العقل عرضاً لكانت الاجسام أشراف منه فقلت للذي أتاني بهذا وهل للجوهر شرف الاباعراضه وهل شرف

البول براهين ضرورية بتحقيق ان لاخلاء في العالم أصلا وان الخلاء عند القائلين به أنما هو مكان لا تمكن فيه وهذا محال عا ذكرنا لانه لو خرج الماء من الثقب الذي في أسفل سارقة الماء وقد شد أعلاها لبقي مكانه خالياً بلا متمكن فيه فاذا لم يمكن ذلك أصلا ولا كان فيله بنية المالم وجوده وقف الماء باقيالا ينهرق حتى اذا فتح أعلاها ووجد الهواء مداخلا خرج الماء والهرق لوقته وخلفه الهواء وكذلك الزرافة والآلة المتخذة لمن به أسر البؤل فانه اذا حصلت تلكُ في داخل الاحليل وأول المثانة ثم جبد الزر المفلق ليقيها الى خارج البعمه البول ضرورة وخرج اذ لم يخرج لبق ثقب الآلة خاليا لاشي فيه وهذا باطل ممتنع وقديينا في صدر كتابنا كم اعترض به الملحدون المخالفون لنا في هذا المكان فاغني عن إعادته فإن قال قائل فالماء الذي اخترعه الله عن وجل معجزة لمن بين أصابع راسول الله صلى الله عليه وسلم والتمر الذي اخترع لهوالثريد الذي اخترعله من أين آخترعهوهي أجسام مجدئة والعالم عندكم ملاً لاخلا فيه ولا تخليخل ولا يكون الجشمان في مكان واحد قانا وبالله تعالى التوفيك لا يخلوهـ في احد وجهين لا بالث لهااما أن يكون الله عن وبحل اعدم من الهواء مقدار مااخترع فيه من التمر والماء والثريد وأماان يكون الله عن وجيل أحال أُجْزاع من الموى ماء وتمرا وثريدا فالله أعلم أي ذينك كان والله على كل شيُّ قديرًا فسقط قولهم في الخلا والمدة والحمد لله رب العالمين المناف ﴿ قَالَ أُنو مُمْدَ ﴾ وأما الصورة فكيفية بلا شكوهي تخليط الجواهر وتشكلها الآ أنها قسمان أحدهما ملازم كالصورة الكلية لا تفارق الجواهر البتة ولاتوجد دونها ولا تتوهم الجواهر عارية عَنها والآخر تتعاقب انواعه وأشخاصه على الجواهر كانتقال الشيئ عن تثليث الى تربيع ونحو ذلك فصح انها عرض بلاشك وبالله تعالى التوفيق وأما العقل فلا خلاف بين أحد له عقل سليم في أنه عرض مجمول في النفلس وكيفيلة برهان ذَّلك الله يقبل الاشد والاضمف فنقول عقيل أقوي من عقل وأضعف من عقل وله ضد وهو الحمق ولا خلاف في الجواهر انها لاضد لها وانما التضاد في بمض الكيفيات فقط وقد اعترض في هذا بعض من بدعي له علم الفلسفة فقال لبس في العقل ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه فقلت

للذي ذكرلي هـ ذا البحث ان هذه سفسطة وجهل لوجازً له هـ ذا التخليط لجاز المسيره ال

تمالى فساد كل ذلك بالبراهين الضرورية كما فملنا في سائر كلامنا وبالله تعالى التوفيق ﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدَ ﴾ حققنا ما أوقع عليه بعض الاوائل ومن قلدهم اسم جوهم وقالوا انه ليس جسها ولا عرضا فوجدناهم يذكرون الباري تعالي والنفس والهيولي والعقل والصورة وعبر ا بعضهم عن الهيولي بالطينة وبمضهم بالخيرة والمعني في كل ذلك واحد الا ان بعضهم قال المواد بذلك الجسم مُتعربًا من جَميعُ اعراضه وابعاده وبعضهم قال المراد بذلك الشيُّ الذي منه كون هذا العالم ومنه تكون على حسن اختلافهم في الخالق أو في انكارهُوزاد بعضهم في الجوهم الخلا والمدة اللذين لم يزالا عنه أهم يعني بالخلا المكان المطلق لا الميكان المهاؤة ويعنى بالمدة الزمان المطاق لا الزامان المبهود ﴿ قَالَ أَبِو مَحْدُ ﴾ وهذه أقو الليس شي منها لمن ينتمي إلى الاسلام وإنماهي للمجوس والصابين والدهرية والنصارى في تسميتهم الباري تعالى جوهرا فأنهم سموه في امانتهم التي لا يصح عندهم دُيْن لملكي ولا لنسطوري ولا ليعةو بي ولا لهار وني الا باعتقادها والافهو كافر بالنصرانية قطماً حاشا تسميته الباريتعالي جُوهراً أفانه للمجسمة أيضاً وخاشا القول بان النفس جوهر لاجسم فانه قدُّقَال به العطاراً حدُّ رؤساء المُمَّزلة وأما المنتمون إليَّ الاسلام فإن الجوهر الذي ليس جسما ولاعرضا ليس هواعندهم شيئا الابالاجزاءالصغار التي لا تتجزؤ اللها تنحل الإجسام بزعمهم وقد ذَكُوْ هَذَا عَنْ بُعَضَ الأوائل أَيْضاً فَهذَه ثَمَانِية أَشِياءَ كَمَا ذَكُرُ فَاللَّا لَعَلِم أَحْدالسمي جواهرا أيس جسماً ولا عرضاً وغيرها الا ان قوما جهالا يظنون في القوي الذائية انها جواهر وهذا جهل مهم لانها بالأخلاف محمولة فياهي غيل قائمة بنفسها وهدة الصفة العرض لاصفة الجوهر الاخلاف و قال أبو ممد كا فأما الخلا والمدة فقد تقدم افسادنا المذا القول في صدر ديواننا بالبراهين الضرورية وفي كتابنا المؤسوم بالتحقيق في نقض كتاب العلم الالهي لمحمد بن زكرياالطيب ولحلاناكل دعوى أوردها هواوغيره في هدا المعني بابين شرحو لحدلةرب المالمين كثيراً وأثبتنا في صدر كتابنا هذا وهنالك انه لبس في العالم خلا البتة وانه كله كرة مصمتة لا تخلل فيها وانه وايس وراءها خلاء لا ملاء ولا شي البتة وان المدة اليست للإمدا أَلَحُدَثُ اللَّهُ الفَلَكُ بِمَا فَيْهِ مِن الآجِمَامِ السَّاكِنَةِ وَالْمُتَّحَرِكَةَ وَأَعْرِاضِهَا وبِينَافِي كَتَابِالتَّقِريبِ لحدود الكلام ان الآلة المسماة الزرافة وسارقة الماء والآلة التي تدخل في إحايسل من به أسر

الحال ان يجتمع مالا طول له ولا عرض ولا عمق مع مثله فيتقوم منها ماله طول وعرض وعمق وانما غلط فيها من توهم ان الاجسام مركبة من السطوح وان السطوح مركبة من الخطوط والخطوط مركبة من النقط

والقطاعة في تماديه من أوسع جهاته وعدم امتداده فقط وأما الخطوط المطلقة فانما هي تناهي الجسم والقطاعة في تماديه من أوسع جهاته وعدم امتداده فقط وأما الخطوط المطلقة فانما هي تناهي جهة السطح والقطاع تماديها وأما النقط فهي تناهي جهات الجسم من أحد نهاياته كطرف السكين ونحوه فكل هذه الابعاد انما هي عدم التمادي ومن المحال إن يجتمع عدم فيقوم منه موجود وانما السطوح المجسمة والخطوط المجسمة والنقط المجسمة فانما هي الدائل المجتمع المجسمة فقط على مانذ كر

وال أبو محمد في وذهب قوم من المتكامين الى اثبات شي سموه جوهم أليس جسا ولا عرضاً وقد ينسب هذا القول الى بعض الاوائل وحد هذا الجوهم عند من أبتد أنه واحد بالذات قابل للمتضادات قائم بنفسه لا يجلك ولا له مكان ولا له طول ولا عمل ولا عمق ولا يجزى وحده المفض من ينتمي الى الكلام بانه واحدا بذاته لاطول له ولا عمض ولا يجزى وقالوا انه لا يحرك وله مكان وأنه قائم بنفسه يحمل من كل عرض عرضا والحدا فقط كاللون والطعم والرائحة والجسة بينا الله يعمل من الماله من الماله والمالة والحدا فقط كاللون والطعم والرائحة والجسة بينا الله يعمل من الماله من الماله والمالة والحدادة والمحدادة الماله والمالة والمحدادة الماله والمالة والمحدادة ولا عرض والمحدادة وا

وقال أبو محمد كه وكلا هذا ن القولين والقول الذي اجتمعا عليه في غاية الفساد والبطلان أول من قال ذلك أنها كلها دعاوي مجردة لا يقوم على صة شئ أمنها دليل أصلا لا برهاني ولا افنائ بل البرهان العقلي والحسي يشهدان ببطلان كل ذلك ولدس يعجز احدان يدى ماشاء وما كان هي ذا فهو باطل محض وبالله تعالى نتأيد وأمّا نحن فنقول آنه ليس في الوجود الا الخالق وخافة وانه ليس الخلق الا جوهر ا حاملا لاعراضه واعراضا محولة في الجؤهم لا سبيل الى تعدى أحدها عن الا تحو هر عمل جيم وكل جسم جوهم وها اسمان معناها واحد ولا مزيد وبالله تدالي التوفيق في قال أبو محملدي ونجمع ان شاء الله تعالى كل شئ أو قمت عليه هتان الطائفتان المهم بحوهم لا جسم ولا عراض ونبين ان شاء الله تعالى كل شئ أو قمت عليه هتان الطائفتان المهم بحوهم لا جسم ولا عراض ونبين ان شاء الله تعالى

المشاهد بالجس المعروف بالمقل وماعدا هذافهذيان وتخليط لايمقله قائله فكيف غيره فصح مذا كله وجود الاعراض وبطلان قول من أنكرها وصح أيضاً عا ذكرنا الأحد اللون والحركة وكل مالا يقوم بنفسه هو غير حد القائم بنفسه فاذ ذلك كذلك فلا جسم الا القائم بنفسه وكل ماعداً، فعرض فلاح بهذا صحة قول من قال بذلك وبطل قول هشام والنظام وبالله تمالى التوفيق ف وأما احتجاج هشام بوجود الطول والعرض والعمق الذي توهم افي اللون فانما هو طول الجليم الملون وعرضه وعمقه فقط وليس الون طول ولاعرض ولاعمق وكذلك الطم والمجسة والرائحة وبرهان ذلك انه لوكان للجسم طول وعرض وعمق وكان للون طول غير طول الملون الحامل له وعرض آخر غير عرض الحامل له وعمق آخر غير عمق الملون الحامل له لاحتاج كل واحد منهما الى مكان آخر غير مكان الآخراذ من أعظم المحال المتنع أن يكون شيئان طول كل واحدمهما ذراع واعرضه ذراغ وعمقه ذراع ثم يسعان جيما في وأحله ليس هو الاذراع في ذراع فقط ويلزمه مثل هذا في الطم والرائحة والجسة لان كل هذه الصفات توجد من كل جهة من جهات الجسم الذي هي فيه كما يوجد الاون ولا فرق وقد يذهب الطعم حتى يكون الشي الاطعم له وتذهب الرائحة حتى يصير الشي الارائحة له ومساحته باقية بحسبهافصح يقينا ان المساحة الملون والذي له الرائحة والطعم والمجسة لاللون ولا للطم مكانولا للرائحة ولا للمجسة وقد نجد بجسما طويلا عرايضا عميقا لالون لهوهو الهواء ساكنة ومُتَكُرِكُهُ وَبِالضِّرُ ورَمُّ نَدْرَى انْهُلُوكَانُ لَهُ لُونَ لَمْ يَرْدِ ذَلَكَ فِي مُسْاحِتُهُ شَيِئاً ﴿ قَالَ أَبِو مُحِدًى فَانَ بِلغَ الجَهِلُ اِصَاحَبِهِ إِلَى انْ يَقُولُ لِيسَ الْهُواء جَسْمًا سُأَلْنَاه عما في داخل الزق المنفوخ ماهم وعما يلقي الذي يجري فرساً جواداً بوجهه وجسمه فانه لاشـك في انه جسْمَ قُوْيٌ مُتَكُثر محسوس وبرهان آخر ، وهو ان كِل أحد يدري أن الطول والعرض والمنق لوكان لكل واحد منهما طول وغراض وعمق لاحتاج كل واحد منهما أيضاً الى طول آخر وعرض آخر وعمق آخر وهكذا مسلسلا الى مالا نهاية له وهـذا باطل فبطل قول إبراهيم وهشام وبالله تعالى التوفيق وأما قول ضرار ان الاجسام مركبة من الاعراض فقول فاسد جداً لإن الاعراض قد صح كما ذكرنا أنها لاطول لما ولا عرض ولا عمق ولا تقوم بنفسها وصبح أن الاجسام ذات أطوال وعروض واعماق وقائمة أنفسها ومن

شئ فيالعالم بخلافها ولا وجود قسم زائد على ماذكرنا فاذ ذلك كذلك فبالضرورة علمنا ان القائم بنفسه الشاغل لمكانه هو نوع آخر غير القائم بغيره الذي لايشغل مكانا فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الجنسين اسم يعبر عنه ليقع التفاه بيننا فاتفقنا على ان سمينا القائم بنفسه الشاغل لمكانه جسما واتفقنا على ان سنينا مالا يقوم بنفسه عرضاً وهذا بيان برهاني مشاهد \* ووجدنا الجسم تتعاقب عليه الالوان والجسم قائم بنفسه فبينا براه أبيض صارأ خضر ثم أحمر ثم أصفر كالذي نشاهده في الثمار والاصباغ فبالضرورة نعلم إن الذي عدم وفنيمن البياض والخضرة وسائر الالوان هوغيرالذي بقي موجو داكم يفن وانهما جميماً غيرالشي الحامل لهما لانه لو كان شيُّ من ذلك هو الآخر لعدم بعدمه فدل بقاؤه لعده على انه غيره ولا بُد اذ من المحال المتنع ان يكون الشيُّ معدومًا موجوداً في حالة واحْدة في مكان واحد في زمان واحد وأيضاً فان الاعراض هي الإفعال من الإكل والشرب والنوم والجاع والمشي والضرب وغير ذلك فن أنكر الاعراض فقد أثبت الفاعلين وأبطل الافعال وهذا محال لاخفاء به ولافرق بين من أثبت الفاعلين ونفي الافعال وبين من أثبت الافعال ونفي الفاعلين وكل الطائفتين مبطلة لما يشاهد بالحواس ويدرك بالعقل سوفسطا يون حقاً لان من الاعراض مالدرك بالبصر وهو الاون افي مالا لون له لايدرك بالشم كالنتن والطيب ومنها مايدرك بالذوق كالحلاوة والمرارة والجموضة والملوحة ومنها مامدرك باللمس كالحر والبرد ومنهاما بدرك بالسمع كسن الصوت وقبحه وجهارته وجفوته ومنها مايدرك بالعقل كالحركة والجتي والعقل والعدل والجور والعلم والجهل فظهر فسارة قول مبطلي الاعراض يقيناً والحدية رب العالمين فاذ قد صح كل ماذكرنا فانما الاسماء عبارات وتمييز للمسميات اليتوصل بها المخاطبون الي تفاهم مراداتهم من الوقوف على المواني وفصل بعضها من بعض ليس للاسماء فائدة غيرهذه فؤجب ضرورة أن يوقع على القائم بنفسه الشاغل لمكانه الحامل لغيره أسماءتكون عبارة عنه وأن يوقع أيضًا على القائم بغيره لا بنفسه المحمول الذي لايشفل مكانا اسها آخر يكون أيضًا عبارة عنه لينفصل بهذين الإسمين كل واحد من ذينك السمياين عن الآخر وان لميكن هذا وقع التخليط وعدم البيان واصطلحنا على أن سمينا إلقائم بنفسه الشاغل للمكان جسما وانفقنا على أن سمينا القائم بغيره لا بنفسه عرضا لانه عرض في الجديم وحدث فيه هذا هو الحق

الإخلاق وغيرها الاستلاف تستاله مله يا التداعة فاله يا بينا المتعقدة المساد

وقال أبو محمد كه وكلا هذين الاحتجاجين حق وليس أحدها أولى بالقول من الآخر ولا يجوز ان يمارض أحدها بالآخر لان كليهما من عند الله عندالله عند وما كان من عند الله فليس بمختلف قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً «فاذ كل هذه الآيات حق فقد أبت ان للانسان الهم يقع على النفس دون الجسد ويقع أيضاً على الجسد دون النفس ويقع ايضاً على كليهما مجتمعين فنقول في الحي هذا انسان وهو مشتمل على جسد وروح ونقول الميت هذا انسان وهو جسد لانفس فيه ونقول ان الانسان يعذب قبل يوم القيامة وينعم يعني النفس دون الجلد واما من قال انه لا يقع الاعلى النفس والجسد معافظاً يبطله الذي ذكرنا من النصوص التي فيها وقوع اسم الانسان على الجلد دون النفس وعلى النفس دون الجلد دون النفس وعلى النفس دون الجلد دون النفس وعلى النفس دون الجلد والله تعالى التوفيق

على السياح عُدَّ الو الكلام في الجواهر والاعراض وما الجنهم وما النفس في

وقال أبو محمد في اختلف الناس في هذا الباب فذهب هشام بن الحكم الى انه ليس في العالم الا جسم وان الالوان والحركات أجسام واحتج أيضاً بان الجسم اذا كان طويلا عريضاً عينا فن حيث وجدت اللون فيه فوجب الطول والعرض والعمق للون أيضاً فاذا وجب ذلك للون فاللون أيضاً طويل عريض عميق جسم فاللون جسم وذهب البواهيم بن سيار النظام الى مثل هذا سواء الوا الحركات فانه قال هي خاصة اعراض وذهب ضرار بن عمرو الى أن الاجسام من كبة من الاعراض وذهب سأر الناس الى ان الاجلام هي كل ما كان طويلا عريضاً عليقاً شاغلا لمكان وان كل ماعداه من لون أو حركة أو مذاق أو عليه أو عبة فعرض فا وذهب بدخ الماني الاعراض ووافقهم على ذلك بعض أهل القبلة الدين المن الاعراض ووافقهم على ذلك بعض أهل القبلة الدين المن العراض المناس ووافقه المناس المن المناس المناس

و قال أبو محمد كه أما الجسم فتفق على وجوده وأما الاعراض فأشاتها بين واضح بمون الله تعالى وهو اننا لم نجد في العالم الاقائماً بنفسه حاملا لنيره أو قائماً بنيره لا بنفسه محمولا في غيره ووجدنا القائم بنفسه شاغلا لمكان علام ووجدنا الذي لا يقوم بنفسه لكنه محمول في غيره لا يشغل مكانا بل يكون الكثير مهافي مكان حاملها القائم بنفسه هذه قسمة لا يكن وجود

جسم حاساً الحركة فقط فانه وان كان قد أخطأ في هذه القصة فكلامه الذي ذكر نا خارج عليه خروجاً صحيحاً لأن هذا الذي ذكر نا للس موجوداً البتة الافيحاسة البصر فقط وكذلك اذا أطبقت بصرك اثم فتحته لاق نظرك خضرة السماء والكواكبالتي في الافلاك البعيدة الله زمان كا يقع على أفرب ما يلاصقه من الالوان لاتفاصل بين الادراكين في المدة أصلا فصح ضرورة الله خلا البصر لوقطع المسافة التي بين الناظر اوبين الكواكب ومرعليها لكان ضرورة الوعه اليها في مدة أطول من مدة مروره على المسافة التي ليس بينه وبين من يراه فيها الايسيرا وأقل فصح بقينا ان البصر يخرج من الناظر ويقع على كل مرقي قرب أو بمد دون أن يمر في شي من المسافة التي بينها ولا يحلها ولا يحازيها ولا يقطعها وأما في الحجر سأر الاجتمام فهذا محال الاترى انك تنظر الى المدم والى ضرب القصار بالثوب في الحجر من بعد فتراه ثم يقيم سويمة وحينذ تسمع صوت ذلك الهدم وذلك الضرب فصح يقينا ان الصوت يقطع الا ما كن وينقل فيها وان البصر لا يقطعها ولا ينتقل افيها فاذاصح البرهان من بعد فتراه ثم يقيم سويمة وحينذ تسمع صوت ذلك الهدم وذلك الضرب فصح يقينا ان الصوت يقطع الا ما كن وينقل فيها وان البصر لا يقطعها ولا ينتقل افيها فاذاصح البرهان بشيء ما لم ينترض عليها الاعديم على المنافقة من الإنسان كان عليه الما المورية تعالى التوفيق المن المنافقة التي المنافقة التي

﴿ قَالَ أَنِوا مِحْمَدًا ﴾ اختلف الناس في هذا الاسم على مايقع فذهبت طائفة إلى إنه انما يقع على الجسلة دون النفس وهو قول أبي الهذيل العلاف و ذهبت طائفة إلى انه انما يقع عليهما مِعاً كالبلق الذي دون الجسد وهو قول ابراهيم النظام و ذهبت طائفة إلى انه انما يقع عليهما مِعاً كالبلق الذي لا يقع الاعلى السواد والبياض مَعاً مِلْ الله في النفواد والبياض مَعاً الله في النفواد الله عنواد الله النفواد والبياض مَعاً الله في النفواد الله عنواد الله النفواد والنفواد والنفو

والترائب وبقول الله تعالى فلينظر الانسان عم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب كالفخار فوبقول الله تعالى فلينظر الانسان الم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وبقوله تعالى في عسب الانسان ان يترك سدا ألم يك نطفة من مني علي ثم كان عاقة فحلق فسوى فوبا يات أخر غير كان هو الجسدواحيّة المبلك المرضة المنفس لان الروح انما تنفخ بعد تمام خلق الأنسان الذي هو الجسدواحيّة الطائفة الأخرى بقوله تعالى الروح انما تنفخ بعد تمام خلق الأنسان الذي هو الجسدواحيّة الطائفة الأخرى بقوله تعالى هان الانسان خلق هلو عا اذا مسة الشر جزوعاً واذا مسه الخير منوعا وهذا بلا خلاف صفة النفس لاصفة الجسد لأن الجسد موالي والفعالة هي النفس وهي المهزة الحية حاملة لهده النفس لاصفة الحية المائة الحية عاملة الحدة النفس المناف الحية المائة الحية المائة الحدة المنفس المناف الحية المائة الحية المائة الحدة المنفس المنفقة الحيدة المناف المنفس المنفقة الحيدة المائة الحيدة المنفس المنفقة الحيدة الحيدة المنفس المنفقة الحيدة المنفقة ا

عليه لا على قضايا كم المخالفة للحس ولا ينكر ان يكون مقدار ما يفعل فعلا مافاذاكثر لميفعل ذلك الفعل كالمقدار من الدواء ينفع فإذا زيد فيه أونقص منه لم ينفع ونحن نقر معكم عما ذكرتم ولا ننكر هفنقول ان مقدارا ما من الماء يحيل مقدارا ما مما يلقي فيه من الخل أو الخر أو المسل ولا يخيل أكثر منه بما يلقي فيه ونحن نجد الهواء يحيل الماء هوا، حتى اذاكثر الهواء المستحيل من الماء لم يستحل من الماء بل أحال الهواء ماء وهكذا كلما ذكرتم وانما العمدة هاهنا على ماشهدت به أوائل العقول والحواس من ان الاشياءاءًا تخلف باختلاف طبائعها وصفاتها التي منها تقوم حدودها وبهاتختلف في اللغات أساؤها فللهاء صفات وطبائع اذاوجدت في جرم ما سمى ماء فاذا عدمت منه لم يسم ماء ولم يكن ماء و مكذا كل مافي العالم ولا نحاشي شيئاً أصلا ومن المحال أن تكون حدود الماء وصفاته وطبعه في العسل أوفي الحروهكذا كُلُّ شيُّ في العالم فاكثره يستحيل بعضه الي أمض فاى شيُّ وجدت فيه حدود شي ماسمي باسم مافيه تلك الحدود إذا استوفاها كلهافان لم يستوف الا بعضها وفازق أيضاشيئاً من صفاته الذاتية فهو حيننذ شيٌّ غير الذي كان وغير الذي مازج كالعسل الملتي في الأبارج ونقطة مداد فى لبن وما أشبه ذلك وهذه رتبة العالم في مقتضي العقول وفيها تشاهد الحواس والذوق والشم و للس ومن دفع هذا خرج عن المعقول ويلزم الحنيفيين من هذا اجتناب ماء البحر لان فيه على عقولهم عذرة أوبول لا ورطوبات ميتة وكذلك مياه جميع الانهار أولها عن آخرها نع وماء المطر أيضاً ونجد الدجاج يتغذى بالميتة والدم والعذرة والكبش يستي خمراً ان ذلك كله قد استحال عن صفات كل ذلك وطبعه الى لحم الدجاج والكبش فل عندنا وعندهم ولوكثر تغذيها به حتى تضعف طبيعتها عن احالته فوجد في خواصهاوفيها صفة العذرة والميتة حرم أكله وهذا هو الذي أنكروه نفليه وهو مقرون معنا فيان الثمار والبقول تنذي بالمذرة وتستحيل فيها مدة انها قد حلت وهذا هو الذي أنكروه نفسه وبالله تعالى التوفيق - الكلام في الطفرة ١٥٥ من المالك الما

وقال أبو محمد ﴾ نسب قوم من المتكلمين إلى ابراهيم النظام انه قال ان المار على سطح الجسم يسير من مكان الى مكان بينهما أماكن لم يقط مها هذا المار ولا من عليها ولا حاذاها ولاحل فيها وقال أبو محمد ﴾ وهذا عين المحال والتخليط الا ان كان هذا على قوله في انه ليس في المالم الا

الدنيا ﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدُ ﴾ وما وجدنا لهم في ذلك حجة غير دعواهم أن الله تعالى خلق كل حر نجده في النار عند مسنا اياها وكذلك خلق البرد في الثلج عند مسنا اياه وكذلك خلق الزيت عند عصر الزيتون والعصير عند عصر العنب والدم عندالقطع والشرط ﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّكُ ﴾ فاذا تملقوا من هذا بحواسهم فمن أين قالوا ان للزجاج طعما ورائحة وللفلك طعما ورائحة وهذا موضع تشهد الحواس بتكذيبهم في أحدها ولا تدرك الحواس الآخر ويقال لهم لعل الناس ليس في الارض منهم أحد وانما خلفهم الله عنه رؤيتكم لهم ولعل بطونكم لامصارين فيها ورؤسكم لا ادمغة فيها لكن الله عن وجل خلق كل ذلك عندالشدخ والشق ﴿ قَالَ أَيْوِ مَحْمَدِ ﴾ وقول الله تعمالي يكذبهم اذ قال تعمالي \* يانار كوني بردا وسلاما على الراهيم \* فلولاان النار تحرق بحرهاما كان يقول الله عن وجل \*قل نار جهنم أشد حرا لوكانوا يفقهون وفصحان الحرفي النار موجود وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نار جهنم أشد حرا من نارنا هذه سبمين درجة وقال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ الآكاين \*فاخبر ان الشجرة تنبت جاوقال تمالي \*ومن ثمر ات النخيل والاعناب تَخَذُونَ منه سكرا ورزقا حسنا وضع أن السكر والعصير الجلال مأخوذ من الثمر والاعناب ولولم يكونا فهماما أخذامهما وقد إطبقت الامة كلها على إنكار هذا الجنون وعلى القول هذا أحلي من العسل وأمر من الصبر وأجر من النار ونجمد الله على السيلامة

ت ﴿ الكِلام في الاستحالة ﴾ أ عن أن أ

و قال أبو محمد كه احتج الحنيفيون ومن وافقهم في قولهم أن النقطة من البول والحر تقع في الماء فلا يظهر لها فيه أثر الهما باقية فيه بجسمها الا ان أجزاء هادقت وخفيت عن ان تجس وكذلك الحبر يومى في اللبن فلا يظهر له فيه أثر وكذلك الفضة اليسيرة تذاب في الذهب فلا يظهر لهما فيه أثر وهكذا كلشئ قالوا لوان ذلك المقدار من الماء يحيل ماة النقطة من الحمر تقع فيه لكان أكثر من ذلك المقدار أقوى على الاحالة بلاشك ونحن نجد كلما زدنا نقط الحمر وقلم انتم قد استحالت ماء ونحن نزيد فلا يلبث ان تظهر الحمر وهكذا في كل شي قالوا فظهرت صحة قولنا ولزمكم ان كلما كثر الماء ضهفت احالته وهكذا في كل شي قالوا فظهرت حجد كم فقلنا لهم ان الامور أيما هي على ما رئيها الله عن وجل وعلى ماتوجد شيء قال أبو محمد كه فقلنا لهم ان الامور أيما هي على ما رئيها الله عن وجل وعلى ماتوجد

وقال أبو محمد كه وكل طائفة منهما فانها تفرط على الاخرى فيا تدعى عليها فضرار ينسب الى عالفيه انهم يقولون بان النخلة بطولها وعمضها وعظمها كامنة في النواة وان الانسان بطوله وعمضه وعمضه وعمضه وعظمه كامن في المني وخصومه ينسبون اليه انه يقول ليس في النار حر ولافي العنب عصير ولافي الزيتون زيت ولافي الانسان دم

وقال أبو محمد كالا القولين جنون محض ومكابرة للحواس والسقول والحق في ذلك ان في الاشياء ماهو كامن كالدم في الانسان والعضير في العنب والزيت في الزيتون والماء في كل ماي تصرمنه وبرهان ذلك إن كل ماذكرنا اذاخرج مماكان كامنافيه ضمر الباقي لخروج ماخرج وخت وزنه لذلك عما كان عليه قبل خروج الذي خرج ومن الاشياء ماليس كامناً كالنارفي الحجر والحديد لكن في حجر الزناد والحديد الذكر قوة إذا تضاغطا احتدم مابينهما من الهواء فاستحال ناراً ومكذا يعرض لكل شيء منحرق فاز رطوباته تستخيل ناراً ثم دخانا ثم هواءاذ في طبع الناو استخر اج ناريات الاجسام وتصميد رطوباتها حتى يفني كلمافي الجسم من الناريات والمائيات عنه بالخروج ثم لو نفخت دهرك على مائتي من الارضية المحضة وهي الرمادلم يحترق ولا اشتعل اذليس فيه نار فتخرج و لاماء فيتصمد وكذلك دهن السراج فانه كثير الناريات بطبعه فيستحيّل بما فيه من المائية اليسيرة دخانا هوائياً وتخرج ناريته حتى يذهب كله واما القول في النوى والنزور والنطف فان في النواة وفي البزر وفي النطفة طبيعة خلقها في كل ذلك الله عن وجل وهي قوة تجتذب الرطوبات الواردة عليها من الماء والزبل ولطيف التراب الواردكل ذلك على النواة والبزر فتحمل كل ذلك الى مافي طبعها احالته اليه فيضير عوداًولحاء وورقاوزهم أوغر أوخوصاوكر مأومثل الدم الواردعلى النطفة فتحيله طبيعته التي خلقها الله تعالى فيه لحماً ودماو عظماً وعصباً وعروقاً وشرائين وعضلا وغضاريف وجلداً وظفر اوشعراً وكل ذلك خلق الله تمالى فتبارك الله أحسن الخالفين والحمد لله رب العالمين ﴿قَالَ أَمُّ مُعَدُّ وَذَهِ الباقلاني وسائر الاشعرية الا أنه ليس في النارحر ولا في الثلج برد ولا في الزيتون زيت ولافي العنب عصير ولا في الانسان دم وهذا أمر ناظرنا عليه من لاقيناه منهم والمجب كل المجب قولهم هذا التخليط وانكارهم ما يعرف بالحواس وضرورة العقل ثم هم يقولون مع هذا ان للزجاج والحصاطمها ورائحة وان لقشور العنب رائحة وان للفلك طعما ورانحة وهذا احدي عجائب

والاعراض من ديواننا هذا وبالله تمالى التوفيق من ذلك ان كل جسم فله مساحة وإذا كان كذلك فلهمكان زائد واذ له مكان بقدر مساحته ولابد فان كل جسم زيد عليه جسم آخرفان ذلك الجسم الزائد يحتاج الى مكان زائد من أجل مساحته الزائدة هذا أمر يعلم بالمشاهدة فان اختاط الامر على من لم يتمرن في معرفة حدود الكلام من أجل مايرى في الاجسام المتخلخلة من تخلل الاجسام المايعة لهافاتما هذا لان في خلال أجزاء تلك الاجسام المتخلخلة خروقًا صفاراً مملوأة هواء فاذا صب عليها الماء أومائعُ مَّاملاً تلك الخروق وخِرْجُ عنها الهواء الذي كان فيها وهذا ظاهر للعين محسوس خروج الهواء عنها بنفاخات وصوت من كل مايخرج عنه الهواء مسرعا والذي ذكرنا فانه اذاتم خروج الهواء عنه وزيد في عدد المائع ربا واحتاج الى مكان زائد وأما الذي ذكرنا قبل فانه في الاجسام المكتنزة كاء صب على ماء أو دهن على دهن أودهن على ماء وهكذا في كلشي من هذه الانواع وغيرها فصم يُقيناًان ان الجسم انمايكون في الجسم على سبيل المجاورة كل واحد في حيز غير حيز الآخر وانماتكون المداخلة بين الاعراض والاجسام وبين الإعراض والاعراض لان العرض لايشغل مكانا فيجداللون والطع والجسة والرائحة والحر والبرد والسكون كل ذلك مداخل للجسم ومداخل بعضه بعضاً ولا يمكن أن يكون جسم واحد في مكانين ولا جسمان في مكان واحد ثم ان المجاورة بين الجسمين تنقسم ثلاثة أقسام أحدها ان يخلع أحد الجسمين كيفياته ويليس كيفية الآخر كنقطة رميتها في دن خل أولدن مرق أوفي لبن أوفي مداد أوشي تيشير من بعض هذه في بعض أومن غيرها كذلك فان الغالب منها يسلب المغلوب كيفياته الذاتية والغيرية ويذهبها عنه ويلبسه كيفيات نفسه الذاتية والغيرية والثاني أن يخلع كل واحد منهما كيفياته الذاتية والغيرية ويلبسا معاً كيفيات أخر كماء الزاج اذا جاور ماء العفص وبجسم الجير اذا جاور جسم الزرنيخ وكسائر المعاجن كلها والدقيق والماء وغير ذلك والثالث أن لايخلع واحد منهما عن نفسه كيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيرية بل يبقى كل واحدمنهما كما كان كزيت أضيف الى ماءو كحجر الى حجر وثوب الي ثوب فهذا حقيقة الكلام في المداخلة والمجاورة \* وأما الكمون فان طائفة ذهبت الى أن الناركامنة في الحجر وذهبت طائفة إلى ابطال هذا وقالت إنه لانار في الحجر أصلا وهو قول ضرار أن عمرو

من كلزوج بهيج \* فنسب عن وجل الاهتزاز والانبات والربو إلى الارض وقال \* تلفيه وجوههم النار \* فاخبرتمالي ان النار تلفح وقال تعالى \* وان يستغيثو ا يغاثوا عاءكالم ل يشوي الوجوه \* فاخبر غَرُوجِلِ ان الماء يشوي الوجوه وقال تعالى \* ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة \* فسمى تمالى المخطئ قاتلا واوجب عليه حكما وهولم يقصد قتله قط لكنه تولد عن فعله وقال تمالى \* اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه \* فاخبر تمالى أن الكلم والعمل عرض من الاعراض وقال تعالى \* أفان مات أو قتل انقلبتم \* وقال تعالى \* على شفا جرف هار فانهار به \* ولم تختلف امة ولا لغة في صحة قول القائل مات فلان وسقط ألحائط فنسب الله تمالي وجميع خلقه الموت الى الميت والسقوط الى الحائط والانهيار الي الجرف لظهور كل ذلك منها ليس في القرآن ولافي السنن ولا في العقول شي غير هذا الحكم ومن خالف هذا فقد اعترض على الله تمالي وعلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم وعلى جميع الامم وعلى جميع عقولهم وهذه صفة من عظمت مصيبته بنفسه ومن لادين له ولاعقل ولاحياء ولاعلم وصح بكل ماذكرنا ان اضافة كل أثر في العالم الى الله تعالى هي على غير اضافته الى من ظهر منه وانما أضافته الى الله تمالي لأنه خلقه وأما اضافته إلى من ظهر منه أو تولدعنه فلظهوره منه اتباعاً للقرآن ولجميع اللغات ولسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الاخبارات وكلتا هاتين الاضافتين حق لا مجاز في شي من ذلك لا نه لا فرق بين ماظهر من حيّ مختار أومن غير حي مختار في ان كل ذلك ظاهر ثما ظهر منه وانه مخلوق لله تمالي الآ أن الله تعالى خلق في الحي اختياراً لما ظهر منه ولم يخلق الاختيار فيما ليس حيا ولامن بدآ فما تولد عن فعل فاعل فهو فعل الله عن وجل لمنى الهخلقه وهو فعل ماظهر منه بمعني أنه ظهر منه قال الله تعالي؛ فلم تقتلوهم واكن الله قتابهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي ﴿ وقال تمالى ﴿ أَفُراْ يَتُم مَا يَحُرِثُونَ أَأْنَتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْن الزارعون \* وهذا نص قولنا وبالله تمالي التوفيق

- ﴿ الكلام في المداخلة والمجاورة والكمون ﴿ -

﴿قَالَ أَبُو مِحْمَدُ ﴾ ذهب القائلون بان الالوان أجسام الى المداخلة ومعني هـذه اللفظة ان الجسمين يتدّاخلان فيكونان جميماً فيمكّان واحد

﴿ قَالَ أَبُو مُحْدَى وَهُذَا كَارَمَ فَاسْدَلَمَا سَنْبِينَهُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ تَمَالَى فِي بَابِ السَّكَارَمُ فِي الْأَجْسَامُ

و قال أبو محمد ﴾ والحركات النقلية المكانية تنقسم قسمين لانالث لهما أما حركة ضرورية أو اختيارية فالاختيارية هي فعل النفوس الحية من الملائكة والانس والجن وساير الحيوان كله وهي التي تكون الى جهات شقى على غير ربية معلومة الاوقات وكذلك السكون الاختياري والحركة الضرورية تنقسم قسمين لانالث لهما أما طبيعية وأما قسرية والاضطرارية هي الحركة الكائمة ممن ظهرت منه عن غير قصد منه اليها وأما الطبيعية فهي حركة كل شي غير حي عما بناه الله عليه كركة الماء الى وسط المركز وحركة الارض كذلك وحركة المواء والنار الى مواضعها وحركة الافلاك والكواك دورا وحركة عمروق الجسدالنو ابض والسكون الطبيعي هو سكون كل ماذ كرنا في عنصره وأما القسرية فهي عركة كل شي دخل عليه ما يحيل حركة عن طبيعة أوعن اختيارة الى غيرها كتحريك المرء قهراً وتحريكك الماعلوا والحجر كذلك وكتحميد الهواء الماء وكمكس الشمس لحرالنار والسكون القسري هو توقيف الشي في غير عنصره أوتوقيف المختاركر هاو بالله تعالى التوفيق الموالسكون القسري هو توقيف الشي في غير عنصره أوتوقيف المختاركر هاو بالله تعالى التوفيق الموالسكون القسري هو توقيف الشي في غير عنصره أوتوقيف المختاركر هاو بالله تعالى التوفيق الموالسكون القسري هو توقيف النكلام في التولد كالله المؤلون القسري هو توقيف الكلام في التولد كالهوسي المؤلون القسري هو توقيف المختاركر هاو بالله تعالى التوفيق المؤلون القسري هو توقيف الكلام في التولد كالهوس المؤلون القسري هو توقيف الكلام في التولد كالمؤلون القسري هو توقيف المؤلون النه المؤلون القسري هو توقيف المؤلون القسري هو توقيف المؤلون القسون المؤلون القسون المؤلون المؤلون القسون المؤلون المؤلون القسون المؤلون القسون المؤلون القسون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون المؤلون السكون المؤلون المؤلو

﴿ قال أبو محمد ﴾ تنازع المتكامون في ممني عبروا عنه بالتولد وهو أنهم اختلفوا فيمن رمي سهماً فجرح به انسانا أوغيره وفي حرق الناروتبريد الثلجوساير الآثار الظاهرة من الجمادات فقالت طايفة ماتولد من ذلك عن فمل انسان أوحى فهو فعل الاسسان والحي واختلفوا فيما تولد من غير حي فقالت طائفة هو فعل الله وقالت طائفة ماتولد من غير حي فهو فعل الله وقالت طائفة ماتولد من غير حي فهو فعل الطبيعة وقال آخرون كل ذلك فعل الله عزوجل المنافقة من الله عن وجل المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله عن وجل المنافقة المناف

﴿ قَالَ أَبُو مُجَدُّ ﴾ فهؤلاء مبطلون للحقائق غائبون عن موجبات المقول إن المرا

﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَد ﴾ والأمرأ بين مِن أَن يطول فيه الخطاب والجمد بقد رب العالمين والصواب في ذلك ان كل مافي العالم من جسم أو "عرض في جسم أو اثر من جسم فهو خلق الله عزوجل فكل ذلك مضافي بنص القرآن وبحكم عزوجل فكل ذلك مضافي بنص القرآن وبحكم اللغة الى ماظهرت منه من حي أوجاد قال تعالى «فاذا أنز لنا عليها إلى اء اهتزت وربت وانبتت

لا تلي الاجزاء التي ذكرنا والله تمالى يمسكه بقو به كما شاء ولا يلاقيه من صفحته العلياشيءُ اصلا ولا هنالك مكان ولا زمان ولا خلاء ولا ملا

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدُّ ﴾ ورأيت ابعض النوكي ممرنذ تمي الى الكلام قولا ظريفاً وهو انه قال إن الله تمالي إذ خلق الارض خلق جرما عظيما بمسكما لئلا تعدر سفلا فين خلق ذلك الجرم أعدمه وخلق آخر وهكيذا أبدا بلانهاية لانه زعم لو ابقاه وقتين لا احتاج الى مسك وهكذا أبدا إلى مالا نهاية له كأن هذا الانوك لم يسمع قول الله تعالى ان الله عسك السبوات والأرض إن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، فصح ان الله تمالي بمسك الكل كما هو دون عمد لا زيادة ولا جرم آخر ولو أز هؤلاء المخاذيل اذعدموا العلم تمسكوا باتباع القرآن والسكوت عن الزيادة والخبر عن الله عالا علم لهم به لكان اسلم لهم في الدين والديا وليكن من يضال الله فلا هادي له ونعوذ بالله من الضلال وأما من قال أن الحركات اجسام فخطأ لان الجسم في اللغمة موضوع للطويل الديض العميق ذي المساحية وليست الحركة كذلك فليست جسا ولا يجوز أن يوقع عليها اسم جسم اذلم يأت ذلك في اللغة ولا في الشريعة ولا أوجبه دايل وأوضح أمها ليست جما فهي بلاشك عرض وأيامن قال ال الحركة ترى فقول فاست لانه قد صح إن البصر لا يقع في هذا المالم إلا على لون في ملون فقط ويقين ندري أن الحركة لا يون لها فاذلا لون لها فلاسبيل إلى أن تري وانها علمنا كون الحركة لاننا رأينا لون المتحرك في مكان ما ثم رأيناه في مكان آخر علمنا أن ذلك الملون قد انتقل عن مكان الي مكان بلا شك وهـــذا المعني هو الحركة أو بان يحس الجسم قد انتقل من مكان إلي مكان فيدري حينئذ من لامسه وان كان أعمى أو مطبق الدينين إنه تحرك وبرهان ما قلنا أن الهواء لما لم يكن له لون لم يره أحد وإنما يرلم تموجه وبحركه علاقاته فانه منتقل وهو هبوب الرياح وكذلك أيضاً علمنا حركة الصوت باحساسنا الصوت يأتي مِن مِكان مِا إلى مكان ما وكِذلك القول في الحركة في المشموم من الطيب والنتن وحركة المذوق فبطل قولا من قالا إن الحركات ترى وصح أن الحركة ليست لونا ولا لما لون ولو كان هذا لا مكن لآخر أن يدعى أنه يسمع الحركة وهذا خطأ لانه لايسمع الاالصوت ولا مكن لآخران يدعى ان الحركة تلمس وهذا خطأ وانما يلمس المجسة

للفعل كما بينا عرض موجود فيه وهو حامل له ولو كان الترك الله تعالى للفعل معنى لكات قائمًا به تمالي ومعاذ الله من هــذا من أن يكون عن وجل حاملًا لعرض فلو كان أيضاً قامًا منفسه لكأن جُوهم ا والترك ليس جوهم أولوكان قائمًا بنيره عن وُجل لكأن تَمالي فاعلا له غير تارك فضح الفرق وبالله تعالي التوفيق وأمامن أبطل الحركة والسكون مما فقول فاسد أيضاً لانه أثبت المتحرك والساكن مع ذلك ويتقين يدري كل ذي حس سليم ان مَنْ تَحُرُكُ اسْكُنَّ فَأَنْ تَلْكُ الْمِينِ المُتَحَرِكُهُ ثُمَّ السَّا كَنَةُ هِي عَيْنَ وَأَحَدُهُ وَذَاتَ وَاحْدَةً لِم تتبدل ذاتها وانما تبدل عرضها المحمول فنها فبالضرورة ندري أنه حدث فيه أوله او منه معنى من أجله استحق أن يسنى متحركاً وانه حدث فيه أو له أو منه أيضاً منى من أجله استحق أن يسمى سأكنا ولولا ذلك لم يكن بان يسمى متحركا احق يه منه بان يسمى ساكناً هَاذَا أَمْنَ عَسُلُوسُ مُشَاهِدَ فَذَلَكَ ٱللَّهِ فَيَاكُ اللَّهِ الْحَرْكَةُ أَوْ السَّكُونُ فَصَّحَ وَجُودُهِما ضرورة والافرق لبين من أثبت الساكن والمتحرك ونني الحركة والسكوز ولا فروك بينه وبين من أثبت الصارب والقائم والآكل وأبطل الضرب والأكل والقيام وهذه سفسطة صحيحة وبالله تعالي التوفيق وأما من قال أن الجشم في أول خلق الله عن وجل له أيس ساكناً ولا متحركا فكلام فأسلد أيضاً لأنه لا يتوهم ولا يمقل معني ثالث ليس خركة ولا تنكوناً هذا شي لا يتشكل في النفس ولا يثبته عقل ولا سمَّع وأيضاً فلانه قول لا دليل عليه فهوا باطل ولا شك في أن الله تعالى اذا خلق الجسم فأنما يخلقه في زمان ومكان فاذلا شك في ذلك فالجسم في أول حدوثه ساكن في المكان الذي خلقة الله تمالي فيه ولو طرفة عين ثم اما يتصل سُكُونه فيه فتطول إقامته فيه وإما أن منتقل عنه فيكون متحركا عنه فان قال قائل ال هو متحرك لانه خارج عن المدم الي الوجود قيل له هذا منك تسمية فاسدة لأن الحركة في اللغة وهي التي يتكلم عليها أنما هي نقلة من مكان الي مكان والعدم ليس مكاناً ولم يكن الخلوق شيئاً قبل أن يخلقه الله تعالى عال خلقه هي أول احواله التي لم يكن هو قبلها فكيف ان يكون له حال تبلها فلم يننقل الحلا بل ابتداه الله تمالي الآن واما الجسم الكلي الذي هو جرم العالم جملة وهو الفلاك الكلي فكل جزء منه مقدر مفروض فان اجر اله الحيطة به من أربع جهات والجزء الذي يليه في جهة عمق الفلك هو مكانه ولا مكان له في الصفيحة التي

قُولُ أَبِي بَكُرُ بِنَ كَيْسَانُ الْإِضْمُ وَذَهَبْتُ طَائْفَةً إِلَيْ انَ الجَسِمِ فِي أُولِ خُلَقَ الله تَمْ اللهِ لِي ال ساكنا ولا متحركا وذهبت طافعة الي اثبات الحراكة والسكوان الا انها قالت ان الحركات أجيام وهو قول هشام بن الحكم شيخ الامامية وجهم بن صفوان السمرقندي وذهبت طائفة إلى اثبات الحركة والسكون وأن كل ذلك اعراض وهذا هو الحق فاما من قال بنني الحركة وانكل ذلك سكون فقولهم يبطل باننا قد علمنابان السكون اعالمو اقامة في المكان وان الحركة نقلة عن ذلك المكانُ وزوال عنه ولا شك في ان الروال عن الشيء هو غير الاقامة فيه فاذا الامن كذلك فواجب ازيكون لهذين المعنيين المتغايرين لكل واحيد منه ما اسم عُيْرِ اسم الآخر كما هما متَّفَايران فالفق في اللغة أن يسللي أحدهما حركة ويسمى الآخر سكونا وأما قولهـ مُ ان كل حُركة فهي سكون في المكان الثاني فليس كذلك لان السكون اقامـة لانقلة فيها فاذاؤجدت نقلة متصلة لا اقامة فيها فهي غير الاقامة التي لانقلة فيها ونوع آخر له أبضا الشخاص غير الشخاص النوع الآخر وبيقيين ندري ان الشي المتحرك من مكان الي أمكان فانه وان جاوز كل مكان يمر عليه فانه غير واقف ولا مقيم هذا مالاًا شك فيه يمرّف ذلك بضرورة اللحس فصح الاالحراكة معنى والالسكور زمعني آخر وأما من قال ال السكون الحركة اعتماد فاجتجاج لايمقل فلا وجه للاشتغال به وأما لحجة من احتج بان السكون عدم الحركة والمدم ليسل شيئا فليس كما قال لأنه عقب الحركة اقامة موجودة ظاهرة فهي وان كان معها وجودها عِدْمِتُ الحركة فليست هي عدماكما ان القيام معني صحيح موجود وان كان قد عدمت معه سائر الحركات والاعمال من القعود والاتكاء والاضطجاع ويقال لهم ومَا الفَّرِقُ بِينَكُم وَنِينَ مِن قَالَ بِلَ الحَرِكَةِ لِيسْنَتُ مِنِي لَانْهِا عُدَّم السَّكُونَ فهذا مالا انفكاك عنه وكذلك من قال أيضا الأالمرض ليس منني لانه عدم الصحة والصحة ليست معني لانها عَدْمُ الرَّضْ وَمثْلُ هَذَا كِثْيُرُ جِدَا وَفِي هَذَا انْطَالُ الْحَقَائِقَ كَلَهَا وَأَمَا مِنْ قَالَ ان الترك ليس معنى فخطأ لإن كل من دون الله تمالي فايه ان ترك معنيُّ ما وفعلًا مَّا فـ لا بدُّ له ضرورة من فعل آخر وممنى آخر هذا أمر يوجد بالمشاهدة والحس لا يمكن غير ذلك فصح ان ترك من دون الله تمالي لفعل أما هو أيضًا فعل صحيح "بوجوده منه سِمي تاركا لما ترك وليس الله تمالي كذلك بل لم يزل غير فاعل ولم يكن بذلك فاعلا للترك لان ترك الانسان

وقال أبو محمد ﴾ وقول النظام هاهنا صحيح لاننا اذا أثبتنا إن خلق الشيُّ هو الشيُّ نفسه فخلق الله تعاليُّ قائمٌ في كل موجُّود أبدا مادام ذلك الموجود مؤجُّودا وأيضاً فانا نسِّأُ لهم مامعني قول كم خلق الله تمالي أمركذا فجوابهم ان معنى خلقه إنه تمالي أخرجه امن المدم الي الوجود فنقول لهم أليس معني هذا القول منهكم انه أوجده ولم يكن مؤجود إفن قولهم نعم فنقول لهم وبالله تمالي التوفيق فالحلق هو الايجاد عندكم بلا شك فاخبرونا أليسَ الله تماليَ موجدا الكل موجوداً بذامدة وجواده فإن أنكروا ذلك أجالوا وأوجبوا ان الإشياء موجودة وليس الله تمالي موجداً لها الآن وهذا تناقض وإن قالوا نم فأن الله تمالي موجد لكل موجود أبدا مادام موجودا قلنا لهم هذا هو الذي أنكرتم بمينه قد أقررتم به لان الايجاد هو الخلق نفسه والله تمالي ، وجد لكل مايوجد في كل وقت أبدا وان لم يفنه قبل ذلك والله تمالي خالق اكل مخلوق في كل أوقت وان لم نفنه قبل ذلك وهذا مالا مخلص لهم منه وبالله تمالى التوفيق وبرهان آخر وهو قول الله تعالى ﴿ ولقد خُلَقْنا كُمْ مُ صُورُنَا كُمْ ثُمُ قَلْنَا المَلائكة استجدوا لا دم ﴿ وصَّحُ البرهانُ بان الله تمالي خلق الترابُ والماء الذي يتغذي آدم وينوه بما استحال عنهما وصارت فيه دمَّاء وأحاله الله تعالى منها فثبت بهذا يقينا إن جميع أجساد الحيوان والنوامي كلها متفرقة ثم جميها الله تميالي فقام منها الحيوان والنوامي وقال من وجل \* ثم أنشأ المخلقا آخر \* وقال تعالى \* خلقا من بعد خلق \* فصح أن في كل حين يحيل الله تمالي أحوال مخلوقاته فهو خاق جديد والله تعالى يخلق في كل حين جيم العالم خلقام تأنفادون ان يفنيه وبالله تعالى التوفيق التي والمالام في الحراكة والسكون في الدين من مداد عا في الم

وقال أبو محدي والمن المن المان الأول ساكنا في العالم وان كل ذلك سكون واحتجوا بأن اقالوا وجددنا الشي سيا كنا في المكان الأول ساكنا كنا في المكان الأول ساكنا إلى المعرائين عمر والعطار مولي ابني اسليم أحدرة ساء المعزلة وذهبت طائفة ألى أن لاسكون أصلا وانحا هي حراكة اعتماد وهذا قول المسكون ألى ابراهيم ابن سيار النظام واحتج غير النظام من أهل هذه المقالة بان قالوا السكون انحا هو عدم الحراكة والعدم ليس شيئاً وقال بعضهم هو ترك الخالكة وترك الفعل ليس فعلا ولا هو معنى وذهبت طائفة الى ابطال الحركة والسكون انما وقالوا انحا يو اجه متحرك وساكن فقط وهو

بمض \* وقال تمالي \* وحي بمضهم الى بمض زخرف القول غرورا \* وقال تمالي \* فلا مه الثلث فلامه السدس فلها النصف ولهن الربع ولهن الثن \* فقد كذبوا القرآن نصاَّ ثم هذا موجود في كل طبيعة في كل لغة ومحسوس بالحواس ثم يقال لهم لا فرق بينكم وبين من صحح ولم بُكركون الشيُّ بمض نفسه وبمض غيره وجزأ لنفسه وجزأ لفيره وعشر نفسه وعشر غيرة واحتج في تصحيح ذاك بالحجة التي رمتم بها ابطال ذلك ولا من يدو كلا كا متكسم في ظلمة الخطأ ثم نقول لهم وبالله تمالى التوفيق ليس الامركما ظننتم بل الاسماء موضوعة للتفاع والتميز بعض المسميات من بعض فالعشرة اسم للعشرة افراد مجتمعات فى المدد كذلك لتسمة وواحد ولثمانية واثنين ولسبمة وثلاثة ولسبتة وأربمة وخمسة وخمسة قال تعالى «ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة \* وهكذا جميع الاعداد لا ينكر ذلك الا مخذول منكر للمشاهدة فبألضرورة ندري ان كل جزء من تلك الجلة فهو بمض لها وعشر لها ومسمى منها لتشبهما ولا بقال هو جزء لنفسه ولا جزء لغيره ولا انه بعض لنفسه ولاأنه بعض لغيره ولا عشر لنفسه ولا عشر لغيره ومثل هذا البلق الذي هو اسم لاجتماع السواد والبياض مما فالبياض بلا شك بعض البلق والسواد بعض البلق وليس البياض جزأ لنفسه وللسواد ولا بمضا لنفسه وللسواد وكل واحد منهما جزء للبلق وكذلك الانسان اسم للجالة المجتمعة من أعضائه ولا شك في إن العين بعض الانسان وجزء من الانسان ولا يحتمل ان يقال المين بمض نفسها وبعض الاذن واليد ولا ان يقال الاذن جزء لنفسها وللمين والانف وهكذا في سائر الاعضاء فعلى قول هؤلاء النوكي يلزمهم أن لا تكون العين بمض الانسان وان يقولوا ان المين بعض نفسها وبعض الاذن ومن أبطل الابعاض والآجزاء فقد أبطل الجل لان الجمل ليست شيئا ألبتة غير الماضها ومن أبطل الجمل فقدأ بطل السكل والجزء والطل العالم بكل مافيه واذا بطل العالم بطل الدين والعقل وهذه حقيقة السفسطة ومانعلم في الاقوال أحمق مُن هذه المسألة ومن التي قبلها نعوذ بالله من الخذلان ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

﴿ السكلام في خلق الله عن وجل للمالم في كلوقت وزيادته في كل دقيقة ﴾ ﴿ قال أبو محمد ﴾ وذكر عن النظام انه قال إن إلله تسالى يخلق كل ما خلق فى وقت واحد دون ان يمدمه وأنكر عليه القول بمض أهل الكلام

ما احتججنا عليهم فقد قطع الله تعالى أنه ايس الاحق أو باطل وليس الاعلم أو جهل وهو عدم العلم وليس الا وجود أو عدم وليس إلا شي مخلوق أو الخالق أو لفظة المدم التي لاتقع على شي ولا على مخلوق فقد أكذبهم الله عن ولجل في دعواهم ولا يشك ذو حس سليم أن مالم يكن باطلا فهو حق ومالم يكن حقا فهو باطل ومالم يكن معاوماً فهو مجهول ومالم يكن مجهولا فهو معلوم ومالم يكن شيئاً فهو لا شيء ومالم يكن لا شيء فهو شي ومُالم يكن موجوداً فهو ممدوم ومالم يكن معدوماً فهو موجود ومالم يكن مخلوقا فهو غير مخلوق ومالم يكن غير مخلوق فهو مخلوق هذا كله معلوم ضرورة ولا يمقل غيره غيره فاذهذا كذلك ولا فرق بين ما قالوه في هـ فده القضية وبين القول اللازم لهم فشرورة وهو أن تلك الاحوال ممدومة موجودة مما حق بأطل معا معلومة مجهولة مما مخلوقة غير مخلوقة معاشي لاشي معا وُهذا هو نِفس قولهم ومقتضاه لانهم اذ قالوًا ليست حقا فقد أوجبوا انها باطل واذ قالوا ولا هي باطل فقد أوجبوا انها حق وهكذا في سائر ما قالوه فاعبوا لعقول وسنع هذا فيها وسخموا به ورقهم وعب آخر وهو قولم إن هاهنا أحوالا ولفظة هاهناممناها الاثبات بلا شك فهي مُوجُودُة ثابتة بلاشك ﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ ولم يخلصوا من هذا من قول معمر في وجوب وجود أشياء لا نهاية لها أو ان يصيروا الى قولنا في إبطال هذه التي يُسمونها أحوالا واعدامُهُ جُمَّلَة ومَا نَعلُم هوساً الا وقد انتظمته هذه المقالة ونفوذ بالله من الخذلان \* مسئلة أخرى الله الله من الخذلان \* مسئلة أخرى الله الله الله من

﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدَ ﴾ وهذا خبط شَديد أول ذلك الهرد على الله تعالى مجرد وتكذيب للقرآن وخلاف الله تعالى ﴿ وَاذَا خَلَا بَعْضُهُمُ الْيُ

عمولة ولا حق ولا باطل ولا مخلوقة ولا غيير مخلوقة ولا معدومة ولا موجودة ولا هي أشياء ولا غير أشياء أي دليل حدا كم على هذا الحكم أقرآن أم سنة أم اجماع أم قول متقدم أم لنة أم ضُرورة عقل أم دليل اقناعي أم قياس فهاتوه ولا سبيل اليه فلم يبق الا الهذر والهوس وقلة المبالاة عما يكتبه الملكان ويُسأل عنه رب العمالين والتهاون باستخفاف أهل العقول لمن قال بهذا الجنون ولا مزيد ونعوذ بألله من الخذلان وما ينبغي لهم بعد هذا أن ينكروا على من أتي بمالا يعقل ككون الجسم في مكانين والجسمين في مكان واحدوكون شئ قائمًا قاعدا وكون أشياء غير متناهية في وقت واحد فان قالوا هذا كفر قيـل لهم بلُّ الكُّهُر مَا جئتم به لانه الطال الحقائق كلها والعجب كل العجب أنهم لا يجوزون قــدرة الله تعالى على ما هُو محال عندهم وقد أتوا في هذا الفصل بعين المحال ونعوذ بالله من الخذلان ﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ وكلامهم في هذه المسألة كلام ما سمع باسخف منه ولا قول الموفسطائية ولا قول النصاري ولا قول الغالية على الله على الله على الله على الله وفسطائية فأنهم قطعُوا على أن الأشياء باطل لاحق أو أنها حق عند من هي عنده حق وباطل عند من هي عنده باطل وأما النصاري والغالية فان كانت هاتان الفرقتان قد أتنا بالعظائم فانهم قطعوا بانها حقوأما هؤلاء المخاذيل فانهم أتوا بقول حققوه وأبطلوه ولم يحققوه ولا أبطلوه كُلُّ ذلك مما في وقت وأحد من وجه واحد وهذا لا يأتي به الامبرسم أو مجنون أو ماجن يريد أن يضحك من معه

و قال أبو محمد كه ونحن نتكلف بيان هذا التخليط التي أنوا به وان كان مكتفها بسماعه ولكن التزيد من ابطال الباطل ما أمكن حسن فنقول وبالله تعالى التوفيق ان قولهم لاهي حق ولا هي باطل فان كل ذي حس سليم يدري أن كل ما لم يكن حقاً فهو باطل وما لم يكن باطلا فهو حق هذا لا يعقل غيره فيكف وقد قال الله تعالى \* فاذا بعد الحق الا الضلال \* وقال تعالى \* ليحق الحق ويبطل الباطل \* وقال تعالى \* هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون \* وقال تعالى \* انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا \* وقال \* فهل وجدتم ما وعدنا ربنا حقا \* وقال \* فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالو انعم \*

﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدً ﴾ وهؤلاء قُوم ينتمون الى الاسلام ويصدقون القرآن ولولا ذلك

صفة الظاهر وفعله تقول ظهر يظهر ظهوراً والظهور معلوم ظاهر بنفسه ولا يجوز ان يقال ان للظهور ظهورًا لأنه لم بأت به نص ولا قام بصحته برهان وما كان هكذا فهو باطل واما خفاء الخافي فهو عدم ظهوره والعدم ليس شيئاً كما قدمنا واما القصد الى الشيُّ والنية له فانما هما فعل القاصد والناوى وارادتهما الشي والقول بهما واجب لانهما موجودان بالضرورة بجدها كل احدمن نفسه ويعلمهما من غيره علما ضروريا واما القصد الى القصد والنية للنية فباطل لانه لم يأت به نص ولا اوجبها دليل وماكان هكذا فهؤ باطل والقول به لا يجوز فهذا وجه البيان فيما خني عليهم حتى أتوافيه بهذا التخليط والحمد لله رب العالمين ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ ثم نقول لهم اخبرونا إذا قلتم هذه احوال أهي ممانومسميات مضبوطة محدودة متميز بعض ام نيست ماني اصلا ولا لها مسميات ولا هي مضبوطة ولا عدودة متميز بعضها من بعض فان قالوا ليست معاني ولا محدودة ولا مضبوطة ولا متميزا بعضها من بعض ولا لتلك الأسماء مسميات اصلا قيل لهم فهذا هو معنى العدم حقا فلم قلتم انها ليست معدومة ثم لم سميتموها احوالا وهي معدومة ولا تكون التسمية إلا شرعية او لغوية وتسميتكم هذه المعاني احوالا ليست تسمية شرعية ولا لغوية ولا مصطلحا عليها لبيان ما يقع عليه فهي باطل محض بيقين فان قالوا هي معان مضبوطة ولهامسميات محدودة متميزة بعضها من بعض قيل لهم هذه صفة الموجود ولا بد فلم قاتم انها ليست موجودة وهذا مالا مخلص لهم منه وبالله تعالى التوفيق

وال ابو محمد كه ويقال لهم ايضاً هذه الاحوال التي تقولون أمقولة هي أم غير ممقولة فان قالوا هي معقولة كانوا قد اثبتوا لها معاني وحقائق من اجلها عقلت فهى موجودة ولا بد والعدم ليس معقولا لكنه لامعني لهذه اللفظة أصلا وبالله تعالى التوفيق ويقال لهم ايضاً هل الاحوال في اللغة وفي المعقول الإصفات لذي حال وهل الحال في اللغة الا بمني التحول من صفة الى اخرى بقال هذا حال فلان اليوم وكيف كانت حالك بالامس وكيف التحول من صفة الى اخرى بقال هذا حال فلان اليوم وكيف كانت حالك بالامس وكيف يكون الحال غدا فاذا الامر هكذا ولا بدفهذه الاحوال موجودة حتى مخلوقة ولا بدفظهر فساد قولهم وانه من اسخف الهذيان والمحال الممتنع الذي لا يرضي به عاقل ويقال لهم أيضاً قبل كل شئ وبعده فن أين سميتم هذا الاسم بعني الاحوال ومن أين قاتم لاهي معلومة ولاهي قبل كل شئ وبعده فن أين سميتم هذا الاسم بعني الاحوال ومن أين قاتم لاهي معلومة ولاهي

بزمانه عليه والزمان متقدم بذاته على الزمان ليس في العالم قديم الازماني هذاهر حكم اللغة التي لا يوجد فيهاغير هأصلا فالقدم هو التقدم والتقدم متقدم بنفسه على غيره فقط لأن القدم مُوجود معلوم وهي صفة المتقدم فلا يجوز انكاره واما قدم القديم فباطل لأنه لم يأت به نص ولا قام بوجوده ذليل وماكان هكذا فهو باطل واما وجود الموجود فبضرورة الحس ان الموجود حق وانه يقنضي واجداً وان الواجد يقتضي وجودا لما وجدهو فعل الواجد وصفته فهو حق لما ذكرنا ووجو دالواجديوجد بذاته لا يوجود عو غيره لان وجود الوجود لم يأت به نص ولا برهان وماكان هكذا فهو باطل وأماالباري عنوجل فانه يجد نفسه ويعلمها ويجد مادُونه ويملمه بذاته لا بوجود هوغيره ولا بعلم هو غيره فقط وكذلك العالم منا يقتضي علما وُلابد هو فعل العالم وصفته المحمولة فيه عرضاً يقين ويزبد وبذهب ويثبت اطواراً هذا مالا شك فيه والعالم منا يعلم انه يحمل علما بعلمه ذلك لابعلم هو غير علمه لان العلم بالعلم لم يوجب وجوده نص ولابرهان وماكان هكذا فهو باطل وكذلك الباقي مثاله بلا شك بقاءهواتصال وجوده مدة بعدمدة وهذا معنى صحيح لايجوز أن ينكره عاقل فاما بقاء البقاء فلم يأت بايجاب وُجُوده نَصْ وَلَاقَام بِه برهان وما كان هكذا فهو باطل ولايجوز ان يوصف الله تمالي بالبقاء ولا أنه باق كمالا يوصف بالخلد ولابانه خالدولا بالدوام ولا بانه دائم ولا بالثبات ولا بانه ثابت ولا بطول العمر ولا بطول المدة لان الله عن وجل لم يسم نفسه بشيُّ من ذلك لافي القرآن ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله قط أحد من الصحابة رضي الله علم ولا قام به برهان بل البرهان قام ببطلان ذلك لان كل ماذ كرنا من صفات المخلوتين ولا يجوز ان يوصف الله تعالى بشئ من صفات المخلوتين الاان يأتي نص بان يسمى باسم مَّافيوقف عنده ولان كل مأذكرنا أعراض فيما هو فيــه والله تعالى لايحمل الاعراض وايضاً فانه عزوجل لا في زمان ولا بمر عليه زمان ولا هو متحرك ولا ساكن اكن يقال لميزل الله تمالي ولا يزال واما الفناء فأنه مدة للعدم تعدّها اجزاء الحركات والسكون ولا يجوز ان تكون للمدة مدة لكنها مدة في نفسها ولنفسها فالقول بالزمان حق لانه محسوس معلوم واما القول بزمان الزمان فهو شي لم يأت به نص ولا قام بصحته برهان وما كان هكذا فهو باطل واما ظهور الظاهر فهو متيقن معلوم والظهور

- م الكلابي الاحوال مع الاشعرية ومن وافتهم لله∞

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدِ ﴾ واما الاحوال التي ادعتها الاشمرية فأنهم قالوا ان هاهنا أحوالا ليست حقا ولاباطلا ولاهي مخلوقة ولاغير مخلوقة ولا هي موجودة ولا ممدومة ولا هي معلومة ولا هي مجهولة ولاهي أشياء ولاهي لاأشياء وقالوا من هذا علم العالم بان له علما ووجوده لوجوده وقالوا فان فلتم اذلكم علماًبان لكم علماًبالباري تعالى وعاتملمونه واذلكم وجوداً لوجودكم مأتجدونه سالناكم ألكم علم بملمكم بان لكم علما وهل لكم وجود لوجودكم وجودكم ماتجدونه فان أقررتم بذاك لزمكم ان تسلسلوا هذا أبداً الي مالانهاية له ودخلتم في قول أصحاب معمر والدهرية ، وإن منعتم من ذلك سئلتم عن صحة الدليل على صحة منعكم مامنعتم من ذلك وصحة إيجا بكم ما أوجبتم من ذلك وكذلك قالوا في قدم القديم وحدث المحدث وبقاء الباقي وفناء الفاني وظهور الظاهر وخفاء الخافي وقصد القاصدونية إلياوي وزمان الزمان ومأشبه ذلك ، وقالوا لوكان للباقي بقاء ولبقاء الباقي بقاء وهكذا أبداً الى مالا نهايه له قالوا أفهـ ذا يوجب وجود اشياء لانهاية لها وهـُـذا محال وهكذا قالوا في قدم القديم وقدم قدمه وقدم قدم قدمه الى مالا نهاية له وفي حدوث المحدث وحدث حدثه وحدث حدث حدثه الى مالا نهامة له وهكذا قالوا في زمان الزمان وزمان زمان الزمان الى مالانهامة له وفي فناء الفاني وفناء فنائه وفناء فناء فنائه الى مالا نهاية له وكذلك ظهور الظاهر وظهور ظهوره وظهور ظهور ظهوره الى مالانهاية له وكذلك القصد والقصد الى القصد والقصد الى القصد الى القصد وهكذا الى مالاماية له وكذلك النية والنية للنية والنية للنية للنية الي مالا نهاية له وكذلك تحقيق الحق وتحقيق تحقيق الحق الى مالا نهاية له مراح من المناه

و قال أبو محمد كه أف كار السوء اذا ظن صاحبها أنه يدقق فيها فهي أضر عليه لانها تخرجه الى التخليط الذي ينسبونه الى السوف سطائية والى الهذيان المحض وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً وقال أبو محمد كه والكلام في هذا أبين من ان يشكل على عامي فكيف على فهم فكيف على على عالم والحمد لله ونحن تتكلم على هذا ان شاء الله عن وجل كلاما ظاهراً لا يحتى على غير على المدم وبالله تعالى نتأيد فنقول وبالله تعالى التوفيق و أما العدم فانه من صفات الزمن ومن فيه تقول ملك أقدم من شيخ أي إنهمتقدم

جواب اهل الحق في ذلك انه رلايقع عدد على معدوم ولا يقع العدد الا على موجو دمعدود والذي نقدر الله تعالى عليه ولم نفعله فليس هو لعد شيئاً ولا له عدد ولا هو ممدود ولانهامة لقدرة البَّه تبيالي وأما ما يقدر عليه تمالي ولم يفهله فلا يقال فيه أن له نهاية ولا أنه لا نهاية له والماكل ما خلق الله تمالى فله نهاية بدل وكيذل كل ما يخلق فاذا خلقه حدثت له نهاية حينئذً لا قبل ذلك واما المعانى إلتي تدعونها فانكم تدعون إنها موجودة قائمة فوجب ان يكون لها نهاية فان نفيتم الهاية عنها لحقتم بأهل الدهم وكلناكم عا كلناه مه مما قد ذكر نا قبل وبالله تمالى التوفيق ثم لو تثبت لكم هذه المبارة من قول القائل ان ما يقدر الله تمالى عليه لا نهاية لعدده وهذا لا يضبح بل الحق في هذا ان نقول أن الله تمالي قادر على أن يخلق ما لا نهاية له في وقت ذي نهاية ومكان ذي نهاية ولو شاء ان يخلق ذلك في وقت غير ذي نهاية ومكان غير ذي نهامة لكان قادرًا على كل ذلك لما وجب من ذلك أثبات ماادعيتم من وجود معان في وقت واحد لانهاية لها اذ ليس هاهنا عقل يوجب ذلك ولاخبريوجب ذلك وانما هُو قياس منكم اذ قلتُم لما كان قادرًا على ان يخلقُ ما لا نهاية له قلنا أنه قد خلق مالا نهاية له فهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانه نزعمكم قياس موجود على مُعدُوم وقياس وتشبيه لما قد خلقه بزعمكم على مالم تخلقه وهذا في غاية الفساد ولا فرق بينكم في هذا القياس الفاسد وبين من يقول ان في بلد كذا قوماً يشمون من عيونهم ويسممون من ايونهم ويذوقون من آذانهم ويلصرون من السنتهم فاذا كذب في ذلك وسئل برهانا على دُعُواه قال القرون إن الله قادر على خلق ذلك فقلنا له نم قال فهذا دليل على صعة دعواى بل ائتم اسوأ حالا لإن هذا أخبر عن متوهملو كان كيف كان يكون فائتم تخبرون عن غير متوم في النفسُ ولا متشكل في المقل وهو اقراركم بوجود ممان لا نهامة لمددها في وقت واحد المسلمان على المالة المددها في وقت واحد

﴿ قال ابو محمد كه فبطل هذا القول الفاسد والحمد لله رب العالمين وكان يكفي من بطلانها انها دعوى لا برهان على صحتها وهي دغو في فاسدة غير ممكنة بل هي محال لا يتوهم ولا ولا يتشكل وبالله تعالى التوفيق.

﴿ قَالَ أَوْ مَمْدَ ﴾ وعذا ليس شيئاً لا ننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق العالم كله قسمان جوهر حامل وعرض محمول ولا مزيد ولا ثالث في العالم غير هذين القسمين هذاأ مريعرف بضرووة العقل وضرورة الحس فالجواهم مغايرة بعضها لبعض بذواتها التي هي اشخاصها يعني بالغيوية فما وتختلف ايضا بجنسها وهي ايضاً مفترق بعضها من بعض بالدرض الحمول في كل حامل من الجواهر وأما الاعراض فغايرة للجواهر بذواتها بالغيرية فيها وكذلك هذا ايضاً بعضها مغابر لبعض بذواتها وبعضها مفارق لبعض بذواتها وان كان بعض الإعراض الضأفد تحمل الاعراض كقولنا حرة مشرقة وحرة كدرة وعمل سي وعمل صالح وقوة شديدة وقؤة دونها في الشدة ومثل هذا كثير الا ان كل هذا يقف في عدد منناه لا يزيدوهذا أمر يعلم بالحس والبقل فالتيجرك يفارق الساكن هذا بحركته وهذا بسكونه والحركة تفارق السكون بذاتها ويفارتها السكون بذاته وبالنوعية والغيرية والحركة إلى أاشرق تفارق المركة الىالغرب بكون هذه الى الشرق وكون هذه الى الغرب بذاته وبالغيرية فقط وهكذافى كل شي فكل شيئين وقما تحت نوغ واحد مما يلي الإشخاص فالهما يختلفان بنيؤ يتهما فان كإنا وقما تحت نوعين فالهما يختلفان بالغيرية في الشخص وبالغيرة في النوع ايضاً والغيرية الضالما نوع جامع لجميع اشخاصها الا أن كل ذلك واقف عند حد من المدد لا يزيد ولا بد ثم نسا لهم خبرونا عن المعاني التي يدعونها في حركة واحدة ايما أكثر أهي أم المياني التي يدعونها في حركتين فان اثبتواقلة وكثرة تركو إمذهبهم واوجبوا الآماية في المداني التي نفوا النهاية عنها وإن قالوالا قلة ولا كثرة ها هذا كابروا وأتوا بالمحال الناقض ايضاً لا قوالهم لانهم افال أوجيوا للحركة معنى اوجبوا للحركتين مينين وهكذا أبدا فوجبت الكثرة والقلة ضرورة لاعيدعها يرايا ﴿ قال ابو محمد ﴾ فلم يكن لهم جواب أصلا الا أن بعضهم قال اخبرونا السي الله تمالي قادرا على ان مخلق في جسم واحد حركات لانهامة لها المان المانية لها المانية لها المانية للهانية للهانية للهانية المانية المانية للهانية المانية الماني

﴿ قال ابو محمد ﴾ فواب أهل الاسلام في هذا السؤال فلم وأمامن عزر ربه فاجابوا بلا فسقط هذا السؤال عنهم وكان سقوط الاسلام عنهم به ذا الجواب اشد من سقوط ينوال اصحاب معلم ﴿ قال ابو محمد ﴾ فتمادى سؤالهم لاهل الحق فقالوا فاخبر ولا إيما الكثر ما يقدر الله تمالى عليه من خلق الحركات في جسم واحد فكان عليه من خلق الحركات في جسم واحد فكان

الاحياء الآن بل نعلمان الله تعالى سيخلق موتهم فنعلمه مونا لهم اذا خلقه لاقبل ذلك وبالله تعالى التوفيق وقال تعالى ام حسبتم ان تدخلو الجنة ولما يما الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فهذا نص جلى على ان المعيوم لا يعلم لان الله تعالى اخبر انه يدخل الجنة من لا يعاهد الله تعالى عاهدا ولا صابراً ولا على الموقع ان من لم يجاهد ولا صبر فلم يعامه الله تعالى قط عاهدا ولا صابراً ولا على الا صبرا وانما علمه غير مجاهد وسيصبر فانه لم يزل يعلم انه سيجاهد وسيصبر فاذا جاهد وصبر علمه حيثند صابراً مجاهدا والعلم لا يستحيل لانه ليس شيئاً غير الباري تعالى وانما استحال المعلوم فقط مثم نسأ هم ممل يعلم الله تعالى لجنة الاطاس وقنا الافطس ام لا يعلم ذلك وهل يعلم الله تعالى المؤمن وكذب الصادق وصدق الكاذب الملايملم شيئاً من ذلك منان قالوا ان الله تعالى يعلم كل ذلك كانواقد وصفوا الله تعالى بالجهل وانه يعلم الاشياء مخلاف ماهي عليه وان قالوا انه تعالى لا يعلم المقيم اولادا وانما يعلمه لاولدله ولا يعلم لحية الاطاس بل يعلمه غير ذي لحية صدقوا وعادرا الى المقيم اولادا وانما يعلمه لاولدله ولا يعلم لحية الاطاس بل يعلمه غير ذي لحية صدقوا وعادرا الى المقيم الاستحال الموقيق ...

## الكالم في الماني على معمر اللهاني على معمر اللهاني على معمر اللهاني على معمر اللهاني على الماني على الماني على

و قال ابو محمد كه واما معمر ومن اتبعه فقالوا انا وجديا المتحرك والساكن فايقنا ان منى حدث في المتحرك به فارق الساكن في صفته وان معنى حدث في الساكن به ايضاً فارق المتحرك في صفته وكذلك علمنا ان في الحركة معنى به فارقت السكون وان في السكون معنى به فارق الحركة وكذلك علمنا ان في ذلك المعنى الذي به خالفت الحركة السكون معنى به فارق المعنى الذي به فارق المعنى الذي به فارق المعنى الذي به فارق المعنى منها كل شيئ معنى به فارق المعنى منها كل ما عداه في هذا العالم من جوهم او عرضاي شيئ كان معاني فارق كل معنى منها كل ما عداه في المعالم وكذلك النام في تلك المعاني لانها اشياء موجودة متفايرة وارجبوا بهذا رجود اشياء في زمان محدود في العالم لانهاية لعددها

﴿ قَالَ ابْ مَحْدَ ﴾ هذه جملة كلما شغبوا به الا أنهم فصلوها ومدوها في الكفر والكافر والايمان والمؤمن وفي غير ذلك نما هو الممني الذي أوردناه بمينه ولا زيادة فيه أصلا المدومة اهي في العالم ومن العالم ام ليست في العالم ولا من العالم فان قالوا هي في العالم ومن العالم سالناهم عن مكانهافان حددوا لها مكانا سخفوا ماشاؤا وان قالوا لامكان لها .قيل لهم وكيف يكون شي في العالم لامكان له فيه ولا حامل

وقال أبو محمد كه ويلزمهم ان المعدومات اذا كانت اشياء لاعدد لها ولانهاية ولامبدأ فانها لم تزل وهذه دهرية محققة وكفر مجرد ان تكون اشياء لاتحصي كثرة لم تزل مع الله تعالى ونعوذ بالله من مثل هذا الهوس

﴿ قَالَ أَبُو مُحْمِدٍ ﴾ وقد ادعوا إن المعادوم يعلم وهذا الجمل منهم بحدود الكلام لأسيا بمن اقرَّبان المعدوم لاشيُّ وادعي مع ذلكِ أنه يملِّم فالزمناه على ذلك المهم يعلمون لا شيُّ وان الله تمالي يملم لأشئ فجسر بعضهم على ذلك فقلناله ان تولك علمت لاشي وعلم الله تعالي لإشيء ملائم لقولك لم أعلم شيئاً ولقولك لم يُعلم الله تمالي شيئاً لافرق بين معني القضيتين ألبتة بل هاواحد وأن اختلفت المبارتان وأذ هو كذلك فقد صح ان المعدوم لا يعلم فأن الزمنا على مذا وسألنا لهل يعلم الله تعالى الاشياء قبل كونها إم لا قلنا لم يزل الله تعالي يعلم إن ما يخلقه ابدا الي مالا نهاية له فانه سيخلقه ويرتبه على الصفاتالتي يخلقها فيها اذا خلقه وآنه سيكون شيئاً اذاكونه ولم يزل عن وجل يعلم انمالم يخلق بعدفليس هو شيئاً حتى يخلقه ولم يزل تعالى يعلم انه لاشي ممه وأنَّه ستكون الأشياءاشياء اذا خلقها لأنه تعالي أنما يعلم الاشياء على ماهي عليه لاعلى خلاف ماهي الميه لان من علمها على خلاف ماهي عليه فلم يملمها بل جهلها وليس هذاعلماً بل هو ظن كاذب وجهل وبرهان هذا قول الله عن وجل ولو علم الله فيهم خير الاسمعهم ولو في لغة العرب التي خاطبنا الله تمالي بها حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فصح انه تمالي لم يسمعهم لانه لم يعلم فيهم خيراً اولاخير فيهم فصح ان المدوم لايعلم أصلا ولوعلم لكان مُوجوداوا أما يعلم الله تعالى أن لفظة المعدوم لامشمي لها ولا شيء انجتها ويعلم عن وجل الآن أن الساعة غير قائمة وهو الآن تمالي لايعلمها قائمة بل يملم اله سيقيمها فتقوم فتكون قيامة وساعة ويوم جزاء ويوم بعث وشيئاً عظيما حين يُخلقُ كُلِ ذلك لاقبل ان يخلقه فاما علمه تمالي باله سية يمها فتقوم فهو موجود حق فهذا ممني اطلاق العلم على مالم يكن بعد من المعدومات كما اننا لانعلم الآن الشمس طالعة طلوعها في غد بل نعلم انها ستطلع غدا وكذلك لإنعلم مؤت

وقال المديم الو محمد ونسالهم على الإيمان موجود من ابي جهل اومعدوم فان قولهم بلاشك انه معدوم منه و فسألهم عن ايمان ابي جهل المعديم حسن هو ام قبيح وفان قالوا لاحسن ولا قبيح قانا لهم ايكون يعقل ايمان ليس حسناً هذا عظيم جدا وان قالوا بل هو حسن اوجبوا انه عامل الحسن وكذلك نسألهم عن الكفر المعدوم من الانبياء عليهم السلام اقبيح هو ام لا وفان قالوا لا اوجبوا كفراً ليس قبيحا وان قالوا بل هو قبيح اوجبوا ان المعدوم يحمل الصفات ونسالهم عن ولد العقيم المعدوم منه اصغير هو ام كبير امعاقل ام أحمق فان منعوا من وجود شي من هذه الصفات له كان عجبا ان يكون ولد لاصغير ولا كبير ولا حي ولا ويت وان وصفوه بشي من هذه الصفات ايوا بالزيادة من المحال ونسألهم عن الاشياء المعدومة ألها عدد الم لاعدد لها وفازقالوا لاعدد لها كان قالوا بالمحال اذ أفروا باشياء لاعدد لها وان قالوا بل لها عدد كان ذلك عجباً جدا او محالا لاخفاء به وسألناهم عن الاولاد المعدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء للعدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدده و ونسالهم عن الاشياء لاحدومين من العافر والدقيم كم عدوله و ونسالهم عن الاسلام المنافر والدقيم كم عدون و المنافر والوبر والمنافر والدقيم كم عدون و المنافر والمنافر والدقيم كم عدون و المنافر والمنافر والدقيم كم عدون و المنافر والمنافر والمنافر والوبر والمنافر و

ويتمني به انما هو ان يذكر اسم ما فذلك الاسم موجود بلاشك يعرف ذلك بالحس كقولنا المنقاءوابن آوى وحبين وعرس ونبوة مسيلمة وما اشبه ذلك ثم كل اسم يندأق به ويوجد ملفوظا اومكتوباً فانه ضرورة لابدله من احد وجهين اما ان يكون له مسمى واما ان يكون لیس له مسمی فان کان له مسمی فهو موجود وهو شی حینید وان کان لیس له مسمی فاخبارنا بالعدم وتمنينا للمريض الصحة انما هو اخبار عن ذلك الاسم الموجود انه ليس له مسمى ولا تحته شيُّ وتمن منالان يكون تحته لمسمي فهكذا هو الإمرالا كاظنه اهل الجهل فصم ان المعدوم لا يخبَّر عنه ولا يتمني ونسالهم عمن قال ليت لي ثوبًا احرُّ وغلامااسوداخبرونا هل الثوب المتمني به عندكم أحمر ام لافان اثبتوا مني وهو الثوب اثبتوا عرضاً محمولاً فيه وهو الحمرة فوجب أن الممدوم يحمل الاعراض وان قالوا لم يمن شيأ اصلا صدقوا وصبح ان الممدوم لا يتمنى لانه ليس شيئًا ولا فرق بين قول القائل تمنيت لاشي وبين قوله لم تمن شايأ بل ما متلايمان بممني واحد وهذا ايضاً يخرج على وجه آخروهو الهلايتمني الآشيأموجودا في المعالم كثوب مُوجود أوغلام مُوجود واما من الخرج لفظة التمني لما ليش في العالم فلم أيتمن شيأ واما قوطم يوصف فطريق عجب جدالان معنى قول القائل يوصف اخبار بانله صفة محولة فيه موجودة به فليت شمري كيف يحمل المدوام الطفات من الحمرة والخضرة والقوة والطول والعرض ان هذا المجب جداً فظهر فساد ماموهوا به والحد لله رب السَّالمين ﴿ قَالَ ﴾ ابو محمد رضي الله عنه واذ قد عرا قولهم عن الدليل فقد صنح اله دُعوي كاذبة ثم نقول وبالله التوفيق من البرهان على أن المدوم اسم لا نقع على شي اصلا قول الله عن وجل وقد تخلقتك من قبل ولم تك شيأ وقوله تمالى هل اتي على الانسان الحين من الدهر لم يكن شيأ مذكورا وقوله وخال كل شي فقدرة تقديرا وقال عن وجل اناكل شي خلفناه بقدر فيلزمهم ولا بدأن كان المعدوم شيأ ان يكون مخلوقا بعد وهم لا يختلفون في أن المخلوق موجود وقد وجد وقتا من الدهر فالمندوم على هذا لموجود وقد كان لموجودا وهذا خلاف قوطم وهذا غاية البيان في إن المدوم ليس شيئاً من على الله المدوم المدوم المسلم ﴿ قَالَ ﴾ أبو محمد رضي الله عنه ونسالهم مامعني قولنا شيُّ فلا يجدون بدأ من أن يقولوا الله الموجوداوان يقولوا هو كل مايخبر عنه فان قالوا هو للوجود صاروا الي الحق وان قالواهو

وقال ابو جمدًا في والحقيقة في والم ينظم والم يتوهم والا يقوم عليه دليل اصلا وما كان هكذا فهو أباطل والحقيقة في والم ظاهرة وهي ان البقاء هو وجود الشيئ وكونه ثابتاً قائمـة رمان ما فاذ هو قائم كاذلك فهو صيفة موجودة في الباقي محمولة فيه قائمـة به موجودة وي الباقي محمولة فيه قائمـة به موجودة بولين هو شيئاً اصلا والفناء بولين هو شيئاً اصلا والفناء المذكور اليس مؤجودا البتة في شيئ من الجواهر وانما هو عدم الدرين فقط كمرة الحجل الذكور اليس مؤجودا البتة في شيئ من الجواهر وانما هو عدم الدرين فقط كمرة الحجل اذا ذَه المبت عبر عن المعنى المراد بالاخبار عن ذهام المؤهد الفناء كالغضب يفني ويعقبه رضاً ولما أشبة ذلك ولو شاء الله عن وجد النا يعدم الجواهل القائد على ذلك ولكنه لم يوجد ذلك الى الآن ولا اجاء به نوش فيقف عنده فالفناء عدم كاقلنا

من علام في المندوم اهو شي الم لا كالله المناه المنا

﴿ قَالَ ابُو مَحْلُهُ ﴾ وقد اختلف النّالَى في المعدوم الهو شَيّ أم لا فقال الهل السنة وطوائف من المرجنة كالاشعرية وغيرهم ليسلّ شيئاً وبه يقول هشام بن عمر و الغوطي احد شيوخ المعتزلة وقال سائر المعتزلة المعدوم شيّ وقال عبد الرحيم بن محمد بن عمان الخياط احدشيوخ المعتزلة ان المعدوم جسم في خال عدمًا الله الله المدلّ المتحركا ولا ساكناً ولا مخلوقاً ولا محدثاً في حال عدمًا ه

و قال ابو محمد في واحتج من قال بان المعدوم شي بان قالوا قال عن وجل ان زلزلة الساعة شي عظيم فقالوا فقد الخبر الله عن العبل بانها شي الوهمي المعدومة ومن الدايل على ان المعدوم شي أنه يخبر عنه ويوصف ويتمى ومن الحال ان يكون ما هذه صفته ليس شيئاً في قال ابو محملا في اما قول الله عن وجل آن زلزلة الساعة شي عظيم فان هذه القصة موصولة بقوله تمالي يوم ترونها تدهل كل مرضهة عما الرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري الناس سكاري وماهم بسكاري فالما تم الساعة يوم ترونها فصح ان زلزلة الساعة يوم ترونها شي عظيم وهذا هو قولنا ولم يقل تمالي قط انها الآن شي عظيم ثم اخبر تمالي بما يكون يومنذ امن هول المرضعات ووضع الاحال وكون الناس سكارى من عير خرفبطل يكون يومنذ المن هول المرضعات ووضع الاحال وكون الناس سكارى من عير خرفبطل يكون يؤمنذ المن هول المرضعات ووضع الاحال وكون الناس سكارى من عير خرفبطل وسمى فيهل شديدوظن فاسدوذلك ان قولنافي شي يذكر انه معدوم ويخبر عنه انه معدوم وسمى فيهل شديدوظن فاسدوذلك ان قولنافي شي يذكر انه معدوم ويخبر عنه انه معدوم

( الما ما الما وتمنى

﴿ قَالَ ابْ مُحْمَدُ ﴾ وَكُلُّ مِن دُونَ الله تَعَالَى فَعَلَّهُ هُو مَفْعُولُهُ نَفْسُهُ لَا غَيْرُ لَا نَهِ لَا يَفْعَلَ إَحِدُ دون الله تمالي الا حركة او سكونًا إو تأثيراً او معرفة او فكرة او ارادة ولا مفعول لشيُّ دون الله تعالى الا ما ذكرنا فهي مفعولات الفاعلين وهي افعال الفاعلين ولا فرق وما عدا هذا فانما هو مفعول فيه كالمضروب والمقتول او مفعول به كالسوط والابرة ومااشبه ذلك او مفعول له كالمطاع والمخدوم اومفعول من اجله كالمكسوب والمحلوب فهذه اوجه المفعولات ﴿ قَالَ اللَّهِ مُحْمَدً ﴾ واما سائر أفعال الله تعالى فبخلاف ما قلنا في الخلق بل هي غير المفعول فيه اوله او به او من اجله وذلك كالاحياء فهو غير الحيا بلاشك وكلاهما مخلوق لله تعالى وخلقه تعالى لـكل ذلك هو المخلوق نفسه كما قلنا وكالإمانة فهي غير المات ولو كان غير هذا وكان الاحياء هو الحيا والامانة هي المات ويبقين لوندري ان الجيا هو المات نفسه لوجب إن بكون الاحياء هو الامانة وهذا مال وكالابقاء فهو غير المبقى للبرهان الذي ذكرنا وبيقين ندري أن الشيئ غير إعراضه التي هي قائمية به وقتا وفايية عنــه تارة وبالله المتنوان في الرائل المراب على والمراب المراب المراب

الكلام في البقاء والفناء والماني والتي يدعيها معمر كوال الماني التي يدعيها معمر كوال الماني الماني التي الماني الم

والاحوال التي تدعيها الاشعرية وهل المعدوم شئ أم ليسشيئاً ومسئلة الاجزاء وهل يتجدد خلق الله للاشياء أم لا يتجدد المراه من المراه المراع

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدِ ﴾ ذهب قوم إلى أن البقاء والفناء صفتان للباقي والفاني لا مم الباقي ولا الفاني ولا هما غير الباقي والفاني ﴿ أَنْ أَنْ أَنَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ أَنَّ مِنْ اللَّهُ

﴿ قَالَ ابْوَ مُحَدُّ مُوهِدًا قُولَ فِي عَامَةِ الفسادلان القضية الثانية يتقيض الاولي والاولي ينقيض الثانية لانه راذا قال ليست هي فقد اوجب انها غيرد وإذا قال ليست غيره فقد اوجب انه هو وهذا تناقض ظاهم وايضاً فانه لافرق بين قول القائلين ليس هو هوولاغير دوبين قوله هو هو وهو غيره والمعنى في تلك القضيتين سواء وأيضاً فلوكان البقاء ليس هو الباقي ولا هو غيره والفناء ليس هو الفاني ولا هو غيره فالباقي هو الفاني نفسه والباقي ليس هو الباقي ولا غيره وهذا مزيد مُن الجنون ومَن التناقش وذهب معمرًا الي أن الفناء صفة وأعدة بغير الفاتي المستورية والمستورية والمس النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا من اعلامه وآياته وبالله تعالى التوفيق معلام في خلق الله تعالى للشئ اهو المخلوق نفسه ام غيره ﴾ و المفاوق نفسه ام غيره الله على الله تعالى هو المفعول أم غيره

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدُ ﴾ ذَهُبْ قُومُ الى انْ خَلَقُ الشَّيْءُ هُو غير الشيء المخلوق واحتج هؤلاء بقول الله عن وجل \* ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم \* و قال ابو محمد كه ولاحجة لهم في هذه الآية لان الاشهاد هاهنا هو الاحضار بالمرفة وهذا حق لأن الله تدالى لم يحضر فاعارفين التداء خلق السموات والارض والتداء انفسنا ووجد نامن قال ان خلق الشيء هو الشيء نفسه يحتج بقول الله تمالي هذا خلق الله وهذه اشارة الى جيم المخلوقات فقد سمى الله تمالى جميم المخلوقات كلها خلقا له وهذا برهان لا يعارض ﴿ قَالَ ابِو مَحْمَدُ ﴾ ثم نسأل من قال ان خلق الشيء هو غير الشيء فنقو ل له اخبرنا عن خلق الله تعالى لما خلق المخلوق هو أيضا ام غير مخلوق فلا بد من احد الامرين فان قالوا هوغير مخلوق اوجبوا بازاء كل مخلوق شيئا موجوداً غير مخلوق وهذا مضاهاة لقول الدهم بة والسبر هان أد قام مخلاف هذا وقال تمالي \* خاق كل شيء فقدره تقديراً \* وان قالوا بل خلقه تمالي لما خلق مخلوق قانا فخلقه تمالي لذلك الخلق انخلق ام بغير خلق فأن قالو بغير خلق قيل لهم من اين قلم أن خلقه للاشياء بمخاق هو غير المخاوق وقلم في خلقه لذلك الخلق أنه بغير خلق وهذا تخليط وأن قالوا بل خلقه بخلق سألناهم الخلق هو أم بخلق هو غيره و هكذا أبدا فإن وقفوا في شيء من ذلك فقالوا خلقه هو هو سألناهم عن الفرق بُيْنِ مَا قَالُوا انْ خُلْقَهُ هُو غَيْرِهُ وَبِينَ مَا قَالُوا انْ خُلْقَهُ هُو أَهُو وَانْ تَمَادُ وَاخْرَجُوا الَّي وجود أشياء لا نهاية لها وهذا محال ممتنع وقد قطع بهذا ممس بن عمر و العطار احد رؤساء المعتزلة وسنذكر كلامه بعد هذا أن شاء الله يعالي متصلا بهذا الباب وبالله تعالى نتأبد وايضًا فأن الجميم مطبقون على إن الله عن وجل خلق ما خلق بلا معاياة فاذ لا شك في ذلك فقد صبح يقينا انه لا واسطة بين الله تعالى وبين ما خلق ولا ثالث في الوجود غير الخالق والمخلوق و خلق الله تمالي ما خلق حق مو جودوهو بلا شك مخلوق وهو بلاشك ليس موالخالق فهو المخلوق نفسه يقين لاشك فيه اذ لاثالث هاهنا أصلا وبالله تمالي التوفيق

في المدن التي يمكنهم فيها دعوى ان بناءها كان في طالع كذا ونصه كذا لكن في الاقاليم والقطع من الأرض التي لم يتقدم كون بعضها كون بغض كذبهم فما عليه بنوا قضاياهم في النجوم وكذلك قدمتهم اغضاء الجسم والفلزات على الدراري ايضا وبرهان سادس اننا نجد نوعًا وانواعًا مِن انواع الحيوان قد فشافها الذبح فلا تكاد يموت شيء منهأ الإمذبوحا كالدجاج والحمام والضان والمعز والبقر التي لإيموت منها حتف انفه الا في غاية الشذوذ ونوعا وأنواعا لا تكاد تموت الاحتف أنوفها كالحمير والبغال وكثير من السباع وبالضرورة يدرى كل الحد إنها قد تستوي اوتات ولادتها فبطل قضاؤهم عا يوجب الموت الطبيعي وعما يوجب الكرهي لاستواأ. جميعها "في الولادات واختلافها في انواع المنايا وبرهيان سابع وهو اننا نرى الخصافا شيئاً في لسكان الاقليم الاول وسكان الاقليم السيابع ولا سبهل الي وجوده البتة في سُكَانَ سِائِرُ الاقالِمُ ولا شك ولا عَلَى إستوالهم في أوقات الولادة فبطل يقينا قضاؤهم بما يوجب أخلصا وبما لا يُوجبه بما ذكر ناسن تساويهم في اوقات التكون والولادة واختلافهم في الحكم ويكني من هذا إن كلامهم في ذلك دعوى بلا برهان وما كان مكذا فهو باطل مع اختلافهم فيما يوجبه الحسكم عندهم والحق لا يكون في قولين مختلفين وايضا فان المشاهدة توجب اننا قادرُون على مخالفة احكامهم متى اخبرونا بها فلوكانت حقا وحما ما قدر احد على خلافها واذا امكن خلافها فليستت حمًّا فصح الها تخوص كالطرق بالحصا والضرب بالحب والنظر في الكتف والزجر والطيرة وسائر ما يدعي اهله فيه تقديم المعرفة بلا شك وما يخص ما شاهدناه وما صح عندنا. بما حققه احذاقهم من التمديل في الموالد والمناجات وتحاول السنين ثم قضوا فيه فاخطؤا وما يقع اصابتهم من خطيهم الإفي جزء يسير فصح اله أتحرص لا حقيقة فيه لإسيا دعو اهم في اخراج الضمير فهو كله كذب إن تأمله وبالله تمالى التوفيق وكذلك قولهم في القرانات ايضا ولو إمكن تحقيق تلك التجارب في كل ما ذكر نا لصد قناها وما يبدوا منها ولم يكن ذلك علم غيب لان كل ماقام عليه دليل من خط اوكتف او زُجُرًا وتطير فليس غيبا لواصح وجه كل ذلك وانما النيب وعلمه هو ان يخبر المرء بكائنة من الكائنات دون صناعة إصلا من شيء بما ذركرنا ولا من غيره فيصيب لجزئي والكلى وهذا لايكون الالنبي وهؤ معجزة حينثذ واما الكمانة فقد بطلت بمجيئ

مخلوقة وأنها غير عافلة لكن الله عن وجل خلقها وجعلها دلائل على الكوائن فَهُذَا لِيسَ كَافَراً وَلا مبتدعاوهذا هو الذي قلنا فيه أنه خطأ لان قائل هذا انما عيل على التجارب فما كان من تلك التجارب ظاهراً الى الحس كالمد والجزر الحادثين عند طلوع القمر واستوائه وافوله وامتلائه ونقصانه وكنأثير القمر في قتل الدابة الدبرة اذا لاقي الدبرة ضوءه وكنأ ثيره في القرع والقثاء المسموع لنموها مم القمر صوت قوي وكتاثيره في الدماغ والدم والشعر وكتاثير الشمس في عكس الحر وتصعيد الرطوبات وكتاثيرهافي اعين السنانير غدوة ونصف النهار وبالمشي ونصف الليل وسائر ما يوجد حسا فهو حق لايدفعه ذوحس سلم وكل ذلك خلق الله عن وجل فهو خلق القوي وما يتولد عما ويوجد بها كما قال تمالى \* فاحيينا به بلدة ميتا فاحيينا به الارض بعدموتها واخرجنا به من كل النمرات فانبتنا به جنات وحت الحصيد واما ما كان من تلك التجارب خارجاع ا ذكرنا فهو دعاوي لا تصح لوجوه احدها أن التجربة لا تصح الا تكرر كثير موثوق بدوامه تضطر النفوس الح الاقرار به كاضطرارنا الى الاقرار بان الإنسان إن بقي ثلاث ساعات تحت الماء مات وان ادخل بده في التأر احترق ولا يمكن هذا في القضاء بالنجوم لان النصب الدالة عندهم على الكائنات لا تمود الافي عشرات آلاف من السنين لا سبيل الى ان يصح منها نُجُربة ولا الى ان تبقى دؤرة تراعى تكرارا تلك الادواروهذا برهان مقطوع بهغلى بطلان دعواه في صحة القضايا بالنجوم وبرهان آخر وهو أن شروطهم في القضاء لا تمكنهم الاحاطة بها اصلا من معرفة مواقع السهام ومطارح الشعاعات وتحقيق إلدرج النيرة والفهمة والمظلمة والآثار والكواكب البنيانية وسائر شروطهم التي يقرون إنه لا يصح القضاء الا يحقيقها وبرهان ثالث وهو انه ما دام يشتغل الممدل في تمديل كوك زل عنه سائر الكواك ولو دقيقة ولا بدوفي هذافساد القضاء باقراره وبرهان رابع وهو ظهور اليقين بالباطل في دعواه ذ جعلوا طبع زحل البرد والبيس وطبع المريخ الحر واليبس وطبع القمر البردوالرطوبة وهذه الصفات انماهي للمناصر التي دون فلك القمر وليس شيء منها في الاجر ام العلوية لانها خارجة عن محل حوامل هذه الصفات والإعراض لاتمدى جواملهاوالخوامل لا تتعدي مواضمها التي رتبها الله فها وبرهان خامس وهو ظهور كذبهم في قسمتهم الارض على البروج والدراري ولسنا نقول

او يساراً او امام او وراء ثم من لكم بان المركة من شرق الى غرب كما يحرك الفلك الاكبر أفضل من المركة من غرب الى شرق كانتحرك سائر الافلاك وجميع الكواكب فلاح ان قولهم مخرقة فاسدة ودعوى كاذبة مموهة وقال بعضهم لما كنا نحن نمقل وكانت الكواكب تدبرنا كانت اولى بالمقل والحياة منا فقلنا هاتان دعوتان في نسق احدهما القول بانها تدبرنا فهي دعوي كاذبة بلا برهان على مانذكره بمد هذا ان شاء الله تمالي والثاني الحيام بان من تدبرنا احق بالعقل والحياة منا فقد وجدنا التدبير يكون طبيعيا ويكون الحتياريا فلو صح انها يدبرنا لكان تدبيرا طبيعيا كتدبير الفذاء لنا وكتدبير المواء والماء لنا اختياريا عا ذكرنا من جربها على حركة واحدة ورتبة واحدة لا تنقل عنها اصلا واما القول اختياريا عا ذكرنا من جربها على حركة واحدة ورتبة واحدة لا تنقل عنها اصلا واما القول يقضايا النجوم فانا نقول في ذلك قولا لانحاً ظاهراً أن شاء الله تمالي

واختلاف مراكز افلا كما فعلم حسن صحيح رفيع يشرف به الناظر فيه على عظيم قدرة الله عن وجل وعلى يقين تاثيره وصنعته واختراعه تعالي العالم عافية وفيه الذي يضطر كل ذلك الى الاقرار بالحالق ولا يستغني عن ذلك في معرفة القبلة وأقات الصالاة وينتج من هذا الى الاقرار بالحالق ولا يستغني عن ذلك في معرفة الكسوفين برهان ذلك قول الله تعالي ممرفة رؤية الاهلة لفرض الصوم والفطر ومعرفة الكسوفين برهان ذلك قول الله تعالي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وقال تعالي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسحون وقال تعالى والسماء ذات البروج وقال تعالى القمر والسابق النهار وكل في فلك يسحون وقال تعالى والسماء ذات البروج وقال تعالى التعلموا عدد السنين والحساب وهذا هو نفس ما قلنا وبالله تعالى التوفيق

واما القفاء بها فالقطع به خطأ لما نذكره إن شاء الله تمالى وأهل القضاء ينقسمون قسمين احدهما القائلون بأنها والفلك عافلة بمايزة فالملة مدبرة دون الله تمالي او معه وأنها لم تزل ه فهذه الطائفة كفار مشركون حلال دماؤهم وأموالهم باجماع الامة وهؤلاء عني وسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول أن الله تعالى قال الصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكواكب وفسره وسول الله صلى الله عليه وسلم أنه القائل مطرنا بنوء كذا وكذا وإما من قال بانها

لهم هؤ لاء رضي الله عنهم وإن كانو من أهل السنة ومن أغلنا فليسوا معصومين من الخطأ ولا أمرنا الله عن وجل بتقليده والباعه في كل ما قالوه وهؤ لاء رحمهم الله أراه اختيار هذا القول قولهم الصحيح ان القرآن هو المسموع من القرآن المخطوط في المصاحف نفسه وهدذا قول صحيح ولا يوجب أن يكون الاسم هو المسمى على ما قد بينا في هذا الباب وفي باب الكلام في القرآن والحمد عنة رب العالمين وإنما العجب كله معن قلب الحق وفارق هؤلاء المذكورين حيث اصابواوحيث لا يحل خلافهم وتعلق بهم حيث وهموا من هؤلاء المنتمين إلى الاشعري القائلين بأن القرآن لم ينزل قط الينا ولا سمعناه قط ولا نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الذي في المصاحف هوشي آخر غير القرآن ثم أتبعوا هذه الكفرة الصلماء بان قالوا إن اسم الله هو الله وانه ليس لله الااسم واحدوكذ بوا الله تعالى ورسوله في ان لله أسماء عليه وتسمين ونعوذ بالله من الخذلان

﴿ قَالَ ابُو مَحْدَ ﴾ ولو أن إنساناً يشير إلى كتاب مكتوب فيه الله فقال هـ ذا ليس ربي وأنا كافر بهذا لكان كافر اولو قال هذا المداد ليس ربي وأنا كافر بربوبية هـ ذا الصوت لكان صادقا وهذا لا يذكر وانما نقف حيث وقفنا ولو أن انساناقال محمد رسول الله رحمه الله لم يبعد من الاستخفاف فلو قال اللم ارجم محمدا وآل محمد لكان محسنا ولو أن انسانا يذكر من أبويه المعضو المستور باسمه لكان عامًا أتي كبيرة وأن كان صادقا وبالله تمالى التوفيق

معلى الحكلام في قضايا النجوم والكلام في هل يمقل الفلك والنجوم ام لا كلام قال ابو محمد كه زعم قوم ان الفلك والنجوم تمقل وانها ترى وتسمع ولا تذوق ولا تشم وهذه دعوي بلا برهان وماكان هكذا فهو باطل مردودعند كل طائفة باول المقل اذليست اصح من دعوي اخرى تضادها وتعارضها وبرهان صحة الحكم بان الفلك والنجوم لا تعقل اصلا هو ان حركتها ابدا على رتبة واحدة لا تتبدل عنها وهذه صفة الجماد المدبر الذي لا اختيار له فقالوا الدليل على هذا ان الافضل لا يخنار الا لافضل العمل فقلنا لهم ومن اين اكم بان الحركة افضل من السكون الاختياري لاننا وجدنا الحركة حركتين اختيارية واضطرارية ووجدنا السكون اسكون الاختياريا واضطراريافلا دليل على ان الحركة الاختيارية افضل من المدون الاختيارية واضطرارية ووجدنا المركة الاختيارية واضطرارية ووجدنا المسكون الاختياريا واضطراريافلا دليل على ان الحركة الاختيارية افضل من المركة الاختيارية واضطرارية وقطل من المركة الاختيارية وفضل من سائر الحركات عيناً

لهُم منه فصحت البراهين المذكورة من القرآن والسنن والاجماع والمقل واللغة والنحو على ان الاسم غير المسمى بلا شكولقد أحسن احمد بن جدار ماشاء أن بحسن إذ يقول همات في الاسم والمسمى لوكان هدا وقيه لل سم \* مات إذا من يقول سهما

﴿ قال ابو محمد كه وأخبرني ابو عبد الله السائح القطان أنه شاهد بهضهم قيد كتب الله في سحاة وجمل يصلى اليها قال فقات له ما هذا قال معبودي قال فنفخت فيها فطارت فقات له قد طار معبودك قال فضر ني

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ وموهوا فقالواْ فاسهاء الله عن وجل اذاً مخلوقة إذ هي كثيرة وإذ هي غير الله تمالي قلناً لهـم وبالله تمالي التوفيق ان كنتم تمنون الأصوات التي هي حروف الهجاء والمداد المخطوط به في القراطيس فما يختلف مسلمان في ان كل ذلك مخلوق وإن كنتم تريدون الامهام والتموية باطلاق الخاق على الله تعالى فن أطاق فذلك فهو كافر بل أن أشار مشير الى كتاب مكتوب فيه الله أو بمض أسماء الله تعالى او الى كلامة إذ قال يا الله أو قال بعض أسمائه عن وجل فقال هذا مخلوق أوهذا ليس ربكم أو تكفرون بهذا لما حل لسلم الا أن يُعُولُ حاسًا لله من أن يكون مخلوقًا بل هو ربي وخالق أؤمن به ولا أكفر به ولوقال غيرهذا الكان كافرا حلال الدم لانه لا يمكن أن يسأل عن ذات الباري تمالي ولا عن الذي هُورْ بناعُزُوجِل وخالفنا والذي هو المسمى مهذه الاسماء ولا إلى الذي مخبر عنه ولا إلى الذي يذكر إلا يذكر اسمهولا مد فلما كان الجواب في هذه المسألة عوه أهل الجهل بايشال ما لا مجوز الى ذات الله تعالى لم يجز أن يطلق الجواب في ذلك البتة إلا بتقسيم كما ذكرنا وكذلك لو كتب انسان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم أو نطق بذلك ثم قال لنا هذا وسول الله صلى الله عليه وسام أمليس رسول الله وتؤمنون بهذا أو تكفرون به لكان من قال ليش رشول الله صلى الله عليه وسُلم وأنا أكفر به كافراً حلال الدم باجماع اهل الاسلام ولكل نقول بل هو را ول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن به ولا يختلف أثنان في الصوت المسموع والخط المكتوب ليس موالله ولا رسول الله وبالله تعالى التوفيق فأن قالوا ان الحمد بن لحنيل وأبا زرعة عبيد الله بن عبدال كريم وأباحاتم محمدبن ادريس الحنظلي الراوبين رحمهم الله تعالى يقولون ان الاسم هو المسمى قلنا

من ورجل الحلف بها فما أسخف عقولا يدخل فيها تخطئة ما جاءبه الله عن وجل في القرآن وما قاله رسول الله صلى ألله عليه وسلم وما الجم عليه اهل الاسلام وما اصفق عليه اهل الارض قاطبة من أن الاسم هو البكامة المجموعة من المروف المنطعة وتصويب الباقلاني وابن فورك في أن ذلك اليس هو الاسم وانما هُو التسمية والحُدْ لله الذي لم يجمَّانا من أهل هذه الصنعة المرَّدُولة ولا من هذه العصابة المخذولة واحتجوا ايضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أرسلت كلبك قُذ كرت اسم الله فكل فصح ال اللفظ المذكور هواسمالله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وُسلم أن له المهاء وهي أحمد ومحمد والعافب والحاشر والماحي فيالله وياللهُ سلمين ايجوز انْ يُظن ذُو مُسكة عقل ان رَسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ذوات تبارك الذي يخلق مالا نعلم وذكروا نول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي فضح ان الاسم هو الميم والحاء والميم والدال بيقين لاشك فيه واحتجو ابقول عائشة رضى الله عنها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لها عليه السلام اذا كنت راضية عني قلت لا ورب محمد وأذا كنت اساخطة قلت لا ورب ابراهيم قالت اجل والله يارسول الله ما الهجر الا السمك فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ذلك القول فصَّعَ إن أسمه غيره ابلا شك لانها لم تهجر ذاته وانما هجرت اسمه واحتجوا ايْضًا بَقُولُ رَسُولُ الله على الله عليه وسلم أحب الاسهاء الى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحن واصدَّق الاسهاء هام والحارث وروى الكذبهما خالد ومالك وهذا كله يين ال الأسم غير المسمى فقد يسمى عبد الله وعبد الرحمن من ليبغضه الله عز وجلوقديسمي من يكون كذابا الحارث وهاما ويسنى الصادق خالذا ومالكا فهم بخلاف سمائهم واحتجوا ايضا بأن قالوا قد اجتمعت الامم كلها على إنه اذا سئل المرء ما اسمك قال فلان واذافيل له كيف سميت ابنك وعبدك قال سميته فلاما فصح أن تسميته هي اختياره وايقاعه ذلك الاسم على المسمى وان الاسم غـير المسمى واحتجوا من طريق النظر بان قالوا انــتم تقولُونَ أَنْ إِسَمَ اللَّهُ تَهِ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى مشتقة من صفاته فعليم مشتق من علم وقدير مشتق من قدرة وخي من حياة فاذا اسم الله هو الله واسم الله مشتق فالله تعالى على قولكم مشتق وهذا كفر بارد وكلام سخيف ولا مخلص

الاسم على المسمى فهي شيء ثالث غير الاسم وغير المسمى فذات الحالق تعالى هي الله المسمى والتسمية هي تحريكنا عضل الصدر واللسان عند نطقنا مديدة الحروف وهي غير الحروف لأن الحروف هي الهواء المندفع بالتحريك فهو المحرك بفتح الراء والإنسان هو المحرك المسر الراء والحركة هي فعل المحرك في دفع المحرك وهذا أمل معلوم بالمس مشاهد بالضرورة متفق عليه في جميم اللمات واحتجوا أيضاً بقول الله تمالي الله يبشرك بغلام اسمه يحيي لم تجمل له من قبل سميا، وهذ إنص لا يحتمل تأويلا في إن الاسم هوالياء وإلحاء والياء والالف ولو كان الاسم هو السمى لما عقل احد مبنى قوله تمالي لم نجبل له من قبل سميا ولا فهم ولسكان فارغا حاشا لله من هذا ولا خلاف في أن ميناه لم يعلق هذا الإسم على احد قبله وذكروا ايضا قول الله عن وجل عن نفسه هل تعلم له شميا وهذا نص جلي على ان اسماء الله تمالي التي اختص بها لا تقع على غايره ولو كان ما يدعونه لما عقل هذا اللفظ احدًا ايضاً حاشا لله من هذا واحتجوا ايضا بقول الله تعالى مبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه احد وهـ دا نص على ان الايتم هو الإلف والحام والميم والدال إذا إجدمت واحتجوا ايضا بقول الله عن وجل وعلم آدم الاسماء كلها أثم عرضهم على المهلائيكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين إلى قوله قال يا آديم انبئهم باسمائهم فلا إنباهم باسمائهم قال ألم أقل لهم الآية ومذا نص جلي على ان الاسماء كلها غير السميات لان المسميات كانت اعيانا قائمة وذوات ثابتة تراها الملائكة وآنما جهلت الاسماء فقط التي عالمها الله آدم وعلمها آدم الملائبكة وذكروا قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء الحسني وهذا مالا حُيلة لهم فيه لان لفظة الله هلى غير لفظة الرجمن بلا شك أوهي بنص القرآن اسماء الله تمالي والمسمى أواحد لا يتغاير بلا شبك وذكروا فول الله عن اوجل ولا تأكلوا عالم يذكر اسم الله عليه فاوهذا بيان ايضا جلى مجمع عليه من اهل الاسلام اي الذي عنده التذكية فهو البكلمة المجموعة من الحراؤف المقطمة مثل الله والرجمن والرجيجم وَسَائُر اسْمَالُهُ عَنْ وَجُلُ وَالْحِتْجُوا مِنْ الْإِجَاعُ بِأَنْ جَمِيعُ آهِلَ الْأَسْلِامُ لَا عَاشَى مِنْهُمُ أَحِدًا قد اجموا على القول بان من حلف باسم من أسماء الله عن وجل فحنث فعليه الكفارة ولا خلاف في ان ذلك لازم فيمن قال والله أو والرحن أو والضية أو أي اللم من إسماء الله

قال قط من يرمي بالحجارة ان الافعال تضارع المسمين ثم قال والنصب في الاسماء رأيت زيدا والجر مررت بزيدوالرفع هذا زيد وليس في الاسماء جزم لتمكنهاوالحاق التنوين وهذا كله بيان ان الاسماء هي الكابات المؤلفة من الحروف المقطمة لا المسمون بهاولو تتبع هذا في ابو البحمع وابو اب التصغير والنداء والترخيم وغير ها الكثر جدا وكا دفوت التحصيل وقال ابو محمد في فسقط كل ما شفي به القائلون بان الاسم هو المسمى وكل قول سقط أحتجاج اهله وعريء مرهان فهو باطل ثم نظرنا فيما احتج به القائلون ان الاسم غير المسمى فوجد ناهم يحتجون بقول الله تعالى \*ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في اسمائه \*قالوا والله عن فر واحد والاسماء كثيرة وقد تمالى الله عن ان يكون اثنين او أكثر وقد قال رسول الله ضلى الله عام ان لله تسمة وتسمين اسما مائة غير واحد من احصاها دخل الجنة قالوا ومن قال ان خالقه او معبوده تسمة وتسمون فهو شر من النصاري الذي لم يجعلوه الاثلاثة

﴿ قِالَ ابُو مَحْمَدَ ﴾ وهاذا برهان ضروري لازم ورأيت لمحد بن الطيب الباقلاني ولمحمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني أنه ليس لله تمالي الا اسم واحد فقط

الحسن بن وورد الم صمد كه وهذا مبارضة وتكيديب لله عن وجل وللقرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع العالمين ثم عطفا فقالا لمعني قول الله عن وجل ولله الاسماء الحسني وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله تسمة وتسمين اسما أعاهو التسمية لا الاسماء في وقال أبو محمد كه وكان هذا التقسيم ادخل في الضلال من ذلك الاجمال ويقال لهم فعلى فولكم هذا اراد الله تعالى إن تقول الله التسميات الحسني فقال الاسماء الحسني واراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول أن لله تسمة وتسمين تسمية فقال تسمة وتسمين اسما أعن غلط وخطأ قال الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أم عن جهل باللغه التي تنبهما لها انها ولا بد من احد هذه الوجوه ضرورة الهل الاسلام الم عن جهل باللغه التي تنبهما لها انها ولا بد من احد هذه الوجوه ضرورة العل الاسلام الم عن جهل باللغه التي تنبهما لها انها ولا بد من احد هذه الوجوه ضرورة لا محيد عنها وكلها كفر مجرد ولا بد لهم من احدها او ترك ما قالوه من الكذب على

الله تمالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا ودعوام في ذلك ظاهر الكذب بلا دليل

ولا يرصى بهذا لنفسه عاقل حال المفاله المات عليه المساون المساون المساون

الكُان قول عائشة رحمه الله ورضي الله عنها المحارة السلك بيانا أن الاسم غير المسلى وإن اسمه عليه السلم غيره لانها الحبرت إنها لا تهجره وانما تهجر المنمه وضوان الله عليهاوهي ليست في الفصاحة دون ابيد وهي اولي بان تكون حجة من لبيد فكيف وقول لبيد حجة عليهم لا لهم والحمد للهرب العالمين وقد قال رؤبة باسم الذي في كل سورة سمل ورؤبة ليس دون لبيد في الفصاحة وذات الباري تمالى ليست في كل سورة وانما في السورة الهم الله تعالى فلا شك أن الذي في السورة الهم المندر الذي ليس فيها وقال ابوساسان حصين بن المنذر المالك فلا شك أن الذي في السورة اغير الذي ليس فيها وقال ابوساسان حصين بن المنذر

الله وسميت غياظا ولست بغايظ \* عدواولكن الصديق تغيظ المسالي

فصرح بان الاسم غير المسمى تصريحا لا محتمل التأويل بخلاف ما إدعوه اعلى لبيسه واما قول سيبويه ان الافعال امثلة احدث من لفظ احداث الاسماء فلا حجة لهم فيه فبيقين ندري أنه اراد احداث اصحاب الاسماء برهان ذلك قوله في غيرًا ما موضع من كتابه امثلة الاسماء من الثلاثي والرباعي والخاسي والسداسي والسباعي وقطعه بان السداسي والسباعي من الاسماء من بدان ولا بدوان الثلاثي من الاسماء اصلى ولا بدوان الرباعي والخماسي من الاسماء يكونان اصليين مجمفر وسفر جل ويكونان من يدين وان الثنائي من الإسماء منقوص مثل يد ودم ولو تتبينا قطمه على أن الاسماء أهي الابنية المسمواعة الموضوعة ليعرف بها المسميات لبلغ ازيد من ثلثائة موضع أفلا لينتجي من يدري هذا مِن كلام سيبوبه اطلاقا لعلمه بان مراده لا يخفي على احد قرأ مِن كتابه ورقتيين ونعوذ بالله من قلة الحياء وأول اسطر في كتاب سيبريه بعد البسملة هذا باب علم ما التكلم من المرابية فالتكلم اسم وفعل وحرَّف جاءً لمعني ليس باستم ولا فعل فالاستم رجل وفرش فهذا بيان جلي من سيبويه ومن كل من تكلم في النحو قبله وبعده على أن الاسماء هي بعض الكلام وأن الاسم هو كلة من الكلم ولا خلاف بين احد له حس شليم في إن المسمى ليس كلة ثم قال بعد اسطر يسايرة والرفع والجر والنصب والجزم بجروف الاعراب وحروف الاعراب الاسماء المتمكنة والافعال المضارعة لاسماء الفاعلين وهذا منه بيان لا اشكال فيه ان الاسماء غير الفاعلين وهي التي تضارعها الافعال التي في اواثابها الزوائد الاربع وما

بالناس متلاعب بكلامه ونعوذ باللهمن الخذلان الله

و قال ابو محمد اله وهذا قول يؤدي من اتبعه وطرده الى الكفر المجرد لأبهم قطموا ان الاسم مشتق من السمو وقطموا ان الاسم هو الله نفسه فعلى قولهم المهلك الخبيث ان الله يشتق وان ذاته نفسها مشتقة وهذا مالا ندري كافراً بلغه والحمد لله على ما من به من الهدي وايضًا فان الله تعالى يقول وعلم آدم الاسماء كلما ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين والى قوله تعالى «قال يا آدم انبئهم باسمام هم المناهم»

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ فلا يخلو ان يكون الله عن وجل علم آدم الاسماء كلم اكما قال عن وجل اما بالعربية واما بلغة اخرى اوبكل لغة فان كان عن وجل علمه الأسماء بالعربية فان لفظة اسم من جملة ما علمه لِقوله تعالي الاسماء كلها ولأ من تعالي آدم بان يقول للملائكة انبئوني باسماء هؤلاء فلا يجوز ان يخص من هـذا اللمـوم شيُّ اصـالاً بل هو لفظ موقف عليـه كسائر الاسماء ولا فرق وهو من جملة ماعلمه الله تعالى آدم عليه السلام الا ان بدعوا ن الله تعالى اشتقه فالقوم كثيراً مايستسهلون الكذب على الله تعالى والاخبار عنه بمالا علم لهم به فصح يقينًا أن لفظة الاسم لااشتقاق لها وأنما هي اسم مبتدأ كسار الاسماء والانواع والاجناس وان كان الله تعالى علم آدم الاسماء كلم ا بغير العربية فان اللغة العربية موضوعة للترجمة عن تلك اللغة بدل كل اسم من تلك اللغة اسم من العربية موضوع للعبارة عن تلك الالفاظواذا كان هذا فلا مدخل للاشتقاق في شيء من الاسهاء اصلا لالفظة اسم ولاغيرها وان كان تمالي علمه الاسماء بالعربية وبغيرها من اللغات المربية فلفظة اسم من جملة ما علمه وبطل أن يكون مُشتَقًا اصلاً والحمد لله رُبِّ العالمين فبطل قولهم في اشتقاق الاسم وعاد حجة عليهم وبالله تمالي التوفيق واما بيت لبيد فانه أيخرج على وجهين أحدهما أن السلام اسم من اسماء الله تمالي قال تمالي \* الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن \* ولبيد رحمه الله مسلم صحيح الصحبة للنبئ صلى الله عليه وسلم ومعناه ثم اسم الله عليكما خافظ لكما والوجه الثاني أنه اراد بالسلام التحية ولبيد لايقدر هو ولا غيره على ايقاع التحية عليهما وانما يقلدر لبيد وغيره على ايقاع اسم النحية والدعاء بها فقط فاي الإمرين كان فاسم السلام في بيت لبيد هو غيرمعني السلام فالاسم في ذلك البيت غير المسمى ولا بدئم لوصح ما يدءونه على لبيد ولو صح

متصلا بهاسميتموها انتم وآباؤكم فصح يقينا انه تعالي لم يعن بالاسماء هاهنا ذوات المبودين لان المايدين لها لم يحدثوا قط ذوات المعبودين بل الله تمالى توحد باحداثها هذا مالا شك فيه والوجه الثاني ان اؤلئك الكفار انما كانوا يعبدون اوثانا من حجارة او بمض المادن او من خشب وبيقين ندري أنهم قبل أن يسموا تلك الجمل من الحجارة ومن المادن ومن الخشت باسم اللات والعزي ومناة وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وبدل قد كانت ذواتها بلاشك موجودات قاغة وهم لايمبدونها ولا تستحق عندم عبادة فلما اوقعو اعليهاهذه الاسهاء عبدوها حينئذ فصح يقيناً أنهم لم يقصدوا بالعبادة الا الاسهاء كما قال الله تمالى لإ الذوات المسميات فمادت الآية حجة عليهم وبرهانا على أن الاسم غير المسمى بلا شك وبالله تعالي التوفيق واما قولهم أن الأسم مَمَّات من السمو وقول بعض من خالفهم أنه مشتق من الوسم فقولان فاسدان كلاهما باطل افتعله اهل النحو لم يصدح قط عن العرب شيئاً منهما وما اشتق ألفظ الاسم قط من شيء إلى هو المنم موضوع مثل حجرًا وجبل وخشبة وسائر الاسماء لا اشتقاق لها واول ما تبطل به دعواهم هذه الفاسدة أن يقال لهم قال الله عن وجل ، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادتين \* فصلح ان من لا برهان له على صلة دعواه فليس صادقا في قوله فهاتوا برهانكم على ان الاسم مشتق من السمو الوامن الوسم والا فهي كذبة كذبتموها على العرب وافتريتموها عليهم او على الله تمالى الواضع الفات كلها وقول عليه تمالى او على العرب بغير علم والا فمن ابن الكم ان العرب الجمعوا فقالوا نشتق الفظة اسم من السمو او من الوسم والكذب لا يستحله مسلم ولا يستسهله فاضل ولا سبيل لهم الى برهان اصلا بْذَلْكُ وَأَيْضًا قَالُوكَانَ الْاسِمِ مَشْتَقًا مَنِ السَّمُو ۗ كَمَا تَرْعَمُونَ فَتُسْمِيةِ العَذَرَة والكاب والجيفة والقذر والشرك والخلزير والخساسة رفعة لهما وشمو لهذه المسميات وتبا لنكل قول ادي الى هـ ذا الهوس البارد وايضا فهبك انه قدُّ سلم لهم قولهم إن الاسلم مُشْتَق من السمور ايْ حجة في ذلك على أن الاسم هو المسمى بل هو حجة عليهم لأن ذات المسمى ليست مشتقة اصلا ولا بجوز عليها الاشتقاق من السمو ولا من غيره فصح بلا شك ان ما كان مشتقا فهو غيير ما ليس مشتقا والاسم باقرارهم مشتق والذات المسلماة غير مشتقة فالاسم غير الذات المساة وهـ ذا يايح لـ كل من نصح نفسه أن المحتج بمثل اهذا السفه عيار مستهزئ

الملامة وذكروا قول لبيد المنا والمستعددات

الى الحول ثم اسم السلام عليك \* ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر وقالوا قال سيبويه الافعال امثلة احدث من لفظ احداث الاسماء قالوا وإنما اراد المسمين هُذًا كُلُّ مَا احتجواً بَهُ قَدِيَّقُصِينَاهُ لَهُمْ وَلَا حَجَّةً لَهُمْ فِي شَيُّ مِنْهُ امَا قُولَ اللَّهُ عزوجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وذو الجلال في ومعنى تبارك تفاعل من البركة والبركة واجبة لاسم الله عز وجل الذي هو كلة ، وُلفة من حروف الهجاء ونحن نتبرك بالذكر له وبتعظيمه ونجله ونكرمه فله الذبارك وله الاجلال منا ومن الله تمالي وله الاكرام من الله تمالى ومنا حيثًا كان من قرطاس او في شيُّ منقوش فيه او مذكور بالالسنة ومن لم يجل اسم الله عز وجل كذلك ولا أكرمه فهو كافر بلاشك فالآية على ظاهرها دون تأويل فبطل تعلقهم بها جملة ولله تمالى الحمد وكل شيء نص الله تعالى عليه أنه تبارك فذلك حق ولونص تَعَالَىٰ بِذَلِكَ عَلَى أَي شَيْءَ كَانَ مَنْ خِلْقَهِ كَانَ ذَلِكَ وَاجْبَا لَذَلِكَ الشِّيءَ وَامَا قُولُه تَعَالَى ﴿ سَبَحَ اسم ربك الاعلى \* فهو على ظاهره دون تأويل لان التسبيح في اللغة التي بها نزل القرآن وبَهَا خَاطِبِنَا اللهُ عَزْ وَجُلِّ هُو تَنْزَيِهِ الشِّيءَ عَنِ السَّوِّءِ وَبِلا شَكَ انَ الله تَمالَى امر ناان ننزه اسمه الذي هو كلة مجموعة من أخروف الهجاء عن كل سوء حيث كان من كتاب او منطوقا به ووجه آخر و هو أن معني قوله تعالى \* سبح اللم ربك الاعلى \* ومعني قوله تعالى «ان هذا لهو حق اليَّة بن فسبح باسم ربك العظيم \* معني واحدد وهو أن يسبح الله تعالى باسمه ولا سبيل الي تسبيحه تمالي ولا الي دعائه ولا الي ذكره الا يتوسط اسمه فكلا الوجهين صحيح حق وتسبيح الله تمالي وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص ولا فرق بين قوله تمالي \* فسبح باسم ربك العظيم \* وبين قوله \* فسبح محمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ه والحمد بلا شك هو غير الله وهو تمالي نسبح بحمده كما نسبح باسمه ولافرق فبطل تعلقهم يهذه الآية والحمد لله رب المالمين ... و المالين المالمين

﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدُ ﴾ اما قوله تعالى \* ما تمبدون من دونه الا اسماء سميتمو هاا نتم وآباؤ كم \* فقول الله عز وجل حق على ظاهره ولهذه الآية وجهان كلاهما صحيح احدهما ان ممني قوله عز وجل \* ما تمبدون من دونه الا اسماء اي الا اصحاب اسماء برهان هذا قوله تعالى اثر ذلك

الله على ملته ولا خالف بناعنه وهو ايضاً عليه السلام خلبل الله وكليمه و المناه على ملته وكليمه و المناه على ملته وكليم في الفقر والغنى المناه ا

﴿ قال أَبُو مُحَمَّدَ ﴾ اختلف قوم في اي الامرين افضل الفقر أم الغني ﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدَ ﴾ وهذا سؤال فاسد لان تفاضل الدمل والجزاء في الجنة أيما هو للمامل لا حالة محمولة فيه الا أن يأتي نص بتفضيل الله عن وجل حالا على حال وليس هاهنا نص في فضل احدي هاتين الحائين على الاخرى من شائرة و الله عن المحدي هاتين الحائين على الاخرى من الله عن المحدي هاتين الحائين على الاخرى من الله عن ال

﴿ قال ابو محمد ﴾ والغنى نعمة اذا قام بها حاملها بالواجب عليه فيها وامافقر اللهاجرين فهم كانوا اكثر وكان الغني فيهم قلبلا والامر كله منهم وفي غيرهم راجع الى العمل بالنص والاجماع على الله النص والاجماع على الله تعالى لا يجزي بالجنة على فقر ايس معه عمل خير ولا على غنى ليس معه عمل خير و بالله التوفيق

المسلم في المسلم في الاسم والسلمي المسلمي المس

وقال الوجمد في ذهب قوم الى ان الاسم هو المسمى وقال آخر ون الاسم غير المسمى واحتج من قال ان الاسم هو المسمى بقول الله تمالى « تبارك اسم بك في الجلال والاكرام ويقرأ أيضاً ذو الجلال والاكرام قال ولا يجوز ان يقال تبارك غير الله فلوكان الاسم غير المسمى ما جاز أن يقال تبارك اسم و بك الاعلى « فقالواومن الممتنع ما جاز أن يقال تبارك اسم و بك الاعلى « فقالواومن الممتنع ان يأمر الله عز وجل بان يسبح غيره و بقوله عز وجل ما مبدون من دو نه الالسمة سميتموها انه و قالوا الاسم مشتق من الوسم وهو انتم و آباؤكم « وقالوا الاسم مشتق من السمو و انكر و اعلى من قال انه مشتق من الوسم وهو

منزلته الرفيعة إلى الدون هذا مالا يظنه ذو عقل اصلا

و قال ابو محمد كوقال الله عن و جل الله الله المسبح ان يكون عبداً الله ولا الملائكة المقربون فقوله عن و جل بعد ذكر المسبح ولا الملائكة المقربون بلوغ الغاية في علو درجهم على المسيح عليه السلام لات بنية الكلام ورتبة م إنما هي اذا أراد القائل نفي صفة ما عن متواضع عنها أن ببدأ بالادني ثم بالاعلى و إذا إراد نفي صفة أما عن مترفع عنها ان ببدأ بالإعلى ثم بالاعلى و إذا إراد نفي صفة أما عن مترفع عنها ان ببدأ بالإعلى ثم بالاعلى عنها الله على ثم بالاعلى و إلى المناع الأول ما يطمع في الجلوس بين يدي الخليفة خازنه ولا وزيره ولا اخوه و نقول في القسم الثاني ما يخط إلى الاكل في السوق وال ولا ذو مرتبة ولا متصاون من التجار او الصناع لا يجوز البتة غير هذا وباللة تعالى التوفيق

﴿ قال ابو محمد ﴾ وايضًا قان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بان الله سبحانه وتعالى خُلق الملائكة من نورٌ وخلق الآنسان من طين وخلق الجن من نار

﴿ قَالَ ابُو مُحَدُ ﴾ ولا يجهل فضل النور على الطين وعلى النار احد الا من لم يجمل الله له نوراً ومن لم يجمل الله له نوراً ومن لم يجمل الله له نوراً فا له من نور وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه في ان يجمل في قلبه من جوهم دعا افضل البشر ربه في ان يجمل في قلبه منه وبالله تمالى التوفيق وفي هذا كفاية لمن عقل

﴿ قَالُ أَبُو مُحِمِدٍ ﴾ وقال عَنوجل ﴿ ولقد كرمنا بني آدِم وحملاً ﴿ قَالُ أَبُو مُحِمِدٍ ﴾ وقال عن وجل بني آدم على من خامنا تفضيلا ﴿ فضل الله تمالى بنص كلامه عن وجل بني آدم على كثير مُن خلق لا على كل من خلق و بلا شك ان بني آدم يفضلون على الجن وعلى جميع الحيوان الصاءت وعلى ما ليس حيواناً فلم يُبق خلق يستثني من تفضيل الله تمالى بني آدم عليه الا الملائكة فقط

و قال إبوا محمد في واما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رسول قبله فالثابت عنه عليه السلام انه قال فضات على الانبياء بست وروي بخمس وروي باربع وروي بثلاث رواه جابر بن عبد الله وانس بن مالك وحديفة بن اليمان وابو هريرة وبقوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم و لا فخر وانه عليه السلام بهث الى الاحر والاسود وانه عليه السلام اكثر الانبياء اتباعا وانه ذو الشفاءة التي يحتاج اليه يوم القيامة فيها النبيون فن دونهم اماتنا

على الانبياء والرسل لكونهم رسل الله تعالى الهم ووسائط بينهم وبين رجم تعالى واما تفضل الله تعالى على اهل ألجنة بالإكل والشرب والجماع واللباس والآلات والقصور فاغا فضلهم الله عن وجل من ذلك بما يوافق طباعهم وقد نزه الله سبحانه الملائكة عن هذه الطبائع المستدعية لهذه للذات بل ابانهم وفضلهم بل جعل طبائعهم لاتلتذ بشي من ذلك الا بذكر الله عن وجل وغبادته وطاعته في تنفيذ اوامره تمالى فلا منزلة أعلى من هذه وعجل لهم سكنى المجل الرفيع الذي جعل تعالى غاية اكر امنا الوصول اليه بعدلقاء الامرين في التعب في عمارة هذه الدنيا النكدة وفي كلف الاعمال ففي ذلك المكاذ خلق الله عن وجل الملائكة منذ ابتدأهم وفيه خلاهم وبالله تعالى التوفيق

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدً ﴾ وقال بعض السخفاء إن الملائكة بمنزلة الهواءوالرياح

﴿ قَالَ أَنَّو مُمَّدً ﴾ وهذا كذب وقعة وجنون لأن الملائكة نبص القرآن والسنن واجماع جيم من يقر باللائكة من اهل الاديان المختلفة عقيلا متعبدون منهيون مأمورون وايس كذلك الهواء والزياح لكنها لا تعقل ولاهي متكافة منفدة بل هي مسخرة مصرفةلا اختبار لها قال تعالى \*والسخاب المسخر بين السما، والارض \*وقال تعالى السخر هاعليهم سبع لبال وثمانية ايام وذكر تعالى الملائكة فقال بالع اد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ﴿ وقال تمالى ﴿ ويستغفرون لمن في الإرض ﴿ وقال تعالى ﴿ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علبنا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتواكبيراً يوم يرون الملائكة لا بشري يومثذ للمجرمين «فقرن تعالى نزول الملائكة برؤيته تعالى وقرن تعالى اتيانه باتيان الملائكة فقال عن وجل «هيل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام والملائكة «واعلمان اعراب الملائكة هاهنا بالرفع عطفاً على الله عن وجل لا على الغمام ونص تعالى على ان آدم عليه الصلاة والسلام أنما أكل من الشجرة ليكون ملكا أو ليخلدكما قص تعالى علينا أذ يقول عن عن وجل \*مانها كما ربكما عن هذه الشجرة الا إن تكو ناما كين أو تكونا من الخالدين \* ﴿ قال ابو محمد ﴾ فبيقين ندري اك آدِم عليه السلام لولا يقينه بان الملائكة افضل منه وطمعه بان يصير ملكا لما قبل من ابليس ماغره به من أكل الشجرة التي نهاه الله عن وجل عنها ولو علم آدم ان الملك مثلة او دونه لما حمل نفسه على مخالفة إمَّ الله تمالي لينحط عن ولا منية في تحييهم له وقد أخبر الله عن وجل عن يوسف عليه السلام فقال \* ورفع أبويه على الدرش وخرواله سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جملها ربي حقاً \* وكانت رؤياه هي التي ذكر الله عن وجل عنه إذ يقول \*اني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي اساجدين \*

﴿ قَالَ ابُوا مَحْمَد ﴾ وليس في سُجُود يعقوب عليه السلام ليُولسف مايُوجبان يوسف افضل من يعقوب واحتجوا ايضاً بان الملائكة لم يعلموا أساء الاشباء حتى انبأهم بها آدم على جميعهم السلام بتعليم الله عن وجل آدم إياها

وقال ابو محمد كل وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله عن وجل ينلم من هو انقص فضلاوعلما في الجملة أشياء لا يُعلمها من هو افضل منه واعلم منه بما عدا تلك الاشياء فعلم الملائكة مالا يعلمه آدم وعلم آدم الماء الاشياء ثم أصره بان يعلمها المسلام كما خص الحضر عليه السلام بلم لم يعلمه موسى عليه السلام حتى اتبعه موسى عليه السلام ليتعلم منه وعلم أيضاً موسى عليه السلام عليه السلام الخضر قال لموسى عليمه السلام إنى على علم من علم الله لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا

﴿ قَالَ اللَّهِ مَمْدً ﴾ وليس في هذآ أنَّ الخضر أفضل من موسي عليه السلام

﴿ قَالَ آبُو مَحْمَدَ ﴾ وقد قال بعض الجهال إن الله تعالى جعل الملائكة خدام أهل الجنه ياتونهم بالتحف من عند ربهم عن وجل قال تعالى، تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وقال تعالى ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ﴿

و قال ابو محمد كم أما خدمة الملائكة لاهل الجنة وإقباطهم اليهم بالتحف فشي ما علمناه قط ولا سمناه إلا من القصاص بالخرافات والتكاذيب وإنما الحق من ذلك ماذكره التعزوجل في النص الذي اوردنا وهو ولله الحمد من اقوي الحجج في فضل الملائكة على من سواهم ويلزم هذا المحتج اذاكان إقبال الملائكة بالبشارات إلى أهل الجنة دليلا على فضل اهل الجنة عليهم أن يكون إقبال الرسل الينا مبشرين ومنذرين بالبشارات من عند الله عز وجل دليلا على أننا أفضل منهم وهذا كفر عجرد ولكن الحقيقة هي أن الفضل إذا كان للانبياء عليهم السلام على الناس بأنهم رسل الله اليهم ووسائط بين ربهم تمالي و بنهم فالفضل واجب الملائكة

ونوحاً وآل ابراهيم وآل عران على العالمين \* قالوا فدخل في العالمين الملائكة وغير هم قال انو محمد في وهذه الآية قد صح البرهان بانها ليست على عمومها لانه تعاليم يذكر فيها محمداً صلى الله تعالى \* كنتم خير امة اخرجت للناس \* فان قال ان آل ابراهيم هم آل محمد قيل له فنحن ذا افضل من جميع الانبياء حاصا آل عمر ان وآدم ونوحا فقط وهذا لا يقوله مسلم فصح يقينا ان هذه الآية ليست على عمومها فاذ لاشك في ذلك فقد صح ان الله عز وجل إعااراد بها عالمي زمانهم من الناس لا من الرسل ولا من النبين نعم ولا من عالمي غير زمانهم لاننا بلاشك افضل من آل عمران فبطل تعلقهم بهذه الآية جلة وبالله تعالى التوفيق وصح انها مثل قوله تعالى هيابني اسرائيل اذكر وا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلت كم على العالمين \* ولا شك في انهم لم يفضلوا على الرسل ولا على النبيين ولا على امتنا ولا على الصالحين من غيرهم فكيف على الملائكة ونحن الرسل ولا على النبين ولا على امتنا ولا على الصالحين من غيرهم فكيف على الملائكة ونحن حس وانا ندكر ازالة النص عن ظاهر، وعمومه ببرهان من نص آخر او الجماع متيقن او ضرورة حس وانا ندكر ونمنع من ازالة النص عن ظاهر، وعمومه بالدعوى فهذا هو الماطل الذي لا يحل في دين ولا يصح في امكان العقل وبالله تعالى التوفيق

﴿ قال ابو محمد ﴾ وذكر بعضهم قول الله عن وجُل ﴿ الذينُ آمَنُو اوْ عَلَوا الصَّالِحَاتُ اوَّالَاكُ مَ خير البرية ﴾

﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذا مما لا حجة لهم فيه اصلاً لان هذه الصفة تعم كل مؤمن صالح من الانس ومن الجن ندم وجميع الملائكة عموماً مستوياً فأنما هذه لا ية تفضيل الملائكة والصالحين من الانس والجن على سائر البرية وبالله تمالى التوفيق

و قال ابو محمد في واحتجوا بامر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم على جيمهم الدلام في قال ابو محمد في وهذا أعظم حجة عليهم لان السجود المدأمور به لا يخلو من ان يكون سجود عبادة وهذا كفر ممن قاله لايجيز ان يكون الله عز وجل يامر احدا من خلقه بدبادة غيره واما ان يكون سجود تحية وكراهة وهو كذلك بلا خلاف من احد من الناس فاذ هو كذلك فلا دليل أدل على فضل الملائكة على آدم من أن يكون الله تعالى بلغ الغاية في اعظامه وكرامته بان تحبيه الملائكة لانهم لوكانوا دونه لم يكن له كرامة تعالى بلغ الغاية في اعظامه وكرامته بان تحبيه الملائكة لانهم لوكانوا دونه لم يكن له كرامة

ترى على تحمَّد صلى الله عليه وسلم بان أراه جبريل مرتين وإنما يتفاضل الناس كما قدمنا بوجهين فقط أحدهما الاختصاص المجرد واعظم الاختصاص الرسالة والتعظيم فقدحصل ذلك للملائكة قُال تمالي \* جَاعِل آلملائكة رسِلًا \* فهم كامهم رسل اللهِ ثم اختصهم تمالي بأن ابتدأهم في الجنة وحوالي غرشه في المكان الذي وعاد رسله ومن أتبعهم بان نهاية كرامتهم تصيرهم اليه وهو مُوصُّم تُخلق المَلاَّئُكَة وْمُحلهم بلانهاية مِذْ خلقواوذ كرُّهم عن وَجل في غير مُوصَعَ من كتابه فأثنى على جيمهم ووصفهم بأنهم لايفترون ولا يسأه ونولا يعصون الله فنفي عمم الزلل والفترة والسآمة والسهو وهذا امر لم ينفه عن وجل عن الرسل صلوات الله عليهم بل السهو جائز عليهم وبالضرّ ورة تعلم من عصم من السرو افضل من لم يُعصم منه وان من عصم من العمد كالانبياء عليهم السلام افضل ممن لم يمصم ممن سواهم فان اعترض معترض بقول الله عن وجل \* الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس \* قبل له ليس هذا معارضاً لقوله تمالي جاعل الملائكة رُسُلا فان كُل آية فإنما تحمل على مقتضاها وامو لجب لفظها ففي هذه الآية أن بمض الملائكة رسل ولهذا حق لاشك فيه وليس الخباراً عن ساؤهم بشيُّ لا بانهم رسل ولا بانهم ليسوا وُسُلا وَالْا يَحَلُ لَا حَدِ انْ يَزِيدُ فِي الآية مُا لِيْسَ فِيهَا ثُمَّ فِي الآية الاخرى زيادة على ما في هذه الآية والحبار بان جميع ألملائكة رسل فني تلك الآية بعضما في هذه الآية وفي هذه الآية تَكُلُ مَافِي تَلكُ وزيادَة ففرضَ قبول كل ذلك كما أن الله عن وجُلُ اذ ذكر في كهميص من ذكر مَلْنِ النبيينُ فقال \* اؤلئك الذينُ العم الله عليهم من النبيين \* وقد قال تعالى \* ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلالم نقصصهم عليك «أفتري الرسل الذين لم يقصصهم الله تعالى عليه جملة أو في هذه السورة خاصة لم ينعم عليهم معاذ الله من هذا فما يقوله مسلم والوجه الثاني من اوجه الفضل هو تفاضل الماماين بتفاضل منازلهم في اعمال الطاعة والعصمة من المعاصي والدنيات وقد أص الله تعالى على أن الملائكة لايفترون من الطاعة ولا يسأمون منها ولا يعصون البتة في شيء امرواً به ومد صح ان ألله عن وجل عصمهم من الطبائع الناقصة الداعية الى الفنور والكسل كالطَّمَام والتغوط وشهوة الجمَّاعُ والنوم فصحَ يقينًا انهم افضل من الرُّسل الذين لم يعصموا من الفتور والكشل ودواعيها المنافعة المناف

عليم السلام فكيف ان يكون افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مالا تفبله نفس مسلم كانهم ما سمعوا قول الله عن وجل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا له وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لى اصحابي فلوكان لاحدكم مثل أحد ذهبا فانفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه في الله قال ابو محمد كه فكيف يلحق ابدامن ان تصدق هو بمثل جبل احددها وتصدق الصاحب بنصف مدمن شعير كان نصف مدالشعير لا يلحقه في الفضل جبل الذهب فكيف بوسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الحق ان الملائكة أفضل من كل خلق خلقه الله تمالى ثم تعدم الرسل من النبين عليم السلام ثم بعدم الانبياء غير الرسل عليم السلام ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على مارتبنا قبل .

﴿ قَالَ أَبُو مِجْمِدِ ﴾ ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن له من الفضل مالسائر الصحابة بمموم قولة صلى لله عليه وسلم دعو الى أصحابي وافضل الرسل محمد صلى إلله عليه وسلم اما فضل الملائكة على الرسل من غير الملائكة فلبراهين منها قول الله عن وجل امر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول \* قل لا أقول ليم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول أنى ملك ان اتبع الامايوحيَّالى \* فلوكان الرسول أرفع من الملك اومثله ما الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول الذي إنما قاله منحطاً عن الترفع بأن يظن أنه عنده خزائن الله اوانه يعلم النيب أو أنه ملك منزل لنفسه المقدسة في مرتبته التي هي دون هذه المراتب بلا شك إذ لا يمكن البتة أن يقول هذا عن مراتب هو ارفع منها وأيضافان الله عن وجل ذكر محمداً الذي هو أفضل الرسل بعد الملائكة وذكر جبريل عليهما السلام وكان التباين من الله عن وجل بينهما تباينا بعيداً وهو إنه عن وجل قال عانه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي المرش مكين مطاع ثم امين \* فهذه صفة جبريل عليه السيلام ثم ذكر محداً صلى الله عليه وسلم فقال \* وما صاحبكم بمجنون \* ثم زاد تمالى بيانا رافعاً للاشكال جملة فقال \* ولقد رآه بالأفق المبين ، فعظم الله تعالى من شأن أكرتم الإنبيا، والرسل بأن رأى جبريل عليه السلام ثم قال \* ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشي السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغي لقد رأي من آيات ربه الكبرى \* فامتن الله تمالي كما

في النماء والصفاء يكون تفاصل ما يراه في الصدق وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يبق بعده من النبوة الا المشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له وانها جزء من سنة وعشرين جزأ من النبوة الى جزء من سنه واربعين جزأ من النبوة الى جزء من سنمين النبوة وهذا نص جلي على ماذكر نامن نفاضلها في الصدق والوضوح والصفاء من كل تخليط وقد تخرج هذه النسب والاقسام على انه عليه الدلام انما أراد بذلك رؤيا الانبياء عليم السلام فنهم من رؤياه جزء من سنة وعشرين جزأ من أجزاء نبوته وخصائصه وفضائله ومنهم من رؤياه جزء من سنة واربعين جزأ من نبوته وخصايصه وفضايله ومنهم من رؤياه جزء من سنة واربعين جزأ من نبوته وخصايصه وفضايله ومنهم من رؤياه على مقنضى الفاظ الحديث بلا تأويل شكلف وأما رؤيا غير الانبياء فقد تكذب وقد تصدق على صفة شي منه إلا بعد ظهوار صفحه عاشا رؤيا الانبياء فقد تكذب وقد تصدق على صفة كي منه إلا بعد ظهوار والى ذلك غير بى في الرؤيا فانفذه في اليقظة لكان فاسقاً عاماً أو مجنوا داهب التميز بلا شك وقد تصدق رؤيا الكافر ولا تكون حينشة فاسقاً عاماً أو مجنوا داهب التميز بلا شك وقد تصدق رؤيا الكافر ولا تكون حينشة خزاً من الثبوة ولا مبشرات ولكن انذارا له أو لغيره ووعظا وبالله تمالي التوفيق

م الكلام في أي الخان افضل كه و الكلام في أي الخان افضل

والم المرابع المرابع

و قال ابو محمد كه ولولا انه استحيا قليلا ما لم يستحى من نظيره الباقلاني لقال مايوجبه هذا القول من انه كان بزيد فضلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

و قال ابو محمد كه وهذه الاقوال كفر مجرد لانردد فيه وحاشاً لله تعالى من ان يكون احد ولوعمر عمر الدهن ياحق فضل صاحب فكيف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم او بي من الانبياء

امرأة فرعون او كما قال عليه الصلاة والسلام والكمال في الرجال لا يكون الالبعض المرسلين عليهم المسلاة والسلام لان من دونهم ناقص عنهم بلا شك وكان تخصيصه جبلي الله عليه وسلم مريم وامرأة فرعون تفضيلا لهما على سائر من اوتيت النبوة من النساء بلاشك اذ من نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة فلم يكمل فصح بهذا الحبر ان هاتين المرأتين كملنا كالا لم ياحقها فيه امرأة غيرها اصلا وان كن بنصوص القرآن نبيات وقد قال تعالى «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بهض «فالكامل في نوعه هو الذي لا يلحقه احد من أهل نوعه فهم من الرجال الرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الرسل ومنهم نبينا وابراهيم عليهما الصلاة والسلام بلاشك للنصوص الواردة بذلك في فضلهما على غيرها وكمل من النسآء من ذكر عليه الصلاة والسلام بلاشك للنصوص الواردة بذلك في فضلهما على غيرها وكمل من النسآء من ذكر عليه الصلاة والسلام بلاشك

والله الموسمة المستول الصحيح في الرؤيا هو الها الواع فيها ما يكون من تعديث النفس وهو ما كان من الاصفات والتخليط الذي لا ينضبطا ومنها ما يكون من تعديث النفس وهو ما يشتفل به المرء في اليقظة فيراه في الوم من خوف عدو أولقاء خبيب اوخلاص من خوف و غو فاك ومنها ما يكون من غلبة الطبع كرونية من غلب عليه الدم للانوار والوهم والحرة والسرور ورؤية من غلب عليه الصفراء الذيران وروئية صاحب البلغم الثلوج والمياه وكرونية من غلب عليه السوداء الكهوف والظلم والمخاوف ومنها ما يويه الله عن وجل نفس الحالم اذا صفت من اكدارا الحسد وتخاصت من الافكار الفاسمة فيشرف الله تمالي به على كثير من المغيبات التي المد تأت بعد وعلى قدر تفاضل النفس فيشرف الله تمالي به على كثير من المغيبات التي المد تأت بعد وعلى قدر تفاضل النفس فيشرف الله تمالي به على كثير من المغيبات التي المد تأت بعد وعلى قدر تفاضل النفس

ارسل ملائكة الي نساء فاخبروهن بوحي حق من الله تعالي فبشروا ام اسحاق باسحاق عن الله تعالى قال عن وجل وامرأته قائمة نضحكت فبشر ناها بالمحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت ياوليتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ن هذا لشي عجب قالوا أتمجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت وفهذا خطاب الملائكة لام الحاق عن الله عن وجل بالبشارة لها باسحاق ثم يمقوب ثم بقولهم لها أتدجبين من امر الله ولا يمكن البتة ان يكون هُذَا الْحُطِابِ مِنْ مَلْكُ لَغَيْرِ نَبِي بُوجِهِ مِن الوَجُومِ وَوَجِدُنَّاهُ تَمَالَيْ قَدْ ارسل جبريل الي مريم امعيسي عليهما السلام بخطابها وقال لها الله الله الله وسول ربك لاهب لك غلاما زكيا فهذه نبوة صيحة بوحي صيخ ورسالة من الله تعالي اليها وكان زكريا عليه السلام يجد عندها من الله تمالي رزقا واردآ تمني من اجله ولدا فاضلا ووجدنا ام موسي عليهما الصلاة والسلام قداوحي الله اليها بالقاء ولدها في اليم واعلمها أنه سيرده اليها ويجمله نبيا مرسلا فهذه نبوة لاشك فها وبضر ورة العقل يدري كل ذي تمايز صحبح انها لو لم تكن والقة بنبوة الله عن وجل لها الكانت بالقائها ولدها في اليم برؤيا تراها او بما يقع في نفسها او قام في هاجستها في غاية الجنون والمرار الهائج ولو فعل ذلك احدنا لكان غاية الفسق او في غاية الجنون مستحقاً لمعاناة دماغه في البيارستان لايشك في هذا احد فصَّع يقينا ان الوحي الذي وردلها في القاء ولدها في اليم كالوحي الوارد على ابراهيم في الرؤيا في ذبح ولد، فإن ابراهيم عليه الصلاة والسلاملولم يكن نبيا واثقا بصحة الوحي والنبوة الوارد عليه من ذبح ولده لكنه ذبح ولدد لرؤيا رآها او ظن وقع في نفسه لكان بلا شك فاعل ذلك من غير الانبياء فاسمًا في نهاية الفسق او مجنونًا في غاية الجن هذا مالا يشك فيه احد من الناس فصحت نبوتهن بيقين ووجدنا الله تمالي قد قال وقد ذكر من الانبياء عليهم السلام في سورة كهميص ذكر مريم في جلمهم ثم قال عز وجل و اؤلئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم و من حملنا ، م نوح وهذا هو عموم لها ممهم لا يجوز تخصيصها من جلتهم وايس توله عن وجل وامه صديقة بمانع من ان تكون نبية فقد قال تمالي، يوسف ايها الصديق، وهو مع ذلك نبي رسول وهذا ظاهر وبالله تمالي التوفيق وبلحق بهن علمهن السلام في ذلك امرأة فرءون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الامريم بنت عمر ان وآسية بنت من احم

﴿ قَالَ أَنَّو مُحَمَّد ﴾ هذا فصل لانعلمه حدث التنازع العظيم فيه الاعتدنا بقرطبة وفي زماننا فان طائفة ذهبت الى ابطال كوَّن النبوة في النساء جملة وبدعت من قال ذلك وذهبت طائفة الى القول بأنه قد كانت في النسَّاء نبوة وذهبت طائفة الى التوقُّفِ في ذلك المراجي الله الله التوقُّفِ في ذلك ﴿ قَالَ ابُوا مُحَمَّدُ ﴾ ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاً الا أن بعضهم نزع في ذلك بقول الله تمالي \* وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي النهم \* ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا ارسَلنا مَنْ قَبَلْكُ الْأَرْجَالِ ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَد ﴾ وهذا امِن لأينازغون فيه ولم يدع احد ان إلله تمالي ارسل أمراة وانما الكلام في النبوة دون الرسالة فوجب طلب الحق في ذلك بان ينظر في معنى لفظة النبوة في اللغة التي خَاطَبنا الله بها عن وجل فوجد ناهذه اللفظة ماخوذة من الإنباء وهو الاعلام فمن اعلمه الله عن وجل بما يكون قبل إن يكون او اوخي اليه منبئاً له بامر مافهو نبي بلاشك وليس هذا من باب الألهام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى \*واوحي ربك الي النحل \*ولا من باب الظن والتوم الذي لا يقطع بحقيقته الأمجنون ولا من باب الكمانة التي هي من استراق الشياطين السمع من السماء فيرمون بالشيب الثواقب وفيه يقول الله عن وجل «شباطين الأنس والجن يوحي بعضهم الي بمض زخرف القول غرورا ﴿ وقد القطعت الكمانة عجىء رسول الله صلى الله عُليه وسلم ولا من باب النجوم التي هي مجارب تتعلم ولا من باب الرؤيا التي لا يدري اصدقت ام كذبت بل الوحي الذي هو النبوّة قطه مِن الله تُمالي الياعلام من يوحي اليه بما يعلنه به ويكون عِندَ الوحي به اليه حقيقة خارجة عن الوجوه المذكورة بحدث الله عن وجل لمن اوحى به البه علما ضروريا بصحة ما اوحى به كتالمه ، الذرك بحوَّاسه وبديهة عقله سواء لامجال للشك في شيُّ منه إما بمجىء الملك به اليه واما مخطاب يخاطب به في نفسه وهو تعليم من الله تعالي لمن يعلمه دون وساطة معلم فإن انكروا إن يكون هذا هو معنى النبوة فليعرفونا ما معناها فانهم لا يأتون بشئ اصلا فاذ ذلك كذلك فقد اجاء القرآن بان الدعن وجل المادة في لغة المرب والدأب والدين والديدن والهجري ألفاظ مترادفة على معني واحدا وهي في اكثر استمال الانسان له بما لايؤمن تركه اياه ولا ينكر زواله عنه بل هو بمكن وجود غيره ومثله بخلاف الطبيعة التي الحروج عنها ممتنع فالعادة في استمال العرب العامة التلحي وحمل القناة وتحمل بعض الناس القلنسوة وكاستمال بمضهم حلق الشمر وبعضهم توفيره قال الشاعر

قد عودالطير عادات وثقن بها ﴿ فَهَنَ يَصِحْبُنَهُ فِي كُلُّ مُرْتَحُلُ السَّهِ الْعَلَّمِ الْعَلَّمِ الْعَلَّمُ وقال آخر ﴿ اللَّهِ عَادِدْتُ كُنْدَةُ عاداتُ فَصْبُرا لِهَا ﴾ وقال آخر ﴿ وشديد عادة منتزعة ﴾ السُلِيل السَّمَةِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّمِيلِ السَّ

فذكر أن انتزاع العادة يشتدالا انه ممكن غير ممتنع بخلاف ازالة الطبيعة التي لا سبيل اليها وربما وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة كما قال حميد بن ثور الهلالي

الله الربع ان يمت يا ام سالم \* وهل عادة لاربع أن يتكاما

و قال ابو محمد كه وكل هذه الطبائع والمادات مخلوقة خلقها الله عن وجل فرتب الطبيعة على انها لاتستحبل ابدا ولا يمكن بدلها عند كل ذي عقل كطبيعة الانسان بان يكون ممكنا له التصرف في العلوم والصناعات إن لم يمترضة فة وطبيعة الحير والبغال بانه غير ممكن مهاذلك و كطبيعة البر ان لا ينبت شعير أولاجوزا وهكذا كل ما في العالم والقوم مقرون بالصفات وهي الطبيعة نفسها لان من الصفات المحمولة في الموصوف ما هو ذاتي به لا يتوجم زواله الا بفساد عامله وسقوط الاسم عنه كصفات الحتم التي ان زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الخرعنها وهكذا وكصفات الحيزواللجم عنهما وهكذا وكسفات الحيزواللجم التي اذا زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الخرعنها وهكذا كل شئ له صفة ذاتية فهذه هي الطبيعة ومن الصفات الحيولة في الموصوف ما لو توجم زواله عنه لم يبطل حامله ولا فارقه أسده وهذا القسم ينقسم اقساما ثلاثة فاحدها معتنع الزوال عنه لم يبطل حامله ولا فارق وسواد الزنجي ونحو ذلك إلاانه لو توجم زايلا لبتي الانسان انسانا كالنطس والقصر والزرق وسواد الزنجي ونحو ذلك إلاانه لو توجم زايلا لبتي الانسان انسانا

الملامسة قالوا ولا في الحمر طبيعة اسكار ولا في المني قوة يحدث بُها ولكن الله عن وجل يخلق منه ما شاء وقد كان ممكنا ان يحدث من مني الرجال جملا ومن منى الحمار انسانا ومن زريمة الكزير نخلا

و قال ابو محمد كله مانعلم لهم حجة شغبوا بها في هذا الهوس اصلا وقد ناظرت بعضهم في ذلك وقلت له ان اللغة التي نزل بها القرآن تبطل قوا كم لان من لغة العرب القديمة ذكر الطبيمة والخليقة والسليقة والبحيرة والغريزة والسجية والسيمة والجبلة بالجيم ولا يشكذوعلم في ان هذه الالفاظ استعملت في الجاهلية وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فلم لينكرها قط ولا انكرها احد من الصحابة رضي الله عنهم ولا احد ممن بعدهم حتى حدث من لا يعتد به وقد قال امرة القيس

وان كنت قِد ساءتك مني خليقة ﴿ فَسَلَى شَابِي مِن شَابِكُ تَنْسَلُ ۗ وَالْ حَمِيدُ بِن ثُورُ الْهَلَالِي الْكَنْدِي مِنْ اللَّالِي الْكَنْدِي مِنْ اللَّهِ الْمُلَالِي الْكَنْدِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال النابغة والمعمر وطبيعة ﴿ وَتَفْرِيقُ مَا بَيْنَ الرَّجَالِ الطبائعُ ﴿ وَتَفْرِيقُ مَا بَيْنَ الرَّجَالِ الطبائعُ ﴿ وَقَالِ النَّائِغُةُ وَالْ النَّائِغُةُ وَالنَّائِقُةُ وَالْ النَّائِغُةُ وَالْ النَّائِغُةُ وَالْعَالِمُ النَّائِغُةُ وَالْمُؤْمِنِينَ الرَّبِعُ النَّائِغُةُ وَلَا النَّائِغُةُ وَلَا النَّائِغُةُ وَلَا النَّائِغُةُ وَالْمُؤْمِنِينَ الرَّبِعُ النَّائِغُةُ وَلَا النَّائِعُ النَّائِعُ النَّائِعُ وَلَا النَّائِعُ وَلَا النَّائِعُ النَّائِعُ وَلَا النَّائِعُ وَلَا النَّائِعُ لَا النَّائِعُ وَلَالِيَّالِقُلُولُ النَّائِعُ وَلَا النَّائِعُ النَّائِعُ وَلَا النَّائِعُ وَلَا النَّائِعُ لَلْنَائِعُ النَّائِعُ وَلَا النَّائِعُ لِيَنِي النَّائِعُ النَّائِعُ لَلْمُ النَّائِعُ لَلْمُ النَّائِعُ النَّائِعُ لَلْمُ النَّائِعُ لِلْمُ النَّائِعُ لَلْمُ النَّائِعُ لِلْمُ النَّائِعُ لَلْمُ النَّائِعُ لِلْمُ النَّائِعُ لِلْمُ الْمُلْعِلِقُلُولُ النَّائِعُ لِلْمُ النَّائِعُ لِلْمُ النَّائِعُ لَلْمُ النَّائِعُ لِلْمُ النَّائِعُ لِلْمُ النَّائِعُ لِلْمُ النَّائِعُ لَلْمُ النَّائِعُ لِلْمُ الْمُعِلِقُلِقُلُولِ النَّائِعُ لِلْمُ الْمُعِلِقُلِقُلِقُلُولِ النَّائِعُ لِلْمُ الْمُعِلِقُلُولِ النَّائِعُ لِلْمُ الْمُعِلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلِقُلُولِ النَّائِعُ لِلْمُعِلِقِلِقُلُولُ النَّالِقُلِقُلُولُ النَّالِعِلِقُلُولُ الْمُعِلِقُلِقُلُولُ النَّالِقُلُولُ الْمُعِلِقُلِقُلِقُلُولُ النَّالِقُلِقُلُولُ النَّالِقُلِقُلِقُلِقُلُولُ الْمُعِلِقُلِقُلِلْمُ الْمُعِلِقُلُولُ الْمُعِلِقُلِقُلُولُ الْمُعِلِقُ

لهم سيبة لم يعطها الله غيره ، من الجود والإخلام غير عوازب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجازلود اذ أخبره أن فيه الحلم والاناة فقال له الجارود الله جبلني عليها يارسول الله الم هما كسب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله جبلك عليها ومثل هذا كثير وكل هذه الالفاظ الساء مترادفة بمعني واحد عندم وهوقوة في الشي يوجد بها على ماهو عليه فاضطرب ولجأ الى ان قال أقول بهددا في الناس خاصة فقلت له وأني لك بالتخصيص وهذا موجود بالحس وببديمة العقل في كل مخاوق في العالم فلم يكن عنده تمويه

و قال ابو محمد ﴾ وهدا المذهب الفاسد حداه على ان ساوا مَا تَأَتَى به الانبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات المعجزات خرق العادة لانهم جعلو إامتناع شق القبر وشق البحر وامتناع احياء الموتي واخراج ناقة من صخرة وسائر معجزاتهم انما هي عادات فقط وقال ابو محمد ﴾ معاذ الله من هذا ولوكان ذلك عادته كما كان فيها اعجاز اصلا لان

يسلطه الله عليه مساكما جاء في القرآن شربه من طبائمه السوداء والا بخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر به عن نفسه كل مصروع بلا خلاف منهم فيحدث الله عن وجل له الصرع والتخبط حينئذ كم نشاهده وهذا هو نص القرآن وما توجبة المشاهدة وما زاد على هذا فرافات من توليد العزَّامين والكذابين وبالله تعالى نتايد وأما قول رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارتها فاذا المتوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا أجنحت للغروب قارنها فاذا غربت فإرتها ونهي عن الصلاة في هذه الاوقات او كا قال عليه السَّلام مما هذا معناه بلا شك فقد قلنا أنه عليه السلام لا يقول الا الحق وان كلامه كله على ظاهره الا أن يأتي نص بإن هذا النص ليس على ظاهره فنسمع ونطيع أو يقوم بذلك برهان من ضرورة حس او أول عقل فنعلم أنه عليه السالام انما اراد ما قد قام بصحته البرهان لا يجوز غير ذلك وقد علمنا يقينا ان الشمس في كل دقيقة طالعة على افق من الآفاق مرتفعة على آخر مسنوية على ثالث زائلة عن رابع جانحة للغروب على خامس غاربة على سأدس هذا مالا شك فيه عشد كل ذي علم بالهيئة فاذ ذلك كذلك فقد صح يقينا أنه عليه السلام أنما عني بذلك افقاً ما دون سائر الآفاق لا يجوز غير ذلك أذ لو اراد كل افق الكان الاخبار بانه يفارقها كذبا وحاشا له من ذلك فاذ لا شك في هذا كله فلا مرمة انه عليه الصَّلاة والسلام أنما عني به أفق المدينة أذ هو الأفق الذي اخبَر أهـله مهذا الخبر فأنبأهم بما يقارن الشمس في تلك الإحوال وما يفارقها من الشيطان والله اعلم بذلك القران ما هو لا نزيد على هذا إذ لا بيان عندنا فيما بينه إلا أنه ليس شي من ذلك عمتنم أصلا فصح عا ذكرنا ان اول الخبر خاص كما وصفنا وان نهيه عن الصلاة في الاوقات قصة اخرى وقضية ثانية وحكم غيير الأول فهو على عمومه في كل زمان وكل مكان الا ما قام البرهان على بخصيصه من هذا الحكم بنص آخر كما بينا في غير هـ ذا الكتاب في كتب الصلاة من بآليفنا والحديد رب العالمين كثيراً السيمال ويسطال مناسط يعترا وينجا

المكلام في الطبائع المحال المح

ولا في التلج برد ولا في العالم طبيعة أصلاً وقالوا انما حدث حر النار جملة وبرد الثلج عند

ولولا ذلك لأصبح موثقا يراه أهل المدينة أو كاقال عليه السلام وكذلك في رواية عن أبي هريرة الذي رأي إنما هي ممجزة لر-ول الله صلى الله عليه وسُــلم ولا ــ ببل الى وجود خبر يصبح براؤية جني دمد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما هي منقطعات وعن لا خيرفيه ﴿ قَالَ ابُو مُحَدَ ﴾ وهم أجسام رقاق صافية هوآئية لا ألوان لهم وعنصر همالناركما انَّ عنصر نا التراب وبذلك جاء القرآن قال الله عن وجل (والجان خلفناه من قبل من نار المبيوم) والنار والمواء عنصران لا ألوان لهما وإنما حدث اللون في النار المشتملة عندنا لامتزاجها برطوبات ماتشتمل فيه من الحطب والكتان والادهان وغير ذلك ولو كانت لهم الوان لرأيناه بحاسة البصرولو لم يكونوا أجساما صافية رقاقا هوائية لأدركنام بجاسة اللمس وصلح النص بانهم يوسوسون في صدور الناس وأن الشيطاب يجري من ابن آدم عجرى الدم فوجب التُصديق بكل ذلك حقيقة وعلمنا أن الله عِن وجل جعل لهم قوة يتوصّلون بها إلى فيـذن ما يُوسُوسُون به في النفوس برهان ذلك قول الله تمالي من شر الوشواس الخاس الذي أيوسومن في صدوار الناس من الجنة والناس ﴿ وَنِحِن نشاهُ دِ الإنسان برى من له عنده الرفيضطراب و تقبدل أعراضه وصورته وأخلاقه وتثور باريته ويرى من يحب فيثورله حال أخرى وبيهج وينبسط ويري من يخاف فتحدث له حال أخري من صفرة ورعشة وصفف نفيش ويشير إلي إنسان آخر باشارات يحل بهاطبائعه فيغضبه من ة ويخجله اخري ويقرعه ثالثة ويرضيه وابعة وكذلك يحيله ايضابالكلام الي جيم هذه الاحوال فعلمنا ان الله عن وجل جعل للجن قوَّى يتوصلون بهاإلي تفهير النفوس والقذف فها عما يستدعونها اليه نعوذ بالله مأن الشيطان الريجام ووسوشته ومن شر اوالناس وهذا 

 ضد القدرة وان ما قدر الانسان عليه فلم يعجز عنه في حين قدرته عليه وأن ماعجز عنه فلم يقدر عليه في حين عجزه عنه وأن نني القدرة إثبات المعجز وأن نني العجز إثبات للقدرة ما يجهل هذا المعاوي على ولا خاصى اصلا وهو ايضاً معروف باول المقل والعجب أن يأتي عمل هذه الدعاوي السخيفة بغير دليل اصلا لكن حماقات وضلالات يطلقها هذا الجاهل وامثاله من الفساق في دين الله تعالى فتتلفها عنهم من اضله الله تعالى ونموذ بالله من الخدلان وقد قال الله تعالى « واعلموا انكم غير معجزي الله \* فاقتضى هذا أنهم مقدور عليهم الله تعالى وقال تعالى ولمين عير ماجز والله تعلى طلق الله تعالى وقال تعالى « والله على كل شئ قدير « فصحانه عير ماجز والله تعالى التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمين عير ماجز والله تعالى الكلام في الجن ووسوسة الشيطان وفعله في المصروع المحمد وعلى الله وصحبه الجمين

الم و قال ابو محمد كه لم ندرك بالحواس ولا علمنا وجوب كونهم ولا وجوب امتناع كونهم في العالم ايضاً بضرورة المقل لكن علمنا بضرورة العقل امكان كونهم لان قدرة الله تعالى لا نهاية لها وهو عن و جل يخلق ما يشاءولا فرق بين أن يخلق خلقاء غصر هم التراب والماء فيسكنهم الارض والمواء والماء وبين أن يخلق خلقا عنصر همالنار والهواء فيسكنهم الهواء والنار والارض بل كل ذلك سواء وممكن في قدرته اكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله عن وجل بصدقهم بما ابدي على أيديهم من المعجزات المحيلة للطبائع بنص الله عن وجل على وجود الجن في العلم وجب ضرورة الملم بخلقهم ووجودهم وقد جاءالنص بذلك وبانهم أمةعا قلةمميزة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة يموتون وأجم المسلمون كلهم على ذلك نعم والاصارى والمجوس والصابئون واكثر الهود عاشا السامرة فقط فن انكر الجن او تأول فيهم تأويلا يخرجهم به عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك حلال الدم والمال قال تمالى ، افتتخذونه وذريته أولياء من دوني \* ﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَدَ ﴾ وهم يروننا ولا نراهم قال الله تعالى \* أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترومهم \* فصح أن الجن قبيل الليس قال الله عن وجل \* إلا إبايس كان من الجن \* ﴿ قَالَ ابُو مِجْمِد ﴾ وإذ أخبرنا الله عن وجل إنه الأنرام فن ادعى أنه يرام أو رآم فهو كاذب إلا أن يكون من الانبياء عليهم السلام فذلك معجزة لهم كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تفلَّت عليه الشيطان ليقطع عليه صلاته قال فاخذته فذكرت دعوة أخي سلمان او يمسخ الناس كلهم قردة او بان يجمل له عينا ثالثة او بان يدخل الكفار الجنة او المؤمنين النار وما اشبه هذا فان اجازواكل هذا كفروا ولحقوا مع كفرهم بالمجانين وإن منموامن كل هذا تركوا استدلالهم بالآيات المذكورة وصح ان الاجابة إنما تكون في خاص من الدعا، لا في العموم وبالله تعالى التوفيق

﴿ قال ابو محمد ﴾ وصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سامة وخالد هلاشققت عن قلبه لتعلم أقالها متعوذاً أم لا

و قال ابو محمد كه فاو جاز ظهور المعجزة على غر نبي على سبل الكرامة لوجب القطع على مافي قلبه وانه ولي الله تمالى وهذا لا يعلم من أحد بعد الصحابة رضى الله عهم الذين ورد فيهم النص وأما قول الباقلاني ان الله تمالى لا يقدر على إظهار آية على يد كذاب فهو داخل فى جملة تعجيزه الباري تمالى وهو ايضاً تعجيز سخيف داخل فى جملة المحال وذلك انه جمل الله تراك قادراً على إظهار الآيات على كل ساحر فإن علم انه يقول انه على لم يقدر على أن يظهرها عليه وهذا قول في عامة الفساد لان من قدر على شئ لم يجز أن سطل قوته عليه عله مان ذلك الذي يظهر فيه الفمل مقول أنا عي ولا يتوهم هذا ولا يتشكل في المقل ولا يمكن البتة وإنما هم قوم الهماواحكم الله تمالى ومافي الكفر المحجمن هذا ولا امره هذا الرد هذا الوجمد كلا عام ولا الرد هذا المرآن ولا قادرين عليه ولا هم عاجزون عن الصمود الى السماء ولا عن إحياء الموتى ولا عن خلق الأجسام ولا أخراعها ولا قادرين على ذلك هذا نص كلامه دون تأويل منا عليه عن خلق الأب القدرة لا نقع إلا حيث يقع العجز (١)

﴿ قال ابو محمد ﴾ وكلّ هـ ذُا هوس لا يأتي به الا المرور وأطم من ذلك احتجاجـ ه بان المجز لا يقع إلا حيث تقع القدرة ولا ندري في أي لغة وجدوا هذا الكذب أم في أي عقل وجد هذا السخف وما شك ذو علم باللغة من الخاصة والعامة في بطلان قرله وفي أن العجز

<sup>(</sup>١) هذا المبحث لم يوافقه عليه غير بمض أهل الإعتزال وأما سائر من سواهم حتى متفلسفة أهل الاسلام فجوزواً وقوع الكرامة ممن صفت نفسه وتنور سرم بالمعارف القدسية فلا يفترر بما هول به فانه لامعول عليه وهو سفسطة ومقدمات غير مسلمات تأمل اه مصجه

فيه من الناس لا نحص بذلك فاضلا لفضله ولا نمنع ذلك في فاسق لفسقه او كافر وانما نكر على من خص بذلك الفاضل فجملها كرامة له فلو جاز ذلك بعدموت النبي صلى الله عليه وسلم لا شكل الأمل ولم نكن في أمن من دعوي من ادعى الما آية لذلك الفاضل ولذلك الفاسق والانسان من الناس يدعيها آية له ولو كان ذلك لكان اشكالا في الدين وتلبيسا من الله تعالى على جميع عباده اؤلهم عن آخر هم وهذا خلاف وعد الله تعالى لينا واخباره بانه قد بين علينا الرشد من الغي وليس كذلكما كان في عصر النبي صلى الله عليه وشلم لانه لا يكون الأمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وباخباره وانذاره فبدت بذلك انها لهلا للذي ظهرتمنه وهذا في غاية البان والحدية رب العالمين ﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَدَ ﴾ وأما الذي رُوي في ذلك عن الثلاثة أصحاب الغار وأنفراج الصخرة ثلثا ثلثا عند ماذ كروا من إعمالهم فلا تملق لهم به لان تكسير الصخرة ممكن في كل وقت ولكل احد بلا إعباز وما كان هكذا فجائز وقوعه بالدعاء وبنير الدعاء لكن وقع وفاقا لتمنيه كن دعافى موت عدوه أو تفريج همه او بلوغ امنيته في دنياه ولقد حدثني حكم بن منذر بن سعيد ان اباه رحمه الله كان في جماعة في سفرة في صحراء فمطشوا وأيقنوا بالهلكة ونزلوا في ظل جبل ينتظرون الموت قال فاسندت رأسي الى حجر ناتئ فتأذيت به فقلمته فاندفع الماء المذب من تحته فشربنا أوتزؤادنا ومثل هذاكثير مما يفرج وحتي لوكانت معجزة لوجب بلاشك أن يكونوا أنبياء او لنبي مُمن في زمن نبي لابد مها قدمناه

والفاسق او كافر ويجيز مثل ذلك للصالح والذي فقد جاز عندهم قلب الاعيان الساحر وهو عندهم فاسق او كافر ويجيز مثل ذلك للصالح والذي فقد جاز عندهم قلب الاعيان الذي والمصالح والفاسق والمكافر فوجب ان قلب الاعيان جائز من كل احد وبؤسا لقول ادى الى مثل هذا وهم يجيزون المغيرة بنسعيد وبيان ومنصور الكشف وقلب الاعيان على سبيل السحر وقدجاء بمدهم من يدعي المنبوة بهافاستوي عندهؤ لاء الحذولين الذي والساحر تعوذ بالله من الضلال المبين وقال ابو محمد في فان اعترضوا بقول الله تعالى \* وقال ربكم ادعوفي استجب لكم \* وبقوله تعالى \* أجيب دعوة الداع اذا دعان \* فهذا حق وانما هو بلا شك انه في المكنات التي علم الله تعالى \* أجيب دعوة الداع اذا دعان \* فهذا حق وانما هو بلا شك انه في المكنات التي علم الله تعالى أنها لا تكون ولا في الحال ونسألهم عن دعا الى الله تعالى في أن يجعله نبها الح في ان ينسلخ دين الاسلام او بان يجمل القيامة قبل وقتها دعا الى الله تعالى في أن يجعله نبها الح في ان ينسلخ دين الاسلام او بان يجمل القيامة قبل وقتها دعا الى الله تعالى في أن يجعله نبها الح في ان ينسلخ دين الاسلام او بان يجمل القيامة قبل وقتها دعا الى الله تعالى في أن يجعله نبها الح في ان ينسلخ دين الاسلام او بان يجمل القيامة قبل وقتها دعا الى الله تعالى في أن يجعله نبها الح في ان ينسلخ دين الاسلام او بان يجمل القيامة قبل وقتها

﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدً ﴾ وَلَيْسَ غَلَطُ الْحُواسِ فِي بَمْضُ الْاوقات مَرْنَ بَابِ التشبيهُ عليها في شي لان احدنا قد يرى شخصاً على بعد الايشك الله اله شارع فقطع اله إنسان او اله فلات فقطع بظنه ولو أنه لم يعمل ظنه ولا قطع به الكان باقيا على ما ادرك من الحقيقة وهكذا في كل ما حكم فيه المرء بظنه واما ذو الآفة كن فيه التداء نزول الماء فيرى خيالات لاحقيقة لها فهو ايضاكما فكرنا وإنما الماء المطل على حدقته يوهمه انهرأى شيأ وقطم بذلك فاذا تثبت في كل ذلك لاح له الحق من الظن وكذلك من فسد مكان التخيل من دماغه فات نفسه تظن ما يتوهمه فتقطع به ولو قوي عيزها لفراقت البين الحق والباطل وهكذا القول في ادراك السمر والذوق وهذا كله بجرى على رتب مختلفة عن اعمل ظنه وعلى رتب غير مختلفة في جُمل هذه الاوقات بلهي ثابتة عند اهل التحقيق والمغرفة ممروفة العلاج حتى يمود منها الى صلاحة مالم يستحكم فساده ولا يظن ظان انه ممكن ان فكون في مثل حال هؤلاء اذ لو كان هذا لم نمر ف شيئا من العلوم على رتبه واحكامه الجارية على سنن واحد وبالله تمالى التوفيق ثم نسأ لهم باي شيُّ يمر فوان اله لم يشبه على عيو نكم فقد عرفنا كم بحن عاذا نمرف أن حواسنا سليمة وأن عقولنا سليمة مادامت السالمة وعاذا ينعرف الحواش المدخولة والعقول المدخولة وغير المدخولة وهو أجراء ما أدرك بالحواش الشليمة والعقول السليمة على رتب محدودة معلومة لاتبدل عن حدودها إبدا والجرأ ما ادرك بالمواس الفاسدة اوالعقول المدخولة على غير رتب محدودة فانهم لا يقدرون على فرق اصلا وبالله تعالى التوفيق الله ابو محمد ك وكذلك ما ذكر عمن ليس لبياً من قلت عين او إحالة طبيعة فهو كذب إلا ما وجدمن ذلك في عصر عي فانه آبة كذلك لذلك النبي وذلك الذي ظهرت عليه آية بمنزلة الجذع الذي ظهر افيه الخنين والذراع الذي ظهر فيه النطق والعصا التي ظهرت فيها الحياة وشؤاء كان الذي ظهرت فيه الآية صالحا او فاسقا وذلك كنحو النور الذي ظهر في سؤط عمر بن حمه الدوسي وبرهان ذلك انه لم يظهر فيه بمد موت النبي صلى الله عايه اوسلم ﴿ قَالَ اللَّهِ مُحَدُّ ﴾ إِفَانَ قِيلِ اذَا أَجِزتُم ان تَظْهِرِ المعجزة في غير لي لكن في عصر نبي التكون آية لذلك النبي فهلا اجزيموه كذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون آية له ايضاً ولا فرقًا ابين الإمرين ، قلنا انما اجزنا ذلك الشي في الجاد وسائر الحيوان وفيدن شاء الله تعالى إظهار ذلك

اذا جاءت لا يؤمنون هو قوله ه ومامنمنا ان ترسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون هفسمى الله تعالى تلك المعجزات المطلوبة لمن الانبياء عليهم السلام آيات ولم يشترط عن وجل فى ذلك يحد يامن غيره فصح ان اشتراط التحدي باطل محض وصح انها اذا ظهرت فهي آية كان هنا لك تحد اولم يكن واقد صلح لجاع الامة المتيقن على ان الآيات لا يأتي بها ساحر ولا غير نبي فصح ان المعجزات اذا هي آيات لا تكون لساحر ولا لاحد ليس نبيا والرابع انه لو صح حكم التحدي لكان حجة عليه لان التحدي عندهم يوجب ان لا يقدر على مثل ذلك احد اذلو امكن ان يوجد مثل ذلك من احد لكان قد بطل تحديه وقيل له قد وجد من يعمل مثل عملك هذا اما صالح واما ساحر والخامس انه لو كان ما قالوا وجاز طهور معجزة من ساحر لا يتحدي بها او فاضل لا يتحدي بها لامكن ان يتحدي لها بها بعد مؤتها من صل فيها كا فعلت الفيلاة تعلي رضي الله عنه فعلي كل حال قولهم ساقط والحد للة رب العالمين

الطائفة لم تكتف بالكفر بابطال النبو ات اذله للما اتي به النبي صلى الله عليه وسلم كان تشيهاً على الديون لا حقيقة له حتى رامت ابطال الحقائق كلها اولها عن آخرها ولحقت بالسوف طائبة لحاقا صحيحاً بلا تكاف ويقال لهم اذا جاز ان يشبه على الديون حتى يرى المشبه عليها مالا حقيقة له ومالا تراه فما يدريكم للم كلكم الآز مشبه على الديون حتى يرى المشبه عليها مالا حقيقة له ومالا تراه فما يدريكم للم كلكم الآز مشبه على عيو نكم ولمل المسحرة قد شبه عليم فاراكم انكم تتوضؤن وتصلون وانتم لاتعقلون شيئاً من ذلك ولملكم تظنون انكم تزوجتم وانما في بيوتكم ضأن ولامعز ولملكم الآن على ظهر البحر ولمل كل ما تعتقدون من الدين تشبيه عليكم وهذا كله لا مخلص لهم منه وقد عاب البحر ولمل كل ما تعتقدون من الدين تشبيه عليكم وهذا كله لا مخلص لهم منه وقد عاب الما عز وجل من ذهب الى هذا فقال \* وله فتحنا عليهم بابا من السهاء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انمنا سكوت ابصارنا بل محن قوم مسحورون \* فلو جاز ان يكون السحر حقيقة ويشبه ما يأتي به الانبياء عليهم السلام وامكن ان يشبه على البصر ما ذمهم الله عن وجل بان قالوا شيئاً يمكن كونه لكنهم لما قالوا المالا يمكن البتة وتعلقوا بذلك في دفع الحقائق عابهم الله شيئاً يمكن كونه لكنهم لما قالوا المالا يمكن البتة وتعلقوا بذلك في دفع الحقائق عابهم الله تعالى مذلك وانكره عابهم الله تعالى مذلك وانكره عابهم الله تعالى مذلك وانك وانكره عابهم الله تعالى مذلك وانكره عابهم الله تعالى مذلك وانكره عابهم الله تعالى المناك وانكره عابهم الله تعالى مذلك وانكون المناك وانكون المناكون المناك وانكون المناكون الم

العيون لاستمالتها للنفوس فقط المدال المساليد المالية المستمالتها للنفوس فقط المدالة المسالم

قال الو محمد ولقال لمن قال ان السحر يحيل الاعيان ويقلب الطبائم اخبرونا اذا جاز هذا فاى فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والساح ولعل جميم الانبياء كانواسحرة كما قال فرعون عن موسى عليه السلام \* أنه لكبيركم الذي عليكم السحر \* وأن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها وأذا جازان يقلب سنحراة موسى عليه السلام عصبهم وحبالهم حيات وقلب موسى عليه السلام عصاه حية وكان كلا الأمرين حقيقة فقد صدق فرعون بلا شك في انه ساحر مثلهم إلا إنه أعلم منهم به فقط وحاشا لله من هذا بل ما كان فعل السحرة الا من خيل ابي المجائب فقط فان لجؤا الى ما ذكره الباقلاني من التحدي قيل لهم هذا باطل من وجوه احدها إن اشتراط التحدي في كون آمة الني آمة دعوى كاذبة سخيفة لادليل على صحبها لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من اجماع ولا من قول صاحب ولا من حجة عقل ولا قال بهذا احد قيط قبل هذه الفرقة الضعيفة وما كان هكذا فهوفي غاية السقوط والهجنة قال الله عز وجل هؤل هاتوا برهانكم ان كنتم صادتين \* فوجب ضرورة ان من لا برهان له على صحة قوله فهو كاذب فيها غير صادق وثانها \* انه لوكان ما قالوا لسقطت اكيثر آيات رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كنبعان المآء من بين اصابعه واطعامه المئين والمشرات من صاع شعير وعناق ومرة اخرى من كسر ملفوفة في خمار وكتفله في العين فجاشت بماءٌ غزير الى اليوم وَحَنين الجَذْع وتُكايم الذراع وشكوى البعير والذئب والاخبار بالنيوب وتمرجابر وسائر معجزاته العظام لانه عليه الصلاة والسلام لم تحد بذلك كله احدا ولا عمله الا محضرة إهل اليقين من اصحابه رضى الله عنهم ولم يبق له آية حاشا القرآن ودعاء اليهود الى تدنى الموت وشق القمر فقط وكني نحسا بقول أدى الى مثل هذا فان ادعوا إنه علية السلام تحدي بما من حضر وغاب كذبوا واخترعوا هذه الدعوى لأنه لم يات في شيء من تلك الإخبارانه تحدي بها إحدا وان تمادوا على أن كل هذه ليست معجز اتولا آيات كذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اذ فعل ذلك اشهد اني رسول الله والثالث وهو البرهان الدافع هو قول الله تعالى \* واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها

على ماقلنا فقال تمالى \* فاذا حبالمم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسمى \* فاخبر تعالى ان عمل أولئك السحرة انما كان يخييلالا حقيقة له وقال تمالى \*انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السَّاحر حيث أتي «فاخبر تعالى انه كيد لاحقيقة له فإن قيل قد قال الله عزوجل «سحروا أعين الناس وأسترهبوه وجاؤا بسحره عظم \* قلنا نع انها حيل عظيمة واثم عظم أذ قصدوا بها مُعارضة مُعجزات رسول ألله صُلى الله علية وسلَّم وانهم كأدوا عيونَ الناسَّ اذ أوهموهم ان تلك الحبال والعمي تسمى فاتفقت الآيات كلها والجمد لله رب العالمين وكان الذي قدر ممن لايدرے حيلهم من أنها تسمى ظنا أصله اليقين وذلك انهم رأواصفة حيات رقط طوال تضطرب فسارعوا الى الظن وقدروا الما ذات حيات ولوا معنوا الظن وفتشوها لوقفوا على الحياة فيها وأنها ملئت زئبقا ولد فيها تلك الحركات كما يفمل العجائبي الذي يضرب بسكينة في جسم انسان فيظن من أرآه ممن الأيدري حيلته ان السكين غاصت في جسد المضروب وليس كذلك بلكان نصاب السكين مثقوبا فقط فغاصت السكين في النصاب وكادخاله خيطا في حلقة خاتم يمسك انسان غير متهم طرفي الخيط بيديه ثم يأخذ العجائبي الخاتم الذي فيه الخيط بغيه وفي ذلك المقَّامُ ادخله تحت يده وكان في فيه خاتم اخري يري من حضر حلقة الخاتم الذي في فيه يوهمهمانه قد أخرجه من الخيط ثم يرد فه الي الخيط ويرفع يديه وفمه فينظر الخاتم الذي كان فيه الخيط وكذلك سائر حيلهم وقد وقفنا على جميعها فهذا هو معنى قوله تمالى سحروا أعين الناس واسترهبوه أي انهم أوهموا الناس فما رأوا ظنونا متوهمة لاحقيقة لها ولوفتشوها للاح لهم الحق وكذلك قوله تعالى « فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه \* فهذا أمر ممكن يفعله النمام وكذلك ماروي ان النبي صلى الله عليه وسلم سجره لبيد بن الاعصم فولد ذلك عليه مرضاً حتى كان يظن انه فعل الشيُّ وهو لم يفعله فليس في هذا أيضاً احالة طبيعة ولا قلب عين وانما هو تأثير بقوة لتلك الصناعه كما قلنا في الطلسمات والرقي فلا فرق ونحن نجد الإنسان يسب أو يقابل بحركة يغضب منها فيستحيل من الحلم ألى الطيش وعن السكون الى الحركة والنزق حتى يقارب حال المجانين وربما أمرضه ذلك وقد قال عليه السَّلام إن من البيان السحر الان من البيان ما يو ثر في النفس فيثيرها او يسكم عن ثورانها ويحيلها عن عنمانها وعلى هذا المعنى استعمات الشعراء ذكر سحر

التام كان لا يزال يفعل ذلك في الناس والدواب ومثل هذا كثير جدا وقد اخبرنا من خبره عندنا كشاهدتنا لثقته وبجريبنا لصدقه وفضله أنه شاهد مالا يحصى نساه يتكامن على الذين بمخضون الزبد من اللبن بكلام فلا يخرج من ذلك اللبن زبد ولا فرق بين هذين الوجهين وبين ملافاة فضلة الصفراء بالسقمونيا وملاقاة ضعف القلب بالبكندر وكل هذه المافي جارية على وتبة واحدة من طلب علم ذلك أدركه ومنه ما يكون بالخاصة كالمجر الجاذب للحديد وما اشبه ذلك ومنه ما يكون لعاف بد كيل ابي العجائب التي شاهدها الناس وهي باعمال لطيفة لا تحيل طبعا اصلا

﴿ قال ابو محمد ﴾ وكل هذه الوجوه التي ذكر ناها ليست من باب معجزات الانبياء عليهم السلام ولا من باب ما دعيه اهل الكذب السحرة والصالحين لان معجز الانبياء هو خارج عن الرتب وعن طبائع كل مافي العالم وعن بنية العالم لا يجري شيء من ذلك على قانون ولا على سنن معلوم لكن قلب عين واحالة صفات ذائية كشق القمر وفلق البحر واختراع طمام وماء وقلب المصاحية واحياسيت قد أرمواخراج ناقة من صغرة ومنع النام من ان يتكاموا بكلام مذكورا ومن ان يأتوا عثله وما اشبه هذامن احالة الصفات الذاتية الني بوجودها تستحق الاسماء ومنها تقوم المدود وهذا بمينه هو الذي يدعية المبطلون للساحر والقامشل ﴿قَالَ الو محمد ﴾ وانما يلوح الفرق جدا بين هذين السبيلين لا هل العلم يحدوه الاسماء والمسميات وبطبائع العالم وانقسامه من مبدئه من اجناس اجناسه الى انواعه الى اشخاصه وماهو من اعراضه ذاتي وما هو منها غيري وما يسرع الاستحالة والزوال من الغيري منها وما يبطئ زواله سنها وما يثبت منها ثبات الذاتي وان لم يكن ذاتيا والفرق بين البرهان وبين مانظن أنه برهان وليس برهاناً والحمد لله على ماوهب وانعم به علينا لا إله الا هو حدثنا محمد بن سعيد بن بيان ثنا احمد بن عبد البصير قال ثنا قاسم بن اصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محدبن المثني ثنا عبد الرحن ابن مردي ثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق الشيباني عن بشير بن عمرو قال ذكر الغيلان عند عمر بن الحطاب فقالوا إنهم بتحوّلون فقال عمر أنه ليس أحد يتحول عن خلقه الذي خلق له ولكن لهم سعرة كسعرتكم فإذا خشيتم شيئًا من ذلك فاذئوا فهذا عمر رضي الله عنه يبطل احالة الطبلئع وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين كثيراً وقد نص الله عزوجل

الله ابو محمد والما السخر فانه ضروب منه ماهو من قبل الكواك كالطالع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القدر في العقرب فينفع المسلكة من لدغة التقرب ومن هِذَا البابِ كَانتِ الطائماتِ وليستِ احالة طبيعةِ وَلا قلبُ عين وأكنها قوى ركما الله عن وجل مدلفة القوى اخر كدفع الحر للبرد ودفع البردللحروكمتبل القار للدامة الدبرة اذا لا في الدر قضو مه اذا كانت درية المكشونة القمر ولا أنكن دفع الطلسمات لاننا قد شاهدنا أنفسنا أثارها ظاهرة الى الآن من قرى لا تدخلها جرادة ولا يقع فيه برد وكسر قطة التي لا يدخلها جيش الا أن يدخل كرهاموغير ذلك كثير جدالا ينكره الا مماند وهي إعمال قد ذهب من كان يحسمها جلة وانقطع من العالم ولم يبق الارآثار صناعاتهم فقط ومن هذا الباب كان ماتذكره للاوائل في كتبهم في الموكيسيقا وانه كان يؤلف به بين الطبائع وينافر به ايضاً ـ ينيًا ونوع آخر من السحر يكون الرق وهو كلام مجموع من حروف مقطمة في طوالع موروفة ايضاً يحدث لذلك التركيب قوة تستثار بها الطبائع وتدافع قوى أخر وقد شاهدنا وجرينا من كان يرقى الدمل الحاد القوى الظهور في أول ظهوره فيبس بيداً من تومه ذلك. بالذبول وتم يبسه في اليوم الثالث ويقلع كما تقلم قشوة القرحة اذاتم يبسها جربنا من ذلك مالا محصيه وكانت هذه المرأة ترقي اجد دملين قد دفعا على انسان واجد ولا ترقي الثاني فبيس الذي رقت ويم ظهور الذي لم ترق ويلقي حامله منه الاذي الشديد وشاهدنا من كان يرقي. الورم المحووف بالخنازير فيندمل مايفتخ منها ويذبل مالم ينفتح ويبرأ كل ذي ذلك البرء

بوقع اسم من تلك الاسماء على غير مسماه الذي اوقيه الله تعالى عليه لانه كان يكون تبديلا الكلمات الله تمالى التي ابطل عن وجل إن تبدل ومنع من إن يكون لها مبدل ولو جاز ان يحال صفايت اسمل ونها إلى بوجو دها فيه استخق وقوع ذلك الاسلم عليه لوجب أن يسقط عنه ذلكِ الاسم الذي أوقعه الله تعالى عليه فاذ ذلك كذلك فقيه وجب أن كل ما في العالم مما قد رَبُّهُ اللَّهِ عَلَى ماهو عليه من قصوله الذاتية وأنواعه والجناسه فلا تتبدل شيء منه قطماً الاحيث قام البرهان على تبدله وليس ذلك الاعلى احدوجهين إما استحالة معهودة جارية على رتبة واحدة وعلى ماني الله تعالى عليه العالم من استحالة اللي حيواناً والنوي والبزور شجرة ونباتا وسائر الاستحالات المهودات واما استحالة لم تمهد قط ولا غي الله تمالى المالم علمها ولذلك قد صح للأنبياء علهم السيلام شواهد لهم على صحة نبوتهم و جود ذلك بالمشاهدة من شهدهم ونقله الى من لم يشاهده بالتواتر المؤجب للملم الضروري فوجب الاقرار بذلك وبقى ماعدا أمل الأنبياع عليهم السكام على الامتناع فلا يجوز البقة اوجولا ذلك لا من شاحر ولا من اصالح الوجه من الوجوه لانه لم يقم الرهان يؤجود ذلك ولا صلح به نقل وهو المتنع فيالعقل كما قدمنا ولوكان ذلك ممكنا لاستوى المتنع والمكن والواجب وبطات المقائق كلها وامكن كل ممتنغ ومن لحق هاهنا لحق بالينوفسطائية على الحقيقة ونسأل من جوز ذلك الساحر والفاصل على يجوز الكل احد غير هذين ام لا يجوز الا لهذين فقط فان قال ان ذلك للسَّاحِر والفاصل فقط وهذا هوا قولهم سألناهم عن الفرق بين هذين و بين سائر الناس ولا سبيل الهم الي الفرق بين هؤلاء ولين غيرهم الا بالدعوى التي لا يمجز عنها حد وان قالوا ان ذلك جائز اليضا الغير الساحر والفاضل لحقول بالسو فسطائة حقاولم يثبتوا حقيقة وجاز تصديق من يدعي أنه يُصعد إلى السَّماء ويراي الله الكه وانه يكلم الطير، ويجنني من شجر الخروب التمر والمناب وأن رجالا حلوا وولدوا ونبائر التخايط الذي من صار اليه وجب ان يعامل عامو اهله أن أمكن أو أن يغرض عنه تلنؤنه وقلة حياته و شالنا ممال فر هنا حمد من ما ين فوقال إو عَمدًا كه لا فرق ابين من ادعى شيئاً عما ذكر نا لفاصل واين دعوى الرافضة رد الشمس على على بن ابي طالب من تين حتى ادعى لعضهم أن حبيب بن أوس قال في الله ال فردت علينا الشمس والليل اراغم الهذه بشتنيل لهم من جانب الخدر تطلع م



﴿ المماني التي يسميها أهل السكلام اللطائف والسكلام في السحر ﴾ ( وفي الممجزات التي فيها احالة الطبائع يجوز واحدها لغير الانبياء م لا )

والله العالم الله المحد المساحرة الله الله عن واحالة الطبائع وانهم يرون اعين الماس مالا برى واجازوا الصالحين على سبيل كرامة الله عن وجل لهم اختراع الاجسام وقلب الاعيان وجميع احالة الطبائع وكل معجز للانبياء عليهم السلام ورأيت لمحمد ابن الطيب الباقلاني ان الساحر يمشي على الماء على الحقيقة وفي الهواء ويقلب الانسان حماراً على الحقيقة وان كل هذا موجود من الصالحين على سبيل الكرامة وانه لا فرق بين آيات الانبياء وبين مايظهر من الانسان الفاصل ومن الساحر أصلا الا بالتحدي فان الذي تتحدي الناس بان يا توا عمل ماجاء هو به فلا يقدر أحد على ذلك فقط وان كل مالم يتحد به الذي صلى الله عليه وسلم على ماجاء هو به وقطع بان الله تعالى لا يقدر على اظهار آية على لسان متني كاذب وذهب اهل الحق الى انه لا يقلب احد عينا ولا يحيل طبيعة الا الله عن وجل لا نبيائه فقط والتحدي لا معنى له وانه لا يمكن وجود شيء من ذلك لصالح ولا لساحر ولا لاحد غير الا نبياء عليهم الصلاة والسلام والله تعالى قادر على اظهار الا يات على ايدي الكذا بين المدعين للنبوة عليهم الصلاة والسلام والله تعالى قادر على اظهار الا يات على ايدي الكذا بين المدعين للنبوة عليهم الصلاة والسلام والله تعالى يود ان نعمله من سائر ماهو قادر عليه

﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذا هو الحق الذي لا يجوزغيره برهان ذلك قوله عن وجل \* وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لامبدل لـ كلماته \* وقال عن وجل \* وعلم آدم الاسماء كلما \* وقال تعالى \* انما أمره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون \* فصح ان كلمافي العالم مما قد رتبه الله عن وجل الترتيب الذي لا يتبدل وصح ان الله عن وجل اوقع كل اسم على مسماه فلا يجوز ان

لِلْمَامِ إِنَّى الْفَتْحِ عَبُدالْكَبْرِيمُ ٱلشَّهُ سِتَا بِي

## - مركز فهرست الجزء الرابع من كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم كله-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 5 (. 5 5. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفيعه المستعدد المستدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعد | صيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والمشركين قبل البلوغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧ هل تعصى الانبياء عليهم الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٩ ُ الكلام في القيامة وتغبير الاجساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣ الكلام في آدم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۱ « خلق الجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ه الكلام في نوح عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٣ « « مقاء أهل الجنة والنار أبداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦ الكلام في ابراهيم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۷ « « الأمامة والمفاضلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩ الكلام في لوط عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۱۱ « « وجوه الفضل والمفاضلة بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٩ الكلام في اخوة يوسف عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١١ الكلام في يوسف عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۵۴ « « حرب على ومن حاربه من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٥ الكلام في موسى عليه السلام وأمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٧ الكلام في يونس عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۹۳ « « امامة الفضول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٨٠ الكلام في داود عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٦٧ « عقد الامامة عاذا تصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٩ الكلام في سليان علية السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٧١ الامريالمعروف والنهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢١ الكلام في محمد صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧٦ الكلام في الصلاة خلف الفاسق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٢ الكلام في الملائكة عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٧٨ ذكر العظائم المخرجة الى الكفر او الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٥ هل يكون مؤمناً من اعتقد الأسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المحال الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دون استدلال من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧٩ ذكر شنع الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٤٤ الكلام في الوعد والوعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸۸ ذکر شنع الخوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨٥ الموافأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٩٢ ذكر شنع المعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٠ الكلام في من لم تبلغه الدعوة ومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰۶ ذکر شنع المرجئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تأبالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲۶ ذکر شنع لقوم لا تعرف فرقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦٣ الكلام في الشفاعة والميزان الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٧ الكلام على من مات من أطفال المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

لأتحل ذبائح أهل الكتاب وخطأ فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال أهل الردة وصوب قول الصحابة الذين رجعوا عنه في حربهم وقال أبو شعيب القلال أن ربه جسم في صورة انسان لحم ودم ويفرح ويحزن وعرض ويفيق وقال بعض الصوفية أن ربه عشي في الازقة حتى إنه يمشي في صورة مجنون سبعه الصبيان بالحجارة حتى تدموا عقبيه فاعلموا رحمكم الله أن هذه كلم اكفرات صلم وأقوال قوم يكيدون الاسلاموصدق القائل

> شهدت بأن أبن المدلم هازل \* باصحابه والباقلاني أهزل وما الجمل الملمون في ذاك دونه \* وكلهم في الأفك والكفر منزل

والله ماهم مع المغرورين بهم في قبولهم عنهم وحسن الظن بهم الا كما قال الآخر

وساع مم السلطان يسعى عليهم \* ومحترس من مثله وهو حارس واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيراً ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية ولا رفع للاسلام (اية وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفر قون كلة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الارض مفسدين أما الخوارج والشبعة فامرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره وما توصلت الباطنية إلى كيد الاسلام واخراج الضعفاء منه الى الكفر الأعلى السنة الشيعة وأما المرجئية فكذلك الآ إن الحارث بن سريح خرج بزعمه منكراً للجور ثم لحق بالترك فقادهم الى ارض الأسلام فأنهب الديار وهتك الاستأر والمعتزلة في سييل ذلك ألا أنه أبتلي بتقليد بعضهم المعتصم والواثق جهلا وظنا أنهم على شيء وكانت للمعتصم فتوحات محمودة كبابل والمازيار وغيرهم فاللهالله ايها المسلمون تحفظوا بدينكم ونحن نجمع لكم بمون الله الكلام في ذلك الزموا القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومامضي عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأصحاب الحديث عصراً عصراً الذين طلبوا الاثر فلزموا الاثر ودعوا كل محدثة فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالله تعالى التوفيق تم الكلام في شنع المبتدعة أهل الأهواء والنحل المضلة والحمد سرم في الشفاعة والمؤاذ الم تيللما بي منا

Tr 12 decides of dill illing

log & lace in

هذا الندل الباقلاني قطع بخلاف الاجاع على ابي حنيفة باجازته القراة الفارسية وصرح بان ترسب الآيات في القرآن اجماع وقد اجاز مالك لمن قرأ عند غروب الشمس وطلوعها فجاءته آية سجدة ان يصل التي قبلها بالتي بعدها فالك عنده مخالف للاجماع وقطع بان الشافعي مخالف للاجماع في قوله \* بسم الله الرحن الرحيم \* آية من ام القرآن وان داود خالف للاجماع في قوله با بطال القياس افلا يستحي هذا الجاهل من ان يصف العلماء بصفته مع عظيم جمله بان عاصماً وابن كثير وغيرهما من القرآء وطأئفة من الصحابة تقول بقول الشافعي الذي جمله خلافا للاجماع وانه لم يات قطعن احد من الصحابة الجاب الحكم بالقياس من طريق تثبت وانه قد قال بانكاره ابن مسعود ومسروق والشعبي وغيرهم ولكن من يضلل الله فلا هادي له ومن عجائمه قوله ان العامي إذا نزلت به النازلة ففرضه ان يسأل افقه اهمل بلده فاذا افتاه فهو فرضه فان نزلت به تلك النازلة ثانية لم يجز له ان يعمل بتلك الفتيا لكن يسأل فأنية اما ذلك الفقيه واما غيره ففرضه ان يعمل بالفتيا الثانية وهكذا ابداً

﴿ قَالَ ابُو مُحَدِّ ﴾ هذا تكايف مالايطاق إذ اوجب على كل أحد من العامة ان يسأل أبداً عن كل ما ينوبه في صلاته وصيامه وزكاته ونكاحه وبيوعه ويكرر السؤال عن كل ذلك كل يوم بل كل ساعة فهل في الحاقة اكثر من هذا ونموذ بالله من الحذلان

وقال الوسميد كه ادعت طائفة من الصوفية إن في اولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الانبياء والرسل وقالوا من بلغ الفاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك وحلت له الحرمات كلها من الزنا والحروعير ذلك واستباحوا بهذا نساء اغيره وقالوا أننا نرى الله ونكلمه وكليا قذف في نفوسنا فهو حق ورأيت لرجل مهم يعرف بان شمعون كلاماً نصه انله تعالى ماية اسم وان الموفي ماية هوسنة وثلاثون حرفاً ليس منها في حروف الهجاه شيء الاواحد فقط وبذلك الواحد يصل أهل المقامات الى الحق وقال ايضاً اخبرني بعض من وسم لمجالسة الحق انه مد رجله يوما فنودي ما هكذا مجالس الملوك فلم عد رجله بعندها يعني انه كان مديماً لمجالسة الله تعالى وقال ابو حاضر النصبي من اهل نصيبين وابو الصياح السكر قندي واصحابها ان الخلق لم يزالوا مع الله تعالى وقال ابو الصياح نصيبين وابو الصياح السكر قندي واصحابها ان الخلق لم يزالوا مع الله تعالى وقال ابو الصياح

-( Tal - cly)

البصري ليس بالمقري فأنه منع من كل ذلك وحاشا لله النف بجوز الني صلى الله عليه وسلم ذنب بعمد لا صغير ولا كبير لقول الله تعالى \* لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة \* ومنْ المحال إن يأمرنا الله تعالى ان نتأسي بعاصُ في معصيته صغرتِ او كبرت واعجبوا لاستخفاف هذا الملحد بالدين وبالمسلمين اذيقول هاهنا أنه ليس فرضاً على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكروا عليه عصيان ربه ومخالفة أمره الذي أمره به وهو يقول في نصره للقياس أن قياس من قاس من الصحابة وسكون من سكت منهم عن إنكاره دليبل على وجوب الحكم بالقياس لانهم لا يقرون على منكر فاوجب اقرارهم على المنكر ممن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاً لله من هـذا وانكر إقرارهم على القياس لو كان منكراً على عين هذا المناقضة والكذب في دعوى القياس على الصحابة ودعوى مفرقة جميعهم بقياس من قاس منهم ودعوى انهم لم ينكروه وهذه صفات الكذابين المتلاعبين بالدين ومن طوامهم ما حكاه السمناني عن الباقلاني إنه قال واختلفوا في وجوب كون النبيُّ صلى الله عليه وسلم افضل الهلُّ وقته في حال الرسالة وما بعدها الى حين مؤته فاوجب دُلك قائلون واسقطه آخرون وقال الباقلاني وهذا هو الصحيح وبه نقول بي من التي المناه والمحيح وبه نقول بي منا ﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدُ ﴾ وهذا وألله الكفر الذي لا خفاء به إذ جوز أن يكون إحد تمن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده افضل من رسول الله صلى عليه وسلم وما انكرنا على احمد ين خابط الأدون هذا أذ قال أن أبا ذركان ازهد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع قول هذا المستخف البافلاني الذي ذكره عنه السمناني في كتاب الكبير في كتاب الامامة منه ان ﴿ قَالَ ابِو مُحَدُّ ﴾ يَا لِلْمَيَارَةُ بَالدِّينَ يَجُوزُ عَنْدُ هَذَا الْكَافِرَ أَنْ يَكُونَ فِي النَّاسَ غِيرِ الرَّسل افضل من رُسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز عنده أن يلي الأمامة احديوجدافي الناس افضل منه ثم حمقه أيضاً في هذا حمق عنيق لانه تكليف ما لا يطاق ولا إسبيل الى القطم يفضل احد على أحد الابتص من إلله عن وجل وكيف يحاط بالافضل من قريش وهم مبثوثون من اقضى السند وكابل ومكرَّات إلى الأشوَّة إلى سواحل البحر المحيط، ومن سؤاخِل بحر المين الى تنور ارمينية وادر بيجان فالبين ذلك اللهم المن من لا يستمي ومن النجب ان

له حد وليت شعري متى تصل المخدرة وطالب المعاش الى طرف من هـذا المحال لان اهل النواحي هم من بين صدر الصين الى اخر الانداس الى بلاد الزنج الى بلاد الصقالبة فما بين ذلك فلاح كفر هذا الجاهل الملحد وكيده للاسلام لكل من له ادنى حسمم ضعف كيده في ذلك قال الله تمالى \* أن كيد الشيطان كانضميماً \* ويكني من كل هزراتي به في هذا انفصل الملمون قائله أن من له علم قوي بالعربية والاخبار فيكفيه تيقن عجز العرب عن معارضته فمن بده الى اليوم وانه من عنده ضرورة لانهلم ينزل القران جملة فيمكن فيه الدعوى من احد وانما نزل مقطعاً في كل قصة تأزل فينزل فيها قران وهذه ضرورة موجبة انه عنده عليه الصلاة والسلام ظهر بُوحيَ الله تعالى اليه وبما فيه من الغيوب التي قد ظهر انذاره بها واما من لا علم له باللغة وألاخبار فيكفيه اخبار من يقع له العلم بخبره بان العرب عجزت عن مثله وانه اتى به مفصلاعند حلول القصص التي انزل الله تعالى فيها الاية والايتين والكامة والكامتين من القران والتوراة حتى تم كما هو فبذا الحق وذلك الالحاد المحض والكلام الغث السخيف ومن كفراتهم الصلع قول السمناني اذ نص على ان الباقلاني كان يقول ان جميع المعاصي كلها لا نحاشي شيئاً منها مما يجب ان يستغفر الله منه جايز وقوعها من النبي صلى الله عليه وسلم حاشا الكذب في البلاغ فقط وقال البافلاني واذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلا على انه منسوخ اذ قديفعله عاصياً لله عز وجل قال الباقلاني وليس على اصحابه فرضاً ان ينكروا ذلك عليه وقال الشمناني في كتاب الامامة نو لا دلالة العقل على وجوب كون النبي صلى الله عليــه وسلم معصوماً في البلاغ عن الله عز وجل لما وجب كونه معصوماً في البلاغ كما لا يجب فيما سواه من افعاله واقواله وقال أيضاً في مكان آخرَ مُنه وكذلك يجوز ان يكفر النبي صلى الله عليــه وسلم بمد اداء الرسالة على المناس المناس و المراس و المراس

و قال ابو محمد كه بالله الذي لا إله الا هو ان كان قال هذا التول ناصراً له وداعياً اليه مسلم قط وماكان قائله الا كافراً لماحداً فاعلموا ايها الناس إنه قد جوز على النبي صلى الله عليمه وسلم الكفر و لزنا واللياطة والبغاء والسرقة وجيع المماصي واي كيد الاسلام بالناس أعظم من هذا واما صاحبه ابن فورك فانه منع من هذا وانكره واجاز على انبي صلى الله عليه وسلم صفار المعاصي كفتل النساء و تعريضهن و تفخيذ الصدبان و نحو ذلك وأما شيخها ابن مجاهد

يجوز ان تعجز عن مثل القران لانه قد صحوتبت ان العجز لا يكون عجزا الا عن موجود فلو كانوا على هذا الاصل عاجزين عن مثل القران وعصى موسى واحياء الموتى وخلق الاجسام والاسماع والابصار وكشف البلوى والعاهات لوجب ان يكون ذلك المثل موجوداً فيهسم ومنهم كما انهم لو كانوا قادرين على ذلك لوجب ان يكون ذلك منهم ولما لم يكن ذلك كذلك ثبت انه لا يجوز عجز العباد على الحقيقة عن مثل القران مع عدمه منهم وكونه غير موجود لهم ولا عن قلب عصى موسى حية ولا عن مثل ذلك منهم الكري المداد على العرب الله القران مع عدمه منهم المداد على الحقيقة عن مثل القران مع عدمه منهم وكونه غير موجود للهم ولا عن قلب عصى موسى حية ولا عن مثل ذلك منهم مديد المداد على المداد على مثل القران مع عدمه منهم المداد على المداد على الحقيقة عن مثل القران مع عدمه منهم وكونه غير موجود المداد على موسى حية ولا عن مثل ذلك منهم منهم المداد على المداد على موسى حية ولا عن مثل ذلك منهم عدمه منهم المداد على موسى حية ولا عن مثل ذلك منهم المداد على المداد على موسى حية ولا عن مثل ذلك منهم المداد على موسى حية ولا عن مثل ذلك موسى حية ولا عن مثل ذلك منهم المداد على المداد على موسى حية ولا عن مثل ذلك منهم المداد على موسى حية ولا عن مثل القران ما عدمه منهم المداد على موسى حية ولا عن مثل ذلك موسى حية ولا عن مثل ذلك موسى حية ولا عن مثل القران ما عدمه منهم المداد على موسى حية ولا عن مثل المداد على المداد على موسى حية ولا عن مثل المداد على مداد على المداد على مداد على المداد على الم

و قال ابو محمد كه اينظ كفر بعد هذا الكفر في تصريحه ان المباد والعرب لا مجوز السيخزوا عن مثل القران ولا عن قلب العصاحية ولا يغتر ضعيف يقوله المهم غير قادرين على ذلك فاعا هو على قوله المعروف من ان الله لا يقدر على غير ما فعل وظهر منه فقط وَمَن عظيم المحال قوله في هذا الفصل انه لا يجوز الت يعجز العاجز الا عما يقدر عليه معان هذا الكلام منه موجب انهم ان مجزوا عن مثل القران قدروا عليه وما يمترى في انه كان كائداً للاسلام ملحداً لا شك فيه فهذه الاقوال لا ينطلق بها اسان مسلم ومن اعظم البراهين على كفر الباقلاني وكيده للدين قوله في فصل اخر من الباب المذكور في الكتاب المذكور في الكتاب المذكور والما أنه لا يجب على من سمع القران من محمد بن عبد الله بن عبد المطب صلى الله عليه وسلم أن يادر الى القطع على أنه له آية أو انه على يده ظهر ومن قبله نجم حتى يسأل أهل النواحي والاطراف ونقلة الاخبار ويتعرف حال المتكامين بذلك اللسان في الافاق فاذا علم بعد التثبت والنظر انه لم يسبقه الى ذلك أحد لزمه حينئذ اعتقاد شوته

وقال ابو محمد كل وهذا انسان خاف معاجلة الامة له بالرجم كما يرجم السكاب ان صرح بان لا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم باطل فصرح لهم بما يؤدي الى ذلك من قرب اذ اوجب بان لا يقر احد بنبوة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بانه اتى بالقران ولا بانه اية من اياته على صحة نبوته الاحتى يسأل اهل النواحي والاطراف وينتظر الاخبار ويتعرف حال المتكلم بالعربية في الافاق

﴿ قال ابو محمد كه فاحال والله على عمل لا نهاية له ولو عمر الانسان عمر نوح عليه الصلاة والسلام لان سؤال اهل النواحي والاطراف لا ينقضي في الف عام وانتظار الاخبار ليس

أُمْن رَسُول الله صلى الله عُليه وسلم الذَّي لا يعارض عِن الله عُز وجل لا يجوز غير ذلك اصلا ومن أشنعهم قول الباقلاني في كِتابه في مذاهب الله مبيه قرب اخر الكتاب في باب ترجمته ذكر جُمَل مقالات الدهرية والفلاسفة والثنوية قال الباقلاني فاما ما نستحيل تقاؤه من اجناس الحوادث وهي الاعراض فانما يجب عدمها في الثاني من حال حدوثها من غير معدم ولا شيء عنيها هذا نص كلامه وقال متصلا بهذا الفصل واما نحن فنقول انها تفني الجواهر لعني بقطع الاكوان عنها من حيث لا يصح لها وجود لا في مكان ولا فيما يقدر تقدير المكان واذاً لم يلحق فيها شيء من الاكوان فعدم ماكان تخلق فيها منها اوجب عدمها هـذا نص كالإمد وهذا قُولُ بافناء الجواهر والاعراض وهو فناء واعدام لا فاعل لهما وان الله تعالى لم يفن الفاني وْنْفُودْ باللَّهُ مْن هَذِلِ الصِّلالَ والاكاد المحض وقالوا بالجمعيم أيس لله تعالى على الكفارا نعمة قينية اصلا وقال الاشعري شيخهم ولا له على الكفار نعمة دنيوية اصلا وهذا تَكَذيب منهومن اتباعه الضلال لله عزاوجُل اذ يقول \* بذلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم وار البوار جُهُم يصلونها وبنس القرار واذ يقول \* عن وجل \* يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمتُ عُليكم واني فضلتكم على العالمين \* وانما خاطب تعالى مهذا كفاراً جحدوا نعمة الله تعالى تبكيتاً لهم واما الدنيوية فكشر قال تعالى لله فتل الانسان ما اكفره من أي شئ خلقه من نطفة خلقة فقدره ثم السبيل يشره \* الى قوله \* فلينظر الانسان الى طمامه \* الآية ومثله من القرآن كثير وقال الباقلاني في كتابه المدروف بالانتصار في القرآن في باب مترجم بباب الدلالة على أن القرآن معجز للنَّلِي صلى الله عليه وسلم وذكروا سؤآل الملحدين عن الدايل على صحة ما ادعاه المسلمون من أن القرآن منجز فقال الباقلاني يقال لهمما مُعَنى وصف القرآن وغيره من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم بانه معجز فانما معناه إنه مما لا يقدر العباد عليه وان يكونوا عاجزين على الحقيقة وانما وصف القران وغيره من ايات الرسل عليهم الصلاة والسلام كعصي موسى ومحروج الناقة من الصخرة وابراء الاكمه والابرص واحياءالموتى بانه المنجز وان لم يتعلق به عجز عاجز عنه على واجه التسمية بما يعجز عنه العاجز من الامور التي صبح عزام عنها وقدراتهم عليها لاعهم لم يقدروا على معارضات ايات االسل غير عن عدم مَعَاوَجُمْ عَلَى قَالُعُجُونُ عَنْهُ تَشْبُهُما لَهُ بِاللَّهُجُوزُ عَنْهُ قَالَ البَّاقَلَانِي وَثَمَا يَدُلَّا عَلَى انْ العربُ لَا

هل يجب أن يكون نهاية لا يحتمل المؤلف والمنظوم فوقها ولا ما هو اكثر منها أم لا و قال ابو محمد ﴾ هنا صرح بالشك في قدرة الله تعالى الها نهاية كما يقول ابو الهذيل أخوه في الضلالة والكفر الم لا نهاية لها كما يقول اهل الاسلام ونعوذ بالله من الضلال ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الضلال ﴿ قال ابو محمد ﴾ ولقد اخبرني بعض من كان يداخلهم وكان له فيهم سبب قوي وكان من اهل الفهم والذكاء وكان يزري في بأطن امره عليهم أنهم يقولون انالله تعالى مذخلق الأرض فالله لخلق جسما عظيما يمسكها عن إن تهوى هابطة فلما خلق ذلك الجسم افتياه في الوقت بلا زمان وخلق آخر مثله يمسكها أيضاً فلما خلقه إفناه اثر خلقه بلا زمان ايضاً وخلق اخروهكذا ابدا أبداً بلانهاية قال لي وحجتهم في هذا الوسواس والكذب على الله تعالى فيه بما لم يقله احد فبالم تما يكذبه الحيل والمشاهدة أنه لا بد اللارض من جسم مسك والاهوت فلو كان ذلك المسك سبق وقتين او مقدار طرفة عين لسقط هو ايضاً معها فهو اذا خلق ثم افني اثر خلقة ولم يقع لأن الجشم عندهم في ابتداء خلقه لاساكن ولا متحرك . ﴿ قَالَ أَنَّو مُحَدُّ ﴾ وهـ دُا احتجاج لاحـ ق بالحق وما عقل احد تط جسماً لا ساكناً ولا متحركاً بل الجسم في ابتداء لخلق الله تعالى له في مكان محيط به في جهاته ولا شك ساكن في مكانه ثم تحرك و كأنهم لم يسمعوا لقول الله تعالى \* إن الله عييك السموات والارض ان تزولًا \* فاخبر تمالى اله يمسكها كما شاء دون تكلف ما لم يخبرنا الله تعالى به ولاجعل في الفقول دليلا عليه ولو أن قائل هذا الحمق وقف على الحق وطالع شيئاً من براهين الهيئة علجل مما اتي به من الهوس ومن أشنعهم قول هذا الباقلاني في كتابه المقروف بالأنتصار في القرآن ان تقسيم آيات القرآن وترتيب مواضع شوره شيء فعله الناس واليس هو من عند الله ولا من أص وسول الله صلى الله عليه وسلم على يرم الراب علم الراب ولمنا التي المهما تال ورب ﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ فقد كذب هذا الحاهل وافك اتراه ما سمع قول الله تعالى \* مانسخمن آية أو نناها نأت بخير منها او مثلها \* وقول رسؤل الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي وآية الكلالة والخبر اله عليه السلام كان يأم اذا نزلت الآية ال تجعل في سورة كذا وموضع كذا ولو إن الناس رتبوا سوره لما تعدوا احد وجوء ثلاثة اما ان رتبوها على الاول فالاول نزولا أو الاطول فما دونه أو الاقصر فما فوقه فاذ ليش ذلك كذلك فقيد حج أنه

﴿ قَالَ ابُو مَحَدُ ﴾ هَذَ تَكَذَّيبِ المَّرَآنَ عَلَىٰ مَا بِينَا قَبَلَ وَمُكَابِرَةَ لِلْعَيَانَ لَإِنَا لَا نحصي كَمْ دَخَلَ في الاسلام منهم وصلح ايمانه وصار عدلا وكلم لا يختلف في انه كان قبل اسلامه مقر أبالله عز وجل عالمًا به كما هو بعد اسلامه لم يزد في توحيده شيء فكابروا العيان وكذبواالقرآن بحمق وقلة حياء لا نظير له وقال الباقلاني في كتابه المعروف بالانتصار في القرآن معنى قول الله تعالى \* لا يرضي لعباده الكفر \* وقوله تعالى \* لا يحب الفساد \* انمامعناه لا يحب الفساد لاهل الصلاح ولا يرضي لعباده المؤمنين ان يكفروا ولم يرد انه لا يرضاه لاحد من خلقه ولا يحبه لاحد منهم ثم قال وان كان قد احب ذلك ورضيه لاهل الكفر والفساد ﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدً ﴾ وهذا تكذيب لله تمالي مجرد ثم ايضاً اخبر بان الكفار فعلوا من الكفر امراً رضيه الله تعالى منهم واحبه منهم فكيف يدخل هذا في عقل مسلم مع قوله تعالى \* البعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم \* واعجبوا لظلمة جهله اذ لم يفرق ببن ارادة الكفر والمشيئة والخلق له وبين الرضا والمحبة وقال ايضاً فيه أن اقل من سورة من القرآن ليس عمجز اصلا بل هو مقدور على مثله وقال ايضاً في السفر الخامس من الديوان المذكور ان قيل كيف تقولون اكان يجوز من الله ان يؤلف القرآن تأليفاً آخر غير هذا يعجز الخلق عن مقابلته قلنا نعم هو تعالى قادر على ذلك وعلى ما لا غاية له من هذا الباب وعلى اقدار كثيرة واعداد لا يجصيها غيره الآان كان تأليف الكلام ونظم الالفاظ لا بدان يبلغ الى غاية وحد لا يحتمل الكلام اكثر منه ولا اوسع ولا يبقى وراء تلك الاعداد نص والاوزان شيء تتناوله القدرة قال ولنا في هــذه المسألة نظر في تأليف المكلام ونظم الاجسام وتصوير الاشخاص

يقول أنه لا يراه صاحبه وأنه عمل ضائع عند الله عن وجل من مسلم مؤمن ومعاذ الله من هذا وسر هذا القول الملعون وحقيقته التي لا بد لنائله منه آنه لا معنى لمن اصر على «لزنا او شرب الحر في ان يُصلى ولا ان يزكي فقد صار يأمر بترك الصلاة الحنس والزكاة وصوم رمضان والحج فعلى هذا القول وقائله لعائن الله تتري ما دار الليل والنهار ونص السمنانيءن الباقلاني شيخه انه كان يقول ان الله تعالى لا يغفر الصغائر باجتناب الحكبائر ﴿ قَالَ آبُو مِحْمَدٌ ﴾ وأيا سمعت بعض مقدمهم ينكران يكون في الذنوب صفائر و ناظرته يقول الله تعالى \* ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم \* وقات بالضرورة يدري كل ذي فهم أنه لا كبائر الا بالإضافة الى ما هو اصغر منها وهي السيئات المغفورة باجتناب منهم تكذيب لله عز ولجل ورد لحكمه بلا كلفة ومن شنعهم المهزوجة بالهـوس وصفاقة الوجه قولهم الله لا حر في النار ولا في الناج برد ولا في العسل حلاوة ولا في الصبر مرارة وانما خلق الله تعالى ذلك عند اللمس والذوق وهذا حمق عتيق قادهم اليه انكارهم الطبائع وقد ناظرناه على ذلك هذا مع قول شيخهم الباقلاني ان لقشور العنب رائحة وللزجاج والحصا طماً ورائحة وزادوا حتى بلغوا الى إن قالوا ان للفلك طمأ ورائحة فليت شعري متى ذا قوم او شموه او من اخبرهم بهذا وهذا لأ يعرفه الا الله ثم الملائكة الذين هنالك ولكن من ذاق طعم الزجاج وشم رائحته فغير منكران يدعى مشاهدة الفلك ولمسه وشمه وذوقه ومن شنعهم قولهم أن مِن كان إلا ن على دين الاسلام مخلصاً بقلبه ولسانه مجتهداً في العبادة الا إن الله عز وجل يعلم انه لا يموت الاكافراً فهو الآز عند الله كافر وإن من كان الآن كافراً يسجد للنار وللصليب او يهودياً اوازنديقاً مُصِر حين بتكذيب راسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان في علم الله تعالى انه لا يموت الا مسلماً فإنه الآن عند الله مسلم ﴿ قال ابو محمد ﴾ ما قال هذا مسلم قط قبل هشام الفوطي وهذه مكابرة للعيان وتكذيب لله عز وجُل مجرد كأنهم ما سلموا قط قول الله تعالى \* ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا \* فسماهم مؤمنين ثم اخِبرُ تعالى بانهم كفروا وقوله تعالى \* ومن يرتدد منكم عن دينه فيدبوه وكافر \*

فِعل الاسلام دينًا لما كان عليه اذ كان عليه وان ارتد معه ومات كافراً وقوله تعالى مخاطباً

الحرسكر او ان الحبر يشبع او ان الماء يروي او ان الله تعالى ينبت الزرع والشجر بالماء فقد الحد وافترى وقال الباقلاني من اخرالسفر الرابع من كتابه المدروف بالانتصارف القرآن يحن ننكر فعل الثار للتسخين والاحراق وينكر فعل الثاج للتبريد وفعل الطعام والشهراب للشبع والري والحمر للاسكار كل هذا عندنا باطل محال ننكره إشد الانكار وكذلك فعل الحجر لجذب شيء او رده او حبسه او اطلاقه من حديد او غيراه هذا نص كلامه

﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ ﴾ وهذا تكذيب منهم لله عن وجل إذ يقول \* تلفيح وجوههم النار \*ولقوله تعالى \* وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد \*وقوله تعالى \* انانسوق الماء الى الارضُ الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه انعامهم وانفسهم \* الايةوقوله تعالى \* فاذا انرانا عليها الماء اهترت وربت والبيئت من كل زوج بهيج \* وقد صككت بهذا وجه بعض مقدميهم في المناظرة فدهش وبلد وهو أيضا تكذيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول كل مسكر حرام وكل شراب اسكر حرام مع مخالفتهم لكل لغة ولـكل ذي حس من مسلم وكافر ومكابرة العيال وا بطال المشاهدة ثم اظرف شيء احتجاجهم في هذه الطامة بان الله عن وجل هو الذي خلق ذلك كله نقلنا لهم او ليس فعل كل حي مختار واختياره خلقا لله هز وجل فعالاً بد من قولهم نعم فيقال لهم فهن أين نسبتم الفعل الى الاحياء وهي خلق الله تُمالَىٰ وَمُنْهُمُمُن نِسْبَةَ الفعل الى أَلْجَادات لانهُ خلق اللهُ تَعالَىٰ وَلا فَرَقَ وَالْكُنَّهُم قوم لا يعقلون ﴿ قال ابو محمد ﴾ وسمعت بعض مقدميم يقول إن من كان على معاصي خسة من زنا وسرقة وترك مبلاة وتضييم زكاة وغير ذلك ثم تاب عن بعضها دون بعض فان توبته تلك لا تقبل وقد نص السنناني على أن هذا قول الباقلاني وهو قول أبي هاشم الجبائي ثم قال السمناني هذا قول خارق للاجاع جلة وخلاف لدين الأمة هُذَا نص قول السمناني في شيخه وشهدوا على انفسهم وأقبل بعضهم على بعض بتلاومون

و قال ابو محمد كه هذا القول مخالف للقرآن والسنن لان الله تعالى يول ه فن يعمل مثقال ذرة خيراً يرا ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره \* وقال تعالى \* ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظام نفس شيئاً \* الآية وقال تعالى \* انى لا اضيع عمل علمل منكم من ذكر او أخى \* وبالضرورة لدري كل ذي مسكة من عقل ان التوبة من الزنا خير كثير فهدا الجاهل

ريا المساعظا يقول

﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدًا ﴾ والله ما سمع سامع قط بادخل في الكفر من قول من أوجب الشك في الله تعالى وفي صحة النبوة فرضاً على كل متعلم لانجاة له إلا به ولا دين لإحد دونه وان اعتقاد صحة التوحيد لله تمالى وصحة النبوة باطل لا يحل فحصل من كلامهم ان من لم يشك في الله تعالى ولا في صحة النبوة فهو كافر ومن شك فيهما فهو محسن مؤد ما وجب عليه وهــذه فضيحة وحماقة اللم انا نبرأ اليكمن هذا القول ومنكل قائل به ثملم يحدواني امدالاستدلال حداً فليت شمري على هذا القول الملعون هو ومعتقده والداعياليه كيف يكون حال من قبل وصيتهم هذه التي هي وصية الشيطان الرجيم فتبين بالشك في الله تعالى وفي النبوة وامتيد به امد الاستدلال اياماً وأشهراً وساعات مات فيها اين مستقره ومصيره الى النار والله خالداً مخلداً أبداً وبيقين ندري أن قائل هذه الاقوال مطالب للاسلام كأبد له مرصد لاهله داعية الى الكفر وتدود بالله من الضلال وقالوا كلهم أن اطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم المثين والعشرات من صاع شعيرا مرة بعد مرة وسقية الالف والالوف من ماء يسير ينبع من بين أصابعه وحنين الجذع ومجيئ الشجرة وتكلم الذراع وشكوى البعير ومجيء الذئب ايسشيء من ذلك دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته لانه عليه السلام لم يتحد الناس بذلك ولا يكون عندهم آية الا ما تحدى به الكفار فقط وهذا تكذيب منهم للني صلى الله عليه ولم في قوله أذ فعل ذلك أشهد أنيّ رسول اللهوهذا أيضاً قول افتروه خالفوا فيه جميع اهل الاسلام وقالوا كانهم ايس لثيء من الاشياء نصف ولا ثلث ولا ربع ولا سدس ولا ثمن ولا عشر ولا بيض وانه لا يجوز إن يقال الفرد عشر العشرة ولا أنه بعض الحسة وحجتهم في ذلك أنه لو جاز أن يقال ذلك لكان عشراً لنفسه وبرَّض نفسه ﴿ قال أبو محمد ﴾ وهذا جهل شديد لأنه أعا هو بعض من جملة يكون سأرها غيره وعشر جملة يكون سائرها غيره ونسوا انفسهم فقالوا بالجزء الذي لا يتجزء ونسوا الزام انفسهم ان يكون جزءاً لنفسه وهذا تكذيب لله عز وجل اذ يقول في القرآن فلها النصف فلامه الثلث فلامه السدس والكم الربع ولمن الثمن بعضهم اولياء بعض وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير مع مخالفتهم في ذلك جميم اهل الارض مؤمنهم وكافرهم ومخالفة كل لفة والمعقول والطبائع وقالوا كليم من قال ان النار تحرق او تلفح أو ان الارض تهتز او تنبت شيئا او ان

يقول اعز وجل \* ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون \* وقال عز وجل \* ولا تحسبن الذين قنلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عنما رجهم يرزقون في حين عا آياهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون \* ولقوله تعالى \* الله يتوف الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها في مسك التي قضى عليها المون ويرسل الاخرى الى اجل مسمى \* وخلاف للسنن الثابتة عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم الانبياء عليهم السلام ضلى الله عليه وسلم الانبياء عليهم السلام لية أسري به في السماء وما جرى له مع موسى عليه السلام في عدد الصلوات المفروضات فان أرواح الشهدا، نسمة تعلق في عمار الجنة وما يلقى الروح عند خروجه من الفتنة والمسائلة واخباره عليه السلام انه رأى عن عين آدم اسودة نسم بنية من أهل الجنة وعن يساره اسودة فسم بنية من أهل النار وسائر الدين المأثورة

و قال ابو محمد كه ثم خجلوا امن هذه العظيمة وتبرأ منهم إبليس الذي ورطهم فيها فشلوا فقالوا في كتبهم فان لم يكن هذا فان الروح تنتقل عند خروجها من الجسم الى جسم آخر هكذا نص الباقلاني في أحد كتبه واظنه الرسالة المعروفة بالحرة وهذا مذهب التناسخ بالا كلفة وقال السمناني في كتابه أن الباقلاني وأصحابه قالوا إن كل ما جاء في الخبر من نقل ارواح المنه أن حواصل طير خضر وان روح الميت ترد اليه في قبره وما جرى مجرى ذلك من الشهداء الى حواصل طير خضر والم والانتقال والسكون والعذاب فكل ذلك محمول على افل جراء من اجزاء الميت والشهيد او الكافر واعادة الحياة في ذلك الجزء من اجزاء الميت والشهيد او الكافر واعادة الحياة في ذلك الجزء

و قال ابو المحمد كه وهذا طريق من الهوس جداً وتطايب بالدين ولقد اخبرني ثقة من أصحابي انه سيع بدض مقدمهم يقول ان الروح انما تبقى في عجب الذئب لقول رسول الله صلى الله علية وسلم كل ابن آدم يأ كله التراب الا عجب الذئب منه خلق وفيه يركب في في الله التراب الا عجب الذئب منه خلق وفيه يركب في فال ابو محمد كه وهذا التأويل أقرب الى الهزل منه الى أقوال أهل الاسلام و نعوذ بالله من فالما المذكر في في الله من منه الحريث الذي ذكر نا آنها و قالوا كلهم ان النظر في دلائل الاسلام فرض وانه لا يكون مسلم حي ينظر فيها وان من شرط الناظر فيها ان يكون ولا بدشا كا الاسلام فرض وانه لا يكون مسلم حي ينظر في دلائل النبوة ودلائل الوحيد لن يعتقد صحبها في الله عز وجل وفي صحة النبوة ولا يصح انظر في دلائل النبوة ودلائل الوحيد لمن يعتقد صحبها

هذا وليت شعري من اخبرهم عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الافك ثم ليت شعري اذ زعموا ان الله تعالى اراد ان يقول التسميات الحسنى فقال الاسماء الحليني لاي شيء فعل ذلك اللكنة أم غفلة أم تعمد لاضلال عباده ولاسبيل والله الى رابع فاعبوا لعظيم ما حل بهؤلاء القوم من الدمار والتبار والكذب على الله عز وجل جهاراً وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا رهبة ونعوذ بالله من الصلال مع الن هذا قول ما سبقهم اليه أحد وقالوا كلهم أن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب أبدئ هو رسول الله اليوم لكنه كان رسول الله

و الدوا الاقامة التي افترضها الله تعالى خس مرات كل يوم وابلة على اكل جاعة من المسلمين و كذبوا الاقامة التي افترضها الله تعالى خس مرات كل يوم وابلة على اكل جاعة من المسلمين و كذبوا دعوة جميع المسلمين التي انفقوا على دعاء الكفار اليها وعلى انه لا نجاة من النار الا بها واكذبوا جبيع اعصار المسلمين من الصحابة في بمدهم في اطباق جميم برهم وفاجرهم على الاعلان بلا إله الا الله محمد رسول الله ووجب على قولهم هذا الملمون انه يكذب المؤذنون والمقيمون ودعاة الاسلام في قولهم محمد رسول الله وان الواجب ان تقولوا محمد كان رسول الله وعلى هذه المسألة فتل الامير محمود بن سبكتكين مولى امير المؤمنين وصاحب خراسان رحمه الله ابن فورك شيخ الاشمرية فأحسن الله جزاء محمود على ذلك ولمن ابن فورك رحمه الله ابن فورك شيخ الاشعرية فأحسن الله جزاء محمود على ذلك ولمن ابن فورك واشياعه واتباعه

و قال ابو محمد في انما جارم على هذا الكفرالفاحش قول لهم آخل في نهاية الضلال والانسلاخ من الاسلام وهي قولهم أن الارواح اعراض تفنى ولا تبقى وقتان وأن روح كل واحد منا الآن هو غير روحه الذي كان له قبل ذلك بطرفة عين اوان كل واحد منا سدل ازيد من الف الف روح في كل ساعة زمانية وأن النفس انما هو هذا اللواء الخارج بالتنفس حاراً بعد دخوله بارداً وإن الانسان اذًا مات فني روحه وبطل وانه ليس لحمد ولا لا حد من الانبياء عند الله تمالى روح ثابتة تنعم ولا نفسل قائمة تكرم وهذا خروج عن اجماع الاسلام فما قال عند الله تمالى روح ثابتة تنعم ولا نفسل قائمة تكرم وهذا خروج عن اجماع الاسلام فما قال بهذا أحد ممن ينتمي الى الإسلام قبل ابي الهذيل العلاف ثم تلاه هؤلاء وهذا خلاف عبر د واذ

على شيء من المتال ولا على احالة الامور عن حقائقها ولا على قلب الاجناس عن ماهيتهاوا نه تمالى لا يقدر البتة على ان يقسم الجزء الذي لا يجزأ ولا على ان يدءو إحدا الى غيرالتوحيد هذا نص كلامهم وحقيقة معتقدهم فجفلوه تعالى عاجزاً متناهي التوة محدود القدرة يقدر مرة ولا يقدر اخرى ويقدر على شيء ولا يقدر على آخر وهذه صفة النقص وهم مع هذا يقولون ان الساحر يقدر على قلب الاعيان وعلى ان عسخ انساناً فيجعله حماراً على الحقيقة وعلى المشي في الهواء وعلى الماء فكان الساحر عندهم اقوى من الله تعالى

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدَ ﴾ وخشوا مبادرة أهِل الإسلام لهم بالاصطلام فخنسوا عن أن يصرحوابان الله تعالى لا يقدر فقالوا لا يوصف الله بالقدرة على شيء مما ذكرنا

﴿ قَالَ أَنِّو مُحْمَدُ ﴾ ولا راجة لهم في هذا لانبا نقول لهم ولم لا نصفه بالقدرة على ذلك الانه يقدُر على شيُّ من ذلك ولا له قدرة على كل ذلك ام لانه لا يقدر على كل ذلك ولا له قدرة على شيء من ذلك ولا بد من احدها بضرورة العقل وهنا ضلت جبلتهم الضعيفة ولا بد لهم من القطع بأنه لا يقدر وبأنه لا قدرة له على ذلك واذ قد صرحوا مهـذا بالضرورة فاول العقل ومسموع اللغة كلاهما يوجبان ان من لا يقدر على شيء فهو عاجز عنه وان من لا فدرة له على شيء فصفة البحز والضعف لا حقة به فلا بد لهم ضرورة من اطلاق اسم العجز على الله تعالى ووصفه بانه عاجز وهذا حقيقة مذهبهم يقيناً الا إنهم بخافون البــوار أن اظهروه وقال هذا الباقلاني لا فرق بين النبي والساحر الكذاب المتنبي فيما يأنينا به الاالتحدي فقط وقول النبي لمن محضرته هات من يعمل كمملي وهـ ذا ابطال للنبـ وة مجرد وقال الباقلاني وابن فورك واشياءها من اهل الضلالة والجهالة ايس لله تعالى اسمآء البتة وأنما له تمالى استم واجد فقط ايس له اسم غيره وان قول الله تغالى \* ولله الاسماء الحسنى فادعوه لم اوذروا الذين يلحدون في اسمائه \* انما اراد ان يقول لله التسميات الحسني فذروا الذين يلحدون في تسمياته فقال لله الاسهاء الحسني فادعوه مها وذروا الذين يلحدون في اسهائه قالوا وكذلك قول رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أن الله تسمة وتسعين أسمأ مائة غير واحد أنما اراد ان يقول تسمأ وتسمين تسمية فقال تسمة وتسمين اسماً يقول للشيء كن الا اذا اراد تكوينه وانه اذا قال له كن كان الشيء في الوقت بلا مهلة لان هذا هو مقتضى الفاء في انه العرب التي بها نول القرآن فج موا الى تكذيب الله عز وجل في خبريه جيماً ايجاب ازلية العالم لان الله تعالى اذا كان لم يزل قائلا لما يكون كن فان التكوين لم يزل وهذه دهرية محضة ثم قال السمناني بعد اسطر لانه لو وجب وجود ماوجد في الوقت الذي وجد فيه لاجل قول الله تعالى كن لوجب إن يوجد لاجل قول غيره له كن لان صفة الافتضاء لا تختلف في ذلك بين القديم والمحدث

﴿ قَالَ أَنَّو مُحْمَدً ﴾ هذا نص كلام هذا الفاسق الملحد حرفاً حرفاً وهذا كفر محض وحماقة لا خفاه بها اما الكفر فابطاله أن وجود الاشياء في الاوقات التي وجدت فيهاا نما وجدت لاجل قول الله تمالي لها كن وايجابه أن الاشياء لم تؤجد في أحيانٌ وجُودها لقول الله تمالى لهما كن وهذا تكذيب لله تعالى صرف وخروج عن اجماع اهل الاسلام وكل من يصلي إلى إ القبلة قبلهم ومن الكفر الصريح ايضاً في هذا الكلام الملعون قوله أن صفة الاقتضاء في ذلك لا يخلف بين القديم والمحدث فسوى بين الله تعالى وخلقه واما الحماقة فقو لهلووجدت الإشياء من اجل قول الله تمالي لها كن لوجب أن يوجد لاجُل قول غيرَه لها كن فيا للمسلمين هل سمم في الحمق والرعونة وقلة الحياء اكبئر من قول من سوى بين قول الله عز وجل كن للشيُّ اذا اواد تكوينه وبين قول غيره من الناس كن وهذا اخبث من قول الدهرية. ونعوذ بالله من الضلال فلولا الخذلان ما انطلق بهذا النوك لسان من لا يقذب بالحجارة في الشوارع وما شبهت بهذا الكلام الا كلام النذل أبي هاشم الجبأبي لو لم يجز إنيا أن نسمي الله تعالى باسم حتى يأذن لنا في ذلك أوجب أن لا يجوز لله أن يسمى نفسه حتى يأذن له غيره في ذلك ﴿ قَالَ ابْوَجُمْدَ ﴾ وهذه اقوال لو قالها صبيان يشيل مخاطهم لأ يس من فلاحهم وتالله لقـند له ب الشيطان بهم كما شا. فانا لله وأنَّا اليه راجعون وقالت الاشمرية كلها أن الله لا يقدر على ا ظلم احد البتة ولا يقدر على الكذب ولا على قول ان ألمسيح آئِن ألله حُتَّى يقول قبل ذلك ، وقالت النصاري وانه لا يقدر على أن يقول عزير أبن الله حتى يقول قبل ذلك وقالت النهود وانه لا يقدر على ان يُعذُ ولداً وانه لا يقدر البتة على اظهار معجزة على بدي كذاب بدعي النبوة فان ادعى الالهمية كان الله تعالى قادراً على اظهار المعجزات على يديه وانه تعالى لا يقدر

في المحاربكل ذلك عبارة عن القرآن ماذا تمنون بذلك وهل هذا منكم الاتمويه ضعيف وهل كلماني المصلف الاعبارة عن معانيه إلى ارادها الله تعالى في شرع دينه من الصلاة والصيام والايمان وغير ذلك واخبار الامم السالفة وصفة الجنة والنار والبعث وغير ذلك مما لا يختلف من أهُل الإسلام أحد في ان المعبر عنه بذلك الكلام ايس هو كلام الله أصلاً لان ذات الجنة وذات النار وحركات المصلي وعمل الحاج وعمل الصائم واجسام عاد وأشخاص عمود ليس شيء من ذلك كلام الله تعالى ولا قرآ نا فثبت ان ايس هو القرآن ولا هو كلام الله الا العبارةُ المسموعة فقط والكلام المقرو، والخط المكتوب في المصحف بلا شك اذ لم يبق غير ذلك أو الكفر وتكذيب الله تعالى وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ات. القران أنزل عليه واننا نسم كلام الله فاوهمهم الضعفاء أن الذي هوكلام الله والقران عند جيم أهل الاسلام ليس هو القرآن ولا هو كلام الله ثم أوهمتموهم باستخفافكم ان حركات المتحركين وذات الجنة وذات النار هي كلام الله تمالى وهي القران فهل في الضلال والسخرية بْضَعِفَةُ الْمُسْلَمِينَ وَالْهُرَءُ بَايَاتَ ٱللَّهُ تَعَالَى لَ كَثْرُ مِنْ هُلَذًا وَلَقَدُ الْحَبْرُنِي عَلَي بْنُ حَمْرَةُ الْمُراوي الصقلي الصوفي أنه رأى بيض الاشعرية ببطح المصحف برجلة قال فاكبرت ذلك وقلت له ويحك هكذا تصنع بالمصيف وفيه كلام الله تعالى فقال لي ويلك والله ما فيمه الا السخام والسواد وأما كلام الله فلا ونحو هذا من القول الذي هذا معناه وكتب الي ابو المرحي بن رزوار المصريان بمض ثقاة اهل مصر اخبره من طلاب السنن ان رجلاً من الاشعرية قال له مشافية على من يقول أن الله قال قل هو احد الله الصمد الف لعنة ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدً ﴾ أِلْ عَلَى مِن يَقُولُ أَنْ اللهِ عَزْ وَجُلَّ لَمْ يَقَامُ الفّ الفّ لعنة تترى وعلى من ينكر أننا نسمع كلام الله ونقرأ كلام الله ونحفظ كلام الله ونكتب كلام الله الف الف لعنة تَبْرَى مِنْ اللَّهُ عَزِ وَجَلِ فَانْ قُولَ هَذَهِ الفُرْقَة فِي هَذَهُ الْمُسْأَلَةُ بِهَايَةَالَكُمْ وَاللَّهُ عَزُوجِلَ وَمُخَالِفَةً للقُرآنُ والنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة جيع إهلُ الاسلام قبل حِدوثِ هذه الطأنفة الملمونة ﴿ قَالَ أَبُو الْحُمْدِ ﴾ وُقَالَتُ الاشعرية كلما أن الله عز وجل لم يزل قائلا لكل ما خلق أو يخلق في المستأنف كن الا إن الاشياء لم تكن الاحين كونها وهذا تكذيب منهم مكشوف لله عْز وجل اذ يقول \* انما امره إذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون \* فبين الله تعالى انه لا

البحر مداداً لكامات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ربي ولوجئنا عثله مدداً \* واذيقول تمالى \* ولو أن ما في الارض من شجرة افلام والبحر عده من بعده سبعة أبحر ما فقدت كلاتُ الله ﴿ مُعُ انْ قُولُهُمُ ايس للهُ تَعَالَى الا كلامُ وَالْحَدُ قُولُ الْحَقَّ لِا يَعْقُلُ وَلا يَقُومُ به برهان شرعي ولا تشكل في هاجس ولا يوجبه عقل انما هو هذيان محضٌ ويقال لهم لا يخلو القرآن عندهم من أنه كلام الله تعالى أو اليش هُو كلام الله تعالى فان قالوا ليس هو كلام الله تمالى كفروا من قرب وكني الله تعالى مؤنتهم وان قالو هو كلام الله تعالى فالقران ما نة سورة واربعة عشر سورة فيها ستة آلاف آية ونيف كل سؤرة بنها عند اهل الاسلام غير الاخرى وكل آية غير الاخرى فكيف يقول هؤلاء النوكي أنه ليس لله تعالى ألا كلام واحد اما هذا من الكفر البارد والقحة السمجة ونعوذ بالله من الضلال وقالوا كلهم الالقرآن لم ينزل يه قط جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وأنما بزل عليه بشيء آخر هو العبارة عن كلام الله وأن القرآن ليس عندانا البيّة الاعلى هذا الحجاز وأن الذي نرى في المصاحف ونسمع من القراء ونقرأ في الصلاة ونحفظ في الصدور اليسُ هو القرآن البَّتَّةِ ولا شيء منه كلام الله البتة بل شيء آخر وأنْ كلام الله تدالى لا يفارق ذات الله عز وجل أن الم عال الم ﴿ قَالَ أَنَّ مُحْدَ ﴾ وهذا من أعظم الكفر لأن الله تعالى قال \* بل هؤا قرآن مجيلد في لوح عفوظ \* وقال تمالي \* نزل به الروح الامين على قابك \* وقال تمالي \* فأجره حتى يسلم كلام الله \* وقال تعالى \* بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتؤا العلم \* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احب ان أسمعه من غيري يعني القرآن وقال عليه السلام الذي يقرأ القرآن مع السفرة النكرام البررة ونهيه صلى الله عليه وشلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو الي اجاع عامة المسلمين وخاصتهم وجاهلهم وعالمهم على القول حفظ فلان القرآن وقرأ فلان القرآن وكتب فلان القرآن في المطحف ويشمننا القرآن من فلان وكلام الله تعالى ما في المصحف من أول ام القرآن الى آخر قل أعوذ برب الناس وقال السمناني ايضاً أن الباقلاني وشيوخه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنما أطلق القول بأن ما أنزل الله هو القرآن وهو كلام الله تعالى اعا هو على معنى انه عبارة عن كالام الله تعالى والله يعلم منه امره ونهيه فقط ﴿ قَالَ ابْوَ مُحَمَّدً ﴾ ويقال لهم اخبرونا عن قولتكم أن الكتاب في المصحف والقراءة المسموعة

وهذا تصريح منهم بلا تكاف ولا تأويل بان الله تعالى عن كفر هـذا الارعن مجتاج الى الصفات وهذا كفر ما يدري ان احدا بلغه ونص هذا السمناني ايضاً على ان الله تعالى لما كان حياً عالماً كان موصوفاً بالحياة والعلم والقدرة والارادة حتى لا يختلف الحال في ذلك في الشاهد والغائب هذا نص كلامه وهذا تصريح منه على ان الله تعالى حالا لم يخالفه فيها خلقه بل هو وهم فيها سوآء ونص هذا السمناني على انه اذا كانت الصفات الواجبة لله تعالى في كونه عالماً قادراً لا يغني وجوبها له عن ما هو مصحح لها من الحياة فيه كما لا يوجب غناه عما يوجب كونه عالماً قادراً عن القدرة والعلم

وقال ابو محمد كله هذا نص جلي على ان الله تعالى غير غني عن شيء هو غيره لان الصفات عنده هي غيره تعالى والله تعالى عندهم غير غني عنها تعالى الله واذا لم يكن غنياً عنها فهو فقير اليها هكذا قالت اليهود ان الله فقير تعالى الله عن هذا بل هو الغني جمله عما سواه وكل من دونه فقير اليه تعالى وقال السمناني ان قال قائل لم ا نكرتم ان يكون الله مريداً لنفسه حسب ما قاله النجار والجاحظ قيل له انكرنا ذلك لما قدمنا ذكره من ان الواحد من الحلق مريد بارادة ولا يخلو ان يكون حقيقة المريد من له الارادة أو كونه مريداً وجود الارادة له وأي الامرين كان وجبت مساواة الغائل الشاهد في هذا الباب

و قال ابو محمد كه وهذا نص جلى على مساواة الله تعالى خلقه عند هذا الجاهل وهذا أعظم في الكفر من قول كل مجسم لان جميع المجسمين لم يقدم احد منهم قط على القول بان الله تعالى مساو خلقه قبل هذه الفرقة الملعونة ثم العجب قطعهم بان الله عز وجل عائب غيرشاهد وحاشا لله عن هذا بل هو معنا وهو اقرب الينا من حبل الوريد كما قال عز وجل انه حاضر في العقول غير غائب وقال الباقلاني ما وجد في الله تعالى من التسميات فانه نجوز اطلاقها عليه وان لم يسم بذلك نفسه ما لم يرد شرع يمنع من ذلك

﴿ قال ابو جُمدُكُ هذا نص منه على ان هاهنا معاني توجد في الله تعالى مع الالحاد في اسمائه اذ جاز تسميته بما لم يسم به عز وجل نفسه تعالى الله عن هذا علواً كبيراً وقالوا كلم م ان الله تعالى ليس له الاكلام واحد وليس له كلات كثيرة

﴿ قَالَ ابِو جَمَدُ ﴾ هذا كفر مجرد لخلافه القرآن وتكذيب لله عز وجل في قوله \* قل لوكان

﴿ قَالَ الْوَ مَحْمَد ﴾ هذا نص كلامه حرفا حرفا وهذا كنر صريح وشرك بواح اذ صرح بان آدم على صفة الرحمن من اجتماع صفات الكمال فيهما فالله تعالى وآدم عنده مثلان مشتبهان في اجتماع صفات اله كمال قيهما ثم لم يقنع بهذه السوءة حتى صرح بان سجود الملائكة لآدم كسجودهم لله عز وجل وحاشا لله من هـــذا لان سجود الملائكة لله تعـالى سجود عبادة وديانة خالقهم وسجودهم لآدم سجود سلام وتحيية وتشريف منهم لآدم واكرام له مذلك كدَّجُود يعقوب لانه يوسف عليهما السلام فقط ثم زاد اللعين كفراً على كفر سنصه ان الله تمالى جعل له الامر والنهى على ذريته كما كان لله تمالى ذلك وهذا شرك لا خفاء به كشرك النصارى في المسيح ولا فرق ونسأل الله تعالى العافية وقال هذا السمنائي ان مذهب شيوخه أنهم لا يقولون أن الأمر بالشيء دال على كونه مراداً للآمر قديما كان او محدثًا ولا يدل النهي على كونه مكروهاً هذا نص كلامه وهذا خلاف الاسلام والاجماع والمعقول وتصريح بان الله تعالى أذ امر بالصلاة والز كاذوا لحج والصيام والجهاد وشهادة الاسلام فليس في ذلك دليل على انه يريد شيئاً من ذلك واذ نهني عن الكفر والزيا والبني والسرقة وقتِل النفسُ ظلما فليس ذلك دايلاً على أنه يكره شيئاً من ذلك وما في إلا قوال أيتين من هذا القول وقال هذا السمناني انه لايصح القول بأن علم الله تمالى مخالف للعاوم كلها ولا ان قدرته مخالفة للقدر كاما لانها كاما داخلة تحت قولنا ووصفنا للقدر والبلوم هـذا نصَّ كلامه وهذا بيان باندينهم انعلم الله تعالى وقدرته من نوع علمنا وقدرتا واذ الامر كذلك عنده فعلمنا وقدرتنا عرضان فينا مخلوقان فوجب ضرورة أن علم الله تمالي وقدرته عرضان في الله مخلوقان اذ من الممتنع وقوع ما لم يزل مع المحدث المخلوق تحت حد واحد ونوع واحد ونص هذا السمنائي ومحمد بن الحسن بن قورك في صدر كلامه في كتاب الاصول ان الحدود لاتختلف في قديم ولا محدث قالوا ذلك في كلامهم في علم الله تعالى في تحديدهم لمنى العيلم بصفة يقع تحتما علم الله تمالي وغلوم الناس وهذا نص منهم على أن الله تمالي محدود واقع ممناتحت الحدود وهو وعامه وقدرته وهو شر من قول جهم شيخهم في الحقيقة وأبين من قول كل مشبه في الارض ونص هذا السمناني على ان العالم والقادر والمربد من الله تعالى وخلقه ثما كان محتاجا الى هذه الصفات لكونة موصوفاً نها لا لجوازها عليه هذا نص كلامه

( الفصل – رابع ) ﴿ \ \ الفصل – رابع )

أذا يافرارك الخالق وغيره معه فيكفيك فنفر نفرة وقال معاذ الله من هذا ما اغبد الالخالق وحده فقلت له فأنما تعبد إذا باقرارك بعض ما يسمى به الله فنفر اخرى وقال معاذ الله من هذا وانا واقف في هذه المسئلة وقال شيخ لهم قديم وهـو عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري أن صفات الله تعالى المئنت باقية ولا فائية ولا قديمة ولا جديثة لكنها لم تزل غيير مخلوقة هذا مع تصريحه بان الله قديم باق ومن حماقات الاشمرية قولهم أن للناس أحـوالا ومعاثى لا معدومة ولا مؤجودة ولا معلومة ولا مجهولة ولا مخلوقة ولاغير مخلوقة ولاازلية ولا يحدثة ولا حق ولا باطل وهي علم العالم بان له علماً ووجود الواجدلوجوده كلما بجدهذا امر سمعناه منهم نصاً ورأيناه إني كتبهم فهل في الرعونة اكثر من هذا وهل عكن الموسوس والمبريمة ان يأتي بأكثر من هذا ولقد جاورني سايان بن خلف الباجي كبيراهم في هذه المسألة في مجلس حافل فقات له هـ ذ! كما تقول العامة عنه لا عنب لا من كرم ولا من دالية ومن هولسهم فؤلهم أن الحق غير الحقيمة ولا ندري في أي أبة وجدوا هذا إم في أي شرع وارد ام بني أي طبيعة. ظفر وا به فقالوا ان الكفر حقيقة وابس مجيِّق وقانا كلا بل وجوده عن حقيقة ومعناه باطل لاحق ولاحقيقة وقانوا كلهم أن الله حامل لصفاته في ذاته هذا نص قول ابي جمةر السمناني المكفوف قاضي الموصل وهو اكبر اصحاب الباقلاني ومقدم الإشعرية في وقتنا هذا وقال هذا السمناني أيضاً ان من سمى الله تعالى جسماً من اجل إنه حامل لصفاته في ذاته فقد أصَّاب المني واخطأ في التسمية فقط وقال هـُـذا السِمناني أن اللهِ تِمالى مشاركُ للمالم في الوجود وفي قيامه بنفسه كقيمام الجواهر والإجسام وفي الله ذو صفات قائمة به مُوجودة بذاته كا ثبت ذلك فيما هو مُؤصوف مذه الصِفات من جلة اجسام العالموجواهره هِذَا نُصَنَ كَلامِ السَّمِنَانِي حَرَافاً حَرِفاً إِلَي النَّارِ وَيُلِمَا إِلَيْهِ مِنْ أَلِي الْعَمَالِينِ و

و قال أبو محمد كه ما أعلم إحدا من غلاة المشهة اقدم على أن يطلق ما أطاق هذا المبتدع الجاهل الملحد المهور من أن الله تعالى مشارك للعالم حاشا لله من هذا وقال السمناني عن شيؤخه من الاشعرية أن معني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق دم على صورته أنما هو على صفة الرحمن من الحياة والعلم والاقتدار واجماع صفات الكمال فيه واسجد له ملائكته كما استجدهم لنفسة وجمل له الامل والنهي على ذريته كما كان لله تعالى كل ذلك المساه

على الهال هذه المقالة الملعونة في كتاب لنا رسمه كتاب اليقين في النقض على الملحدين المحتدين المسلم عن البايس الله بن وسائر السكافرين تقصينا فيه كلام رجل من كبارهم من اهل القير وان اسمه عطاف بن دوتاس في كتاب الفه في نصر هذه المقالة وكان الشيخيم الاشعري في اعجاز القرآن فولان احدها كما يقول المسلمون انه معجز النظم والاخر انما هو المدجز الذي لم يفارق الله عز وجل قط والدي لم يزل غير محلوق ولا نزل الينا ولا سمعناه قط ولا سمعه جبريل ولا محمد عليه الشائم قط والا مقدور على مثله وهذا كفر صحيح وخلاف لله تمالى ولجميع اهل الاسلام وقال كبيرهم وكهدو محمد بن الطيب الباقلاني إن لله تعالى وكلها غير الله الطيب الباقلاني إن لله تعالى خشة عشر صفة كلها قديمة لم تزل مع الله تعالى وكلها غير الله وعلان الله تعالى وكلها غير الله وخلاف الله تعالى وكل واحدة منهن غير الاخرى مهن وخلاف السائر هاوان الله تعالى غير الله وخلاف الله تعالى وكل واحدة منهن غير الاخرى مهن وخلاف الله تعالى وكلها غير الله وخلاف الله تعالى وكلها عدم الله وخلاف الله تعالى وكلها عليه وخلاف الله تعالى وكلها عليه الله وخلاف الله تعالى وكل واحدة منهن غير الله تعرب الله تعر

و قال أبو مجمد كم هذا والله اعظم من قول النصارى والدخل في الكفر والشرك لان النصارى لم يجملوا مع الله تعالى خشة عشر هو السيادس عشر لهم وقد صرّ ح الاشفري في كتابه المعروف بالمجالش بأن مع الله تعالى اشياء سواه لم تزل كالم يزل

و قال أبو محد كه وهذا ابطال التوليد علانية وانما حلم على هذا الصلال طنهم ان اثبات علم الله تفالى وقدرته وعزية و كلامة لا ينبت الا بهذه الطريقة الملغونة ومعاذ الله من هذا بل كل ذلك حق لم يزل غير بخلوق ليس شيء من ذلك عبر الله تعالى ولا يقال في شيء من ذلك هو الله تعالى لان هذه تسمية له عز ولجل و تسميته لا يجوز اللا بنص وقد تقصينا الكلام في هذا في صدر ديواننا هذا والحد لله ربالعالمين وانما جعلنا هاهنا شنع اهل البدع تنفيراً عنهم والحاشا للاغمار من المسلميان من الانس بهم ومن حسن الظن بكلامهم الفاسد ولقد قات لم المناف من الانس بهم ومن حسن الظن بكلامهم الفاسد ولقد قات لم النه على النصارى اذ قالوا أن الله تعالى خملة عشر صفة كلما غيره وكلها لم تزل فاالذي الكرائم على النصارى اذ قالوا أن الله تعالى من الله فقال في انما ينكر فاعليهم اذ جعلوا معه شيئين فقط ولم يجعلوا معه اكثر ولقد قال في بعضهم أسم الله تعالى وهو قولنا الله عبارة تقع على ذات الباري وجميع صفاته لا على ذاته دون صفاته فقلت له اتعبد الله الم لا فقال في نعم فقلت له فاعا تعبد وجميع صفاته لا على ذاته دون صفاته فقلت له اتعبد الله الم لا فقال في نعم فقلت له فاعا تعبد وحميا

يقدر على ان يخلق مثالها ومن حماقاتهم الهم يجيزون كون اماه بين واكثر في وقت واحد وأما الاشمرية فقالوا إن شتم من اظهر الاسلامية تعالى ولرسوله بالحش ما يكون من الشتم والحلان التكذيب بها باللسان بلا تقية ولا حكاية والاقرار بانه يدين بذلك ايس ثبي من ذلك كفرا ثم خشوا مبادرة جميع اهل الاسلام لهم نقالوا لكنه دايل على ان في قلبه كفراً فقانا لهم وتقطعون بصحة مادل عليه هذا الدايل فقالوا لا وقالت الاشعرية ان ابليس قد كفرتم اعان بعصيان الله تعالى في السجود لا دم عليه السلام فان ابليس من حينئذ لم يعرف ان لله تعالى حقا ولا انه خلقه من نار ولا انه خلق آدم من تراب وطين ولاعرف ازالله اص بالسجود ميال الله قط ان ينظره الى يوم البحث فقلنا لهم ويلكم آدم ومن قولهم باجمهم ان ابليس لم يسأل الله قط ان ينظره الى يوم البحث فقلنا لهم ويلكم ان هذا تكذيب لله عز وجل ولرسوله ولا اعتقاد كان هذا اشنع كفر وابرده بعد كفر الغالية من الرافضة وقالوا ان ابليس لم يكفر بعصيته الله في ترك السجود لآدم ولا بقوله عن آدم إنا خير منه وانما كفر بجحد لم يكفر بعصيته الله في ترك السجود لآدم ولا بقوله عن آدم إنا خير منه وانما كفر بجحد لم يكفر بعصيته الله في ترك السجود لآدم ولا بقوله عن آدم إنا خير منه وانما كفر بجحد لم تدم كفر العالية من الرافضة وقالوا ان الله تعمل كان في قليه

و قال او محمد كله هذا خلاف للقرآن وتكمن لا يعرف صحته الا من حدثه به ابايس عن نفسه على ان الشيخ غير ثقة فيما يحدث به وقالت الاشهرية ايضاً ان فرعون لم يعرف قطان موسى الما جاء بتلك الآيات من عند الله حقاً وإن اليهود والنصارى الذين كانوا في جهد الذي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا قط ان محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً ولا عرفوا انهم كتوب في التوراة والا بحيل وان من عرف ذلك منهم وكتمه وتمادي على اعلان الكفرو محاربة الذي صلى الله عليه وسلم بخيبر ومن بني قريظة وغيرهم فانهم كانوا ، ومنين عند الله عز وجل اوليا، لله من اهل الجنة فقالنا لهم وياكم هذا تكذيب لله عز وجل اذ يقول \* مجمونه مكتوباً عندهم في التوراة والا يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والا يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والا يحدونه مكتوباً عندهم لم يفهموا معناه ولا دروا ما هو ونهم عرفوا صورته فقط ودروا انه محمد بن عبد الله بن عبد الماب كما يعرف الانسان جاره فقط فكان هذا كفراً بارداً او تحريفاً الكلم الله تعالى عن مواضعه وه كابرة سمجة وحاقة ودفعاً للضرورة وقد نقصياً الرداً او

القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف اجماع اهل الاسلام المتيقن وقال بعض الكرامية المنافقون مؤمنوت من اهل الجنة وقد اطلق ذلك بالمرية محمد بن عيسى الصوفي الالبيري وكانت الفاظه تذل على أنه يذهب مذهبهم في التجسيم وغيره وكان ناسكا متقللاً من الدنيا واعظاً مفوهاً مهذاراً قليل الصوابكثيرُ الخطأ رأيته مرة وسمعته يقولُ ان الذي ضلى الله عليه وسلم كان لا يلزمه زكاة مال لايه الختار ان يكون نبياً عبــداً والعبد لازكاة عليه ولذلك لم يورث ولا ورث فالمسكت عن معارضته لأن العامة كانت تحضره فخشيت لفطهم وتشنيمهم بالباطل ولم يكن معي احد الا يحيي بن عبد الككثير بن وافد كنت اليت انا هو معي متنكرين لدُّنسم كلاِمُه و بآنتني عنه شنع منها القول بحلول الله فيما شاء منَ خلقه اخبرني عنه بهذا إبو أحمد الفقيه المعافري عن ابي على المقري وكان على منت محمد أن عدى المذكور وغير هذا ايضاً ونعوذ الله من الضلال وقالت طائفة من الكرامية المنافقون مؤمنون مشركون من اهل النار وقالت طائفة منهم ايضاً من آمن بالله وكفر بالني صلى الله عليه وسلم فَهُو مُؤْمِن كَافِر مِنَّا لِيسَ مُؤْمِناً عَلَى الأطلاق ولا كَافِراً عَلَى الاطلاق وقال مقاتل ابن سليمان وكان من كبار المرجئة لايضر مع الايمان سيئة جات او قلت اصلا ولاينفع مع الشرك حسنة اصلاً وكان مقاتل هذا معجهم بخراسان في وقت واحد وكان يخالفة في النجسيم كان جهم يقول ليس الله تمالى شيئًا ولا هو أيضاً لاشئ لانه تعالى خالقٌ كُلُّ شِيَّ فَلا شيءَ الا مخلوق وكان مقاتل يقول أن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان وقالت البكرامية الأنبياء يجون منهم كبائر المعاصى كلما حاشا الكذب في البلاغ فقط فانهم معصوموت منه وذكر ليسليان بن خاف الباجي وهو من رؤس الاشعرية أن فيهم من يقول أيضاً إن الكذب في البلاغ ايضاً جاً نُرَمُنْ الانبياء والرُسَلُ عَلَيْهِم السَّلام .

و قال أبو محمد كه وكل هذا كفر محض وذكر عنهم محما. بن الحسن بن فورك الاشعري المهم يقولون أن الله تعالى يفعل كلما يفعل في ذاته وأنه لا يقدر على افناء خلقه كله حتى يبقى وحده كما كان قبل أن يخاق وقالوا أيضاً أن كلام الله تعالى اصوات وحروف هجاء مجتمعة كلها أبداً لم تزل ولا تزل وقالوا أيضاً لا يقدر الله على غير ما فعل وقالوا أيضاً أنه متحرك أبيض اللون وذكر عنهم أنهم يقولون أنه تعالى لا يقدر على اعادة الاجسام بعد بلائها لكن

في كتبهم عنه ما عرفناها على ذي مسكة من عقل فأازمه خصومه على هذا ان قطعا من جبريل وميكائيل ومن الذي صلى الله عليه وسلم ومن موسى وعيسى وابراهيم عليهم السلام في نار جهنم وان قطعا من فرعون والبيش وابي لهب وابي جهل في الجنة وكان يزعم أنه لا سكون في شيء من العالم اصلاً وان كل سكون يعلم بتوسط البصر فهو حركة بلاشك وكان معتبر يزعم انه لا حركة في شيء من العالم وان كل ما يسميه الناس حركة فهو سكون وكان عباد من سلمان يقول ان الامة اذا اجتمعت وصلحت ولم تنظالم احتاجت حيند إلى امام يسوسها ويدبرها وان عصت وفرت وظلمت استفنت عن الامام وكان أبو الهذيل يقول ان الانسان لا يفعل شيئاً في حال استطاعته وانما يفعل بالاستطاعة لعد في الها فأازمه خصومه ان الانسان أنما يفعل اذا لم يكن مستطيعاً وأما أذا كان مستطيعاً فلا وان الميت يفعل كل فعل في العالم

﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدً ﴾ وحماقاتهم اكثر من ذلك نموذ بالله من الخذلان

- المرجنية المرجنية الم

و قال ابو محمد في علاة المرجئية طائفتان أحداها الطائفة القائلة بان الأيمان قول باللسان وان اعتقدال كفر بقلبة فنه و مؤمن عندالله عن وجل ولي له عز وجل من اهل الجنة وهذا قول محمد ابن كرام السجستاني واصحابه وهو بحر اسان و بيت المقدس وانثانية الطائفة القائلة ان الإيمان عقد بالقلب وان أعان الكرام السائم بلا تقية وعبد الاوثان او لزم المهودية او النصر انية في دار الاسلام وعبد الصليب واعان التثايث في دار الاسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الأيمان عند الله عن وجل من اهل الجنية وهذا قول ابي عرز جهنم بن صفوان السرق فندي مولى بني راسب كاتب الحارث بن سريج التميمي ايام قيامه على نصر بن سيار بحراسان وقول ابي الحسن على بن اسماعيل بن ابي اليسر الاشعري البصري واصحابهما فاما الجهمية فيخر اسان وقول ابي الحسن على بن اسماعيل بن ابي اليسر الاشعري البصري واصحابهما فاما الجهمية فيخر اسان على الما كرن يعلم شيئاً حتى احدث لفضه على على والقير والنه تعالم على من على من على من في المدت في المنابعة وهذا خلاف قولهم بان علم الله تعالم على النابعة والفار يقنيان ويفني كل من فيهما وهذا خلاف به وكذلك قولهم في القدرة وقال ايضاً ان الجنة والفار يقنيان ويفني كل من فيهما وهذا خلاف

والوعيد وما على اديم الارض مسلم لا يندم على ذنبه وقال عبد الرحن تلميذ ابي الهذيل ان والوعيد وما على اديم الارض مسلم لا يندم على ذنبه وقال عبد الرحن تلميذ ابي الهذيل ان الحجة لا تقوم في الإخبار الا بنقل خسة يكون فيهم ولي لله لا اعرفه بمينه وعن كل واحد من اولئك الحسة خسة مثايم وهكذا ابدا وقال صالح تلميذ النظام أن من رأى رؤيا إنه بالهند او انه قتل او انه اي شيء رأى فأنه حق يقين كا رأى كا لو كان ذلك في اليقطة وقال عباد بن سلمان الحواس سبع وقال النظام الالوان جسم وقد يكون جسمان في منكان واحد وكان النظام يقول لا نعرف الاجسام بالاخبار اصلا لكن كل من رأى جسما سوآل كان المرئي انسانا او غير انسان فان الناظر اليه اقتطع منه قطعة اختلطت بحسم الرآئي ثم كل من أخبره ذلك الرآئي عن ذلك الجسم فان الخبر أيضاً أخذ من تلك القطعة قطعة وهكذا أبداً خوال ابو محد كون تلامذته المعظمين له ذكروها

و قال ابو محمد كله فهل في النجوير لله على إصولهم وهل في مخالفة الاسلام جهاراً اكثر من هذا القول السخيف وكأن الذي حمله على قوله هذا قوله أنه ترك الفمل ليس فملا وجميع الممتزلة الاهشام بن عمرو الفوطي يزعمون أن المعدومات أشياء على الحقيقة وأنهالم تزل وأنها لا نهاية لها

و قال ابو محمد كه وهذه دهرية بلا مطل واشياء لا نهاية لها لم تزل غير مخلوقة وكان عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط من اكابر المعتزلة ببنداد ممن يقول ان الاجسام المدومة لم تزل اجساماً بلا نهاية لها لا في عدد ولا في زمان غير مخلوقة وقال ابو محمد عبدالله الاسكافي احد رؤساء المعتزلة ان الله تعالى لم يخلق الطنابير ولا المزامير ولا المعازف

و قال ابو محمد كه كان من تمام هذا الكفر ان يقول ان الله لم يخلق الحمر ولا الخناز يرولامردة الشياطين وقالت المعتزلة باسرها حاشا بشر بن المعتمر وضرار ابن عمرو انه لا يحل لاحد تمنى الشهادة ولا ان يريدها ولا ان يرضاها لانها تغليب كافر على مسلم وانما يجب على المسلم ان يحب الصبر على الم الجراح فقط اذا اصابته

و قال ابو محمد كه وهذا خلاف دين الاسلام والقرآن والسبن والاجماع المتيقن وقالوا كلهم حاشا ضراراً وبشراً أن الله لم يمت رسولا ولا نبياً ولا صاحب بي ولا امهات المؤمنين وهو يدري الهم لوعاشوا فعلوا خيراً لكن المات كل من المات منهم اذ علم انه لوا بقاه طرفة عين لكفر او فسق ولا بد هذا قولهم في ابي بكر وعمر وعلى وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوسى وعيسي وابراهيم عليه وسلم وعائشة وخديجة نعم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسي وابراهيم عليهم السلام فانجبوا لهذه الضلالات الوحشية وكان الجمد وهو من شيوخهم يقول اذا كان الجماع يتولد منه الولد فإنا صانع ولدي ومدبره وفاعله لا فاعل له غيري وأنما يقال ان الله خلقه مجازاً لا حقيقة فأخذ ابو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي الطرف الثاني من الكفر فقال ان الله تمالى خلق الحبل والموت وكل من فعل شيئاً فهو منسوب اليه فإن الله تعالى هو مجبل النساء وهو احبل مربم بنت عمران

﴿ قال ابو محمد كه يلزم ولا بد اذا كان اولادنا خلقاً لله عز وجل ان يضيفهم اليمه فيقول هم ابناء الله والمسيح ابن الله ولا بد وقال أبو عمر وأحمد بن موسى بن احدير صاحب السكة

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ فاعجبُوا لتلاعب البليس بهذه الفرقة الملمونة وسلوا الله العافية من أن يكاكم الى انفسكم في لمن دينه أن ربه لا يقدر على أن يهديه ولا على أن يضله أن يتمكن الشيطان منه هذا التمكن ولعدري أن هذا السؤال لقد لزم أصل المعتزلة المضل لهم ولمن التزمه والمورد لجميمهم نارجهنم وهو قولهم ان التسمية موكولة الينا لا الى الله عز وجل ورأيت لهــذا الكافر ابي هاشم كلاماً رُد فية بزاعمه على من يقول إنه ليس لاحد ان يسمى الله عز وجل الا عاسمي به نفسه فقال هذا النذل لو كان هذا ولم يجز لاحد أن يسمَّى الله تعالى عز وجل الا عا سمى به نفسه لكان غير جأئز لله إن يسمى نفسه باسم حتى يسمية به غيره -

﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدُ ﴾ فَهِلَ يَأْتِي المُمرورُ باقبح من هذا الاستيدلال وهل في التسمية اكثر من هذا واكن من يضلُل الله فلا هَادِي له ونموذ بالله من أن يكانا الى انفسنا طرفة عين فنهاك وكان أبو هاشم أيضاً يقوَّل أنه أو طال عمر المسلم المحسن لجاز أن يعمل من الحسنات والخيرا اكثر مما عمل النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم

﴿ قَالَ ابُو مُحمَّدُ ﴾ لا والله ولا كرامة ولو عمر أحدنا الدهر كله في طاعات متصلة ماوازي عمل امرء صحب النبي صلى الله عليه وسلم من غير المنافةين والكفار المجاهرين ساعة والحدة هَا فوقها مع قوله صلى الله عليه وسلم أنه إو كان الأحدنا مثل احدًا ذهباً فانفقه ما بلغ مند احدهم ولا نصيفه فتي يطمع ذو عقل ان يدرك احداً من الصحابة مع هذاالبون المشتع ادراكه قطماً وكان ابوها شم الذكور يقول انه لا يقبل توبة احد من ذنب عمله اي ذنب كان حتى يتوب من جميع الذنوب المستسلط ا

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ وحقاً اقول لقد طرد اصل المعتزلة الذي اطبقوا عليــه مِن اخراج المرء عن الاسلام جلة بذنب واحد عمله يصر عليه وايجابهم الخلود في النار عليه مذلك الذنب وحده فلوكان هذا لكان أبو هائم صادقاً اذ لا منفعة له عندهم في تركه كل ذنك وهــو بذنب واحد يصر عليه خارج عن الايمان مخلد بين اطباق النيران وما ينكر هذا عليمه من المتزلة الا جاهل باصولهم او عامد للتناقض وكان يقول ان تارك الصلاة وتارك الركاة عامداً لكل ذلك لم يُغمل شيئاً ولا اذنب ولا عضي والله مخلد بين اطباق النيران ابداً على 

ينذر باشياء قبل ان تكول فتكون وأما الذي لاشك فيه فابه كان عند فرقته اماماً واجبة ظاعه يؤدون اليه زكاة اموالهم وكان يذهب الى ان الجرام قد عم الارض وانه لا فرق بين ما يكتسبه المرء من صناعة أو بجارة أو ميراث أو بين ما يكتسبه من الرفاق وأن الذي يحل للمسلم من كل ذلك قوته كيف ما الحذه هذا أمن صبح عندنا عنه يقيناً واخبرنا عنه بعض من عرف باطن اموره أنه كان يرى الدار دار كفر مباحة دماؤهم واموالهم الا اصحابه فقط وصح عندنا عنه أنه كان يقول بنكاح المتعة وهذا لا يقدح في إعانه ولا في عدالته لوقاله مجهداً من ذكره ولغرابة هذا القول اليوم وقلة القائلين به من الناس ورأيت لا بي هاشم عبد السلام أبن محمد بن عبد الوهاب الجبائي كبير المعتزلة وابن كبيرهم القطع بان لله تمالي احوالاً مختصة أبن عبد الوهاب الجبائي كبير المعتزلة وابن كبيرهم القطع بان لله تمالي احوالاً مختصة في كتبه كثيراً يردد القول بانه يجب على الله أن يزم علل العباد في كل ما إمرهم به ولا يزال في كتبه أن امر كذا لم يزل واجباعلى الله

وقال ابو محد كه وهذا كلام تقشع منه ذوائب المؤمن ليت شعري من الموجب ذلك على الله تمالى والحاكم عليه بذلك والملزم له ما ذكر هذا النذل لزومه للباري تعالى ووجوبه عليه فيا لله لمن قال أن الفعل اوجب ذلك على الله تعالى او ذكر شيئاً دونه تعالى ليصرحن بان الله تعالى متعبد للذي اوجب عليه ما اوجب محكوم عليه مدبر وانه للكفر الصراح وائن قال انه تعالى هو الذي او جب ذلك على نفسه فالا يجاب فعل فاعل لا شك فان كان الله لم يزل موجباً ذلك على نفسه فالا يعالى موجباً له فقد بطل انتفاعه عهذا القول في اصله تعالى اوجب ذلك على نفسه بعد ان لم يكن موجباً له فقد بطل انتفاعه عهذا القول في اصله الفاسد لانه قد كان تعالى غير واجب عليه ما ذكر ورأيت لبعض المعتزلة سوء الاسائل عنه الماشم المذكور يقول فيه ما بال كل من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعياً الى الاسلام الم المحن والبحرين وعمان والملوك وسائر البلاد وكل من بدعو الى مثل ذلك الى يوم البعث لا يسمى رسول الله كما سمى محمد عليه السلام اذ امره الملك عن الله عن وجل بالدعاء المحث لا يسمى واحد والعمل سواء

﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدَ ﴾ وهذا ليس كما ظن بل على ظاهره انَّه يعلم ما تفعُلُون وان اخفيتم ويعلم ما غاب عنكم مماكان او يكون او هو كائن

﴿ قال ابو محمد كه وانما حمله على هذا القول طرده لأصول المعتزلة حقاً فان من قال منهم ان الله تمالى لم يزل يعلم إن فلانا لا يؤمن ابداً وأن فلانا لا يكفر ابداً ثم جمل الناس قادرين على تكذيب كلام ربهم وعلى إبطال ما لم يزل وهذا تناقض فاحش لا خفاء به ونعوذ بالله من الخذلان وكانس اصحابه جماعة يكفرون من قال انه عزوجل لميزل يعلم كل ما يكون قبل ان يكون وكان من اصحاب منذهبه رجل يقال له اسماعيل ابن عبد الله الراعيني ميتاً خر الوقت وكان من الجمدين. في العبادة المنقطعين في الزهد وادركته الا إني لم القه ثم احدث اقوالاً سبعة فبرئ منه سائر المرية وكفروه الا من اتبعه منهم فما احدث قوله ان الإجساد لا تبعث ابداً وانما تبعث الارواح صح هذا عندنا عنه وذكر عنه اله كان يقول اله حين موت الانسان وفراق روحه لجسده تلقي روحه الحساب ويصيراماالى الجنة اوالي النار وانه كان لاهر بالبعث الاعلى هــذا الوجه وانه كان يقول ان العالم لا يفني ابداً بل مكذا يكون الاس بلا نهاية وحدثني الفقيه الو احمد المعارفي الطليطلي صاحبنا احسن الله ذكره قال اخبرني محي من احمد الطبيب وهو ابن ابنة اسماعيل الرعيني المذكور قال ان جدي كان يقول ان العراش هو المدير للمالم وان الله تعالى اجل من ان يوصف يفعل شئ اصلاً وكان ينسب هذا القول الى محمد بن عبد الله بن مسرة ومحتج بالفاظ في كتبه ليس فيها لعمري دليل على هذا القول وكان يقول لسأس المرية انكم لن تفهموا عن الشيخ فبرئت منه المرية ايضاً على هـــذا القول وكان احمد الطبيك صهره ممن برئ منه وتثبت النته على هذه الاقوال متبعة لابيها مخالفة لزوجها وابنها وكانت متكلمة ناسكة مجتهدة وواقفت ابا هارون بن اسهاعيل الرعيني على هذا القول فانكره و برئ من قائله وكذب ابن اخيه فيها ذكر عن أبيه وكان مخالفوه من المربة وكثير من موافقيه ينسبون اليه القول باكتساب النبوة وان من بلغ الغاية من الصلاح وطهارة التفس الدوك النبوة وانها ليست اختصاصاً اصلاً وقد رأينامنهم من ينسب هذا القول الى بن مرية ويستدل على ذلك بالفاظ كثيرة في كتبه هي لعمري لتشير الى ذلك ورأينا سأرهم ينكر هذا فالله اعلم ورأيت انا من اصحاب اسماعيسل الرعيني المذكور من يصفه بفهم منطق الطير و بأنه كان

أنما هو المسيح عيسي بن مريم عليه السيلام وإن الذي خلق آدم على صورته انما هو المسيح عيبي، بن مريم عليه السلام وان المسيح هو الذي يحاسب الناس يوم القيامة وكان احمد بن خابط لعنه الله يقول أن في كل نوع من أنواع الطير والسمك وسار حيوان البرحتي البق والراغيث والقبل والقرود والكلاب والفيران والتيوس والحير والدود والوزغ والجملان انساء الله تعالى رسالة إلى انواعهم مما ذكرنا ومن سائر الإنواع وكان لعنه الله يقول بالتناسخ والكرور وان الله تعالى ابتدا جميع الخلق فلقهم كلهم جملة واحدة بصفة واحدة ثم أمرهم ونهاهم فن عمى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة فالعتال يبتلي بالريح كالننم والإبل والبقر والدجاج وغير ذلك من البراغيث وكل ما يقتل في الاغلب وان من كان منهم في فسقه وقتله للناس عنيفاً كوفي بالقوة على السفناد كالتيس والعصفور والكبش وغير ذلك ومن كان زانياً أو زانية كوفيا بالمنع من الجماع كالبغال والبغلات ومن كان جباراً كوفي بالمهانة كالدود والقمل ولا يزالون كذلك حتى يقتص منهم ثم يردون فن عصى منهم كرّر أيضاً كذلك هكذا ابدا حتى يطيع طاعة لا معصية معها فينتقل إلى الجنة من وقته أو يعصي معصية لا طاعة ممها فينتقل الي جهنم من وقته وانما حمله على القول بكل هذا لزومه أصل المتزلة في المدل وطرده إياه ومشبه معه واعلموا أن كل من لم يقل من المعتزلة بهذا القول فانه متناقض تارك لاصلهم في البدل وكان لمنه الله يقول إن للثواب دارين احدام الا اكل فيها ولا شرب وهي ارفع قدراً من الثانية والثانية فيها أكل وشرب وهي انقص قدراً ﴿ قَالَ إِنْ مُحِدً ﴾ هذا كله كفر محض وكان لهذا الكافر احمد بن خابط تلميذ على مذهب يقال له احمد بن سابوس كان يقول بقول معلمه في التناسخ ثم ادعى النبوّة وقال أنه المراد بقول الله عز وجل ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد وكان محمد بن عبد الله بن موة بن نجيخ الإندلسي بوافق المعتزلة في القدر وكان يقول أنَّ علم الله وقدرته صفتان محدثتان عناوتنان وان لله تعالى علمين احدها احدثه جلة وهو علم الكتاب وهو علم النيب كعلمه انه سيكون كفار ومؤمنون والقيامة والجزا وبحو ذلك والثاني علم الجزئيات وهورعلم الشهادة وهو كنير زيد واعان عمرو ونحو ذلك فانه لا يعلم الله تمالي من ذلك شيئاً حتى يكون وذكر 

الاربعة ضرورة فاذا كان عندهم لم يؤمر قط كافر بالا عان في حال كفره ولا نهي مؤمن عن الكفر في حال اعلى فان من لم يزل مؤمناً الى ان مات لم ينهه الله عن وجل عن الكفر قط وان من لم يزل كافراً الى ان مات فان الله لم يأمره قط بالا عان وان الله تعالى لم يأمر فط بالا عان من آمن بعد كفره الاحين آمن ولا نهى قط عن الكفر من كفر بعد ا عانه الأحين كفر وهذا تكذيب مجرد لله تعالى في امرة الكفار واهل الكتاب بالإ عان ونهيه المؤمنين عن الكفر وكان بشر بن المعتمر أيضاً يقول أن الله تعالى لم يخلق قط لوناً ولا طماً ولا والحقة ولا عبدة ولا ضعة ولا ضعة ولا مرضاً وأن الناس يفعلون كل ذلك فقط وأما جعفر القصي بايع القصب والاشج وهما من رؤسائهم فكانا يقولان أن القرآن ليس هو في المصاحف اغا بايع القصب والاشج وهما من رؤسائهم فكانا يقولان أن القرآن ليس هو في المصاحف اغا بيع القصب والاشج وهما من رؤسائهم فكانا يقولان أن القرآن ليس هو في المصاحف اغا

و قال أبو محمد كه وهذا كفر مجرد وخلاف جميع أهل الاسدلام قدعاً وحديثاً وكان على الأسواري البصري أحد شيوخ المعتزلة يقول أن الله عز وجل لا نقدر على غير ما فعل وأن من علم الله تعالى ان عينه قبل ذلك ولا السيمية طرفة عين بعد ذلك وأن من علم الله تعالى من مرضه يوم الحيش مع الروال مثلاً فأن الله تعالى لا يقدر على أن يبريه قبل ذلك لا بما قرب ولا بما بعد ولا على أن يزيد في مرضه طرفة عين فا فو قبا وأن الناس بقدرون كل حين على أمانة من علم الله أن لا عموت ألا وقت كذا وأن الله لا يقدر على أن شحم الحازير ودماغه حلال

وقد ذكر هذا عن تمامة أيضاً وكل هذا كفر محض وأما أحمد ابن خابط والفصّل الحربي وقد ذكر هذا عن تمامة أيضاً وكل هذا كفر محض وأما أحمد ابن خابط والفصّل الحربي البصريان وكانا تاميذين لابراهيم النظام فكانا يزعمان ان للمالم خالفين احدهما قديم وهو الله تمالى والآخر حادث وهو كلة الله عن وجل المسيح عيسى بن مريم التي بها خلق العالم وكانا لعنها الله يطعنان على النبي صلى الله عليه وسلم بالتزويج وان أبا ذر كان أزهد منه وكان أحد بن خابط يزعم ان الذي يجيئ به يوم القيامة مع الملائكة صفاً صفا في ظلل من الغام

وان كثيراً من المسلمين لا يدخلون الجنة وكان ثمامة يقول ان ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع اولاد المسلمين الذين يموتون قبل الحلم وجميع عانين الاسلام لا يدخلون الجنة ابداً لكن يصيرون تراماً وإما هشام بن عمرو الفوطي احد شيوخ المعتزلة فكان يقول اذا خلق الله تمالى شيئاً فأنه لا يقدر على ان يخلق مثل ذلك الشيء ابداً لكن يقدر على ان يخلق غيره والغيران عنده لا يكونان مثلين وكان لا يجيزلاً حد ان يقول حسبنا الله ونهم الوكيل يخلق غيره والغيران عنده لا يكونان مثلين وكان لا يجيزلاً حد ان يقول حسبنا الله ونهم الوكيل ولا ان الله يعذب الكفار بالنار ولا انه يحيي الارض بالمطر ويرى هذا القول والقول بان الله تمالى يضل من بشاء ويهدي من يشاء ضلالا والحاداً

و قال أبو محمد ﴾ وهذا رد على الله جهاراً وكان يقول لا يحل القول بشيء من هذا آلا عند قراءة القرآن فقط وكان يقول قولوا ان الله يعذب الكفار في النار وبحي الارض عند نزول المطر وكان لا يجيز القول بان الله الف بين قلوب المؤمنين ولا أن القرآن عماً على الكافرين وكان يقول أن من هو الآن مؤمن عابد الا أن في علم الله القرآن عماً على الكافرين وكان يقول أن من هو الآن مؤمن عابد الله أن في علم الله الآن عند الله كافروان من كان الآن كافراً مجوسياً أو نصرانياً أودهرياً أوزنديقاً لا أن في علم الله عن وجل أنه مموسموناً فأنه الآن عند الله مؤمن وأما عباد بن سلمان تلميذ هشام الفوطي المذكور فكان يزعم أن الله تمالى لا يقدر على غير ما فعل من الصلاح ولا يجوز أن يقال أن الله خلق المؤمنين ولا أنه خلق الكافرين ولكن فقال خلق الناه تمالى لا يقدل أن القرين وأن الله تمالى لا يقدر على أن يؤمنوا في حال كفره ولا نهى المؤمنين قط عن الكفر في حال أمانية تعالى لا يقدر احد قط على الجمع بين القملين المتضادين

﴿ قَالَ ابُو مُحَمِدُ ﴾ وهم مقرون أن الله تعالى لم يزل يعلم أن من يؤمن بعد كفره فأنه لا يزال في كفره الى أن يؤمن وأن من يكفر بعد أيمانه فأنه لا يزال في أيمانه حتى يكفر وأن من لا يؤمن من السكفار أبداً فأنه لا يزال في كفره إلى أن يموت وأن من لا يكفر من المؤمنين فأنه لا يزال في أيمانه إلى أن يموت وليس أحد من المأمورين يخرج عن أحد هذه الوجوه

و قال ابو محمد كه وهدذا تكذيب محض لله تعالى في قوله \* ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه \* ورأيت للجاحظ في كتابه البرهان لو ان سائلا سأله وقال ايقدر الله على ان يخلق قبل الدنيا ذنيا أخرى فجوا به نعم بمعنى انه يخلق تلك الدنيا حين خلق هذه فتكون مثل هذه

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ هذا تعجيز منه للباري تعالى كما قدمنا أذَّ لم تحصل له تعالى قدرة على خلق دنيا قبل هذه الا على الوجه الذي ذكرة والما على غيره فلا فأن قيل كيف تجيبون قلناجوا بنا نعم على الاطلاق فان قيل لناكيف يصح هـذا السَّوَّالْ وانتم تقولُونَ انهُ لا يُجُوزُ انْ يَقَالَ ان قبل العالم شيئاً لان قبل وبعدُ من الزمان ولا زمان هنالك قلناً معنى قولنا نعم اي انه تعالى لم يزل قادراً على أن يخلق عالماً لو خلقه لكان له زمان قبل زمان هذا العالم وهكذا ابداً وبالله تمالى التوفيق واما ضُرَارُ بن عمر فانه كان يقول ان ممكيناً الله يكون جميع من في الأرض ممن يظهر الاسلام كفاراً كلهم في باطن المُرهُم لان كُلُّ ذَلكُ جَائَزُ عَلَى كُلُّ وَاحْدُ منهم في ذاته ومن حماقات ضرار انه كان يقول أن الأجسام أنما هي اعراض مجتمعة وأن النار ايس فيها حر ولا في الثلج بردولاً في العسل حلاوة ولا في الصَّبِّر مُرارة ولا في العنب عصير ولا في الزيتون زيت ولا في العروق دم وأن كل ذلك أنما يخلقه الله عن وجل عند القطع والذوق والعصر واللمس فقط وأما ابو عمان عمرو بن الجاحظ القَصْرَى الكُنَّاني صَلَّيْهُ وقيل بل مولى وهو تلميذ النظام واحد شيوخ المعتزلة فانه كأن يقول أن الله تعالى لا يقدر على افناء الاجسام البتَّة الا أن يُرققها ويفرق اجزائها فقط وأمَّا أعدامُها فلا يقدُّرُ على ذلك اصلا وأما ابو معمر وثمامة بن أشرش النميري صليبه بضري أحد شيوخ المعتزلة وعلماتهم فذكر عنه انه كان يقُول ان العالم فعل الله عُز وجل بطباعه تعالى الله عن هذا الكفر الشنيع علواً كبيراً وكان يزعم ان المقلدين من اليهود والنصاري والمجوس وعباد الاوثان لايدخلون الناريوم القيامة لكن يصيرون ترابأ وان كلمن مات من اهل الاسلام والايمان الحض والاجتهاد في العبادة مصرًا على كبيرة من الكبائر كشرب الحر ونحوها وان كان لم يواقع ذلك الأمرة في الدهر فانه مخلد بين اطباق النيران ابدآ مع فرعون وابي لهب وابي جهل ﴿ قَالَ ابُو مَحْدَ ﴾ فأي كفر اعجب من قُول من يقول أن كثيراً من الكفار لا يدخلون النار

اخبث طبيعة من الموصوف الذي ادعى العلاف أنه ربه ونموذ بالله بما التلام به واما ابو المنتمر معمر أبن عمر و العطار البصراي مولى بني سليم احد شيوخهم وائمتهم فكان يقول بان في المالم اشياء موجودة لانهاية لها ولا محصيما النازي تعالى ولا أحد ايضاً غيره ولا لهاعنده مقدار ولا عُدد وذلك انه كان يقول أن الأشياء أنختلف عُمان فيها وأن تلك المعاني تختلف بمعان اخر فيها وتلك المعاني تختلف بمعان اخرا فيها وهكذا بلا نهاية اليضاء تكذيب واضح يبة تمالى في قوله \* وكل شيء عنده عقدار \* وفي قوله تمالى \* واحصى كل شي. عدداً \* وتوافقه الدهرية في قوطهم بولجود اشياء لا نهاية لها وعلى هذا طلبته المتزلة بالبصرة عند السلطان حتى فر الى بفداد ومات بها مختفياً عند الراهيم بن السيد بن شاهك و وكان معمر ايضاً يزعم أن الله عز ولجل لم يخلق أشيئاً من الالوان ولا طولاً ولا عرضاً ولا طمأ ولا رائحة ولا خشونة ولا إملاسا ولا حسنا ولا قبيحاً ولا صوتاً ولا قوة ولا ضعفاً ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا مرضاً ولا ضحة ولا عافية أولا سقاً ولا عمى ولا بكماً ولا بصراً ولا سنما ولا فصاحة ولا فسادا للثمار ولاصلاحها وان كل ذلك فعل الاجسام التي وجدت فيها هذه الاعراض بطباعها فاعلموا إن هذا الفاسق قداخرج نصف العالم عن خلق الله تعالى لأنه ليس للمالم شي الا الجواهر الحاملة والاعراض المحمولة فقط فالنصف الواحد عنده غَيرٌ عَلْوَقَ لَعْنَهُ أَلِلَّهُ مِن مَكَذَبِ لِلَّهُ تَعَالَى فِي أَصِنَ قُولُهُ رَبِّعَالَى \* خَلَقَ المُوتُ وَالْحَيَاةُ لِيبَاوِكُمْ أبكر احسن عملا \* وقد عورض معمر بهذه الاية فقال الما اراد أنه خلق الاماتة والاحياء وذكر عنها نه كان ينكر ان يكون الله عن وجل عالماً بنفسه وذلك لان العالم انما يعلم غيره ولا يعلم نفسه وكان يزغم ان النفس ليست جهاً ولا عرضاً ولا هي في مكان اصلا ولا تماس شيئاً ولا تبائله ولا تحرك ولا تسكن ﴿ وَيَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

﴿ قَالَ ابُو مُحَدِ كُمْ وَهِذَا قُولِ اهْلَ اللّهِ اللهِ عَمَا بَلَا تَأْوِيلَ امِنِي القَائِلِينَ مَنْهُمْ بَقَدُمُ النفس وانها الجَالِقة للانسان نعوذ بالله من الضلال وكان يقول ان الله تعالى لا يعلم نفسه ولا يجهلها لأن المالم غير المعلوم وعال ان يقدر على الموجودات او ان يعلمها او ان يجهلها وقال ابو العباس عبد الله بن محمد الإنباري المعروف بالناشي ولقبه شرسير في كتابه في المقالات ان العباس عبد الله بن محمد الإنباري المعروف بالناشي ولقبه شرسير في كتابه في المقالات ان العباس عبد الله بن محمد الإنباري المعروف بالناشي ولقبه شرسير في كتابه في المقالات ان

القرائد المار دايم)

(07)

لا يأكلون ولا يشربون ولا يطنون بعد هذا أبداً وكان يزعم أيضاً ان لما يعلمه عز وجل اخر او نهاية وكلا لايعلم الله شيئاً سواه وادعى قوم من المعتزلة أنه تابعن هذه الطوام الثلاث ﴿ قَالَ أَوْ مُحْمَدً ﴾ وهذا لا يضح وأنما أدعوا ذلك حياء من هذه الكفرات الصلع لامامهم امام الضلالة وذكر عن ابي الهذيل ايضاً انه قال ان الله عن وجل ليس خلافاً خلقه والمجب انه مع هذا الأقدام العظيم ينكر التشبيه وهذا عين التشبيه الأنه ليس الإخلاف او مثل او ضد فاذا بطل أن يكون خلافاً وضداً فهو مثل ولابد تعالى الله عن هذا علواً كبيراً وكان ابو الهذيل يقول ان الله لم يزل عليها وكان ينكر ان يقال ان الله لم يزل بسميماً بضيراً ال ﴿ قَالَ ابُو مُحْدَ ﴾ وهذا خلاف القرآن لأن الله عن وجل قال \* وكان الله سميعاً بصيراً \* كما قال ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عِلَيْهِ الْحَكَمَا \* وَكَامِمْ قَالَ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَزِلْ يَعْلَمُ أَنْ من ماتِ كَافِراً فَانْهُ لِا يؤمن ابدا وانه تمالي حكم وقال ان اباللهب وامرأته سيصليان النار كافرين ثم قطعوا كلهم بان ابا لهب وامرأ ته كانا قادرين على الايمان وعلى أن لا تمسمها النار وأنهما كان مكناً لهما تكذيب الله عز وجُل وانهاكانا قادرين على الطال علم ألله عز وجُل وعلى ان يجعلاه كاذباً في قوله هذا نص قولهم بلا تأويل قال وكان ابراهيم بن سيار النظام ابو اسحاق البصريمولي بني بحير بن الحارث بن عباد الضبعي اكبر شيوخ المعتزلة ومقدمة علمائهم يقول إن الله تعالى لا يقدر على ظلم احد اصلا ولا على شيء من الشر وان الناس يقدرون على كل ذلك وانه تعالى لو كان قادراً على ذلك لكنا لا نأمن ان ينعله او انه قدهمله فكان الناس عنده اتم قدرة من الله تمالى وكان يصرح بان الله تمالى لا يقدر على اخراج احد سنجهم ولا اخراج احد من اهل الجنة غها ولا على طرح طفل من جهم وان الناس وكل واحد من الجن والملائكة يقدرون على ذلك فكان الله عزوجل عنده اعجز من كل اسميف من خلقه وكان كل احد من الخلق اتم قدرة من الله تمالىوهذا الكفر الحجرد الذي تُنعوذ بالله منه ومن العجب اتفاق النظام والعلاف شيخي المتزلة على أنه ليس يقدر الله تعالى من الخير على اصليح بما عمل فاتفقا على ان قدرته على الخير متناهية ثم قال النظام أنه تعالى لا يقــدر على الشهر جملة فجمله عديم قدرة على الشر عاجزاً عنه وقال العلاف بل هو قادر على الشر جلة في مل ربه متناهي القدرة على الخير وغير متناهي القدرة على الشر أنهل سمع باخبث صفة من الصَّفة التي وصف بها السلاف رأبه وهلَّ في المُوصَّو فين

الفصل - رابع) ( الفصل - رابع )

تمالى لا يظلم احداً و المراه على المال المال المالة والمعالمة المالية المالية المالية المالية المالية المالية

و قال أبو محمد كه لعمري لقد طرد أصل المتزلة وان من خالفه في هـنـذه المتلوث في الحاقة متكسع في التناقض

## 

و قال أبو محمد كه قالت المستولة باسرها حاشا ضرار بن عبيد الله العطفاني الكوفي ومن وافقه كحفص الفرد وكاثوم واصحابه ان جميع افعال العباد من حركاتهم وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وعقودهم لم يخلقها الله عز وجل ثم اختلفوا فقالت طائفة خلقها فاعلوها دون الله تمالى وقالت طائفة هي افعال موجودة لا خالق لها أصلاً وقالت طائفة هي افعال الطبيعة وهذا قول أهل الدهر بلا تكلف وقالت المعتزلة كلها حاشا ضرار بن عمر والمذكور وحاشا أبا سهل بشر بن العمير البغدادي النخاس بالرقيق ان الله عز وجل لا يقدر البتة على لطف يلطف به للكافر حتى يؤمن اعاناً يستحق به الجنة والله عز وجل ايس في قوته أحسن في غال بناوان هذ الذي فعل هو منتهى طاقته وآخر قدرته التي لا عكنه ولا يقدر على اكثر في قال أبو محمد كه هذا تعجيز نجرد للباري تعالى ووصف له بالنقص وكانهم لا نحاشي أحداً يقول انه لا يقدر على الحال ولا على ان يجعل الجسم ساكناً متحركاً مماً في حال واحدة ولا على ان يجعل المستوك على ان يجعل المساناً واحداً في مكانين معاً

و قال إبو محمد كه وهذا تعجيز مجراد لله تعالى وايجاب النهاية والانقضاء لقدرته تعالى الله عن ذلك وقال ابو الهذيل بن مكحول العلاف مولى عبد القيس بصري احدد رؤساء المعتزلة ومتقدميهم أن لما يقدر الله تعالى عليه آخراً ولقدرته نهاية لو خرج إلى الفعل لم يقدر الله تعالى بعد ذلك على شيء اصلاولا على خلق ذرة فما فوقها ولا على احياء بعوضة ميتة ولا على تحريك ورقة فما فوقها ولا على ان يفعل شيئاً اصلا

و قال ابو محمد كه وهذه حالة من الضعف والمهانة والعجز قد ارتفعت البق والبراغيث والدود مدة حياتها عنها وعن أن توصف بها وهذا كفر مجرد لا خفاء به وزعم ابو الهذيل ايضاً ان اهل الجنة واهل النار تننى حركاتهم حتى يصيروا جاداً لا يقدرون على تحريك شيء من اعضائهم والا على البراح من مواضعهم وهم في تلك الحال متلذذون ومتألمون الا إنههم

عليه وسلم اذا بعث ففي حين بعثه في ذلك الوقت من ذلك اليوم لزم جميم اهــل المشرق والمغرب الايمان به وان لم يعرفوا جميع ما جاء به من الشرائم فن مات منهم قبل ان يانه شيء من ذلك مات كافراً وقالت العجاردة اصحاب عبد الكريم بن عجرد من الصفرية ان من بلغ الحلم من اولادهم وبناتهم فهم برآء منه ومن دينه حتى يقر بالاسلام فيتولوه حينئذ ﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ فعلى هذا أن قتلِه قاتل قبل أن يلفظ بالاسلام فلا قود ولا دية وأن مات لم يوث ولم يورث وقالت طائفة من العجاردة لا نتولى الاطفال قبل الباوغ ولا نبرأ منهم لكن نقف فيهم حتى يلفظوا بالأسلام بعد البلوغ عن الماسية الماسية ﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَدً ﴾ والعجاردة هم الغالبون على خوارج خراسان كما أن النكار من الأباضية هم الغالبون على خوارج الاندلس وقالت المكرمية وهم اصحاب ابي مكرم وهممن الثعالبة اصحاب ثِعلبة وهو من الصَّفرية والى قول الثعالبة ارجع عبد الله بن إباض فبريُّ منه إصحابه فهم لا يعر فو نه اليوم ولقد سألنا من هو مقدمهم في علمهم ومذهبهم عنهم فاعرفه احدمنهم وكان من قول المكرمية هؤلاءان من اتى كبيرة فقد جَهل الله تمالي فهو كافر ليس من الجل الكبيرة كفر لكن لانه جهل الله عن وجل فهو كافر بجهله ابالله تعالى وقالت طائمة من الخوارج ماكان من المعاصي فيه حُدكالزنا والسرقة والقيدف فليس فاعله كافراً ولا مؤمناً ولا مثافقاً واما ماكان من الماصي لا حد فيه فهو كفر وفاعله كافر وقالت الحفضية وهم اصحاب حفص بن ابي المقدام من الاباضية من عرف الله تعالى وكفر بالنبي صلى الله عليــــــ وسلم فهو كافر وليس بمشرك وان جهل الله تمالي او جحده فهو حينئذ مشرك وقال بعض اصحاب الحرث الاباضي المنافقوان على علمه رشول الله صلى الله عليه والم الفا كانوا موحدين لله تمالى اصحاب كبائر ومن حماقاتهم قول بكر بن الخت عبد الواحد بن زيد فانه كان يقول كل ذنب صغير او كبير ولوكان اخذ حبة خردل بغير حق او كذبة خفيفة على سبيل المزاح فهي شرّك بالله وفاعلها كافر مشرك مختلد في النار الا ان يكون من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الجنة وهذا حكم طلحة والزبير رضي الله عنها غنده ومن حماقاتهم قول عبد الله بن عيسى تلميذ بكر بن اخت عبد الواجد بن زيد المذكور فانه كان يقول أن المجانين والبهايم والاطفال ما لم يبلفُوا الحلم فأنهم لا يألمون البتة الشيء مما ينزل بهم من العلل وحجته في ذلك ان الله

المع المال المال

وآخرهم عبدة بن هلال العسكري وأتصل امرج بضعا وعشرين سنة الا إني اشك في صبيح مولى سوار بن الاسعر المازني مازن تميم اخرج برأي الازارقة ايام هشام بن عبد الملك ام رُأى الصفرية لأن امرة لم يطل اسر اثر خروجة وقتل وقالت النجدات وهم اصحاب نجدة بَنْ عُوْيِمُ الْحَنْفِي لَيْسَ عَلِي ٱلنَّاسُ إِنْ يَخْذُواْ اماماً اللَّا عَلَيْهُمْ أَنْ يَتْعَاطُوا الْحَق بِينْهُمْ وَقَالُوا مِن ضعف عن الطجرة الى عسكراهم فهو منافق واستحلوا دم القعدة واموالهم وقالوا من كذب كذبة صنيرة أو عمل عملاً صنيراً فاصر على ذلك فهو كافر مشرك وكذلك أيضاً في الكبائر وأن من عمل من الكبائر غير مصر عليها فهو مسلم وقالوا جائز أن يعذب الدّ المؤمنين بذنوبهم لَكُنْ فِي غير النار واما النار فلا وقالوا اصحاب الكَبائر منهم ليسوا كفاراً واصحاب الكبائر من غيرهم كفار وقد بادت النجدات وقالت طائفة من الصفرية بوجوب قتل كل من امكن تتله من مؤمن عنده إو كافر وكانوا يؤلون الحق بالباطل وقد بادت هذه الطائفة وقالت الميمونية وهم فرقة من العجاردة والعجاردة فرقة من الصفرية باجازة تكاح سات البنات وينات البنين وينات بني الاخوة والاخوات وذكر ذلك عنهم الحسين ابن على الكراسي وهو احد الائمة في الدين والحديث ولم يبق اليوم من فرق الخوارج الا الاباضية والصفرية فقط وقالت طَائفه من اصحاب البيهسية وعم اضحاب إبي أبيهس وهم من فرق الصفرية أن كان صاحب كبيرة فها حد فانه لا يكفر لحتى يرفع الى الأمام فإذا اقام عليه الحد فحينئذ يكفر وقالت الرشيدية وهُم مَن فرقُ الثمالية والثمالية مَنْ فرق الصَّفراية السَّ الواجِبِّ في الزكاة نصف العِشر بما ستى بالأنهار والعيون وقالت العونية وهم طائفة من البيهسية التي ذكرنا آنفا أن الامام اذا قضي قضية جور وهو بخراسان او بغيرها حيث كان من البلاد فني ذلك الحين نفسه يكفرهو وجميم رعيته حيث كانوا من شرق الارض وغربها ولو بالانداس واليمن فا بين ذلك من البلاد وقالوا ايضاً لو وقعت قطرة خر في جب مآء بفلاة من الارض فإن كل من خطر على ذلك الجب فشرب منه وهو لا يدري ما وقع فيه كافر بالله تعالى قالوا الا ان الله تعالى موفق المؤمن لاجتنابه وقالت الفضيلية من الصفرية من قال لا اله الا الله محمد رُسول الله بلسائهولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر اوالدهرية اواليهودية اوالنصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا يضره اذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقابه وقالت طائفة من الصفرية إن النبي صلى الله اليهو دروالنصاراي وان دين الاسلام سينسخ بنبي من العجم يأتي بدين الصابئين وبقرآن آخر ينزل عليه جملة والحدة

و قال الو محمد ﴾ الا أن جميع الاباضية يكفرون من قال بشيء من هذه المقالات ويبرؤن منه ويستحلون دمه وماله وقالت طائفة من أصحاب الحرث الاباضي أن من زنا أو سرق أو قذف فأنه يقام عليه الحدثم يستتاب مما فعل فإن تاب ترك وأن أبي التوبة قتل على الردة

و قال أبو محمد في وشاهدنا الاباضية عندنا بالاندلس يحرمون طعام اهل الكتب ويحرمون المحلف الله على من نام نهاراً في رمضان فاحتسلم ويتيم لون وهم على الآبار التي يشربون منها الا قليلا منهم وقال ابواسماعيل البطيحي واصحابه وهم لمن الخوارج أن لا صلاة واجبة إلا و كمة واحدة بالعبداة وركمة اخرى باليشي فقط ويرون الحجج في جميع شهور السنة ويحرمون اكل السمك حتى يذبح ولا يرون اخذ الجزية من المجوس و يكفرون من خطب في الفطرة والاضحى ويقولون أن أهل النار في النار في النار في الذة ونعم واهل الجنة كذلك

وزاد عليهم وقالت سائر الازارقة وهم اصحاب نافع بن الازرق بابطال رجم من زنى وهو وزاد عليهم وقالت سائر الازارقة وهم اصحاب نافع بن الازرق بابطال رجم من زنى وهو محصن وقطعوا يد السارق من المنكب واوجبوا على الحائض الصلاة والصيام في حيضها وقال بعضهم لا ولكن تقضي الصلاة اذا ضهرت كا تقتضي الصيام واباحوا دم الاطفال ممن لم يكن في عسكرهم وبرئت الازارقة بمن قعد عن الحروج لضعف او غيره و كفروا من خالف هذا القول بعد موت اول من قال به منهم ولم يكفروا من خالف في حياته وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير اهل عسكرهم و يقتلو نهاذا قال انا مسلم ويحربون قتل من انتجى الحاليه ود او الى النصارى او الى الحجوس وبهذا ويقتلو نهاذا قال الله على الله على الله عبد رسول الله صلى الله عبد من الرميه اذ قال عليه السلام انهم يقتلون اهل الاشلام ويتركون اهل الاوثان وهدذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم اذ انذر بذلك وهو من جزئيات الغيب غرج نصاً كما قال

﴿ قَالَ ابْوِ مَحْمَدَ ﴾ وقد بادت الازارقة انما كانوا هل عسكر واحد او لهم نافع بن الازرق

رجل من متكلمي الصفرية واوضح له براهين الدين فاسلم وصح اسلامه وتبرأ من كل ما كان عليه واعلم اصحابه بذلك واظهر النوبة فتبرأ منه جميع اصحابه الذين كانوا يمبدونه ويقولون بالاهيته ولمنوه وفارقوه ورجموا كامم إلى القول بالمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب وبقي عبد الله بن الخرب على الاسلام وعلى مذهب الصفرية الى انمات وطائفته الى اليوم تعرف بالحزبية ومن السبابية القائلين بالاهية على وطائفة تدعى النصرية وقد غلبوا في وأقتنا هذا على جند الاردن بالشام وعلى مدينة طبرية خاصة ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم وسبهم باقذع السب وقذفهم بكل بلية والقطع بانها وابنيا رضي الله عنهم ولعن مبغضيهم شياطين تصوروا في صورة الانسان وقولهم في عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه عن على ولمنة الله على أبن ماجم فيقول هؤلاء أن عبد الرحن بن ملجم المرادي افضل اهل الأرض وأكرمهم في الآخرة لانه خلص روح اللاهوت مماكان يتشبث فيه من ظلمة الجسد وكذره فاعبوا لهــذا الجنون واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة فهي بيده لا بيد احد سواه جعل الله حظنا منها الاوفى واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة عمى بنتمي الى الاسلام فانما عنصرهم الشيعة والصوفية فان من الصوفية من يقول أن من عرف ألله تعالى سقطت عنه الشرايع وزاد بعضهم واتصل بالله تعالى وبلغنا ازبنيسابوراليوم في عصرنا هذا رِجَلا يكني اباسعيد ابا الخير هكذا مماً من الصوفية مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال ومرة يصلي في اليوم الف ركعة ومرة لا يصلي لافريضة ولا نافلة وهـذا كفر محض ونعوذ بالله من الضلال بي المستحدث المستح

الله أو الله الموارج الله الموارج

ذكر بعض امن جماً مقالات المنتمين الى الاسلام ان فرقة من الاباضية رئيسهم رجل يدعي زيد بن ابي ابيسه وهو غير المحدث المشهور كان يقول ان في هذه الامة شاهدين عليها هو احدها والآخر لا يدري من هو ولا متي هو ولا يدري لعله قد كان قبله وان من كان من اليهود والنصاري يقول لا اله الا الله محمد رسول الله الى العرب لا الينا كما يقول العيسوية من اليهود قال فانهم مؤمنون اولياء الله تعالى وان ماتوا على هدذا العقد وعلى التزام شرائع

والفياض هذا لعنه الله قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب لكونه من جملة منسعى مه ايام المعتضد والقصة مشهورة وفرقة قالت بالاهية آدم عليه السلام والنبيين بعده نبياً نبياً الى محمد عليه السلام ثم بالاهية على ثم بالاهية الحسن ثم الحسين ثم محمد بن على ثم جعفر بن محمد ووقفوا هاهنا واعلنت الخطابية بذلك نهاراً بالكوفة في ولاية عيسي بن موسى بن محمد ابن على بن عبد الله بن العباس فخرجوا صدر النهار في جموع عظيمة فيازِرواردية محرمين ينادون باعلى اصواتهم لبيك جعفر لبيك جعفر قال ابن عياش وغيره كأني انظر اليهم يومئذ فخرج اليهم عيدى بن موسى ففأتلوه نقتلهم واصطلعهم ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فقالت بالاهية محمد بن اسلاعيل بن جمفر بن محمد وهم القرامطة وفيهم من قال بالاهيـــة ابي سعيد الحسن بن بهرام الجبائي وابنائه بعده ومنهم من قال بالاهيمة ابي القاسم النجار القائم باليمن في بلاد همدان المسمى بالمنصور وقالت طائفة منهم بالاهية عبيد الله ثم الولاة من ولده الى ومنا هذا وقالت طائفة بالاهية ابي الخطاب محمد بن ابي زينب مولى بني اسدبالكوفةو كثر عددهم بها حتى تجاوزوا الالوف وقالوا هو اله وجمفر بن محمد اله الا إن ابا الخطاب كبر منه وكانوا يقولون جميع اولاد الحسن ابناء الله واحباؤه وكانوا يقولون انهم لا يموتون ولكنههم ير فعون الى السماءواشبه على الناس بهذا الشيخ الذي ترون ثم قالت طائفة منهم بالاهية معمر بائع الحنطة بالكوفة وعبدوه وكان من اصحاب ابي الخطاب لعنهم الله اجمعين وقالت طائفة بالأهية الحسن بن منصور حلاج القطن المصلوب ببغداد بسعي الوزير ابن حامد بن العباس رحمه الله ايام المقندر وقالت طائفة بالاهية محمد بن على ابن الشامعان الكاتب المقتول بغداد ايام الراضي وكان امر اصحابه ان يفسق الارفع قدراً منهم به ليولج فيه النورو كل هذه الفرق ترى الاشتراك في النساء وقالت طائفة منهم بالاهية شباش المنيم في وقتنا هذا حياً بالبصرة وقالت طائفة منهم بالاهية ابي مسلم السراج ثم قالت طائفة من هؤلاء بالاهية المقنع الاعور القصار القائم بثار ابى مسلم واسم هذا القصار هاشم وقتل لعنه الله ايام المنصورواعلنوا بذلك فخرج المنصور فقتلهم وافناع الى لعنة الله وقالت الرنودية بالاهية ابي جعفر المنصور وقالت طائفة منهم بالاهية عبد الله ابن الخرب الكندي الكوفي وعبدوه وكان يقول بتناسيخ الازواح وفرض عليهم تسعة عشر صلاة في اليوم والليلة في كل صلاة خمسة عشر ركعة الى از ناظره خنقوه الى الحسن بن ابي المنصور واصحابه قرقتان فرقة قالت ان الأمام بعد محمد بن على بن الحسن صارت الى بحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وفرقة قالت بل الى ابي المنصور الكسف ولا تعود في ولد على ابداً وقالت فرقة بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة وقالت فرقة الدعوة لهم في حايك الخاريفة وفرقة قالت بنبوة معمر بايع الحنطة بالكوفة وقالت فرقة بنبوة عمير التبان بالكوفة وكان لهنه الله يقول لاصحابه لو شئت ان اعيد هذا التبن تبراً الهمات وقدم الى خالد بن عبد الله القسري بالكوفة فتجلد وسب خالداً قاص خالد بضرب عنقه فقتل الى لعنة الله وهذه الفرق الحس كاما من فرق الخطابية وقالت فرقة من اولئك شيعة بني العباس بنبوة عمار الملقب بخداش فظفر به اسد بن عبد الله اخو خالد بن عبد الله شيعة بني العباس بنبوة عمار الملقب بخداش فظفر به اسد بن عبد الله اخو خالد بن عبد الله عن القسري فقتله الى لعنة الله والقسم الثاني من فرق الغالية الذين يقولون بالالهية لغير الله عن وجل فاولهم قوم من اصحاب عبد الله بن سبا الحميري لعنه الله اتوا الى على بن ابي طالب فقالوا مشافهة انت هو فقال لهم ومن هو قالو ائت الله فاستعظم الامل وامل بناو فاججت واحرقهم بالنار فحمة الله الله لا نه لا نه لا يعد فعله بالنار ألا الله وفي ذلك يقولون وهم يؤمون في النار الآن صيح أعندنا انه الله لا نه لا يعد فب بالنار ألا الله وفي ذلك يقولون وهم يؤمون في النار الآن صيح أعندنا انه الله لا نه لا يعد فب بالنار ألا الله وفي ذلك يقولون وهم يؤمون في النار الآن صيح أعندنا انه الله لا نه لا يعد فب بالنار ألا الله وفي ذلك يقولون وهم يؤمون في النار الآن صيح أعندنا انه الله لا نه لا يعد في بالنار ألا الله وفي ذلك يقولون وهم يؤمون في النار الآن صيح أعندنا انه الله لا نه لا يعد في بالنار ألا الله وفي ذلك يقولون وهم يؤمون في النار الآن صيح أعندنا انه الله لا نه لا يعد في النار ألا الله وفي ذلك يقولون وهم يؤمون في النار الآن صيح أعند أله الله الله وفي ذلك يقولون وهم يؤمون في الله والمراس الله وقولون الهوا الله وفي ذلك يقولون وهم يؤمون في الله الله والمراس الواله الله والمراس الهواله الله والمراس الهواله الله والهوا الله والهوا الهوا الله والمراس الهوا الله والهوا الله والهوا الله والهوا الهوا الهو

الم رأيت الاص أصامكراً \* الحجت الرا ودعوت قنبراً بريد قنبراً مولاه وهو الذي تولى طرحهم في النار تعوذ بالله من ان نفتان بمخلوق او يفتان بنا مخلوق فيما جل أو دق فان محنة اي الحسن رضي الله عنه من لين اصحابه رضي الله عنهم كنية عيسى صلى الله عليه وسلم بين اصحابه من الرسل عليهم السلام وهذه الفرقة باقية الى اليوم فاشية عظيمة العدد يسمون العليانية منهم كان اسحاق بن محمد النخمي الاحمر الكوفي وكان من متكاميهم وله في ذلك كتاب سماه الصراط نقض عليه البهنكي والفياض لما ذكرنا ويقولون ان محمداً رسول على وقالت طائفة من الشيمة يعرفون بالمحمدية ان محمداً عليه السلام هو الله تعالى الله عن كفرهم ومن هؤلاء كان البهنكي والفياض بن على وله في هذا المعنى كتاب سماه القسطاس وابوه الدكات المشهور الذي كتب لاسحاق بن كنداج ايام ولايته ثم لامير المؤمنين المعتضد وفيه يقول البحتري القصيدة المشهورة التي اولها

عبداللة بن الحسن بن الحسين وتحريم ماء الفرات وكلماء نهر اوعين اوبئر وقعت فيه نجاسة فبرئت منه عند ذلك القائلون بالامامة في ولد الحسين وفرقة قالت بنبوة بيان بن سمعان التميمي صلبه واحرقه خالد بن عبد الله القسري مع المفيرة بن سميد في يوم واحد وجبن المفيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة الحطب لجبناً شديداً حتى ضم اليها قهراً وبادر بيان بن سمعان الى الحزمة فاعتنقها من غير ا كراه ولم يظهر منه جزع فقال خالد لاصحا بها في كل شيء انتم مجانين هذا كان ينبغي ان يكون رئيسكم لاهـندا الفنيل وكان بيان لهنه الله يقول ان الله تمالى يفني كله حاشا وجهه فقط وظن المجنون انه تعلق في كفره هُــاذا بقول الله تعالى ﴿ كُلُّ مِن عَلَمَا فَانَ ويبقى وجه ربك \* ولو كان له ادنى عقبل او فهم لعلم إن الله تمالي انما اخبر بالفناء عما على الارض فقط بنص قوله الصادق \* كل من عليها فان \* ولم يصف عن وجل بالفناء غير ما على الأرض ووجه الله تعالى هو الله وليس هو شيئاًغيره وحاشا لله من إن يوصف بالتبعيض والتجزي هذه طفة المخلواقين المحدودين لاصفة من لايحد ولا له مثل وكان التنهالله يقول انه المنى بقول الله تعالى ﴿ هَذَا جِانَ للنَاسُ ﴿ وَكَانَ يَذِهِبُ الى إِنَّ الْإِمَامُ هُوْ هَاشِمُ عَبِدُ اللَّهِ بن محمد ابن الحنفية ثم هي في سائر ولد على كلهـم وقالت فرقة منهم بنبوة منضور المستير العجلي وهو الملقب بالكشف وكان يقال إنه المؤاد بقول الله عن وجل \* وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً \* وصلبه يوسف بن عمر بالبكوفة وكان لعنه الله يقول انه عرج به إلى السماء وان الله تعالى مسح رأسه بيده وقال له ابني اذهب فبلغ عني وكان يمين اصحابه لا والبكلة وكان لعنه الله يقول بأن اول من خلق الله تعالى عيملي بن مريم ثم علي بن ابي طالب وكان يقول بتؤاتر الرسل واباح المحرمات من الزنا والخر والميتة والخنزير والدم وقال عارهم اسماء رجال وجمور الرافضة اليوم على هذا واسقط الصلاة والزكاة والصياموالحج واصحابه كلهم خناقون رضاخون وكذلك اصحاب المفيرة بن سعيد ومعناه في ذلك أنهم لا يستحلون جل السلاح حتى يخرج الذي ينتظرونه فهم يقتلون الناس بالخنق وبالخجارة والخشبية بالخشك فقط وذكر هشام بن الحج الرافضي في كتابه المعروف بالميزان وهو اعلم الناس بهم لانه جارهم بالكوفة وجارهم في المذهب أن الكشفية خاصة يقتلون من كان منهم ومن خالفهم ويقولون نعجل المؤمن الى الجنة والكافر الى النارَ وكانوا بمد موت ابي منصور يؤدون الحس مما يأخذون من

4723

رابع) (الفصل - رابع)

اصلع عظيم الصلع ليس في رأسه شعر الا في مؤخره يسير كثير شعر اللحيــة فأعجبوا لحق هذه الطبقة ثم لو جازان يغلظ جبريل وحاشا لروح القدس الامين كيف غفل الله عز وجل عن تقويمه وتنبيهه وتركه على غلطه ثلاثاً وعشرين سنة ثم اظرف من هذا كلهمن اخبرهم بهذا إلخبر ومن خرفهم بهذه الخرافة وهذا لا يعرفه الا من شاهد امر الله تعالى لجبريل عليــه السلام ثم شاهد خلافه فعلي هؤلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين ولعنة الناس أجمين ما دام لله في عالمه خاق وفرقة قالت بنبوت على وفرقة قالت بأن على بن ابي طالب والحسن والحسين رضى الله عنهم وعلى بن الحسين ومحمد ابن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومجمد بن علي والحسن بن محمد والمنتظر ابن الحسن انبياء كلهم وفرقة قالت بنبوة محمد بن المهاعيل بن جعفر فقط وهم طائفة من القرامطة وفرقة قالت النبوة على وبنيه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية فقط وهم طائفة من الكيسانية وقد عام المختار حول ان يدعي النبوة لنفسه وسجَّع اسجاعاً وانذر بالنيوب عن الله واتبعه على ذلك طوائف من الشيعة الملمونة وقال بأمامة محمد بن الحنفية وفرقة قالت بنبوء المفيرة بن سعيد مولي بجيلة بالكوفة وهو الذي احرقه خالد بن عبدالله القسري بالنار وكان لعنه الله يقول ان معبوده صورة رجل على رأسه تاج وان أعضاءه على عدد حرف الهجا الألف للساقين ونحو ذلك يما لا ينطلق لسان ذي شعبة من دين به تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً وكان لعنــه الله يقول أن مُعبوده لما أزاد إن يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر فوقع على تاجه ثم كتب ربأصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات فلما رأى المعاصي ارفض به عرقاً فاجتمع من عرقه بحران احدها ملح مظلم والثاني نير عذب ثم اطلع في البحر فرأى ظلمة فذهب ليأخـــذه فطار فأخذه فقلع عيني ذلك الظل وعفه فخلق من عينينه الشمس وشمساً اخرى وخلق الكفار من البحر المالح وخلق المؤمنين من البحر العذب في تخليط لهم كثير وكان مما يقول ان الانبياءُ لم يختلفوا قط في شيء من الشرايعُ وقد قيل ان جابر بن يزيد الجعني الذي يروي عن الشعبي كان خليفة المغيرة ابن سعيد اذ حرقه خالد بن عبد الله القسري فلما مات جابر خُلِفه بكر الاعور الهجري فلما مات فوضو أمرهم الى عبد الله بن المفيرة رئيسهم المذكور وكان لهم عدد ضخم بالكوفة وآخر ما وقف عليه المنيرة ابن سعيد القول بأمامة محمد بن

نسبوا الى الحسن بن على بن ورصند النحلي كان من اهل نفطة من عمل قفصة وقسطيلية من كور افريقية ثم نهض هذا الكافر الى السوس في اقاصي بلاد المصامدة فاضلهم أواضل امير السوس احمد بن احريس بن يحيى بن احريش ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب فهم هنالك كثير سكان في ربض مدينة السوس معلنون بكفره وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين لا يأ كلون شيئاً من الثمار زبل اصله ويقولون الن الامامة في ولد الحسن دون ولد الحسين ومنهم اصحاب ابي كامل ومن قولهم ان جميع الصحابة رضي التعنهم كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اذ جحدلوا امامة علي وان علياً كفر اذا سلم الامر الى ابي بكر ثم عرر ثم عثمان ثم قال جمهورهم أن علياً ومن اتبعه رجموا الى الاسلام اذ دعى الى نفسه بعد قتل عثمان واذ كشف وجهه وسل سيفه وانه واياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الاسلام كفاراً مشركين ومنهم من يرد الذنب في ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم أذ أم قال الو محمد كه وكل هذا كفر صريح لاخفاً ، به فهذه مذاهب الامامية وهي المتوسطة يبين الامر بياناً رافعاً للاشكال

و الناو من فرق الشيعة واما الغالية من الشيعة فهم قسمان قسم اوجبت النبوة بعد النبي صلى المتوسطة في الغالو من فرق الشيعة واما الغالية من الشيعة فهم قسمان قسم اوجبت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لغيره والقسم الثاني اوجبوا الالحية لغير الله عز وجل فلحقوا بالنصارى والهود و كفروا اشنع الكفر فالطائفة التي اوجبت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرق فنهم الغرابة وقوطم أن محمداً صلى الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي الى على فغلط جبريل بمحمد ولا لوم على جبريل في وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي الى على فغلط جبريل بمحمد ولا لوم على جبريل في وقال ابو محمد كه فهل سمع باضعف عقولا واتم رقاعة من قوم يقولون ان محمداً صلى الله عليه وسلم كان يشبه على بن ابي طالب فيا للناس ابن يقع شبه ابن اربعين سنة من صلى الدعلية من عشرة سنة حتى بغلط به حبريل عليه السلام ثم محمد عليه السلام فوق الربعة الى الطول عشرة سنة حتى بغلط به حبريل عليه السلام ثم محمد عليه السلام فوق الربعة الى الطول قوم القناة كث اللحية ادلج النينين ممتلي السافين صلى الله علية وسلم قليه كانه كسرائم الجبر عظيم اللحية قد ملئت صدره من منكب شديد الانكباب كأنه كسرائم جبر عظيم اللحية قد ملئت صدره من منكب الى منكب اذ التعمي تقيل العينين دقيق السافين عطيم اللحية قد ملئت صدره من منكب الى منكب اذ التعمي تقيل العينين دقيق السافين عطيم اللحية قد ملئت صدره من منكب الى منكب اذ التعمي تقيل العينين دقيق السافين عطيم الله عليه الله عليه السافين حقق السافين عطيم الله عليه الله عليه الله عنده وقيق السافين حقق السافين حقق السافين عطيم الله عليه الله عليه الله عنده المحمد وقيق السافين حقق السافين عولية المحمد وقي السافين عولية المحمد وقي السافين عولية المحمد وقي السافين عولي الله عمد وقي السافين عولية المحمد وقي السافين المحمد وقي السافين عولية المحمد وقي السافية و المحمد والمحمد وقي السافية والسافية والمحمد والم

ذلك قال فو الله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط ومن قول الامامية كلها قديماً وحديثاً ان القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدل منه كثير حاشا على بن الحسن بن موسى بن محمد بن الراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن ابن علي بن ابي طالب وكان امامياً يظاهم بالاعتزال مع ذلك فانه كان ينكر هذا القول و يكفر من قاله وكذلك صاحباه ابو يعلى ميلاد الطوشي وابو القاسم الرازي

﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَدَ ﴾ القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صحيح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت طالفة من الكيسانية بتناسخ الارواح وبهذا يقول السيد الحميري الشاعر لفنه الله ويبلغ الأمر بمن يذهب الى هذا الى ان يأخذ أحدهم البغل او الحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه على أن روح أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه فاعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظير لهُ وما الذي خصُّ هذا البغلُ الشَّقِي أوْ الحمارِ المسكين بنقله الروحُ اليه دوْن سائر البغال والحمير وكذلك يفعلون بالعنز على ان روح ام المؤمنين رضي الله عنها فيها وجمهور متكاميهم كهشام ابن الحكم الكوفي وتلميذه ابي على الصكاك وغيرها يقول ان علم الله تعالى محدث وانه لم يكن يعلم شيئاً حتى احدث لنفسه علما وهذا كنمر صحيح وقدقال هشام هذا في حين مناظرته لائي الهٰذيل العلاف ان ربه سبعة أشبار بشبر نفسه وهذا كفر صحيح وكان داود الجوازي من كبار متكاميهم يزعم ان ربه لحم ودم على صورة الإنسان ولا يختلفون في أن الشمس ردت على على بن ابي طالب مرتين افيكون في صفاقة الوجه وصلابة الخـد وعدم الحياء والجرأة على الكذب اكثر من هذا على قرب العهد وكثرة الخلق وطائفة منهم تقول ان الله تعالى يريد الشيء ويعزم عليه ثم يُبدؤ له فلا يفعله وهذا مشهور للكيسانية ومن الامامية من يجيز نكاح تسع نسوة ومنهم من يحرم الكرنب لانه انما نبت على دم الحسين ولم يكن قبل ذلك وهذا في قلة الحيا. قريب مما قبله وكما يزعم كثير منهم أن علياً لم يكن له سمى قبله وهذا جهل عظيم بل كان في العرب كثير يسمون هذا الاسم كعلي بن بكر بن وايل اليه يرجم كل بكري في العالم في نسبه وفي الازد على وفي بجيله على وغيرها كل ذلك في الجاهلية مشهور واقرب من ذلك عامر بن الطفيل يكني ابا على ومجاهراتهم اكثر مما ذكر ناومهم طأفة تقول بفناء الجنة والنار وفي الكيسانية من يقول ان الدنيا لا تفني ابداً ومنهم طائفة تسمى النحلية

برغواطه الى اليوم ينتظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم وقالت القطيعية من الامامية الرافضة كلهم وهم جمهور الشيمة ومنهم المتكلمون والنظارون والمدد العظيم بان محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على ابن موسى بن جعفر بن على بن الحسين بن على ابن ابي طالب مي لم يمت ولا يموت حتى يخرج فيملا الارض عدلا كما ملئت جوراً وهو عندهم المهدي المنتظر وبقول طائفة منهم ان مولد هذا الذي لم يخلق قط في سنة ستين ومائتينسنة موت ابيه وقالت طائفة منهم بل بعد موت ابيه بمدة وقالت طائفة منهم بل في حياة ابيــه ورووا ذلك عن حكيمة بنت محمد بن علي بنموسي وأنها شهدت ولادته وسمعته سكام حين سقط من بطن امه ويقرأ القرآن وان امه نرجس وانها كانت هي القابلة وقال جمهورهم بل امه صقيل وقالت طائفة منهم بل امه سونين وكل هذا هوس ولم يعقب الحسن المذكور لاذكراً ولا انتي فهذا اول نوك السبعة ومفتاح عظيماتهم واخفها وان كانت مهلكة ثم قالوا كلهم اذ سئلوا عن الحجة فيما يقولون حجننا الإلهام وإن من خالفنا ليس لرشده فكان هذا طريقاً جداً وليت شعري ما الفرق بينهم وبين عيار مثلهم يدعي في ابطال قولهم الإلهام وان الشيعة ليسوا رشدة اوانهم نوكة لوانهم جلة ذووا شعبة من جنون في رؤسهم وما قولهم فيمن كان منهم ثم صار في غيرهم أو من كان في غيرهم فصار فيهم اتراه ينتقل من ولادة النية الى ولادة الرشدة ومن ولادة الرشدة الى ولادة الغية فان قالوا حكمه لما يموت عليه قيل لهم فلعلكم اولادغية اذ لا يؤمن رجوع الواحد فالواحد منكم الى خلاف ما هو عليه اليوم والقوم بالجملة ذووا اديان فاسدة وعقول مدخولة وعديموا حياء ونعوذ بالله من الضلال وذكر عمرو بن محرا لجاحظ وهو وان كان احد المجان ومن غلب عليه الهزل واحد الضلال المضلين فاننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتاً لها وان كان كثيراً لا يراد كذب غيره قال اخبرني ابو اسحاق ابراهيم النظام وبشر بن خالد انهما قالا لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق ويحك اماا ستحيت من الله أن تقول في كتابك في الامامة أن الله تعالى لم يقل قط في القرآن \* ثاني أنين أذ هما في الغار اذ يقول اصاحبه لا يحزن ان الله معنا «قالا فضحك والله شيطان الطاق ضحكاً طويلاً حتى كانا نحن الذي اذنبنا قال النظام وكنا نكلم على ابن ميتم الصابوني وكل من شيوخ الرافضة ومتكلمهم فنسأله أرأي أم سماع عن الأئمة فينكر ان يقوله برأي فتخبره بقوله فيها فبسل

ولا يموت حتى يملأ الارض عدلاً كما مئت جوراً وقالت طائفة منهم وهم الناووسية اصحاب ناوس المصري مثل ذلك في ابيه جعفر بن محمد وقالت طائفة منهم مثل ذلك في اخيه اسماعيل بن جعفر وقالت السباسة اصحاب عبد الله بن سبا الحميري اليهودي مثل ذلك في علي بن ابي طالب رضي الله عنه وزادوا انه في السحاب فليت شعري في اي سحابة هو من السحاب والسحاب كثير في اقطار الهواء مسخر بين السماء والارض كما قال الله تعالى وقال عبد الله بن سبا اذ بلغه قتل علي رضي الله عنه لو اليتمونا بدماغه سبعين مرة ما صدف الموته ولا يوت حتى علا الارض عدلاً كما مئت جوراً وقال بعض الكيسانية بأن ابا مسلم السراج عي لم يمت وسيظهر ولا بد وقال بعض الكيسانية بأنه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جهد من ان يظهر وعبد الله مذا هو القائم بفارس ايلم مروان بن محمد وقتله ابو مسلم بعد ان سجنه دهراً وكان عبد الله هذا ردي الدين معطلا مستصحاً للدهرية

و قال ابو مجمد كوفصار هؤلاء في سبيل اليهود القائلين بأن ما كصيدق بن عامر بنار فحشد بن سام ابن نوح والعبد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام ليخطب ريقا بنت بنؤال بن ناخور بن سام ابن نوح والعبد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام وفنحاس بن العازار بن هارون عليه السلام احياء إلى اليوم وسلك هذا السبيل بعض تركي الصوفية فزعموا ان الخضروالياس عليه السلام حيان الى اليوم وادعي بعضهم انه يلقي الياس في الفلوات والخضر في المروج والرياض وانه متى ذكر حضر على ذاكره

و قال ابو محمد كه فان ذكر في شرق الارض وغربها وشهالها وجنوبها وفي الف موضع في دقيقة واحدة كيف يصنع ولقد لقينا من يذهب الى هذا خلقاً وكلناهم منهم المعروف بابن شق الليل المجدث بطابيره وهو مع ذلك من اهل العناية وسعة الرواية ومنهم محمد بن عبدالله الكاتب واخبرني إنه جالس الخضر وكلمه مراراً وغيره كثير هذا مع سماعهم قول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبين \* وقول رسول الله صلى الله عليه و له الله عليه و لله صلى الله عليه و الله صلى الله عليه و الم الله صلى الله عليه و الم الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبياً في الارض حاشا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإثار المسندة الثابتة في نزول عيمى بن مريم عليه السلام في اخر الزمان وكفار عليه وسلم في الإراب المان وكفار

من مخالفتهم كفول طوائف من أهل البدعة والضلالة لا يوصف الله تعالى بالقدرة على المحال ولا على الظلم ولا على الكذب ولا على غير ما علم انه يكون فأخفوا اعظم الكفر في حذه القضية لما ذكرنا من تأنيس الاغمار من الباعهم وتسكين الدها من مخالفيهم فراراً عن كشف معتقدهم ضراحاً الذي هو إنه تعالى لا يقدر على الظلم ولا له قوة على الكذب ولا به طاقة على الحال ولا بد لنا من أيضاح ماموهوه هكذا وايراده بأظهر عباراته كشفاً لتمويهم وتقرباً الى الله تعالى بهتك أستارهم وكشف اسرارهم وحسبنا الله ونعم الوكيل

وقال ابو محمد كه اهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوايف أولها الجارودية من الزيدية ثم الامامية من الرافضة ثم الغالية فأما الجارودية فان طائفة منهم قالت ان محمَّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين أبن على بن ابي طالب القائم بالمدينية على أبي جعفر المنصور فوجه اليله المنصور عيسى بن موسى بن محمد ابن على بن عبد الله بن العباس فقتل محمد بن عبد الله بن الحسن رحمه الله فقالت هذه الطائفة الانحمدا المذكور حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى علاً الارض عدلاً كما ملئت جوراً وقالت طائعة أخرى منهم الله بحي بن عمر بن يحيي بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب القايم بالكوفة ايام المستعين فوجه اليه محمد بن عبد الله بن طاهر ابن الجسين بأمر المستعين ابن عمة الجسن بن اسماعيل ابن الحسين وهو ابن اخي طاهر بن الحسين فقتل يحيي بن عمر رحمه الله فقالت الطائفة المذكورة ان يحيي بن عمر هذا حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى علاً الارض عدلاً كما ملت جوراً وقالت طائفة منهم أن محمد بن القاشم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين ابن على بن ابي طالب القائم بالطالقان ايام المعتصم حي لم يمت ولا قتل ولا يموت حتى علا الارض عدلاً كما ملت جوراً وقالت الكيسائية وهم اصحاب المختيارين ابي عبيد وهم عندنا شعبة من الزيدية فيسبيلهم أن محمد بن علي بن أبي طالب وهو أبن الحنفية حي بجبال رضويعن بمينه اسد وعن يساره عمر تحدثه الملائكة يأتيه رزقه غدؤاً وعشياً لم عت ولا يموت حتى عملاً الارض عدلاً كما ملئت جوراً وقال بعض الروافض الامامية وهي الفرقة التي تدعى المطورة ان موسى بن جعفر بن مجمد بن علي بن الحشين أبن على بن ابي طالب حي لم عت من عمل عملا ليس عليه امرانا فهو رد وهكذا القول في الاحكام كلها من الحدود وغيرها ان اقامها الامام الواجية طاعته والذي لا بد منه فان وافقت القرآن والسنة نفذت والا فعي مردودة لما ذكرنا وان اقامها غير الامام أو واليه فعي كلها مردودة ولا يحتسب بها لانه اقامها من لم يؤمر باقامتها فان لم يقدر عليها الامام فكل من قام بشي من الحق حيثة نفية لامر الله تعالى لنا بان نكون قوامين بالقسط ولا خلاف بين احد من الامة اذا كان الامام عاضراً متمكناً أو اميره أو واليه فان من بادر الى تنفيذ حكم هوالي الامام فانه أما مظلمة ترد وأما عزل لا ينفذ على هذا جرى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع عماله في البلاد بنقل جميع المسلمين عصراً بعد عصر ثم عمل جميع الصحابة رضي الشعنهم وأما الجهاد في البلاد بنقل جميع المسلمين لانه تعاون على البر والتقوى وفرض على كل أحد الد عالى الله تمالى والى دين الاسلام ومنع المسلمين من اداده قال تمالى به فاقتلوا المشركين حيث وجد عوه وخذوه وأحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد الآية في الم مكان وكل زمان وبالله تمالى التوفيق تم كتاب الامامة والمفاطلة بحمد الله تعالى وشكرها

## معين النه المن المن المنظائم المخرجة الى الكفر كان المنظائم المخرجة الى الكفر كان

الوالى المحال من أقوال أهل البدع المعتزلة والخوارج والمرجثية والشيع) المعاركة المعتزلة والخوارج والمرجثية والشيع)

وقال أبو مجمد كه قد كتبنا في ديواننا هذا من فضايح الملل المخالفة لدين الاسلام الذي في كتبهم من الهود والنصاري والحبوش ما لا بقية للم بعدها ولا يمتري أحد وقف علما انهم في ضلال وباطل ونكتب ان شاء الله تعالى على هذه الفرق الاربع من فواحش أقوالهم ما لا يخنى على أحد قراه انهم في ضلال وباطل ليكون ذلك زاجراً لمن أراد الله توفيقه عن مضامتهم أو التهادي فيهم ولا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم وليعلم من قرأ كتابنا هذا اننا لا نستحل ما يستحله من لا خير فيه من تقويل أحد ما لم يقله نصا وان آل قوله اليه اذ قد لا يلزم ما ينتجه قوله فيتناقض فأعلموا إن تقويل القائل كافراً كان او مبتدعاً او مخطئاً مالا يقوله نصاً كذب عليه ولا يحل الكذب على أحد لكن زبما داسوا المعنى الفاحش بلفظ ملتبس يقوله نصاً كذب عليه ولا يحل الكذب على أحد لكن زبما داسوا المعنى الفاحش بلفظ ملتبس ليسهاوه على اهل الجهل ويحسن النظر بهم من اتباعهم وليبعد فهم تلك العظيمة على العامسة

تكسف كل نفس الاعلما له وقوله تمالى \* ولا تزر وازرة وزر اخرى \* ودعوى الارتباط هاهنا قول بلا برهان لا من قرآن ولا من سنة ولا بن اجاع ولا من معقول وهم قداجموا على ان طبارة الامام لا تنوب عن طهارة المأموم ولا قيامه عن قيامه ولا قعوده عن قعوده ولا سجوده عن شجوده ولا ركوعه عن ركوعه ولا نيته عن نيته فما معني هذا الارتباط الذي تدعونه أذاً وايضاً فإن القطع عن المريرة الذي ظاهره الفضل لا يجوز وانما هو ظن فاستوى الامر في أذلك في الفاضل والفاسق وصنح أنه لا يصلى الحد عن احد وان كل الحد يصلي عن نفسه وقال تمالى \* اجْيَبُوا داعي الله \* فوجبُ بذلك ضُرُورة ان كل داع دعا الى خير من صلاة او حج او جهاد او تعاون على بر وتقوى ففر ض اجابته وعمل ذلك الخير ممه لقول الله تعالى \* تمانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان \* وان كل داع دى الى شر فلا يجوز اجابته بل فراض كافاعه ومنعه وبالله تعالى نتايد - الله على شايد الله المالية ﴿ قَالَ أَوْ مِحْمَدُ ﴾ وأيضاً فأن الفسق منزلة نقص عمن هو أفضل منه والذي الا شك فيد أن النَّسِية بين الْجُر فَاجْرُ مَن المسلمين وبين افضل الصَّحابة رضي الله عنهم اقرَّب من النسبة بيِّن ا ا فضل الصحابة رضي الله عنهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرى احد من تعمد ذن وتقصير بمد رسول الله صلى الله علية وسلم وأنما تفاضل المسلمون في كثرة الذنوب وقلتها وفي اجتناب الكبائر ومواقعتها واما الصغائر فما نجا منها أحد بعد الانبياء عليهم السلام وقد صلى رسول الله على الله عليه واللم خاف ابي بكر الوعيد الراحمن بن عوف وبهذا اصح ان امن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان استووا فافقهم نُدب لا فَرْضُ فَلِيشُ لِفَاضَلَ بُلِمُهُ هَذَا أَنْ يَتَّنَّعُ مَنِ الصَّلَاةُ خَلَفَ مِن هُوَ دُونِهُ في القصوي ﴿ قال أبو محمد ﴾ وأما دُفع الزكاة الى الأمام فان كان الأمام القرشي الفاضل والفاسق لم ينازعه فاضل فهي جارية لقول رسول الله ضلى الله عليه وسلم ارضوا مصديقكم ولا يكون مصدقا كل من سمى نفسة مصدقاً لكن من قام البرهان بانه مصدق بارسال الامام الواجبة طاعته له واما من سألها من هو غيرالامام المذكور اوغير مصدقه فهو عابر سكيل لا حقله في قبضها فلا يجزي دفعها اليه لانه دفعها الى غير من امر بدفعها اليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

منه فان امتنع وراجع الحق واذعن للقود من البشرة او من الاعضاء ولاقامة حمد الزنا والقذف والحمر عليه فلا سبيل الى خلمه وهو أمام كما كان لا يحل خلمه فان امتنع من انفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلمه واقامة غيره ممن يقوم بالحق لتوله تعالى \* وتماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان \* ولا يجوز تضبيع شيء من واجبات الشرائع وبالله تعالى التوفيق

الكلام في الصلاة خلف الفاسق المناس الماس ا

(والجهاد منه والحج ودفع الزكاة اليه ونفاذ احكامه من الاقضية والحدود وغير ذلك) في قال ابو محمد في ذهبت طائفة الى انه لا يجوز الصلاة الا خلف الفاضل وهو قول الحوارج والزيدية والروافض وجهور المعتزلة وبعض اهل السنة وقال آخرون الا الجمعة والعيدين وهو قول بعض اهل السنة وذهبت طائفة الصحابه كلهم دون خلاف من احد منهم وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من احد منهم وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من احد منهم واكثر من بعدهم وجهور اصحاب الحديث وهو قول احمد والشافي وابي حنيفة وداود وغيرهم الى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرهما وبهذا نقول وخلاف هذا القول بدعة محدثة فما تأخر قط احد من الصحابة الذين وغيرها وبهذا نقول وخلاف هذا القول بدعة محدثة فما تأخر قط احد من الصحابة الذين ادر كوا المختار بن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش بن دلجة وغيره عن الصلاة خافهم وهؤلاء افسق الفساق واما المختار فكان منها في دينه منظنوناً به الكفر

﴿ قال أبو محمد ﴾ احتج من يقول عنع الصلاة خلفهم بقول الله تعالى ﴿ أَمّا يَتْقَبِلُ اللهُ مِن المُعْتِينَ ﴾ ﴿ قال أبو محمد ﴾ فيقال لهم كل فاسق أذا نوى بصلاته رحمة الله تعالى فهو في ذلك من المتقين فضلاته متقبلة ولو لم يكن من المتقين الا من لاذنب له ما استحق احد هذا الاسم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليها من داية ﴿ ولا يجوز القطع على الفاسق بانه لم يرد بصلاته وجه الله تعالى ومن قطع بهذا فقد قفا ما لا علم له به وقال ما لا يعلم وهذا حرام وقال تعالى ﴿ ولا يقف ما ليس لك به علم وقال عزا وجل ﴿ وتو عند الله عظيم ﴿ وقال به ضهم أن صلاة المأموم من تبطة بصلاة الأمام

﴿ قَالَ أَبُو مَحْدِ ﴾ وهذا غاية الفساد لانه قول بلا دليل بل البرهان يبطله لقوله تمالى \* ولا

عن المنكر ان يهنك حريماً ولا إن يأخذ مالا بغير حق ولا ان يتعرض من لا يقاتله فان فعل شيئاً من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي ان يغير عليه واما قنله اهل المنكر قلوا او كثروا فهذا فرض عليه واما قتل اهل المنكر الناس والخذم اموالهم وهُتكهم حريمهم فهذا كله من المنكر الذي يازم الناس تنهيره وايضاً فلو كان خوف ما ذكروا مانعا من تغييره المنكر ومن الاس بالمعروف لكان هذا بعينه مانعاً من جهاد اهل الحرب وهذا ما لا بقوله مسلم وان ادعى ذلك الى سبي النصارى نساء المسلمين واولاهم واخذ اموالهم وسفك دمائهم وهنك حريمهم ولا خلاف بين المسلمين في إن الجهاد واجب مع وجود هذا كله ولا فرق بين الامرين وكل خهاد ودعاء الى القرآن والسنة

وقال ابو محدى ويقال لهم ما تقولون في سلطان جمل اليهود المحاب امن والنصارى جنده والزم المسلمين الجزية وحمل السيف على اطفال المسامين واباح المسلمات لازنا او حمل السيف على كل من وجد من المسلمين وملك نساء هم واطفالهم واعان الدبث بهم وهو في كل ذلك مقر بالاسلام ممان به لا يدع الصلاة فان قالوا لا يجوزالقيام عليه فيل لهم أنه لا يدع مسلماً الا فتله جلة وهذا ان ترك او حسضر ورة الا يُعتى الا هو وحدة واهل الكفرمه فان اجازوا الصبر على هذا خالفوا الاسلام جلة وانساخوا منه وان قالوا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم فلنا لهم فان قتل تسعة اعشار المسلمين او جميعم الا واحداً وسبي من نسائهم كذلك واخذ من اموالهم كذلك فان منعوا من القيام عليه تناقضوا وان اوجبوا سالناه عن اقلمن ذلك ولا تزال محطمهم المي أن نقف بهم على قتل مسلم واحد أو على احداً والمي اخذ مال او على اتهاك بشرة الكار كل ذلك رجعوا الى الحق ونسائهم عن غصب سلطانه الجائر الفاجل زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه اهو في سعة من اسلام نفسه وامراً ته وولده وابنته للفاحشة ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه اهو في سعة من اسلام نفسه وامراً ته وولده وابنته للفاحشة لم فرض عليه أن يدفع من أواد ذلك منهم فان قالوا فرض عليه اسلام نفسه واهراً وقولده وابنته للفاحشة لا يقولها مسلم وان قالوا بل فرض عليه أن عانم عن ذلك ويقائل وجعوا الى الحق وازم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك

﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ والواجب أن وقع شيُّ من الجور وأن قل أنَّ يَكُلُّم الأمام في ذلكِ ويمنُّ

الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم وهذا لا يحل ولو كان هذا لما اخلا الله عز وجل هذا الحكم عن دليل وبرهائ بيبن به رجوع المنسوخ ناسخاً لقوله تعالى في القرآن تبياناً لكل شيء وبرهان آخر وهو ان الله عز وجل قال بيوان طايفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بنت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبني حتى تفي \* لم يختلف مسلمان في ان هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية على عند منسوخة فصح انها الحلكة في تلك الاحاديث فا كان موافقاً لهذه الآية وهذه الناسخ الثابت وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع وقد ادعي قوم ان هذه الآية وهذه الاحاديث في اللصوص دون السلطان من المناسف المناسفة في الله المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة في الله المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناب في المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناب المناسفة المناسفة

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدَ ﴾ وهذا باطِلْ متيقَن لأنه قول بلا برهان وما يعجز مدع أن يدعى في تلك الاحاديث أنها في قوم دون قوم وفي زمان دون زمان والدعوى دون برهاب لا تصح وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجور لانه قول على الله تعالى بلا علم وقد جا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سائلاً سأله عن من طاب ماله ابغير حق فقال عليه السلام لا تعطه قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قال إلى النار قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة أو كلاماً هذا معناه وصح عنه عليه السلام أنه قال المسلم الحو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وقد صح أنه عليه السيلام قال في الزكاة من سألَما على وجهما فليفطها ومن سالها على غير وجهما فلا يعطها وهذا خبر ثابت رويناه من طريق الفتات عن انس بن مالك عن ابي بكر الصديق عن رسؤل الله صلى الله عليه ولمام وهذا يبطل تأويل من تأول إجاديث القتال عن المال على اللصوص لا يطلبون الزكاة وأنما يطلبه السلطان فاقتصر عليه السلام معما أذا سألها على غير ما امر به عليه السلام ولو اجتمع أهل الحق ما قاواهم أهل الباطل نسأل الله المعونة والتوفيق ﴿ قَالَ إِنَّ مُحَدًّا ﴾ وما اعترضوا به من فعل عثمان أما علم قط إنه يُقتل وانما كان يراهم يحاصرونه فقط وهم لا يرون هذا اليوم الامام العدل بل يرون القتال معه ودونة فرضاً فلا حُجة لهم في امر عَمَان رضي الله عنه وقال بعضهم أن في القيام أباحة الحريم وسفك الدمآ أو اخذ الأموال وهتك الاستار وانتشار الامرافقال لهم الاخرون كلالإنه لايحل لمن امر بالمعروف ونهي

ان كان ذلك بباطل فعاذ الله ان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك برهان هذا قول الله عن وجل \* وتماونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الاثم والعدوان تروقد علمنا إن كلام رسول الله صلى الله عليه واسلم لا يخالف كلام ربَّه تمالى قال الله عُن وجل \* وما سطق عن الهوى ان هو الأوحي يوشمي \* وقال تعالى \* ولو كان من عند اغـير الله لوجدوا فيه اختَلافاً كثيراً \* فصح ان كل ما قاله رُسُول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحيَّ من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض \* فاذا كان هِذِا كَذِلك فبيةينِ ا لا شك فيه يدري كل مشلم أن أمن أيخذ مال مسلم أو وفعي بغير الحق وضرب ظهره الفير حق اثم وعدوان وحرّام قال رساول الله صلى الله عليه وسلم أن دماءكم والموالكم واغراضكم حرام عليكم فاذ لا شك في هذا ولا اختلاف من احدُ من المسلمين فالمسلَّم ماله للاخذا ظلماً وظهره للضرب ظلماً وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه امكنه معاورت لظالمه على الاثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن \* واما سأر الاحاديث التي ذاكر ناوقصة ا بني آدم فلا حجة في شيَّ منها امًا قَصَة ا بني آدم فتلكُ شريعة الخرى غَيْل شريعتنا قالِ الله عن وجل \* أكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً \* واما الاحاديث فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكراً فليغيره لبده السلطاع فاللم يستطع فبالمانه فاللم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس ورآء كذلك من الايمان شيء وصلح عن ارسيول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية انما الطاعة في الطاعة وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمل عمضية فان المر عمصية فلا شمع ولا طاعة وانه عليه السلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد والمقتول دون دينه اشهاد والمقتول دون مظلمة شهيد وقال عليه السلام اتأمرن بالمعروف ولتُهون عن المنكرُ او ليمنكر الله بعذاب من عنده فكان ظاهر هذه الاخبار معارضاً للاخر فصح اناحدى هاتين الجاتين ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك فوجب النظرفي إيها. هو الناسخ فوجدنا تلك الأحاديث التي لمثما النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل ولما. كانت الحال عليه في أول الاسلام بلا شاك وكانت هذه الأبحاديث الاخر واردّة بشريعة، زالدة وُهِي القتالَ هذا ما لا شِيكِ انيه فِقد صلح نسخ معنى اللَّكَ الاحاديث ورفع حكمها ع حين نطقه عليه السلام بهذه الإخر بلا شك فين المحال المحرة ان يؤخذ بالمنسوخ ويترك

رضي الله عنهم اجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن على وبقية الصحابة من المهاجرين والانصار القائمين يوم الحرة رضي الله عن جميمهم اجمعين وقول كل من اقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميمهم كأنس بن مالك وكل من كان من ذكرنا من افاضل التابعين كمبد الرحمن ابن ابي ليلي وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاً. السلمي الازدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وابي الحوراء والشعى وعبدالله بن غالب وعقبة بن عبدالغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ا بن شعبة وابي المدو حنظلة بن عبدالله وابي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبدالله ان السخير والنصر بن انس وعطاء بن السائب والراهيم بن يزيد التيمي وابي الحوسا وجبلة بن زُحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كبيد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمرو كبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبدالله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطرالوراق ومن خرج مع ابراهيم بن عبدالله وهو الذي تدل عليه اقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بنحي وشريك ومالك والشافعي وداود واصابهم فان كلمن ذكرنا من قديم وحديث اما ناطق بذلك في فتواه واما فاعل لذلك بسل سيفه في انكار ما رأ وه منكراً ﴿ قَالَ ابُو مُحمَّدُ ﴾ احتجت الطائفة المذكورة اولا باحاديث فيها انقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا وفي يعضها الا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وفي بعضها وجوب الضرب وان ضرب ظهر احدنا واخذ ماله وفي بعضها فان خشيت ان سهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل اني إريد أن تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وفي بعضها كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وبقوله تعالى \* واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قرْبا قرباناً فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر \* الآية - السيد الما المالية ﴿ قَالَ ابِو مجمد ﴾ كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصى خبراً خبراً باسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال الى فهم معرفة الخصال ونذكر منه أن شاء الله هاهنا جلا كافية وبالله تمالى نتايد اما اصره صلى الله عليه وسلم بالصبر على اخذ المال وضرب الظهر فانما ذلك بلا شك اذا تولى الامام ذلك بحق وهذا مالا شك فيه انه فرض علينا الصبر له وان امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته أن وجب عليه فهو فاسَق عاص لله. تعالى واما الغرض من الامامة حسن السياسة والقوة على القيام بالامور فان استويا في الفضل والسياسة المرع بينها او نظر في غيرها والله عن وجل لا يضيق على عباده هذا الضيق ولا يوقفهم على هذا الحرج لقوله تمالى \* وما جعل عليكم في الدين من حرج \* وهدا اعظم الحرج وبالله تمالى التوفيق الدين من احرج \* وهدا المالى التوفيق الدين من المرج المالى التوفيق الدين المناسبة المراسبة ال

## - و الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كاه

و قال ابو محمد كه اتفقت الأمة كلها على وجوب الامر بالمروف والنبي عن المنكر بلاخلاف من احد منهم القول الله تمالى به والنكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمروف وينهون عن المنكر بنثم اختلفوا في كيفيته فذهب بعض اهمل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فن بمدهم وهو قول احمد بن حبل وغيره وهو قول سمد بن أبي وقاص واسامة ابن ولد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم الحان الغرض من ذلك انما هو بالقلب فقط ولا بداوباللسان ان قدر على ذلك ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح اصلاوهو قول ابي بكرابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم الا انهالم تر ذلك الأمام لم يخرج الناطق فاذا خرج وجب سل السيوف حينئذ ممه والافلا واقتدي أهل السنة في هذا لم يخرج الناطق فاذا خرج وجب سل السيوف عينئذ منه وعن رأى القعود منهم الا ان جميع القائلين بهذه المقالة من اهل السنة الما رأ وا ذلك ما لم يكن عدلاً فان كان عدلاً وقام عليه فاسق وجب عندم الاخلاف سل السيوف مع الأمام المدل وقد روينا عن ابن عمر انه عليه فاسق وجب عندم الم يكن عدلاً الى قتالما فال لا ادري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني انت ولا غيرك الى قتالما في قالم الم قال اله قتالما في قال الو محد كه وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره و ذهبت طوائف قال الوسمة عدك وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره و ذهبت طوائف

و قال ابو محمد كه وهذا الذي لا يظن با ولتك الصحابة رضي الله عنهم غيره و دهبت طوائف من اهل السنة وجميع الممتزلة و جميع الخوارج والزيدية الى ان سل السيوف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب اذا لم يمكن دفع المنكر الا بذلك قالوا فاذا كان اهل الحق في عصابة عكمهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض غليهم ذلك وان كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التنبير باليد وهذا قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكل من معهم من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمر و والنعان بن بشير وغيره ممن معهم من الصحابة كان معهم من الصحابة

الثاني أن مات الامام ولم يعهد إلى أحد أن يبادر رجل مستحق للامامة فيدعوا لي نفسه ولا منازع له ففرض اتباعه والانقياد ابيمته والترآم امامته وطاعته كما فعل على اذ قتل عثمان رضي الله عنها وكما فعل ابن الزبير رضي الله عنها وقد فعل ذلك خالد من الوليد اذ قتــل الامراء زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة فأخذ خالد الرابة عن غير امره وصُوب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ بلغه فعله وساعد خالدا جميع المسلمين رضي الله عنهم أو أن يقوم كذلك عند ظهور منكر يراه فتلزم معاونته على البر والتقوى ولا يجوز التأخر عنه لان ذلك معاونة على الاثم والعدوان وقــد قال عز وجل \* وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان ﴿ كَمَا فَعَلَ زَيْدُ بِنَ الْوَلَيْدُ وَمُحْمَدُ بِنَ هَارُونَ المهدي رحمهم الله والوجه الثالث ان يُصير الإمام عند وفاته اختيار خليفة المسلمين الى رجل ثقة او الى اكثر من واحد كما فعل عمل رضي الله عنه عند موته وليس عندنا في هذا الوجه الإالتسليم لما اجمع عليه المسلمون حينتذ ولا يجوز التردد في الاختيار أكثر من ثلاث ليال للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من بات ليلة ليس في عنقه سعة ولأن المسلمين لم يجتمعوا على ذلك اكثر من ذلك والزيادة على ذلك باطل لا يحل على ان المسلمين يومئذ من حين مؤت عمر رضي الله عنه قيد اعتقدوا بيعة لازمة في اعناقهم لازمة لاحد اولئك الستة بلا شك فهم وان لم يعرفوه بعينه فهو بلا شك واحد من اولئك الستة فباحد هذه الوجوَّه تَصْبِح الإمامةِ وَلا تَصِيح بغيرَ هذه الوجوَّه البَّبَّةُ السِّبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

و قال ابو محمد كه فان مات الامام ولم يعهد الى انسان بعينه فو ثب رجل يصلح للامامة فبايعه واحد فا كثر ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده فالحق حق الاول وسواه كان الثاني افضل منه اومثله او دونه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوابيعة الاول فالاول من جاه ينازعه فاضر بوا عنقه كائناً من كان فلو قام اثنان فصاعداً معاً في وقت واحد ويئس من معرفة ايعها سبقت بيعته نظر افضاها واسوسها فالحق له ووجب نزع الآخر لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومن البر تقليد الاسوس وليس هذا بيعة متقدمة يجب الوفاء بها ومحاربة من نازع صاحبها فان استويا في الفضل قدم الاسوس فيم وان كان اقل فضلا اذا كان مؤدياً للفرائض والسنن مجتنباً للكبائر مستتراً بالصغائر لان

الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن إبن عوف فقد اجاز عقد ثلاثة ووجه ثان وهو ان فعل عمر رضي الله عنه لا يلزم الامة حتى يوافق نص قرآن او سنة وعمر كسار الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز أن يخصه بوجوب إتباعه دون غيره من الصحابة رضي الله علهم والثالث أن أو لثك الخسة رضى الله عنهم قد تبرؤا من الاختيار وجعلوه الى واحد منهم يختار لهم وللمسلمين من رآه اهلا اللامامة وهو عبد الرحمن بن عوف ولما أنكر ذلك الحد من الصحابة الحاضرين ولا الغائبين اذ بلغهم ذلك فقيد صبح اجماعهم على أن الأمامة تنعقد بواحيد فان قال قائل انما جاز ذلك لإن خسة من فضلاء المسلمين فلدوه قيل له ان كان هذا عندك اعتراضا فالتزم مثله سواء سواء من قال لك انما صبح عقد اولك الخسة لان الامام الميت قلدهم ذلك ولو لا ذلك لم يجز عقدهم وبرهان ذلك أنه انما عقدلهم الإختيار منهم لا من غيرهم فلو اختاروا مِن غيرهم لما لزم الانقياد لهم فيلا يجوز عقد خمسة او اكثر الا اذا قلدهم الامام ذلك إو ثمن قال لك إنما صح عقد اولئك الخسة لاجماع فضلاء إهل ذلك العصرا على الرضا عن اختاروه ولو لم يجمعوا على الرضابه لما جاز عقدهم وهذا تما لا مخلص منه إصلا فبطل هذا القول بيقين لا اشكال فيه والحمد لله رب العالمين فأذ قد الطال هذه الاقوال كلما فالواجب النظر في ذلك على ما اوجبه الله تعالى في القرآن والسنة واجاع المسلمين كما افترض علينا عن وجل اذ يقول \* واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامن منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر \* فواجدنا عقد الامامة يصح بوجوه أولها وافضلها واصفها أن يفهد الامام الميت الى أنسان يختاره أماما بسد موته وسُواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه وعند موته أذ لا نص ولا أجاع على المنع من أحد هذه الوجوه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي بكر وكما فعل ابوبكر بعمر وكما فعل سليان بن عبد الملك بعش بن عبد العزيز وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره غيره لما في هذا الوجه من اتصال الأمامة وانتظام ام الاسلام واهله ورفع ما ينخوف من الاختلاف والشفب بما يتوقع في غيره من بقاء الامة فوضى ومن انتشار الامن وارتفاع النفوس وحدوث الاطاع ﴿ قَالَ اللهِ مُحَمَّدً ﴾ الما الكر من الكر من الصحابة رضى الله عنهم ومن التابعين بيعة يزيد بن معاوية والوايد وسليمان لانهم كانوا غير مرضين لا لأن الامام عمد اليهم في حياته والوجه

**(77)** 

ف ( الفصل - رابع )

﴿ قَالَ ابُو مُجِدً ﴾ ولا حرج ولا تعجيز اكثر من تعرف اجماع فضلاء من في المولتات والمنصورة الى بلاد مهرة الى عدن ألى اقاصي المصامدة الى طنجة الى الاشبونة الى جزاً ر البحر الى سواحل الشام الى ارمينية وجبل القبح الى اسبنجاب وفرغانة واسر وسنه الى اقاصي خراسان الى الجوزجان الى كابل المولتان فابين ذلك من المدن والقرى ولا بد من ضياع امور المسلمين قبل ان يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء اهل هذه البلاد فبطل هذاالقول الفاسد مع أنه لو كان ممكناً لما لزم لانه دعوى بلا برهان وأنما قال تعالى \* تعاونوا على البر والتقوى وكونوا قوامين بالقسط ﴿ فَهِذَانَ الْأَصِ انْ مَتُوجِهَانَ احِدِهُمَا الْي كُلُّ الْسِانَ فِي ذَاتُه ولا يسقط عنه وجوب القيام بالقسط إنتظار غيره في ذلك وإما التعاون على البروالتةو فتوجه إلى كل اثنين فصاعد الان التعاون فعل من فاعلين وليس فعل واحد ولا يسقط عن الاثنين فرض تعاونهما على البر والتقوى انتظار ثالث لذ لو كان ذلك لما أزم احدا قيام بقسط ولا تعاون على بر وتقوى اذ لا سبيل الى اجتماع أهل الارض على ذلك ابداً لتباعد اقطارهم ولتخلف من تخلف عن ذلك لمذر أو على وجه المعصية ولو كان هذا لكان امر الله تمالي بالقيام بالقسط وبالتعاون على البر والتقوى باطلا فارغأ وهذاخروج عن الاسلام فسقط القول المذكور وبالله تعالى التوفيق وإما قول من قال ان عقد الامامة لا يصح الا بعقد اهل حضرة الامام واهل الموضع الذي فيه قرار الأعمة فأن إهل الشام كانوا قد ادعوا فلك لانفسهم حتى حملهم ذلك على بيعة مروان وابنه عبد الملك واستحلوا بذلك دماء اهل الاسلام ﴿ قَالَ إِنْ عَدِي وَهُو قُولَ فَاسْدُ لَا حَجَّةً لِأَهْلُهُ وَكُلُّ قُولَ فِي الدِّينَ عَرَى عَن ذلك مِن القرآن او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من اجماع الامة المتيقن فهو باطل بيقين قال الله تعالى \* قل هاتوا برهانكم ان كينتم صادقين \* فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فليس صادقاً فيه فسقط هذا القول ايضاً واما قول الجبائي فانه تعلق فيه بفعل عمر وضي الله عنه في الشوري اذ قلدها ستة رجال واص هم ان يختار وا واحدا منهم فصار الاختيار منهم والتراك عد إلياما من الداد الامامة لا يسم الأ لهذا مسلاما لامه ل العاد لهذا فيسلم ﴿ قَالَ أَبُو يَجُمُدُ ﴾ وهذا ليس شي لوجوه أولها إن عمر لم يقل أن تقليد الأختيار أقل من خسة لا يجوز بل قد جا. عنه انه قال ان مال ثلاثة منهم الى واحد وثلاثة الى واحد فاتبعوا

يكره أن يلي الامة من لم ينتظمها فأن ولي فولايته صحيحة ونكرهها وطاعته فيما أطاع الله فيه واجبة ومنعه مما لم يطع الله فيه وأجب والغاية المأمولة فيه أن يكون وفيقاً بالناس في غير ضعف شديداً في أنكار المنكر من غير عنف ولا تجاوز للواجب مستيقظاً غير غافل شجاع النفس غير مانع للمال في حقه ولا مبذر له في غير حقه ويجمع هذا كله أن يكون الامام قائماً باحكام القرآن وسنن وسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يجمع كل فضيلة

و قال ابو محمد في ولا يضر الامام ان يكون في خلقه عيب كالأعمى والاصم والاجدع والاجدم والاجدم والاجدم والاجدم والاجدم والاجدم والاجدم والاجدم والاجدم والدي لا يدان له ولا رجلان ومن بلغ الحرام ما دام يعقل ولو انه ابن مائة عام ومن يعرض له الصرع ثم يفيق ومن بويع اثر بلوغه الحلم اوهو مستوف لشروط الامامة فكل هولاء امامتهم جائزة اذلم يمنع منها نص قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا نظر ولا دليل اصلا بل قال تعالى \* كونوا قوامين بالقسط \* فن قام بالقسط فقد ادى ما امر به ولا خلاف بين احد من اهل الاسلام في انه لا يجوز التوارث فيها ولا في أنها لا تجوز لمن لم بالم المراة وبالله تما الروافض فأنهم اجازوا كلا الامرين ولا خلاف بين احد في أنها لا تجوز لامراة وبالله تمال المراة وبالله تماله المراة وبالله المراة وباله المراة وبالله والمراة وبالله المراة وبالله المراة وبالله المراة وبالله وبالمراة وبالله وبالمرة وبالله وبالمراة وبالمراة وبالله وبالمراة وبالم

-م الكلام في عقد الامامة عاذا تصح كالمالة تا

وقال أبو محمد في ذهب قوم الى ان الامامة لا تصبح الا باجماع فضلاء الأمة في اقطار البلاد وذهب آخرون الى ان الامامة انما تصبح بمقد اهل حضرة الامام والموضع الذي فيه قرار الأئمة وذهب أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي الى ان الامامة لا تصبح بأقل من عقد خمس رجال ولم يختلفوا في ان عقد الامامة تصبح بعهد من الامام الميت اذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند موته ولم يقصد بذلك هوي وقد ذكر في فساد قول الروافض وقول الكيسانية ومن ادعى امامة رجل بعينه وأنبأ ان كل ذلك دعاو لا يعجز عنها ذو لساف اذا لم يتق الله ولا استحياء من الناس إذ لا دليل على شيء منها

﴿ قال ابو محمد ﴾ اما من قال ان الامامة لا تصبح الا بعقد فضلا الامة في اقطار البلاد فباطل لانه تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم الحرج والله تعالى لا يكلف نفساً وقال تعالى \* وما جعل في الدين من حرج \*

والزهد والعلم والشجاعة والسخاء والحلم والعفة والصبر والصرامة وغير ذلك ولا يوجد احد يبين في جيمها بل يكون بائناً في بعضها ومتأخراً في بعضها فني ابها يراعي الفضل من لا يجيز امامة المفضول فأن اقتصر على بعضها كان امدعيا بلا دليل وأن عم جيمها كلف من لا سبيل ألى وجوده ابداً في احد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذ لاشك في ذلك فقد صح القول في امامة المفضول وبطل قول من قال غير ذلك وبالله تعالى التوفيق ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُهُ ﴾ وذكر الباقلاني في شروط الامامة أنها احد عشر شرطاً وهذا ايضاً دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو باطل فوجب أن ينظر في شروط الامامة التي لا تجوزالامامة لنير من هن فيه فوجدناها ان يكون صليبة من قريش لاخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامامة فيهم وان يكون بالغاً مميزاً لقول رَاسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق وان يكون رجلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم اسندوا امر هم الى امرأة وان يكون مسلما لان الله تعالى يقول \* وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا \* والخلافة اعظم السبيل ولامره تعالى باصغار اهل الكتاب واخذهم باداءً الجزية وقتل من لم يكن من اهل الكتاب حتى يسلموا وان يكون متقدماً لامره عالمًا عا يلزمه من فرائض الدين متقيًّا لله تعالى بالجلَّة غير معلن بالفساد في الارض لقول الله تمالى \* وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان \* لأن من قدم من لا يتق الله عز وجل ولا في شيَّ من الأشيآء آو معلناً بالفساد في الارض غير مأمون او من لا ينفذ امرًا أو من لا يدري شيئاً من دينه فقد اعان على الاثم والعدوان ولم يمن على الـ بر والتقوى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال عليه السلام يا أبا ذرانك ضعيف لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم وقال تمالى «فات كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً » الآية فصح أن السفيه والضعيف ومن لا يقدر على شئ فلا بدله من ولي ومن لا بدله من ولي فلا يجوز ان يكون ولياً للمسلمين فصح ان ولاية من لم يستكمل هذه الشروط الثمانية باطل لا يجوز ولا ينعقد اصلا ثم يستحب ازيكون عالمًا بما يخصه من امور الدين من العبادات والسياسة والاحكام مؤدياً للفرائض كلما لا يخل بشيُّ منها مجتنباً لجميع الكبائر سراً وجهراً مستتراً بالصغائر إن كانت منه فهذه اربع صفات

والعر والتصاحآ السياء الحاج فيان والمحروالصواحر وثين فالتوفيق الطانع تعالب

﴿ قال الو محمد ﴾ وترهان صحة قول من قال بإن الامامة جائزة لن غيره افضل منه ويطلان قول من خالف ذلك أنه لا سبيل الى أن يعرف الأفضل الا بنص أو اجماع او معجزة تظهر فالمعجزة ممتنعة هاهنا بلاخلاف وكذلك الأجاغ وكذلك النص وبرهان آخر وهو ان الذي كلفوا به من معرفة الافضل ممتنع محال لان قريشاً مفترقون في البلاد من اقصى السند الى اقصى الاندلس الى اقصى المين وضَّاري البربر إلى اقصى ارمينية واذر بيجان وخراسان فيا بين ذلك من البلاد فعر فة اسمائهم ممتنع فكيف معرفة احوالهم فكيف معرفة افضلهم وبرهان آخر وهو أنا بالحس والمشاهدة بدري أنه لا يدري أحد فضل انسان على غيره من بعد الضحابة رضي الله عنهم الا بالظن والحكم بالظن لا يحل قال الله تعالى ذاماً لقوم \* ان نظلُ اللَّا ظناً وما نحن عستيقنين \* وقال تعالى \* ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرَّصون \* وقال تعالى \* قتل إلخراصون \* وقال تعالى \* ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقند جاءهم من ربهم الهدى أم للانسان ما تمني \* وقال تعالى \* أن يُتبعون الا ألظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئًا \* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله والظن فان الظن الكذب الحديث وأيضاً فاننا وجدنا الناس بتباينون في الفضائل فيكون الواحد أزهد ويكون الواحد اورع ويكون الآخر اسوس ويكون الرابع أشجع ويكون الخامس اعلم وقديكو ونمتقاربين في التفاضل لا يبين التفاوتُ بينهم فبطل معرفة الافضل وصنح أن هذا القول فاسد وتكليف ما لا يطاق والزام ما لا يستطاع وهذا باطل لا يحل والحدد لله رب العالمين ثم قد وجدنا رسول الله صلى الله غليه وسلم قد قلد النواجي وصرف تنفيذ جميع الأحكام التي تنفذها الأعمة. الى قوم كان غيرهم بلا شك افضل منهم فاستعمل على اعمال اليمن معاذ بن بجبل وأبا موسى وخالد بن الوليد وعلى عمان عمر وبن العاص وعلى مجران ابا سفيان وعلى مكة عتاب ابن اسيد وعلى الطائف عمَّان بن البي العاص وعلى البحرين العلاء بن الخضر عي ولا خلاف في أن آبا بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعمار بن ياسر وشمد بن ابني وقاص وعبد الرحمن بن عوف وا با عبيدة وا بن مسعود وبالإ واباذر اقضل ممن ذكرنا فصح بقيناً أن الضفات التي تستحق بها الامامة والخلافة ليش منها التقدم في الفضل وايضاً فان الفضائل كثيرة جداً منها الورع

رضي الله عنه الى سُتة رَّجال ولا لِدَّان إبعضهم على أبْضَ فضلًا وقد اجمع أهل الاسلام حينيَّذ على أنه أنَّ بؤيع الحدهم فَهُو / إلامام الواجبة طاعته وفي هذا اطباق منهم على جواز امامة المفضول ثم مات علي رضي الله عنه فبويع الحدين ثم سلم الامر الى معاوية وفي بقايا الصحابة من هو افضل منها بلا خلاف ممن انفق قبل الفتيح وقاتل فكامم اولهم عن آخرهم بايع مماؤية وراى امامنه وهذا اجماع منيقل بعد الجماع على جؤاز امامة من غيره افضل بيقين لاشك فيه الى ان حدُكُ لمن لاوزنُ له عند الله تُعالى لنْفر قوا الاجاع بارْآلَهُمُ أَلْفَالسَّدُة ﴿ قَالَ ابِو مُحمد ﴾ والعجب كله كيف يجتمع قول الباقلاني الله لا تجوز الأمامة لمن غيره من النَّاسُ افضلُ منه وهو أقد جُوزُ النبوة والرسالة لمن غَيْرُهُ من الناس أفضيل منه فانه صرح فيما أَذَكَرُهُ عَنْهُ صَالَحَهِ أَبُو يَجْعَهُرَ السَّمِنَانِي الاعَتَّى قَاضَيْ المؤصَّل بانه جَائزُ انْ يَكِون في الامة من هو افضل من رسول ألله صلى الله عليه وسلم من حين بعث الى أن مات ﴿ قَالَ اللَّهِ مُمَّدًا مِنْ مَا فِي خَذَلَانَ اللَّهُ عَزْ وَجُلُّ الْحُقُّ مِنْ هَاتِينَ القَضِيتِينَ لَا سَمَّا اذَا اقترنتا وألحمد لله على الاسلام فأن قال قائل كيف تحتجون هنا يقول الأنصار رضي الله عنهم في دعائهم الى سمَّدُ لَنْ عَبَادُةً وْهُو عَنْدُكُمْ لَحْطاً وْخَلَافًا لِلنَّصِ مْنَ رُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وسلم وكيف تحتجون في هذا أيضاً بقول ابي أبكر رضيت لكم احد هذين وخلافة ابي بكر عندكم نص من رسول الله على الله عليه وسلم قُنْ أين له ان أيترك ما نص عليه رّ. ول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وبالله تعالى التوفيق ال فعل الانطار رضي الله عنهم أنتظم حكمين احدها تقسديم مَنْ أَيْسَ قُرْشَيّاً وَهَذَا خَطَأُ وَقَدْ خَالَفُهُم فَيْهِ الْمُهَاجِرُ وَنَ فَسَقَطَتْ هَذَهِ القَضِية والثاني جواز تقَّديم من عُنيرَهُ أفضل منه وهذا صوَّاب وأفقهم عليه ابو بكر وغيره فصار اجماعاً فقامت به الحجة واللس خطأ من الخطأ في قول وخالفه فيه من اصاب الحق عوجب ان لا يحتج بصوابه الذي وافقه فيه اهل الحق وهذا ما لا خلاف فيه وبالله تمالي التوفيق واما امر أبي يكر فان الحق كَانُ له يَالنَّصُ وللمرَّ انْ يترك حقه إذا رأى في تركه اصلاح ذات بين المللمين ولا فريَّ بين عظية اعطاها رسُولُ الله صلى الله عليه وسُلمَ وبين منزلة صبرها رسول الله صلى الله علية ولسلم لأنسان فكان له ان يتجافي عنما النيرة اذَّ لم يمنعه مِن ذلك نص ولا اجماع

من هو مثله او افضل كما سبقت بيعة عبال فوجبت صاعته وامامته على غيره ولو بويع الهناك حينند وقت الشوري على او طلحة او الزبير او عبد الرحن اوسعد لكان الإمام وللزمت عبان طاعته ولا فرق فصح ان علياً هو صاحب الحق والامام المفترضة اطاعته وماوية مخطئ مأجور مجتهد وقد يخلى الصواب على الصاحب العالم فيا هو ابين واوضح من هذا الامر من احكام الدين فرعا رجع اذا استبان له ورعا لم يستبن له حتى يموت عليه وما توفيقنا الا بالله عن وجل وهو المسئول العصمة والهداية لا اله الاهو للهمول من احكام الدين فرعا وهو المسئول العصمة والهداية لا اله الاهو للهمول المسلمين كما فعل هو قال ابو محمد كه فطلب على حقه فقاتل عليه وقد كان تركه المجمع كلة المسلمين كما فعل الله الحسن ابنه رضى الله اعنى ولما أنه الله على الله على الله وسلم الذ قال ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من أمتي فغيطه وسول الله صلى الله على اله على الله على التوفيق من الفضل عا لاوراء ولا لوم عليه بل هو مصدب في ذلك وبالله تمالى التوفيق من المن اله على اله على اله على اله على الله على اله على الله على اله على اله على اله على اله على الله على اله على اله على اله على الله على اله على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على على الله عل

وقال ابو محمد في ذهبت طوائف من الخوارج وطوائف من المهتزلة وطوائف من الرجئة منهم محمد بن الطيب الباقلاني ومن البعه وجيع الرافضة من الشيعة الى أنه لا يجوز امامة من يوجد في الناس افضل منه وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من المتنزلة وطائفة من الرجئة وجيع المل السنة الى ان الامامة جازة لمن غيره افضل منه وقل الوضح قال ابو محمد في واما الرافضة فقالول ان الامام واحد معروف بهينه في العالم على ما ذكر نا من اقوالهم الذي قد تقدم افسادنا لها والحد لله رب العالمين وما نعم لمن قال ان الامامة لا يجوز الالافضل من يوجد حجة اصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من اجاع ولا من صحة من الله عنه وم السفية قد رضيت لكم احد هذي الرجلين يدي ابا عبيدة وعمر وابو رضي الله عنه يوم السفية قد رضيت لكم احد هذي الرجلين يدي ابا عبيدة وعمر وابو بكر افضل منها بلا شك فيا قال إحد من المسلمين انه قال من ذلك بما لا يحل في الدين ودعت الانصار الى بيعة سعد بن عبادة وفي المسلمين عدد كثير كلهم افضل منه بلا شك فصح بما ذكرنا اجاع جمع الصحابة رضي الله عنه جواز امامة المفضول ثم عهده عمر فصح بما ذكرنا اجاع جمع الصحابة رضي الله عنه على جواز امامة المفضول ثم عهده عمر فصح بما ذكرنا اجاع جمع الصحابة رضي الله عنه على جواز امامة المفضول ثم عهده عمر فصح بما ذكرنا اجاع جمع الصحابة رضي الله عنه بعل شك

و قال ابو محمد كه فاذ قد بطل هذا الامر وصح ان علياً هو صاحب الحق فالاحاديث التي فيها التزام البيوت و ترك الفتال انما هو بلاشك فيه بن لم يلح له بقين الحق ابن هو وهكذا نقول فاذا سين الحق فقتال الفئة الباغية فرض بنص القرآن وكذلك ان كانتا مماً باغيتين فقتالها واجب لان كلام الله عز وجل لا يعارض كلام نبيه صلى الله عليه وجم لانه كله من عند الله عز وجل الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وجي يوحى \* وقال عز وجل \* ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافاً كثيراً \* فصح يقينا ان كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله عز وجل واذ هو كذلك فليس شيء منا عند الله تعالى مختلفا والحمد لله رب العالمين المناه عند الله تعالى عنداله تعالى عنداله الله تعالى عنداله الله تعالى الله يوب العالمين اله عند الله تعالى الله تعالى عنداله الله تعالى الله يوب العالمين الله تعالى الله تعالى عنداله الله يوب العالمين المناه الله تعالى الله تعالى عنداله الله تعالى الله وباله الله يوب العالمين المناه الله تعالى الله تعالى الله يوب العالمين المناه الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله يوب العالمين الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله يوب العالمين الله تعالى المناه الله تعاله الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله ت

﴿ قَالَ ابُو مُحمَّدُ ﴾ فلم يبق الآ الكلام على الوجود التي اعترض بهـا من رأى قتال علي رضي الله عُنه ﴿ مَا مُنْهُ اللَّهِ عُنْهُ ﴾ الما الكلام على الوجود التي اعترض بهـا من رأى قتال علي

وقال أبو محمد كه فنقول وبالله تمالى التوفيق أما قولهم ان أخذ القود واجب من قتلة عمان رضى الله عنه المجاريين لله تمالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الساعين في الارض بالفساد والهاتكين حرمة الاسلام والحرم والامامة والهجرة والخلافة والصحبة والسابقة فنعم وما خالفهم قط علي في ذلك ولا في البرآءة منهم ولكنهم كانوا عدداً ضخاجاً لا طاقة له عليهم فقد شقط عن علي رضي الله عنه ما لا يستطيع عليه كما سقط عنه وعن كل مسلم ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق قال الله تمالى \* لا يكلف الله نفساً الا وسعها \* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمر تكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ولو ان معاوية بايم علياً لقوي به على أخذ الحق من قتلة عمان فصح ان الاختلاف هو الذي اضمف يد علي عن انفاذ الحق عليم معاوية في امتناعه من بيعة على بتأخر علي عن بيعة ابي بكر على مطالبة قتله وأما تأسبي معاوية في امتناعه من بيعة على بتأخر علي عن بيعة ابي بكر فليس في الحطأ اسوة وعلي قد استقال ورجع وبايع بعد يسير فلو فعل معاوية مشل ذلك لاصاب ولبايع جينيذ بلا شك كل من امتنع من الصحابة من البيعة من الجو الفرقة وأما تقارب ما يون علي وطلحة والزبير وسعد فنع ولكن من سبقت بيته وهو من اهل الاستحقاق تقارب ما يين علي وطلحة والزبير وسعد فنع ولكن من سبقت بيته وهو من اهل الاستحقاق والخلافة فهو الامام الواجبة طاعته فيها اص به من طاعة الله عز وجل سوآء كان هنالك والخلافة فهو الامام الواجبة طاعته فيها اص به من طاعة الله عز وجل سوآء كان هنالك

علم وقد علمنا ان من لزمه حق واجب وامتنع من ادا به وقاتل دُونه فانه بجب على الامام ان يقاتله وان كان منا وليس ذلك عوثر في عدالته وفضله ولا بمو حب له فسقاً بل هو مأجور لاجتهاده و بيته في طلب الخير فبهذا قطعنا على صواب على رضي الله عنه وصحة امامته وانه صاحب الحق وان له اجرين اجو الاجتهاد واجر الاصابة وقطعنا ان معاوية رضي الله اعنه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون اجراً واحداً وايضاً في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الى عليه وسلم انه اخبر عن مارقة تمرق بين طافنتين من امته يقتلها إولي الطائفتين بالحق فرقت تلك المارقة وهم الخوارج من اصحاب علي واصحاب معاوية فقتام على واصحابه فصح انهم اولي الطائفتين بالحق وايضا الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل فصح انهم اولي الطائفتين بالحق وايضا الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الناغية

و قال ابو محمد كه المجتهد المخطي اذا قاتل على ما يري أنه الحق قاصداً الى الله تعالى نيته غير عالم بأنه مخطئ فيو فقة باغية وان كان مأجوراً ولاحد عليه اذا ترك القبال ولاقود و أما اذا قاتل وهو يدري انه مخطئ فهذا محارب تلزمه المحاربة والقود وهذا يفسق و محرج لا المجتهد المخطي وبيان ذلك قول الله تعالى له وان طائفتان من المؤمنين افتاوا فاصلحوا بينها كان بشت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أصر الله الى قوله انما المؤهنون اخوة فاصلحوا بين اخويج فهذا نص قولنا دون تكلف تأويل ولا زوال عن موجب ظاهر الآية وقد سمام الله عن وجل مؤمنين باغين بعضهم الحوة بعض في حين تقاتلهم واهل المدل ولا يقوله المامورين بالاصلاح بينهم وبينهم ولم يصفهم عز وجل بفسق من اجل ذلك التقاتل ولا ينقص المان وانما محفظيون فقط باغون ولا يومد واحد منهم قبل آخر وعمار رضي الله عنه وانزل السكينة عليه ورضي عنه فالوالهادية رضي الله عنه متأول مجهد مخطي فيه باغ عليه مأجود اجراً واحداً وايس هذا كفتلة عثمان رضي الله عنه لائهم لا مجال للاجتهاد في قتله لانه لم الحرا واحداً وايس هذا كفتلة عثمان رضي الله عنه لائهم لا مجال للاجتهاد في قتله لانه لم فساق عادون سافكون دما حراماً عمداً بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان فهم فساق مادون المامون ما عادون المامون ما عادون المامون مامون ما القالم والعدوان فهم فساق مامون المامون المامون دما حراماً عمداً بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان فهم فساق مامون

(الفصل – رابع) ﴿ ٢١﴾

لامتناعه من بيعته لانه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره لكن قاتله لامتناعه من انفاذ اوامره في جميع ارض الشام وهو الامام الواجبة طاعته فعلى المصيب في هذا ولم ينكر معاوية قط فضل على واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده اداه الى ان رأى تقديم اخذ القود من قتلة عُمَانَ رضي الله عنه على البيعة ورأى نفسهِ احق بطلب دم عُمَانِ والكلام فيم من ولل عُمَانَ وولد الحكم بن أي العاص لسنه ولقوته على الطلب بذلك كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سهل اخا عبد الله بن سهل المعتول مخيير بالسكوت وهـو احو المتول وقال له كبر كبر وروي الكبر الكبر فسكت عبد الرحمن وتكلم محيصة وحويصة ابناء مسعود وهما ابناعم المقتول لانهما كانا أسن من اخيه فلم يطلب معاوية من ذلك الا ما كان له من الحق ان يطلبه واصاب في ذلك الاثر الذي ذكر نا وأنما اخطأ في تقديمه ذلك على البيمة فقط فله اجر الاجتهاد في ذلك ولا إثم عليه فيما حرم من الاصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم أجراً وأحداً وللمصيب أجرين ولا عجب اعجب من يجيز الاجتهاد في الدما، وفي الفروج والانساب والاموال والشرائع التي يدان الله بها من تجريم وتحليل وايجاب ويعذر المخطئين في ذلك ويرى ذلك مباحاً لليث والبتي وأبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي واحمد وداوود واسحاق وابي ثور وغيرهم كزفر وابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وابن القاسم واشهب وابن الماجشون والمزني وغيرهم فواحد من هؤلاء يبيح دم هذا الانسان وآخر منهم يحرمه كن حارب ولم يقتل او عمل عمل قوم لوط وغير هذا كثير وواحد منهم يبيح هذا الفرج وآخر منهم يحرمه كبكر انكحها أبوها وهي بالغة عافلة بغير اذنها ولا رضاها وغير هذا كثير وكذلك في الشرائع والاواس والانساب وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائهم وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم ومغتهم ثم يضيقون ذلك على من له الصحبة والفضل والعلم والتقدم والاجتهاد كماوية وعمرو ومن معها من الصحابة رضي الله عنهم وانما اجتهدوا في مسائل دماء كالتي اجتهد فيها المفتون وفي المفتبين من يرى قتل الساحر وفيهم من لا يراه وفيهم من يرى قتل الحر بالعبد وفيهم من لا يراه وفيهم من يرى قتل المؤمن بالكافر وفيهم من لا يراه فأي فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرة وغيرهما لولا الجهل والعمى والتخليط بغير

و قال ابو محمد كه ومن البرهان على صحة ما قلناه ان من الجهل الفاضح ان يظن ظان ان علياً رضي الله عنه بلغ من التناقض في احكامه والباع الهوى في دينه والجهل ان يترك سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر واسامة بن زيد وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت ورافع بن حديج ومحمد بن مسلمة وكعب بن مالك وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه فلا يجهزه علياً وهم معه في للدينة وغيرها لهم والحوارج وهم يصيحون في نواحي المستجد باعلا أصواتهم بحضرته وهو على المنبر في مسجد الكوفة لا حكم الا الله فيقول لهم رضي الله عنه أكم عليا ثلاث لا غنه المناجد ولا نمنه علم على الله في قول لهم رضي الله عنه أكم حتى قالوا عبد الله بن حباب ثم لم يقاتلهم بعد ذلك حتى دعاهم إلى ان يسلموا اليه قتلة عبد الله بن خباب فلما قالوا كلنا قتله قاتلهم حيث نظن به مع هذا كله انه يقاتل اهل الجهل لا متناعهم من بيعته هذا افك ظاهم وجنون مختلف وكذب بحت بلا شك

(التسل - دان ا

الدخول تحت أمامته وهذا برهان لا محيد عنه واما أمالمؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم من كان معهم فا أبطاوا قط امامة على ولا طعنو افيها ولا ذكروا فيه جرحة تجطه عن الامامة ولاأحدثوا امامة اخرى ولا جددوا بيعة لغيره هذا مالا يقدر ان يدعيه أحد بوجه من الوجوه بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن فاذ لاشك في كل هذا فقد صح صحة ضرور بةلا اشكال فيها أنهمُ لم يمضوا الى البصرة لحرب على ولا خلافاً عليه ولا نقضاً لبيعته ولو أرادوا ذلك لاحدثوا بيعة غير بيعته هذا مالايشك فيه أحد ولا ينكره أحد فضح انهم انما عانهضوا الى البصرة المدالفتق الحادث في الاسلام من قتل امير المؤمنين عُمَان رضي الله عنه ظلما وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا فلماكان الليل عرف قتلة عثمان ان الاراغة والتدبير عليهم فبينوا عسكر طلحةوالزبير وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن انفسهم في دعوى حتى خالطوا عسكر على فدفع اهله عن انفسهم وكل طائفة تظن ولاشك ان الاخرى بدأ بها بالقتال واختلط الامراختلاطاً لم يُقدّر أحد على اكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب واضرامه فكاتي الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسهاورجم الزبير وترك الحرب بحالها وأتى طلحة سهم غاير وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط فصادف جُرَحاً في ساقه كان أصابه يوم احد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصر فومات من وقته رضي ألله عنه وقتل الزبير رضي الله عنه بوادي السباع على أقل من يوم من البصرة فهكذا كان الامن وكذلك كان قتل عمان رضي الله عنه انما حاصره المصريون ومن أفُّ لفهم يديرونه على اسلام مروان اليهم وهو رضي الله عنه أيابي من ذلك ويعلم انه إن اسلمه قتل دُون تئبت فهو على ذلك وجماعات من الصحابة فهم الحسن والحسين ابناء على وعبد الله بن الزَّابير ومحمد بن طلحة وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم في نحو سبعماية من الصحابة وغيرهم معه في الدار محمونه وينفلتون الى القتال فيردعهم تثبتاً الى أن تسوروا عليه من خوخة في دار ابن حزم الانصاري جاره غيلة فقتلوه ولا خبر من ذلك عند احد لمن الله من قتله والراضين بقتله فما رضي احد منهم قط بقتله ولا علموا انه يراد قتله لانه لم يأت منه شيٌّ يبيح الدم الحرام واما قوله مِن قال انه رضي الله عنه اقام مطروحا على من بلة ثلاثة ايام فكذب محت وافك موضوع وتوليد من لا حياء في وجُهه بل قتل عشية ودفن

على واعرضوا عن مثل سعيد بن زيد وسعد وابن عمر وغيرهم ممن انفق من قبل الفتح وقاتل واعرضوا عن سألَّر الصحابة الذين أنفقوا بمد الفتح وقاتلوا ووعدهم الله الحسني وتركوا من يقرون بان الله تعالى عن وجل علم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم ورضي عنهم وبايعوا الله وتركوا جيع الصحابة وهم الاشداء على الكفار الرحماء بينهم الركع السجد المبتغون فضلا من الله ورضواناً سياهم في وجوهم من أثر السجود المثني عليهم في التوراة والأنجيل من عند الله عن وجل الذين غاظ الله بهم الكفار المقطوع على أن باطنهم في الخير كظاهرهم لأن الله عن وجل شهد بذلك فلم يبايموا أحداً منهم وبايموا شيث بن ربعي مؤذن سجاح ايام ادعت النبوة بعد موت النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى تداركه الله عن وجل ففر اعنهم وتبين لهم ضلالتهم فلم يقع اختيارهم الاعلى عبد الله بن وهب الراسبي اعرابي بوال على عقبيه لاسابقة له ولا صحبة ولا فقه ولا شهد الله له بخير قط فن أضل عمن هذه اسيرته واختياره واكن حق لمن كان احدا يمينه ذو خويصرة الذي بلغه ضعف عقله وقلة دينه الى بجويره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه والاستدراك ورأى نفسه أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهو يقر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ونه اهتذى وبه عرف الدين ولولاه لكان حماراً أو اضل ونعوذ بالله من الخذلان واما الطائفة المصوابة للقاعدين فان من لم يلح له الحق منهم فانما يكام حتى يبين له الحق فيلزمه المصير اليه فنقول وبالله تعالى التوفيق انه قد صح ووجب فرض الامامة بما ذكرنا قبل في انجاب الامامة واذ هي فرض فلا بجوز تضييم الفرض واذ ذلك كذلك فالمبادرة الى تقديم امام عند مؤت الامام فرض واجب وقدذكرنا وجوب الايتمام بالامام فاذ هذا كله كما ذكرنا فاذ مات عثمان رضي الله عنه وهو الامام ففرض اقامة امام ياتم به الناس لئلا يبقوا بلا امام فاذ بادر على فبايعه واحد من المسلمين فصاعدا فهو امام قائم ففرض طاعته لاسيا ولم يتقدم سيعته بيعة ولم ينازعه الامامة احد ما فهذا اوضح وواجب في وجُوب امامته وصحة بيعته ولزوم امراته للمؤمنين فهور الامام بحقه وما ظهر منه قط الى ان مات رُضي الله عنه شيُّ يوجب نقض بيعته وما ظهر منه قط الا العدل والجدوالبر والتقوى كما لو سبقت بيعة طلحة او الزبير الواسعد اوسعيد او من يستحق الامامة لكانت أيضاً بيعة حق لازمة لعلي ولغايره ولا فرّق معلى مصيب في الدعاء الى نفسه والى

حكم كلام الله عز وجلكما افترض الله تعالى عليه وانما اتفق القوم كلهم اذ رفعت المصاحف على الرماح وتداعوا الى ما فيها على الحكم بما انزل الله عن وجل في القرآن وهذا هو الحق الذي لا يُحَلُّ لاحد غيره لان الله تمالى يقول ﴿ فَانْ تَبَازَعْتُمْ فِي شَيُّ فَرِدُوهُ الْمَاللَّهُ والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر \* فانما حكم على رضي الله عنه ابا موسى وعمر و رضي الله عنها ليكون كل واحد منها مدلياً بحجة من قدمه وليكونا متخاصمين عن الطانفتين ثم حَاكَين لمن اوجب القرآن الحكم له واذ من المحال الممتنع الذي لا يمكن الذي لا يفهم لغط المسكرين او ان يتكلم جميع اهل العسكر بحجتهم فصح يقيناً لا محيد عنه صواب على في تحكيم الحكمين والرجوع الى ما أوجيه القرآن وهذا الذي لا يجوز غيره ولكن اسلاف الخوارج كإنوا اعراباً قرؤا القرآن قبل ان يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول ألله صلى الله عليهوسلم ولم يكن فيهم احد من الفقهاء لامن اصحاب ابن مشعود ولا اصحاب عمر ولا اصحاب على ولأ إصحاب عائشة ولا اصحاب ابي موسى ولا إصحاب معاذ بن جبل ولا اصحاب ابي الدردا. ولا أصحاب سلان ولا اصحاب زيد وابن عباس وابن عمر ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند اقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم وأنهم انكروا ما قام البرهان الذي أوردنا بانه حق ولو لم يكن من جهلهم لا قرب عهدهم بخبر الانصار يوم السقيفة واذعانهم رضي الله عنهم مع جميع المهاجرين لوجب الامر في قريش دون الانصار وغيره وان عهده بذلك قريب منذ خيسة وعشرين عاماً واشهر وجهوره ادرك ذلك بسنة وثبت عند جميعهم كثبات امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق لان الذين نقلوا اليهم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا اليهم القرآن والشرائع فدانوا بكل ذلك هم باعيانهم لا زيادة فيهم ولا نقص نقلوا اليهم خبر السقيفة ورجوع الانصار الى ان الامرلا يكون الافي قريش وهم يقرون ويقرؤن قوله تعالى \* لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اؤلئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بمد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني \* وقوله تمالي \* مجمّد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركماً سجداً \* الآية وقوله تعالى \* لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السُّكينة عليهم واثابهم فتحاً قريباً \*ثم اعماهم الشيطان واضلهم الله تعالى على علم \* فحلوا بيعة مثل

الله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر قلنا لكم لم يخف عليه بلا شك تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الى الصلاة وامره عليا بان يصلي ورآه في جماعة المسلمين فتأخره عن بيعة ابي بكر سعي منه في حِطه عن مُكان جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً لابي بكن وسمي منه في فسيخ نص رسول الله صلى الله عليه وشلم على تقديمه الى الصلاة وهذا اشد من رد إنسان نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنب ثم تاب منه وايضاً فان عليا قد تاب واعترف بالخطاء لانه اذا بايع ابو بكر بعد سِنة اشهرتًا خِرُفيها عَن بيعته لإيخلوضرورة من احد وجهين اما ان يكون مُصيباً في تأخره فقد اخطأ اذبايغ او يكون مصيباً في بيعته فقد اخطأ اذ تأخر عِنها قالوا والممتنعون من بيعة على لم يعتر فوا قط بالخطاء على انفسهم في تأخرهم عن بيعته قالوا فان كان فعلهم خطأ فهو اخف من الخطاء افي تأخر على عن بيعة ابي بكر وان كان فعامم صواباً فقد برثوا من الخطاء جملة قالوا والبون بين طلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص وعلي خني جداً فقد كانوا في الشورى معدلا يبدو له فضل شفوق عليهم ولا على واحد منهم واما البون بين على وابي بكر إبين واظهر فهم من امتناعهم عن بيعتـــهُ اعذر خفاء التفاضل قالوا وهلا فعل علي في قتلة عمان كما فعل بقتلة عبد الله ابن خباب بن الارت فان القصتين استويا في التحريم فالمصيبة في قتل عُمان في الاسلام وعند الله عزوجل وعلى المسلمين اعظم جرماً واوسع خرقاً واشنع أثماً واهول فيقاً من المصيبة في قتل عبد الله بن خباب قالوا وفعله في طلب دم عبد الله بن خباب يقطع حجة من تأول على على انه يمكن ان یکون لا یری قتل الجماعة بالواحد ...

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ سَدَّهُ بَعُونَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ بِا نَكَارِ الْخُوارِجِالتَّجَكَيْمُ

﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدُ ﴾ قَالُوا حَكُمُ عَلَى الرَّجَالَ فِي دَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قد حرم ذلك بقوله \*إنَّ الحكم الاللَّهُ\* ويقوله تَعالَى \* وما اختافيتُم فيه من شيء فحكمه إلى الله \*

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدُ ﴾ مَا حَكُم علي رضي الله عنه قط رجلًا في دين الله وحاشاه من ذلك وانما

قتل مظاوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً \* وقال تعالى \* وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان \* قالوا ومن آوى الظالمين فهواما مشارك لهم واما ضعيف عن اخذ الحق منهم قالوا وكلا الامرين حجة في اسقاط امامته على من فعل ذلك ووجوب حربه قالوا وما انكروا على عُمَان الا اقل من هذا من جواز انفاذ اشياء بغير علمه فقد ينفذ مثلها سراً ولا يعلمها احد الا بمد ظهورها قالوا وحتى لو إن كل ما انكر على عثمان يصح ما حل بذلك قتله بلا خلاف من احد من أهل الاسلام لأنهم أنما أنكروا عليه استيثارا بشي يسير من فضلات الاموال لم يجب لاحد بعينه فمنعها وتولية اقاربه فلما شكوا اليه عزلهم واقام الحد على من استحقه وانه صرف الحكم بن ابي العاص الى المداينة ونفي رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكم لم يكن حداً واجباً ولا شريعة على التأبيد وانما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة مبسوطة فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من احد من اهل الاسلام وصارت الارض كلها مباحة وانه ضربعارا خمسة اسواط ونفي اباذر الى الربذة وهذاكله لا يبيح الدم قالوا وايوآء على المحدثين اعظم الإحداث من سفك الدم الحرام في حرمرسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما دم الامام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم والمنع من انفاذ الحق عليهم اشد من كل ما ذكر نا بلا شك قالوا وامتناع معاوية من بيعة على كامتناع علي من بيعة ابي بكر فا حاربه ابو بكر ولا اكرهه وابو بكر اقدر على على من على على معاوية ومعاوية في تأخره عن بيعة على اعذر وافسح مقالًا من على في تأخره عن بيعة ابي بكر لأن عليا لم يمتنع من بيعة ابي بكر احد من المسلمين غيره بعد أن بايمه الانصار والزبير وأما بيعة على فان جمهور الصحابة تأخروا عنها اما عليه وامالا له ولا عليه وما تابعه فيهم الاالا قل سوي ازيد من مائة الف مسلم بالشام والعراق ومصر والحجاز كلهم امتنع من بيعته فهل معاوية الا كواحد من هؤلاء في ذلك وايضافان بيمة علي لم تكن على عهد من النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت بيمة ابي بكر ولا عن اجماع من الامة كما كانت بيعة عثمان ولا عن عهد من خليفة واجب الطاعة كاكانت بيعة عمر ولا بسوق بأن في الفضل على غيره لا يختلف ولاعن شوري فالقاعدون عنها بلا شك ومعاوية من جملتهم اعذر من علي في قعوده عن بيعة ابي بكر ستة اشهر حتى رآى البصيرة وراجع الحق عليه في ذلك قالوا فان قلتم خفي على على نص رسول

جزآء فلا فرق بين هاشمي وقرشي وعربى وعجبي وحبشي وابن زنجية والكرم والفوز لمن القي الله عز وجل حدثنا محمد بن سعيد بن بيان انبأنا احمد بن عبد الله البصير حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا عبدالسلاما بن الخنن حدثنا محمد بن المثني حدثنا عبدالرحمن مهدي حدثنا سفيان الثوريءن أبي اسحاق السبيعي عن حسان بن فايد العبسي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كرم الرجل دينه وحسبه خاقه وان كان فارسياً او نبطياً

- ﴿ الكلام في حُرْب عْلَى ومن حاربه من الصَّحابة رضي الله عنهم ﴿ و- - الله

و قال ابو محمد كاختلف الناس في تلك الحرب على الاث فرق فقال جميع الشيعة وبمض المرجئة وجهور المعتزلة وبعض اهل السنة ان علياً كان المصيب في حربه وكل من خالفه على خطاء وقال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وابو الهذيل وطوائف من المعتزلة ان علياً مصيب في قتاله معاوية واهل النهر ووقفوا في قتاله مع اهل الجمل وقالوا احدى الطائفتين تخطئة ولا نعرف ايها هي وقالت الخوارج علي المصيب في قتاله اهل الجمل واهل صفين وهو مخطئ في قتاله اهل البهر وذهب سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر وجهور الصحابة الى الوقوف في علي واهل الجمل واهل صفين وبه يقول جهور اهل السنة وابو بكر بن كيسان وذهب جماعة من الصحابة وخيار التابعين وطوائف ممن بعدهم الى تصويب محاربي علي من اصحاب الجمل واصاب صفين و م الحاضرون لقتاله في اليومين المذكورين وقد اشار الى هذا ايضاً ابو

وقال أبو محمد كه اما الخوارج فقد اوضحنا خطاؤهم وخطاء اسلافهم فيما سلف من كتابناهذا جاشا احتجاجهم بانكار تحكيم على الحكمين فسنتكام في ذلك ان شاء الله تعالى كا تكامنا في سائر احكامهم والحمد لله رب العالمين واما من وقف فلا حجة له اكثر من انه لم يتبين له الحق ومن لم يتبين له الحق فلا سبيل الى مناظرته باكثر من ان نبين له وجه الحق حتى يراه وذكروا ايضاً احاديث في ترك القتال في الاختلاف سنذكر الم جملتها ان شاء الله تعالى فعلم يبق الا الطائفة المصوبة لمن حاربه من اهل الجمل واهل صفين الطائفة المصوبة لم في جمع حروبه والطائفة المصوبة لمن حاربه من اهل الجمل واهل صفين الن قال ابو محمد كه احتج من ذهب الى تصويب محاربي على يوم الجمل ويوم صفين بان قال ان عثمان رضي الله عنه قتل مظاوماً فالطلب باخذ القود من قاتليه فرض قال عن وجل ومن

ظاهر وهو أنه تعالى اختار كونه علية الصلاة والسلام من بني هاشم وكون بني هاشم من قریش و کون قریش من کنانة و کون کنانة من بنی اسماعیل کما اصطفی ان یکون موسی من بني لاوَي وان يكون بنوا لاوي من بني الشحاق عليه الشلام وكل نبي من عشيرته التي هو امنها ولا يجوز غير هذا البتة ونسأل من أراد حمل هذا الحديث على غيرهذا المعنى ايدخل احد مُن بني هاشمُ او من قريش او من كنانة او من اسماعيل النار ام لا فان انكروا هذا كَفُرُواْ وَخَالِمُوا الْاجِمَاعُ وَالقُرْآنُ وَالسِّنِّ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَّمُ ابْنِي وَابْوَكُ فِي النَّارِ وَانْ ابَّا طالب في النار وجاء القرآن بان ابا لهب في النار وسائر كنفار قريش في النار كذلك قال الله تمالي \* تبت يدا أبي لهب وتب ما اغني عنه ماله وما كسب سيصلي ناراً ذات لهب \* فاذا اقر بأنه قد يدخل النار منهم من يستحق ان يُدخلها صحت المساواة بينهم وببن سائر الناس ﴿ قَالَ ابْوَ مُحْمَدٌ ﴾ ويكذب هذا الظن الفاسد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئاً يا صفية عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئاً ياعباس بن عبد المطاب لا اغني عنك من الله شيئاً يا بني عبد المطاب لا أغني عنكم من الله شَيْئًا وَابِينْ مِنْ هَذَا كُلَّهُ قُولُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يَا إِنَّهَا النَّاسُ انَا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكَّرُ وَانْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعوباً وقبائل لتمارفوا ان اكرمكم عندالله تقاكم وقوله تعالى \* لن تنفعكم ارحامكم ولااولادكم يُؤَمُّ القيامة ﴾ يفصل بينكم ﴿ وقوله أنمالي ﴿ والخشوا يوماً لا يجزي والدُّ عن ولده ولا مولود هو جاز اعن والده شيئاً \* وقال تمالي وذكر عاداً وثموداً وقوم نوح وقوم لوط ثم قال \* اكتاركم خير من أوائكم ام لكم براءة في الزبر \* فصح ضرورة أنه لا ينتفع احد بقرابته من رُسُولُ الله صلى الله عليه ولا من نبي من الأنبياء والرسل عليهم السلام ولو أن النبي أبنه اوابوه وامه نبية وقد نص الله تعالى في ابن نوح ووالد ابراهيم وعم محمد على رسل الله الصلاة والسلام مافيه الكيفاية وقد نص الله تعالى على ان من انفق من قبل الفتح وقاتل اعظم درُجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا فصح ضرورة ان بلالا وصهبا والمقداد وعمار اوسالما وسايان افضل من العباس وبنيه عبد الله والفضل وقثم ومعبد وعبيد الله وعقيل بن ايي طالب والحسن والحشين رضي الله عن جميعهم بشهادة الله تعالى فاذ هذا لاشك فيه ولاجزاء في الآخرة الاعلى عمل ولا ينتفع عند الله تعالى بالارحام ولا بالولادات وايست الدنيا دار اللهم صل على آل ابي اوني فهذا هو الدعاء لهم بالصلاة على كل مؤمن ومؤمنة بلا خلاف و كذلك الدعاء في التشهد المفترض في كل صلاة من قول المصطفى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا السلام على كل مؤمن ومؤمنة فاستوى بنوا هاشم وغيره في اطلاق الدعاء بالصلاة عليهم وبالسلام عليهم ولا فرق وقال تعالى \* وبشر الصابرين الذبن اذا اصابتهم مصيبة قالوا النا لله وانا اليه واجعون اولئك عليهم صلوات من دبهم ورحمة واولئك همالم تدون \* فوجبت صلوات الله تعالى على كل مؤمن صابر فاستوى في هذا كله بنواها شم وقريش والعرب فالعجم من كان جميعهم بهذه الصفة وايضاً فيلزم من احتج بقوله تعالى \* ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين \* أن يقول ان من اسلم من الهارونيين من اليهود افضل من بني هاشم واشرف واولى بالنقديم لانه من آل عمران ومن آل ابراهيم وفيهم وفيهم

و قال ابو محد كه فصح بقيناً ان الله عز وجل انما اراد بذلك الانبياء عليهم السلام فقط وبين هذا بياناً جلياً قول الله عز وجل حاكياً عن ابراهيم عليه السلام انه قال ومن ذريقي قال لا ينال عهدي الظالمين \* من ذرية ابراهيم عليه السدلام الظالمين من ذرية غيره وقال عز وجل ان اولى الناس بابراهيم للذين البعوه وهذا النبي والذين آمنوا فيض الله تمالى بولاية ابراهيم عليه السلام من البع ابراهيم كائناً من كان فدخل في هذا كل مؤمن ومؤمنة ولا فضل واما قول الله عز وجل \* قل لا أسألكم عليه اجراً الا المودة في القربي \* فهذا حق على ظاهره وانما اراد عليه السلام من قريش ان يودوه القرابة منهم ولا يختلف احد من الامة في انه عليه السلام اراد عليه السلام من قريش ان يودوا الم الحب وهو عمه ولا الي حذيفة واما قوله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام \* وابمث فيهم وسولا منهم \* فقد الى عز وجل \* وان من أمة الا خلا فيها ندير \* وقال تمالى \* وما ارسانا من رسول الإ بلسان قومه ليين لهم \* فاستوت الانم كلها في هذه الدعوة بان سعت فيهم وسولا منهم من واصطفى في من المنتج عتج بالحديث الثابت الذي فيه ان الله المطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى في من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم فهناه واصطفى في من من بني هاشم فهناه واصطفى في من من بني هاشم فهناه واصطفى في من من بني هاشم فهناه واصطفى في من بني هاشم فهناه واصطفى في من من بني هاشم فهناه واصطفى في من من بني هاشم فهناه واصطفى في من بني هاشم فهناه واصطفى في من من بني هاشم فهناه واصطفى في من من بني هاشم فهناه واصطفى في من من بني هاشم فهناه واسع في المناه في من من بني هاشم فهناه والمواهد من المناه في من المناه في من من بني هاشم فهناه والميه في المناه في المناه في من بني هاشم فهناه والمي في المناه في المناه في من بني هاشم فهناه والمي في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في من بني هاشم فهناه والمي هو المي المناه في هناه في المناه المناه في المناه المناه في المناه في المناه في المناه المناه المناه المناه في المناه المناه المناه المناه

كمسلم بن عقبة المري وحبيش بن دلحة القيني والحجاج بن يوسف الثقني وقتــلة عثمان وقتلة ابن الزبر وقتلة الجسين رضي الله عنهم ولمن فتلتهم ومن بمهم فن خالف قولنا في هذا الجبر لزَّمُهُ أَنْ يَقُولُ أَنْ هُؤُلاء الفُسَّاقِ الإخابِ أَفْضَلَ مِن كُلِّ فَأَصْلَ فِي القرن الثالثِ ومن بعده كسفيان الثؤري والفضيل بن عياض ومسعر بن كدام وشعبة ومنصور بن المعتمر ومالك والاؤزاعي والايث وسفيان بن عبينة ووكيع وابن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق ابن راهويه وداود بن على رضي الله عنهم وهنذا ما لا يقوله احد وما يبعد أن يكون في زماننا و فيمن يأتي بعدنًا من هو افضل وجل من التابعين عند الله عز وجل اذ لم يأت في المنع منَ أَذَاتُ نَص ولا دايل اصلا والحديث المأثور في أويس القرني لا إيصح الأن مداره على الليد بن خابر وايس بالقوى و قد ذكر شعبة انه سأل عمر و بن مُرة وهو كوفي قر في مرادي من اشرف مراد واعلمهم بهم عن الوليش القرني فلم يعرفه في قومه واما الصحابة رضي الله عنهم فيخلاف هذا ولا سببل الى ان يلحق اقلهم درجة احد من اهل الارض وبالله تعالى التوفيق ﴿ قَالَ أَنَّو مُحْمَدً ﴾ وذهب بعض الروافض إلى إن لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليــه وَمُمَالِمُ فَصْلَا بَالْقُرَابَةِ فَقُطُ وَأَحَدُّجُ بِقُولُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ أَنَّ اللَّهِ إَصْطَفِي آدِم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض \* ويقوله عز وجل \* قل لا اسألكرعليه اجراً الا المودة في القربي \* وبقوله تعالى \* وابعث فيهم رسولاً منهم \* الله المودة في القربي \* وبقوله تعالى \* ﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدُ ﴾ وهذا كله لا حجة فيه امَّا اخباره تمالي بأنه اصطفى آل ابراهيم وآل عمران على العالمين فانه لا يخلو من احد وجهين لا ثالث لهما اما أن يعني كل مؤمن فقد قال ذلك الملاء أو يعني وومني اهل بيت ابراهيم وعمران لا يجوز غير هذا لان آزر والدابراهيم عليه السلام كان كافراً عدوا لله لم يصطفه الله ذالى الا لدخول النار فإن اراد الوجه الذي ذكر الم نمانغه ولا تنازعه في أن موسى وهارون من آل عران وآل اسماعيل واسحاق ويوسف و لِمَقُوبِ مِن آلِ الراهيم مصطفون على العالمين \* فأي حجة هاهنا لبني هاشم \* فان ذكر وا الدعاء المأمور به وهو اللهم يصل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمدوعلى آل محمد فالقول في هذا كما قلنا والا فرق وهذا دعاء لكل مؤمن وقد قال تعالى \* خذ من اموالهـم صـدقة تطهرهم ونوكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك شكن لهم \* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عنها مبعدون لايسمعون حسيسها وهم فيمااشتهت انفسهم خالدون لإيحزتهم الفزع الإكبرو تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون \* فصح بالضرورة ان كل مِن انفق قبل الفتح وقاتل فهو مقطوع على غيبه لتفضيل الله تعالى اياهم والله تعالى لا يفضل إلا مؤمناً فاضلا واما من انفق بعد الفتح وقاتل فقد كان فيهم منافقون لم يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نجن قال الله تمالى \* وتمن حولكم من الأغراب منافقون ومن إهل المدينة مردوا على النفاق لا المروا مو او بن م \* ميلود باغد كا نودون الم يودون الم مهدامة من مهدامة ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَد ﴾ فارذا لم نقطم على كل امرئ منهم بعينه لكن نقول كل من لم يكن منهم من المنافقين فهو من أهل الجنة يقيناً لانه قيد وعدُهم الله تعالى الحسني كلهم واخبر انه لا يخلف وعده وان من سبقت له الحسني فهو مبعد من النار لا يسمع حسيسها ولايحزنه الفزع الاكبر وهو فيما اشتهى خالد وهذا نص قولنا والحمديلة رأب العالمين. ومد عمل على على المان، ﴿ قَالَ ابِو مَحْمَدَ ﴾ لقد خاب وخسر من ارد قول ربه عن وجل انه رضي عن المبايمين تحت الشجرة وعلم ما في تلويهم فانزل السكينة عليهم وقد علم كل احد له إدنى علم إن ابا بكروعمر وعُمَانَ وعليًّا وطلحة والزبير وعمار والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم من إهل هـُـذه الصفة والخوارج والروافض قد انتظمت الطائفتان المليونتان البرئة منهم خلافايلة عزا وجل وعنادآ الداراء والقرف و ووا تمال و حسر برود في المذلان من الخذلان من الخذلان من الخدلان من الخدلان من المدارة المالية ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدَ ﴾ فَهِذَا قُولُنَا فِي الصِّحَابَةُ رَضِّي أَللَّهُ عَنْهُمْ فَامَا التَّابِعُونَ وَمَن بَعْدُهُمْ فَلا نَقَطْم على غيبهم واحداً واحداً الا من بان منه احتمال المشقة في الصبر للدين ورفض الدبيالنير غرض استعجله الا اننا لا ندري على ما ذا مات وان بلغنا الغاية في تعظيمهم وتوقيرهم والدعاء بالمغفرة والرحمة والرضوان لهم لكن نتولاهم جلة قطعاً ونتولى كل إنسان منهم بظاهره ولا نقطع على احد منهم بجنسة ولا نار لكن ترجو لهم ونخاف عليهم اذ لا نص في انسان منهم بعينه ولا يحل الاخبار عن الله عز وجل الإ بنص من عنده اكن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم القرن الذي بعثت فيهم ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ومعنى هذا الحديث

انما هو كل قرن من هذه القرون التي ذكر عليه السلام اكثر فضلا بالجلة من القرن الذي

بعده لا يجوز غير هذا البتة وبرهان ذلك أنه قد كان في عصر التابعين من هو افسق الفاسفين

غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه صفة واجبة لكل مؤمن وفاضل وعهده عليه السلام ال علياً لايحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق وقد صح مثل هذه في الانصار رضي الله عنهم انه لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الاخر واما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات اصلا واما سائر الاحاديث التي تتعلق بها الرافضة فوضوعة يمرف ذلك من له أدنى علم بالاخبار ونقلتها

فقط بفضل احد منهم على صاحبه كممان بن عفان وعمان بن مظمون وعلى وجمفر وحمزة وطاحة بقطع بفضل احد منهم على صاحبه كممان بن عفان وعبدالله بن مسعود وسعد وزيد بن حارئة والزبير ومضعب بن عمير وعبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن مسعود وسعد وزيد بن حارئة وابي عبيدة وبلال وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر وابي سلمة وعبدالله بن جحش وغيره من نظرائهم ثم بعد هؤلاء اهل العقبة ثم اهل بدر ثم اهل المشاهد كلها مشهداً مشهداً على فاهل كل مشهد افضل من اهل المشهد الذي بعده حتى بلغ الامم الى الحديبية فكل من تقدم فكره من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم الى تمام بيعة الرضوان فائنا نقطع على غيب قلومهم وانهم كلهم مؤمنون صالحون ماتوا على الايمان والهدى والبر كلهم من أهل الجنة لا يلج احدمنهم النارالية لقول الله تمالى «والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ويلج احدمنهم النارالية لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلومهم وكل السكنة علهم \*

السكينة عليهم ذلا يحل لاحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة ولقول رسول الله على الله عليه عليه وسلم لا يحل لاحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة ولقول رسول الله على الله عليه وسلم لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة الا صاحب الجمل الاحمر ولاخباره عليه السلام أنه لا يدخل النار احد شهد بدرا ثم نقطع على ان كل من صحب رسول الله عليه الله عليه وسلم بذية صادفة ولو ساعة فانه من اهل الجنة لا يدخل النار لتمذيب الا انهم لا يلحقون عن اسلم قبل الفتح وذلك لقول الله عز وجل \* لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقائل أوائك أعظم درجة من الذين انفقوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني \* وقال تعالى \* وعد الله لا يخلف الله وعده \* وقال تعالى \* ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولئك تعالى \* وعد الله لا يخلف الله وعده \* وقال تعالى \* ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولئك

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَد ﴾ فصح عا ذكر نا فضل ابي بكر على جميع الصحابة رضي الله عمم بعد نساء النبي صْلِّي الله عليه وسلم بالبراهين المذكورة واما الاحاديث في ذلك فكشيرة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي بكر دءوا لي صاحبي فان الناس قالوا كذبت وقال ابو بكر صدقت وقوله صلى إلله عليه وسلم لو كنت منخذاً خليلا لا يخذت ابا بكر خليلا واكمن اخي وصاحى وهذا الذي لا يصح غيره واما أخوة على فلا تصح الا مع سهل بن حنيف ومنها امره صلى الله عليه وسلم بسد كل باب ولخوخة في المسلجد ماشا خوخة ابي بكر وهذا هو الذي لا يصح غيره ومنها غضبه صلى الله عليه وسلم على من خارج ابا بكر وعلى من أشار عليه بغير ابي بكر للصلاة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس على في ماله ابو بكر وعمدتنا في تفضيل ابي بكر ثم عمر على جميع الصحابة برمد نساء النبي صلى الله عليه وسلم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسمام أذ سئل من أحب الناس اليك يا رسول الله قال عائشة قيل فمن الرجال قال ابوها قيل ثم من يا رسول الله قال عمر من الما شه في الما ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدُ ﴾ فقطمنا بهذا ثم وقفنا. ولو زادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بياناً لزدنا لكنا لانقول في شيُّ من الدين الا عاجاء به النص له أله النص الم أو أو أن الدين الا عاجاء به النص له أ ﴿ قَالَ أَنَّو مُحْمَدُ ﴾ واختلف الناس فيمن أفضل أعْمَانُ أم علي رّضي الله عنهما ﴿ قَالَ أَنَّو مَجْمَدً ﴾ والذي يقع في نفوسنا دون أن نقطع به ولا نخطي من خالفنا في ذلك فهو ان عُمَانَ افضل من على والله اعلم لان فضائلها تتقاوم في الاكثر فكان عُمَانَ اقرء وكان على أكثر فتيا ورواية ولعلى ايضاً خط قوي في القراءة ولشمان ايضاً حظ قوي في الفتيا والرواية ولملي مقامات عظيمة في الجهاد بنفسه والعثمان مثل ذلك عاله ثم انفرَد عثمان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ليساره المقدّسة عن يمين عثمان في بيعة الرضوان وله هجر تازوسابقة قدعة وصهر مكرم مجمود ولم يحضر بدرآ فالحقه الله عز وجل فيهم باجره التام وسهمه فالحقه عن حضرها فهو معدود فيهم ثم كانت له فتوحات في الاسلام عظيمة لم تكن لعلى وسنيرة في الاسلام هادية ولم يتسبب بسفك دم مسلم وجاءت فيه آثار صحاح وان الملائكة تستجي منه وانه ومن اتبعه على الحق والذي صح من فضائل على فهو قول اننبي صلى الله عليه وسلم انت مني عنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. وقوله عليه السلام لاعطين الراية

وجل قبل ان ينهاه الله عز وجل عن الحزن وما حزن لبو بكر قط بعد ان نهاه عليه السلام عن الحزن فيكيف وقد يمكن ان يكون ابو بكر لم يحزن يومئذ لكن نهاه عليه السلام عن الحزن فيكيف وقد يمكن ان يكون ابو بكر لم يحزن يومئذ لكن نهاه عليه السلام عن ان يكون منه حزن كا قال تعالى لنبيه عليه السلام \* ولا تطع منهم آثماً او كفوراً \* فنهاه عن ان يطيعهم ولم تكن منه طاعة لهم وهذا انها يعترض به اهل الجهل والسخافة وندوذ بابته من الضلال

﴿ قَالَ ابُو مِحْمَدَ ﴾ واعترض علينا بعض الجهال به ثمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن ابي طالب خلف ابي بكر رضى الله عنها في الحجة التي حجها ابو بكر واخذ برآءة من ابي بكر وتولى على تبليغها الى إهل الموسم وقرائهما عليهم

وغيرة من اهمل الموسم لا يدفعون الا بدفعه ولا يقفون الا بوقو فه ولا يصلون الا بصلاته وينصتون اذا خطب وعلى في الجملة كذلك وسورة برآءة وقع فيها فضل ابي بكر رضي الله عنه وذكره في امن الغار وخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكون الله تعالى مهما فقرآءة عليه ولم في اعلان فضل ابي بكر على على وعلى سواه وحجة لابي بكر قاطعة وبالله على الدوقيق بكر قاطعة وبالله تعالى الدوقيق بكر على على وعلى سواه وحجة لابي بكر قاطعة وبالله تعالى الدوقيق بكر على على وعلى سواه وحجة الابي بكر قاطعة وبالله تعالى الدوقيق بكر بالدوقيق بدوقية بكر على على وعلى سواه وحجة الابي بكر قاطعة وبالله تعالى الدوقيق بدوقية به من النبي المرابع الله الدوقيق الدوقيق الله الدوقيق الدوقيق الدوقية بكر بوقوية الله الدوقيق الدوقية الدوقية الله الدوقية ال

﴿ قَالَ لِهِ مِحْدَ ﴾ إلا أن ترجع الروافض إلى أنكار القرآن والنقص منه والزيادة فيه فهـ ذا اص يظهر فيه قحده وجملهم وسخفهم الى كل عالم وجاهل فانه لا يمتري كافر ولا مؤسن في أن هذا الذي بين اللوحين من الكمتاب هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم واخبرنا بأنه أو حاه الله تعالى الله فن تمرض هذا فقد أقرا بمين عدوه

﴿ قِالَ ابْوَ مَجْدِ ﴾ وما يَمْتَرَضَ امامة ابي بكر الإزار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم راد لإيره في تقديمه أبا بكر الي الصلاة بأهل الاسلام مريد لازالته عن يمقام إقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ قَالَ ابْوَ مَجُدَّ ﴾ ولسنا من كذبهم في تأويلهم ﴿ ويطعمون الطِعامِ على حبه مسكيناً ويتياً وأسايراً ﴿ وان المراد بذلك على رضي الله عنه بل هذا لا يصح بل الآية على عمومها وظاهرها الحل من فعل ذلك

اشفاقاعلي وسؤل الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الله معه وهو تمالى لا يكون مع العصاة بل عليهم وما حزن أبو بكر قط بعد أن يهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن ولو كان لهؤلاء الارذال حياء أو علم لم يأتوا عثل هذا اذلوكان حزن ابي بكر عباً عليه لكان فلك على محمد وموسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيباً لان الله غز وجل قال لموسى عليه السلام \* سنشد عضدك باخيك ونجمل لكما سلطاناً فلا بصلون اليكما بآياتنا انتماومن اتبعكما الغالبون \* ثم قال تمالى عن السحرة انهم قالول لموسى \* اما ان تلق واما ان نكون اول من التي قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك أنت الاعلى \* فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه قد كان اخبره الله عز وجل بان فرغون ومالره لا يصلون اليه وان موسى ومن اتبعه هوالغالب ثم اوجس في نفسه خيفة بعد ذلك اذرآي امن السخرة حتى اوحي الله عز وجل اليه لا تخف فهذا امراشدمن امر أبي بكر واذا لزلم ما يقول هؤلاء الفسان ابا بكر وحاشا لله أن يازمه من ان حزنه لو كان رضا لما نهاه رسول الله صلى الله عايم وسلم ازم اشد منه لموسى عليــه السلام وان ايجاسه الخيفة في نفسه لو كان رضا لله تمالي ما نهام الله تمالي عنه ومعاذ الله من هذا بل ایجاس موسی الخیفة فی نفسه لم یکن الانسیان الوعد المتقدم وحزن ابی بکر "رضیّ الله عنه رضاً لله تمالى قبل ان ينهي عنه ولم يكن تقييم اليه نهي عن الحزن واما محمد صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل \* قال ومن كفر فيلا يحزنك كفره \* وقال بمالى \* ولا تحزن عليهم ولا يَكُ في ضيق \* وقال تمالى \* ولا يحزنك قولهم أن العزة لله جميماً \* وقال تعالى \* ولا تذهب نفسك عليهم حسرات \* وقال تعالى \* فلملك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمَّنوا بهذا الحديث أَسْفًا \* ووجدناه عزَّ وجلَّ قد قال \* ولقد نعلم أنه ليحزُّ نك الذي يقولون \* وقاله أيضاً في الإنمام فهذا الله حمالي اخبرنا انه يملم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنه الذي يقولون ونهاه عز وجل عن ذلك نصاً فيلزمهم في حزن رسول الله صلى الله عليه الذي نهاه الله تعلى عنه كالذي أرادوا في حزن ابي بكر سوآء الموآ، ونعم ان حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كانوا يقولون من اللكفير كان طاعة لله تيالى قبل ان ينهاه الله عز وجل وما حزن عليه السلام بعد ان نهاه ربه تمالى عن الحزن كما كان حزن ابي بكر طاعة بله عزا

ال (الفصل - رابع) ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

جميع الصحاية كامم بعد أساء النبي صلى الله عليه وسلم والله عليه والله على الله عليه والله الله على المراهين الضررية بنقل الكواف فات كانت الامامة تستحق احاديثهم وانما اقتصرنا على المراهين الضررية بنقل الكواف فات كانت الامامة تستحق بالتقدم في الفضل فابو بكر أحق الناس بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فكيف والنص على خلافته صحيح واذ قد صحت أمامة ابي بكر رضي الله عنه فطاعته فرض في استخلافه عمر رضي الله عنه فوجبت أمامة عمر فرضاً بما ذكرنا وباجماع أهل الاسلام عليهما دون خلاف من احد منهم على صحة أمامة عمان والدينونة بها وأما خلافة على في في لا بنص ولا باجماع لكن ببرهان سنذكره ان شاه في حروبه

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدُ ﴾ ومِن فضائِلَ ابِيَ بَكُرَ المشهورة قوله عز وجل ﴿ إِذِ أَخْرَجُهُ الذِينَ كَفُرُوا ثَانِي اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا يحزن ان الله معنا ﴿ فَهَذَهُ فَضِيلَةُ مَنْقُولَةً بَنْقُلَ الْكَافَةُ لاخلاف بين أحد في انه ابو بكر فاوجب الله تعالى له فضيلة المشاركة في اخراجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في انه خصه باسم الصحبه له وبانه ثانيه في الغار وأعظم من ذلك كله ان الله معهما وهذا ما لا يلحقه فيه أحد

و قال ابو عمد كه فاعترض في هذا بعض أهل القحة فقال قد قال الله عز وجل \*اذ قال لصاحبه وهو يحاوره انا أكثر منك مالا \* قال وقد خزن ابو بكر فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن ذلك فلو كان حزنه رضا لله عز وجل لما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قوله تعالى في الآية لصاحبه وهو يحاوره قد أخبر الله تعالى بأن أحدهما مؤمن والآخر كافر وبانهما مختلفان فاعما سماه صاحبه في المجاورة والمجالسة فقط كما قال تعالى والى مدين أخاع شعيبا فلم يجعله أخاهم في الدين لكن في الدار والنسب فليس هكذا قوله تعالى اذ يقول لصاحبه لا يحزن ان الله معنا بل جعله صاحبه في الدين والهجرة وفي الاخراج وفي الغار وفي نصرة الله تعالى لها واخافة الكفار لهما وفي كونه تعالى معها فهذه الصحبة غاية الفضل وتلك الأخرى عاية النقص بنص القرآن. وأما حزن ابي تعالى معها فهذه الصحبة غاية الفضل وتلك الأخرى عاية النقص بنص القرآن. وأما حزن ابي بكر رضي الله عنه فانه قبل ان ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية الرضا فله لانه كان

ا فترانا أفضل منهم من أجل ذلك معاذ الله من هذا فايه لا يقوله مسلم فبطل ان يكون هــذا يوجب لعلى فضلا زائداً والا لكانت عائشة سابقة العلى رضي الله عنها في هذا الفضل لانها كانت اذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنت ثماني لسنين واشهر ولم تولد الابعد إسلام أبيها بسنين وعلي ولد وأبوه عابد وثن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين وعبد الله بن عمر ايضاً أسلم ابوه وله أربع سنين لم يعبــد قط وثناً فهو شريك العلي في هــــــــة الفضيلة • وقال بعضهم على كان اسوسهم.

﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدً ﴾ وهذا بأطل لا خفاء به على مؤمن ولا كافر فقد دري القريب والبعيد والعالم والجاهل والمؤمن والكافر من سائر الاسكام اذ كفر من كفر من أهل الارض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأذعن الجميع للبقية وقبول ما ادعت اليه العرب خاشا ابابكر فهل ثبت أحد ثبات ابي بكر على كلب العدو وشدة الخوف الحتى دخلوا في الاسلام افواجا كا خرجوًا منه أفواجا وأعطوا الزكاة طائمين وكارهين ولم تهلة جوعهم ولا تضافرهم ولا قلة أهل الاسلام حتى أنار الله الاسلام وأظهره ثم هل ناطح كسرى وقيصر على أسرة ملكها حتى اخضع حدود فارس والروم وضرع حدودهم ونكسل راياتهم وظهر الاسلام في أقطار الارض وذل الكفر واهله وشبع جائع المسلمين وعن ذليلهم واستغنى فقيرهم وصاروا إخوة لا اختلاف بينهم وقرؤا القرآن وتفقهوا في الدين الارابو بكر ثم ثني عمر ثم ثلث عمان ثم قد رأى الناس خلاف ذلك كله وافتراق كلة المؤمنين وضرب السلمين بعضهم وجوء بعض بالسيوف وشكت بعضهم قلوب بعض بالرماح وقتل بعضهم من بعض عشرات الالوف وشغلهم بذلك عن ان تفتح من بلاد الكفرة قرأية الوا يذعن لهم سرب او يجاهد منهم أحد حتى أرتجع أهل الكفر كثيراً عما صار المدي المسلمين من اللادهم فلم يجتمع المسلمون الى 

﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدً ﴾ فَاذْ قَدْ بِطُلِّ كُلَّمَا أَدْعَاهُ هُؤُلًّا ۚ الْجَهَالُ وَلَمْ يُحْصَلُوا الْا عَلَى دَعَاوِي ظَاهُوةً الكذب لأدليل على صحة شئ ممها وصلح بالبرهان كا أوردنا إن ابا بكر هو الذي فاذ بالقدح المعلى والسبق المبرز والحظ الاسنى في العلم والقرآت والجهاد والزهد والتقوى والحشية والصدقة والعتق والمشاركة والطاعة والسياسة فهذه وجوه الفضل كلها فهؤ بالاشك أفضل من

وأخو ولده على مصر ورضى بيعة الناس للحسن ابنه بالخلافة ولسنا ننكر استحقاق الحسن المخلافة ولا استحقاق عبد الله بن المباس الخلافة فكيف أمارة البصرة لكنا نقول ان من زهد في الخلافة لولد مثل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن ابي بكر والناس متفقون عليه وفي تأمير مثل طلحة بن عبد الله وسميد بن زيد فلا شك في أنه أتم زهد أو أعرب عن جميع معانى الدنيا نفسا بمن أخذه منها ابيح له أخذه فصح بالبرهان الضروري ان ابا بكر أزهد من جميع الصحابة ثم عمر بن الخطاب بعده وقال هذا القائل وكان على أكثرهم صدقة ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدُ ﴾ وهذه مجاهرة بالباطل لأنه لم يحفظ لعلى مشاركة ظاهرة بالمال واما اص ابي بكر رضي الله عنه في انفاق ماطه في سبيل الله عز وجل فاشهر من أن تخفي على اليهود والنصاري فكيف على المسلمين ثم لعمان بن عفان رضي الله عنه في هذا المعني من تجهيز جيش المسرة ما ليس لغيره فصح أن أبا بكر أعظم صدقة وأكثر مشاركة وغنا في الاسلام عاله من على رضي الله عنه وقالوا على هو السابق الى الاسلام ولم يعبد قط وثنا ﴿ قَالَ أَبِو مُحَمَّدُ ﴾ أما السابقة فلم يقل قط أحد يعتد بدأن عليا مات وله اكثر من ثلاث وستين سنة ومات بلا شك سنة اربعين من الهجرة فصح انه كان حين هاجر النبي صلى الله عليـــه وسلم ابن ثلاث وعشرين شنة وكانت مدة النبيصلي الله عليه وسلم بمكة فيالنبوة ثلاث عشرة سنة فبعث عليه السلام ولعلي عشرة اعوام فاسلام ابن عشرة اعوام ودعاؤه اليه انما هو كتدريب المرء ولده الصنير على الدين لا ان عنده غنآء ولا ان عليه اثما أن ابي فان اخذ الأمر على قول من قال أن علياً مات وله ثمان وخمسون سنة فانه كان أذ بعث النبي صلى الله علية وسلم ابن خسة أعوام وكان اسلام ابي بكر ابن ثمان وثلاثين سنة وهو الاسلام المأمور به من عند الله عن وجل وأما من لم يبلغ الحلم فنير مكاف ولامخاطب فساهة ابي بكر وعر بلا شك أسبق من سابقة على م وأما عمر فانه كان اسلامه ، قأخر بعد البعث يستة أعوام فان عنا وه كان أكثر من عنا و أكثر من أسلم قبله ولم يبلغ على حد التكايف الابعد أعوام من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أسلم كثير من الصحابة رجال ونساء بعد أن عذبوا في الله تنالى ولقوا فيه الآلاقي وأما كونه لم يعبد وثنا فنحن وكل مولود في الاسلام لم يعبد قط وثنا وعمار والمقداد وسلمان وابو ذر وحمزة وجمفر رضى الله عنهم قد عبدوا الاوثان

فيضل ولولا أن أبا ذر لم يكن له سابقة غيره لما تقدمه الأمن كان مثله فهذا هو الزهد في المال واللذات ولقد تلا أبو بكر عمر رضي الله عنها في هذا الزهد فكان فوق على في ذلك يمنى في اعراضه عن المال واللذات وأما على رضي الله عنه فتوسم في هذا الباب من حله ومات عن اربع زوجات وتسع عشرة أم ولد سوي الخدم والعبيد وتوفي عن أر بعة وعشر ين ولدا من ذكر وانفي وترك لهم من العقار والضياع ماكانوا بعمن اغنياء قومهم ومياسيره هذا أمرمشهور لا يقدر على انكاره من له اقل علم بالاخبار والاثار ومن جلة عقاره التي تصدق بها كانت تنل الف وسق عرا سوى زرعها فاين هذا من هذا واما حب الولد والميل اليهم والى الحاشية فالامر في هذا ابين من ان يخني على احد له اقل علم بالاخبار فقد كان لابي بكر رضي الله عنه من القرابة والولد مثل طلحة بن عبيد الله من الماجرين الاولين والسابقين من ذوي الفضائل العظيمة في كل باب من ابوآب الفضل في الاسلام ومثل ابنه عبد الرحمن بن ابي بكر وله مم النبي صلى الله عليه وسلم صحبة قديمة وهجرة سابقة وفضل ظاهر فما استعمل أبو بكر رضي الله عنه مُنهم احداً على شيء من الجهات وهي بلاد اليمن كلها على سعتهاو كثرة استعمالهاوعمان وحضرموت والبحرين واليامة والطايف ومكة وخيبر وسأتراعمال ألحجاز ولواستعملهم لكانوا لذلك اهلا ولكن خشي المحاباة ويوقع أن يميله اليهم شيء من الهوى ثم جري عمر على مجراه في ذلك فلم يُستعمل من بني عدي بن كعب احداً على سعة البلاد وكثرتها وقد فتح الشام ومصر وجيع مملكة الفرس الى خراسان الاالنعان بن عدي وحده على ميسان ثم اسرع عزله وفيهم من المجرة ما ليس في شيء من اتخاذ قريش لأن بني عدي لم يبق منهم احد عكم الا هاجرا وكان فيهم مثل سعيد بن زيد احد المهاجرين الاولين ذوي السوابق وابي الجهم ابن حديقة وخارجة بن حدافة ومعس بن عبدالله وابنه عبد الله بن عمرتم لم يستخلف ابوبكر ابنه عبد الرحن وهو صاحب من الصحابة ولا استعمل عمر ابنه عبد الملك على الخلافة وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم وقد رضي به الناس وكان لذلك أهلا ولو استخلفه لما اختلف عليه أحد فما فعل ووجدنا علياً رضي الله عنه إذ ولي قد استعمل اقاربه عبد الملك من عباس على البصرة وعبيد الله بن عباس على البمن وخثيم ومعبدا ابني العباس على مكة والمدينة وجمدة بن نميرة وهو ابن اخته ام هاني بنت ابي طالب على خراسان ومجمد بن ابي بكر وهو ابن امرأته

أَنْمُ تَأْخِرِهُ فَصَارُ فِي الصّفُ وتقدم رسُولِ اللهُ صَلّى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما سلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك إن تثبت حين امراتك فقال ابو بكر ماكان لابن ابي تَعَافَةُ أَنْ التِقَدَمُ أَبِينَ يَدِي وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَا لَهُ عَلَيْ اللَّهِ ﴿ قَالَ أَنَّو مُحْمَدِ ﴾ فهذا غاية التعظيم والطاعة والخضوع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما انكر اغليه السلام ذلك عليه واذ قد صح بالبرهان الضروري الذي ذكر نا ان ابا بكر اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجب أنه اخشاهم لله عز وجل قال الله عز وجل \* أنما يخشى الله من عباده العلماء \* والتَّمَى هو الحشية لله عز وجل وقال قائلون على كان ازهدهم ﴿ قَالَ آبُو مَحْدَ كَهُ كَذَبِ هَذَا الْجَاهِلُ وَيُرْهِانَ ذِلْكَ إِنَّ الرَّهِدَا عَا هُو غُرُوبِ النفس عن حب الصوات وعن المال وعن اللذات وعن الميل الى الولد والحاشية ليس الزهد معنى يقع عليه اسم الرَّهُد اللَّا هِذَا المعنى فاما غروبُ النفسُ عن المال فقد علم كل من له ادنى بصر بشيُّ أمن الاخبارُ الخالية أن إبا بكر أسلم وله مال عظيم قيل اربمين الف درهم فانفقها كلها في ذات الله تمالى وعتق المستطعفين من العبيد المؤمنين المعذبين في ذات الله عز وجل ولم يعتق عبيداً جُلدًا عَنْمُونُهُ لَكُنْ كُلُّ مُلْفَذِبِ وَمُعْذَبَةً فِي اللَّهُ عَزَا وَجَلَّ حَتَّى هَاجِرَ مِعْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ولم يبق لابي بكر من جميم ماله الاستة الف درهم حملها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق البنيه منها درج ثم انفقها كلما في سبيل الله عز وجل حتى لم يبقله شئ في عباة له قد خُللها بعود اذا زل افترشها واذا ركب ابسها إذ تمول غيرُه من الصحابة رضي الله عن جينهم واقتنوا الرباع الواسعة والضياع العظيمة من حلها وحقها الا أن من أثر بذلك. سبيل الله عز وجل ازهد ممن انفق وامسك ثم ولي الخلافة فما أنخِذ جارية ولاتوسع في مَالَ وَعِد عَنْدُ مُو تُهُ مَا انْفَقَ عَلَى نَفْسَهُ وَوَلَّدُهُ مِنْ مَالَ اللَّهُ عَنْ وَجِلَ الذي لم يستوف منه إلا بعض حقه وامر يصر فه الى بيت المال من صلب مالة الذي حصل له من شهامة في المفازي والمقاسم مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الزهد في اللذات والمال الذي لايدانيه فيه احد من الصحابة لا على ولا غيره الا أن يكون أبا ذر وأبا عبيدة من المهاجرين الاولين قانها جرياعلى هذه الطريقة التي فارقا عليها رسول الله صلى الله علية وسلم وتوسع من سواهم من الصحابة رضي الله عنهم في المباح الذي احله الله عز وجل لهم الا أن من أثر على نفسه

ساوي علمه علم على في حكمها بلاشك اذ لا يستعمل عليه السلام الاعالماً بما يستعمله عليه وفيد صبح ان ابا بكر وعمر كانا يفتيان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعليه السلام يضاً دلك ومحال ذلك أن ببيح لهما ذلك الا وهما اعلم بحن دو مها وقد استعمل عليه السلام أيضاً على القضاء بالمين مع على معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري فلعلي في هذا شركاء كثير منهم ابو بكر وعمر ثم قد انفر د ابو بكر بالجمهور الاغلب من العلم على ما ذكراً و وقال هذا القائل ان عليناكان اقرا الطحابة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والبهتان لوجوه اولها أنه ود على وسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عليه السلام قال بوم القوم افرؤه فإن استولوا فافقهم فان استولوا فاقد مهم هجرة ثم وجدناه عليه السلام قد قدم ابا بكر على العيلاة مدة الايام التي ممن فيها وعلى بالحضرة يراه النبي ملى الله عليه وسلم غلوة وعشية فا رأى لها عليه السلام الحدا احق من بالمنافرة بوعلى القيد السلام الحدا احق من القرآن كله على ظهر قلب افراً من جمعه كله عن ظهر قلب فيكون الفظ به واحسنهم واقدمهم هجرة وقد يكون الفظ به واحسنهم واقدمهم قلب فيكون الفظ به واحسنهم تريالا

او الاقل فقها على الافقة فبطل أيضاً شغبهم في هذا الباب والحد لله رب العالمين المواقع الاقراء من على وماكان النبي طلى النبي صغبهم في هذا الباب والحد لله رب العالمين في قال الو محمد كم كذب هذا الافك ولقد اكان على رضي الله عنه قبياً الا ان الفاضل يتفاضل فيها العلما وماكان اتقام لله الا ابا بكر والبرهان على ذلك أمه لم يسوء قط ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الا تمار له يوم الحديثة اذ تردد من تردد وقد تظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تردد عن الا تمار له يوم الحديثة اذ تردد من تردد وقد تظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر اذ اراد على نكاح النة البي جمل الها عرف وما وحدنا قط لا بي بكر توقفا عن شيء المنبر اذ اراد على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله قبل الله عليه الناس فلا رآه واجاز له فعله وهي اذ الهرسول الله على الله عليه وسلم من قبا فوجده يصلي بالناس فلا رآه ابو بكر تأخر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم اله مكانك غيدالله تعالى ابو بكر على ذلك ابو بكر تأخر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبا فوجده يصلي بالناس فلا رآه ابو بكر تأخر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ابو بكر على ذلك

هذا على أنَّ أَمَّا لِكُرُ وعَمْرُ وعَلَى لَمْ يُسْتِكُمُلُ أَيْمَا خَفِظَ سُوارُ القَرآنُ كُلَّهُ ظَاهِمَ ٱلْآ أَنَّهُ

قد وجب يقيناً بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لا بي بكر على الصلاة وعلى حاضران ابا بكر

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمراً قليلا قل النقل عنهم ومن طال عمره منهم كثر النقل عنهم إلا اليسير من اكتنى بنيابة غيره عنه في تعليم الناس وقد عاش على بعد عمر بن الخطاب سبعة غشر عاماً غير اشهر ومسند عمر خيسماية حديث وسبعة وثلاثون حديثاً يصح منها نحو خسين كالذي عن على سواء بسواء فكلما زاد جديث على على حديث عمر تسعة وارْبِمَينُ حَدِيثًا فِي هَٰذَهُ اللَّهُ الطُّولِلَّةِ وَلَمْ يَزُدُ عَلَيْهُ فِي الصَّحِيحِ الْإَحِدِيثًا أَو حَدِيثِينَ وَفَتَاوِي غمر موازنة لفتاوي على في ابواب الفقه فاذا نسبنا مدة من مدة وضربنا في البلاد من ضرب فيها واضفنا حديثاً الى حديث وفتاوي الى فتاوي علم كل ذي حس علماً ضرورياً أن الذي كان عند عمر من العلم أضِعاف ماكان عند علي من العلم ثم وجدنا الاس كل ما طال كثرت الحاجة الي الصحابة فيما عندهم من العلم فوجدنا حديث عائشة رضي الله عنها الني مسند وماثتي مسند وعشرة مسانيد وحديث ابي هرايرة خسة آلاب مسند وثلماية مسند واربع وسبعين مسنداً ووجدنا مسند بن عمر وانس قريباً من مسند عائشة لكل واحد منهما ووجدنا مسند جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس لكل واحد منهما ازيد من الف وخسماية ووجدنا لابن ميلمولد ثمان ماية مسند ونيف ولكل من ذكرنا حاشا ابا هريرة وانس بن مالك من الفتاوي ا كثر من فتاوي على او نحوها فبطل قول هذه الوقاح الجهال فان عائدنا مماند في هــذا الباب جاهل او قليل الحيا لاح كذبه وجهله فإنا غير مهتمين على حط احد من الصحابة رضي الله عنهم عن مرتبته ولا على رفعه فوق مرتبته لاننا لو أنحرفنا عن على رضي الله عنه ونموذ بالله من ذلك لذهبنافيه مذهب الخوارج وقد نزهنا الله عن وجل عن هذا الضلال في التعصب ولو غلونا فيه لذهبنا فيهمذهب الشيعة وقد أعاذنا الله تعالى من هذا الافك في النبصب فصار غيرنا من المنحرفين عنه او الغالين فيه هم المهمون فيه اما له واما عليه وبعد هذا كله وليس يقدر من ينتني الى الاسلام ان يعالد في الاستدلال على كثرة العلم باستعال النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمله منهم على ما استعمله عليه من امور الدين فان قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسالم قد استعمل علياً على الإخماس وعلى القضا باليمن قلنا لهم نعم ولكن مشاهدة ابي بكر لا قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى في العلم وأثبت مما عنـــد على وهو باليمن وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر على بعوث فيها الاخماس فقمد

بما استعمله عليه والزكاة ركن من اركان الدين بعد الصلاة وبرهان ما قلنا من تمام علم ابي بكر رضي الله عنه بالصدقات ان الاخبار الواردة في الزكاة اصحها والذي يلزم العلم به ولا يجوز خلافه فهو حديث ابي بكر ثم الذي من طريق عمر وأما من طريق علي فضطرب وفيه ما قد تركه الفقها جملة وهو ان في خمس وعشرين من الابل خمس شياء فوجدناه عليــه السلام قد استعمل ابا بكر على الحج فصح ضرورة انه اعلم من جميع الصحابة بالحج وهـ ذه دعايم الاسلام ثم وجدناه عليه السلام قد استعمله على البعوث فصح إن عنده من إحسكام الجهاد مثل ما عند سائر من استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعوث في الجهاد اذ لايستعمل عليه السلام على العمل الاعالماً به فعند ابي بكر من الجهاد من العلم به كالذي عند علي وسأر امراء البموث لا اكثر ولا أقل فاذ قد صبح التقدم لابي بكر على علي وغيره في علم الصلاة والزكاة والحج وساواه في علم الجهاد فهذه عمدة العلم ثم وجدناه عليه السلام قد الزم نفسه في جلوسه ومآمرته وظعنه واقامته ابا بكرمشاهد احكامه عليه السلام وفتاويه اكثر من مشاهدة علي لها فصح ضرورة انه اعلم بها فهل بقيت من العلم بقية الا وأبو بكر المتقدم فيها الذي لا يلحق او المشارك الذي لا يسبق فبطلت دعواهم في العلم والحمد لله رب العالمين وأما الرواية والفتوى فان ابا بكر رضي الله عنه لم يعش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سنتين وستة اشهر ولم يفارق المدينة الاحاجاً إو معتمراً ولم يحتج الناس الى ما عنده من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل من حواليه ادر كوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك كله فقد روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنان واربعون حديثًا مسندة ولم يرو عن على الإخس مائة وست وثمانون حديثاً مسندة يصح منها نحو خبسين وقعد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ازيد من ثلاثين سنة وكثر لقاء الناساياه وحاجتهم الى ما عنده لذهاب جمهور الصحابة رضيالله عيهم وكثر سهاع اهلالافاق منه مرة بصفين واعواما بالكوفة ومرة بالبصرة والمدينة فاذا نسبنا مدة ابي بكر من حياته واضفنا تقري على البلاد بلداً بلداً وكثرة سماع الناس منه الى لزوم إبي بكر موطنه وانه لم تكثر حاجة من حواليه الى الرواية عنه ثم نسبنا عدد حديث من عدد حديث وفتاوي من فتاوي علم كل ذي حظمن العلمان النبي كان عند ابي بكر من العلم اضعاف ما كان عند على منه وبرهان ذلك ان من عمر من

(الفصل – رابع)

يؤثر الافضل فالافضل من الافعال فقدمه عليه السلام ويشتغل به ووجدناه عليه السلام يوم بدر وغيره كان ابو بكر رضي الله عنه معه لا يفارقه ايثاراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك واستظهاراً برأيه في الحرب وأنساً بمكانه ثم كان عمر ربما شورك في ذلك ايضاً وقد انفرد بهذا المحل دون على ودون سائر الصحابة الا في الندرة ثم نظرنا مع ذلك في هـذا القسم من الجهاد الذي هو الطعن والضرب والمبارزة فوجدنا عليــاًرضي الله عنه لم ينفرد بالنسوق فيه بل قد شاركه في ذلك غيره شركة العنان كطلحة والزبير وسعد وممن قتــل في صدر الاسلام كحمزة وعبيدة بن الحارث بن المطلب ومصعب بن عمير ومن الانصار سعد ابن معاذ وسماك ابن خرسة وغيرهما ووجدنا ابا بكر وعمر قد شاركاه في ذلك بحظ حسن وان لم يلحقا بحظوظ هؤلاء وانما ذلك لشفاها بالافضل من ملازمة رسول الله صلى الله عليهُ وأسلم وموازرته في حين الحرب وقد بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعوث اكثر مما بعث علياً وقد بعث ابا بكر الى بني فزارة وغيرهم وبعث عمر الى بني فلان وما نعلم لعلى بعثاً الا الى بعض حصون خيبر ففتحه وقد بمث قبله ابا بكر وعمر فلم يفتحاه فحصل اربع انواع الجهاد لابي بكر وعمر وقد شاركا علياً في اقل انواع الجهاد مع جماعة غيرهم ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدُ ﴾ واحتج ايضاً من قال بان علياً كان ا كثرهم علما ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدُ ﴾ كذب هـذا القائل وأنما يعرف علم الصحابي لاحد وجهين لا ثالث لهما احدهما كثرة روايته وفتاويه والثاني كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له فمن المحال الباطل أن يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم من لا علم له وهذه اكبر شهادات على العلم وسعته فنظرنا في ذلك فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ولي ابابكر الصلاة بحضرته طول عانه وجميع اكابر الصحابة حضور كعلي وعمرو ابن مسعود وابي وغيرهم فآثره بذلك على جميعهم وهذا خلاف استخلافه عليه السلام اذا غزالات المستخلف في الفزوة لم يستخلف الاعلى النساء وذو الاعذار فقط فوجب ضرورة ان نعلم ان ابا بكر اعلم الناس بالصلاة وشرايعها وأعلم المذكورين بها وهي عمود الدين ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد استعمله على الصدقات فوجب ضرورة ان عنده من علم الصدقات كالذي عند غيره من علماء الصحابة لا اقل وريما كان اكثر اذ قد استعمل عليه السلام ايضاً عليها غيره وهو عليه السلام لا يستعمل الاعالما اسلم ألست صاحب كداء المناسب الماء المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب

و قال أبو محمد كه فهذا أبو بكر رضي الله عنه يذكر فضائل نفسه اذكان صادقاً فيها فلوكان افضلهم لصرح به وما كتمه وقد نزهه الله تعالى عن الدكذب فصح قولنا نصاً والحمد لله رب العالمين

وقال ابو محمد كه ثم وجب القول فيمن هو أفضل الصطابة بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد لمن فضل ابن مسعود الوعمر أو جعفر بن ابي طالب أو ابا سلمة اوالثلاثة الاسهلبين على جميع الصحابة حجة يعتمد عليها ووجدنا من يوقف لم يزد على انه لم يلح له البرهان انهم افضل ولو لاح له اتمال به ووجدنا العدد والمعارضة في القائلين بان عليا افضل الكثر فوجب ان آتى بما شعبوا به ليلوح الحق في ذلك وبالله تعالى التوفيق أن محملاً

ال ابو محمد كه وجدناهم يحتجون بان علياً كان اكثر الصّحابة جهاداً وطعناً في الكفار وضرباً والجهاديا فضّل الاعمال

وقال ابو محمد كم هذا خطأ لان الجهاد ينقسم اقساماً ثلاثة احدها الدعاء الى الله عز وجل باللسان والثاني الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير والثالث الجهاد باليد في الطعن والضرب فوجدنا الجهاد في اللسان لا يلحق فيه احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر أما ابو بكر فان اكابر الصحابة رضي الله عنهم اسلموا على يديه قهذا افضل عمل ويس العلي من هذا كثير حظ وأما عمر فانه من بوم أسلم عز الاسلام وعبد الله تعالى عكمة جهراً وجاهد المشركين عكمة بيديه فضرب وضرب حتى ملوه فتركوه فعبد الله تعالى اعلانية وهذا اعظم المشركين عكمة بيديه فضرب وضرب حتى ملوه فتركوه فعبد الله تعالى اعلانية وهذا اعظم هذا اصلا وقي القسم الثاني وهو الرأي والمشورة فوجدناه خالصاً لابى بكر ثم لعمر وبقي القسم الثالث وهو الطمن والضرب والمبارزة فوجدناه خالصاً لابى بكر ثم لعمر وبقي القسم الثالث وهو الله على الله عليه وسلم لا شك عند كل مسلم انه المخصوص بكل فضيلة فوجدنا جهاده عليه السلام انماكان في اكثر اعماله واحواله القسمين الاولين من الدعاء الى الله عن جبن بل كان عليه السلام اشجع الهل الارض قاطبة نفساً وبداً والمهم نجدة ولكنه كان الله عن جبن بل كان عليه السلام اشجع الهل الارض قاطبة نفساً وبداً واتمهم نجدة ولكنه كان

الباطل المتيقن لان الصديق الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لا يجوز ان يكدُّب وحاشا له من ذلك ولا مقول الا الحق والصدق فضح أنَّ الصَّحامة متفقون في الاغلب على نصديقه في ذلك فاذ ذلك كذلك وسقط بالبرهان الواضح أن يكون أحد من الصحابة رضي الله عنهم خيراً من ابي بكرالم يبق الا ازواج النبي، صلى الله عليه وسلم ونساؤه ووضح إننا لو قابنا إنه اجماع من جمهور الصحابة لم يبعد من الصدق ﴿ قَالَ أَبُو مُمْدَ ﴾ وأيضاً فان يوسف ابن عبد الله النمري حدثنا قال حدثنا خلف بن قاسم بْنَا أَبُو العباس احدِ بن ابراهم بن على الكندي حدثنا محمد بن العباس البغدادي ثنا ابراهيم ابن محمد البصري ثنا أبو ايوب سليمان بن داود الشاذكوني قال كأن عمار بن ياسر والحسن ابن علي يفضلات على بن ابي طالب على ابي بكر الصديق وعمر حدثنا احد بن محمد الخوزي ثنا احمد من الفضِّل الدينوري ثنا محمد من جرير الطبري انعلى من ابي طالب بعث عمارًا بن ياينر والحسن بن على الى السكوفة إذ خرجت أم المؤمنين الى البصرة فلم الياها اجتمع اليهما الناس في المسجد فحطيهم عمار وذاكر لهم خروج عائشة أما لمؤمنين الى البصرة ثم قال لهم إني أقول لكم ووالله اني لاعلم أنها زُوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما هي زوجته في الدنيا ولكن الله ابتلاكم بها لنطيموها أو لنطيموه فقال له مسروق أو أبوا الاسوديا ابا اليقظان فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد له فسكت عمار وقال لهُ الحُسْن اعن نفسُكُ عنا فهذا عمار والحُسن وكل من تحضر من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والكوفة يؤمنذ مملوءة منهم يستمعون تفضيل عائشة على على وهوعند عمار والحسن افضل بين ابي بكر وعمر فلا ينكرون ذلك ولا ينترضونه احوج ماكانوا الى انكاره فصح أنهم متفقون على أنها وازواجه علية السلام أفضل من كل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام ومما نبين أن ابا بكر رضي الله عنه لم يقل وليتكم ولسَّت بخيركم الا محقًّا صادقاً لا تواضماً يقول فيه الباطل وحاشا له من ذلك ما حدثناه احمد بن محمد الطلمنكي قال حدثنا احمد بن محمد بن مُفرج ثنا محمد بن أبوب الصموت الرفي انا أحمد بن عمر أبن عبد الخالق البران ثنا عبد الملك ان سعد ثنا عقبة من خالد ثنا شعبة من الحجاج ثنا الحريري عن ابي بصرة عن ابي سعيد الحدري قال قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ألست احق الناس بهـــا اولست اول منَّ

﴿ قِالَ ابْوَ عَمَدُ ﴾ وأما أفضل نسأنه فعائشة وخديجة رضي الله عِنْهما لعظم فضائلهما واخباره غلية الشكام أن عائشة ألحب الناس اليه وان فضلها على النساء كفضل الثرايد على سائر الطمام وقد ذكر عليه السلام خدايجة بنت خويلد فقال أفضل نسائها مراني بنت عمراك وافضل نسامًا خديجة بنت خويلد مع سُالِقة خديجة في الإسلام وسالما رضي الله عنها ولام سلمة وسودة وزينب بنت جحش وزاينت بنت لخرايمة والحفصة سوابق في الاسلام عظيمة واحمال للمشقات في اللهُ عَنْ وجُلُ وُرسوله صلى ألله عليه وَسِلم والهجرة والغرابة عن الوطن والدعاء الى الاسلام والبلاء في الله عن وجل ورسولة صلى الله عليه وسلم والكابان المد ذلك الفضل المبين رضوان الله عليمن أجمعين في علما من المن المن المن المن الله عليمن أجمعين في علما المد الما الله ﴿ قَالَ ابِو مَحْمَدًا ﴾ وُهذه مُسَأَلَة نقطع فيها على أينا المحققون عند الله عن وجل وأن مِنْ خالفنا فيها مخطئ عند الله عز أوجل الله شاك وليست مما يسم الشك فيه أصلا المسال الله عن مله ا ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدُ ﴾ فان قال قائل هل قال هذا أحد قبلكم قلنا له وبالله تعالى التوفيق وهل قال غيرُ هذا أَحُد قبل مَن يُخَالفُنَا الآن و و علمنا ضروارة إن انساء النبي صفي الله عليه وسلم منزلة من الفضل بلا شك فلا بد من البحث عنها فليقل مخالفنا في أي منزلة تضعمن ابعلد جميع الصحابة كلهم فهذا ما لا يقوله احد ام بعد طائفة منهم فعليه الدليل وهذا ما لا سبيلله الى وجوده وَاذْ قَدْ بِطِلْ هُذَان القولان الحدهم بالاجاع على انه رباطل والثاني لانه دعوى لا دليل عليها ولا برهان فلم يبق الا قولنا والحمد لله رب العالمين الموفق للصواب بفضله أثم نقول وبالله تعالى نستمين قد صح أن ابا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس حين ولي بعد موت راسوال الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اني والتكم ولست بخيراكم فقد صلح عنه رضي الله عنه أنه اعلن بحضراة جميع الصحابة رضي الله عنهم أنه ليش بخيرهم ولم ينكن هذا القول منهم أحد فدل على منابعتهم له ولا خلاف انه ليس في الحد من الحاضرين خطبته انسان يقول فيه الحد من الناس الله لخير من ابئ بكر الاعلى وابن مسعود وغمر و اما جمهور الحاضرين من مخالفينا في هذه المسألة من إهل السنة والمرجنة والمعتزلة والحوارج فأنهم لا يختلفون في أن أبا بكر أفضل من على وعمر وأبن مسمود وخير منهم فصح أنه لم يبق الا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فان قال قائل انما قال إبو بكن هذا تواضعاً قلنا له أهــذا هُوْ

اذا حاضت لا تصلي ولا تصوم وايس هذا بموجب نقصان الفضل ولا نقصان الدين والعقل في غير هذين الوجهين فقط اذ بالضرورة تدري ان في النساء من هن افضل من كثير من الرجال واتم دينا وعقلًا غير الوجُّوه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام لا يقول الاحقا فصلح يقيناً أنه أنما عبر عليه السلام ما قد بينه في الحديث نفسه من الشهادة والحيض فقط وايس ذلك مما ينقص الفضل فقد علمنا أن أبا بكر وعمر وعلياً لو شهدوا في زنا لم يحكم بشادتهم ولو شهد به ارابعة منا عدول في الظاهم حكم بشهادتهم وايس ذلك بموجب اننا افضل من هؤلاء المذكورين وكذلك القول في شهادة النساء فليست الشهادة من باب التفاضل في ورد ولا صدر لكن يقفا فيها عند ما حدم النص فقط ولا شك عند كل مسلم في أن صواحبه من نسائه وبناته عليهم السلام خديجة وعائشة وفاطمة وأم سلمة افضل دينا ومنزلة عند الله تعالى من كل تابع اتى بعدهن ومن كل رجل يأتي في هذه الامة الى يؤم القيامة فبطل الاعتراض بالحديث المذ كورًا وصَّلح انه على ما فسرناه وبيناه والحد لله ربُّ العالمينُ • وا يضا فقول الله تعالى \* يا نشاء النبيُّ لستن كاحد من النساء مخرج لهن عن سائر النساء في كل ما اعترض به معترض مما ذكر ناه وشبهه المدر العلم الما ﴿ قَالَ ابُولِ مُحمَّدُ ﴾ فأن اعترض مُعترض بقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران وامرأة فرعون فان هذا الكمال انما هو الرسالة والنبوة التي انفراد بها الرجال وشاركهم بعض النساء في النبوة وقد يتفاضلون أيضاً فيها فيكون بعض الأنبياء اكمل من بعض ويكون بعض الرسل الكل من بعض قال الله عن وجل \* تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات \* فانما ذكر في هذا الخبر من بلغ غاية الكمال في طبقته ولم يتقدمه منهم أحد وبالله تعالى التوفيق فان اعترض ممترض بقوله عليه السلام لا يفلح قوم استذوا امرهم الى امرأة فلا حجة له في ذلك لانه ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن نقص الفضل فقد علمنا أن أن مسعود وبالآلا وزيد أبن عارثة رضي الله عنهم لم يكن لهم حظ في الخلافة وليس بموجب أن يكون الحسن وابن إلزبير ومعاوية أفضل منهم والخلافة جائزة لهؤلاء غير جائزة لاولئك ومنهم في الفضل ما لا عيديد إلى وجد فاله الانعال منهون سامت المراق على الحساسي عبرادة الرجيد لل مهد

وسلم عرو بن العاص وخالد بن الوليد كثيراً ولم يؤمر أبا ذر وأبو ذر افضل خير منها بلا شك وأيضاً فانما وجبت طاعة الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم في أوامرهم مذ ولوا لا قبل ذلك ولا خلاف في أن الولاية لم تزدهم فضلا على ماكانوا عليه وأنما زادهم فضلا عدلهم في الولاية لا الولاية نفسها وعدلهم داخل في جُلة اعمالهم التي يستحقون الفضل بها الا تري ان معاوية والحسن اذ والماكانت طاعتها واجبة على سعد بن ابي وقاص وسعد افضل منها ببون بعيد جداً وهو حي معها مأمور بطاءتها وكذلك القول في جابر وانس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم في وجوب طاعة عبد الملك بن مروان والذي بين جابر وانس وابن عمر وبين عبد الملك في الفضل كالذي بين النوار والظلمة فليس في وجوب طاعة الولاة ما يُوجب لهم فضلا في الجنة فان اعترض مفترض بقول الله تمالى والذين امنوا والبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شي كل امرئ بما كسب رهين \* فبيات اعتراضه ظاهر في آخر الآية وهو ان إلحاق الذرية بالاباء لا يقتضي كونهم معهم في درجة ولا هذا مفهوم من نص الاية بل انما فيها الحاقهم بهم فيا ساووهم فيه بنص الاية ثم بين تعالى ذلك ولم يدعنا في شك بقوله ﴿ كُلُّ امري عا كسب رهين ﴿ فصح إن كل واحد من الاباء والابناء بجازى حسب ما كسب فقط وايس حكم الازواج كذلك بل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في قصوره وعلى سرره ملتذ بهن ومعين جزاء لهن عاعملن من الخير وبصبرهن واختيارهن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الاخرة وهمذه منزلة لا يجلها احد بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسيلام فهن افضل من كل واحد دون الأنبيا. عليهم السلام فان شغب مشغب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اسلب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا له وبالله تعالى التوفيق ان حلت هذا الحديث على ظاهر في فيلزمك إن تقول انك اتم عقلا وديناً من مريم وأم موسى وام اسحاق ومن عائشة وفاطمة فان تمادي على هذا سقط الكلام معه ولم يبعد عن الكفر وان قال لاسقط اعتراضه واعترف بان من الرجال من هو انقص ديناً وعقلا من كثير من النساء فإن سأل عن مُبنى هذا الحديث وقيل له قد بين وسول الله صلى الله عليه وسلم وجه ذلك النقص وهو كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وكونها

بين الحديثين البتة والحمد لله رب العالمين وقد قال ابن عمر رضي الله عنها وهو حجة في اللغة العربية كان ابن بكر خيراً وافضل من معاوية وكان معاوية اسود من ابي بكر ففرق ابن عمر كما ترى بين السادة والفضل والخير وقد علمنا ان الفضل هو الخير نفسه لان الشي اذا كان خيراً من شي آخر فهو افضل منه بلاشك

﴿ قَالَ اللَّهِ عَمْدَ ﴾ وقد قال قائل ممن مخالفنا في هذا قال الله عز وجل \* وليس الذكر كالانثي \* فقلنا وبالله تعالى التوفيق فأنت اذا عند نفسك افضل من مرىم وعائشة وفاطمة لانك ذكرو هؤلاء أناث فان قال هذا الحق بالنوكي وكفر فان سئل عن معنى الآمة قيل له الآمة على ظاهرها ولا شك في ان الذكر ليس كالأنثي لانه لو كان كالأنثي لكان أنثي والانثي ايضاً لست كالدكر لان هذه انفي وهذا ذكر وايس هذا من الفضل في شئ البتة وكذلك الحرة عير الخضرة والخضرة اليست كالحمرة وليس هذا من باب الفضل فان اعترض معترض تقول الله تمالي \* وللرجال عليهن درجة قيل له إنما هذا في حقوق الإزواج على الزوجات ومن اراد حمل هذه الآبة على ظاهرها لزمة أن يكون كل يهودي وكل مجوسي وكل فاسق من الرجال افضل من أم موسى وأم عيسى وأم اسحاق عليهم السلام ومن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهذا كفر عمن قاله باجماع الآمة وكذلك قوله تعالى \* أو من ينشأ في الحلية وهو في أخلصام غير مبين \* انما ذلك في تقصيرهن في الاغلب عن المحاجة لقلة ذريتهن وليس في هذا ما محط من الفضل عن ذوات الفضل منهن فأن اعترض معترض فقال الذي امن نا بطاعتهم من خلفاء الصحابة رضي الله عنهم افضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقـوله تمالى \* اطيعوا ألله واطيعوا الرسول واولي الأمُن مُنكُم \* فالجُواب وبالله تعالى التوفيق ان هـ ذا خطأ من جهات احداها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أولي الامر منا الذين أمرنا بطاعتهم فيما بأمن الينا عَن النبي صلى الله عليه وسلم كالأثمة من الصحابة سواء ولا فرق والوجه الثاني ان الخلافة ليست من قبل فضل الواحد في دينه فقط وجبت لمن وجبت له وكذلك الامارة لان الامارة قد تجوز لمن غيره افضل منه وقد كان عمر رضي الله عنه مأمورًا بطاعة عمرُو من العاص اذ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل فبطل أن تكون الطاعة أنما تجب للإفضل فالافضل وقد أمر النبيي صلى الله عليه

البِّنة احط درجة من التابعين وبالله تعالى التوفيق . فان قال قائل فكيف يقولون في الحور العين أهن أفضل من الناس ومن الإنبياء كما قلتم في الملائكة . فجوا بنا وبالله تعالى التوفيق ان النَّصْلَ لا يُعرف الا ببرهان مسموع من الله تعالى في القرآن أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نجد الله تعالى نص على فضل الحور العين كما نص على فضل الملائكة وانمانص على انهن مطهرات حسان عرب أتراب مجامعن ويشاركن أزواجين في اللذات كاما وانهن خلقن ليلتذ بهن المؤمنون فاذ الاص هكذا فائما محل الحور العين محل من هن له فقط ان ذلك اختصاص لهن بلا عمل وتكليف فهن خلاف الملائكة في ذلك وبالله تعالى التوُّفيق ﴿ قَالَ أَبُوا مَحْمَدَ ﴾ وتما يؤكد قولنا قول الله تبالى ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون وهذا النص اذ قد ضح فقــد وجب الاقرار به فلو عجزنا عن تفضيل بمض أقسام هيذه الاعتراضات لما ألزمنا في ذلك نقصاً اذ لا مجوز الاعتراض على هذا النص وكلما صّح بيقين فلا يجوز إن يقارض بيقين آخر والبرهان لا ببطله برهان وقد أوضحنا ان الجنة دار جزاء على أعمال المكلفين فأعلاهم درجة أعلاهم فضلاونساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلا درَّجة في الجنة من جميع الصحائبة فهن أفضل منهن فن أبي هذا فليخبرنا ما معنى الفضل عنده اذ لا بد ان يكون لهذه الكلمة معنى فان قال لا معنى لها فقد كفانا مؤنته وان قال ان لها معنى سألناه ما هو فانه لا يجــد غير ما قلناه وبالله تعالى التوفيق فكيف وقد أبينا بتأبيد الله عن وجل لنا على كلما اعترض علينا به في هذا الباب ولاح الوجه في ذلك بيناً والحمد لله رب العالمين ﴿ وَهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و قال أبو محمد كه واستدركنا بياناً زائداً في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ان فاطمة سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمنة فنقول وبالله تعالى التوفيق ان الواجب مراعاة الفاظ الحديث وانما ذكر عليه السلام في هذا الحديث السادة ولم يذكر الفضل وذكر عليه السلام في حديث عائشة الفضل نصا بقوله عليه السلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

﴿ قَالَ أَ بِوَ لَمُمَدَ ﴾ والسادة غير الفضل ولا شك الله فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين بولادة النبي صلى الله عليه وسلم لها فالسادة من باب الشرف لا من باب الفضل فلا تعارض

والحرير والديباج والحمر والذهب والفضة والمسك والجواري والحلي واعلمنا ان هــذاكله خالصة لنا هنالك وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر من يدخل الجنة يزكو على اعظم ملك عرفه في الدنيا فيتمنى مثل ملكه فيعطيه الله تعالى مثل الدنيا عشر مرات ﴿ قَالَ ابِو محمد كَ فَلَمْ صَحِما ذَكُونًا وكَانتِ الملائكة طبقة واحدة الا أنهم يتفاضلون فيهاوكانت طبقة المرسلين النبيين طبقة واحدة والنبيون غير المرسلين طبقة واحدة لأنهم ايضاً بتفاضلون فها وكل الصعابة طبقة واحدة الا انهم يتفاضلون فيها فوجب بلا شك ان لا يكون الباع الرسلمن النساءوالاصحاب كالمتبوعين الذين هم الرسل لان بالضرورة نعلم أن تأبع الاعلى ليس لاحقا نظير متبوعه فكيفان يكون اعلى منه كما إن التابيات من نساء الصحابة رضي الله عنهم لا يلحقن نظراء از واجهن من الصحابة أذ ليس هن معهم في طبقة وانما ينظر بين أهل كل طبقة ومن هو في طبقته ونساءالنبي صلى الله عليه وسلم طبقة واحدة مع الصحابة فصح التفاضل بينهم وليس واحدةمنهن ولا منهم مع الانبياء في طبقة فلم يجزأن ينظر بينهم وقد أخبر عليه السلامانه رأى ليلة الاسراء الانبياء عليهم السلام في السموات سماء سماء وبالضرورة نعلم أن منزلة النبي الذي هو متبوع في سماء الدنيا امره هناك مطاع اعلى من منزلة التابع في السماء السابعة للنبي الذي هناك واذ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبئ يأتي مع أمته فنحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم فان كان ما الزمناه مكى لازماً لنا فيلزمه مثل ذلك فينا ايضاً إن نكون افضل من الانبياء وهذا غير لازم لما ذكرنا من انه لا ينظر في الفضل الا بين من كان من اهل طبقة واحدة فن كان منهم اعلى منزلة من الآخر كان افضل منه بلا شك وليسُ ذلك في الطباق المختلفة الا ترى ان كون مالك خازن النار في مكان غير مكان خازن الجنة وغير مكان جبرائيل لا تحط درجته عن درجة من في الجنة من الناس الذين الملائكة جلة افضل منهم لأن مالكا متبوع للنار ومقدم مطاع مفضل بذلك على التابعين والخدمة في الجنة بلا شك فبطل هذا الشغب ويجمع هذا الجواب باختصاروهو أن الرؤساء والمتبوعين في كل طبقة في الجنة أعلى من التابعين لهم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كلهم اتباع له عليه السلام وجميع الانبياء متبوعون فانما ينظر بين المتبوعين ايهم افضل وينظر كين الاتباع ايهم افضل ويعلم الفضل بعلو درجة كل فاضل من دونه في الفضلولا يجوز ان ينظر بين الاتباع والمتبوعين لان المتبوعين لا يكونون

الفضائل اولها عن آخرها ولا الى أن يلحقه لاحق في شيء من الفضائل من بني آدم فلا سبيل الى أن ينسفل النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة يوازيه فيها صاحب من الصحابة فكيف ان يملو عليه الصاحب هــذا أمر تقشمر امنه جلود المؤمنين وقد المتعظم ابو أيوب رضي الله عنه إن يشكن في غرفة على بيلت يسكنه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يظن بأن هذا يكون في دار ألجزاء فاذا كان العالي من الصحابة في اكثر منازله بنسفل أيضاً في بعضها عن صاحب آخر قد علاه في منازل أخر على قدر تفاضلهم في اعالهم كما ذا كرنا آنفاً فقد اخبر الذي صلى الله عليه وسلم أن الصَّائمين يدعون أمن باب الرَّيَّانِ وأنَّ المجاهدين يدعون من باب الجهاد وأن المتصدقين يدعون من باب الصدقة وأن أبا بكر يرجؤ له رسول الله ضلى الله عليه وسلم أن يدعي من جميع ثلك الابواب وقد يجوز أن يفضل أبا بكر رضي الله عنه غيره من الصحابة في بعض تلك الوجوه نمن انفرد بباب منها ولا يجوز أن يفضل إحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيَّ من أبواب إلبر فبطل هذا الإعتراض جلة والحمد لله رب المالمين واعترض ايضاً علينا مكي بن ابي طالب بان قال إذا كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم افضل من موسى عليه السلام ومن كل واحد من الإنبياء عليهم السلام وكان عليه السلام اعلى درجة في الجنة من جميع الانبياء عليهم السلام وكان نساؤه عليه السلام معه في درجته في الجنة فدرجتهن فيها اعلى من درجة موشى عليه السلامؤمن درج سار الانبيا عليهم السلام ﴿ قَالَ الْوَصْمَدَ ﴾ فأجبناه بانهذا الاعتراض ايضاً لا يلزمنا ولله الحمد لآن الجنة دارملك وطاعة. وعلو منزلة ورياسة واتباع من التابع للمتبوع كما قال عز وجل \* وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيراً \* وقال تمالي عن موسى عليه السلامُ \* وكان عند الله وجيَّماً \* واخبر عز وجل عن جبريل صلى الله عليه وسلم \* فقال ذي قوة عند ذي الدرش مكين مظاع ثم المين \* فقد علمنا ان ملك الدنيا غرور وان ملك الآخِرة هو الحقيقة وقد اخبر عليه السلام الهرأى الانبياء عليهم السلام مع اتباعهم فالنبي ممعه الواحد والاثنان والثلاثة والنفر والجماعة فاخبر عن وجل ان هنالك الملك الكبير والطاعة والوجاهة والاتباع والاستثمار وأنما عرض الله تعالى علينا في الدنيا من الملك طرفاً لنعلم به مقدار الملك الذي في دار الجزاء كما عرض علينا من اللذات

المستحقة بعملها الكون معه في درجته مثل ام رومان لسنا بدري اهي افضل ام على لانا لا نص معنا في ذلك والتفضيل لا يعرف إلا بنص وقد قال عليه السلام خيركم القرب الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إو كما قال عليه السلام فجعلهم طبقات في الخير والفضل فلا شك هم كذلك في الجزآء في الجنة والا فكان يكون الفضل لا معنى له وقال عز وجل \* هل تجزون الأما كنتم تعملون \* وايضاً فلسنا نشك أن المهاجرات الاولات من نساء الصحابة رضي الله عنهم يشاركن الصحابة في الفضل ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول ففيهن من يفضل كثيراً من الرجال وفي الرجال من يفضل كثيراً منهن وما ذكر الله تمالي منزلة من الفضل الأوقرن النساء مع الرجال فيها كقوله تعالى \* ان المسلمين والمسلمات \* الآية حاشا الجهاد فانه فرض على الرجال دون النساء واسننا ننكر ان يكون لابي بكر رضى الله عنه قصور ومنازل مقدمة على جميع الصحابة ثم يكون لمن لم تستأهل من نسائه تلك المنزلة مُنازَل في الجنة دونُ مُنازِل من هِو افضل منهن منْ الصَّحَابَّة فقد نكح الصَّحَابَّة رضي الله عنهم التابعيّات بهذ الصّاحبات وعُليهن فتكون تلك المنازّل زائدة في فضل ازواجهن من الصحابة فينزلون اليهن ثم يُنْصر فون الى منازلهن العالية بل قد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلموانه قال كلاماً معناه واكثر نصه إنه عليه السلام زعيم بيت في ربض الجنة وفي وسط الجنة وفيأ على الجنة لمن فعل كذا امر اوصة مرسول الله صلى الله عليه وسلم فصح نصما قلنا من ان لمن دُونه عليه السلام منازل عالية واخر مسفلة عن تلك المنازل ينزلون اليهاشم يصعدون الى الأعالي وهذا مبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين احدها ان جميع نساله عليه السلام لهن حق الصحبة التي يشتركن فيها جميع الصحابة والفضائهم فيها بقرب الخاصة فليس في نسائه عليه السلام ولا واحدة يفضلها بالصحبة التي هي فضياتهم التي بها بانواعمن سواهم فقط وقد كفينا الباب والوَّجه الثاني أن تأخر بعض الصحابة عن بعضهم في بعض الإماكن موجود وأن كاذذلك المُتَأْخِرُ فِي بِعْضَ الْأَمَاكُن مَتَقَدَّماً فِي مَكَانَ آخُر فقد علمنا أن بلالا عذب في الله عز وجل مالم يمذب على وان عليا قاتل مالم يقاتل بلال وان عثمان انفق مالم ينفق بلال ولا على فيكون المفضول منهم في الجلة متقدماً للذي فضله في بعض فضائله ولا سبيل ان يوجد هذا فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إن يتقدمه احد من ولد آدم في شيء من

عل لمن له ادني مسكة من عقل ان ايمز هذا بناله عن فاضل من الناس فكيف عن المقدس المطهر البائن فضله على جميع الناس صلى الله عليه وسلم عن المنتجا والمنتجا ﴿ قَالَ أَنَّو مَحْمَدً ﴾ ولولا أنه بلغنا عن بعض مِن يصدر انشر العلم من زماننا وهو الملب بن ابي صفرة التميمي صاحب عبدالله بن ابراهيم الإصيل انه إشار الى هذا المعني القبيح وصرح مه ما انطلق لنا بالاعاء إليه السان والكن المنكِّر اذا ظهر وجب على السلمين تنبيره فرضاً على ﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ وكذلك عرض الملك لها رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادتها في سرقة من حرير تقول له اهذه زوجتك فيقول عليه السلام أن يكن من عند الله عضة فهل بعد هذِ الني الفضل غان الله الله عن الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله الله ﴿ قَالَ ابُو مَحَدُ ﴾ واعترض علينًا مكي بن أبي طالب المقري بأن قال يلزم على هذا أن تكون امرأة ابي بكر افضل من على لان امرأة ابي بكر مع ابي بكر في الجنة في درجة واحدة وهي اعلى من درجة على فنزلة امرأة ابي بكر اعلى من منزلة على فهي افضل من على ﴿ قَالَ أَبِو مُحْمَد ﴾ فأجبناه بأن قلنا له وبالله تعالى نتأ بد أن هذا الاعتراض ليس بشيء لوجوه احدها ان ما بين درجة ابي بكر ودرجة على في الفضل الموجب لماو درجته في الجنة على درجة على ليست من التباين بحيث هو ما بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وبين درجة ابي بكر في الفضل الموجب لعلوا درجته عليه السلام على درجات سائر الصحابة رضي الله عنهم بل قد ايقنا ان درجة اقل رجل منافي الفضل اقرب نسبة من اعلى درجة لاعلى رجل من الصحابة من نسبة درجة افضل الصحابة الى درجة النبي صلى الله عليه وسلم وايضاً فليس بين ابي بكر وعلى في المباينة في الفضل ما يوجب ان تكون امرأة ابي بكر التابعة له افضل من على بُل منازل المهاجرين الاولين الذين اوذُوا في سبيل الله عز وجل متقاربة وان تفاضلت ثم كذلك اهل السّوابق مشهداً مشهداً درجهم في الفضل متقاربة وان تفاضلت ثم منازل الانصار الاولين متقاربة وان تفاضلت ثم كذلك اهل السابق بعد الهجرة مشهداً مشهداً درجهم متقاربة في الفضل ثم كذلك من اسلم بعد الفتح ايضاً ويزداد الافضل فالافضل من المشركين في المشاهد جزاء على ذلك فنقول انامرأة ابي بكر

لا أن نحب الكافل وايضاً فلو صبح أن معنى الآية من أحببت كا ظن هذا المعترض لما كان علينا بذلك حجة لأن هـ ذه آية مكية يزلت في ابي طالب ثم انزل الله تعالى في المدينة \* لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا أباءهم اوابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم \*وانزل الله تعالى في المدينة \* لقد كانت لكراسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منهم ومما تعبدون من دُون الله كفريل بكم وبدا بينناوبينكم المداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده \* وان كانرسول الله صلى الله عليه وسلم احب ابا طااب فقد حرم الله تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن مجبته وافترض عليه عداوته وبالضرورة يدري كلذي حس سليم ان العداوة والحبة لا يجتمعان اصلا والمؤدة هي المحبة في اللغة التي بها نزل القرآنُ الله خلاف من أحد من اهل اللغة فقد يَطِلُ ان يُحَبِ النبي صلى الله عليه وسلم احدا غير مؤمن وقد اصحت النصوص والاجماع على ان محبة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لمن احب فضيلة وذلك كقوله عليه السلام لعلي لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله فاذلا شك ولا خلاف في أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قال الهل الجمل والكذب فقد صح يقيناً أن كل من كان اتم حظاً في الفضيلة فهو افضل ممن هو اقل حَظاً في تلك الفضيلة هذا شيء يعلم ضرورة فإذا كانت عابشة إتم حَظاً في المحبة التي هي اتم فضيلة فهي افضل ممن حظه في ذلك اقل من حظها ولذلك لما قيل له عليه السلام من الرجال قال ابوها ثم غمر فكان ذلك موجباً لفضل أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة رضي الله عنهم فالحكم بالباطللا يجوز فيمان يكون يقدم أبو بكرثم عمرفي الفضل من اجل تقدمها في المحبة عليهماوما نعلم نصاً في وجوب القول بتقديم ابن بكرتم عمر على سائر الصحابة الاهذا الخبروحده ﴿ قَالَ ابْوِ مُحْمَدُ ﴾ وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينكح له من النساء فذكر الحسب والمال والجمال والدين ونهي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك بقوله فعليك بذات الدين تربت يداك فن المحال المتنع ان يكون يحض على نكاح النساء واختيارهن للدين فقط ثم يكون هو عليه السلام يخالف ذلك فيحب عائشة لنير الدين وكذلك قوله عليه السلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لا يحل لمسلم أن يظن في ذلك شيئاً غير القضل عند الله تعالى في الدين فوصف الرجّل امرأته للرجال لا يرضى به الاخسيس نذل ساقط ولا

الناس اليه ومن الرجال ابوها بأن قال قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاسامة بن زيد ان اباه كان احب الناس الي وان هذا إحب الناس الي بعدة وصح انه عليه السلام قال للانصار انكر الحن الناس الي من الحديد من المديد المناس المناس المناس المديد ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدُ ﴾ واما هذا اللفظ الذي في حديث اسامة بن زيد انه آحث الناس اليه عليه السلام فقد روي من طريق حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن سالم عن ايه واما الذي فيه ذكر اسامة وزيد رضي الله عنها فانما رواه عمر بن حزاة عن سالم بن عبد الله عن اليه وعمر بن حزة هـذا ضعيف والضجيع من هيذا الخبر، هوا ما راواه عبد الله بن ديسار غن ابن عمر عن النبي صلى إلله عليه وسلم باللناد لا أمنار فيه فذ كل فيه اله عليه السلام قال يعني لزيد بن حارثة وايم الله ان كائ خليق بالامارة اوان كان لمن الحي الناس الي وان هذا من احب الناس الي بعده وهذا يقضي على حديث موللي بن عقبة اعن سالم عن اسية لانه مختصر من حديث عبد الله بن دينار ومهذا ينتني التعارض لين الروايتين عن ابن عمر وعن إنس وعمرو والا فليس احدهما إولى من الآخر وامّا حدّايث الانطارة فراووه كما ذكره هشام بن زيد عن انس ورواه عبد العزيز بن صليت عن انتن عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال أنتم من أحب الناس الي وهو خديث واحد وزيادة المدل مقبولة فصلح بزيادة من في الحديث من طريق العدول أن الانصار وزيداً وإسامة رضي الله عنهم من جلة فوم هم احبّ الناس الى رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم وهذا حِق لا يَشَكُ فيه لا نهم من إصحابة واضحابه احب الناس اليه بلا شك وليش هكذا جوابه في عائشة راضي إليه عنها اذا سُلنل أمن احب الناس اليك فقال عائشة فقيل في الرجال قال الوها لان اهذا قطع على بيان اما سأل عنه السائل من معرفة من المنفرد البائن عن الناس عجبته عليه السلام واعترض علينا بمض الاشعرية بان قال أن الله تعالى تقول \* إنك لا تهدي من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء \* ﴿ قَالَ ابِوَ مَحْمَدُ ﴾ فقلنا أن هذه الآمة ليست على ما ظن وأنما من أذ الله تعالى وألك لا تهدي من احببت \* أي احبب هداه برهان ذلك قوله تعالى \* ولكن الله عدي من يشاء \* اي من يشاء هداه وفرض على النبي ضلى 'الله عليه وسلَّم وعليمًا اثَّ نحب الهدى الكالِّ كافر الاجر فاذاكان نصيف الصحابي وفاطمة رضي الله عنهم بفي بأكثر من مثل حبل احد ذهباً من بعده كأن للمرأة من نسائه عليه السلام في نصيفها اكثر من مثلي جبلين اثنين مثل جبل احد ذهباً وهذه فضيلة ليست لاحد بعد الأنبياء عليهم السلام الآهن وقد صح عن النبي صلى الله عليهُ وسُلم آنه يوعك كوعك رُجلين من اصحابه لأن له على ذلك كفلين من الأجر ﴿ قَالَ اللَّهِ مُحَدُّ ﴾ واليُّس بعد هذا بيان في فضلهن على كل الحد من الصحابة الا من اعمى الله ﴿ قَالَ ابُوا مِحْمَدُ ﴾ أو قد اعترض علينا بمض اصحابنا في هذا المكان بقول الله تعالى عن اهل الكتاب اذ آمنوا \* اولئك بؤتون أجرهم من تين عاصبروا \* قال فيلزم انهم افضل منافقات له أن هذه الآية والخبر الذي فيه ثلاثة يؤتون أجراهم مرتين فذكر مؤمن اهل الكتاب والعبد الناصح ومُعَتَّقُ المنَّهُ ثُمَّ يَتَزُوجُهَا فيهَا بَيَانُ الوجه الذي أَجْرُوا بِهِ مُنْ يَنْ وَهُو الأيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالذي الاول المبعوث بالكتاب الأول ونحن نؤمن بهذا كله كما آمنوا فنحن شركاء ذلك المؤمن منهم في ذينك الإيمانين وكذلك العبد الناصح يؤجر الطاعة سيده اجراً ولطاعة الله أجراً وكذلك معنق امته ثم يتزوجها يؤجر على عنقه اجراً ثم على نكاحه اذا إراد به وجه الله تعالى الجرآ ثانياً فصلح بالنص يقيناً أن هؤلاء انما يؤتون الجرهم مرتين في خاص من أعالهم لا في جميع اعالهم واليس في هذا ما يُمنع من ان يؤجر غيرهم في غير هذه الإعال ا كثر من إجورًا هؤلاء واليضا فانما يضاعف لمؤلا على ما عمله اهل طبقتهم وليست المَضَاعُفة لاجُورُ نَسْآءالنبي صلى الله عليه ولسَّلم مرتين من هُذا في ورد ولا صدر لان المضاعفة لهن أعاهي في كل عمل عملنه بنص القرآن أذ يقول تعالى \* ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها اجرها مرتين \* فكل عمل عمله صاحب من الصحابة له فيه اجر فلكل امرأة منهن في مثل ذلك العمل اجران والمضاعفة لهن انما تكون على ما عمله طبقتهن من الصحابة وقد علمنا أن بين عمل الصاحب وعمل غيره أعظم مما بين أحد ذهباً ونصف مدشمير فيقم لكل واحدة منهن مثلا ذلك مرتين وهذا لا يخنى على ذي حس سليم فبطلت المعارضة التي ذوكرناها والحمد لله رب العالمين على المناه الم

﴿ قال ابُّو الحمد ﴾ واعترض علينا أيضاً بعض الناس في الحديث الذي فيه أن عائشة أحب

نع ُولا شك ايضاً في أن جميع الصحابة لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصلوا ايضاً على الدرج التي لهم فيها فانما هي اذا على قولكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلتم ولا فرق وبقي الفضل والتقدم لهن كما كان في كل ذلك ولا فرق على على الله الله ولا فرق ﴿ قال ابو محمد كه واما فضلهن على سنات النبي صلى الله عليه وسلم فبين بنص القرآن الاشك فيه قال الله عز وجل \* يا نسآء النبي لستن كاحد من النسآء أن أُقيتن فلا تخضمن بالقول \* فهذا بيان قاطم لا يسم احداً جهله فان عارضنا معارض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها فاطمة بنت محمد قائا له وبالله تعالى التوفيق في هذا الحديث بيان جلى لما قلناوهو انه عليه السلام لم يقل خير النشاء فاطبة وإنما قال خير نسآمًا فخص ولم يعم وتفضيل الله عز وجل انسآء النبي صلى الله عليه وسلم على النسآء عموم لا خصوص لا يجوز أن يستثني منه احد الا من المنتناه نص آخر فصح أنه عليه السلام أنما فضل فاطمة على نسآ و المؤمنين بعد نسانًه صلى الله عليه وسلم فاتفقت الآية مع الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فهذا ايضاً عموم موافق الآية ووجب ان يستثني ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نسامًا من هذا العموم فصح ال نساءه عليه السلام افضل النساء جملة حاشا اللواتي خصين الله تعالى بالنبوة كام اسحاق وام موسى وام عيسى عليهم السلام وقد نيص الله تعالى على هذا يقوله الصادق \* يا مريم أن إلله إصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين \* ولا خلاف بين المسلمين في أن جميم الأنبياء كل دنبي منهم افضل يمن ليس بنبي من سائر الناس ومن خالف هذا فقد كفر وكذلك خبر عليه السلام فاطمة انهااسيدة نساء المؤمنين ولم يدخل نفسه صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة بل اخبر عمن سواه وبرهان آخر وهو قول الله تمالي مخاطباً لهن \* ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صَّا لِحَّا نَوْتُهَا الْجِرِهَامِ تَيْنَ ﴾ "إن الرَّال الله الله الله إلى الله إلى الله الله ﴿ قَالَ ابُو مَحْدُ ﴾ فَهَذَا فَضُلَّ ظَاهِرُ وَلِيانَ لا تُح فِي إنَّهِنَ افْضُلَّ مَنْ جَمِيْعِ الصحابة رضي الله

و قال ابو محمد كه فهذا فضل ظاهر وبيان لائح في إنهن افضل من جميع الصحابة رضي الله عنهم وبهذه الآية صحة متيقنة لا يمتري فيها مسلم فأبو بكر وعمر وعمان وعلي وفاطمة وسائر الصحابة رضي الله عنهم اذا عمل الواحد منهم عملا يستحق عليه مقداراً مامن الأجروعملية امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك العمل بعينه كان لها مثل ذلك المقدار من

وهكذا نقول انه لو عمل الإنسان دهره كله ما استحق على الله تعالى شيئاً لانه لا يجب على الله تعالى شيء اذ لا موجب للأشياء الواجبة غيره تعالى لانه المبتدي لكل ما في العالم والخالق له فلولا ان الله تعالى رحم عباده فحكم بأن طاعتهم له يقطيهم بها الجنة لما وجب ذلك عليه فصح انه لا يدخل احد الجنة بعمله مجرداً دون رحمة الله تعالى اكن يدخل ابرحمة الله تعالى اكن يدخل ابرحمة الله تعالى الكن يدخل من على أعمالهم التي اطاعوه بها فاتفقت الآيات مع هذا الحديث والحديث والحديث والحديث العالمين

﴿ قَالَ ابِي مَمْدَ ﴾ فاذ لا شك في هذا كله فقد امتنع بقيناً أن يجازي بالافضل من كان انقص فضلا وان مجازي بالانقص من كان اتم فضلا وصح ضرورة انه لا يجزى احد من اهل الاعمال في الجنة الا بما استحقه برحة الله تعالى جزاء على عمله ولله تعالى أن يتفضل على من شاه عا شاه وجائز ان يقدم على ذوي الإعمال الرفيعة قال تعالى \* يختص برحمته من بشاء \* وقال تمالى \* ذلك فضل الله يؤيه من يشاء \* فلا يجوز خلاف هذه النصوص لاحد لان من خالفها كذب القرآن ولو لا هذه النصوص لما إبعدنا أن يعدب الله تعالى على الطاعة له وإن ينم على معصيته وأن يجازي الافضل بالأنقص والأنقص بالإفضل لان كل شئ ملك وخلقه لا مالك لشيء سواه ولا معقب لحكمه ولا حق لاحد عليه لكن قد أمنا ذلك كله باخبار الله تعالى أنه لا يجازي ذا عمل الا بعمله وأنه يتفضل على من يشاء فلزم الاقرار بكل ذلك وبالله تمالى التوفيق فلو قال قائل اعا أفضل في الحنة واعلى قدر آمكان ابراهيم ابن رسول المدصلي المدعليه وسلم أو مكان ابي بكر وعمر وعمان وعلي رضي الله عنهم قلنامكان ابراهيم اعلى بلا شك ولكن ذلك المكان اختصاص مجرد لأبراهيم المذكور لميستحقه بعمل ولا استحق ايضاً إن يقصر به عنه ومواضيع هؤلاء المذكورين جزآء لم على قدر فضلهم وسوا بقهم و كذلك. نساؤه صلى الله عليه وسلم مكانهن جزاء لهن على قدر فضابن وسوابقهن فلا يقال ان ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من ابي بكر اوعمر ولا يقال ايضاً أن أبا بكر وعمل افضل من ابراهيم والمفاضلة واقعة بين الصحابة وبين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اعمالهم وسوابقهم لها مراتب متناسبة بلاشك فان قال قائل انهن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصلن تلك الدرجة وأغا تلك الدرجة له عليه السلام قلنا وبالله تعالى التو فيق

الهوى ان هو الأوحي يوحى \* فصح ان كلامه عليه السلام أنها احب الناس اليه وحي اوحاه الله نمالي اليه ليكون كَذْلُكُ ويُخبر بذلك لا عن هوى له ومن ظن ذلك فقد كذب الله تعالى لكن لاستجمّامًا لذلك الفضل في الدين والتقدم فيه على جميع الناس الموجب لان يحبها رسول الله صلى الله عليه اكثر من محبته لجميع الناس فقد فضايا رسول الله صلى اللهعليه وسلم على أبيها وعلى عمر وعلى وعلى فاطمة تفضيلاظاهرا بلاشك فان قال قائل فقل ان ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من ابي بكر وعمر وعمان وعلى رضي الله عنهم لكونهمم ابيه عليه السلام في الجنة في درجة واحدة قلنا له وبالله ثمالي التوفيق أن ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحق تلك المنزلة بعمل كان منه وانما هو اختصاص مجرد وانماتقم المفاضلة بين الفاضلين اذا كان فضلها واحداً من وجه واحد فتفاضلا فيه واما ان كان الفضل من وجهين اثنين فلاسبيل الى المفاضلة بينهم الآن معنى قول القائل أي هذين أفضل أنما هو اي هذين اكثراوصافاً في الباب الذي اشتركا فيه ألا ترى انه لا يقال ايهما افضل رمضان او ناقة صالح ولا ا يهما افضل الكعبة أو الصلاة بل نقول ايهما افضل مكة أو المدينة وايعما افضل رمضان او ذو الحجة وأيهما افضل الزكاة ام الصلاة وايهما افضل ناقة صابح أو ناقة غيره من الانبياء فقد صح ان التفاضل انما يكون في وجه اشترك فيه المسؤل عنها فبسق احدهمافيه فاستحق ان يكون افضل وفضل ابراهيم ليس على عمل اصلا وانما هو اختصاص مجرد وا كرام لابيه صلى الله عليه وسلمواما نساؤه عليه السلام فكونهن وكون سائر أصحابه عليهم السلام في الجنة انما هو جزاء لهن ولهم على اعالهن وأعالهم قال الله بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم \* جزاءً بما كانوا يعملون \* وقال بعد ذكر الصحابة \* وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منفرة واجراً عظيماً ﴿ وَقَالَ تَعَالَى مُخَاطِّباً لنسائه عليهُ السَّالَامِ ﴿ وَمَن يَقَنْتُ مَنِكُن للهُ ورسُولُهُ وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين \* وهذا نص أو لنا ولله الحد وقال تعالى \* وتلك الجنة التي أور تموها بما كنتم تعملون \* وقال تعالى \* غرف من فوقها غرف مبنية \* وقال تعالى \* وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف الري ثم يجزاه الجزاء الأوفى \* فان قال قائل فكيف تقولون في قوله عليه السَّلَام أنْ يُدَّخِلَ الْجِنَّةِ احِدْبِعِملُهُ ۚ قَيِلٌ وَلَا إِنْتِ يَا رَسُولُ الله قال ولا أنَّا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل قلنا نعم هذا حق موافق اللَّا يات المدُّ كورة

نص القرآن اذ محيرهن الله عز وجل بين الدنيا وبين الدار الآخرة والله ورسوله فاخترن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة فهن إزواجه في الآخرة بيقين فاذهن كذلك فهن معه صلى الله عليه وسلم بلاشك في درجة واحدة في الجنة في قصوره و على سرره اذ لا عكن البتة إن يحال بينه وبيهن في الجنة ولا إن يحط عليه السلام إلى درجة يسفل فيها عن احد من الصحابة هذا ما لا يظنه مسلم فاذ لا شك في حصولمن على هذه المنزلة فبالنص والإجاع علمنا أنهن لم يؤتين ذلك اختصاصاً مجرداً دون عمل بل باستحقاقهن لذلك باختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة اذرام مالله عن وجل ان يخير هن فاخترن الله عن وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم وهو افضل الناس ثم قدر حصل لهن افضل الاعمال في جميع الوجوه السبعة التي قدمنا أنفاً أنه لا يكون التفاضل الا بها في الاعمال خاصة ثم قد حصل لهن على ذلك اوكد التعظيم في الديبائم قد حصل لهن أرفع الدرجات في الاخرة فلا وجه من وجـوه الفضل الأولهن فيه اعلى الحظوظ كلها بلا شك ومازية ام ابراهيم داخلة معهن في ذلك لانها معه عليه السلام في الجنة ومع انها منه بلا شك فاذ قد ثبث كل ذلك على رغم الآبي فقد وجب ضرورة إن يشهد لهن كلهن بأنهن افضل من جميع الخلق كلهن بعدالملائكة والنبين عليهم السلام وكيف ومعنا نص النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا احمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ثنا مجمد بن احمد بن مفرج ثنا مجمد بن أيوب الرقي الصموت ثنا احمد بن عَمْرُ وَبِنَ عُبِدِ الْحِالَقِ البِزَازِ ثَنَا اجِدِ بِن عِمْرُ وَحِدَثُنَا المُعتَمْرُ بِنَ سَلَّمَانِ التَّيْمِي ثَنَا حَمِدُ الطُّويل عن انس بن مالك قال قيل يا رسول الله من احب الناس اليك قال عائشة قال من الرجال قال فابوها \* حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي قال حدثنا احمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب ابن قيس لحدثنا احمد بن محمد الاشقر حدثنا احمد بن على القيلانسي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيي بن خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد الحذاء عن ابي عمان النهدي قال اخبرني عمر وبن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى جيش ذات السلاسل قال فاتيته فقات اي الناس احب اليك فقال عائشة قات من الرجال قال ابوها قلب ثم من قال عمر فهذ رجالا فهذان عدلان انس وعمرو يشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بان عائشة إحب الناس اليه ثم الوهما و قد قال الله عن وجل عنه عليه السلام \* وما ينطق عن اخواجم اوعشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الأيمان وايدهم بروح منه \* وقال عزوجل \* قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم آنا برآء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبفضاء ابداً حتى تؤمنوا بالله وحده \* وقال عز وجل \* وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الاعن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدولله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم \* فقد صح بيقين ان ما وجب للابوين الكافرين من بر واحسان وتذلل ليس هو التعظيم الواجب لمن فضله الله عز وجل لأن التعظيم الواجب لمن فضله الله عز وجل لان التعظيم الواجب لمن فضله الله عز وجل لان التعظيم الواجب لمن فضله الله عز وجل هو مودة في الله ونجبة فيه وولاية له وأما البرالواجب للابوين الكافرين والتذلل لهما والإحسان اليهما فكل ذلك من تبط بالعداؤة للم تفالى وللبراءة منه واسقاط المودة كما قال الله تعالى في نص القرآن وبالله تعالى التوفيق

وقال الو محمد في وقد يكون دخول الجنة اختصاصاً محرداً دون عمل وذلك الاطفال كا ذكرنا قبل فاذا قد صح ما ذكرنا قبل بقيناً بلا خلاف من احد في شئ منه فييتين ندري اله لا تعظيم يستحقه احد من الناس في الدنيا بإنجاب الله تمالى ذلك علينا بعدالتنظيم الواجب علينا للانيا وعليم السلام اوجب ولا أوكد مما الرمناه الله تمالى من التعظيم الواجب علينا النسآء الذي صلى الله عليه من انفسهم وازواجه المسام هفا وجب الله فين حكم الأمومة على كل مسلم هذا سوى حق اعظامهن بالصحبة مع المالهم هفا وجب الله فين حكم الامومة على كل مسلم هذا سوى حق اعظامهن بالصحبة مع الاان لهن من الاختصاص في الصحبة ووكيد الملازمة له عليه السلام ولعليف المنزلة عنده عليه السلام والقرب منه والحظوة لديه ما ليس لاحد من الصحابة رضي الله عنهم فهن اعلى عليه السلام والقرب منه والحظوة لديه ما ليس لاحد من الصحابة الفضل قد الامومية على الواجب لهن كلمن بنص القرآن فوجدنا الحق الذي به استحق الصحابة الفضل قد شار كهم فيه وضابهم فيه ايضاً ثم فضلهم عنى زائد وهو حق الامومية فيه وفضلهم فيه ايضاً ثم فضلهم عنى الكدفي العمل بالصدقة والصحابة الاكان فهن فقد كن فيه وفي هذا كناية بينة في الهن افضل من كل صاحب ثم لا شك عند كل مسلم وبشهادة السلام وفي هذا كناية بينة في الهن افضل من كل صاحب ثم لا شك عند كل مسلم وبشهادة السلام وفي هذا كناية بينة في الهن افضل من كل صاحب ثم لا شك عند كل مسلم وبشهادة

طال عمر المفضّول وتعجل موت الفاضل وبهذا أيضاً لم نقطع على فضل احد منهم رضي الله عنهم خاشا من ورد فيه النص من النبي صلى الله عليه وسلم ممن مات منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بن نقف في هؤلاء على ما نبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى

و قال ابو محمد كه فهذه وجوه الفضائل بالاعمال التي لا يفضل ذو عمل ذا عمل فيها سواها البته ثم نتيجة هذه الوجوه كلها وغرتها ونتيجة فضل الاختصاص المجرد دون عمل إيضاً لا ثالث لهما البتة الحدهما ايجاب الله تعالى تعظيم الفاضل في الدياعلى المفضول فهذا الوجه يشترك فيه كل فاضل بعبل او اختصاص مجرد بلا عمل من عرض او جاد او حي ناطق او غير ناطق وقد امرنا الله تعالى بتعظيم السكه به والمساجد ويوم الجمعة والشهر الحرام وشهر رمضان وناقة صالح وابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله والملائكة والنباين على جميعهم صلوات الله وسلامه والصحابة اكثر من تعظيمنا وتوقير ناغيرماذكر ناومن ذكر نامن المواضع والابام والنوق والاطفال والسكلام والناش هذا ما لا شك فيه وهذا خاصة كل فاضل لا يخلو منها فاضل اصلا ولا يكون البتة الالفاضل والوجه الثاني هو ايجاب الله تعالى ان يأص درجة في الجنة أعلى من درجة المفضول اذ لا يجوز عند احد من خاق الله تعالى ان يأص المخلال المفضول اكثر من اجلال الفاضل ولا ان يكون المفضول اعلى درجة في الجنة من المؤلف ولوجه الثاني الذي هو علو الدرجة في الجنة هو خاصة لكل فاضل بعمل فقط من الملائكة الوجه الثاني الذي هو علو الدرجة في الجنة هو خاصة لكل فاضل بعمل فقط من الملائكة الوجه الثاني الذي والله تعالى التوفيق .

و قال أبو محمد كم فكل مأمور بتعظيمه فأضل وكل فاضل فأمور بتعظيمه وليس الاحسان والبر والتوقير والتذلل المفترض في الإبوين الكافرين من التعظيم في شئ فقد يحسن المرء الى من لا يعظم ولا يمون ذلك تعظيما وقد يبر الانسان جاره والشيخ من أكرته ولا يسمى ذلك تعظيما وقد يوقر الانسان من يخاف ضره ولا يسمى ذلك تعظيما وقد يوقر الانسان من يخاف ضره ولا يسمى ذلك تعظيما وقد يتذلل الانسان بلمتسلط الظالم ولا يسمى ذلك تعظيما وقد يتذلل الانسان بلمتسلط الظالم ولا يسمى ذلك تعظيما وفرض على كل مسلم البراءة من ابويه الكافرين وعداوتهما في الله عز وجل قال الله عز وجل \* لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم او ابناءهم او

وسول الله صلى الله عليه وسلم سبق دره مائه الف وهو انسان كان له درهان تصدق باحدها والآخر عمد الى عرض ماله تصدق منه عائه الف و كذلك صبر المرء على اداء الفرائض في حال خوفه ومرضه وقليل تنفله في زمان مرضه وخوفه افضل من عمله و كثير تنفله في زمان آخر المجله هو افضل من عمله و كثير تنفله في زمان آخر المجله هو افضل من خلط في زمان آخر المجله واما المكان ف كصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في المدينة فعها افضل من الف صلاة فيا عداها وتفضل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد وسول الله صلى الله عليه وسلم عائمة درجة وكصيام في بلد العدو او في الجهاد على صيام وان تساوى العملان واما الاضافة فركمة من بني او ركعة مع نبي او صدقة من نبي اوصدقة من نبي اوسدة من المنان كثير الاعمال بعده ويبين ذلك ما قد ذكر الما أمن قول الله عن وجل \* لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل \* واخباره عليه السلام ان احدنا لو انفن مثل احد ذهباً ما بلغ نصف مد من احد من الصحابة رضي الله عنهم من احدا المائلة عنه من احدا المائلة عنه من احدا المناقة وسائم الله عنه المائلة عنه المائلة عنه المائلة عنه من احدا المائلة المناه عنه المائلة عنه المائلة عنه من احدا المائلة عنه المائلة عنه المائلة ا

و قال ابو محمد كو وبهذا قطعنا على إن كل عمل عملوه بانفسهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازي شيئاً من البر عمله ذلك الصاحب بنفسه منع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غير ما نقول لجاز ان يكون انس غير ذلك الصاحب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غير ما نقول لجاز ان يكون انس وابو امامة الباهلي وعبدالله بن ابياوفي وعبد الله بن بسر وعبدالله بن الحارث بن جزء وسهل ابن سكد الساعدي رضي الله عنهم افضل من ابي بكر وعبر وعبان وابي عبيدة وزيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب ومضعب بن عمر وعبد الله بن بحص وسعد بن معاذ وعبان بن مظمون وسائر السابقين من الماجرين والإنصار المتقدمين رضي الله عنهم اجمعين لان بعض اولئك عبدوا الله عن وجل بعد موت الولئك بعضهم بعد موت بنض بتسعين عاماً فا ين ذلك الى خسين عاماً فا ين ذلك الى خسين عاماً وهذا ما لا نقوله الحد بعده الله المناه ال

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْدَ ﴾ وبهذا قطعنا على أنّ مِن كان من الصحابة لحين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من آخر منهم فانذلك المفضول لا يلحق درجة الفاضل له حيننذ ابدآ وان

صلاته وصيامه بعده ففضل احدهما الآخر بالزيادة التي زادها عليه في عدد اعاله وأما الزمان فكمن عمل في صدر الاسلام او في عام الحجاعة او في وقت نازلة بالمسلمين وعمل غيره بعد قوة الاسلام وفي زمن رخاء وأمن فان الكلمة في اول الاسلام والتمرة والصبر حينئذ وركعة في ذلك الوقت تعدل اجتهاد الازمان الطوال وجهادها وبذل الاموال الجسام بعد ذلك وإذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعو الى أصحابي فلو كان لاحدكم مثل احد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فكان نصف مد شعير او تمر في ذلك الوقت إفضل امن جبل أحد ذهبا ننفقه نحن في سبيل الله عن وجل بعد ذلك قال الله تعالى الا يستوي منهمن انفق من قبل الفتح وقاتل او لتك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى \*

﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ هذا في الصحابة فيما يينهم فكيف بمن بعدهم معهم رضي الله عنهم أجمين ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ وهذا يكذب قول أبي هاشم محمد بن علي الجبائي وقول محمد بن الطيب الباقلاني فان الجبائي قال جائز ان طال عمر إمرئ ان يعمل ما يوازي عمل نبي من الانبياء وقال الباقلاني جائز ان يكون في الناس من هو افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث بعث بالنبوة الى ان مات

و قال ابو محمد كه وهذا كفر عبرد وردة وخروج عن دين الاسلام بلا مرية وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اخباره انا لا ندرك احداً من اصحابه وفي اخباره عليه السلام عن اصحابه رضي الله عنهم بأنه ليس مثلهم وانه انقام لله واعلمهم عاياتي وما يذر وكذلك قالت الخوارج والشيعة فان الشيعة يفضلون إنفسهم وهم شر خلق الله عز وجل علي ابي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وجميع الصحابة رضي الله عنهم حاشا عليا والحسن والحسين وعار بن ياسر والخوارج يفضلون انفسهم وهم شر خلق الله تعالى وكلاب النارعلي عثمان وعلى وطلحة والزبير ولقد خاب من خالف كلام الله تعالى وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وقت التوق والسعة وكذلك القليل من الجهاد والصدقة في زمان الشدائد أفضل من كثيرها في وقت القوة والسعة وكذلك صدقة المر، بدرهم في زمان فقره وضحة يرجو الحياة ويخاف في وقت القوة والسعة وكذلك صدقة المر، بدرهم في زمان فقره وضحته يرجو الحياة ويخاف في وقت القوة والسعة وكذلك صدقة المر، بدرهم في زمان فقره وضحته يرجو الحياة ويخاف في وقت القوة والسعة وكذلك صدقة المر، بدرهم في زمان فقره وضحته يرجو الحياة ويخاف الفقر أفضل من الكبير يتصدق به في عرض غناه وفي وصيته بعد موته وقد صح عن

الماء المسارسول

فاما فضل المجازاة بالممل فلا يكون البتة الاللحي الناطق من الملائكة والانس والجن فقط وهذا هو القسم الذي تنازع الناس فيه في هذا الباب الذي نتكام فيه الآن من أحق به فوجب أن نظر أيضاً في اقسام هذا القسم التي بها يستحق الفضل فيه والتقدم فنحصرها ونذكرها يحول الله وقوته ثم ننظر حينئذ من هو أحق به واسعد بالنسوق فيه فيكون بلا شك افضل ثمن هو أقل حظا فيها بلا شك وبالله تعالى التوفيق فنقول وبالله تعالى نستعين ان المامل يفضل العامل في عمله بسبعة أوجه لا ثامن لها وهني المائية وهي عين العمل وذاته والكية وهي الدرض في العمل والكيفية والكم والزمان والمكان والاضافة فأما المائية فهي ان تكون الفروض من أعمال احدهماموافاة كلما ويكون الآخر يضيع بعض فروضه وله نوافل او يكون كلاهما وفي جميع فرضه ويعملان نوافل زائدة الا ان نوافل احدهما أفضل من نوافل الآخر كأن يكون احدهما يكثر الذكر في الصلاة والآخر يكثر الذكر في حال جلوسه وما أشبه هذا وكانسانين قاتل أحدها في المركة والمؤضع المخوف وقاتل الآخر في الردء أو جاهد احدُهما واشتغل الآخر بصيام وصلاة تطوع او يجتهدان فيصادف احدهما ويجرامنه الآخر فيفضل احدها الآخر في هذه الوجوه بنفس عمله او بان اذات عملة إفضل من ذات عمل الآخر فهذا هو التفاضل في المائية من العمل وأما الكمية وهي الغراض فابت يكون احدها يقصد بعمله وجه الله تمالي لا عرَّج به شيئًا البتة ويكون الآخر يساويه في جميع عمله الا أنه ربما مزج بعمله شيئاً من حب البرافي إلدنيا وان يستدفع بذلك الأذي عن نفسه وربمامزجه بشيء من الرياء ففضله الأول بمرضه في عمله وأما الكيفية فان يكون احدهما يوفي عمله جميم حقوقه ورتبه لا منتقصاً ولا متزيداً ويكون الآخر زعنا انتقض بعض ارتب ذلك العمل وسننه وان لم يمطل منه فرضاً او يكون احدها يصني عمله من الكبائر وربما أتي الآخر بعض الكبائر ففضله الآخر بكيفية عمله وأما الكم فان يستوياً في أداء الفرض ويكون إحدها اكثر نوافل ففضله هذا بكثرة عدد نوافلة كما روي في رجلين اسلما وهاجرا ايام رسول ايلة صلى الله عليه وسلم ثم استشهد الحديم وعاش الآخرا بعده سنة اثم مات على فراشيه فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما في النوم وهو آخرهما موتاً في أفضل من حال الشهيد فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام كلاماً معناه فأين

(10)

( الفصل - رابع )

الاولون من المهاجرين ثم الاولون من الانصار ثم من بمدع منهم ولا نقطع على انسان منهم بمينه أنه أفضل من آخر من طبقته ولقد رأينا من متقدمي أهل العلم ممن يذهب إلى هــــذا القول وقال لي يوسف بن عبد الله بن عبد البر النميري غير مامرة إن هذا هو قوله ومعتقده ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدً ﴾ والذي نقول به ولدين الله تعالى عليه ونقطعٌ على أنه الحقَّ عند الله عز وجل ان افضل الناس بعد الانبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكرولا خلاف بين احد من المسلمين في الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الانم لقول الله عز وجل \* كنتم خيراًمة اخرجت للناس \* وان هذه قاضية على قولة تعالى لبني اسر ائيل \* وفضلناكم على العالمين \* وانها مبينة لان مراد الله تعالى من ذلك عالم الامم حاشا هذه الامة ﴿ قَالَ أَبِو مُحمد ﴾ ثم نقول وبالله تمالى التوفيق أن البكلام الممل دون تحقيق المعنى المراد بذلك الكلام فأنه طميس للمعاني وصد عن ادراك الصواب وتعريج عن الحق وابعاد عن الفهم وتخليط وعمي فلنبدأ بموناللة تعالى وتأييده بتقلسيم وجوله الفضل التي بها يستحق التفاضل فاذا استبان معنى الفضل وعلى ما ذا تقع هذه اللفظة فبالضرورة نعلم حينئذ ان من وجدت فيه هذه الصفات أكثر فهو افضل بلا شك فنقول ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ان الفضل ينقسم الى قسمين لا ثالث لهما فضل اختصاص من الله عز وجل بلا عمل وفضل عجازاة من الله تعالى بعمل فاما فضل الاختصاص دون عمل فانه يشترك فيه جميع المخلوقين من الحيوان الناطق والحيوان غير الناطق والجمادات والإعراض كفضل الملائكية في ابتداء خلقهم على سائر الخلق وكفضل الانبياء في ابتداء خلقهم على سائر الجن والانس وكفضل ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وَسُلم على سائر الاطفال وكفضل ناقة صالح عليه السلام على سائر النوق وكفضل ذبيحة ابراهيم عليه السلام على سائر الذبائح وكفضل مكة على سائر البلاد وكفضل المدينة بعد مكة على غيرها من البلاد وكفضل المساجد على سائر البقاع وكفضل الحجر الاسود على سائر الحجارة وكفضل شهر رمضان على سائر الشهور وكفضل تومالجمعة وعرفة وعاشوراء والعشر على سائر الايام وكفضل ليلة القدر على سائرالليالي وكفضل صلاة الفرض على النافلة وكفضل صلاة المصر وصلاة الصبح على سائر الصلوات وكفضل السجود على القمود وكفضل بمض الذكر على بمض فهذا هو فضل الاختصاص المجرد بلا عمل خلاف لاهل الاسلام وانما يجب ان يكون الامام قرشياً بالفا ذكراً بميزاً بريئا من المعاصي الظاهرة حاكماً بالقرآن والسنة فقط ولا يجوز خامه ما دام يمكن منعه من الظلم فان لم يمكن الظلم القرض ان يقام كل ما يوصل به الى دفع الظلم لقول الله تعالى \* وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان \* وبالله تعالى التوفيق الله تعالى الله تعالى

الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة ﴿ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّالَّ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

﴿ قال ابو محمد ﴾ اختلف المسلمون فيمن هو افضل الناس بعد الانبيآء عليهم السلام فذهب بعض اهل السُّنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيُّعة الى أن أفضَّل الامة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وقد روينا هذا القول نصاً عن بعض الصحابةرضي الله عنهم وعن جَاءَة من التِّابِعينَ والفقهاءُ وَدُهِبَتَ الْخُوَّارِجِ كِلْهَا وَبِعْضُ آهِلَ السُّنَّةِ وَبَعْضُ المعتزلة وبعض المرجئة الى ان افضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر. وروينا عن ابي هريرة رضى الله عنه إن افضل الناس بقد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن ابي طالب وبهذا قال ابو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد وعيسى بن حاضر قال عيسى وبعد جعفر حمزَة رضي الله عنه ق وروينا عن نحو عشرين من الصحابة ان اكرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن ابي، طالبُ والزبير بن الموام وروينا عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاث رجال لا يعد احد عليهم بفضل سعدا بن معاذ واسيد بن حضيل وعباد بن بشر وروينا عن المسلمة الم المؤمنين رضي الله عنها إنها تذكرت الفضل ومن هو خير افقالت ومن هو خير من ابي سلمة اول بيت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن مسروق بن الاجدع وتميم بن خذلم وابراهيم النخعي وغيرهم أن أفضل الناس بعد رسؤل الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مستعود قال تميم وهو من كبار التابعين رأيت ابا بكر وعمر فما رأيت مثل عبد الله بن مسعود وروينا عن بعض من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ أفضل الناسُ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وانه افضل من أبي بكر رضي الله عنها وبلغني عن محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري انه كان يذهب الى هذا القول و قال داود بن على الفقيه رضي الله عنه افضل الناس بعد الانبيآء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل الصحابة

ابي بكر وعر وعثمان رضي الله عنهم سلص القرآن الذي لا يحتمل تأويلا واذ قد وجبت طاعتهم فرضاً فقد صحت المامتهم وخلافتهم رضي الله عنهم وليس هذا بموجب تقليدهم في غير ما امر الله تعالى بطاعتهم فيه لان الله تعالى لم يأمر بذلك الا في دعائهم الى فتال هؤلاء القوم وفيما يجب الطاعة فيه للأعمة جلة وبالله تعالى التوفيق وأما ما أفتوا به باجتهادهم فا اوجبوا هم قط اتباع اقوالهم فيه فكيف ان يوجب ذلك غيرهم وبالله تعالى التوفيق وايضا فان هذا اجماع الاعمة كلها أذ ليس احد من اهل العلم الاوقد خالف بعض فتاوي هؤلاء الأعمة الثلاثة رضي الله عنهم فصح ما ذكرنا والجمد لله رب العالمين

و فصل قال أبو محمد ﴾ وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم آحد يجيز أمامة أمرأة ولا أمامة صبي لم يبلغ الا الرافضة فأنها تجيز أمامة الصغير الذي لم يبلغ والحمل في بطن أمه وهذا خطأ لان من لم يبلغ فهو غير مخاطب والامام مخاطب باقامة الذين وبالله نعالى التوفيق وقال الباقلاني وأجب أن يكون الامام أفضل الامة

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ وَهَذَا القُولَ منه في النبي صلى الله عليه وسلَّم كَفَر مُجْرِدُ وَلا خَفَاء به وفيه

مما لا يقوم به حجة مما له وجه ظاهر من ان هذا الاثر خني على عمر رضي الله عنه كما خني عليه كثير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستئذان وغيرهأو انه أراد استخلافاً بم دامكتوب ونحن نقر ان استخلاف ابي بكر لم يكن بكتاب مكتوب وأما الخبر في ذلك عن عائشة فكذنك نصاً وقد يخرج كلامها على سؤال سائل وانما الحجة في روايتها لا في قولها وأما من ادعى انه إنما قدم قياسا على القديمه إلى الصلاة فباطل بيقين لانه ليس كل من استحق الامامة في الصَّلاة يستحق الامامة في الخلافة إذ يستحق الامامة في الصَّلاة اقرأ القوم وان كان أعجميا أو عربيا ولا يستحق الخلافة الا قرشي فكيف والقياس كله باطل ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ في نص القرآنِ دليل على صحة خلافة ابي بكر وعمر وعمَّان رضي اللَّهُ عنهم وعلى وجوب الطاعة لهم وهو أن الله تعالى قال مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم في الاعراب \* فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل ان تخرجوا معي ابداً ولن تقاتلوا معي عدواً \* وكان نزول سورة براءة التي فيها هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شك التي تخلف فيها الثلاثة المعذورون الذين تاب الله عليهم في سورة براءة ولم ينزعليه السلام بعدغزوة تبوك الى ان مات صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ايضاً \* سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوهاذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذاكم قال اللهِ من قبل \* فبين ان المرب لا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تبؤك لهذا ثم عطف سبحانه وتعالى عليهم اثر منعه اياهم من الغزو مع رستول الله صلى الله عليه وسلم وغلق بأب التوبة فقال تعالى \* قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله إجراً حسناً وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذا باللما \* فاخبر تعال انهم سيدعوهم غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم او يسلمون ووعدهم على طاعة من دعاهم الى ذلك بجزيل الاجر العظيم وتوعده على عصيان الداعي لهم الى ذلك العذاب الاليم ﴿ قال ابو محمد كه وما دعا اولئك الاعراب احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوم يقاتلونهم او يسلمون الا ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عثهم فان ابا بكر رضي الله عنه دعاهم الى قتال مرتدي العرب بني حنيفة واصحاب الاسود وسجاح وطليحة والروم والفرس وغيرهم ودعاهم عمر الى قتال الروم والفرس وعمان دعاهم الى قتال الروم والفرس والترك فوجب طاعة

على الأطلاق في حياةً رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينتذ خليفته على الصلاة فصح نَقِيناً أَنْ خَلافته المسمى هو بها هي غير خلافته على الصلاة والثاني أن كل من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كملي في غزوة تبوك وابن ام مكتوم في غزوة الخندق وعمان ابن عفان في غزوة ذات الرقاع وسأر من استخلفه على البلاد بالعن والبحرين والطائف وغيرها لم يستخق احد مُنهم قط بلا خلاف مِن احد من الأمَّة أنْ يسْمِي خليفة رسُول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق فصح بقيناً بالضرورة التي لا محيد عنها أنها للخلافة تعمده على امته وامن المثنَّعُ أنَّ يجمعوا على ذلك وهو عليه السلام لم يستخلفه نصاً ولو لم يكن هاهنا الا استخلافه اياه على الصلاة ما كان ابو بكر اولى منهذه التسمية من غيره بمن ذكرنا وهذا رهان ضِرُورِي نَمَارِضُ لِهِ جَمِيعُ ٱلْخُصُومُ وَآيِضاً فَانَ الرَّوايَةِ قَدْ اصْحَتْ بَانَ امْرَأَةً قالت يا رسول الله أَوْأَيْتُ إِنْ رَجِمُتُ وَلَمْ اجدكُ كَانِها تربُّدُ الموت قال فأت ابا بكر وهذا نص جلي على استخلاف ابي أبكر وأيضاً قان الخبر قِد جاء من الطرق الثابتة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نشة رضي الله عنها في مرضه الذي توفى فيه عليه السلام لقد همت أن ابعث الى ابيك وأخيك فَالْكَتَبُ كُتَابًا وَاعْهُدُ عَهْداً لَكَيْلًا يَقُولُ قَائلُ أَنَا آحَقُ أُو يَتَّنَّى مُتَّمِّنٌ وَبِأَبِي اللَّهُ وَالمؤمنونَ الأ الم بكرٌ وروى أيضاً ويأبي الله والنبيون الإ الم بكر فهذا نص على استخلافه عليه الصلاة والسلام الأنكر غلى ولاية الامة ابعده إلى شا يا مس يعنى تقالم تبال عليا المعا ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدً ﴾ ولو أننا نستجيز التدايس والامر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً أَوْا الْمُسْوَا أَسْفًا لا خُتْجَجْنا عَا روى اقتدوا اللّذين من بعدي ابى بكر وعمر و قال ابو محمد ﴾ ولكنه لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح ﴿ قَالَ اللَّهِ عَمْدًا ﴾ واحتج من قال لم يستخلف رنسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبراللَّاثورعن عبد الله بن عمر عن أبيه انه قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ا يا بكر وان لا استَخلف فلم يُستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبماروى عَنْ عَاشَمَةً رَضِيُ اللَّهُ عَنِهَا امْنَ كَانَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُسْتَخَلَفًا لَوَ اسْتَخَلَفُ فَن المحال أن أيمارض الاجماع من الصحابة الذي ذكر نا والاثر انالصحيحان المسندان الىرسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظه عمل هذين الاثرين الموقو فين على عمر وعائشة رضي الله عنهما

عنده جميع علم الشريعة فما بال من ذكرنا اظهروا بفض ذلك وهو الاقل الانقص وكتموا سأره وهو الاكثر الإعظم فان كان فرضهم الكتمان فقد خالفوا الحق اذ أعلنوا ما اعلنوا وان كان فرضهم البيان فقد خالفوا الحق اذ كتموا ما كيموا وأما من بعد جعفر تن محمد فا عرفنا لهم علما اصلا لا من رواية ولا من فتيا على قرب عهدهم منا ولو كان عندهم من ذلك شئ لعزف كا عرف عن محمد بن على وا بنه جعفر وعن غير و منهم من حدث الناس عنه فبطلت دعواهم الظاهرة الكاذبة اللائعة السخيفة التي هي من خرافات السمر ومضاحك السخفاء فان وجعوا الى إدعاء المعجزات لهم قلنا لهم أن المعجزات لا تثبت الإسقل التواتر لا بنقل الاحاد الثقات فكيف تولد الوقع الكذابين الذين لا يدري من هم وقد وجد نامن يروي البشر الحافي وشيبان الراعي ورابعة العدوية اضعاف ما يدعونه من الكذب لأ عمتهم واظهر وافشي وكل ذلك حماقة لا يشتغل ذو دين ولا ذوعقل بهاونجمه الله على السلامة فاذ قد بطل كل مايدعو به ولله تمالى الحمد فلنقل على الامامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبرهان وبالله تعالى نتأيد ﴿ قَالَ ابِو مُحمد ﴾ قد اختلف الناس في هذا فقالت طابُّفة إن النبي صلى الله عليه وسلم لميستخلف احداً ثم اختلفوا فقال بمضهم لكن لما استخلف ابا بكر رضي الله عنه على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالامامة والخلافة على الإمور وقال بعضهم لا ولكن كان أبينهم فضلا فقدموه لذلك وقالت طائفة بل نص رسول الله صلى الله عليه والملم على استخلاف إبي بكر إلى المرابع ال

و قال ابو محمد كه وبهذا نقول ابراهين احدها اطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله تمالي فهم \* للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من دياره وأموالهم يتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اوائك هم الصادقون \* فقد اصفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع اخوا بهم من الانصار رضي الله عنهم على إن سيوه خليفة رسول ألله صلى الله عليه وسلم ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه لا الذي يخلفه دون ان يستخلفه هو لا يجوز غير هذا البته في اللغة بلا خلاف تقول استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه فان قام مكانه دون ان يستخلفه هو لم يقل الا خلف فلان فلانا كنفه فهو خالف و عال ان يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين ضرور بين احدها انه لا يستحق ابو بكر هذا الاسم بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين ضرور بين احدها انه لا يستحق ابو بكر هذا الاسم

الله صلى الله عليه وسلم وسعة العلم والزهد فهل وُجِدْتُم مثل ذلك للحسن والحسين رضي الله عنها حتى اوجبتم لهما بذلك فضلا في شيء مما ذكر نا على سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن عبر وعبد الله بن العباس هذا ما لا يقدر احد على ان يدعى لهما فيه كلة فما فوقها يمني مما يكونان به فوق من قيد ذكرنا في شيَّ من هذه الفضائل فلم يبق الا دعوى النص عليها وهذا ما لا يعجز عن مثله احد ولو استجازت الخوارج التوقح بالكذب في دعوى النص على عبد الله بن وهب الراسي لما كانوا الا مثل الرافضة في ذلك سُوآء بسوآء ولو استحلت الاموية ان تجاهر بالكذب في دعوى النص على معاوية لكان إمر هم في ذلك اقوى من امر الرافضة لقوله تعالى \* ومن قتل مُظاوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً \* واكمن كل امة ما عدا الرافضة والنصاري فانها تستحي وتصون انفسها عما لا تصون النصاري والروافض انفسهم عنهمن الكذب الفاضح البارد وقلة الحياء فيما يأتون به وتعو ذبالله من الخذلان ﴿ قَالَ ابِو مُحمد ﴾ وكذلك لا يجدون لعلي بن الحسين بسوقا في علم ولا في عمل على سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزابير ولا على ابيّ بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولا على ابن عمه الحسن بن الحسن وكذلك لا يجدون لحمد بن عَلَى بن الحسين بسوقا في علم ولا في عمل ولا ورع على عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ولا على محمد بن عمر و بن أبي بكر بن المنكدر ولا على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ولا على اخيه زيد بن على ولا على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ولا على عمر بن عبد العزيز وكذلك لا يجدون لجمفر بن محمد بسوقا في علم ولا في دين ولا في عمل على محمد بن مسلم الزهري ولا على ابن ابي ذؤيب ولا على عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ولا علي عبيد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر ولا على ابني عمه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن وعلى بن الحسن بن الحسن بن الحسن بل كل من ذكرنا فوقه في العملم والزهد وكلهم ارفع محلا في الفتيا والحديث لا يمنع احد منهم من شيّ من ذلك وهذا ابن عباس رضي الله عنه قيد جمع فقهه في عشرين كتاباً ويبلغ حديثه نحو ذلك اذ اتقصى ولا تبلغ فتيا الحسن والحسين ورقتين ويبلغ حديثها ورقة أو ورقتين وكذلك على بن الحسين الا ان مجمد بن على يبلغ حديثه وفتياه جزأ صغيراً وكذلك جعفر بن محمد وهم يقولون ان الامام

﴿ قال ابو محمد ﴾ وايضاً فلو كان الامر في الامامة علىما يقول هؤلاء السخفاء لما كان الحبين رضي الله عنه في سعة من أن يسلمها لمعاوية رضي الله عنه فيعينه على الضلال وعلى الطال الحق وهدم الدين فيكون شريكه في كل مظلمة ويبطل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوافقه على ذلك الحسين الخوه رضي الله عنها فا نقض قط بيعة معاوية الى إن مات فكيف استحل الحسن والحسين رضي الله عنها البطال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما طائعين غير مكرهين فلما مات مِمَاوِية قام الحسين يطلب حقه اذرأى انها بيعة ضلالة فلولا انه رأى بيعة معاوية حقاً لما سلمها له ولفعل كما فعل بيزيد اذ ولي يزيد هذا مالا عتري فيه ذو انصاف هذا ومع الحسن أزيد من مائة الف عنان عو تون دؤنه فتالله لولا أن الحسن رضي الله عنه علم إنه في سعة من اسلامها الى معاوية وفي سعة من أن لا يسلمها المجم بين الامرين فامسكها ستة اشهر لنفسه وهي حقه وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة وذلك له مباح بلهو الافضل الأشك لان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب بذلك على المنبر بحضرة المسلمين وأراهم الحسن معه على المنبر وقال أن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به ببن طائفتين عظيمتين من المسلمين رويناه من طريق البخاري حدثنا صُدقة انبأنا أبن عيينة انا مؤسى إنا الحسن سممًا ابا بكرة يقول أنه سمع ذلك وشهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أعلامه صلى الله عليه وسلم وانذاره بالغيوب التي لا تعلم البتة الآبالوحي ولقد امْتُنعُ زيادٌ وْهُو فَقَعْةُ القاع لا عشيرة ولا نسب ولا سابقة ولا قدم فا اطاقه معاوية الإبالمدار اة وحتى ارضاه وولاه فإن ادعوا أنه قد كان في ذلك عند الحسن عهد فقد كفروا لأن رسول الله صلى ألله عليه وسلم لا يأمر أحداً بالعون على إطفاء نور الإسلام بالكفر وعلى نقض عهود الله تعالىبالباطل عن غير ضرورة ولا اكراه وهذه صفة الحسن والحسين رضي الله عنها عندال وافض واحتج بعض الامامية وجميع الزيدية بائت علياً كان احق الناس بالامامة لبينونة فضله على جميعهم ولكثرة فضائله دونهم ن ن م الله المناه المناه

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدَ ﴾ وهذا يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى في الكلام في المفاصلة بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الكلام هاهنا في الامامة فقط فنقول وبالله تعالى التوفيق هبكم انكم وجدتم لهلي رضي الله عنه فضائل معلومة كالسبق إلى الاسلام والجهادمع رسول

المصلحة التي يدعونها في امامهم ظهرت ولا نفلع الله تعالى بها قط في علم ولا عمل لا عندهم ولا عند غيرُ مَ ولا ظهر منهم بعد الحسين رضي الله عنه من هؤلاء الذين سموا احداً ولا أمر منهم احدقط ععروف معلن وقد قرأنا صفة هؤلاء المحاذلين المنتمين الى الامامية القائلين بان الدين عند أعتهم فما رأينا الا دعاوي باردة وارأ فاسدة كاسخف ما يكون من الاقوال ولا يخلو هؤلاء الأعةالذين يذكرون منان يكونوا مأمورين بالسكوت اومنسوحاً لهم فيه فان يكونوا مأمورين بالسكوت فقد ابيح للناس البقاءفي الضلال وسقطت الحجة في الديانة عن جيع الناس وبطل الدين ولم يلزم فرض الاسلام وهذا كفر مجرد وهم لأيقولون بهذا أويكونوا مأمورين بالكلام والبيان فقد عصوا الله اذ سكتوا وبطلت امامتهم وقد لجأ بعضهم اذ سئلوا عن صحة دعواهم في الائمة الى إن ادعوا الالهام في ذلك فاذ قد صاروا الى هذا الشغب فاله لا يضيق عن احدمن الناس ولا يعجز خصومهم عن أن يدءوا أبهم الهدوا بطلان دعواهم قال هشام بن الحكم لا بد ان يكون في اخوة الامام آفات بين بها انهم لا يستحقون الامامة ﴿ قال ابو محمد كه وهذه دعوى مردودة تزيد في الحاقة ولا ندري في زيد وعرو وعبدالله والحسن وعلى من على بن الحسلين آفات تمنع الآان الحسن اخا زيد ومحمد كان اعرج وما علمنا إن العرج عيب يمنع من الإمامة أنما هواعيب في العبيد المتخذين للمشي وما يعجز خصومهم أن يدُّعوا في محمد بن على وفي جعفر بن محمد وفي سائر أمَّتهم تلك الآفات التي ا ذعاها هشام لأخوتهم ثم ان بمض أئمتهم المذكورين مات ابوه وهوابن ثلاث سنين فنسألهم من ابن علم هذا الصغير جميع علم الشريعة وقد عدم توقيف ابيه له عليها لصغره فلم يبق الأ أن يدعوا له الوحي فهذه نبوة وكفر ضريح وهم لا يبلغون الى أن يدعوا له النبوة وان يدعوا له مُعَجِّزة تصحيح قوله فهذه دعوى باطلة ما ظهر منها قط شيء او يدعوا له الالهام فا يعجز احد عن هذه الدعوي على الله كان الله الماء الماء

و قال ابو محمد كه ولو لم يكن من الحجة على ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويزين الكل أمة عملها الا وجود من يعتقد هذه الاقوال السخيفة لكان اقوى حجة واوضح برهان والا فما خلق الله عقلا يسم فيه مثل هذه الحاقات والحمد لله على عظيم منه علينا وهو المسؤل منه دوامها بمنه آمين الله

الشريعة أذ علمها عنده لاعند غيره ولا من يد فاخبر وفي باي شي صار محمد بن علي بن الحسين اولى بالامامة من اخوته زيد وعمرو وعبد الله وعلى والحسين فان ادعوا نصاً من أبيه عليه او من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الباقر لم يكن ذلك ببدع من كذبهم ولم يكونوا أولى بتلك الدعوى من الكيسانية في دعواهم النص على ابن الحنفية وان ادعوا انه كان مَّا فضل منَّ اخوته كانتُ أيضًا دُعُوى بلا برهان والفضل لا يقطع على ما عند الله عز وجل فيه عما يبدو من الانسان فقد يَكُونَ باطنه خلاف ظاهره وكذلك يَسْأَلُونَ ايضاً مِا الذي جَعْلَ مُوسَى بنُ جَعْفُر أُولَىٰ بالامامة من أخيه محمد أو إسحاق او على فلا يجدون الى غير الدعوى تسييلا وكذلك أيضاً يسألون ما الذي خص على بن موسى بالامامة دون اخويه وهم سبعة عشر ذكراً فلا بجدون شيئاً غير الدَّعُوي وكذلك يسألون ما الذي جِمل محمد بن علي بن مُوسَى اولى بالامامة من اخيه على بن على وما الذي جعل على بن محمد أولى بالامامة من أخيه موسى بن محمد وما الذي جعل الحسن بن على بن مجمد بن على بن موسى احق بالامامة من اخيه جعفر بن على فهل هاهنا شيئ غير الدغوي الكاذبة الذي لا حياء اصاحبها والتي لو ادعى مثلها مدع للحسن بن الحسن أو لمبد الله بن الحلن أو لاخية الحسن بن الحسن أو لا بن الحية على بن الحسن او لحمد بن عبدالله القائم بالمدينة أو لاخيه ابراهيم أو لرجل من ولد العباس أو من بني أمية او من اي قوم من الناس كان لساواهم في الحاقة ومثل هذا لايشتغل به من له مسكة من عقل او منحة مَن ديُّن ولو قلت او رقعة من الحياء فبُطل وجُّه النص وامَّا وجَّه الحاجة اليه في بيان الشريعة فما ظهر قط من آكثر المتهم بيان لشي مما اختلف فيه الناس ومابايديهم من ذلك شي الا دعاوي مفتملة قد اختلفوا ايضاً فيها كما اختلف غيرهمن الفرق سواء الا انهم اسوا حالامن غير هم لان كل من قلدانساباً كاصماب الي حنيفة لابي حنيفة واصحاب مالك لمالك واصحاب الشافعي للشافعي واصحاب احمد لاحمد فان لهؤلاء المذكورين اصحابا مشاهير نقلت عنهم إقوال صاحبهم ونقلوها هم عنه ولاسبيل إلى اتصال خبر عند هم ظاهب مكشوف بيضطر الخصم الى ان هذا قول موسى بن جعفرُ ولا إنه قول عليْ بن موسى ولا انه قول محمد بن عليَّ بن ميوسى ولا انه قول عليَّ بن محمد ولاانه قول الحسن بن علي وامامن بعد الحسن بن على فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة والمامن قبل موسى بن جعفر فلو جمع كلما روى في الفقه عن الحسن والحسين رضي الله عنهم الما بلغ عشر اوراق في ترى

على بن ابي طالب رضي الله عنه أول من قاتل حِين افتِرق الناس فكل ما لحق المقتتلين منهم من حسن الظن بهم او من سوء الظن بهم فهو لاحق لعلي في قتاله ولافرق بينه وبين سائر الصحابة في ذلك كله وبالله تعالى التو فيق فإن خصه متحكم كان كن خص غيره مهم متحكما ولا فرق وايضاً فان اقتتالهم رضي الله عنهم أو كد برهان على انهم لم يناروا على مارأوه باطلا بُلْ قاتل كل فريق منهم على ما رُأُوه حقاً ورضي بالموت دون الصبر على خلاف ماعنده وطائفة منهم تعدت اذلم ترا لحق في القتال فدل على انه لو كان عندهم نص على على إو عند واحد منهم لاظهروه اولاظهره كما اظهروا ما رأوا ان يبذلوا انفسهم للقتال والموت دونه فان قالوا قد ا قررتم إنه لا بد من إمام فبأي شي يعرف الإمام لا سيا وانتم خاصة معشر اهل الظاهر لا بنص قرآن او خبر صحيح وهذا إيضاً مما سألنا عنه اصحاب القياس والرأي ﴿ قَالَ أَمْ يَجِمُدُ كَهُ فَوَامِنَا وَبِاللَّهُ يَعَالَى البَّوْفِيقَ أَنْ رَسُّولَ اللَّهِ صِلْى اللَّهُ عليه وسلم نص على وجوب الامامة وإنه لايحل بقاء ليلة دون بيعة وافترض علينا بنص قوله الطاعة للقرشي اماماً واحداً لاينازع اذا قادنا بكتاب الله عن وجل فصح من هذه النصوص النص على صفة الامام الواجب طاعته كما صح النص على صفة الشهود في الاحكام وصفة المساكين والفقراء الواجُلِ لهم الزَّكَاةُ وصفة من يؤم في الصلاة وصفة من يجوز نكاحها من النساء وكذلك سائر الشريعة كلها ولا يحتاج الى ذكر الاسماء إذ لم يكلفنا الله عن وجل ذلك فكل قرشي بالغ عاقل بادر اثر موت الإمام الذي لم يعسد إلى أحد فبايعة واحد فصاعداً فهو الامام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وبسينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اص الكتاب الباعها فان زاغ عن شي مهما منع من ذلك واقيم عليه الحدوالحق فان لم يؤمن اذاه الا بْخِلْمَةْ خَلْعُ وْوْلَىٰ غيرِه مُّنْهُمْ فَانْ قَالُوّا قَدْ الْحَتَّلِفُ النَّاسِ فِي تَأْوِيلَ القرآن والسنة ومنع مُن تأويلها نُنير نَصِلُ آخَر قانا انِالِتا ويل الذِّي لم يقم عليه برهان تحريف الكلم عِن مواضعه وقد جاء النص بالمنع من ذلك وليس الاختلاف حجة وإنميا الحجة في نص القرآن والسنن وما اقتضاه لفظهما العربي الذي خوطبنا به ويه ألزمتنا الشريية على التيرين الدي يحد المسام

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ ثُمُ أَنساً لهم فَنقُولَ لهم ان عَمَدَة احتجاجِكُم في ايجاب امامتكم التي تدعيها جميع فرقكم انما هي وجهان فقط احدهما النص عليه باسمه والثاني شدة الفاقة اليه في بيان

والانصار الى بيئته فهل ذكر احد من الناس ان احدا منهم اعتذر اليه مما سلف من بيعتم لابي بكر وعمر وعثمان او هل تاب احد منهم من ججده لانص علي امامتِه او قال احد منهم لقد ذكرت هذا النص الذي كنت انسيته في المر هذا الرجل ان عقولا خني عليها هذا الظاهر اللائع لمقول مخذولة لم يرد الله أن يهديها ثم مات عمر رضي الله عنه وترك الاس شورى بين ستة من الصحابة على احدهم ولم يكن في تلك الآيام الثلاثة سلطات يخاف ولا رئيس يتوقى ولا مخافة من احد ولا جند معد للتغلب أفترى لو كان لعلى أرضى الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الو من فضل بأنَّ على من معه ينفرد به عنهم إما كات الواجب على على أن يقول أيما الناس كم هـذا الظلم لي وكم هــذا الكتمان بحق وكم هـنذا الجحد لنص رسول الله صلى الله عليه وسكم وكم هذا الاعراض عن فضلي البائن على هؤلاء المقرونين لي فاذ لم يفعل لا يدري لما ذا اما كان في بني هاشم احد له دين يقول هـنذا الكلام أما العباس عمه وجيع العالمين على توقيره وتعظيمه حتى ان عمر توسل به الى الله تمالى يحضرة الناس في الاستسقاء وإما إحد بنيه وإما عقيل اخوه واما آحد بني جمفر اخيه او غيرهم فاذ لم يكن في بني هاشم احد يتقيالله عزاوجل ولا يأخذه في قول الحق مداهنة اماكان في جميع اهل الاسلام من الماجرين والإنصار وغيرُهُ واحد يقول يا معشر المسلمين قد زالت الرقبة وهذا على له حَتْ واجْتِ بالنصُّ وله فضل بائن ظاهر لا يمترى فيه فبايموه فامره بين أن اصفاق جَميم الامة اولها عن آخرهامن برقة الى اول خراسان ومن الجزيرة إلى اقضى اليمن أذ بلغهم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل واتفاقهم على ظلمه ومنعه من حقه وليس هناك شيء يخافونه لاختدى عجائب المحال الممتنع وفيهم الذين بايلموه بعد ذلك اذ صار الحق حقه وقثاوا انفسهم دؤنه فاين كانوا عن اظهار ما تنبت له الروافض الانذال ثم العجب إذ كان غيظهم عليه هذا النيظ واتفاقهم على جحده حقه هـ ذا الاتفاق كيف تورعوا عن قتله ليسترايحوا منه الم كيف اكرموه وبروه وادخلوه في الشورى وقال هشام بن الحاكم كيف يجسن الظن بالصحابة إن لا يكتموا النص على على وهم قد اقتارا وقتل بعضهم بعضاً فهل يحسن بهم الظن في هذا ﴿ قَالَ ابُو مُحْدًا ﴾ لو علم الفاسق أن هذا القول أعظم حجة عليه لم ينطق بهذا السخف لإن

كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مغالبة كفارقريش واعلانه الاسلام على زعمهم ما لم يكن لعلى رضي الله عنه فليت شعري ما الذي أوجب أن ينسى آثار هؤلاء كلهم ويعادوا علياً من بينهم كلهم لو لا قلة حياء الروافض وصفاقة وجوههم حتى بلغ الاس بهم ألى ان عدوا على سعد بن ابي وقاص وابن عمر واسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافع بن خديج الانصاري و محمد بن مسلمة الانصاري وزيد بن ثابت الانصاري وابي هريرة وأبي الدرداء وجماعة غير هؤلاء من المهاجرين الهم لم ببا يعوا علياً اذ ولي الخلافة ثم با يعوا معاوية ويزيد ابنه من ادركه وادءوا ان تلك الاحقاد حملهم على ذلك

والعار والنار وقلة المبالاة بالفضائح وليت شعري اي حماسة وأي كلة حسنة كانت بين على والعار والنار وقلة المبالاة بالفضائح وليت شعري اي حماسة وأي كلة حسنة كانت بين على وبين هؤلاً وأو احد منهم وانما كان هؤلاً ومن جرى مجراهم لا يرون بيعة في فرقة فلما أصفق المسلمون على ما اصفقوا عليه كائنا من كان دخلوا في الجماعة وهكذا فعل من ادرك من هؤلاً وابن الزبير رضى الله عند ومروان فانهم قعدوا عنها فلما انفرد عبد الملك بن مروان بايعه من ادركه منهم لارضاعنه ولا عداوة لابن الزبير ولا تفضيلاً لعبد الملك على ابن الزبير لكن لما ذكرنا وهكذا كان امرهم في على ومعاوية فلاحت فوكة هؤلاء المجانين والحمد لله رب العالمين

وقال أبو محمد كه وهذا زيد بن حارثة قتل يوم بدر حنظلة بن ابي سفيان وهذا الزير بن المعوام قتل يوم بدر ايضاً عبيدة بن سعيد بن العاص وهذا عر بن الخطاب قتل يوم مثدالعاص بن هشام بن المفيرة فهلا عاداهم اهل هؤلاء المقتولين وما الذي خص علياً اولياء من قتل دون سائر من قلنا لولا جنون الرافضة وعدم الحياء من وجوهم ثم لو كان ما ذكر وه حقافا الذي كان دعا عمر الى ادخاله في الشورى مع من ادخله فيها ولو اخرجه منها كا اخرج سعيد بن زيد او قصد الى رجل غيره فولاه ما اعترض عليه أحد في ذلك بكلمة فصح ضرورة بكل ما ذكر ناان القوم انرلوه منزلته غير عالين ولا مقصرين رضي الله عنهما جمين وانهم قدموا الاحق فالاحق والافضل فالافضل وساووه سنظرا تهمهم ثم اوضح برهان وابين بيان في بطلان اكافيب الرافضة الماجرين ان علياً رضي الله عنه سارعت طوائف الماجرين ان علياً رضي الله عنه سارعت طوائف الماجرين

ان على بن ابي طالب رضي الله عنه كان قد قتل الاقارب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتولد له بذلك حقد في قلوب جماعة من الصحابة ولذلك أنحر فوا عنه قيل له هذا تمويه ضعيف كاذب لانه ان سَاغ لكم ذلك في بني عبد شمس وبني مخزوم وبني عبد الدار وبني عامر لانه قتل من كل قبيلة من هذه الةبائل رجلا أو رجالا فقتــل من بني عامر بن اؤى رجلا واحداً وهو عمرو بن ود وقتل من بني مخزوم وبني عبد الدار رجالا وقتل من بني عبد شمس الوليد بن عقبة والعاص بن سهل بن العاص بلا شك وشارك في قشل عتبة بن ربيعة وقيل قتل عقبة بن ابي معيط وقيل قتله غيره وهو عاصم بن ثابت الأنصاري ولامزيد فقد علم كل من له أقل علم بالأخبار انه لم يكن لهذه القبائل ولا لاحد منها يوم السقيفة حل ولا عقد ولا رأي ولا أمر اللم الا إن أبا سيفيان بن حرب بن امية كان مائلا إلى على في ذلك الوقت عصبية للقرابة لا تداينا وكان ابنه يزيد وخالد بن سعيد بن العاص والحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي مائلين الى الإنصار تدينا والانصار قتلوا أبا جهل بن هشام أخاه وقدكان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة شديد الميل الى على حين قصة عثمان وبعدها حتى قتله معاوية على ذلك فعر فو نا من قتــل على من بني تيم بن مرة أو من بني عدي بن كعب حتى يظن أهل القحة انها حقدا عليه ثم اخبرونا من قتل من الانصار أو من جرح منهم أو من أذى منهم ألم يكونوا معه في تلك المشاهد كلها بعضهم متقدم وبعضهم مشاوله وبعضهم منأخر عنه فأي حقد كان له في قلوب الانصار حتى يفقوا كلهم على جحد النص عليه وعلى الطال حقه وعلى ترك ذكر اسمه جلة وايثار سعد بن عبادة عليه ثم على ايثار ابي بكر وعمر عليه والمسارعة الى بيعته بالخلافة دونه وهؤا معهم وبين أظهرهم يراونه غدواً وعشياً لا يجول بينهم وبينه أحدثم اخبرونا من قتل على منْ أقارب أولاد الماجرين من الغرب من مضر وربيعة واليمن وقضاعة حتى يصفقوا كلهم على كراهية ولايته ويتفقوا كلهم على جحد النص عليــه ان هذه لعجائب لا يمكن اتفاق مثلها في العالم أصَّلا ولقِد كان لطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص من القتل في المشركين كالذي كان لعلى فما الذي خصه باعتماد الاحقاد له دونهم لوكان للروافض حيا. أو عقل ولقد كان لابي بكر رحمه الله ورضى عنه في مضادة قريش في الدعاء الى الاسلام ما لم يكن لعلى فما منعهم ذلك مِنْ بيعته وهو اسوأ الناس اثراً عند كفارهم ولقد

شجاعتهم ما لا من ي وراءه وهو انهم بقوا ثمانية اعوام متصلة محار بين لجميع العرب في اقطار بلادهم موطنين على الموت متعرضين مع ذلك للحرب لمع قيضروا لروم بمؤتة وغيرهاو لكسرى والفرس ببضري من يخاطبهم يُدعوه الى الباعه وان يكون كاحد من بين يديه هـذه صفة الانصار التي لا ينكرها الا رقيع مجاهر بالكذب فن المحال المنتنع ان يرهبوا ابا بكر ورجلين أتيا معه فقط لا يرجع الىءشيرة كثيرة ولا الى موال ولا الى عصبة ولامال فرجموا اليه وهو عنيدهم مبطل وبايموه بلا تردد ولا تطويل وكذلك يبطل أن يرجعوا عن قولهم وماكانوا قد رأوه من ال الحق حقَّهم وعن بيعة ابن عمهم مطارفة بلا خوف ولاظهور الحق اليهم فن المحال اتفاق اهواء هذا العدد العظيم على مايعر فون انه باطل دون اخوف يضطرهم الى ذلك دون طمع يتعجلونه من مال او جاه بل فيما فيه ترك العز والدنيا والرياسة وتسليم كل ذلك الى رجل لا عشيرة له ولا منعة ولا حاجب ولا حرش على با به ولا قصر ممتنع فيه ولا مو الي ولا مال فاين كان على وهو الذي لا نظير له في الشجاعة ومعه جماعة من بني هاشم و بني المطلب من قِتل هذا الشيخ الذي لا دافع دونه لو كان عنده ظالماً وعن منعه وزجره بل قدعلم والله على رضي الله عنه أن إبا بكر رضي الله عنه على الحق وأن من خالفه على الباطل فأذعن للحق بعد ان عرضت له فيه كبوة كذلك الانصار رضي الله عنهم واذ قد بطل كل هذا فلم يبق الا ان علياً والانصار رضي الله عنهم أنما رجعوا الى بيعة ابي بكر رضي الله عنه البرهان حق صح عندهم عن الذي صلى الله عليه لا لاجتهاد كاجتهادهم ولا لظن كظنونهم فاذ قد بطل أن يكون الامر في الانصار وزالت الرياسة عنهم فما الذي حملهم كلهم أولهم عن آخر هم على ان يتفقوا على جحد نصُّ النبي صلى الله عليه وسلم على امامة على ومن المحال ان تنفق آراؤهم كلهم على مغونة من ظلمهم وغصبهم حقهم الا أن تدعي الروافض أنهم كلهم أتفق لهم نسيان ذلك العهد فِهذه أعجوبة من المحال غير ممكنة ثم لو أمكنت لجاز لكل أحد أن يدعي فيما شاء من المحال انه قد كان وان الناس كلهم نسوه وفي هذا ابطال الحقائق كلها وأيضاً فإن كان جميم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقوا على جحد ذلك النص وكمانه والفقت طبائعهم كلهم على نسيانه فن أين وقع الى الروافض أمره ومن الله اليهم وكل هذا عن هوس ومحال فبطل أمر النص على على رضي الله عنه بيقين لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين فان قال قائل

( ال

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ ولا يجوز أن يظن بعلى رضي الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت وهو الاسد شجاعة قد عرض نفسه للموت بين يدي وسؤل الله صلى الله عليه وسلم مرات ثم يوم الجل وصفين فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين وما الذي الف بين بصار الناس على كتمان حق علي ومنعه ما هو احق به مذمات رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قتل عُمَان رضي الله عنه ثم ما الذي جلى بصائر هم في عونه إذ دعا الى نفسه فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة وبذلوا دماءهم دونه ورأوه حينتذ صاحب الامل والإولى بالحق نمن نازعه فما الذي منعه ومنعهم من الكلام واظهار النص الذي يدعيه الكذابون اذ مات عمر رضي الله عنه وبتي الناس بلا رأس ثلاثة ايام او يومّ الشقيفة واظرف مَن هذا كله بقاؤه تمسكا عن بيعة ابي بكر رضي الله عنه ستة اشهر فما سئلها ولا اجبرعليها ولا كلفها وهو متصرف بينهم في اموره فلولا أنه رأى الحق فيها واستدرك امره فبايع طالباً حُظ نفسه في دينه راجعاً الى الحق لما بايم فان قالت الروافض أنه بعد سنة اشهر رأى الرجوع الى الباطل فهذا هو الباطل حقاً لا ما فعل على رضي الله عنه ثم ولى على رضي الله عنه فما غير حكماً من احكام ابي بكر وعمر وعثمان ولا ابطل عهداً من عهودهم ولؤ كان ذلك عند هباطلا لما كان في سعة من ان يمضى الباطل وينفذه وقد ارتفعت التقية عنه وأيضاً فقد نازع الانصار رضي الله عنهم ابا بكر رضي الله عنه ودُعوا الى بيعة سعد بن عبادة رضي الله عنه ودعا المهاجر وأن الى بيعة ابي بكر رضي الله عن جميمهم وقعد على رضي الله عنه في بيته لاالى هؤلاء ولا الى هؤلاء ليس معه احدغيرالزبير بن العوام ثم استبان الحق لازبير رضي الله عنه فبايع سريعاً وبقي على وحده لا ير قب عليه ولا يمنع من لقاء الناس ولا أيمنع احد من لقائه فلا يخلو رُجُوع الانصار كلهم ألى بيعة ابي بكر من أن يكون عن غلبة اوعن ظهور حقّه اليهم فاوجب ذلك الانقياد لبيعته او فعلواً ذلك مطار فة لغير معنى ولا سُبَيل إلى قسم رايع بوجه من الوجوه فان قالوا بايموه بغلبة كذبوا لانهليكن هنالك قتال ولا تضارب ولا سباب ولا تهديد ولا وقت طويل ينفسح للوعيد ولا سلاحماً خوذ ومحال ان يترك أزيد من الني فارش أنجاد ابطال كلهم عشيرة واحدة قدظهر من

وامرأة ومريض ومشغول بمباشه الذي يضيع ان اغفله فلا بد من التبليغ عن الامام فالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع من التبليغ عمن هو دونه وهذا مالاا نفكاك لهمنه ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ لا سيما وجميع أنمتهم الذين يدعون بعد على والحسن والحشين أرضي الله عنهم ما امر وا قط في غير منازل سكناه وما حكموا على قرية فا فوقها بحكم فا الحاجة اليهم لا سيًّا مَذَ مَانَةً عَامَ وَثَمَانِينَ عَامًا فَانْهِمْ يَدْعُونَ امامًا ضَالًا لِمْ يَخْلَقَ كَمِنْقَاءً مغرب وهم اولو فحش وقحة وبهتان ودعوى كاذبة لم يعجز عن مثلها احد وايضاً فإن الامام المعصوم لا يعرف انه مغطوم الا بمعجزة ظاهرة عليه او بنص تنقله العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل المام بعينه واسمه وأنسبه والا فهي دعوى لا يعجز عن مثلها احد لنفسه او لمن شاء ولقد يلزم كل ذي عقل لللم ان يرغب بنفسه عن اعتقاد هذا الجهل البث البارد السخيف الذي ترتفع عقول الصبيان عنه وما توفيقنا الا بالله عز وجلّ وبرهان آخر ضروري وهو ان رسول الله صْلَى الله عليه وسلم مات وجمَّه و الصحابة رضي الله عنهم حاشا من كان منهم في النواحي يعلم النَّاسَ الدِّينَ فَمَا مِنْهُمُ احْدُ اشَارُ الى عليَّ بَكِلْمَةُ الذُّكُرُ فَيْهَا أَنْ رُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نُصُّ عُلِيهُ ولا ادعى ذلك على قط لا في ذلك الوقت ولا بعده ولا ادعاه له احد في ذلك الوقت ولا بُعده ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البتة ولا يجوز اتفاق اكثر من عشرين الف انسَانَ مُتنالِدي الهُم والنيات والانسابُ اكثرهم موتون في صاحبه في الدماءمن الجاهلية على طي عهد عاهده رسول الله صلى الله علية وسلم اليهم وما وجدنا قط رواية عن احدبهذا النص المدعى الارواية واحدة والهلة اعن مجهولين إلى مجهول يكني بالحراء لا يعرف من هُوْ فِي الْخَلَقُ وُوجِّدُنَا عَلَيّاً رَضَّى اللّه عَنْهُ تَأْخِرُ عَنْ البيعَةُ سَتَةَ اشْهُرُ فَمَا اكرهِهُ ابْوَ بَكُرُ عَلَى الْبيْعَة حتى بايع طَائمًا مراجمًا غَايَرٌ مِكْرُهُ فَكَيْفَ حَلَّ لَعْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْد هؤلاء النوكي ان يَبَائِمَ طَايِثًا وَجِلا اما كَافِراً وَامَا فَاشْقاً جَاحَدًا لَنْصُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ويعينه على امره وبجالسه في مجالسة ويوالية الى ان مات ثم يبائم بعده عمر بن الخطاب مبادراً غير متردد ساعة فما فواقها غير مكره بل طائماً وصيبه واعانه على امره وانكحه من البته فاطمة رضي الله عُها شم النَّبلُ ادخاله في الشورى احد سيتة رجال فكيف حل لعلى عنده ولا والجمال أَنْ يَشَارِكُ أَنْفُنَهُ فِي شُولُوى ضَالَةً وَكَفَرَ وَيُغُنَّ الْأُمَّةُ هَذَا ٱلنَّرُورِ وَهُذَا اللَّامِن ادى ابا كامل

السلام قبل تبوك وبعد تبوك على المدينة في اسفاره رجالا سوى على رضي الله عنه فصح ان هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى فضلا على غيره ولاولاية الاس بعده كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين

﴿ قَالَ الْهِ مَحْمَدً ﴾ وعمدة ما احتجت به الامامية أن قالوا لا بد من أن يكون أمام معصوم عنده جيع علم الشريعة ترجع الناس اليه في احكام الدين أيكونوا بما تعبدوا به على يقين ﴿ قَالَ اللَّهِ مُحْدً ﴾ هذا لاشك فيه وذلك معروف ببراهينه الواضحة وإعلامه المعجزة وآياته الباهرة وهو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا تبيان دينه الذي الزمنا اياه صلى الله عليه وسلم فكان كلامه وعهوده ومابلغ من كلام الله تعالى حجة نافذة معصومة من كل آفة الى من بحضرته والى من كان في حياته غائباً عن حضرته والى كل من يآتي بعد موته صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة من جن وانس قال عن وجل \* البعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء \* فهذا نص ما قلنا وابطال اتباع أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الحاجة الى فرض الإمامة لتنفيذ الامام عهود الله تعالى الواردة اليناعلى من عند فقط لا لان يأتي الناس ما لا يشاؤنه في معرفته من الدين الذي اتام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجَّدنا علياً رضي الله عنه اذ دعي إلى التجاكم الى القرآن أجاب وأخبر ان التحاكم الى القرآن حق فان كان على اصاب في ذلك فيهو قولنا وان كان أجاب الى الباطل فهذه غير صفته رضي الله عنه ولو كان التحاكم الى القرآن لا يجوز بحضرة الامام لقال على حينئذ كيف تطلبون تحكيم القرآن وانا الامام المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قالوا اذ مات رسول ابلة صلى الله عليه وسيلم فلا بد من امام يبلغ الدين قلنا حداً بأطل ودعوى بلا برهان وقول لا دليل على صحته واتما الذي يحتاج آليه اهل الارض من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه وتبليغه فقط سواء في ذلك من كأن بحضرته رمن عاب عنه ومن جاء بعده اذ ليس في شخصه صلى الله عليه وسلم اذا لم يتكلم بيان عن شيء من الدين فالمراد منه عليه السلام كلام باق ابداً مبلغ الى كل من في الارض وا يضا فلو كان ما قالوا من الحاجة الى امام موجود ابدآلا ننقض ذلك عليهم عن كان غائبا عن حضرة الامام في اقطار الارض اذ لا سبيل الى ان يشاهد الامام جميع أهل الارُّض الذين في المشرق والمغرّب من فقير وضعيف

الكاتب فوجدت فيه وحملت الى قصر المعتضد فبقيت هنالك الى ان ماتت في القصر في ايام المقتدر فهم الى اليوم ينتظرون ضالة منذ ما أنه عام وثمانين عاماً وكانت طائفة قديمة قد بادت كان وئيسهم المختار بن ابي عبيد وكيسان ابا عمرة وغيرها يذهبون الى أن الامام بمد الحسين مجد اخوه المعروف بابن الحنفية ومن هذه الطائفة كان السيد الحميري وكثير عزة الشاعران وكانول يقولون أن يحمد ابن الحنفية حى بجبل رضوي ولهم من التخليط ما تضيق عنه الصحف في قال ابو محمد في وعمدة هذه الطوائف كانها في الاحتجاج احاديث موضوعة مكذوبة لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له ولا حياء

و قال ابو محمد كه لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونا ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدقها وانما يجب ان يحتج الخصوم بعضهم على بعض عايصدقه الذي تقام عليه الحجة به سواء صدقه المحتج او لم يصدقه لان من صدق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري فيصير الخصم يومئذ مكابراً منقطعاً ان ثبت على ما كان عليه الا ان بعض ما يشفهون به احاديث صحاح نوافقهم على صحتها منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه انت منى عنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي

بالميزان وقد ذكر الحسن بن حي وأن مذهبه كان ان الامامة في جميم ولد فهر بن مالك ﴿ قَالَ ابُو مُحْدَكِهُ وَهَذَا الَّذِي لَا يَلِيقَ بِالْحُسنِ بن حي غيره فأنه كان احد أعَّة الدين وهشام ابن الحكم أعلم به ممن نسب اليه غير ذلك لأن هشاماً كان جاره بالكوفة واعرف الناس به وأدركه وشاهده والحسن بن حي رحمه الله يحتج بمباوية رضي الله عنه وبا بن الزبير رضي الله عنها وهذا مشهور عنه في كتبه وروايات من روي عنه وجميع الزيدية لا يختلفون في ان الامامة في جميع ولد على بن ابي طالب من خرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة وجب سل السيف معه وقالت الروافض الامامة في على وحدم بالنص عليه ثم في الحسين على الحسين وادعوا نصاً آخر من النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد ابيها ثم على بن الحسين لقول الله عن وجل \* واولو الارحام بعضهم اولى سعض في كتاب الله \* قالوا فولد الحسين احق من اخيه ثم محمد بن علي بن الحسين ثم جعفر بن محمد بن على بن الحسين وهذا مذهب جميم متكلميهم كهشام بن الحكم وهشام الجو البقي وداود الحواري وداود الرقي وعلي بن منصور وعلى بن هيثم وابي على السكاك تلميذ هشام بن الحكم ومجمد بن جيفر بن النمان شيطان الطاق وابي ملك الحضري وغيرهم ثم افترقت الرافضة بمد موت هؤلاء المذ كورين وموت جمفر بن محمد فقالت طائفة بامامة ابنه اسماءيل بن جعفر وقالت طائفة بامامة ابنه محمد بن جمفر وهم قليل وقالت طائفة جمفر حي لم يمت وقال جمهور الرافضة بامامة ابنه موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثم محمد بن على بن موسى ثم على بن محمد بن على بن موسى ثم الحسن بن على ثم مات الحِسن عن غير عقب فافترقوا فرفاً وثبت جمهور همعلى أنه ولد للحسن بن على ولد فاخفاه وقيل بل ولد له بعد مؤته من جارية له اسمها صقيل وهو الاشهر وقال بعضهم بل من جارية له اسمها ترجس وقال بعضهم بل من جارية له اسمها سوسن والا ظهران اسمها صقيل لأن صقيل هذه ادعت الحمل بعد الحسن بن على سيدها فوقف ميراثه لذلك سبع سنين ونازعها في ذلك اخوه جعفرابن على وتعصب لها جماعة من ارباب الدولة وتعصب لجمغر آخرون ثم أنفش ذلك الحمل وبطل وأخذ الميراث جعفر أخوه وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومانين وزادت فتنة الروافض بصقيل هذه ودعواها إلى أن حبسها المعتضد بمد يف وعشرين سنة من موت سيدها وقد عين بها أنها في منزل إلحسن بن جعفر النوبختي

السلام التي كانت في كفالته من المعجزات قال تعالى \* كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم اني لك هذا قالت هو من عند الله أن الله يرزق من يشا. بغير حساب \* الى قوله \* انك سميع الدعاء \* وعلى هذا المعنى دعا فقال \* هب لي من لدنك وليا برثني وبرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً ﴿ وأمامن اغتر بقوله تعالى حاكيا عنه عليه السلام انه قال \* واني خفت الموالي مِن ورائي \* قيل له بطلان هذا الظن ان تعالى لم يعطه ولداً يكون له عقب فيتصل الميراث لهم بل اعطاه ولداً جصوراً لا يقرب النساء، قال تعالى \* وسيداً وخصوراً ونبيا من الصالحين \* فصح ضرورة إنه عليه السلام انما طلب ولدا نبيا لا ولداً يرث المال وايضاً فلم يكن العباس محيطاً بميراث النبي صلى الله عليه وسبلم وانما كان يكون له ثلاثة أثمانه فقط وإما ميراث المكانة فقد كان العباس رضي الله عنه حيا قائما إذمات النبي صلى الله عليه وسلم فما ادعى العباس لنفسه قط في ذلك حقاً لا حينيَّذ ولا بعبد ذلك وجاءت الشوري فما ذكر فيها ولا انكر هو ولا غيره ترك ذكره فيها فصح انه رأى محدث فاسد لا وجه الاشتفال به والخلفاء من ولده والافاضل منهم من غير الخلفاء لا يرون لانفسهم بهذه الدعوي ترفيا عن سقوطها ووهيها وبالله تعالى التوفيق \*واما القائلون بان الامامة لا تكون إلا في ولد على رضي الله عنه فانهم انقسموا قسمين فطائفة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على على بن ابي طااب انه إلخليفة بعده وإن الصحابة يعده عليه السلام اتفقوا على ظلمه وعلى كتمان نص النبي صلى الله عليه وسلم وهـؤلاء المسـون الروافض وطاَّفة قالتِ لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على على لكنه كان افضل الناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم واحقهم بالام وهؤلاء هم الزيدية نيسبوا الى زيد بن علي بن الحسين بن على بن ابي طالِب ثم اختافت الزيدية فرقا فقالت طائفة ان الصحابة ظاموه وكفروامن خالفه من الصحابة وهم الجارودية وقالت اخرى ان الصحابة رضي الله عنهم لم يظاموه لكنه طابت نفسه بتسليم حقه إلى ابى بكر وعمر رضي الله عنهما وانهما إماما هدى ووقف بعضهم في عثمان رضي الله عنه وتولاه بعضهم وذكرت طائفة ان هذا كان مذهب الفقيه الحسن بن صالح بن بي الما واين ان المال توسيد كرما كمال المام لي والمحمد من يؤالممال يح ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ وهذا خطأ وقد رأيت لهشام بن الحكمال افضي الكوفي في كتابه المعروف

لا تجوز الالولد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

و قال ابو محمد كه فأما هـذه أأمرق الاربع فما وجدنا لهم شبهة يستحق أن يشتغل بها الا دعاوي كاذبة لا وجه لها وأنما الكلام مع الذين يرون الامر لولد العباس أو لولد على فقط لكثرة عددهم

و قال ابو محمد كه احتج من ذهب الى أن الخلافة لا تجوز الا في ولد المباس فقط على أن الخلفاء من ولده وكل من له حظر من علم من غير الخلفاء منهم لا يرضون بهذا ولا يقولون به لكن تلك الطائفة قالت كان العباس عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه فاذا كان ذلك كذلك فقد ورث مكانه

و قال ابو محد كه وهذا ليس بشي الآن ميرات العباس رضي الله عنه لو وجب له لكان ذلك في المال خاصة وأما المربة فا جاء قط في الديانات أنها تورث فبطل هذا التمويه جلة ولله الحد ولو جاز إن تورث المراتب لكان من ولا وسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا ما اذا مات وجب أن يرث تلك الولاية عاصبه ووارثه وهذا ما لا يقولونه فكيف وقد صح باجاع جميع اهل القبلة حاشا الروافض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ماتر كناه صدقة فان اعترض معترض بقول الله عن وجل \* وورث سليمان داود \* و بقوله تعالى حاكيا عن زكريا عليه السلام انه قال \* فهب كي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا \*

و قال ابو محمد في وهذا لا حجة فيه الأن الرواة حملة الاخبار وجميع التواريخ القديمة كلما و كواف بني اسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلا يوجب العلم ان داود علية السلام كان له بنون غير سليمان عليه السلام فصح انه ورث النبوة وبرهان ذلك انهم كلهم مجمعون على انه عليه السلام ولي مكان اليه عليها السلام وبرهان ذلك من نص كباراً وصفاراً وهكذا القول في ميرات علي بن زكريا عليها السلام وبرهان ذلك من نص الآية نفسها قوله عليه السلام \* يرثني ويرث من آل يعقوب \* وهم منوا الوف برث عنه النبوة فقط وايضا فن المحال ان يرغب زكريا عليه السلام في ولد يحجب عصبته عن ميراث فاعا يرغب في هذه الحطة ذو الحرص على الدنيا وحطامها وقد نزه الله عز وجل مريم عليها فاعا يرغب في هذه الحطة ذو الحرص على الدنيا وحطامها وقد نزه الله عز وجل مريم عليها

منعها من غير قريش منعها من الحليف والمولى وابن الاخت فاذا صح البرهان بان لا يكون الا في قريش ومولاهم وابن اختهم كم من ليس قرشياً وبالله تعالى التوفيق من ليس قرشياً وبالله تعالى التوفيق

﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَدُ ﴾ وقال قوم أن اسم الامامة قد يقع على الفقيه العالم وعلى متولى الصلاة بأهل مسجد ما قلنا نم لا يقع على هؤلاء إلا بالإضافة لا بالاطلاق فيقال فلان امام في الدين وامام بني فلان فلا يطلق لاحدهم اشم الأمامة بلا خلاف من احد من الأمة الاعلى المتولى لامور إهل الاسلام فان قال قائل بان اسم الامارة واقع بلا خلاف على من ولى جهة من جهات المسلمين وقد سمى بالأمارة كل من ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة من الجهات أو سرية أو جيشاً وهؤلاء مؤمنون فما المانع من ان يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين فجوابنا وبالله تمالى التوفيق ان الـكذب محرم بلا خلاف وكل ما ذكرنا فانما هو أمير لبعض المؤمنين لا لكلهم فلو سمي أمير المؤمنين لكان مسميه بذلك كاذبا لات هذه اللفظة تقتضي عموم جميع المؤمنين وهو ليس كذلك وأنما هو أمير بعض المؤمنين فصح انه ليس يجوز البتة ان يوقع اسم الامامة مطلقاً ولا اسم أمير المؤمنين الاعلى القرشي المتولي لجميع أمور المؤمنين كلهم او الواجب له ذلك وإن غصام كثيرً من المؤمنين وخرجوا عن الواجب عليهم من طاعته والمفترض عليهم من بيعته فكانوا بذلك فئة باغية حلالا فتالهم وحربهم وكذلك اسم الخلافة باطلاق لا يجوز أيضاً الالمن هـِـذه صفته وبالله التوفيق واختلف القائلون بان الامامة لا تجوز الا في صلبة قريش فقالت طائفة هي جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط وهذا فول اهل السنة وجمهور المرجئة وبعض المعتزلة وقالت طائفة لا تجوزا لخلافة الافيولد المباس بن عبد المطلب وهو قول الراوندية وقالت طائفة لا تجوز الخلافة الا في ولدعلي ابن ابي طالب ثم قصر وها على عبد الله بن معاوية بن عبدالله بنجعفر بنابي طالب وبلغنا عن بعض بني الحارث بن عبد المطلب أنه كان يقول لا تجوز الخلافة الا في بني عبــد المطلب خاصة ويراها في جميع ولد عبد المطلب وهم ابو طالب وابو لهب والحارث والعباس وبلنناعن رجل كان بالاردن يقول لا تجوز الخلافة الا في بني أمية بن عبد شمس وكان له في ذلك تأليف مجنوع وروينا كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتج فيه بان الخلافة

فيها فمخطئ فماوية رحمه الله مخطئ مأجور مرة لانه مجتهد ولا حجة في خطأ المخطئ فبطل قول هذه الطائفة وأيضاً فان قول الانصار رضي الله عنهم منا امير ومنكم امير يخرج على أنهم انما ارادوا ان يلي وال منهم فاذا مات ولي من المهاجرين آخر وهكذا أبداً لا على ان يكون امامان في وقت وهذا هو الاظهر من كلاّمهم واما علي ومعاوية رضي الله عنها فما سلم قط احدهما للآخر بل كل واحد منهما يزعم أنه المحق وكذلك كان الحسن رضي الله عنه ألى أن أسلم الامر الى معاوية فاذ هذا كذلك فقدصة الاجماع على بطلان قول ابن كرام وابي الصباح وبطل ان يكون لهم تعلق في شيء أصلاً وبالله تمالى التوفيق ثم اختلف القائلون بوجوب الامامة على قريش فذهب اهل السنة وجميع الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة الى ان الامامة لا تجوز الا في قريش خاصة من كان من ولد فهار بن مالك وانها لا تجوز فيدن كان أبوه من غير بني فهر بن مالك وان كانت أمه من قريش ولا في حليف ولا في مولى وذهبت الخوارج كلما وجمهورُ المتزلة وبمض المرجئة آلى أنها جايزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشياً كان أو عربياً أوابن عبد وقال ضرار بن عمر و الفطفاني اذا اجتمع حبشي وقرشي كلاهما قائم بالكتاب والسنة فالواجب أن يقدم الحبشي لانه أسهل نخلمه أذا حاد عن الطريقة ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدً ﴾ وبوجوب الامامة في ولد فهر أن مالك خاصة نقول بنص وسُول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأئمة من قريش وعلى أن الأمامة في قريش وهذه رواية جاءت مجي التواتر ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومعاوية وروي جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها ونما يدل على صحة ذلك ادعان الانصار رضي الله عنهم يوم السقيفة وهم أهل الدار والمنعة والعدة والعدد والسابقة في الاسلام رضي الله عنهم ومن المحال أن يتركوا اجتهادهم لاجتهاد غيرهم لو لا قيام الحجة عليهم بنص وسول الله صلى الله عليه وسُلَّم على أن الحق لغيرهم في ذلك فإن قال قائل أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأُثَّمَة من قريشٌ يدُّخلُ في ذلك الحليفُ والمُولَى وابن الاخْت لقول رُسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم مؤلي القوم منهم ومن أنفسهم وابن احَّت الدَّوْمُ منهم فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن الاجماع قد تيقن وصح على أن أحج الحليف والمولى وأبن الاخت كم من ليس لهُ تَحليف ولا مولى ولا ابن اخت فن أجاز الأمامة في غير هؤلاء لجوزُها في هؤلاء ومن

والا فكف ما قدروا على كفه منه ولو قضية واحدة لا يجوز غير ذلك ثم اتفق من ذكرنا من يرى فرض الامامة على انه لا يجوز كون امامين في ونث واحد في العالم ولا يجوز الا امام واحد الا محمد بن كرام السجستاتي وابا الصباح السمر قندي واصحابها فانهم اجازوا كون امامين في وقت واكثر في وتت واحد واحتج هؤلاء بقول الانصار او من قال منهم يوم السقيفة للمهاجرين منا امير ومنكم الهير واحتجوا ايضاً بامر على والحسن مع معاوية رضي الله عنهم

﴿ قَالَ ابُو محمد ﴾ وكل هذا لا حجة لهم فيه لان قول الانصار رضي الله عنهم ما ذكرنا لم يكن صواباً بل كان خطأ اذ اداهم اليه الاجتهاد وخالفهم فيه المهاجرون ولا بد اذا اختلف القائلان على قواين متنافيين من ان يكون احدهاحقاً والآخر خيااً واذ ذلك كذلك فواجب رد ما تنازعوا فيه الى ما افترض الله عز وجل الرد اليه عند التنازع اذ يقول تمالى \* فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الا خر \* فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اذا بو يع لامامين فاقتلوا الآخر منهاوقال تعالى \* ولا تكونوا كالذين تَهْرَ قُوا واختاهُوا \* وقال تعالى \* ولا تنازعُوا فتفشلوا وتذهب ريحكم \* فَخْرُمُ الله عز وجل التفرق والتنازع وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم فوجد التنازع ووقعت المعصية لله تعالى وقلنا ما لا يحل انا واما من طريق النظر والمصاحة فلو جازا ان يكون في العالم امامان لجاز ان يكون فيه ثلاثة واربعة واكثر فان منع من ذلك مانع كان متحكماً بلا برهان ومدعياً بلا دليل وهذا الباطل الذي لا يمجز عنه أحد وان جاز ذلكزاد الامر حتى يكون في كل عالم امام او في كل مدينة امام او في كل قرية امام او يكون كل احد اماماً وخليفة في منزله وهـ ذا هو الفساد المحض وهلاك الدين والدنيا فصح ان قول الانصار رضيُّ الله عنهم وهلة وخطأً رجعوا عنه الى الحق وعصمهم الله تعالى منالتمادي عليه واما أمن على والحسن ومعاوية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه إنذر بخارحة تخرج من طائفتين من امة يُقتلها اولي الطائفتين بالحق فكان قاتل تلك الطائنة على رضي الله عنه فهو صاحب الحق بلا شك وكذلك انذر عليه السلام بان عماراً تقتله الفئة الباغية فصح ان علياً هو صاحب الحق وكان على السابق الى الامامة فصح بدد أنه صاحبها وأن من نازعه

## ﴿ يَسْمُ اللهِ الرَّمِمِ الرَّمِمِ الرَّمِمِ ﴾ (لا اله الا الله عدة للقائه الكلام في الامامة والمفاضلة )

قال الفقيه الامام الاوحد ابو محمد على بن احمد بن حزم رضي الله عنه اتفق جميع اهل السنة وجميع المراح على وجوب الامامة وان الامة واجب عليها الانقياد لامام عادل يقيم فيهم احكام الله ويسوسهم باحكام الشريعة التي اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج فانهم قالوا لا يلزم الناس فرض الامامة وانما عليهم ان يتعاطوا الحق بينهم وهذه فرقة ما نرى بقى منهم احد وهم المنسو بون الى نجدة بن عمير الحنني القائم بالمجامة

﴿ قَالَ ابُو مُحْدَكُ وَقُولَ هُذَهُ الْفُرِقَةُ سَاقَطَ يَكُنَّى مَنَ الرَّدِ عَلَيْهِ وَانْطَالُهُ اجْمَاعَ كُلَّ مَنْ ذَكَّرُ نَا على بطلانه والقرآن والسُّنة قد ورد بايجاب الإمام من ذلك قول الله تمالى \* اطبعو الله واطبعوا الرسول واولي الام منكم منه مع احاديث كثيرة صاح في طاعة الائمة وا يجاب الامامة وايضاً فان الله عز وجل يُقول \* لا يكلف الله نفساً الا وسعها\* فوجب اليقين بان الله تعالى لا يكلف الناس ما ليس في بنيتهم واحتمالهم وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته ان قيامالناس عا اوجبه الله تعالى من الاحكام عليهم في الاموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق وسأتر الاحكام كلها ومنع الظالم وانصاف المظلوم واخذ القصاص على تباعد اقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم وامتناع من تحرى في كل ذلك ممتنع غير ممكن اذ قد يريد واحد او جماعة ان يحكم عليهم انسان ويريد آخر او جماعة اخرى ان لا يحكم عليهم اما لانها ترى في اجتهادها خلاف ما رأى هؤلاء واما خلافاً مجرداً عليهم وهذا الذي لا بد منه ضرورة وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها فانه لا يقام هناك حكم حق ولا حد حتى قد ذهب الدين في اكثرها فلا تصم اقامة الدين الا بالاسناد إلى واحد أو إلى اكثر من واحد فاذ لا بد من احد هذين الوجهين فان الاثنين فصاعدا بينها او بينهم ما ذكر نا فلا يتم امر البتة فلم يبق وجه تتم به الامور الاالاسناد الى واحد فاضل عالمحسن السياسة قوي على الانفاذ الا أنهوان كان بخلاف ما ذكرنا فالظلم والاهمال معه اتبل منه مع الاثنين فصاعدا واذ ذلك كذلك ففرض لازم اكل الناس ان يكفوا من الظام ما امكنهم ان قدروا على كف كله لزمهم ذلك

السموات والارض ألا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ﴿ وقوله تعالى في غير موضع من القرآن ﴾ خالدين فيها الموتة الاولى ﴿ مع صحة الإجماع بذلك وبالله تعالى التوفيق

و قال ابو مجمد كله وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لو اقام اهل النار في النار ماشاء الله ان يبقوا لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه منها

و قال أبو محمد ﴾ وهذا أنما هوفي أهل الاسلام الداخلين في النار بكبائرهم ثم يخرجون منها بالشفاعة ويبقى ذلك ألمكان خالياً ولا يحل لاحد أن يظن في الصالحين الفاضلين خلاف القرآن وحاشا لهما من ذلك وبالله تعالى التوفيق تم كتاب الايمان والوعيد وتوابعه بحمد الله وشكره على حيين تأييده وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

بتاء الجنة والنار واهلها فيحصي بلاشك ثم يحدث الله تعالى لهم مدداً اخر وهكذا إبداً بلا بهاية ولا اخر وقالوا هل احاط الله تعالى علم بجميع مدة الجنة والنار ام لا فأن قلتم لا جهلتم الله وان قلتم نعم جعلتم مدتها محاطا بها وهذا هو التناهي نفسهن على المستعلم عليه ﴿ قَالَ ابِو مُحمد ﴾ إن الله تمالي أنما يعلم بالإشياء على ما هي عليه لان من علم الشيء على خلاف ما هو عليه فهو جاهل به مخطئ في اعتقاده ظاني للباطل وليس علما ولا حقا ولا هو عالم به وهذاما لا شك فيهوعلى الله عن وجل هو الحق اليقين على ما هي معلوماته عليه فكل ماكان ذا نهاية فهو في علم الله تعالى ذو نهاية ولا سبيل الى غير هذا البتة وليس للجنة والنار مددغير متناهية عاطم اوانما لها مدد كل ماخرج منها الى الفيل فرو عصى عاط بعدده ومالم يخرج الى الفعل فليس بمحصى اكن علم الله تعالى إحاط أنه لا نهاية لهما وأما قوله كما لا يجوزان يوجد شيء غير الله تعالى لا نهاية له لم يزل فان هذه قضية فاسدة وقياس فاسد لا يصح والفرق بينها ان اشياء ذوات عدد لا اول لها ولم تزل لا يمكن ان نتوهم البتة ولا يشكك بل هي عال في الوجود كما ذكرنا في الرد على من قال بان العالم لم يزل فاغنى عن اعادته وليس كذلك قولنا لا يزال لأن احداث الله تمالى شيئًا بعد شئ ابدأ بلا غاية متوهم ممكن لا حوالة فيه فقياس الممكن المتوهم على الممتنع المستحيل الذي لا يتوهم باطل عند القائلين بالقياس فكيف عند من لا يقول به فان قال قائل ان كلما ماله اول فله آخر قلنا له هذه قضية فاسدة ودعوى يردة وما وجب هذا قط لا يقضية عقل ولا يخبر لان كون الموجودات لها أوائل معلوم بالضرورة لان ما وجد بعد فقد حصره عدد زمان وجوده وكل ما حصره عدد فلذلك المدد اول ضرورة وهو قولنا واحد ثم يتمادى العدد ابدأ فيمكن الزيادة بلا نهاية وتمادي الموجود مخلاف المبدأ لانه اذا ابقى وقتاً جاز ان يبتى وقتين وهكذا ابدا بلا نهاية وكل ما خرج من مدد البقاءالي حد الفعل فذو نهاية بلا شك كذلك من العدد ايضاً ولم نقل ان بقاء الناس في هذه الدئيا له نهامة الا من طريق النص ولو اخبر الله تعالى بذلك لامكن وجاز ان تبقى الدنيا ابدأ بلا نهامة ولكان الله تعالى قادراً على ذلك ولكن النص لا يحل خلافه وكذلك لولا اخبار الله تعالى لحل احترامها وبالله تعالى التوفيق

﴿ قال ابو محمد ﴾ والبرهان على بقاء الجنة والنار بلا نهاية قول الله تعالى \*خالدين فيهامادامت

من الروافض ان اهل الجنة بخرجون من الجنة وكذلك اهل النار من النار الىحيث شاءالله ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ اما هذه المقالة فني غاية النثائة والتعري من شيَّ يشغب به فكيف من اقناع او برهان وما كان هكذا فهو ساقط واما قول ابي الهذيل فانه لا حجة له الا انه قال كلما احصاه المدد فهو ذو نهاية ولا بد والحركات ذات عدد فهي متناهية النسبير المحالية ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدٌ ﴾ فظن ابو الهذيل لجهله بحدود الكلام وطبايع الموجودات أنما لم يخرج الى الفعل فأنه يقع عليه العدد وهذا خطأ فاحش لان مالم يخرج إلى الفعل فليس شيئاً ولا يجوز أن يقع العدد الاعلى شيُّ وأنما يقع العدد على ما خرج الى الفعل من حركات اهل النار والجنة متى ما خرج فهو محدود متناه وهكذا ابدا وقد أحكمنا هذا المني في اول هذا الكتاب في باب ايجاب حدوث العالم وتناهى الموجودات فاغنى عن اعاداته وبالله تعالى التوفيق فبطل ما موه به ابو الهذيل ولله الحمد ثم نقول ان قوله هذا خلاف للاجماع المتيقن وايضاًفانالذي فر منه في الحركات فانه لازم له في مدد سكونهم وتنعمهم وتألمهم لانه مقر بانهم يبقون ساكنين متنعمين متألمين بالعذاب وبالضرورة ندري ان للسكون والنعيم والعذاب مدداً يعد كل ذلك كما تعد الحركة ومددها ولا فرق وايضاً فلو كان ما قاله ابو الهذيل صحيحاً الكان اهل الجنة في عذاب واصب وفي صفة المخدور والمفلوج ومن اخذه الكابوس ومن ستى البنج وهذا غاية النكد والشقاء ونعوذ بالله من هذا الحال وإما جهم بن صفو ان فانه احتج بقول الله تعالى \* واحصى كل شئ عدداً \* ويقوله تعالى \* كل شئ هالك الا وجهه \* وقال كمالا يجوز ان يوجد شئ لم يزل غير الله تعالى فكذلك لا يجوز ان يوجد شئ لايزال غيرالله تعالى و قال أبو محمد كه ما نعلم له حجة غير هذا اصلا وكل هذا لا حجة له فيه اما قوله تعالى «كل شئ هالك الا وجهه \* فانما عني تعالى الاستحالة من شئ الى شئ ومن حال الى حال وهذا عام لجميع المخلوقات دون الله تعالى وكذلك مددالنعيم في الجنة والعذاب في النار كلمافنيت مدة أحدث الله عز وجل اخرى وهكذا ابداً بلا نهاية ولا آخر بدل على هذا ما نذكر وبعدان شاء الله تمالى

من الدلائل على خلود الجنة والنار واهلها واما قوله تعالى \* واجسى كل شيُّ عدداً \* فان إسم

الشئ لايقع الاعلى موجود والاحصاء لايقع على ما ذكرنا الاعلى ماخرج الى الفعل ووجد بعد

واذا لم يخرج من الفعل فهو لاشئ بعد ولا يجوز ان يعد لا شئ وكلما خرج الى الفعل من مدة

وقد كذب فيها ابليس وقد خرج منها آدم وامرأته فهذا لا حجة له فيه وانما تكون كذلك اذا كانت جزاء لاهلها كا اخبر عز وجل غها حيث يقول \* لا تسمع فيها لاغية \* فإنما هذا على المستأنف لا على ما سلف ولا نص معه على ما ادعى ولا اجماع واحتج أيضاً بقول الله عز وجل لا دم عليه السلام \* انك لا بجوع فيها ولا تعرى \* قال و قدعرى فيها آدم عليه السلام في قال ابو محمد في وهذا لا حجة فيه بل هو حجة عليه لان الله عز وجل وصف الجنة التي السكن فيها آدم بانها لا يجاع فيها ولا يعرى ولا يظم فيها ولا يضحى وهذه صفة الجنة بلا شك وليس في شيء مما دون السماء مكان هذه صفته بلا شك بل كل موضع دون السماء فانه لا بد ان يجاع فيه ويعلى ويظمأ ويضحى ولا بد من ذلك ضرورة فصح انه إنما سكن فانه لا بد ان يجاع فيه وييس هيذا غير الجنة البتة وانما عرى آدم حين ا كل من الشجرة فاهبط عقو بة له وقال ايضاً قال الله عز وجل \* لا يرون فيها شمساً ولا زمهر براً \* واخبرآدم في اله يضحى با من المناه مهما منه اله يضحى با منه المناه الله عز وجل \* لا يرون فيها شمساً ولا زمهر براً \* واخبرآدم انه لا يضحى با منه المناه المنه عن وجل \* لا يرون فيها شمساً ولا زمهر براً \* واخبرآدم انه لا يضحى با منه المناه المنه على من النه الله يضحى با منه المناه عنه بالمناه بهما منه المنه عنه المناه المنه عنه المناه الله المنه على المناه المنه عنه المناه الله عن وجل \* المناه المنه عنه المناه المناه المنه عنه المناه المنه عنه المنه ال

وقال الوجمد في وهذا أعظم حجة عليه لانه لوكان في المكان الذي هو فيه شمس لا يخلى فيه ولا بد فصح إن الجنة التي السكن فيها آدم كانت لا شمس فيها فهي جنة الحلد بلاشك وأيضاً فان قوله عز وجل \* السكن انت وزوجك الجنة \* اشارة بالالف واللام ولا يكون ذلك الاعلى معهود ولا تنطلق الجنة هكذا الاعلى جنة الحلة ولا ينطلق هذا الاسم على غيرها الا بالاضافة وأيضاً فلو السكن آدم عليه السلام جنة في الارض لما كان في اخراجه منها الى غيرها من الارض عقوية بل قدين تعالى انها ليست في الارض تقوله تعالى \* اهبطوا منها جيعاً بعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين \* فصح يقيناً بالنص انه قد اهبط من الجنة الى الارض قولة تعالى التوفيق من الحرف في الارض البنة وبالله تعالى التوفيق من المنة الى المنا المنافقة الله المنافقة المنافقة الى المنافقة المنافقة

مع الكلام في نقاء أهل الجنة والنار الداري

و قال ابو محمد كم الفقت فرق الامة كلها على آنه لا قناء للجنة ولا لنعيمها ولاللنار ولالغذائها الاجهم بن صفوان والم الهيديل العلاف وقوما من الروافض فاما بجهم فقال ان الجنة والنار يع يفنيان ويفني اهلهما وقال ابو الهذيل ان ألجنة والناريد يفنيان ولا يفني اهلهما الا ان حر كانهم تفني ويبقون عنزلة الجاد لا يجريكون وهم في ذلك إحياء متاذذون الو مهذبون وقالت الكالط نفة

صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وذكر اشياء من اعمال البر من عملها غرس له في الجنة كذا وكذا شجرة وبقول الله تمالى حاكياً عن امرأة فرعون انها قالت \* رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة \* قالوا ولوكانت مخلوقة لم يكن في الدعاء في استئناف البناء والنرس معنى في قال ابو محمد كه وانما قلنا إنهما مخلوقتان على الجملة كما أن الارض مخلوقة ثم يحدث الله تعالى فيها ما يشاء من البنيان

وقال ابو محمد كه والبرهان على المهما مخلوقتان بعد اخبار الذي صلى الله عليه وسلم انه رأى الجنة ليلة الاسراء واخبرعليه السلام انه رأى سدرة المنتهى في السماء السادسة وقال تعالى \* عند يسدرة المنتهى عندها جنة المأوى \* فصح ان جنة المأوى هي السماء السادسة وقد اخبر الله عز وجل المها الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة فقال تعالى \* لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعبلون \* فليس لاحد بعد هذا ان يقول انها جنة غير جنة الخلد واخبر عليه السلام انه رأى الانبياء عليم اله رأى الانبياء عليم السلام في السموات سماء سماء ولا شك في ان أرواح الانبياء عليم الصلاة والسلام في الجنة فصح ان الجنات هي السموات وكذلك اخبرعايه السلام ان الفردوس المحلقة فالجنة علوقة وكذلك اخبرعايه السلام ان الفردوس الحنة فالجنة علوقة وكذلك اخبر عليه السلام ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها بنفسين وان أخبات شد ما مجده من الحر والبرد وكان القاضي منذر بن سعيد يذهب الى ان الجنة والنار غلوقتان الا انه لو كانت جنة الخلد لما اكل من الشجرة رباء ان يكون من الخالدين واحتج علوقتاً بان جنة الخلد لا كذب فيها وقد كذب فيها الميس وقال من دخل الجنة لم يخرج منها واحم أنه عليه السلام قد خرجا منها واحم واحم المهنة لم يخرج منها واحم وامرأته عليهما السلام قد خرجا منها

﴿ قَالَ ابُو مَحَدَ ﴾ كل هذا لا دليل له فيه اما قوله ان آدم عليه السلام اكل من الشجرة رجاء ان يكون من الخالدين فقد علمنا ان اكله من الشجرة لم يكن ظنه فيه صوابا ولا اكله لما صواباً وانما كان ظناً ولا حجة فيما كان هذه صفته والله عن وجل لم يخبره بانه مخلد في الجنة بل قد كان في علم الله تعالى انه سيخرجه منها فاكل عليه السلام من الشَّجُرة رجاه الخلد الذي لم يضمن له ولا تيقن به لنفسه وأما قوله ان الجنة لا كذب فيها وان من دخلها لم يخرج منها لم يضمن له ولا تيقن به لنفسه وأما قوله ان الجنة لا كذب فيها وان من دخلها لم يخرج منها

بعثنا من مرقدنا هذا ﴿ وانه يوم مقدارة خسؤن الف سنة وانة يحيي العظام ويبث من في القبور في مُواضَّم كثيرة من القرآن وبرهان ضروري وهُو إن الجينة والنارموضَّمان ومكانان وكل موضع ومكان ومساحة متناهية بحدوده بالبرهان الذي قدمنا على ولجوب تناهي الاجسام وتناهي كل ما له عدد و بقول الله تعالى ﴿ جنة عرضها الساوات والاراض \* فلولم يكن التولد الخلق نهاية الكانوا الدآ يحدثون بلاآخر وتدعلمنا ان مصيرهم الجنة أوالنار ومحال ممنع غير ممكن أن يسع ما لا نهاية له فيما له نهاية من الاما كن فوجب ضرورة إن للخلق نهاية فاذ ذلك واجب نقد وجب تناهى عالم الذر والتناسل ضرورة وانما كلامنا هذا ولن يُؤمَّن بَالقرآن وبنبوة محد صلى الله عليه وسلم وادعى الاشلام وامامن انكر الاسلام فكالامنا المعه على ما رتبناه في ديواننا هذا من النقض على اهل الإلحاد حتى تثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به نفرجم اليه بعد التنازع وبالله تعالى التوفيق وقد نص الله تعالى على ان العظام يعيدها ويحييها كما كانت أول مرة واما اللحم فإنما هو كسؤة كا قال \* ولقد اخاتنا إلا نسان من سلالة من طين بم جمِلناه نطفة في قرار مكين «الى قوله» فكسو نا العظام لحماً ثم أنشأ ناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالة بن ﴿ فَاخْبُرُ عَنْ وَجُلِ إِنْ عَنْصُلُ الْأَنْسَانُ آيُمَا مِو العظام الذي انتقات عن السلالة التي من حاين الى النطفة الى العلقة إلى المعاملة الى العظام وان اللحم كسوة العظام وهذا أمر مشاهد لإن اللحم يذهب بالمرض التي الا يبقي منه عمالا قدراله ثم يكثر عليه لم آخر إذا خصب الجسم وكذلك اخبرنا عن اولجل اله يبدل الخلق في الآخوة فقال \* كَلَا لُضَجَت جَلُودِهِ بِدَلناهِ جَلُوداً غيرِها لِنَدُو قُوا الْعَلْدَابِ \* وَفِي الْآثَارُ الثابتة ان جلود الكفار تغلظ حتى تكون نيفاً وسبعين ذراعا وان ضرسه في النار كاحد وكذلك مجد اللحم الذي في جسد الانسان يتغذى به حيوان اخر فيستخيل لحماً لذلك الحيوان اذ ينقلب دوداً فصح بنيص القرآن ان العظام هي التي يحلي يوم القيامة ومن انكر ما جاء به القرآن فلا 

القبور \* وقال تمالى عن ابراهيم عليه السلام انه قال \* رب ارني كيف تحيي الموتى قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي \* الى آخر الآية وقال تعالى \* الم تر الى الذين خرجوا من دياره وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله مو تواثم احياه \* وقال تعالى \* فاماته الله مائة عام ثم بيثه قال كم لبثت قال لبئت يوماً او بدض يوم قال بل لبثت مائة عام \* الى قوله \* وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً \* الآية وقال تعالى عن المسيح عليه السلام \* واحيى الموتى باذن الله \* ولا يمكن البتة ان يكون الاحيا المذكور فى جميع هذه الآيات الارد الروح الى الجسد ورجوع الحس والحركة الارادية التي بعد عدمها منه لم يكن غير هذا البتة الا ان ابا العاص حكم بن المنذر بن سعيد القاضي اخبرني عن اسماعيل بن عبد الله الرعيني انه كان ينكر بعث الاجساد ويقول إن النفس حال فراقها الجسد تصير الى معادها في الحنة أبو النار ووقفت على هذا القول بعض العارفين باسماعيل فذكر في ثقاة منهم المحم سمعوه يقول ان الله تعالى يأخذ من الاجساد جزء الحياة منها

﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذا تلبيس من القول لم يخرج به عن ما حكي لي عنه حكم بن المنذر لانه ليس في الاجساد جزء الحياة الا النفس وحدها

و قال ابو محمد كه ولم التى اسماعيل الرعبي قط على ابي قد ادركته وكانسا كناميي في مدينة من مداين الاندلس تسمى نجاية مدة ولكنه كان مختفياً وكانله اجتهاد عظيم ونسك وعبادة وصلاة وصيام والله أعلم وحكم بن المنشذر ثقة في قوله بعيد من الكذب وتبرأ منه حكم بن المنذر وكان قبل ذلك بجمعها مذهب بن مسرة في القدر وتبرأ منه أيضاً ابراهيم بن سهل الاربواني وكان من روس المرية وتبرأ منه أيضاً صهره احمد الطبيب وجماعة من المرية وتولته جماعة منهم وبلنني عنه انه كان يحتج لقوله هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقف على ميت فقال اما هذا فقد قامت قيامته وبانه عليه السلام كانت الاعراب تسأله عن الساعة فينظر الى اصغر هم فيه غيرهم أنه استوفى عن المناعة من عن حتى تقوم قيامتهم أو ساعتهم فينظر الى اصغر هم فيه غيرهم أنه استوفى عن

و قال ابو محمد كه وا نما عني رسول الله صلى الله عليه بهذا قيام الموت فقط بعد ذلك الى يوم البعث كما قال عن وجل فنص تعالى على ان البعث يوم القيامة بعد الموت بلفظة ثم والتي هي للمهلة وهكذا اخبر عز وجل عن قولهم يوم القيامة \* يا ويانامن

ياض في النسخ التي بأيدينا

تعالى التوفيق فان قال قائل اذا قلتم إن النار دار جزآء فالجنة كذلك ولا جزآء الصبيان قلنا والله تعالى التوفيق انما نقف عند ما جاءت به النصوص في الشريعة قد جاء النص بان النار دار جزآء فقط وان الجنة دار جزاء وتفضل فهي لاصحاب الاعمال دار جزاء بقدر اعمالهم ولمن لا عمل له دار تفضل من الله تعالى مجرد وقد قال قوم ان الصبيان هم خدم اهل الجنة وقد ذكر الله تعالى الولدان المخلدين في غير موضع من كتابه وأنهم خدم اهل الجنة فلملهم هؤلاء ما التوليدان المخلدين في غير موضع من كتابه وأنهم خدم اهل الجنة فلملهم هؤلاء ما المناد المخلدين في غير موضع من كتابه وأنهم خدم اهل الجنة فلملهم هؤلاء الما المناد المن

و قال ابو محمد كه واما المجانين الذين لا يعقلون حتى يموتوا فانهم كما ذكرنا يولدون على الملة حنفاء مؤمنين ولم يغيروا ولا بدلوا فاتوا مؤمنين فهم في الجنة حدثنا احمد بن محمد الطلمنكي بالثغرى قال حدثنا محمد بن الحمد بن يحيى بن المفرج القاضي حدثنا محمد بن ايوب السبوط البرقي انبأنا محمد بن عمر بن عبد الخالق البزاز حدثنا محمد بن المثني ابو موسى الزمن حدثنا معاذ بن هشام الدستواي حدثنا ابي عن قتادة عن الاسود بن شريع التميمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغرض على الله الاصم الذي لا يسمع شيئاً والاحمق والحمرم ورجل مات في الفترة فيقول الاحمق جاء الاسلام وما اسمع شيئاً ويقول الاحمق جاء الاسلام وما الما عن رسول قال البزاز وذهب عني ما قال الرابع قال فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل الله اليهم ادخلوا النار فوا الذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليم برداً وسلام

الكلام في القيامة وتنهير الأجساد كهر الكلام في القيامة وتنهير الأجساد

اتفق جميع الهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيمة وعلى تكثير من انكر ذلك ومعنى هذا القول ان لمكث الناس وتناسلهم في دار الابتلا التي هي الدنيا امداً يعلمه الله تمالى فاذا انتعى ذلك الامد مات كل من في الارض ثم يحيى الله عز وجل كل من مات مذ خلق الله عز وجل كل من مات باعيانها خلق الله عز وجل الحيوان الى انقضاء الامد المذكور ورد، ارواحهم التي كانت باعيانها وجمهم في موقف واحد وحاسبهم عن جميع اعمالهم ووفاه جزآوه وقريق من الجن والانس في الجنة وفريق في السعير وبهذا جاء القرآن والسنن قال تعالى «من يحيى العظام وهي دميم قل يحيها الذي انشأها اول من وهو بكل خلق عايم « وقال تعالى » وان الله يبعث من في قل يحيها الذي انشأها اول من وهو بكل خلق عايم « وقال تعالى » وان الله يبعث من في

فصح يقيناً أن كل نفس خلقها الله تمالى من بني آدم ومن الجن والملائكة فؤمنون كلهم عقلا بمزون فاذ ذلك كذلك فقد استحقوا كلهم الجنة بإعانهم حاشا من بدل هذا العهد وهــذه الفطرة وهذه الصبغة وخرج عنها الى غيرها ومات على التبديل وبيقين ندري أن الاطفال لم يغيروا شيئاً من ذلك فهم من اهل الجنة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كل مولود يولد على الفطرة وروي عنه عليه السلام انه قال على الملة فاباه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه كما تنتج البهيمة بهيمة جما وهل يجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم الذي تجدءونها وهذا تفسير الآيات المذكورات حدثنا عبدالة بنربيع حدثنا محمد بن اسحاق السكن حدثنا ابو سعيد بن الاعرابي حدثنا ابو داود سليان بن الاشعث حدثنا الحسن بن على حدثنا الحجاج بن المنهال قال سمعت حاد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة فقال هذا عندنا حيث اخذ الله العهد عليم في اصلاب آبائهم حيث قال \* الست بربكم قالوا بلي \* وقد صح أيضاً عن رساول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عياض بن حمار المجاشعي قال عن الله تعالى انه قال خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالهم الشياطين عن دينهم فصح يقيناً انه كل من مات قبل إن تجياله الشياطين عن دينه فقد مات حنيفاً وهذا حديث تدخل فيه الملائكة والجن والانس عباد له عز وجل مخلو قين وأيضاً فان الله عز وجل أخبر بقول أبليس له تعالى ان يغوي الناس فقال تعالى \* ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الامن البعك من الفاوين \* فصح يقيناً أن الفواية داخلة على الايمان وأن الاصل من كل واحد فهو الايمان وكل مؤمن فني الجنة وأيضاً فإن الله تعالى قال \* فانذر تكم ناراً تلظى لا يصلاها الآالاشتي الذي كذب وتولى \* وليسات هذه صفة الصبيان فصح أنهم لا يدخلون النا رولا دار الا الجنة أو النار فاذا لم يدخيار النار فهم بلا شك في الجنة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الكبيرة التي رآها أنه رآى ابراهيم عليه السلام في روضة خضرا مفتخر وفيها من كل نور ونعيم وحواليهمن احسن صبيان واكثرهم فسأل عليه السلام عنهم فاخبر انهم من مات من اولاً بالناس قبل ان يبلغوا فقيل له يا رسول الله واولاد المشركين قال واولاد المشركين فارتفع الاشكال وصبح بالثابث من السنن وصيحها أن جميع من لم يبلغ من اطفال المسلمين والمشركين فني الجنة ولا يحل لاحد تعدى ما صح بالقرآن والسنين وبالله

فاذا جاء للبيان فلا يحل التوقف عن القول بما جاء به النص وقد صح الاجماع على ان ماعلمت الاطفال قبل بلوغهم من قتل او وطئ اجنبية أو شرب خمر أوقذف اوتعطيل صلاة أوصوم فالهم غير مؤاخذين في الآخرة بشيء من ذلك ما لم يبلغوا لوكذلك لاخلاف في انه لا يؤاخذا الله عن وجل احداً بما لم يفعله بل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فن المحال المنفي ان يكون الله عن وجل يؤاخذ الاطفال بما لم يعملوا مما لو عاشوا بعده لعملوه وَهم لا يؤاخذهم بما عملوًا ولا يختلف أثنان في ان انساناً بالغامات ولو عاش لزنا انه لا يؤاخذ بالزنا الذي لم يُعمّله وقد اكذب الله عز وجل من ظن هــذا بقوله الصادق \* اليوم تجزى كل نفس ما عملت \* وبقوله تعالى \* هل تجزون الاما كنتم تعملون \* فصح أنه لا يجزي أحد بما لم يعمل ولا مما لم يسن فصح أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا عاملين أيس فيهم انهم كفار ولا أنهم في النار ولا أنهم مؤاخذون بما لو عاشوا لكانوا عاملين به مما لم يعملوه بعداوفي هذا اختلفنا لا فياعداه وانما فيه إن الله تمالى يعلم ما لم يكن وما لا يكون لو كان كيف كان يكون فقط وانم اهذا حق لا يشك فيه مسلم فبطل أن يكون لأهل التوقف حجة في شيء من هذين الخبرين إذ لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بيان واما من قال انهم يُعذبون بعذاب آبائهم فباطل لان الله تمالى يقول \* ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة كوزر أخرى \*وأمامن قال انهم توقد لهم نار فباطل لان الاثر الذي فيه هذه القصّة انماجاء في المجانين وفيمن لا يبلغه ذكر الأسلام من البالذين على ما نذكر أبعد هذا أن شاء الله تعالى

و قال ابو محمد فلم بطأت هذه الاقاويل كلما وجب النظر فيا صح من النصوص من حكم هذه المسألة ففطنا فوجدنا الله تعالى قد قال \* فاقم وجُهك للدين حنبفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم \* وقال عن وجل \* قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والإسباط الى قوله \* لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون \* الى الواهد عبفة الله ومن أحسن من الله على ان فطر الناس على الايمان وان الايمان هو صبغة الله تعالى وقال عن وجل \* واذ أخد ربك من بني آدم من ظهور هم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى \*

يأخذ المسلم مال عبده الكافر اذا مات و كثير من الفقهاء يورثون المكافر مال العبد من عبيده يسلم ثم يموت قبل ان يباع عليه و كشير من الفقهاء يورثون المسلمين مال المرتد اذا ماتكافراً مرتداً أو قتل على الردة وهذا معاذ بن جبل ومعاوية بن ابي سفيان ومسروق بن الاجدع وغيرهم من الأثمة وضي الله عنهم يورثون المسلمين من اقاربهم الكفار اذا ماتوا ولله تعالى ان يفرق بين أحكام من شاء من عباده وانما نقف حيث اوقفنا النص ولامزياد وكذلك دفنهم في مقابر آبائهم أيضاً وكذلك تركهم يخرجون الى اديان آبائهم اذا بلغوا فان الله تعالى أوجب علينا ان تتركهم وذلك ولا نعترض على احكام الله عن وجل ولا يسأل عما يفعل وقد قال وشول الله صلى الله عن يكون ابواه يهودانه ويتصرانه ويحسانه ويشركانه

و قال ابو محمد كه فبطل ان يكون لهم في شيء مما ذكرنا متعلق وانما هو تشغيب موهوا به لان كل ما ذكرنا فانما هي احكام مجردة فقط وليس في شيء من هذه الاستدلالات نصعلى ان اطفال المشركين كفار ولاعلى انهم غير كفار وهذه النكتئان هما اللتان قصدنا بالكلام فقط وبالله تعالى التوفيق واما من قال فيهم بالوقف فانهم احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسئم اذ يمثل عن الاطفال يموتون فقال غليه السلام الله اغلم عاكانوا عاملين وبقوله صلى الله عليه وسلم لغائشة أم المؤمنين رضي الله عنها آذا مات صبي من ابناء الانصار فقالت عصفور من عضافير الجنة فقال لها عليه السلام وما يدريك يا عائشة أن الله خلق خلقاً للنار وهم في اصلاب آبائهم

﴿ قَالَ ابُو مُحُدُ ﴾ وهذان الحبران لاحجة لهم في شيء منظا الا انهما انماقالهما وسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أن أن يوحى اليه انهم في الجنة وقد قال تعالى آمراً لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول \* وما أدري ما يقعل بي ولا بكم \* قبل ان يخبره الله عز وجل بانه قد غفر له الله ما تقدم من ذنبة وما تأخر وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمان بن مظفون رضي الله عنه وما ادري وأنا رسول الله ما يفعل بي وكان هذا قبل ان يخبره الله عن وجل بانه لا يدخل النار من شهد بدر أو هو عليه السلام لا يقول الا ما جاء به الوحي كما أمر الله عن وجل ان يقول ان اتبع الا ما يوكى الي هذا قبل الدين لم يأت به الوحي ان يتوقف فيه المرء الله عن المراد أن يتوقف فيه المرء

ذلك شيئاً قال لا قال فانها وادت اختالنا في الجاهلية فهل ينفع ذلك اختنا شيئاً قال لا الوائدة والمؤودة في النار الا ان تدرك الاسلام فيعفوا الله عنها واما خديث ابن ابي عدي فدئناه احد الن عمر بن انس العذري حدثنا ابو بدر عبد بن احمد الهروي الانصاري حدثنا ابو سعيد الخليل بن احمد السجستاني حدثنا عبد الله بن عبد العزيز حدثنا احمد بن محمد سعيد الخليل بن احمد السجستاني حدثنا عبد الله بن عبد العزيز حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن ابي عدى عن داود ابن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلية بن يزيد الجمني قال انطلقت انا واخي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رشول الله ان يزيد الجمني قال الطلقت انا واخي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رشول الله ان افتها شيئاً قال لا قال فأنها وادت اختالها في الجاهلية فهل ذلك ينفع اختهاقال لا الوائدة والمؤودة في النار الا ان تدرك الوائدة الاسلام فيعفوا الله عنها

﴿ قَالَ إِنَّو مُحِدِدُ ﴾ هَكذا رويناه لها اللهاء على انها اختِ الوَّائَدَةُ مَا إِلَيْهِ عَلَى الله

و قال ابو محمد كه وهذا حديث قد رويناه مختصراً كا حدثاه عبد الله ابن ربيع الميسي حدثنا ابن عبد الملك الخولاني حدثنا مجمد ابن بكر الوراق البصري حدثنا ابو داود السجستاني حدثنا ابراهيم بن مولى حدثنا عبن زكريا بن ابي زائدة حدثني ابي عن عاص الشعبي قال وسول الله صلى الله على الوائدة والمؤودة في النارقال يحيي بن زكريا بن ابي زائدة قال ابي فدتني ابواسحق بن عاص حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بمناصر وهو على ما ذكرنا انه عليه السلام انما عنى بذلك التي بلغت لا يجوز غير هذا لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق واما احتجاجهم بقول وسول الله صلى الله عليه وسلم همن آبائهم فانما قاله عليه السلام في الحكم لا في الدين ولله تعالى ان بفرق بين احكام عباده ويفعل ما بشاء لا معقب لحكمه وايضاً فلا متعلق لهم مهذا اللفظ اصلا لا نه انما فيه انهم على دين ابائهم وهذا لا شك فيه انهم توالدوا من آبائهم ولم يقل عليه السلام انهم على دين ابائهم واما قولم بنيني ان تصلواعي اطفال المشركين وتورثوهم وأن لا تتركونهم دين ابائهم واما قولم بنيني ان تصلواعي اطفال المشركين وتورثوهم وأن لا تتركونهم بينا وينهم قاد عبد المه الموادين المتوادي الموادين المربيم قاد حجة في ذلك على المهم الموادين المنه الموادين المنهم واما القطاع المواديث بينا و بنهم قلا حجة في ذلك على المهم الموادين فان العبد مؤمن قاصل لا يرث ولا ورثود و لا ورثود

الازرق وغيرُم من شيوخُهم هُل كانوا الا اولاد المسركين ولكن من يضلل الله فلا هادي له واما حديث خديجة رضي الله عنها فساقط مطرح لم يروه قط من فيه خير واما حديث الوائدة فانه جاءكما نذكره حدثنا يوسف بن عبد البر انا عبد الوارث بن سفيات حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد عن المعتمر بن سلمان التميمي قال سممت داود بن ابي هند بحدث عن عام الشعبي عن علقمة بن قيس عن سامة بن يزيد الجعني قال اتبت أنا واخي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له ان أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقرى الضيف و تصل الرخم فهل ينفعها من عملها ذلك شيء قال لا قلنا فارث أمنا وادت اختالنا في الخاهلية لم تبلغ الحنث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموؤدة والوائدة في النار الا ان تدرك الوائدة الاسلام فتسلم

﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذه اللفظة يمني لم تبلغ الحنث ليست بلا شك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها من كلام سلمة بن يزيد الجعني واخيه فالم اخبر عليه السلام بإن تلك المؤودة في الناركان ذلك انكاراً وابطالا لقولها انهالم تبلغ الحنث وتصحيحها لانها قدكانت بلنت الحنث يخلاف ظنها لا يجوز الا هذا القول لان كلامه عَلَيْهُ السلام لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه عز وجل بل كلامه عليه السلام يصدق بعضة بعضاً ويوافق لما الحَبْرُ بَهِ عِزْ وَجِلَ وَمُعَاذُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ ذلكِ وقدْ صُحْ الْحِبَارِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بأن اطفال المشركين في الجنة قال الله تمالى \* واذا المووَّدة سئلت بأي ذنب قتلت \* فنص تمالى على أنه لا ذنب للمؤودة فكان هذا مبين لان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بان - تلك المؤودة في النار اخبار عن إنها قد كانت بلنت الحيث مخلاف ظن اخويها وقد روى هــذا الحديث عن داود بن ابي هند جمد بن عدى وليس هو دون المتمر ولم يذكر فيه لم تبلغ الحنث ورواه إيضاً عن داود بن ابي هند عبيدة بن حميد فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها المعتمر فأما حديث عبيدة فحدثناه احمد بن محمد بن الجسور قال انا وهب بن ميسرة قال حدثنا محمد بن وضاح حدثنا ابو بكو بن ابي شببة حدثنا عبيدة ابن حميد عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيل عن سلمة بن يزيد قال آيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا واخي فقلنا يا رسول الله أن امناكانت تقرى الضيف وتصل الرجم في الجاهلية فهل ينفنها

و قال ابو محمد كه هذا كلا احتجوا به ما يعلم لهم حجة غير هذا اصلا وكله لا حجة لهم فيه البتة اما قول نوح عليه السلام فلم يقل ذلك على كل كافر بل قال ذلك على كفار قومه خاصة لان الله تعالى قال له \* انه لا يؤمن من قومك الا من قد آمن \* فايقن نوح عليه السلام بهذا الوحي انه لا يحدث فيهم مؤمن ابدا وان كل من ولدوه ان ولدوه لم يكن الا كافرا ولا بد وهذا هو نص الآية لانه تعالى حكي انه قال \* رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا \* وانما اراد كفار وقته الذين كانوا على الارض حينئذ فقط ولو كان للازار قة ادنى علم وفقه الملموا ان هذا من كلام نوح عليه السلام ليس على كل كافر لكن على قوم نوح خاصة لان ابراهيم ومحمداً صلى الله عليها وسلم كانا ابواهما كافرين مشركين وقد ولدا خير الانس والجن من المؤمنين واكل الناس اعاناً ولكن الازار قة كانوا اعراباً جهالا كالانعام بل محاضل سيبلا وهكذا صح عن الذي صلى الله عليه وسلم من طريق الاسود بن سريع التميي انه عليه السلام قال اوليس خياركم اولاد المشركين

﴿ قال ابو محمد ﴾ وهل كان افاضل الصحابة رضي الله عنهم الذين يتولاهم الازارقة كابن ابي على الله عنهم الا اولاد الكفار فهل ولد الكفار فهل ولد الراوا الا اهل إلا يمان الصريح ثم آباء الازارقة انفسهم كوالدنافع ابن

و قال ابو محمد كه وانما أنى المخالفون منهم انهم عقدوا على اقوال ثمراموا رد كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها وهذا هو الباطل الذي لا يحل ونحن ولله الحمدانما اتبنا الي تما قاله الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقلنا به ولم نحكم في ذلك بطراً ولا هوى ولا رددناهما الى قول أحد بل رددنا جميع الاقوال الى نصوص القرآن والحد لله رب العالمين كثيراً وهذا هو الحق الذي لا بحل تعديه

﴿ قَالَ أَنِّو مُحمد ﴾ وأما أرواح الانبياء عليهم السلام فهم الذين ذكر الله تعالى أنهم المقربون في جنات النعيم وأنهم غير أصحاب اليمين وكذلك أخبر عليهم السلامانه رآهم فيالسموات ليلة أَسْرَى بِهِ فِي سَمَاءُ سَمَاء وكِذلكِ الشهداء أيضا هم في الجنة لقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون \* وهذا الرزق اللارواح بلا شكولاً يكون الا في الجنة وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي روي نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة ثم تأوى الى قناديل تحت المرش وروينا هذا الحديث مبيناً من طريق أبن مسعود رضي الله غنه وأنهم الشهدا. وبهذا تتألف الاحاديث والآيات والحمد لله رب المالمين فان قال قائل كيف تخرج الأنبياء عليهم السلام والشهداء من الجنة الى حضور الموقف يوم القيامة قيل له وبالله التوفيق لسنا ننكر شهادة القرآن والحديث الصحيح بدخول الجنسة والخروج عنها قبل يوم القيمة فقد خلق الله عز وجل فيها آدم عليه السلام وحواء ثم أخرجها منها إلى الدنيا والملا بكة في الجنة ويخرجون منها برسالات رب العالمين الى الرسل والأنبياء إلى الدنيا وكلما جاء به نص قرآنأو سنة فلا ينكره الا جاهل أو مغفل او ردي الدين واما الذي يُنكر ولا يجوز ان يكون البتة فخروج روح من دخــل الجنة الى النار فالمنع من هــذا اجماع من جميع الامة متيةن مُقطوع به وكذلك أن دخاماً يوم القيمة جزاء او تفضلا من الله عز وجل فلا سبيل الى خروجه منها ابدأ بالنص وبالله تعالى التوفيق

من مات من اطفال المسلمين والمشركين قبل البلوغ كة وقال ابو مجد كه اختلف الناس في حكم من مات من اطفال المسلمين والمشركين والمشركين في النسار وذهبت طائفة الى انه والمثهم فقالت الازارقة من الخوارج اما اطفال المشركين فني النسار وذهبت طائفة الى انه يوقد لهم يوم القيمة نار ويؤمرون باقتحامها فن دخلها منهم دخل الجنة ومن لم يدخلها منهم

السلام وأرواح الشهدا، الى الحنة وقد ذكر مجمد بن نصر المروزي عن اسحاق بن راهو به انه ذكر هذا القول الذي قلنا بمينه وقال على هذا أجم أهل العلم

﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدَ ﴾ وهُو قول جميع أهل الاسلام حتى خالف من ذكرنا وهذا هو قول الله عز وجل \* وأصحاب الممنة ما أصحاب المدنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون اوائك المقربون في جنات النعيم \* وقوله تعالى \* فاما ان كان من أصحاب النميان فسلام لك من الصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الصَّالين فنزل من حميم وتصلية جعيم ان هذا لهو الحق اليقين \* ولا تزال الارواح هذالك حتى يتم عدد الارواح كلما بنفخها في اجسادها ثم برجوعها الى البرزخ المذكور. فتتوم الشاعة ويعيد عز وجل الارواح ثانية الى الاجساد وهي الحياة الثانية ويحاسب الخلق فريق في الجنة لوفريق في الشعير مخلدين ابدآ ﴿ قَالَ ابُو مُحَدَّ ﴾ قول بعضُ الاشعرية منى قول النبيُّ صلى الله عليه وسلم في العهد المأخوذ في قول الله عز وجل \* واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوار ه ذريتهم واشهد هم على انفسهم \* ان اذ هُاهِنا عِمنَى اذا فقول في عَايَة السَّمُوطُ لُوجُوهُ خَشَّةُ اولِمَا انْهُ دَعُوى بلا دليل والثانية ان أذ بمنى أذا لا يعرف في اللغة وثالثها أنه لو صح له تأويله هذا الفاسد وهو لا يُصَمَّح لكان كلاماً لا يعقل ولا يفهم وانما اورده عز وجل حجة علينا ولا يحتج الله عز وجل الا بما يفهم لا عالا يقهم لأن الله تمالى قد تطول علينا باسقاط الاضر عنا ولا اصر اعظم من تكليفنا فهم ما ايس في بنيتنا فهمه ورابعها أنه لو كان كما أدعى لما كان على ظهر الارض الا مؤمن والميان يبطل هذا لاننا نشاهد كثيراً من الناس لم يقولوا قط ربنا ألله ممن نشأ على الكفر وولد عليه إلى أن مات وتمن يقول بان الغالم لم يزل ولا عجدات له من الاوائل والمتأخرين وخامسها أن الله عز وجل أنما اخبر لم ذه الآمة عما فعل ودلنا تذلك على أن الذكر يعود بعد فراق الروح للجسد كما كان قبل حلولة فيه لانه تمالي أخبرنا انه اقام علينا الحجة بذلك الاشهاد دايلا كراهية أن نقول يوم القيمة أنا كناعن هذا غافلين اي عن ذلك الاشهاد المذكور فصح ان ذلك الاشهاد قبل هذه الدار التي نحن فيها التي آخبر نا الله عز وجل فيها بذلك الجبرؤ قبل يوم القيمة أيضاً فبطل بذلك قول بعض الاشعرية وغيرها وصلح أن قولنا هو نص الآية 

(--)

عليه سائره وإذ هذا ممكن لو لم يأت به نص فخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق بالنصديق من كل خبر لانه عن الله عز وجل قال تمالى \* هو أعلم بكم إذ انشأكم من الأرض وإذ انتم الجنة في بطون امهاتكم \* وقال تمالى \* ما اشهدتم خلق السموات والارض ولإخلق انفسهم \* وقال ابو بكر بن كيسان الاصم لا ادري ما الروح ولم يثبت شي غير الجيد ﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدُ ﴾ وسنبين إن شأء الله تعالى فساد ها تين المقالتين في باب الكلام في الروح والنَّفُس مَن كَتَابِنا هَذَا بحول اللَّهُ وقوته والذي نقول به في مستَّقَر الأرواح هو ما قاله الله تُعالى ونليه صلى الله عليه وسلم لا يتعداه فهو البرهان الواضح وهو ان الله تعالى قال ﴿ وَاذَ اخذ ربك من بني آدم من ظهور هم ذريتهم واشهده على أنفسهم ألست ربيكم قالوابلي شهدنا إن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين \* وقال تعالى \* ولقد خلقنا كم ثم صور ناكم ثم قلنا للمُلائكة اسجدوا لآدم فسجدوا \* فصيح أن الله عز وجل خلق الارواح جلة وهي الأنفس وكذلك اخبر عليه السلام ازالارواح جنودمجندة فما تعارُف منها أمَّاف ومَّا تناكر منها اختلف ﴿ قَالَ ابُو مُجَمَّدُ ﴾ وهي العاقلة الحساسة واخذ عن وجل عهدها وشهادتهاوهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمن الملائكة بالسجود لآدم على جميعهم السلام وقبل أن يدخلها في الاجساد والاجساد ومئذ تراب وماء ثم أقرها تعالى حيث شاء لان الله تعالى ذكر ذلك بلفظة ثم التي توجُّكُ التعقيبُ والمهلة ثم أقرها عز وجلُ حيث شاء وهو البَّرزخ الذي ترجُّع اليه عند الموت لا تزال يبعث منها الجلة بعد الجلة فينفخها في الأجساد المتولدة من المني المنحدر من أصلاب الرجال وارحامُ النساء كما قال تمالى \* ألمُ يك نطفة من مني يمني ثم كان عاقة فخلق فسوى \* وقال عز وجل \* ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مَكِينَ ثُمُ الْخَلَقَةُ النَّطَفَةُ عَلَقَةً غَلَقَنَا العَلْقَةُ مَضْفَةً غَلْقَنَا الْمُضْفَةُ عَظَاماً \*الآبة وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اله يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه أربدين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثمير سل الملك فينفخ فيه الروح وهذا نص قوانا والحدللة فيبلوهم الله عزوجل في الدنياكما شاءهم يتوفاها فترجع الى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به عند سهاء الدنيا أرواح أهل السعادة عن يمين آدم عليه الصلاة والسلام وأرواح أهل السناوة عن يساره عليه السلام وذلك عند منقطع المناصر وتعجل أرواح الأنبياء عليهم

روحه واما جسده فوارى بالتراب بلا شك فعلى هذا ان موضع كل روح يسمى قبراً فتعذب الارواخ حينئذ وتسأل حيث كانت وبالله تعالى التوفيق ( مستقر الارماج) قال إن محمد اختلف الناس في مستقر الارواج وقد ذكر نا طلان قدل

( مستقر الارواح ) قال ابو محمد اختلف الناس في مستقر الارواح وقد ذكر نا بطلان قول اصحاب التناسخ في صدر كتابنا هذا والحمد لله رب العالمين فذهب قوم من الروافض الى ان أرواحُ الكفار ببرُهوتُ وَهُو بئر بحضر مُوتُ وَانْ أَرُواحِ المؤمِّنينِ بموضع آخر أَظنه الجابية وهدذا قول فاسلد لانه لادليل عليه اصلا ومالا دايل عليه فهو ساقط ولا يعجز أحد عن أن مدعى اللارواح مكاناً آخر غيرما ادعاه هؤلاء وماكان هكذا فلا تدين به الا عندول وبالله تمالي التوفيق وذهب عوام أصحاب الحديث إلى ان الأرواح على أفنية قبورها وهذا قول لا حجة له أصلا تصححه الالخبر ضَّةيف لا يُحتج بمثله لانه في غاية السَّقوط لا يُسْتَهْل يه أحلا من علما الحديث وماكان مكذافه وساقط ايضاً وذهب ابو الهذيل العلاف والاشعرية الى ان الارواح أعراض تفني ولا تبني وقتين فإذا مات الميث فلا رُوح هنالكِ اصلا ومن عجائب أصحاب هذه المقالة الفاسدة قولهم ان رؤح الانسان الآن غير روحه قبل ذلك وانه لا ينفك تحدث له رُوح ثم تفني ثم روح ثم تفني وَهَكذا أبداً وان الانسان يبدل الف الف روح واكثر في مقدار اقل من ساعة زمانية وهذا يشبه تخليط من هاج به البرسام وزاد بعضهم فقال أن صحت الآثار في عذاب الارواج فان الجيأة ترد الى أقل جزاء لا يعجزاً من الجيم فهو يعذب وهذا أيضاً حمق آخر ودعاؤي في غاية الفسادو بلغني عن بمضهم انه يزعم انَ الحَيَاةُ تردُ اللَّ عَجِبِ الذِّنبِ فَهُوْ يَعَدُّبُ أُواً يَنعَمْ وَتَعَلَقَ بِالْحَدِّيثُ الثَّابِتِ عِن ارسُولُ اللَّمْصِلَّى اللهُ عليه وسُلم كل ابن آدم يأ كله التراب الا عجبُ الذئب منه خلق وفيه برك

ولا أنه يركب فيه حياة ولا أنه يهذب ولا ينتهم وهذا كله مفحم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانا فيه الأفيد الذنب يحيا ولا أنه يهذب ولا ينتهم وهذا كله مفحم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما في الحديث أن الحجب الذنب خاصة لا يأ كله الترااب فلا يحول تراباً وانه منه اسداً خلق المرء ومنه يبتدأ انشاؤه ثانية فقط وهذا خارج الحسن خروج على ظاهبه وأن عجب الذنب خاصة تتبدد اجزاؤه وهي عظام تحسم الا يحول تراباً وإن الله تمالى يبتدئ الانشاء الثاني يجمعها ثم يركب عام الخلق اللانسان عم وانه الول ما خاص من جسم الانسان عم وانه الول ما خاق من جسم الانسان عم واكب

Danky

وعن شماله ارواح إهيل الشقاء واخبر عليه السلاميوم بدر اذ خاطب القتلي واخبر أنهم وجدوا ما توعدهم به حقاً قبل ان يكون لهم قبور فقال المشلمون يارسول الله أتخاطب قوماً قد جُيفُوا فقال عليه السلام ما انتم بأسمع لما قول منهم فلم ينكر عليه السلام على المسلمين قولهم أنهم قد جيفوا واعلمهم أنهم سامعون فصح أن ذلك لارواحهم فقط بلا شك وأما الجدد فلاحس له ﴿ قَالَ اللَّهِ مَكْمُدُ ﴾ ولم يأتُ قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر يصح أن أرواح الموتى ترد إلى أجمادهم عند المساءلة ولو صح ذلك عنه عليه السلام لقلنا به فاذ لا يصتح فلا يحل لاحد أن يقوله وأغا أنفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح المنهال بن عمرو وحده وليس بالقوى تركه شعبة وغيره وسائر الاخبار الثابتة على خلاف ذلك وهذا الذي قلنا هُو الذي صح ايضاً عن الصحابة رضي الله عنهم لم يصبح عن حد منهم غير ما قلنا كاحدثنا محمد بن سعيد بن بيان حدثنا اسماعيل بن اسحاق حدثنا عيسى بن حبيب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عنجده محمد بن عبد الله عن سفيان بن عبينة عن منصور ابن صفية عن أمه صفية بنتشيبة قالت دخل ابن عمر المسجد فابصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يصل نقيل له هذه اسماء ينت ابي بكر الصديق فمال اليها فعزاها وقال ان هذه الجثث نيست بثني وان الارواح عند الله فقالت اسماء وما عنهني وقد اهدى رأس يحيى بن زكريا الى بغيمن بغايا بني اسرائيل وحدثنا محمدين بيان ثناأ حمد بن عون الله حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا مجمد بن عبد السلام الحسَّيني ثنا ابو موسى محمد بن المثني الزمن ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن ابي اسحق السبيعي عن ابي الاحوص عن ابن مسعودفي قول الله عز وجل \* ربنا أمتنا إثنتين والحبيتنا اثنتين \* قال ابن مسعود هي التي في البقرة \* وكنتم امواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم \* فهذا إبن مسمود واسماء بنت ابي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم ولا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم تقطع اسماء وابن عمر على أن الارواح باقية عند الله وان الجثث ليست بشيُّ ويقطعُ ابن مسعود بان الحياة مرتان والوفاة كذلك وهبذا قوانا وبالله التوفيق عامات المستعمل المستع

﴿ قَالَ أَبُو يَحْمَدُ ﴾ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى موسى عليه السلام قائمًا في قبره يصلي ليلة الإسراء واخبر انه رآه في السماء السادسة إو السابعة وبلا شك انما رأى

﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدُ ﴾ وقد أحتج من انكره بقول الله تعالى \* ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين \* ويقوله تعالى \* كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم الآية \* ﴿ قَالَ أَبِو مُحَمَّدُ ﴾ وهُذَا حَقُ لا يَدْفَعُ عَذَابِ القبرِ لأنَّ فَتَنَةُ القِّبرِ وَعَذَابِهِ والمساءلة انما هي لاروح فقط بعد فراقه للجسد اثر ذلك قبر أولم يقبر برهان ذلك قول الله تمالى \* ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجُوا أنفسَكُم اليوم \* الآية وهذا قبل القيامة ُ بلا شكِ وأثر الموت وهذا هو عذابالقبر وقال \*انما تو فون أجور كم يوم القيامة \* وقال تمالى في آل فرعون \* النار يدرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد المذاب \* فهذا العرض المذكور هو عدَّابُ القبر وانما قيلَ عداب القبر فاضيف الى القبر لان المعهود في اكثر الموتي أنهم يقبرون وقد علمنا أن فيهم اكيـل السبع والغريق تأكله دواب البحر والمحرق والمصلوب والمعلق فلؤكان على ما يقدر من يظن أنه لا عذاب الا في القبر الممهود لما كان لهؤلاء فتنة ولا عذاب قبر ولا مساءلة ونموذ بالله من هــذا بل كل ميت فلا بدله من فتنة وسؤال وبعد ذلك سرور أو نكيد الى يوم القيمة فيو فون حينئذ أجورهم ويُنقلبون الى الجنة أو النار وأيضاً فان لجسد كل انسان فلا بد من العود الى التراب يوماً ما كما قل الله تعالى \* منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى \*فكل من ذكر نامن مطلوب أو معلق أو محرق أو أكيل سبع أودابة فإنه يعود رماداً أورجيماً أويتقطع فيعود الى الارض ولا بلد وكل مكان استقرتِ فيه النفس أثرا خروجها المن الجسد فهو قبر لها الى يوم القيامة وأما من ظن أن الميت يحيى في قبره في فطأ لان الآيات التي ذكرنا تمن من ذلك ولو كان ذلك لكان تمالى قد أماتنا ثلاثاً وأجيأنا ثلاثاً وهـــذا باطن وخلاف القرآن الا من حياه الله تمالى آية لنبي من الانبياء و الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيام \*و \*الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال اني يحيي هيذه. الله بعد موتها فاماته الله مِأْنَة عام ثم بعثه ﴿ وَكُذِلْكَ قُولُهِ يَعَالَى ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسُ حَين موتها \* الى قوله \* الى أجل مسمى \* فصح بنص القرآن ان روح من مات لا يرجم الى جسده الا الى أجل مسمى وهو يوم القيامة وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلمانه رأى الأرواح ليلة اشرَى به عند سماء الدنيا عن يمين آدم عليه الشلام ارواح إهيل السعادة

صلى الله عليه وسلم ان من صلى الصبح في جماعة كمن قام أيلة ومن صلى العتمة في جماعة فكانما قام نصف ايلة وكلاهما فرض وهكذا جميع الاعمال فانما يوزن عمل العبد خيره مع شره ولو نصح الممتزلة انفسهم لعلموا ان هذا عين العدل واما من قال بما لا يدري ان ذلك الميزان ذو كفتين فانما قاله قياساً على موازين الدنيا وقد اخطأ في قياسه اذ في موازين الدنيا ما لا كفة له كالقرسطون واما نحن فانما النها النصوص الواردة في ذلك فقط ولا نقول الا بما جاء به قرآن أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننكر الا ما لم يأت فيهما ولا نكذب الا عا فيهما الله تعالى التوفيق

( وأما الحوض ) فقد صحت الآثار فيه وهو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ورد عليه من أمته ولا ندري لمن انكره متعلقاً ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره وبالله تعالى التوفيق المنه عليه وسلم في

( وأما الصراط) فقد ذكر ناه في الباب الاول الذي قبل هذا وانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الصراط بين ظهراني جهم وغر عليه الناس فمخدوج وياج ومكر دس في نار جهم وأن الناس عرون عليه على قدر أعمالهم كر الطرف فما دون ذلك الى من يقع في النار وهو طريق أهل الجنة اليها من المحشر في الارض الى السها، وهو معنى قول الله تعالى \* وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضياً ثم نتجي الذين القوا وندر الظالمين فيها جثياً \* واما كتاب الملائكة لاعمالنا فق قال الله تعالى \* وان عليم لحافظين كراماً كاتبين \* وقال تعالى \* انا كتاب الملائكة لاعمالنا فق قال الله تعالى \* وان عليم لحافظين كراماً كاتبين \* عنه ونخرج له يوم الهيمة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك \* وقال تعالى \* اذ يتلقى المتلقان عن النمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد \*

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدِ ﴾ وكل هذا ما لا خلاف فيه بين أجد ممن ينتمي الى الاسلام الا انه لا يعلم أحد من ينتمي الى الاسلام الا انه لا يعلم أحد من الناس كيفية ذلك الكتاب في من الناس كيفية ذلك الكتاب في من الناس كيفية ذلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الناس كيفية فلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الناس كيفية فلك الكتاب في الناس كيفية فلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الناس كيفية فلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الكتاب في الناس كيفية فلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الكتاب في الناس كيفية فلك الكتاب في الناس كيفية فلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الكتاب في الناس كيفية فلك الكتاب في الناس كيفية فلك الكتاب في من الناس كيفية فلك الكتاب في الكتاب في الناس كيفية فلك الكتاب في الكتاب في الناس كيفية فلك الكتاب في الكتاب في

(عَذَابِ القَبْرِ) قِالَ أَبِو مُحمدُ ذَهِبُ ضِرَارِ بن عمر و الفطفاني أحد شيوخ المعتَّزِلة الى انكار عذاب القبر وهو قول من لقينا من الخوارج وذهب أهل السنة وبشر بن المعتَّمر والجبائي وسَائر المَّيْزِلة الى القول به وبه نقولُ لصِحة الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به

له ذنوب بان رجحت حد ناته على كبائره او بان لم تكن له كبيرة او بان تاب عنها فهو منن له عن شفاعة كل شافع نقد حصلت له الرحمة والنوز من الله تمالى وأمر به الى إلجنةففهاذا يشفع له وانما الفقير الى الشفاعة من غلبت كبائره حسناته فادخل النارولم يأذن تعالى باخراجه منها الا بالشفاعة وكذلك الخلق في كونهم في الموقف م ايضاً في مقام شنيع فهم ايضاً محتاجون الى الشفاعة وبالله تعالى انتو فيق وبما صحت إلاخبار من ذلك نقول ( واما الميزان ) فقد انكره قوم فخالفوا كلام الله تمالى جراءة واقداماً وتنطع اخرون فقالوا هو ميزان بكفتين من ذهب وهذا افدامآخر لا يحلقال الله عن وجل ﴿ ويقولون بافواهم ما ايس لهم به عِلْم ويحسبونه هيئاً وهو عند الله عظيم \* إِنَّ الله عظيم \* إِنَّ الله عليه الله عظيم \* و قال أبو مجد كه وأمور الآخرة لا تنام الا بما جاء في القرآن او بما جاء عن رسول المقصلي الله عليه وسلم ولم يأت عنه عليه السلام شيُّ يصح في صفة الميزانِ ولو طِيحَ عنه عليه السلام في ذلك شيٌّ لقلنا به فاذ لا يصبح عنه عليه السَّلام في ذلك شيٌّ فلا يحلُّ لاحد إنَّ يقوُّلُ على الله عن وجل ما لم يخبرنا به الكن نقول كما قال الله عن وجل ﴿ وَنَضَعُ الْمُوازِ بِنَ الْقَسْطُ الْمُومُ القيامة \* الى قوله \* وكيني بنا حاسبين \* وقال تعالى \* والوزن يومَّيْذُ الحَيْ \* وقال تعالى \* فامًا من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضيَّة واما من خنمت موازيَّنه فأمهُ هاوية \* فنقطع ا على ان الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد قال تعالى عن الكفار ﴿ فَالْ نَقْيمُ لَمُمْ يوم القيمة وزناً \* وايسُ هذا على أن لا توزن أعمالهم بل توزن الكين اعمالهم شائلة وموازيهم خِفَافُ قد نص الله تمالي على ذلك إذ يقول \* ومن خنت مؤازينه فاواعك الذين الخسروا انفسهم في جهم خالدون \*الى قوله \* فكنتم بها تكذبون \* فاخبر عز وجل ان هؤلاء المكذبين بآياته خفت موازينهم والمكذبون بآيات الله عن وجل كفار بلاشك ونقطع على إن تلك الموازين أشياء بيين الله غن وجل بها لعباده مقادير اعمالهم من خير أو شر من مقدار الذرة التي لا تحسّ وزنها في موازيننا أصلا فما زاد ولا ندري كيف تلك الموازين الإالنا ندري انها بخلاف مُوازين الدنيا وان ميزان من تصدق بدينار أو بلؤاؤة الفل ممن تصدق بكذآنة وايس هذا وزنا وندري إن اثم القاتل إعظم من إثم اللاطم والن ميزان مصلى الفريضة أعظم من ميزان مصلى التطوع بل بعض الفرائض أعظم من بعض فقد صح عن النبي الترآن فقال تمالى « لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن تهداً » فأوجب عز وجل الشفاعة الا من اتخذ عنده عبداً بالشفاعة وصحت بذلك الاخبار المتواترة المتناصرة بنقبل الكواف لهما قال تمالى » ومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً « وقال تمالى » ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له « فنص تمالى على ان الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده عز وجل ممن أذن له فيها ورضي قوله ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد صلى الله عليه وسلم لانه أفضل ولد آدم عليه السلام وقال تمالى » من ذا الذي يشفع عنده الا بذنه وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شبئاً الا من بمد أن يأذن الله لمن بشاء ومرضي » وقال تمالى » ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون » وقال تمالى » ما من شفيع الا من بعد اذنه » فقد صحت الشفاعة التي أبطل عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصح يقيناً أن الشفاعة التي أبطل عز وجل وجل هي غير الشفاعة التي أبطل عز وجل الذي الشفاعة التي أبطل عز وجل عليهم فيمو توا نموذ بالله منها فاذ لا شك فيه فقد صح يقيناً إن الشفاعة التي أبطل عز وجل عليهم فيمو توا نموذ بالله منها فاذ لا شك فيه فقد صح يقيناً إن الشفاعة التي أبطره وحمد المن أذن له واتخذ عنده عهداً ورضي قوله فاتما هي لمذنبي أهمل الاسلام وهكذا عام الخبر الثابات

﴿ قَالَ أَنِو مَحْمَدَ ﴾ وهما شيفاعتان احداهما المؤقف ومسيعه الحال وهو المقام المحمود الذي جاء النص في القرآن به في قوله \* على ان سعتك ربك مقاماً محموداً \* وهكذا جاء الخبر الثابت نصا والشفاعة الثانية في اخراج اهل الكبائر من النار طبقة طبقة على ما صح في ذلك الخبر واما قول الله تمالى \* قل لا املك لكم ضراً ولا رشداً ولا تملك نفس لنفس شيئاً \* أما خالفناهم في هذا اصلا وليس هذا من الشفاعة في شيء فنعم لا يملك لاحد نفعاً ولا ضراً ولا رشداً ولا هدى وانحا الشفاعة رغبة الى الله تمالى وضراعة ودعاء وقال بعض منكري الشفاعة ان الشفاعة ليست الا في المحسنين فقط واحتجوا بقوله تمالى \* ولا يشفعون الا لمن ارتضى \* وقال أبو محمد ﴾ وهذا لا حجة لهم فيه لان من اذن الله في اخراجه من النار وادخله الجنة واذن للشافع في الشفاعة له في ذلك فقد ارتضاه وهذا حق وفضل لله تمالى على من قد غفر

رفضوا من الدنيا ما لو استعماره لما حطمن وجاهتهم شيئاً واحتماوا من المضض ما لوخففوه عن أنفسهم لم يقدح ذلك فيهم عند أحد فهؤلاه مقطوع على اسلامهم عند الله عزوجل وعلى خيرهم وفضلهم وكذلك نقطع على ان عمر بن عبيد كان يدين بأ بطال القدر بلا شك في باطن امره وان ابا حنيفة والشافعي رضى الله عنهما كانا في باطن امرها يدينان الله تعالى بالقياس وان داود بن على كان في باطن الامر يدين الله تعالى بابطال القياس بلا شك وان احمد بن حنبل رضي عنه كان يدين الله تمالى بالتدين بالحديث في باطن امره بلاشك وبان القرآن غير مخلوق بلا شك وهكذا كل من تناصرت أحواله وظهر جده في معتقدماوترك المساعة فيه واحتمل الأذى والمضض من أجله

و قال أبو محمد ﴾ وهذا قول صحيح لاشك فيه اذ لا يمكن البتة في بنية الطبائع ان يحتمل احد أذى ومشقة لنير فائدة يتعجلها او يتأجلها وبالله تعالى التوقيق ولا بد لكل ذي عقد من ان تبين عليه شاهد عقده بما يبدؤ منه من مسامحة فيه او صبر عليه واما من كان بغير هذه الصفة فلا نقطع على عقده وبالله تعالى التوفيق

->﴿ الكلام في الشفاعة والميزان والحوض وعذاب القبر والكتبة ﴾>-

﴿ قال ابو محمد كه اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم وهم المعتزلة والخوارج وكل من تبع ان لا يخرج احد من النار بعد دخوله فيها وذهب أهل السنة والاشعرية والكرامية وبعض الرافضة الى القول بالشفاعة واحتج المانعون بقول الله عن وجل \* فما تنفعهم شفاعة الشافعين \* وبقوله عز وجل \* يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله \* وبقوله تعالى \* قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً \* وبقوله تعالى \* واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة \* وبقوله تعالى \* من قبل ان يأتي يوم لا ببع فيه ولا خلة ولاشفاعة \* وبقوله تعالى \* من قبل ان يأتي يوم لا ببع فيه ولا خلة ولاشفاعة \* وبقوله تعالى \* من قبل ان يأتي يوم لا بع فيه ولا يؤخذ منها عدل وبقوله تعالى \* فلا بنا من شافهين ولا صديق حميم \* وبقوله تعالى \* ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفع اشفاعة ولا هم نصرون \*

﴿ قال ابو محمد ﴾ من يؤمن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون بعض ولا على بعض السنن دون بعض ولا على القرآن دون بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه عز وجل \* لتبين للناس ما أنزل اليهم \* وقد نص الله تعالى على صحة الشفاعة في

﴿ قَالَ ابِو مُحَدِّ كُهُ هَذَا اشْنَعُ مَا يَكُونُ مِن قُولُ المُرْجِئَةِ لِانْ كُلَّ مُعْقَدُ الدُسلامُ فَبلاشك ندري انه نادم على كل ذنب يعمله عالماً بأ نه مسلي فيه مستففر منه ومن كان بخلاف هذه الصفة لكن ملية حسناً لما فعل غير نادم عليه فليس مسلماً فكل صاحب كبيرة فيهو على قول ابن الاخشيد غير مؤاخذ بها لانه تائب منها وهذا خلاف الوغيد فان قال قائل فانكر تقطعون على قبول إيمان المؤمن أفتقط ون على قبول توية التائب وعمل العامل للخير ان كل ذلك مقبول وهل تقطعون على المكثر من السيئات انه في النار قلنا وبالله تمالي التو فيق ان الاعمال للما شروط من توفية النية حقها وتوفية العمل حقه فلو القِنا أن العمل وقع كاملا كما أمر الله تمالي لقطعنا على قبول الله عز وأجل له واما التوبة فاذا وقعت نصوحاً فنجن نقطع بقبولها واما القطع على مظهر الخير بأ نه في الجنة وعلى مظهر الشر والمعاصي بأنه في النار فهذا خواً لاننا لا نعلم مافي النفوس ولعل المظهر الخير مبطن للكفر أو مبطن على كباير لا نعلمها فواجب ان لا يقطع من إجل ذلك عليه بشئ وكذلك المعلن بالكبائر فانه عكن ان يبطن الكفر في باطن امرة فاذا قرب من الموت آمن فاستحق الجنة أو لعل له حسنات في باطن المره تفي على سيئاً ته فيكون من اهل الجنة فلهذا وجب أن لا نقطع على احد بعينه بجنة ولا نار حاشا من جاء النص فيه من الصحابة واضي الله عنهم بأنهم في الجنة وبأنت الله على ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واهل بدر واهل السوابق فانا نقطع على هؤلاء بالجنة لات الله تعالى أخبرنا بذلك على السان رسوله صلى الله عليه وسلم وجاشا من مات معلنا للكفر فانا نقطع عليه بالنار ونقف فيمن عدا هؤلاء الا اننا نقطع على الصفات فنقول من مات معلناً للكفر أو مبطنًا له فهو في النار خالداً فيها ومن لقى الله تعالى راجح الحسنات على السيئات والكبائر او متساويهما فهو في الجنة لا يعذب بالنار ومن لقي الله تعالى راجح الكبائر على الحسنات فني النار وبخرج منها بالشفاعة الى الجنة وبالله تمالى التوفيق الله الله التوفيق ﴿ قَالَ أَنُو مُحَدِي وَرَأَيتُ بِعِضَ أَصِحَابِنَا بِذَهِبِ الى شيء يسميه شاهد الحال وهو ان من كان مظهر الشيء من الديانات متحملا للا ذي فيه غير مستجل عا يلقي من ذلك حالا فانه مقطواع على باطنه وظاهرة قطعاً لاشك فيه كمر بن عبد العزيز وسعيد لن السيب والحسن البصري وابن سيرين ومن جرى مجراهم بمن قبلهم او معهم او بعدهم فان هؤلاء رضي الدعنهم

وُطلبُ الدينُ اللازم لهُ والخروجُ عَن وطنهُ لذلك والآيفيد استحق الكفر والخلود في النار والعذاب بنص القرآن وكل ما ذكرنا ببطل قول من قال من الحوارج أن في حين بعث الني صلى الله عليه وسلم يلزم من في أقاصي الارض الإيمان به ومعرَّفة شرًّا تُعَه فان ماتوا في تلك الحال ماتوا كفاراً إلى النار وببطل هـ ذا قول الله عز وجل \* لا يُكِلِّفُ الله نفساً الا وسعها لها مَا كَسَبْتُ وَعِلْيُهَا مَا اكتسبت \* ولينتل في ولسع الحد علم النيب فإن قالوا فهـ ذه حجة الطائفة القائلة انه لا يلزم أحداً شيّ من الشرائع حتى تبلغه قلنا لاحجة لهم فيها لان كل ما كلف الناس فهو في وسعهم واحمال بنيهم الأأمم معذورون عنيب ذلك عهم ولم يكلفوا ذلك تكليفاً يعذبون به أن لم يفعلوه وأنما كلفوه تكليف من لا يعذبون حتى يبلغهم ومن بلغه عن رسول الله صلى عليه وسلم أن له أمراً من إلحكم مُملا ولم يبلُّغه نصه ففرض عليه اجتهاد نفسه في طلب ذلك الأمن والا فهو عاص بية عز ولجل قال الله تعالى ﴿ فَاشْأَلُوا أَهُلَ الذَّكُرُ ان كينتم لا تعلمون \* وبقوله تعالى \* فلولا الفر المن كل فرقة منهم اطائفة المتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلم يحذرون واما من تاب عن ذنب إو كفر ثم رجع الى ما تاب عنه فانه أن كان توبته تلك وهو معتقد للمودة فهو عابث مستمزئ مخادع لله تعالى قال الله تعالى \* يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفستهم \* الى قوله \* عذاب اليم عاكانوا يكذبون \* والما من كانت توبته نصوحاً ثابت العزيمة في ان إلا يمود فهي توبة صحيحة مقبولة بلاشك مسقطة لكل ما تاب عنه بالنص قال عز وجل له واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً \* فإن عاد بعد ذلك الى الذنب الذي تاب منه فلا يمود عليه ذنب قلد غفره الله له الذا قان ارتد ومات كافرا فقد المقط عمله والتوبة عمل فقد الحبطت فهذا يغود عليه ما عمل خاصة واما من راجع الاسلام ومات عليه فقد سقط عنه الكفر وغيره ﴿ قَالَ أَبُو مُحمدُ ﴾ ولا تكون التوبة الإبالندام والاستغفار وترك المعاودة والعزيمة على ذلك والخروج من مظلمة أن ماك عنها إلى صاحبها بتحلل أو الصّاف ورأيتُ لأ بي بكر احدُ بن على بن يفجورُ المعرُوفَ بابن الاخشيد وهو أحِد أَرَكَانِ المعتزلة وكان أبوه بمن أبناء ملوك فرَغَالَة من الأَثْرَاكِ وولى أَبُوهِ الثنورُ وَكَانَ هَذَا إِبُو بَكُرُ اللَّهُ الثَّفَافِي مَثْراً بِيَتِ لِهِ فِي بعض كتبه يقول أن التوبة هي الندم فقط وأن لم ينو مع ذلك توك المراجعة لنلك الكبيرة وان قالوا بل يرضى عن الكفر والفسق كفروا ونسألهم عن قتل وحمي حمزة رضي الله عنه ارضاء كان لله تمالى فان قالوا نم كفروا وان قالوا بل ماكان الاسخطاً سألناهم ايؤاخذه الله تعالى به اذا إسلم فمن قولهم لا وهكذا في كل حسنة وسيئة فظهر فساد قولهم وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

۔ ﴿ الكلام في من لم تبلغه الدعوة ومن اب عن ذنب او كفر ثم رجع فيما تاب عنه كاب ﴿ قَالَ اللَّهِ عَمْدَ ﴾ قَالَ الله عز وجل \* لا نذركم به ومن بلغ \* وقال تمالى \* وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا \* فنص تمالى ذلك على أنَّ النذارة لا تلزم الا من بأفته لا من لم تبلغه وانه تمالي لا يعذب احداً حتى يأتيه رسول من عند الله عز وجل فصح بذلك ان من لم يبلغه الاسلام اصلا فانه لا عذاب عليه وهكذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يؤتى يوم القيامة بالشيخ الخرف والاصلح الاصم ومن كان في الفترة والمجنوب فيقول المجنون يا رب أياني الاسلام وأنا لا اعقل ويقول ألخرف والاصم والذي في الفترة أشياء ذكر ما فيوقد لهم نار ويقال لهم ادخلوها فن دُخلها وجدها ردا وسلاماً وكذلك من لم يالله الباب من واجبات الدين فانه معذور لا ملامة عليه وقد كان جعفر بن ابي طالب واصحابه رضيُ اللهُ عَنهُمْ بارض الجلبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والقرآن ينزل والشرائع تشرع فلا يبلغ الى جعفر واصحابه اصلا لانقطاع الطريق جملة من المدينة الى ارض الحبشة وبقوا كذلك ست سنين فا ضرم ذلك في دينهم شيئاً اذ عملوا بالمحرم وتركوا المفروض ﴿ قَالَ أَبِو مَحْدَ ﴾ ورأيت قوماً يذهبون الى أن الشرائع لا تلزم من كأن جاهلا بهاولا من لم تبلغه ﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَدُ ﴾ وهذا باطل بل هي لازمة له لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمث الى الأنس كلهم والى الجن كلهم وألى كل من لم يولد أذ بلغ بعد الولادة ﴿ قَالَ أَنَّو مِحْمَدُ ﴾ قَالَ الله تمالي آمراً أن يقول ﴿ أَي رسولُ الله اليكم جَيَّما ﴿ وهذا عموم لا يجوز

و قال ابو محمد في قال الله تمالى آمراً أن يقول و أني رسول الله اليكم جميعاً وهذا عموم لا يجوز ان يخص منه احداً وقال تمالى و أيحسب الانسان أن يترك سدى و فابطل سبحانه ان يكون احد سدى والسدى هو المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهي فابطل عز وجل هذا الامرولكنه معذور بجهله ومنيبه عن المعرفة فقط وأن من بلغه ذكر الذي صلى الله عليه وسلم حيث ماكان من أقاصي الارض ففرض عليه البحث عنه فاذ ا بلغته نذارته ففرض عليه التصديق به واتباعه من أقاصي الارض ففرض عليه البحث عنه فاذ ا بلغته نذارته ففرض عليه التصديق به واتباعه

م فرض علينا الصلاة والصوم وحرم علينا الخرفسخط لنا ترك الصلاة واكلرمضان وشرب الخر ورضي لنا خلاف ذلك وهذا لا ينكره مسلم ولم يزل الله تعالى عليما أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذا وانه سيرضى منه ثم انه سيحرمه ويسخطه وانه سيحرم ماحرم من ذلك ويسخطه مدة ثم انه يحله ويرضاه كما علم عز وجل انه سيحي من احياه مدة كذا وانه يعز من اعزه مدة ثم يذله وهكذا جميع ما في العالم من آثار صنعته عز وجل لا يخني ذلك على من له ادنى حس وهكذا المؤمن يموت مرتداً والكافر يموت مسلما فان الله تعالى لم يزل يعلم أنه سيسخطه فعل الكافر ما دام كافراً ثم أنه يرضى عنه أذا أسلم وأن الله تعالى لم يزل يعلم انه يرضى عن افعال المسلم وافعال البر ثمانه يسخط افعاله اذا أرتد أوفسق ونص القرآن يشهد بذلك قال تعالى \* ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم \* فصح يقيناً ان الله تعالى يرضى الشكر عمن شكره فيما شكره ولا يرضى الكفر عمن كفر اذا كفر متى كفر كيف كان انتقال هذه الاحوال من الأنسان الواحد وقوله تعالى \* ومن يُوتدد منكم عن دينه فيمت وهو كأفر فأولئك حبطت اعمالهم \* فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم ان لا عكن ان عبط عمل الا وقد كان غير حابط ومن الحال ان يحبط عمل لم يكن محسوباً قط فصح أن عمل المؤمن الذي ارتد ثم مات كافراً أنه كان محسوباً ثم خَيطٍ إذا ارتدوكذ لك قال الله تعالى \* يمحوا الله ما يشا. ويثبت وعنده أم الكناب \* فضح انه لا يمحو الا ماكان قد كتبه ومن الحال ان عجي ما لم يكن مكتو اوهذا بطلان قولهم يقيناً ولله الحمد وكذلك نص قوله تمالى ﴿ أُولِئُكُ يَبِدُلُ اللهِ سَيْئًا تَهُمْ حَسِنَاتَ ﴿ فَهِذَا نَصْ قُولِنَا وَبِطَلانِ قُولُمُ لان الله تعالى سمى افعالهم الماضية سيئات والسيئات مذمومة عنده تمالى بلاشك ثم اخبر تعالى اله أحالها وبدلها حسنات مرضية فن انكرهذا فهومكذب الة تعالى والله تعالى مكذب له وكذلك قال الله تعالى انه سخط اكل آدم من الشجرة وذهاب يونس مفاضباً ثم اخبر عز وجل انه تاب عليها واجتى يونس بمدان لامه ولا يشك كل ذي عقل أن اللائمة غير الاجتباء من ا ﴿ قَالَ ابِو مَحْمَدُ ﴾ ثم نقول لهم افي الكافر كفر اذكان كافراً قبل ان يؤمن وفي الفاسق فسق قبل أن يتوب وفي المؤمن أيمان قبل أن يرتد إم لا فأن قالوا لا كابروا واحالوا وأن قالوا نم قادًا لهم فيل يسخط الله الكفر والفسق او يرضى عنها فإن قالوا بل يسخطها تركوا قولهم

يمكن أن يكون الوعيد بالنار على الصفار على انفرادها لانها منفورة باجتناب الكبائر فصح ما تلناه وبالله تغالى التوفيق ملهة هم السبب المراد المرادية وينافئ المعالمة المسلم

## ه برخة واله يسيد المنقلة المرافقة الموافقة الموا

﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدُ ﴾ اختلف المتكلمون في معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة وهم أنهم قالوافي انسان مؤمن صالح مجهد في العبادة ثم مات مرتداً كافراً وآخر كافر متمرد أوفاسق ثممات مسلما تَاثُبًا كَيْفَ كَانَ حَكِمَ كُلُّ وَالْحَدْ مَنْهَا قَبَلَ أَنْ يَنْتَقُلَ آلَى مُا مَّاتِ عَلَيْهِ عَنْدَ إلله تُعالَى فَدْهِب هشام بن عمرو الفوطى وجميع الاشعرية الى ان الله عز وجل لم يزل راضيًا عن الذي مات مُسلَّما تَائباً وَلَمْ يَوْلُ سَاخِطاً عَلَى الَّذِي مَاتَ كَافِراً أَوْ فَاسْقاً وَاحْتَجُوا فِي ذَلِكُ بَانُ اللَّهُ عَنْ وْجَلَّ لا يتنبر علمه ولا يرضى ما سخط ولا يسخط ما رضي وقالت الاشعرية الرضائن الله عن وجل لا يتغير منه تعالى صفات الذات لاين ولآن ولا يتغير أن وذهب سَائرُ السلمين الى ان الله عن وجل كان ساخطاً على الكافر والفاسق ثم رضي الله عنها أذا أسلم الكافر و تاب الفاشلق وانه كان تعالى راضياً عن المسلم وعن الصالح ثم سخط عليه اأذا كفر المسلم وفسق الصالح ﴿ قَالَ أَبُوا مُحَدُّ ﴾ احتجاج الاشعراية هاهنا هو احتجاج اليهود في ابطال النسخ ولا فرق ونحن نين بطلان احتجاجهم وبطلان قولهم وبالله تعالى التوفيق فنقول وبالله غز وجل نتأيد ألما قولهم عن علم الله عز وجل لا يتغير فصحيح ولكن معلوماته تتغيرولم يقل ان علمه يتغير ومعاذ الله من هذا ولم يزل علمه تمالى واحداً يملم كل شيء على تصرفه في جميع حالاته فلم يزل يعلم ان زيداً سيكون صغيراً ثم شاباً ثم كيلاً ثم شيخاً ثم ميتاً ثم مبعوثاً ثم في الجنة أو في النار وَلَمْ يُزَلُّ الْمِلْمُ آنَهُ سَيْوُمِن ثُمْ يَكُفُّو أَوْ انْهُ يَكُفِّر ثُمْ يَؤْمَن أَوْ انْهُ يَكُفُّر وَلَا يَوْمِن أَوْ انْهُ يؤمن ولا يَكُفَرُ وَكَذَلِكَ القول في الفَلْقَ والصلاح ومعلوماته تعالى في ذلك متغيرة مختلفة ومن كابر هذا فقد كابر العيان والمشاهدات واما قولهم ان الله تمالي لا يسخط ما رضي ولا يرضى ما شخط فباطِل وَكذب بل قد أمر الله تعالى اليهود بصيانة السبت وتحريم الشخوم ورَّضَى لِهُمْ ذلك وسخط منهم خلافه وكذلك احل لنا الحرُّ ولم يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن الاسلام ورضي لنا شرب الخر وا كل رمضان والبقاء بلا صلاة وسلخط تعالى بلا شك المبادرة بعُرَام ذلك كما قال تعالى \* ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه \*

p ( ( L- ( ) )

﴿ قَالَ ابْوَ مَحَدٌ ﴾ وَامَا الْـكَفَارَةَفَانَ اللهُ تِمَالَى قِالَ ﴾ أن تجتنبوا كِبَائْرُ مَا تُنهُونَ عَن فَكَفَرُ عَنكُم سِياً تَكُم وَنْدَخْلُكُم مَدِخْلًا كِرْعاً ﴾ [الله تِمَالَى قِالَ ﴾ أن تجتنبوا كِبَائْرُ مَا تُنهُونَ

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدَ ﴾ وَمِنْ الْحِالَ آنِ يُحِرِمُ اللهُ تَمَالَى عَلَيْنَا أَمِراً وَيَفَرَقَ بَيْنَ الْحَكَامَةِ وَيَجْعَلَ بَعْضَهُ مَنْفُوراً بَاجْتَنَابُ الْعَضُ وَمُؤَاخِذًا بِهِ آنِ لَمْ يَجْتَنْبُ الْبِعْضُ الآخِر ثَمْ لَا يَبِينَ لَنَا الْمَلِكَاتِ مُن عَيْرِهَا فَنْظُر نَا فِي ذَلْكَ فَوْجِدِنَا قِوماً يَقُولُونَ أَنْ كُلُ ذَنْبُ فَهُو كَبِيرَةً اللهُ عَلَى مَا يَعْوِلُونَ أَنْ كُلُ ذَنْبُ فَهُو كَبِيرَةً اللهِ عَلَى مَا يَعْوِلُونَ أَنْ كُلُ ذَنْبُ فَهُو كَبِيرَةً اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

﴿ قَالَ ابْوَ مَمْدًا ﴾ وهذا خطأ لان نص القرآن مفرق كما قلنا بين الكبائر وغيرها وبالضروراة ندري انه لا يقال كبيرة الا بالإضافة إلى ما هو أصغر منها والكبائر ايضاً تتفاضل فالشرك اكبر مما دونه والقتل اكبر من غيره وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم انها ليهذبان وما يمذبان في كبير وانه لكبير إما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله وإما الآخر فكان يمشي بالنمية فاخبر عليه السيلام انها كبير وما ها بكبيرين بالاضافة الى النكفر والقتل الكبائر وليسا بكبيرين بالاضافة الى النكفر والقتل من المنافرة المنافرة

و قال ابو محمد كه فبطل القول الله كور فنظر آل في ذلك فوجدنا معرفة الكبير من الدنوب مما ليس بكبير منها لا يعلم البتة الا بنص وارد فيها اذ هذا من احكام الله تعالى التي لا تعرف الا من عنده تعالى فبحيثنا عن ذلك فوجدنا الله تعالى قد نص بالوعيد على ذوب في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدنا ذنوباً أخر لم ينص عليها توغيد فعلمنا يقيناً ان كل ما توعد الله تعالى عليه بالنار أو توعد عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالنار فهو كبير وكل ما نص عليه رسول الله عليه السلام وكل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه السلام القوا السبع الموبقات الشرك والسخر والقتل والزنا وذكر الحديث وكيو لعوله عليه السلام عقوق الوالدين من الكبار وكل ما لم يأت نصى باستعظامه ولا جاء فيه وعيد بالنار فليس بكبيرولا

الطاعات فاذا اسلم من الكفر وتاب من جميع معاصيه فهو الاسلام الذي يجب ما قبله واذا لم ينت من معاصيه فلم يحسن في الاسلام فهو مأخوذ بالاول والآخر كا قال رسول التصلى الله عليه وسلم وبهذا تنفق الاحاديث وكذلك قوله عليه السلام والهجرة تجب ما قبلها فقد صلح عنه غليه السلام ان المهاجر من هجرا ما نهاه الله عنه فن تاب من جميع المعاصي التي سلفت منه فقد هجرا ما نهاه الله عنه فهذه هي الهجرة التي تجب ما قبلها واما قوله عليه السلام والحج يجب ما قبلها واما قوله عليه السلام والحج عبد عنه فهذا على المورة التي ربنا عن وجل عالم بمراتبها ومقاديرها وانما نقف حيث وقفنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق

و قال أبو محمد كه واستدركنا قول رسول الله صلى الله عليه ولسلم في قاتل نفسه حرم عليه الجنة واوجب له النار مع قوله من قال لا اله الا أللة مخلصاً من قلبه حرم عليه النارواوجب له الجنة ﴿ قَالَ أَمُوا مِحْدَكُمْ قَالَ إِلَيْهِ تَمَالَى ﴿ وَمَا يَنْطُقَ عَنْ الْمُويُ إِنْ هُو ِ الْا وَحِي أَوْجِي \* فَصَحِ انْ كلامه صلى الله عليه وسلم كله وحي من عند الله تعالى وقال عز وجل \* ولو كان من عند غير الله لوجدُوا فيه اختلافاً كثيراً \* فصح إن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فن عند الله تعالى وانه لا اختلاف في شئ منه وانه كله متفق عليه فاذ ذلك كذلك فواجب ضم هذه الاخبار بعضها الى بعض فيلوح الحق حينتذ بحول الله وقوته فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في القاتل حُرِّم الله عليه الجنة وأوجب له النار مبني على الموازنة فان رجمت كبيرة أقتله نفسه على حسناته حرم الله عليه الجنة حتى يقتص منه بالنار التي اوجبها الله تعالى جزاء على فعله وبرهان هذا حديث الذي اسلم وهاجر مع عمرو بن الحمة الدوسي ثم قتل نفسه لجراح جرح به فتألم به فقطم عروق يده فنزف حتى مات فرآه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حال حشنة الا يداه وذكر انه قيل له لن يصلح منك ما إفسدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللم وليديه فاغفر وممنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مخلصاً من قلبه حرم الله عليه النار واوجب له الجنة فهذا لا يختلف فيه مسلمان الله ليس على ظاهرة منفرداً الكن يضمه الى غيره من الاعان لمحمد ضلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين عاشا دين الاسلام ومعناه حينهذان الله غز وجل اوجب له الجنة ولا بد اما

لا يطعم المسكين من الكفار يعذب على ذلك عذا با زائداً فالذي اطم المسكين مع كفره لا يعذب ذلك المذاب الزائد فهو اقل عذا با لأنه لم يعمل من الشرما عمل من هو اشد عذا با لانه عمل خيراً ﴿ مَنْ مُلَّالًا مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

﴿ قَالَ اللهِ مَمْدُ ﴾ وكل كافر عمل خيراً وشراً ثم اسلم فإن كل ما عمل من خير مكتوب مجازى به في الجنة وأما ما عمل من شر فان تاب عنه مع توبته من الكفر سقط عنه وات تمادى عليه أخذ بما عمل في كفره و بما عمل في اسلامه برهان ذلك حديث حكيم بن حزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال يا رسول الله اشياء كنت اتحنث بها في الجاهليـة من عتق وصدقة وصلة رحم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف لك من خير فاخبر انه خير وانه له إذا اسلم وقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إرأيت ابن جدعان فأنه كان يصل الرحم ويقرى الضيف أينفع ذلك قال لا لا نه لم يقل يواما \* رباغير لي خطيئتي يوم الدين \* فاخبر عليه السلام إنه لم ينتفع بذلك لأنه لم يسلم فاتفقت الإخبار كلها على انه لو اسلم لنفعه ذلك واما مؤاخذته بما عمل فديث ابن مسعود رضي الله عنه بنص ما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلناه فإن اعترض ميترض بقول الله تعالى عد اثن اشركت ليحبطن عملك \* قلنا إنما هذا لمن مات مشركا فقط برهان ذلك أن الله تعالى قال لئن اشركت ليحبطن عملك \* ومن اسلم فليش من الخاسرين وقد بين ذلك بقوله \* ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعالهم، واناعتر ضوا فيما قانا من المؤاخذة عا عمل في الكفر بقوله تعالى \* قل للذين كفروا أن ينتهوا يَفْفُر لِهُم ما قدسلف، قلنا لهم هذا حجة لنا لان من انتهى عن الكفر غفر له وإنَّ انتهى عن الزَّنا غَفِرٌ له وان لم ينته عن الزِّنا لم يغفر له فأنما ينفر له ما أنتهي عنه ولم ينفر له ما لم ينته عنه ولم يقل تعالى أن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم سأئر ذنوبهم والزيادة على الاية كذب على الله تعالى وهمي اعمال متغايرة كما ترى ليست التوبة عن بعضها توبة عن سائرها فلكل واحد منها حكم فان ذكروا حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عُليه وسلم الاسلام يجب ما قبله فقد قلنا إن الاسلام اسم لجميع الطاعات فن اصر على المعصية فليس فعله في المعصية التي يتمادي عليها إسلاماً ولا إعاناً كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فصح أن الإسلام والإيمان هو جميع بيان حدثنا احمد بن عبد النصير حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا مجمد بن عبد السلام الختى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وكيم بن الجراح حدثنا سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى \* وانا لموفوه نصيبهم غير منقوص \* قال ما وعدوا فيه من خير وشر وهذا هو نص قولنا وقد ادعى قوم ان خلاف الوعيد حسن عند العرب وانشدوا

واني وان واعدته أو وعدته ﴿ لَخِلْفَ الْمَادِي وَمِنْجُرْ مُوعَدِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُرْبِ وَالْمُرْب وقال أبو محمد كه وهذا الإشيء قد جمل فحر ضبي أحق كافر الحجة على الله تعالى والعرب تفخر بالظلم قال الراجز ﴾

إخياً الله هاشم بن رحرمله ﴿ رَى الْمَـالُوكُ حَـولُهُ مَعْرَبُلُهُ ۚ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ يقتــل ذا الذنب ومن لا ذنب له ﴿ وقد جعلت العرب مخلف الوعد كاذبا قال الشاعر انشده أبو عبيدة معمر بن المثنى

اتوعدني وراء بني رباح الله كذبت لتقصرن بداك دوني فان قالوا خصوا وعيد الشرك بالموازنة قانا لا يجوز لان الله تعالى منع من ذلك قال تعالى الله قالوا خصوا وعيد الشرك بالموازنة قانا لا يجوز لان الله تعالى منع من ذلك قال تعالى الله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهوكافر فأولئك حبطت إعمالهم المناس حبط عمله فلاخيرله من الو محمد كه واهل النار متفاضلون في عذاب النار فاقلهم عذابا إبو طالب فانه توضع حبر تان من ناز في اخمصيه الى إن يبلغ الامم الى قوله تعالى الدخلوا آل فرعوت أشد العذاب الا دون وقال تعالى الله ولنذيقهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر الا كبر الله حنب الادون وقال تعالى الله ولنذيقهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر الا

و قال ابو مجد كه وأما من عمل منهم العتق والصدقة او نحو ذلك من اعمال البر فابط كل ذلك لأن ابلة عن وجل قال انه من مات وهو كافر حبط عمله لكن لا يعذب الله احداً الا على ما لم يعمل قال الله أتعالى \* هل تجزون الا ما كنتم تعملون \* فلما كان من

وساقطة عنه صَدَّقُوا وكانوا قد خصوا عموم قوله تعالى وينفر ما دُونِ ذلكِ لمن يشاءوجملوا هؤلاء ممن شاء ولا بد أن ينفر لهم وأن قالوا بل جايز أن يعذبهم أكذبهم الله تمالي بقوله \* فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية \* ويقوله \* إن الحسنات بذهبن السيئات \* ﴿ قَالَ أَنَّو مُحْمَدُ ﴾ وكذلك القول فيمن تساوت حسناته وكبائره وهم اهل الاعراف فلا يعذبون اصلا فقد صح يقيناً ان هؤلاء الطبقات الاربع هم الذين شاء الله يعالى ان يغفر لهم بلا شك فُبقى الذين لم يشاء الله تعالى أن يغفر لهم ولم ببق من الطبقات احد الا من رجَّمت كبائره في الموازنة على حسناته فهو الذين يجازون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار بالشفاعة وبرحمة الله عز وجل فقالوا من هؤلاء من يغفر الله تعالى له ومنهم من يعذبه قانا لهم اعندكم مهذا البيان نص وهم لا يجدونه ابدأ فظهر تحكمهم بلا برهان وخلافهم لجيئم الايات التي تعلقوا بها فانهم مقرون على انها ليست على عمومها بل هي مخصوصة لان الله تمالى قال ان الله لا يغفر أن مشرك به وليغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا خلافٍ في أنه تمالي يغفر الشرك لمن آمن فصح انها مجملة تفييرها سابر الآيات والاخبار وكذلك حديث عبادة خس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد من جاء بهن لم ينقص من حدودهن شيئاً كان له عند الله عهد أن بدخله الجنة ومن لم يأت مهن فليس له عند الله عهد أن شاء غفر له وأن شاء عذبه فأنهم متفقون على أن من جاء بهن لم ينتقص من حدودهن شيئاً الأأنه قتل وزنى وسرق فانه قد يمذب ويقولون أن لم يأت بهن فانه لا يعذب على التأبيد بل يعذب ثم يخرج عن النار ﴿ قَالَ أَنَّو مُحَدِّكُ هِذَا تُوكُ مِنْهُم أَيضاً لَظاهَنَ هَذَا أَكْبِرُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ﴿ قَالَ أَنَّو مُحمَّدً ﴾ ولا فرق بين قول الله تعالى ﴿ فَأَمَامِن ثَمَّلَتَ مُوازَّنُهُ فَهُو فِي عَيشة رَاضِية ويين قوله \* وأما من خفت موازينه فامه هاوية \* كلاهم خبران جاز ابطال احدهم اجازا بطال الآخر ومعاذ الله من هذا القول وكذلك قد منع الله تعالى من هذا القول بقوله تعالى \* لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما إنا بظلام للعبيد «ويحن نقول إن الله تمالي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واله تمالي ينفر ما دون الشرك لمن يشاء وان كل الحد فهو في مشيئة الله تعالى الا اننا نقول اله تعالى قد بين من يففر له ومن يعلم وان الموازين حق والموازنة حق والشفاعة حق وبالله تعالى التوافيق حدثنا محمد من سنفيد إن

وصيام وصلاة فيوجد قد سفك دم هذا وشتم هذا فتؤخذ لحسناته كلها فيقتص لهم منه فاذا لم يبق له حسنة قذف من سُيئاً تهم عليه ورمى في النار وهكذا اخبر عليه السلام في قوم يخرجون من النارحتي اذا نقوا وهذبوا ادخلوا الجنة وقد بين عليه السلام ذلك بانه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة شاهير من خير ثم من في قلبه مثقال براة من خير ثم من في قلبه مثقال حبة من خردل ثم من في قلبه مثقال ذرة الى إدنى ادنى ادنى من ذلك ثم من لم يعمل خيراً قط الا شهادة الاسلام فوجب الوقوف عند هذه النضوص كلهاالمسارة للنص المجمل ثم يقال اخبرونا عمن لم يعمِل شراً قط الا اللم ومن هم بالشر فلم يفيله فمن قول اهل الحق انه مغفور له جلة بقوله تمالى \* الا اللم \* وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لامتي عما جديت به انفسها ما لم تخرجه بقول او عمل المن بأر سائير ... و مسمول الم ﴿ قَالَ ابِ مَمْدِ ﴾ وهذا ينقسم اقساماً إحدها من هج بسيئة اي شي كانت من السيئات ثم تركها مختاراً لله تعالى فهذا تكتب له حسنة فان تركها مفلوباً لا مختاراً لم تكتب له حسنة ولا سيئة تفضلا من إلله عز وجل ولو عملها كتبت لهسيئة واحدة ولو هم محسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة فان عملها كتبت له عشر حسنات وهذاكله نص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناظرت بعض المنكرين لهذا فذهب إلى أن الهم بالسيئة اصرار عليها فقلت له هذا خطأ لان الإصرار لا يكون الاعلى ما قد فعله المراء بعد تماد عليه أن يفعله وأما من هم عالم يفعل بعد فليس اصراراً قال الله تعالى \* ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون \*ثم نسألهم عن عمل بالسيئات حاشا الكبائر عدداً عظيما ولم يأت كبيرة قط ومات على ذلك أيجوزون ان يغذيه الله تعالى على ما عمل من السيئات أم يقولون انها منفورة له ولا بد فان قالوا أنها منفورة ولا بد صدقوا وكانوا قد خصوا قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتركوا حل هذه الآمة على عمومها فلا ينكروا ذلك على من خصها ايضاً بنص آخر وان قالوا بل جائز ان يعذبهم الله تمالي على ذلك اكذبهم الله تمالي بقوله \* ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاً تكم ويدخلكم مدخلا كريماً \* ونمؤذ بالله من تكذيب الله عن وجل ثم نسألهم عن عمل من الكبائر ومات عليها وعمل حسنات رجعت بكبائرة عند الموازية الجوز إن يعذبه الله تعالى بما عمل من تلك الكبائر إم هي منفورة له ساقطة عنه فان قالوا بل هي منفورة

من إجل جواز المففرة وجوز العقاب

﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَدً ﴾ فوجدنا هذا القول مجملا قد فسرته آيات الموازنة وقولة تعالى الذي تعلقوا به خانالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يُشاء \*حَق على ظاهرُها وعلى عمومها وقد فسرتها باقرارهم آيات اخر لانه لا يختلف في ان الله تعالى يَغفر أنَّ يُشركُ به لمن تاب من الشرك بلا شك وكذلك قوله تعالى \* وينفر ما دون ذلك لمن يشاء \* فهذا كله حق الأ أنه قد بين من هم الذين شاء ان يففر لهم فان صَرَتُمُ الى بيان الله تُعالَى فهو الحقُّ وَانْ ابيتُم الا الثبات على الاجمال فاخبرونا عن قول الله تعالى \* يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله ينفر الذُّنوب جميعاً \* وقوله تعالى \* بل انتم بشر عمن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء \* أترون ان هذا العموم تقولون به فتجيزون انه يغفر الكفر لانه ذنْب مَن الذُانوب ام لا واخبرونا عن قوال الله عن ولجل حاكياً عن عيسى عليه السَّلام أنه يقول له تعالى يوم القيمة \* يَا عَيْسَى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني واليّ الهين من دون " الله قال سبحانك ما يكون لي از اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته "تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك «الى قوله «وانت على كل شيء شهيد ﴿ الى قوله تجزي مَنْ تَحتما الأنهار أيدخل النصاري الدين اتخذوا عيلي وامه الهين من دون الله تعالى في جُوَّاز المنفرة لهم لصدق قول الله تعالى في هذا القول من التخبير بين المنفرة لهم أو تعذيبهم والخبرونا عن قوله تعالى \* قال عذا بي اصْيب به من أشاء ورحمتي ولسَّمَتْ كُلَّ شَيَّاء فَسَأَ كُتَبُّهَا للَّذِينُ يتقونُ ويؤتون الزكاة \* فن قولهم أن المغفرة لا تكون البتة لمن كفر ومات كافراً وأنهم خارجون من هذا العموم ومن هذه الجلة بقوله تعالى \* أن الله لا يغفران يشرك به ويُغفّر مادون ذلك لمن يشاء \* قيل لهم ولم خصصتم هذه الجملة بهذا النص ولم تخصوا قوله تعالى \* وينفر مادون ذلك لمن يشاء \* بقوله \* فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية والمامن خفت موازينه فامه هاوية \* وبقوله تعالى \* هل تجزؤن الأماكنتم تعملون \* وبقوله تعالى \*اليوم تجزي كل نفس بما كسبت \* وهذا خبر لا نسخ فيه فان قالوا نم الا أن يشاء أن ينفر لهم قيل لهم قد اخبرالله تعالى انه لايشاء ذلك بإخباره تعالى انه في ذلك اليوم يجزي كل نفس ما كسبت ولافرق ﴿ قَالَ ابِو مُحمَّدُ ﴾ وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الرَّجُلُ اياً في يومُ القيمة أوله صلَّة قة

قبل من انهم مباح لهم نكاح المسلمات وانهم مأمورن بالصلوات وان زكاة أموالهم مقبوضة وانهم لا يقتلون وانه ان عنى عن القاتل فقتله مسلم فأنه يقتل به وانه يرث ويورث وتؤكل ذسحته فاذ ليس كافراً فبيقين ندري ان خلوده انما هو مقام مدة ما وان الصلى الذي نفاه الله تمالى عن كل من لم يكذب ولا تولى انما هو صلى الخلود لايجوز البتة غير هذا وبهذا تتألف النصوص وتنفق ومن المعهود في المخاطبة أن من وفد من بلد ألى بلد فحبس فيه لامرأوجب احتباسه فيه مدة ما فانه ليس من أهل ذلك البلد الذي حبس فيه فمن دخل في النار ثم أخرج منها فقد انقطع عنه صليها فليس من أهلها وانما أهلها وأهـل صليها على الاطلاق والجلة هم الكفار المخادون فيها أبداً فهكذا جاء في الحديث الصحيح فقد ذكرعليه السلام فيه من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها ثم قال صلى الله عليه وسلم واما أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار المخلدين فيها وقد قال عز وجل \* وان منكم الا واردهاكان على ربك حمّا مقضياً ثم نعجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً \* فقد بين عليه السلام ذلك بقوله في الخبر الصحيح ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فبالقرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ان ممر الناس من محشرهم الى الجنة انما هـو بخوضهم وسط جهنم وينجبي الله أولياءة من حرها وهم الذين لا كبائر لهم أو لهم كبائر تابوا عنها ورجحت حسناتهم بكبائرهم او تساوت كبائرهم وسيئاتهم بحسناتهـم وانه تعالى يمحص من رجحت كبائره وسيئاته بحسناته ثم بخرجهم عنها الى الجنة بإيمامهم ويمحق الكفار تخليدهم في الناركما قال تعالى \* وليمحص الله الذين آمنــوا وعمق الكافرين \* وايضاً فان كل آية وعيد وخبر وعيد تعلق به من قال بتخليد المذنبين فان المحتجين بتلك النصوص هم اول مخالف لهما لانهم يقولون ان من أتى بتلك الكبائر ثم تاب سقط عنه الوعيد فقد تركوا ظاهر تلك النصوص فائ قالوا أنما قلنا ذلك بنصوص اخر اوجبت ذلك قيل لهم نعم وكذلك فعلنا بنصوص اخر وهي آيات الموازنة وانه تعالى لا يضيم عمل عامل من خير او شر ولا فرق وهال لمن اسقط آيات الوعيد جلة وقال انها كلها انما جاءت في الكفار ان هذا باطل لان نص القرآن بالوعيد على الفار من الرحف ليس الاعلى المؤمن بيقين بنص الآية في قوله تعالى \* ومن يولهم يومئذ دبره \* ولا يمكن ان يكون هذا في كافر اصلا فسقط قول من قال بالتخليد وقول من قال باسقاط الوعيــد ولم يبق الا قول

فلا بجزى الا مثلها \* وقال تعالى \* اليوم بجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم \* هذا نص كلامه يؤم القيامة وهو القاضي على كل مجمل قالوا فنص الله عز وجل آنه يضع الموازين القسط وانه لا يظلم احداً شيئاً ولا مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة من خير ومن شر فصح ان السيئة لأتحبط الحسنة وان الاعان لاسقط الكبائر ونص الله تعالى انه تجزي كل نفس عاكسيت وما عملت وما سعت وانه ليس لأحد الاما سعى وانه سيجزى بذلك من أساء عا عمل ومن أحسن بالحسني وانه تعالى يوفيالناس أعمالهم فدخل فيذلك الخير والشر وانهتمالي يجازى بكل خير وبكل سوء وعمل وهذا كله يبطل قول من قال بالتخليد ضرورة وقول من قال باسقاط الوعيد جملة لان المعتزلة تقول ان الايمان يضيع ويحبط وهـ ذا خلاف قول الله تمالى انه لا يضيع إيماننا ولا عمل عامل منا وقالوا هم أن الخير ساقط بسيئة واحدة وقال تمالى ان الحسنات يذهبن السيئات \* فقالوا عم إن السيئات يذهبن الحسنات وقد نص تمالى ان الاعمال لا يحبطها الا الشرك والموت عليه وقال تعالى \* من جاء بالسيئة فلا بجزى الامثلها \* فلو كانت كل سيئة أو كبيرة توجب الخلود في جهنم وتحبط الاعمال الحسنة الكانت كل سيئة أوكل كبيرة كفراً ولتساوت السيئات كلها وهدذا خلاف النصوص وعلينا بما ذكرنا ان الذين قال الله تعالى فيهم \* لا خوف عليهم ولا هم يجزنون \* هم الذين رجحت حسناتهم على سيئاً تهم فسقط كل سيئة قدموها وصح ان قوله تعالى «ومن جاء بالسنيئة فكبت وجوههم في النار \*هو فيمن رجيحت كبائرهم حسناتهم وان السيئة الموجبة للخلود هي الكفر لان النصوص جاءت تقسيم السيئات فقال تعالى «ان تجتنبوا كبائر ماتهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» فهذه سيئات مغفورة باجتناب الكبار وقال تعالى \* وجزاء بديئة سيئة مثابا \* وقال تعالى \* ومن بعمل مثقال ذرة شراً برد \* فاخبر تعالى أن من السيئات الحازي لها ما هو مقدار ذرة ومنها ما هو أكبر ولا شك ان الكفر أكبر السيئا تفلوكانت كل كبيرة جزاءها الخلود لكانت كلها كفراً ولكانت كلها سواءوليست كذلك بالنص واما وعيدالله بالخلود في القاتل وغيره فلو لم يأت الا هذه النصوص لوجب الوقوف عندها لكنه قد قال تمالى \* لا يصلاها إلا الاشتى الذي كذب وتولى \* وكلامه تعالى لا يختلف ولا يتناقض وقد صح ان القاتل ليس كافراً وإن الزاني ليس كافراً وإن أصحاب تلك الذنوب المتوعد علماً ليسوا كفاراً بما ذكرنا

(الفصل -- رابع) ﴿ ﴿ ﴾

واما من قال بالموازنة فأنهم احتجوا فقالوا ان آيات الوعيد واخبار الوعيد التي احتج بها من ذهب مذهب الممتزلة والخوارج فانها لا يجوز ان بخص بالنعلق بها دون آيات العفو واحاديث المفو التي احتج بها من اسقط الوعيد وهي لا يجوز انتملق بها دون الآيات التي احتج بها من اثبت الوعيد بل الواجب جمع جميع تلك الآيات وتلك الاخبار وكلهاحق وكلها من عند الله وكلهامجمل تفسيرها بآيات الموازنة واحاديث الشفاعة التي هي بيان لعموم تلك الآيات وتلك الاخبار وكلم من عندالله قالوا ووجدًنا الله عن وجل قد قال \* يا ويلتنا مال هـ ذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك احداً \* وقال تعالى \* ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حية من خردل \* الآية وقال تعالى \* فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرآيره \* وقال تعالى \* وما كان الله ليضيع ايمانكم \* وقال تعالى \* فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئاً \* الآية وقال تعالى \* ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب \* وقال تعالى \*وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون \* وقال تعالى التجزي كل نفس بما تسمى \* وقال تمالى \*وان ايس للانسان الا ما سعى \* الى قوله \* الجزا. الاوفى وقال تعالى دوان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ، وقال تعالى ، ليجزى الذين اساؤا عاعملوا الآية وقال تعالى \* هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت \* وقال تعالى \* وان كلا لما ليو فينهم ربك أعمالهم \* وقال تمالى \*وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله \* الآية وقال تعالى \* ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له \* الآية وقال تمالي \* وما تفعلوا من خير فلن تكفروه \* وقال تعالى \* ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجراً عظيما \*وقال تعالى \* اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او أنثى \*وقال تمالى \* وجاءت كل نفس ممها سائق وشهيد \*الى قوله تمالى \*قال قرينه ربنا ما اطنيته ولكن كان في ضلال بعيد الى قوله تعالى «وما أنا بظلام للمبيد «وقال تعالى «فاما مَن تُقلت مُوازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه ﴿ إِلَّى آخر السورة وقال تمالى ﴿ ان الحسنات يذهبن السيئاآت \* وقال تمالى \*ومن يرتدد منكم عن دينه فيت وهو كافر فاؤلئك حبطت أعمالهم \* وقال تعالى \* من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة

الجنة واوجب له النار وذكروا ان الكبيرة تزيل اسم الأيمان فبعضهم قال الى شرك وبعضهم قال الى كفر نعمة وبغضهم قال الى نفاق وبعضهم قال الى فسق قالوا فاذ ليس مؤمناً فلا يدخل الجنة لانه لا يدخل الجنة الاالمؤمنون هذاكل ما الحتجوا به ما نعلم لهم حجة اصلا غير ما ذكر نا وأما من خصّ القاتل بالتخليد فأنهم احتجوا بقوله تمالى ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمَّنًّا متعمداً فقط واما من قطع باسقاط الوعيد عن كل مسلم فايحتجوا بقول الله تعالى ولا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى ﴿ قالوا وهذه الآية مثبتة أن كل من توعده الله عز وجل على قتل اوزنا اوربا او غير ذلك فأنما هم الكفار خاصة لا غيرهم واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وشلم من قال لا أنه الا الله بخلصاً من قلبه دخل الجنة وأن سرق وأن شرب الخر على رغم انف ابي ذرّ وقول الله عز وجُل ﴿ أَنْ رَحْمَةُ اللهُ قُرْيِبُ مَنَ الْمُحْسَنَينَ ﴿ قَالُوا ومن قال لا اله الا الله محملة رساؤل الله فقد احسن فهو محسن فرجمة الله قريب منه ومن رحمه الله فلا يعذب وقالوا كما أن الكلفوا عبط الكل حسنة فان الا يمان يكفر كل سيئة والرحمة الله \_ يم الله عن و فال تعلل هو وفي كل شي ما كسبت و علم عن بلا يقا عقدا ا ﴿ قَالَ ابِوَ مِحْدَ ﴾ هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم حجة غير هـذا اصلا او يدخل فيما ذكرنا ولا يخرج عنه وبالله تعالى التؤفيق واما من قال أن الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعلذب من يشاء وقد يعذب من هو اقل دُنُوبًا من يغفر اله فانهم احتجوا الله عز وجل \*ان الله لا ينفر أن يشوك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء \* والعمولم قوله تعالى أينغم لمن يشاء ويعذب من يشاء \* و بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد من جاء بهان لم ينقص من حدودهان شايئًا كان له عندالله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله اعهد إن شاء عذابه وان شاء اغفرا له وجعلوا إلا لين اللتين ف كرنا قاضيتين على جيلم الآيات التي تعلقت أبها سائر الطوائف وقالوا لله الاص كله لامعقب لحكمه ﴿ قَالَ ابْوَ مِحْمَدُ ﴾ واما من قال غفل هذا الا إنه قال الله لعالى أن عذب واحداً منهم أعذب الجميع وان غفر لواحد منهم غفر للجميع فانهم قدرية جنحوا لمذا القول نحو العدل وزأوا أن المُفْرة لواحد وتعذيب مَنْ لهُ مِثَلَ ذُنُو به جَوَرٍ وعاباة ولا يوصَفُ الله عَنْ وجَلُّ لِذَلْكَ

فن رجعت حسناته على كبائره وسبئاته فأن كبائره وسيئاته كلها تسقط وهو من اهل الحنة لابد خل النار وان استوت حسناته مع كبائره وسيئاته فهؤلاء اهل الاعراف ولحم وقفة ولا بدخلون النار ثم بدخلون الخنة ومان راجعت كبائره وسيئاته بحسناته فهؤلاء مجازون بقدر ما رجع لهم من الذبوب فن لفعة واحدة إلى بقاء خمسين الف سنة في النار ثم يخرجون منها الى الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحمة الله تعالى وكل من ذكرنا يجازون في الجنة بمد مما فضل لهم من الجسنات واما من لم يفضل له حسنة من اهل الاعراف فن دويهم وكل من خرج من النار بالشفاعة وراحمة الله تعالى فهم كلهم سواء في المناق من وكل من خرج من النار بالشفاعة وراحمة الله تعالى فهم كلهم سواء في المناق من وكل من خرج من النار بالشفاعة وراحمة الله تعالى فهم كلهم سواء في المناق من وكل من خرج من النار بالشفاعة وراحمة الله تعالى فهم كلهم سواء في المناق من وكل من خرج من النار بالشفاعة وراحمة الله تعالى فهم كلهم سواء في المناق من وكل من خرج من النار بالشفاعة وراحمة الله تعالى فهم كلهم سواء في المناق من وكل من خرج من النار بالشفاعة وراحمة الله تعالى فهم كلهم سواء في المناق من وكل من خرج من النار بالشفاعة وراحمة الله تعالى فهم كلهم سواء في المناق من وكل من خرج من النار بالشفاعة وراحمة الله تعالى فهم كلهم سواء في المناق المناق

﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَدُ ﴾ فاما من قال بان صاحب الكبيرة بخلد وصاحب الذنب كذلك فان حجبهم قُول الله عز وجُلْ \* أَلا إِنَ اوْلَيَا. الله لا خُوف عليهم ولاهم يحزنون \* وقوله تعالى \* منجاء بالحسنة فله خيرٌ منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبُّ وجوهم في النار \* وقوله تعالى \* والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة عثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعاً من الايل مظلما أوائك اصحاب النار هم فيها خالدون \* وقدوله تُعَالَى \* وَمَن يَعْضَ الله ورسُوله ويتمد حدوده بدخله ناراً خالداً فيها \* وتقوله تعالى \*ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذا با عظيما ﴿ وقو له \* ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاماً يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهاناً الا من تاب وآمن \* وقوله تعالى \* أن الذين يا كلون اموال اليتامي ظلما انما يا كلون في بطونهم ناراً وسيصلون اسميراً \* وقوله تمالي \* أن الذين يُزمون المحصنات الغافلات المؤمنات لمنوا في الدنيا والآخرة ﴿ الآية وقوله تُعالى ﴿ وَمَنْ يُولِهُمْ يُومُنْدُ دَبِّرِهِ الا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد بأ بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير \* وقوله \* انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ولسمون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا \*الى قولة تعالى وطم في الآخرة عذاب عظيم \* وقوله تعالى \* الذين ياكلون الربا \* الآية وذكروا احاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد شارب الحرّ وقاتل الهرة ومن قتل نفسه بسم او حديد أو تردى من جبل فأنه يفعل ذلك به في جهنم خالداً ومن قتل نفسه حرم الله عليه

له او تاب عن كبائره قبل مو ته فانه مؤمن من أهل الجنة لا يدخل النار اصلا ومنهم من قال بأن كل ذنب صغير او كبير أفهو مخرج عن الإيمان والاسلام فان مات عليه فهو غير مسلم وغير المسلم مخلد في النار وهذه مقالات الخوارج والمعتزلة الا أن بكر ابن اخت عبدالواحد ابن زيد قالُ في طلحة والزبير رضي الله عنها أنهما كافران من أهل الجنة لانها من أهل بدر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال لاهل بدر أعملواما شئتم فقدغهرت الم قال فأهل بدر أن كفروا فغفور لهم لانهم بخلاف غيرهم وقال بعض الرجية لا تضرمع مع الإسلام سيئة كما لاينفع مع الكفر حسنة قالوا فكل مسلم ولويالغ على معصية فهو من اهل الجنة لا يرى ناراً وانما النار للكفار وكل هاتين الطائفتين تقربان احداً لا يدخل النار ثم يخرج عنها بل من دخل النار فهو مخلد فيها أبداً ومن كان مِن أهل الجنة فهو لا يدخل النار وقال اهل السينة والحسين النجار وأصحابه وبشر بن غياث المريشي وأبو بكر بن عبد الرحن ابن كيسان الأصم البصري وغيلان ابن مروان الدمشق القدري ومجد بن شبيب ويونس بن عمران وأبو العباس الناشي والاشعري وأصحابه ومحمد بن كرام واصحابه الن الكفار مخلدون في النار وإن المؤمنين كلهم في الجنة وإن كانوا أصحاب كبائر ماتوا مصرين عليها وانهم طائفتان طائفة يدخلون الناريم يخرجون منها إي من النار إلى الجنة .. وطائفة لا تدخل النار الا ان كل من ذكرنا قالوا لله عن وجل ان يعذب من شاء من المؤمنين اصحاب الكمائر بالنار ثم يدخلهم الجنة وله أن ينفر لهم ويدخلهم الجنة بدون أن يعذبهم . ثم افتر قوا فقالت طائفة منهم وهو مجمد بن شبيب ويؤنس والناشي إن عذب الله تعالى واحداً من اصاب الكبائر عذب جميعهم ولا بديم ادخلهم الجنة. وان غفر لواحد منهم غفر لجميعهم ولا بد وقالت طائفة بل يعذب من يشاء ويغفئ لمن يشاع والكانت ذنوبهم كثيرة مستوية وقد يغفر لمن هو اعظم جرماً ويعذب من هو اقلُّ جرماً. وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يغفر لمن يشاء من اصحاب الكمائر ويعذب من يشاء منهم إلا القاتل عمداً فانه يخلد في النار ابداً وقالت طائفة منهم من لقى الله عن وجل مسلماً بائباً من كل كبيرة أولم يكن عمل كبيرة قط فسيئاً ته كلها منفورة وهو من أهل الجنة لا يدخل النار ولو بلغت سيئاً ته ما شاء الله أن يبلغ ومن لقى الله عِز وجُل وله كبيرة لم يتب منها فاكثر فالحكم في ذلك الموازية

يدري أنه مستندل وأن لا يطأ الا زوجة يدرى أنها مستدلة ويلزمان يشهد على نفسه بالكفر ضرورة قبل استدلاله ومدية استنظاله وأن يفارق امرأته التي تزوج في تلك المدة وان لا يرث أخاه ولا اباه ولا امه الا ان يكونوا مستداين وان يعمل عمل الخوارج الذين يقتلون غيلة وعمل المفيرية المنصورة في ذبح كل من امكنهم وقتله وان يستحلوا إموال اهل الارض بل لا يحل لهم الكف عن شيء من هذا كله لان جهاد الكفار فرض وهذا كله ان التزمو ا طرد اصولهم وكفروا انفسهم وانالم يقولوا بذلك تناقضوا فصح ان كل من اعتقد الاسلام بقلبه ونطق به اسانه فهو مؤمن عند الله عن اوجل ومن اهل الجنة سواء كان ذلك عن قبول أو نشأة أو عن استدلال وبالله رتعالى التوفيق وأيضاً فنقول لهم هل استدل من مخالفيكم في اقوالثكم التي تدينون بها أحد أم لم يستدل قط احد غيركم فلا بد من اقرارهم بأن مخالفيهم أيضاً قلا استدلوا وهم عندكم مخطئون كن لم يستدل وانتم عندهم أيضاً مخطئون فان قالوا ان الادلة امنتنا من ان نكون مخطئين قانا لهم وهذا نفسه هو قوال خصومكم فانهم يدءون ان إدليهم على صواب قولهم واخطأ قوالم والا فرق ما زالوا على هذه الدعوى مذكانوا الى يومنا هذا فا نواكم حصلتم من استدلالكم الاعلى ما حصل عليه من لم يستكال سؤاه بسواء ولا فرَق فان قالوا إنا فعلى قو لكم هذا يبطل الاستدلال جلة ولبطل الدايل كافة قلنا معاذ الله من اهذا لكن اريناك أنه قد يشتدل من يخطئ وقد يستدل من يصيب بتوفيق الله تعالى فقط وقد لا يستدل من بخطئ وقد لا يستدل من يصيب شوفيق الله تعالى وكل ميسر لما خلق له والبرهان والدلائل الصحاح غير المبوهة فن وافق الحق الذي قامت عندغيره البراهين الصحاح بصحته فهو مصيب محق مؤمن الشتدل او لم يستدل ومن سر للباطل الذي قام البرهان عند غيره ببطلانه فهو مبطل مخطئ أوكافر سُواء استِدل أولم يستُدل وهــذا هو الذي قام البرهان بصحته والحمد لله رب العالمين وبالله تعالى التوفيق

- ﷺ الكلام في الوعد والوعيد كان المناهجية

و قال أبو محمد ﴾ اختلف الناس في الوعد والوعيد فذهبت كل طائفة لقول منهم من قال ان صاحب الكبيرة ليل مؤمناً ولكنه كافراً وفاسق وان كل من مات مصراً على كبيرة من الكبائر فلم يمت مسلماً واذا لم يمت مسلماً فهو مخلاً في النار ابداً وإن من مات ولا كبيرة

الصحراوي والوحشي والزنجي والمسبي والزنجية المجلوبة والرومي والرومية والاغتر الجاهل والضعيف في فهمه فيا منهم احد ولا من غيرهم قال عليه السلام اني لااقبل اسلامك ولا يصح لك دين الاحتى تستدل على صحة ما ادعوك اليه

﴿ قَالَ أَنَّو مُحْمَدً ﴾ لسنا نقول أنه لم يُنامنا أنه عليه السلام قال ذلك لاحد بل نقطع بحن وجميع اهل الارض قطماً كقطعنا على ما شاهدناه انه عليه السلام لم يقل قط هـ ذا لاحد ولا رد اسلام احد حتى يستدل ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضي الله عنهم اولهم عن آخرهم ولا يختلف احد في هُذا الامر، ثم جميع اهل الارض إلى يومنا هذا ومن المحال المتنعَ عند اهل الاسلام أن يكون عليه السلام يَغفل أنْ يُبين للناسِّ مالإيصْحُ لاحد الاسلام الأبه ثم تنفق على اغفال ذلك أو تمدد عدم ذكره جميع أهل الاسلام وتبينه لهم هؤلاء الاشقياء ومن ظن انه وقع من الدينُ على ما لا يقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلاً خلاف فصح أن هذه المقالة خلاف للاجماع وخلاف لله تعالى ولرسوله يصلى الله عليه وسلم وجميع اهل الاسلام قاطبة فان قالوا فماكانت حاجة الناس إلى الآيات المعجزات والى احتجاج الله عن وجل عليهم بالقرآن واعجازه به وبدعاء اليهود الى تمنى الموت ودّعاء النصاري الى المباهلة وشق القمر قلينا وبالله تعالى التوفيق أن الناس قسمان قسم لم تسكن قلوبهم الى الاسلام ولادخلها التصديق فطلبوا منه عليه السلام البراهين فأراهم المعجزات فانقسموا فسمين طائفة آمنت وطائفة عندت وجاهرت فكفرت واهل هدده الصفة اليوم هم الذين يلزمهم طلب الاستدلال فرضاً ولا بدكما قلنا وقسم آخر وفقهم الله تعالى لتضديقه عليه السلام وخلق عن وجل في نفوسهم الإيمان كما قال تعالى \* إبل الله بمن عليكم أن هيدا كم اللايمان إن كنتم صادقين \* فهؤلاء آ مِنُوا به عليه السَّلام بلا تَكُلِّيفُ - وَلَيْ بِهِ فَهُؤُلاء آ مِنُوا بِهِ عليه السَّلام بلا تَكُلِّيفُ - وَلَيْ بِهِ فَهُؤُلاء آ مِنُوا بِهِ عليه السَّلام بلا تَكُلِّيفُ - وَلَيْ بِهِ فَهُؤُلاء آ مِنُوا بُهِ عليه السَّلام بلا تَكُلّيفُ - ولي أَنْهُ فَهُ

﴿ قال ابو محمد ﴾ ويلزم اهل هذه المقالة أن جميع اهل الارض كفار لا الأقل وقد قال بعضهم أنهم مستدلون مستدلون من المسالم المسالم على المسلم المهم مستدلون

﴿ قَالَ أَنْ مَحْدَ ﴾ وَهَذَه مِحَاهِرَة هُو بَدْرِي أَنْهُ فِيهَا كَاذَبُ وَكُلَّ مِنْ سُمِعُهُ يَدْرِي أَنْهُ فَيهَا كَاذَبُ وَكُلَّ مِنْ سُمِعُهُ يَدْرِي أَنْهُ فَيهَا كَاذَبُ لا يُرْرِي مَا مَعْنَى الاستدلال فَكَيْفُ أَنْ يُستَعِمْلُهُ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللّ

وقائلين بلا هدي من الله تعالى ولم يعجز احد عن ان يقول في تحدّله تلك المدة بزيادة او نقصان ومن بلغ ها هنا فقد ظهر فساد قولة وان قالوا لا يحد في ذلك حداً قِلنا لهم فان امتد كذلك حتى فني عمره ومات في مدة الستدلاله التي جددتم له وهو شاك في الله تُعَالَى وفي النبوة أيموت مؤمناً ويجب له الجنة ام يموت كافراً وتجب له النار فان قالوا يموت مؤمنـاً تَجُلِ له الجنة الوا باعظم الطوام وجُملُوا الشكاكِ في اللهِ الذينَ هُم عندهُم شِكاكِ مؤمنين من اهل الجنة وهذا كفر محض وتناقض لاخفا، به وكانوا منم ذلك قد سبحوا في ان يبقى المر، دهره كله شاكا في الله عز وجل وفي النبوة والرسالة فان قالوا بل عوت كافراً تجب له النار في امره بما يؤدي الى الخاود في النار وأن قالوا بل هو في حكم اهل الفترة قانا لهم هذا باطل لان اهل الفترة لم تأتهم النذارة ولا بالمهم خبر النبوة والنص انماجاء في اهل الفترة ومَن وَاد فِي الْخِبرِ مَا لَيسِ فِيهُ فَقِد كَذَبُ عَلَى اللهِ عَرَ وجل ثُم نَقُول لهم وبالله تعالى التوفيق ما حد الاستدلال المولجب لايمم الايمان عندكم وقد يسمم دليلا عليه اعتراض الجزية ذلك الدائيل ام لا فان قالوا يجزيه قلنا لهم ومن اين وجب ان يجزيه وهو ذليل معترض فيه وليس هُذُهِ الصَّفَةُ مِن الدُّلائلِ الْمُحْرَجَةِ عَنْ الجهلِ إلى العلم بل هي مؤدِّيةِ الى الجهل الذي كان عليه قبل الاستدلال فان قالوا بل لا يجزيه الاجتى يوقن انه قدوقم على دايل لا يمكن الاعتراض فيه تُكَافُوا ما ليس في وسُمُ اكثرهم وما لا يبلغه الا قليل من الناس في طويل من الدهر وكثير من البحث ولقد درى الله تعالى الهم اصفار من العلم بذلك يعني اهل هـذه المقالة مهي السيطي السيسان أهال القائد في سيكا بديا التابية وسال كن إس متكلك الخانه الل

و قال أبو محمد كه ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيئة أنه لا يشك أحد ممن المدري شيئاً من السير من المسلمان واليهود والنصارى والمجوس والمنائية والدهرية في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممذ أمث لم يُزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الايمان بالله تعالى وبما أتى به ويقاتل من أهل الارض من يقاتله ممن عند ويستحل سفك دمائهم وسبي نسائهم واولاده بواخذ الموالهم متقرباً إلى الله تعالى بدلك والحذ الجزية واصفارة ويقبل ممن آمن به ويحرم ماله ودمة واهلة وولده ومحكم له بحكم الاسلام وفيهم المرأة البدوية والراغي والراعية والفلام

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أله معاليتها والما العليم

و قال أبو محمد كل يقال لمن قال لا يكون مسلما إلا من استدل اخبرنا متى يجب عليه فرض الاستدلال اقبل البلوغ الم بعده ولا بد من الحد الامن ين فاما الطبري فانه أجاب بان ذلك وأجب قبل البلوغ الم المدام ولا بد من الحد الامن ين فاما الطبري فانه أجاب بان ذلك

وقال ابو محمد كه وهذا خطأ لان من لم يبلغ ايس مكافاً ولا مخاطباً وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن اللائة فذكر الصغير حتى يحتلم فبطل جواب الطبري رحمه الله واما الاشعرية فانهم اتوا بما عكر الفم وتقشعر منها جلود إهل الاسلام وتصدومنها المسامع ويقطع ما بين قائلها وما بين الله عز وجل وهي أنهم قالوا لا يلزم طلب الادلة الابعد البلوغ ولم يقنعوا بهذه الجلة حتى كفونا المؤنة وصرحوا بما كنا تريد أن نازمهم فقالوا غير مساترين لا يصح السلام الحداد على يكون بعد بلوغه شاكا غير مصدق مها الم

و قال الو محمد كي ما سمعنا قط في الكفر والانسلاخ من الاسلام باشنم من قول هؤلاء القوم أنه لا يكون الحد مسلما حتى يشك في الله عز وجلل وفي صحة النبوة وفي هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الم كاذب ولا سمع قط سامع في الهوس والمناقضة والاستخفاف بالحقائق باقتح من قول هؤلاء أنه لا يضح الاعاب الا بالكفر ولا يضح التصديق الا بالحد ولا يوصل الي رضاء الله عز وجل الا بالشك فيه وان من اعتقد موقاً بقله واسانه الله تعالى ربه لا إله الا هو وان محداً رسول الله وان دن الاسلام دين الله الذي لادين عيره فانه كافر مشرك اللهم أنا نبوذ بك من الخذلان فو الله لولا خذلان الله تعالى الذي هو غالب على امره ما انطاق السان ذي مسكمة بهذه العظيمة وهذا يكني من تكيف النقص هو غالب على امره ما انطاق السان ذي مسكمة بهذه العظيمة وهذا يكني من تكيف النقص لحذه المقالة الملمونة ومن بلغ هذا المبلغ حسن السكوت عنه ونموذ بالله من الضلال ثم نقول لهم اخبرونا عن هذا الذي الوجبتم عليه فيه البقا شاكا مستدلا طالباً للدلائل وكيف أن لم يجد في قرشه و مدينته ولا في اقليمه محسناً للدلائل فرحل طالباً للدلائل فاعترضته اهوال ومحاوف ومعذر من عراو مرض فاتصل له ذلك ساعات واياماً وجماً وشهوراً وسنين ما قولكم في وتعذر من عراو مرض فاتصل له ذلك ساعات واياماً وجماً وشهوراً وسنين ما قولكم في فرك فان حدوا في المدة يوماً أو فرمين إلى المهامة والمهوراً وسنين ما قولكم في ذلك فان حدوا في المدة يوماً أو فرمين إلى المهابية والمهاب فان حدوا في المدة يوماً أو فرمين إلى المرض فاتصل به ذلك ساعات واياماً وعما وشهوراً وسنين ما قولكم في ذلك فان حدوا في المدة يوماً أو فرمين إلى المرابع في فرمن ذلك كانوا متحكين بلا دليل

وهي اقحامهم في حد العلم قوطهم عن ضرورة او استدلال فهذه زيادة فاسدة لا نوافقهم علماولا جآء بصحتها قرآن ولا سنة ولا أجماع ولا لغة ولا طبيعة ولا قول صاحب وحد العلمُ على الحلقيقة انه اعتقاد الشيء على ما هو به فقط وكل من اعتقد شيئًا على ما هو به ولم تخالجه شك فيه فهو عالم به وسواء كان عن ضرورة حس او عن تدليه عقل او عن برهان استُدلال أو عن تيسير الله عز وجل له وخلقه لذلك المعتقد في قلب ولا مزيد ولا مجوز البتة أن يكو ف محقق في اعتقاد شي كما هو ذلك الشي وهو غيرعالم به وهذا تناقض وفساد وتمار ضُوبَالله تعالى التوفيق والما قوطم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسا. له الملك فلا حجة لهم فيه بل هو حجة عامهم كما هو لمجرده لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتُما قَالَ فيهُ فَأَمَا المؤمَّنُ أَوُ المُوفِّنُ فيتُولَ هُو رسولَ الله ولم يقل عليه الصَّلاة والسلام فأما المستدل قِحْسُبنا فوز المؤمن الموقن كيف كأن ايمانه ويقينه وقال عليه الصلاة والسلام واما المنافق أو المرَّمَابُ ولم يقل غير-المستَّدل فيقول شمعت انناس يقولون شيئًا فقلته فنعم هــــــــــــا قو انَّا لأنَّ المنافق والمرتاب اللُّما مو قنين ولا مؤمنين وهذا صفة مقلدٌ الناس لا محقق فظهر ان هَذَا الْخَبِرُ حَجَّةُ عَلَيْهُمْ كَافِيةً وباللَّهُ تَمَالَى النَّوْفِيقِ وَأَمَا قُولُهُمْ الْ اللَّهُ عَز وجل قد ذكر الاستدلال في غير موضع من كتابه وامر بهواوجب العلم به والعلم لا يكون الا غن استدلال فهذه ايضاً زيادة القموها وهي قولهم وأمر به فهذا لا يجدونه ابداً والكن الله تعالى ذكر الاستدلال وحض عليه وعن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب اليه محضوض عليه كل من اطاقه لانه تزود من الخير وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه الى التصديق نُعُودُ بِاللَّهُ عَنْ وَجُلُّ مِنَ البِلا وَأَعَا نَكُمُ كُونُهُ فَرَضاً عَلَى كُلُّ الحد لا يصح السلام احد دونه هذا هو الباطل المحض واما قولهُم ان الله تُعالى أوجب العلم به فنعم وأما قولهم والعلم لا يكونُ الا عن استُدلال فهذا هي الدعوى الكاذبة التي أبطاناها آنفاً وأول بطلانها انها وعوى بلا برهان وبالله أتعالى المزيز الحكم تأيد المستحددة

﴿ قَالَ أَبُو مَجْمَدَ ﴾ هَذَا كُلَمَا شَنعُوا أَنه قد نقضناه والحمد لله رب العالمين فسقط قولهم اذتمرى من البرهان وكان دعوى منهم مفتراة لم يأت بها نص قط ولا اجماع وبالله التوفيق لله في قال ابو محمد ﴾ ونحن الآن ذاكرون بدون الله وتوفيقه وتأييده البراهين على بطلان قولهم

بالشيء ما أنه يقدم فتضرب عنقه احب اليه من إن يتكلم به فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ذلك محض الايمان واخبر أنه من وسؤسة الشيطان وأمر صلى الله عليه وسلم في ذلك عا امر به من التعوذ والقرأة والتفل عن اليساراتم تعدينا طرق الاستدلال واحكمناها ولله تعالى الحمد فما زادنا يقيناً على ماكنا بل عرفنا إنناكنا ميسرين للجق وصِرنا كمن عرف وقد ايقن بان الفيل موجود سماعاً ولم يره ثم رآه فلم يزدد يقيناً بصحة أنيته اصلا لكن ارانا صيح الاستدلال رفض بعض الاراء الفاسدة التي نشأنا عليها فقط كالقول في الدين بالقياس وعلمنا انا كنا مقتدين بالخطأ في ذلك ولله تعالى الحمد وان المخالفين لنا ليعرفون من انفسهم ما ذكرنا الا أنهم يلزمهم أن يشهدوا على انفسهم بالكفر قبل استدلالهم ولا بد فصح عا قلنا ان كل من الحض اعتقاد الحق بقلبه وقاله بلسانه فهم مؤمنون مجققون وليسوا مقلدين إصلا وانما كانوا مقلدين لو أيهم قالوا واعتقدوا إنها انما نتبع في الدين أبا منا وكبرا ونا فقط ولو أن اباءنا وكبرآءنا تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لتركناه فلو قالوا هـندا واعتقدوه لكانوا مقلدين كفاراً غير مومنين لأنهم انما إسموا آباءهم وكبرآءهم الذين بهوا عن إتباعهم ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين المروا باتباعه وبالله تعالى التوفيق وأنما كلف الله تعالى الاتيان بالبرهان ان كانوا صادقين يعني الكفار المخالفين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا نص الآية ولم يكاف قط المسلمين الاتيان بالبراهين والاسقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان والفرق بين الامرين واضح وهو ان كل من خالف أنني صلى الله عليه وسلم فلا برهان له اصلا فكاف الجيئ بالبرهان تبكيتاً وتعجيزاً أن كانوا صادفين وليسوا صادقين بلا برهان لهم واما من اتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الحق الذي قامت البراهين بصحته ودان بالصدق الذي قامت الحجة البالغة بوجوبه فسواء علم هو بذلك البرهان او لم يعلم حسبه أنه على الحق الذي صح بالبرهان ولا برهان على ما سواه في عق والحمد للورب المالمين واما قولهم ما لم يكن علما فهو شك وُظن والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة او إستدلال قالوا والديانات لا تعرف حجتها الا بالاستدلال فإن لم يستدل المرء فليس عالما واذا لم يكن عالماً فهو جاهل شاك أو ظان وادًا كان لا يعلم الدين فهو كافر نام ال و قال أبو محمد ﴾ فهذا ايس كما قالو الإنهم قضوا قضية باطلة فاسدة بنوا عليها هذا الاستدلال

صفته طاب البرهان لان فرضاً عليه طلب ما فيه نجابه من الكفر قال الله عز وجل \* قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة \* فقد افترض الله عز وجل على كل احد ان به ين الله فهؤلاء قسم وهم الاقل من الناس والقسم الثاني من استقرت نفسه الى تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسكن قابه الى الاعان ولم تنازعه نفسه الى طاب دليل توفيقاً من الله عز وجل له وتيسيراً لما خلق له من الخير والحسني فهو لآء لا محتاجون الى برهان ولا الى تكليف استدلال وهو لاء هم جهور الناس من العامة والنساء والتجار والصناع والاكرة والعباد واصحاب الحديث الاعة الذين يذمون الكلام والجدل والمرآء في الدين في قالوبكم وكره والمساوق والعصيان او الله هم الله فيهم \* ولكن حب اليكم الاعان وزينه في قلوبكم وكره وقال تعالى \* فن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يرد ان يضله بجعل صدره ضفاً حرجاً كأنما يصعد في السهاء \*

و الله الله الله المحمد الله على الله عزا وجل واشدين المتوم الذين زين الا عان في قاويهم وحبيه الهم وكره اليهم الكيم والمعاصي فضلا منه واجهة وهذا هر خلق الله تعالى للا عالى فلويهم ابتدأ وعلى الشنهم ولم يذكر الله تعالى في ذلك استدلالا اصلا وبالله تعالى التوفيق وايس هؤلاء مقدون بالسنتهم محققون في قاويهم ان اباؤهم ورؤساء عمل لا كفروا هم بل كانوا يستحلون قتل ابائهم ورؤسائهم والبرأة منهم ويحسون من انفسهم النفار العظيم عن كل من سمعوا منه ما يخالف الشريعة ويرون ان حرقهم بالتار اخف عليهم من مخالفة الاسلام وهذا امن قداع فناه من انفسنا حساوشاهدناه في ذواتنا يقيناً فلقد بقينا سنين كثيرة كولا أمرف الاستدلال ولا وجوهه ونحن ولله الحد في غاية السكون اليه وفي غاية النفار عن كل ما يعترض فيه بشك واقد كانت تخطر في قلو بنا خطرات سوء في خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد اشدة نفار نا عنها ان نسمع خفقان قلو بنا استبشاعاً لهما خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد اشدة نفار نا عنها ان نسمع خفقان قلو بنا استبشاعاً لهما خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد اشدة نفار نا عنها ان نسمع خفقان قلو بنا استبشاعاً لهما خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد اشدة نفار نا عنها ان نسمع خفقان قلو بنا استبشاعاً لهما خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد اشدة نفار نا عنها ان نسمع خفقان الو بنا استبشاعاً لهما خلال ذلك ينبذها الشيطان فنكاد اشدة نفار نا عنها ان نسمع خفقان الو بنا استبشاعاً لهما

على الحق الذي هو اتباع الحق اسم التقليد الذي هو باطل وبرهان ما ذكرنا ان امراءً لو اتبع احداً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول قاله لان فلانا قاله فقط واعتقد انه لو لم يقل ذلك الفلان ذلك القول لم يقل بهِ هو أيضاً فإن فاعل هذا القول مقاد مخطى عاص لله تمالى ولرسوله ظالم آثم سواء كان قد وافق قوله ذلك الحق الذي قاله الله ورسوله او خالفه وانما فسق لانه اتبع من لم يؤمر بأساعه وفعل غير ما امره الله عز وجل أن يفعله ولو ان امراء اتبع قول الله عز وجل وقول رسول إلله صلى الله عليه وسلم لكان مطيعًا محسناً مأجوراً غير مقلد وسواء وافق الحق او وهم فأخطأ وانما ذكرنا هذا لنبين أن الذي أمرنا بهوافترض علينا هو اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وأن الذي حرم علينا هو آتباع من دونه او اختراع قول لم يأذُن به الله تعالى فقط وقد صح ان التقليد باطل لا محل فن الباطل الممتنع ان يكون الحق باطلاً مما والمحسن مسيئاً من وجه واحد مما فاذ ذلك كذلك فتبع من احر الله تعالى باتباعه ايس مقاداً ولا فعله تقليداً وانما المقاد من اتبغ من لم يأمره الله تعالى باتباعه فسقط تمويههم بذم التقليد وصح انهم وضعوه في غير موضَّفه واوقعوا أسم. التقليد على ما ليس تقليداً وبالله تعالى النوفيق واما احتجاجهم بذم الله تعالى الباع الاباء والكبراء فهو مماقلنا آنفا سواء بسواء لإن اتباع الاباء والكبراء وكلمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من التقليد المحرم المذموم فاعله فقط قال الله عزا وجل \* اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه إولياءً ﴿ فَهِذَا نَصَ مَا قَلْنَا وِللَّهِ الْحَمْدِ ﴿ قَالَ ابُو مُحَدُّ ﴾ واما احتجاجهم أنه لا يعرف إي الإمرين الهدى ولاهل يعلم الاباء شيئًا ام لا الا بالدلايل وإن كِل ما لم يصح به دليل فهو دعوى ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قولها وذكرهم قول الله تعالى \* قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادِقين \* فان هذا ينقسم قسمين فن كان من الناس تنازعه نفسه الى البرهان ولا يستقر نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الدلايل فهذا فرض عليه طلب الدلايل لاندان مات شاكا او جاحداً قبل إن يسمع من البرهان ما يثلج صدره فقد مات كافراً وهو مخلد في النار وهو بمنزلة من لم يؤمن بمن شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راي المنجزات فهذا ايضاً لو ماتمات كافراً بلا خلاف من احد من اهل الاسلام وانما اوجبنا على من هذه

عليه آباءكم \* وقال تمالى \*أولو كان ا ؛ وهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون \* وقال تمالى \* وقالوا رينا اللهاطعنا سادتنا وكبرا. نا فاضلونا السبيلا ﴿ وقالوا فَدْمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اتَّبَاعُ الآبَاءُ والرؤساء قالوا وبيقين ندري آنه لا يعلم أحد أي الإمرين اهدى ولاهل يعلم الآباء شيأ أولا يعلمون الإ بالدليل وقالوا كل ما لم يكن يصح بدايل فهو دعوي ولا فرق بين الصادق والكاذب ينفس قولهما ليكن بالدايل قال الله عز وجل \* قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين \* قالوا فن لا برهان له فليس صادقاً في قوله وقالوا ما لم يكن عِلما فهو شك وظن والعلم هو اعتقاد الشي على ما هو به عن ضرورة أو استدلال قالوا والديانات لا يعرف صحة الصحيح منها من بطلان الماطل منها بالحواين اصلا فيصح أنه لا يعلم ذلك الإمن طريق الاستدلال فاذا لم يكن الاستدلال فليس المرم عالما بما لم يستدل عليه واذا لم يكن عالما فهو شاك ضال وذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسآ ثلة الملك في القبر ما تقول في هذا الرجل فاما المؤمن او الموقن فأنه يقول هو مجمد رسول الله قال وأما المنافق أو المرتاب فانه يقول لاادرى سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته قالوًا و قد ذكر الله عن وجل الاستدلال على الربوبية والنبوة في غير موضع من كتابه وام به واوجب العلم به والعلم لا يكون الا عن دليل كما قلنا ﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ هذا كما موهوا به قد تقصيناه لهم غاية التقصي وكل هذا لا حجة لهم في شئ منه على ما نبين بحول الله وقو ته أن شاء الله تعالى لا اله الاهو بعد أن نقول قولا تصصحه المشاهدة ان جمور هذه الفرقة ابعد من كل من ينتمي الى البحث والاستدلال عن المرفة ابصحة الدلائل فاعبوا لهذا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ﴿ قال ابو محمد ﴾ اما قولهم قد اجمع الجميع على ان التقليد مذموم وان ما لا يعرف باستدلال فانما هو اخذ تقليد إذَّ لا واسطة بينها فانهم شغبوا في هذا الامكان ووابوا فتركوا التقسيم الصحيح ونعم أن التقليد لإ يجل البتة وأنما التقايد أخذ المرء قول من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط ولا بأخذ قوله بل حرم علينا ذلك ونهاناعنه واما اخذ المرء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي افترض علينا طاعته والزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة امره وتوعدنا على ذلك اشد الوعيد فليس تقليداً بل هو ايمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عز وجل واداء للمفترض فموه هؤلاء القوم باب اطلقوا

على خزائن الارض اني حنيظ عليم \* ولا يسمى هذا تركية ومن هذا الباب قول الملائكة همنا برهان هذا انه لو كان قولهم مذموماً لانكره الله عز وجل عليهم فاذ لم ينكره الله تعالى فهو صدق ومن هذا الباب قوانا نحن المسلمون ونحن خير أمة أخرجت للناس و كقول الحواربين نحن انصار إلله فكل هذا إذا قصد به الحض على الخير لا الفخر فهو خيرفان قال قائل ان الله تعالى قال لهم \* اني أعلم مالا تعلمون \* قانا نعم وما شك الملائكة فط أن الله تعالى يعلم ما لا يعلمون وايس هذا الكاراً واما الجن فقد قانا أنهم متعبدون علة الاسلام وقد صح عن الذي صلى الله عليه وسلم ان الروث والعظام طعام الحوانامن الجن وهذا بخلاف حكمنا فقد يخصهم الله عز وجل بأوام تخلاف اوامرناكا النساء شرائع المست للرجال من الحيض وقطع الصلاة وغير ذلك وكا لقريش الامامة وايست انميره وكل ذلك دين الاسلام ويالله تعالى التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل في المامة وايست انميره وكل ذلك دين الاسلام ويالله تعالى التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل في المامة أوايست انميره وكل ذلك دين الاسلام ويالله تعالى التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل في المامة أوايست الميام التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل المامة أوايست الميام التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل المامة أوايست الميام الموفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل المامة أوايست الميام الميام الموفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل المامة أويست الميامة أوليست الميام وكل ذلك دين الاسلام ويالله تعالى التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل الفريش الإمامة أوليست الميام الم

وقال ابو محمد كه ذهب محمد بن جريو الطبري والاشعرية كلها حاشا السمناني الى انه لا يكون مسلما الأمن استدل والا فليس مسلما وقال الطبري من بلغ الاختلام او الاشعار من الرجال والدساء او بلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عزوجل مجميع الشهائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال وقال انه اذا بلغ الغلام او الجارية شبع سئين وجب تعليمها و تدريبها على الاستدلال على ذلك وقالت الاشعرية لا يلزمها الاستدلال على ذلك وقالت الاشعرية الا يلزمها الاستدلال على ذلك الله بعد البلوغ ...

و قال ابو محمد كا وقال سائر أهل الاسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا يشك فيه وقال بلسانه لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وان كل ما جاء به حق وبرى من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فانه مشلم مؤمن ليش عليه غير ذلك السالة عليه وسلم فانه مشلم مؤمن ليش عليه غير ذلك

و قال ابو محمد ﴾ فاحتجت الطائفة الأولى بان قالت قد اتفق الجميع على أن التقليد مذموم وما لم يكن يعرف باستدلال فاعا هو تقليد لا واسطة بينها وذكراوا قول الله عز وجل \* انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثار هم مقتداون \* وقال تعالى \* قل أولو جئتكم الهدى مماوجدتم

تنسب اليه انه يعلم السحر الذي عندك ضلال وكفر وأما ان يكون هاروت وماروت ملكين نزلا بشريعة حق بعلم ما على انبياء فعلماهم الدين وقالًا لهم لا تكفروا نهياً عن الكفر بحق واخبراهم انهم فتنة يضل الله تعالى بها وبما أثيًّا به من كفر به ويهدي بها من آمن به قال تمالى عن موسى انه قال له \* ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاه \* وكما قال تعالى \* إلم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون \* ثم نسخ ذلك الذِّي أَنْزِلَ عَلَى الملكين فصار كفراً بُعدان كان اعامًا كما نسخ تعالى شرائع التوراة والأنجيل فتهادت الجن على تعليم ذلك النسوخ وبالجلة فما في الآية من نص ولا دليل على ال الملكين عَلَمَ السَّحَرُ وَانْمَا هُوَ اقْحَامُ أُقْحُمُ بَالَّا يَهُ بِالكَذِّبِ وَالْآفَكُ بَلِّ وَفَيَّا بِيانَ آنه لم يكن سحرا بقوله تعالى \* ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل \* ولا نجوز ان نجمل المعطوف والمعطوف عليه شيئاً واحد الا ببرهان من نص او اجماع او ضرورة والا فلا اصلا وايضاً فان بابل هي الكوفة وهي بلد معروف بقربها محدودة معلومة ليس فيها غار فيه ملك فصح انه خرافة موضوعة اذلو كان ذلك لما خنى مكانهما على أهــل الـكوفة فبطل التعلق بهاروت وماروت والحمد للهارب العالمين عرب العالمين المستحد المستحد المستحد المستحد ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدً ﴾ وقد ادعى قوم ان ابليسَ كان ملكما فعصى وحاشاً لله من هــذا لإن الله تمالى قد اكذب هذا القول بقوله تعالى \* الا ابليس كان من الجن \* وبقوله \* افتتخذونه وذريته الواياء من دوني \* ولا ذرية للملائكة وبقوله تعالى \* انه يرا كم هو وقبيله من الحيث لا ترونهم ﴾ وباخباره انه خلق ابليس من نار السموم وصح عن النبي صلى عليه وسلم انه قال خلقت الملائكة من نور والنور غير النار بلا شك فصح انالجن غير الملائكة والملائكة كلهم خيار مكرمون بنص القرآن والجن والإنس فيهما مذموم ومحمود فان قال قائل ان الله عز وجل ذكر أنهم قالوا \* أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءو يحن نسبح بحمدك ونقدس لك \* وهذا تركية لانفسهم وقد قال تعالى \* ولا تركوا أنفسكم \* قائمًا وبالله تعالى التوفيق مدح المرء نفسه ينقسم قسمين احدها ما قصد به المرء افتخاراً بنياً وانتقاضاً انميره فهذه هي الَّذَكَية وهو مذموم جداً والآخر ما خرج مخرج الاخبار بالحق كقول رسول الله صلى الله

عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وفضلت على الانبياء وكمقول يوسف عليه السلام اجعلني

لا بشرى يؤمئذ للمجرمين ﴿ الآية فرافع الله تعالى الاشكال بهذا النص في هذه المسألة وقرن عز وجل نزول الملائكة في الدنيا برؤيته عز وجل فيها فصح ضرورة أن نزولهم في الدنياالي غير الانبياء ممتنع البتة لا يجوز وان من قال ذلك نقد قال حجراً محجوراً أي ممتنعاً وظهر بها كذب من أدعى أن ملكين نزلا إلى الناس فعلماهم السحر وقد استعظم الله عز وجل ذلك من رغبة من رغب نزول الملائكة الى الناس وسمى هذا الفعل استكباراً وعتواً وأخبر عزوجل أننا لا نرى الملائكة ابدأ الى يوم القيامة فقط وانه لا بشرى يومئذ للمجرمين فاذ لا شك في هذا كله فقد علمنا ضرورة أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما كما قدمنا قبل أما أن هاروت وما روت لم يكونا مُلكين وَان لما في قوله ﴿ وَمَا انْزِلَ عَلَى الْمُلْكِينَ ﴿ نَنَى لَانِ ينزل على الملكين ويكون هاروت وماروت حينئذ بدلا من الشياطين كأنه قال ولكن الشياطين هاروت وماروت ويكون هاروت وماروت قبيلتان من قبائل الجن كانتا يعلمان الناس السحر وقد روينا هذا القول عن خالد ابن أبي عران وغيره وروي عن الحسن البصري أنه كان يقِرأ على الملكين بكسر اللام وكان يقول ان هاروت وماروت علجان من أهـِـل بابل الا أن الذي لاشك فيه على هذا القول أنها لم يكونًا ملكين وقد اعترض بعض الجمال فقال لي أبلغ من رفق الشيطان ان يقول للذي يتعلم السحر لا تكفر فقلت له هذا الاعتراض يبطل من ثلاث جهات أحدهما أن نقول لك وما المانع من أن يقول الشيطان ذلك أما سخرياً واما لما شاء الله فلا سبيل لك الى دليل مانع من هذا والثاني انه قدنص الله عز وجل على ان الشيطان قال اني أخاف الله فقيال تعالى \* واد زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم الى قوله تعالى \* اني أخاف الله والله شــــديد العقاب \* وقال تمالى \* كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلم كفرا قال اني بريَّ منك اني أخاف الله ربالعالمين \* فقيدامر الشيطان الانسان بالكفئ ثم تبرأ منه واخبره أنه يخاف الله وغر والكفار ثم تبرأ منهم وقال اني أخاف الله فأي فرق بين ان يقول الشيطان للانسان اكفر ويغره ثم يتبرأ منه ويقول اني آخاف الله وربين ان يعلمه الشخر ويقول له لا تكفر والثالث ان معلم السخر بنص الآية قد قال للذي يتعلم منه لا تكفر فسواء كأن ملكاً أو شيطاناً قد علمه على قولك ما لا يحل وقال له لا تكفر فلم تنكر هذا من الشيطان ولا تنكر مبز عمك من الملك وانت

م الكلام في الملائكة عليهم السلام كان

و قال ابو محمد كه قد ذكرنا قبل أمر هاروت وماروت ونزيدها هنا بياناً في ذلك وبالله تمالى التوفيق ان قوما نسبوا الى الله تعالى ما لم يأت به قط اثر بجب ان يشتفل به وانما هو كذب مفترى من انه تعالى انزل الى الارض ملكين وها هاروت وماروت وانها عصيا الله تعالى وشربا الحمر وحكما بالزور وقتلا النفس وزنيا وعلى زانية اسم الله الاعظم فطارت به الى السماء فسخت كو كباً وهي الزهرة وانها عذبا في غار ببابل وانها يملمان الناس السحر وحجتهم على ما في هذا الباب خبر رويناه من طريق عمير بن سعيد وهو مجهول مرة يقال له الخني ما نعلم له رواية الاهذه الكذبة وليس ايضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه اوقفها عن على بن ابي طالب رضي الله عنه وكذبة اخرى في ان حد الخر بيس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو شي فعاوه وحاشا لهم رضي الله عنه من هذا

و قال ابو محمد في ومن البرهان على بطلان هذا كله قول الله تعالى \* الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا اذا منظرين \* فقطع الله عن وجل ان الملائكة لا تنزل الا بالحق وايس شرب الحمر ولا الزناولا قتل النفس المحرمة ولا تعليم العواهم اسماءه عن وجل التي يرتفع بها الى السماء ولا السحر من الحق بل كل ذلك من الباطل ونحن نشهد ان الملائكة ما نزلت قط بشئ من هذه الفواحش والباطل واذا لم تنزل به فقد بطل ان تفعله لانها لو فعلته في الارض الزات به وهذا باطل وشهد عز وجل انه لو انزل علينا الملائكة لما نظر نا فصح انه لم ينزل قط ملك ظاهم باطل وشهد عز وجل انه لو انزل علينا الملائكة لما نظر نا فصح انه لم ينزل قط ملك ظاهم الالتي بالوحى فقط وبالله تعالى التوفيق

﴿ قال ابو محمد ﴾ وكذلك قوله تعالى ﴿ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ﴿ فابطل عز وجل الله يمكن ظهور ملك الى الناس وقال تعالى ﴿ ولو أنزلنا ملكا لقضي الام ثم لا ينظرون ﴿ فكذب الله عز وجل كل من قال ان ملكا نزل قط من السماء ظاهراً الا الى الانبياء بالحق من عند الله عز وجل فقط وقال عز وجل ﴿ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى رينا لقد استكبروا في انفسهم وعنوا عنوا كبيراً يوم يرون الملائكة لا

شيُّ يفعله او يتركه الا اننا ندري إن الله عن وجل قد طهر انبياءه وصانهم من كل ما يعابون به لأن العيب اذي وقد حرم الله عز وجل ان يؤذى رسوله قال تعالى \* ان الذين يؤذون الله ورسوله امنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذاباً مهينا. ﴿ قَالَ ابْوَ مُحَدِّ كُهُ فَبِيقِينَ نَدْرِي أَنَ اللَّهُ تَعَالَى صَانَ أَنْبِياءُهُ عَنِ أَنْ يَكُونُوا لِبَفِيةُ أَوْ مِنْ أُولاد بني او من بنايا بل بعثهم الله تعالى في حسب قومهم فاذ لا شك في هذا فبيقين ندري ان الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة فدخل في ذلك السر قة والعدوات والقسوة والزنا واللياطة والبغي واذى الناس في حريمهم واموالهم وانفسهم وكل ما يعاب به المرء ويتشكى منه ويؤذى بذكره وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما حدثناه احمد بن محمد الطلمنكي أنا ابن فرج أنا ابراهيم بن احمد فراس انبانا احمد بن محمد بن سالم النيسابوري انا اسحاق بن راهويه انا وهب بن جرير بن حازم انا ابي انبانا محمد بن اسحاق حدثتي محمد بن عبد الله بن فيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب قال سمعت رُسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول ما هميت بقبيح مما كان اهِل الجاهلية يهمُون به الاص تين من الدهر كلتاهما يعصمني الله منها قلت لفتي كأن معي من قريش باعلى مكة في اغنام لها ترعى ابصر لي غنمي حتى إسسر هذه الليلة عكة كما يسمر الفتيان قال نعم فلماخرجت فِئت ادني دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمير فقلت ما هذا قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فما ايقظني الا مس الشمس فرُجعت الى صاحبي فقال لي ما فعلت فاخبرته ثم قلت له ليلة اخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي فلهوت عا سمعت حتى غلبتني عيني فما انقظني الامس الشـس فرجمت الى صاحبي فقال لي ما فعلت قلت ما فعلت شيئاً فو الله ما همت بعدها بسوء تما يعمل أهل إلجاهلية حتى أكرمني الله تنبوته - المالية ﴿ قال أَوْ مَحْمَدُ ﴾ فصح أنه عليه السلام لم يعص قط بكبيرة ولا بصغيرة لا قبل النبوة ولا بمدها ولا هم قط عصية صغرت او كبرت لا قبل النبوة ولا بعدها الا مرتين بالسمر حيث ربما كان بغض ما لم يكن نهى عنه بعدوالهم حينتذ بالسمر ليس هما بزنا ولكنه بما يحذوااليه طبع البرية من استحسان منظر حسن فقط وبالله تعالى التوفيق تم الكلام في الانبياء عليهم الشالام

(417-19-1) 1-15

﴿ قال ابو محمد ﴾ فنقول لهم ولعل افعاله إلتي تأتسى بها تبديل للدين ومعاص للدعز وجل ولا فرق في قال ابو محمد ﴾ وما نعلم اهل قرية اشد سعياً في افساد الاسلام وكيده من الرافضة واهل هذه المقالة فان كلتا الطائفتين الملعونتين اجازتا تبديل الدين وبحريفه وصر حت هذه الفئة مع ما اطلقت على الانبياء من المعاصي بان الله تعالى اغا تعبدنا في دينه بغالب طنوننا وانه لا حكم لله الإما غلب عليه ظن المرء منا وان كان مختلفاً متناقضاً وما عتري في انهم ساعون في أفساد أغمار المسلمين المحسنين بهم الظن نعوذ بالله من الضلال

و قال ابو محمد كه فان قال قائل انكم تقولون ان الانبياء عليهم السلام مؤاخذون بما أتواعلى سبيل السهو والقصد الى الخيراذ الم يوافق مراد الله تعالى فهلا اوخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهوه في الصلاة قلنا له وبالله تعالى التوفيق قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذه فضيلة مما فضل به على جميع النبيين عليهم السلام وهكذا نص عليه السلام في حديث الشفاعة يوم القيامة ومصير الناس من نبي الى نبي فكل ذكر خطيئة او سكت فلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال قائلهم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فبطل ان يؤاخذ عاغفره الله وبالله تعالى التوفيق

و قال الو محمد في فان قال قائل المجوز ان يكون نبي من الانبياء عليهم السلام يأتي معصية قبل ان بتنبأ قلنا لا نخلو من احد وجهين لا ثالث لهم الما ان يكون متعبداً بشريعة نبي اتى قبله كا كان عيسى عليه السلام واما ان يكون قد نشأ في قوم قد درست شريعتهم ودثرت ونسيت كا في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في قوم قد نسوا شريعة اسماعيل والراهيم عليهما السلام قال تمالى \* وتعبداً بشريعة ما فقد البطلنا آنفا ان يكون نبي يعصى ربه اصلا وان كان نشأ في قوم دثرت شريعتهم فهو غير متعبد ولا مأمور عالم يأته المن الله تعالى به بعد فليس عاصياً لله تعالى في

لنا الى الايتماء بهم عليهم السلام لا يمنع من وقوع السهو منهم لإن الايتساء بالشهو لإ يمكن الابسهو منا ومن المحال ان لندب الى السَّهُو أو نكلفالسَّهُو لاننا لو قصدنا الله لمّ يكن حيننذ للموا ولا يجوز أيضاً أن ننهي عن السهو لأن الانتهاء عن السَّهُو ليس في بنيتنا ولا في وسعنا وقد قال تمالى \* لا يكلف الله نفساً الا وسعها \* ونقول ايضاً اننا مأمورون اذا سَهُونا أَنْ نَفْعُلُ كَمَا فَعُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وُسَلِّمِ أَذْ سِهَا وأيضاً فأن الله تمالى لا يقر الانبياء عليهم السلام على السهو بل ينبههم في الوقت ولو لم يفعل ذلك تعالى لكان لم يبين لنا مراده منافي الدين وهذا تكذيب لله عن وجل اذ ايقول تعالى « تبياناً للكل شيء «واذ يقول \* اليوم الكات لكم دينكم \* وقوله تمالي \* وقد قصل إلكم ما احرم عليكم \* ١٠ الله م ﴿ قال الو محمد ﴾ فسقط قول من نسب الى الانبياء عليهم السلام شيئًا من الذنوب بالعمد صغيرها وكبيرها اذا لم يبق لهم شبهة يموهون بها إصلا واذ قد قامت البراهين على بطلانها ولحقوا أبذي المن يضرة السالم مسلما في الدين الأسلم من السلام يشون المناه ه قال ابو محمد كه ولو جاز من الانبياء عليهم السلام شيء من المعاضي وقد ند بناالي الايتساء بهم وبافعالهم لكنا قد ابحت لنا المعاصي وكنا لا ندري لعل جيع دينتا ضلال وكفر ولعل كل ما عمله عليه السلام معاصل ولقد قالت الوماً لبعضهم عمن كان يجيز عليهم الصيغار بالعمد أليس من الصغائر تقبيل المرأة الإجنبية وقرصها فقال نم قلت بجؤ زانه يظن بالنبي صلى التعمليه وُسَلِمُ اللهُ يَقِبِلُ امرأة عَيره مِتعمِداً فقال معاد الله من هـذا وراجع الى الحق من حينه والحمد لله رب العالمين ali ali edui la lite is . ﴿ قَالَ ابِو مُحِدًا كِهِ قَالَ اللهِ تَعَالَى \* أَنَا فِتَحَدَا لِكَ فَيْحًا مِبِينًا لِيفُفُرِ لِكَ اللهِ مِن تَعَلَى مِن ذَنبك وما تأخر ويتم نعنته عليك ويهديك ضراطاً مستقمان الما تهري الما الما الما المتنان ﴿ قَالَ أَنَّو مُحمد ﴾ ومن الباطل المحال إن يتم أللة نسته على عبد ويعصى الله عمل كبر وما صغر اذ لو كان ذلك لما كانت نعمة الله تعالى عليه تامة بل ناقصة اذ خذله فيما عصى فيه وقال تعالى \* الا ارسلناك شاهِلُدا ومُبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعدّروه وتوقروه \* وقال الله تمالى \* قل ابالله وآياته وزليوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد اعانكم \* الليت ﴿ قَالَ ابِ مُحْدِ ﴾ وما وقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد بلغ الغاية القصوى في الاستهزاء

لاحدنا مثل احد ذهبا فأنفقه لم يبلغ مدا حدهم ولا نضيفه فأذ هذا كما قلنا فقول الله عز وجل وقول راسوله صلى الله عليه وسلم أحق بالتصديق لا سيما مع قوله عليه السلام ما من احد الا ألم بذنب اوكاد الا يحيى بن زكريا فنحن نقطع قطعاً عا ذكرنا آنه لا سبيل الى ان يبلغ احد حد التكليف الا ولا بد له من ان يجترح سيئات الله اعلم جما وبالله التوفيق في قال ابو محمد كه ومن البرهان على آنه لم يكن البتة ان يعصي نبي قوله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان تكون له خائنة الا عين لما قال له الانصاري هلا او مأت الى في قصة عبد الله بن سمد بن ابي سرح فنني عليه السلام عن جميع الأنبياء عليهم السلام ان تكون لهم خائنة الا عين الذبوب ومن خلاف الباطن للظاهر فدخل في هذا جميم الماضي صغيرها وكبيرها سر ها وجهرها

وقال ابو محمد في وايضاً فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اعظيم انكاره على ذي الخويصرة لعنه الله ولعن المثاله اذ قال الكافر أعدل المحمد ان هذه القسمة ما اربد بها وجه الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل اذا أيا لم عدل ايا مني الله ولا تأمنوني وقوله عليه السلام لام سلمة ام المؤمنين اذ سألته عن الذي قبل المرأته في رمضان الا اخبرتها اني فعلت ذلك وغضب عليه السلام اذ قال له للمت مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذبك وما تأخر فانكر عليه السلام اذ جعل له ذباً بعمد وان صغر وقال عليه السلام اني والله لاعلم السلام المناه فان قال فهلا نفيتم عنهم عليهم السلام السهو بدليل الندب الى الايتساء بهم عليهم السلام قلنا وبالله تعالى التوفيق انكار ما ثبت كاجازة ما لم يثبت السواء ولا فرق والسهو منهم قد ثبت بيقين وايضاً فان ندب الله تعالى كاجازة ما لم يثبت السواء ولا فرق والسهو منهم قد ثبت بيقين وايضاً فان ندب الله تعالى كاجازة ما لم يثبت السواء ولا فرق والسهو منهم قد ثبت بيقين وايضاً فان ندب الله تعالى كاجازة ما لم يثبت السواء ولا فرق والسهو منهم قد ثبت بيقين وايضاً فان ندب الله تعالى التوقيق انكار ما ثبت

السلام وهذا كفر وما قدرنا از أحداً بمن ينتمي الى اهل الاسلام ولا الى اهل الكتاب ينطلق لنمانه بهذا حتى رأينا المعروف بابن الباقلاني فيما ذكر عنه صاحبه ابو جعفر السمناني قاضي الموصل انه قد يكون في الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعث الى حين عوت (أفاستعظمنا ذلك وهذا شرك مجرد وقدح في النبوة لاخفاء به وقد كنا نسمع عن قوم من الصوفية انهم يقولون ان الولي افضل من النبي وكنا لا نحقق هذا على احد يدين بدين الاسلام الى ان وجدنا هذا الكلام كما اوردنا فنعوذ بالله من الارتداد

﴿ قَالَ أَنَّو مَحْمَدُ ﴾ ولو أن هذا الضال المضل يدري ما معنى لفظة ا فضل ويدري فضيلة النبوَّةُ لما انطلق لسانه بهذا الكفر وهذا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم اذ يقول اني لاتقاكم لله واني لست كهيئتكم واني لست مثلكم فاذ قدصُلح بالنص ان في الناس من لم يجترح السيئة وان من اجترح السيئات لا يساويهم عند الله عز وجل فالأ نبياء عليهم السلام احق بهذه الدرجة وبكل فضيلة بلا خلاف من احد من أهل الأسلام بقول الله عز وجل \* الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس \* فأخبر تعالى إن الرسل طفوته من خُلقه وقد اعترض علينا بعض المخالفين بان قال فما تقول فيمن بلغ فآمن وذكر الله مرات ومات أثر ذلك او في كافر اسلم وقاتل مجاهداً وقتل فجوابنا وبالله تمالى التوفيق ان نقول اما من كان كافراً ثم اسلم فقد اجترح من السيئات بكفره ما هو اعظم من السموات والارض وأن كان قد غفر له بإيمانه ولكن قد حصل بلا شك من جملة من قد اجترح السيئات والما من بلغ فا من وذكر الله تعالى ثم مات فقد كان هذا ممكنا في طبيعة العالم وفي بنيته لولا قول الله عَز وجُل ﴿ أُم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عياهم ومماتهم ساء ما يحكمون \* فان الله تمالى قطع قطعاً لا يرده الا كافر بانه لا يجعل من اجترح السيئات كمن لم يجترحها ونحن نوقن ان الصحابة رضى الله عنهم وهم افضل الناس بعد الانبياء عليهم السلام ليس منهم أحد الا وقد اجترح سيئة فكان يلزم على هذا ان يُكُونُ من اسلم أثر بلوغه ومات أَ فَضِل مِن الصَّحَابَة رضي اللَّهُ عَنْهُم وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لو كابِّ هذا غيرمعروف عن الباقلاني اصلافلعل الناقل حرف الاسم أو سما المصنف اله مصنحمة

قد نفى عن الانبياء عليهم السلام الفلول والكفر والتجبر ولا خلاف بين الحد من الامة في ان حكم الفلول كحكم سائر الذنوب قدصح الاجاع بذلك وان من جوز على الانبياء عليهم السلام شيئًا من تعمد الذنوب جوز عليهم الفلول ومن نفى عنهم الفلول نفى عنهم سائر الذنوب وقد صحح نفي الفلول عنهم بكلام الله تعالى فوجب انتفاء تعمد الذنوب عنهم بصحة الاجماع على انها سواء الفلول وقال عن وجل \* ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سآء ما يحكمون \*

﴿ قَالَ ابِو مَحْمَدً ﴾ فلا يخلو مخالفنا الذي يجيز ان يكون الأنبياء عليهم السلام قد اجترحوا السيئات من احد وجهين لا ثالث لها اما ان يقول ان في سائر الناسمن لم يعص ولااجترح سيئة قيل له فن هؤلا. الذين نني الله عنهمان يكون الذين اجترحوا السيئات مثلهم اذ كانوا غير موجودين في العالم فلا بد من ان يجعل كلام الله عن وجل هذا فارغا لامعني له وهذا كَفَرْ مَنْ قَائِلُهِ أَوْ يَقُولُ هِمُ المُلائِكَةُ فَانَ قَالَ ذَلِكَ رَدْ قُولُهُ هِذَا قُولُ اللّه تَعَالَى فِي الآية نفسها \* سنوا العيام وعمامهم سآء ما يحكمون \* ولا نص ولا اجماع على أن الملائكة تموت ولو جاء بذلك نص لقلنا به بل البرهان موجب أن لا يموتوا لان الجنة دار لا موت فيها والملائكة سكان الجنان فيها خلقوا وفيها يخلدون ابدآ وكذلك الحور المين وايضاً فان الموت انما هو فراق النفس للجلمة المركب وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن الملائكة خلقوا من نور فليس فيهم شيَّ يفارق شيئاً فيسمى موتاً فأن اعترض معترض بقوله \* كل نفس ذاتقة الموت \* لزمه ان حمل هذه الآمة على عمومها أن الحور العين ا عتن فيجعل الجنة دار موتوقد المدهاالله تعالى عنه قال الله تمالى \* وان الدار الآخرة الهي الحيوان لو كانوا يعلمون \* فعلمنا بهذا النص ان قوله تعالى \* كل نفس ذائقة الموت \* انما عني به من كان في غير الجنة من الجن والانس وسائر الحيوان المركب الذي يفارق روحه جسده وبالله تعالى التوفيق وبرد ايضاً قولة الن عال بهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد الا وقد الم اوكاد الا يحيى بن زكريا أو يقول ان في الناس من لم يجترح سيئة قط وان من اجترح السيئات لايساويهم كما قال عزا وجل فان قال ذلك فان الانبياء عليهم السلام عنده يجترحون السيئات وفي سأتر الناس من لا يجترحها فوجب ال يكون في الناس من هو افضل من الانبياء عليهم

برهان ذلك ان حاكماً لو شهد عنده بينة عدل عنده فلم يقض بها وقضى بالممين على المنيكر الذي لا بينة عليه فلف ثم قضى عليه لكان القاضي فاسقاً بلا خلاف عاصياً لله عز وجل لحلافه ما اصره الله سلحانه و تعالى به وان وافق حقاً لم يكن علم به وفرض على الحكوم عليه والحكوم له أن يرضياً بالحكم بالبينة والحمين وان يصيرا في انفسيها الى حقيقة عدها في اخذا لحق واعطائه وبالله تعالى التوفيق

و قال أبو محمد كه انما عهدنا هذا الإعتراض من أهل الكتاب وغير عم وأما من يداعي ابه مسلم فلا ولا يمكن البتة أن يكون مسلم يظن أن رسول الله صلى الله عليه السلام كان أل كان عن عنه في صفة الوحي اليه وأنا في هذه الآية رسالة مشهورة وجملة حل هذا الشك أن إن في هذه الآية المذكورة بعنى ما التي للجحد بمعنى \* وما كنت في شك مما انزانا اليك \* ثم امراه أن يسأل اهل الكتاب يقريراً لهم على انهم يعلمون أنه نبي مرسل مذكور عنده في التوراة والأنجيل وبالله تعالى التوفيق

﴿ قَالَ أَنِو مُحَدِّ ﴾ هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه وبيناه وأربينا آنه موافق لقو أنا ولا يشهد شيء منه لقول مخالفنا وبالله التوفيق ونحن الآن نأخذ بحول الله وقوته في الاثبان بالبراهين الضرورية الواضحة على صحة قولنا وبطلان قول مخالفنا قال الله تعالى \* وما كان لنبي أن يفل ومن يغلل يأت عا غل يوم القيامة \* وقال تعالى \* وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي أمن دون الله \* فوجدنا الله تعالى وهو اصدق القائلين النبية عالى وهو اصدق القائلين النبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي أمن دون الله \* فوجدنا الله تعالى وهو اصدق القائلين المناس كونوا عباداً في أمن دون الله \* فوجدنا الله تعالى وهو اصدق القائلين المناس كونوا عباداً في أمن دون الله \* فوجدنا الله تعالى وهو اصدق القائلين المناس كونوا عباداً في أمن دون الله \* فوجدنا الله تعالى وهو اصدق القائلين المناس كونوا عباداً في أمن دون الله \* فوجدنا الله تعالى وهو اصدق القائلين المناس كونوا عباداً في أمن دون الله \* فوجدنا الله تعالى وهو اصدق القائلين المناس كونوا عباداً في المناس المناس المناس كونوا عباداً في أمن دون الله \* فوجدنا الله تعالى أمن و المناس كونوا عباداً في أمن دون الله \* فوجدنا الله تعالى أنه و الله الله تعالى أنه و أنه الله كونوا عباداً في أنه الله الله تعالى أنه و أنه الله كونوا عباداً في أنه و أنه و كونوا عباداً في أنه و أنه الله و أنه و أنه و أنه و كونوا عباداً في كونوا كونوا عباداً في أنه و كونوا عباداً في أنه و كونوا عباداً في أنه و كونوا عباداً في كونوا ع

الخذلان وكان مُراد الله عز وجُل أن يَبدي ما في نفسه الكان ُساف في عَلمه مِن السِعادة لأَمنا زينب رضي الله عنها َ لَنْهِ مِنْ اللهِ عنها َ لَهُ مِنْهُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ

﴿ قَالَ ابُو مُجْمَلًا ﴾ فَانْ قَالَ قَائِلَ انْكُمْ تَحْتَجُونَ كَثَيْراً بَقُولَ اللَّهُ عَزِيهِ وجل \* وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحي \* ويقوله \* فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فلم شحر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما \* وبقوله تعالى \* لقد كان لَكُمْ فَيْ رَسُولُ اللَّهَ اسْوَةَ حَسَنَةَ لَمَنْ كَانَ يُرْجُو اللَّهُ واليُّومُ الآخِرُ وْذَكَّرُ وااللّه كَـثيراً \*وبقوله عليه السَّلام أنَّي لا تقاكم لله وأعلمهم عا آني وآذر وتقولون من اجلُّ هذه النصوص أن كلُّ قول قاله عليه السلام فبوحي من الله قاله وكل عمل عمله فباذن من الله تعالى ورضى منه عمله فَاخْبَرُونًا عَنْ سَلَامَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُنْ رَكَمَتِينَ وَمَنْ ثَلَاثُ وَقَيَامُهُ مِنْ اثْنَتِينَ وصلاتُهُ الظُّهر خساً واخباره بانه يحكم بالحق في الظاهر لن لا يحل له اخذه ممن يعلم أنه في باطن الامر بخلاف ما حكم له به من ذلك أبوحي من الله تمالي وبرضاه فعل كل ذلك أم كيف تقولون وهل يلزم الحكوم عليه والحكوم له الرضا بحكمه ذلك وهما يعلمان ان الام بخلاف ذلك املا ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدٌ ﴾ فجوابنا وبالله تَعَالَى التَّوفيق أن كلُّ مَا ذُكَّرٌ هَاهِنَا فَبُوحَى مَنَ اللَّهُ تَعَالَى فعله وكل من قد روكم يشك في انه قد أنم صلاته فالله تعالى أمن بان يسلم فاذا علم بعد ذلك انه سهى فَقَد لزمته شريعةُ الاتمام وُسجُود السهو برهان ذلك أنه لو تُمادئ ولم يسلم قاصداً الى الزيادة في صلاته على تقديره أنه قد أتمها البطلت صلاته كلما بلا شك بأطناً وظاهراً ولاستحق النتم الفسق والمعصية وكذلك من قدر انه لم يصل الاركمة وأحدة وانه لم يتم صلاته فأن الله أمره بالزيادة في صلاته يقيناً حتى لا يشك في الاتمام وبان يقوم الى النيـة عنده فتى علم بأنَّ الامر كان بخلاف ذلك فصلاته نامة ولزمته حيننذ شريعة سجود السهو وَبرهان ذلك أنه لو تعدُّ من واحدة عنده متعمداً مستهزئاً أو سلم من ثلاث عنده متعمداً لبطلت صلاته جملة ولاستحق اسم الفسق والمعصية لانه فعل خلاف ما امره الله تعالى به وكذلك أمَّرُهُ اللهُ وَامِنَا بِالْحَكِمُ بِالْبَيْنَةِ الْعَدَلَةُ عَنْدُنَا وَبِالْمِينَ مِنَ الْمَنْكُرِ وَبَاقِرَارِ الْمَقِرِ وَانْ كانت البينة عامدة للكذب في غير علمنا وكانت المين والأقرار كاذبين في الباطن وا فترض الله علينا بذلك سفك الدماء التي لو علمه الباطن لحرمت علينا وهكذا في الفروج والاموال

لو أسلم لاسلم باسلامه ناس كثير واظهر الدين وعلم أن هذا الاعمى الذي يسأله عن أشياء من المور الدين لا يفوته وهو حاضر معه فاشتغل عنه عليه السلام بما خاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فويه وهذا غاية النظر للدين والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الامرونهاية التقرب الى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر فعاتبه الله عز وجل على ذَلك اذ كان الاولى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك الاعمى الفاضل البر التتي وهذا نفس ماقلناه وكماسعي عليه السلام مِن اثنتين ومن ثلاث وقام من إثنتين ولا سبيل الى أن يفعل من ذلك شيئًا تعمداً اصلا نعم ولا يفعل ذلك تعمدا أنسان منافيه خير وأما الحديث الذي فيه وأنهن الغرانيق العلى وان شفاعتها الترنجي فكذب بحت موضوع لانه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه إحد واما قوله تعالى \* وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني التي الشيطان في إونيته فينسخ الله ما يلتي الشيطان \* الآية فلا حجة لهم فيها لان الاماني الواقعة في النفس لا معنى لها وقد تمني النبي صلى الله عليه وسلم اسلام عمه ابي طالب ولم يرد الله عز وجل كون ذلك فهذه الاماني التي ذكر هاالله عزوجل لاسواهاو حاشا لله أن يمني نبي معصية وبالله تعالى التوفيق وهذا الذي قلنا هو ظاهر الآية دون مزيد تكاف ولا يحل خلاف الظاهر الا بظاهر آخر وبالله تعالى التوفيق واما قوله \* ولا تقولن اشئ أني فاعل ذلك غداً الا إن يشاء الله واذكر ربك إذا نسبت \* فقد كني الله عز وجل الكلام في ذلك بيانه في إخر الآية إن ذلك كان نسيانًا فعوتب عليه السلام في ذلك واما قوله تعالى \* وتجني في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احقان تخشاه \* فقد انفنا من ذلك اذ لم يكن فيه معصية اصلا ولا خلاف فيما أمر والله تمالي به وان ما كان اراده زواج مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طبه ومباح له اظهاره وانما خشي النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولًا ويظنوا ظنا فيهلكواكما قال عليه السلام للانصاربين إنها صفية فاستعظا ذلك فاخبرها الني صلى الله عليه وسلم إنه انما اخشى ان يلقى الشيطان في قاو بها شيئاً وهذا الذي خشيه عليه السلام على الناس من هلاك اديانهم بظن يظنونه به عليه السلام هو الذي يحققه هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا -الباب من نسبتهم إلى النبي صلى الليم عليه وسيلم تعمد المعاصي فهاكيت إديانهم وضلوا ونعبوذ بالله رمن

بقتايم وذكروا أنه عليه السلام مال إلى رأى ابي بكر في الفدا والاستبقاء وبقوله تعالى اينفر لك الله ما تقــدم من ذنبك وما تأخِر ﴿ قالوا فان لم يكن له ذنب فماذا غفر له وبأي شيء أمتن الله عليه في ذلك وبقوله صلى الله عليه وسلم لو دعيت الى ما دعى اليه يوسف لاجبت فأنما هذا أذ دعى الى الخروج من السجن فلم يجبُ إلى الخروج حتى قال للرسول\*ارجم الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيدين إن ربي بكيدهن عليم \* فأمسك عن الخروج من السجن وقد دعي الى الخِروج عنه حتى اعترف النسوة بذَّبهن وبراءته وتيقن بذلك ما كان شك فيه فأخبر محمد صلى الله عليه وسلم انه لو دعى الى الخروج من السجن لاجاب وهذا التفسير منصوص في الحديث نفسه كما ذكرنا من كلامه عليه السلام او ابثت في السجن ما لبث يوسف عليه السلام ثم دعيت لاجبت الداعي او كلاماً هذا معناه واما قول الله عز وجل النفر الكاللة ما تقدم من ذنبك وماتأخر «فقد بينا ان ذنوب الإنبياء عليهم السلام ليست الاماوقع بنسيان او بقصد الى ما يظنون خيراً مما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم فهذان الوجهان هما اللذان غفر الله عز وجل له واما قوله \* لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم \* فأنما ألخطاب في ذلك للمسلمين لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كان ذلك اذ تنازعوا في غنائم بدر فكانوا هم المذنب بن المتشتنين عليه يبين ذلك قوله تعالى \* يسألُونك عن الانفال قِل الانفال بي والرسول فاتقوا ألله واصلحوا ذات بينكم \* وقوله تعالى في هُذه السورة نفسها النازلة في هذا المعنى ﴿ مجادلونك في الحق بعد ما تبين به من خالفنا \* تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة \* فهذا نص القرآن وقد رد الله عن وجُمَلِ الأَمْ فِي الْأَنْفَالَ المَّأْخُوذَة يُومُثُمُذُ الى رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَامَا الخبر المذكور الذي فيه لقد عرض على عذابكم ادنى من هذه الشجرة ولو نزل عذاب ما نجى منه الاغمر فهذا خبر لا يضح لات المنفرد براوايته عكرمة بن عمار اليامي وهو نمن قد صح عليه وضع الحديث او سوء الحفظ او الخطأ الذي لا يجوز معها الرواية عنه ثم لو صبح لكان القولُ فيه كما قانا من أنَّه قصد الخير بذلك واما قوله ﴿ عبس وتولى ﴿ الآيات فأنه كان عايه السلام قد جلس اليه عظيم من عظاء قريش ورجا إسلامه وعلم عليه السلام انه صلى الله عليه وسلم أن هذا المذكور كان نبياً وقد يكون أنباء الله تعالى لهذا المذكور آياته أنه ارسل اليه رسولاً بآياته كما فعل فرغون وغيره فأ نساخ منها بالتكذيب فكان من الغاوين واذا صلح أن نبياً لا يعصى الله غز وجل تعمدا فن المحال أن يعاقبه الله تعالى على ما لا يفعل ولا عقوبة أعظم من الحط عن النبوة ولا يجوز أن يعاقب بذلك نبي البتة لانه لا يكون منه ما يستحق به هذا المنقاب وبالله تعالى التوفيق فصح يقيناً أن هذا المنساخ لم يكن قط نبياً وذكر وأقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما من أحد الا من الم بذنب أو كاد الا يحيى في زكريا أو كلاماً هذا مهناه

﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذا صحيح وليس خلافاً لقولنا اذ قد بينا ان الانبياء عليهم السلام يقع منهم النسيان وقصد الشيء يظنونه قربة الى الله تعالى فأخبر عليه السلام أنه لم ينج من هذا احد الا يحيى ابن زكريا عليها السلام فيقوم من هذا ان يحيى لم ينس شيأ واجباً عليه قط ولا فعل الاما وافق فيه مراد ربه عز وجل من من المدالة على المدالة على المدالة على المدالة على المدالة على المدالة المد

الكلام في محمد صلى الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم

وقال الوسمة من قوله تعالى به عبس وتولى ان جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتفعه عظيم وقوله تعالى به عبس وتولى ان جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتفعه الذكرى اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك الإيزكى واما من جاه لشيسى وهو يخشى فأنت عنه تلهى به وبالحديث الكافب الذي لم يصح قط في قراء ته عليه السلام في والنجم اذا هوى وذكر وا تلك الزيادة المفتراة التي تشبه من وضعها من قولهم وانها لهي النوانيق العلى وان شفاعتها لترتجي وذكر وا به قول الله تعالى به وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمني ألق الشيطان في المنيته فينسخ الله تعالى به وما الرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي لا اذا تمني ألق الشيطان في المنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته وبقوله تعالى لا تقول لا تقول لاثنيء أني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله بوان الوحي امتسك عنه عليه السلام لتركه الاستثناء اذ سأله اليهود عن الروح وعن ذي القرنين واصحاب الكهف به وبقوله تعالى به وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتحقى الناس والله احق ان تخشاه وتم لك قتل الاسرى عليه السلام لقد عرض على عذا بكرادني من هذه الشجرة اذ قبل الفداء وترك قتل الاسرى بيدر وعاروى من قوله بيدر وعاروى من قوله بيدر وعاروى من قوله بيدر وعاروى من قوله عليه السلام لو نزل عذاب ما نجى منه الاعمر لان عمر اشان بيدر وعاروى من قوله عليه السلام لو نزل عذاب ما نجى منه الاعمر لان عمر اشان

والطعالم وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يضنح اسنادها قط وذكروا ايضاً قول الله عن وجُل عَنْ سُلْمِان عليه الشلام ﴿ إني الحبيت حبُّ الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها على فطفق مسحا بالسوق والإغناق \* وتأولوا ذلك على مما قد نزه الله عنه من له ادني المسكة امن عقل من اهل ازماننا وغيره فكيف بني، ممصوم مفضل في اله قتلل الخليلة الداشية في المالية و علم على الله الله ﴿ قَالَ الو محمد ﴾ وهذه اخرافة موضوعة المكذوبة للخيفة باردة قد جمت افانين من القول والظاهر إنها من اختراع زنديق بلاشك لان فيها معاقبة خيل لا ذنب لهما والتمثيل بهما واتلاف مال منتفع به بلا معنى ونسبة تضييع الصلاة الى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذائجا اوهذا امر الا استجيزاه صي ابن اسبع سناين فكيف بنبي مرسل ومعنى هذه الآبة ظاهر بين وهو انه عليه السلام اخبر انه احت حب الخير من اجـل ذكر ربه حتى توارك الشملس بالحجاب او احتى توارث تلك الصافنات الجياد بحجابها ثم امر بردها فطفق مُسْلِحًا بُسُلُوقِها واعناقها بيده برا بها واكراماً علما هـاذا هو ظاهر الآية الذي لا محتمل غيره وليل فيها اشارة اصلاً الى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة وكل هذا قدقاله ثقات المسلمين فكيف ولا تحجة في قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا ايضاً الحديث الثابت من قول رسول الله اصلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال لاطوفن الليلة على اكذا وكذا المرأة كل المرأة منهنّ تله فارساً يقاتل في لسبيل الله ولم يقل ان شاء الله ﴿ قَالَ الرَّ مُحَلَّدُ ﴾ وهذا ما لا تحجة لهم فيه فإن من قصدا تكثير المؤمنين المجاهدين فيسبيل الله عز وجل فقد احلين ولا مجوز أن يظن مه أنه يجهل أن ذلك لا يكون الا أن مشاء الله عزاولجل وقدلجاء في نص الحديث المذكورانه انما ترك ان شاء الله نسلياناً فأوخذ بالنسيان في ذلك وقد قطي الحير وهذا إنص قولنا والحدية رب العالمين ثم الكلام في سلمات غلية الصلاة والسلام أوال من توال علم الالكال من منه إلى أناه في هافي الم و فصل ﴾ وذاكروا قوله تعالى \* واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاون، والم آمال من من راة معما وعدد ما في المناف المعدد ﴿ قَالَ أَبُو مُحَدُّ ﴾ وهذا ما لا حجة لهم فيه لانه ليس في نص الآية ولا عن رسول الله

المان من المان عليه السلام ١٥٠٠ والله المان عليه السلام

وذكروا قول الله عز وجل عن سليان عليه السلام \* والله فتنا سلمان وألقينا على كرسيه King in a locus link in in the in the little that ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدُ ﴾ ولا حُجةً لهم في هذا اذ ملمني قوله تمالى فتنا سليمان أي أييناه من الملك ما أختبرنا به طاعته كما قال تعالى مصدقاً الوسى عليه السلام في قوله تعالى له ان هي إلا فتنك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء م إن من الفتنة من يهدي الله امن يشاء \* وقال تعالى \* أَلَمُ أَحسب النَّاسِ ان يَتَرَكُوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذينُ من قباهم فليعلمن الله الذين صدقوا واليعلمن الكاذبين \* فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظر المهتدي من الضال فهذه فتنة الله تعالى السليمان انما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط وما عدا هـــــذا فخرافات ولدها زنادقة اليهود واشباههم واما الجسد الملقي على كرسيه فقدًا اصاب الله تعالى به ما اراد نؤمن بهذا كما هو ونقول صَدَق الله عن وجل كل من عند الله را بنا ولو لجاء نص صحيح في القرآن او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الهذا الجلسد ما هو لقائبًا به فاذا لم يأت بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح فلا يحل لاحد القول بالظن الذي هو اكذب الحديث في ذلك فيكون كاذباً على الله عز وجل الا اننا لا نشك البتة في بطلان قول من قال انه كان جنياً تصوَّر بصوراته بل نقطع على انه كذب والله تعالى لا يهُتك ستر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الهتك وكذلك نبعد قول من قال انه كان ولداً له ارسله الى السجاب ايربيه فسلمان عليه السلام كان أعلم من أن يربئ ابنه بنير ما طبع الله عز وجُل بنية البشر عليه من اللبن وجل لمحمد صلى الله عليه وسلام عن ان يكون كصاحب الحوت فنعم نهاه الله عز وجلعن مفاضبته قومه واصره بالصبر على اذاهم وبالمطاولة لهم واما قول الله تعالى انه استحق الذم والملامة لولا النعمة التي تداركه بها لابث معاقباً فى بطن الحوت فهذا نفس ما قلناه من الله الانبياء عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه مما يظنونه خيراً وقربة الى الله عز وجل اذا لم يوافق مراد ربهم وعلى هذا الوجه اقر على نفسه بانه كان من الظالمين والظلم وضع الشيء في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على انه قصده وهو يدرى انه ظلم انقضى الكلام في يونس عليه السلام وبالله تعالى التوفيق حمود عليه السلام كان من الكلام في داود عليه السلام وبالله تعالى التوفيق

وذكروا ايضاً قول الله تعالى حاكياً عن داود عليه الشلام \* وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا يخف خصمان \*الى قوله فغفر ناله ذلك ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُد ﴾ وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء ثما قاله المستهزؤن الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود وانماكان ذلك الخصم قوماً من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم بغي احدهما على الآخر على نص الآية ومن قال أنهم كانوا ملائكة معرضين بامر النساء فقد كذب على الله عز وجل وقو له ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه وكذَّب الله عز وجل واقر على نفسه الحبيثة انه كذب الملائكة لان الله تعالى يقول « هل اتاك نبأ الخصم \* فقال هو لم يكونوا قط خصمين ولا بني بعضهم على بعض ولا كان قط لاحدها تسم وتسعون نعجة ولاكان الآخر نعجة واحدة ولا قال له كفلنيها فاعجبوالم يقحمون فيه اهل الباطل انفسهم ونعوذ بالله من الخذلان ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوى المجردة وتالله ان كل امرئ مناليصون نفسه وجاره المستور عن ان يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدآ أيتزوجهاوعنان يترك صلاته لطائر يراههذه افعال السفهاء المتكهو كين الفساق المتمردين لأفعال إهل البر والتقوي فكيف برسول الله داود صلى الله عليه وسلم الذي اوحي اليه كتابه واجري على لسانه كلامه لقد نزهه الله عز وجل عن إن يمر مثل هذا الفحش باله فكيف ان يستضيف إلى افعاله واما استغفاره وخرورهماجداً ومغفرة الله تعالى له فالانبياء عليهم السلام اولى الناس جذه الأفعال الكريمة والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا -ه الكلام على يونس عليه السلام الهه-

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ وذ كروا أمر يونس عليه السلام وقول الله تعالى عنه \* وذاالنون اذذهب مغاضباً فظن أن الله نقدر عليه فنادى في الظلاتِ أن لا إله الإ آنتُ سبخانك أني كنت من الظالمين \* وقوله تمالى \* فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون \* وقوله انبيه عليه السلام \* فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادي وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعرا. وهو مذموم \* وقوله تالي \* فالتقمه الحوت وهـو مليم \* قالوا ولا ذنب اعظم من المغاضبة لله عن وجل ومن أكبر ذنباً ممن وظن ان الله لأ يقدر عليه وقد اخبر الله تعالى أنه استحق الذم لولا أن تداركه نعمة الله عن وجل وأنه استحق الملامة وانه إقر على نفسه انه كان من الظالمين ونهي الله تعالى نبيه ان يكون مثله ﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَدَ ﴾ هذا كله لا حَجْمَة لهم فية بِلْ هو يُحجَّة الماعلي صحة قو أنا والحمد لله رب العالمين اما اخبار الله تعالى ان يونس ذهب مُغاضباً فلم يغاضب ربه قط ولا قال الله تمالى انه غاضب ربه فن زاد هذه الزيادة كان قائلا على الله الكذب وزَّا تُداَّ في القرآن ما اليس فيه هذا لا يحل ولا يجوز ان يظن عن له ادني مسكة من عقل أنه يناض ربه تعالى فكيف أن نفعل ذلك نني من الانبياء فعلمنا نفيناً انه إنما غاضت قومه ولم يوافق ذلك مراد الله عن وجل فعوقب بذاك وان كات يُونس عليه السلام لم يقصد بذلك الارضاء الله عز واجل واما قوله تمالى \* فظن إن لن نقدر عليه \* فليس على ما ظنوه من ألظن السُّخيف الذي لا يجوزًا ان يظنّ بضميفة من النساء أو بضُّعيف من الرجال الآآن يُكُونُ قد بلغ الغاية من الجهل فكيفُ بنبي مفضل على الناس في العلم ومن الحجال المتيقَّنُ أنَّ ايكونَ ثبيَّ يظن إن الله تمالى الذي أرَّ سله بدينه لا يقدر عليه وهو يرى إن آدميا مثلة يقُدْر عليه ولا شك في أن من نسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم الفاضل فانه يشتد غضبه لو نسب ذلك اليه إو الى ابنه فكيف الى يونس عليه السيلام الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معنى قوله \* فظن أن لن نقدرَ عليه \* أي لن نضيق عليه كما قال تعالى \* واما اذا ما التلاه فقدر عليه رزقه \* إي ضيق عليه فظن يونس عليه السلام أنْ الله تعالى لا يضيق عليه في مغاضبته لقومه اذ ظِن أنه محسن في فعله ذلك وانما نهى الله عز

مِعصية وهـــذا هو معنى ما أذ كره الله تعالى عن أبر الهيم خليله صلى الله عليه وســـلم اذ قال ﴿ وَالذِي أَصْمُعُ أَنْ يَغْفُرُ لِي خَطَيْتُتِي يُومُ الدِّينَ ﴿ وَقُولُ اللَّهِ تَمَالَىٰ لَحِمِدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمُ وَسَلَّمُ ﴿ لِيهْ فَلْ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدُّمْ مِن ذَنْهِ كِي وَمَا تَأْخُرِ ﴿ إِنَّمَا الْخُطِّيئَةُ الْمَذَ كُورَةٌ وَالذَّنُوبِ المُغفُورَ وَمَا وَقَعْ بنسيان او بقصد إلى الله تعالى إرادة الخير فلم يوا فقرضا الله عن وجل بذلك فقط وذكروا قول موسى عليه السلام للخضر عليه السلام ﴿ أَتِتَاتَ نَفْساً زَكَيَّةَ بَغِيرَ نَفْسٍ ﴿ فَأَنَّكُمْ مُوسَى عَلَيه السلامالشي وهو لا يعلمه وقدكان اخذ عليه العهد اللايسأله عن شي يحدث له منه ذكراً افهذا ايضاً لاحجة لهم فيه لان ذلك كان على أسلبيل النسيان اوقد بين موسى عليه السلام ذلك بقوله ولا تؤاخذني عَا نسيت ولا ترجعني من اصيء سرا و فرغب اليه انه لا يؤاخذه بنسيانه ومؤاخذة الخضرك بالنسيان دايل على صحة ما قلنا من أنهم عليهم السلا ممؤاخذون بالنسيان وعما قِصِدُوا بِهِ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِلْمِ يَصَادُفُوا بُذَلِكَ مَرَادُ اللَّهُ عَنْ وَجُلَّ وَتَكَلَّمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام على ظاهر الامر وقدر أن الفلام زكي أذلم يعلم له ذنباً وكان عند الخضر العلم الجلي بكفر ذلك الغلام واستجةاقه القتل فقصد موسى عليه السلام بكلامه في ذلك وجه الله تعالى والرحمة والنكار ما لم يعلم وجهه وذكر ولدة ول مُوسى عليه السلام ﴿ فعلتُهَا اذاً واللمن الضالين ﴿ فقولَ صحيح وهي حاله قبل النبوة فأنهي كان ضالا عما اهتدى له بعد النبؤة وضلال الغيب عنْ العلم كَمَا تَقُولُ اصْلَاتَ بِعِيرِي لَا صَلَالُ القَصِدِ إلى الأَثْمِ وَهَكَذَا قُولُ اللَّهُ تَعَالَى لنبيه صْلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم ﴿ وَوِجِدَكُ صَالًا فَهُدَى ﴿ اي صَالًا عَنَ المَعْرِفَةَ وَبَاللَّهُ تَعَالَى البُّوفِيقِ وَذَكُرُوا قُولُ اللَّهُ عز وجل عن بني أسرائيل ﴿فقد سِأَلُوا مُوسَى ا-كَبْرُ مُن ذلك فقالُوا ارْنَا اللَّهُ جِهْرَةُ فَاخْذَتُهُمْ الصاعقة بظلمهم \*قالوا وموسى قدساً ل ربه مثل ذلك فقال \*رب ارني انظر اليك قال ان تر اني \* ﴿ قال ابو جمد ﴾ وهذا لا حجة لهم فيه لانة خاراج على وجهين احدهاان موسى عليه السلام سأل ذلك قبل سؤال بني اسرائيل رؤية الله تمالى وقبل ان يعلم ان سؤال ذلك لإيجوز فهذا لا مكروه فيه لانه سأل فضيلة عظيمة آراد بها علو المنزلة عند ربه تعالى والثانيان بني اسرائيل سألوا ذلك متعنتين وشكاكا في الله عن وجل ومودى سأل ذلك على الوجـــه الحسن الذي ذكرنا آغاً عن قدما إلى ومناسب أوالم المالين المالين المالين المالين المالين المالين المالين المالين الصادة بن \* فصيح الم الكذبت بنص القرآن واذ كذبت بنص القرآن فا اراد بها وقط سوء فاه بالزيا قط ولو إرار بها الزيا لكانت من الصادقين وهذا بين اجدا و كذلك قوله تعالى عند انه قال \* والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن وا كن من الحاهلين فاستجاب له ربه فصرف عند كيدهن \* فصح عند انه قط لم يصب اليها وبالله تعالى التوفيق تم الكلام في يوسف عليد السلام

الكلام في موسى عليه السلام وأمه كله الملام عليه السلام وأمه

﴿ قَالَ اللَّهِ مُحَدُّ ﴾ ذكروا قول الله تمالي \* وأطبيح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادِت لتبدي به لو لا أن ريطنا على قلبها \* فعناه فارغا من الهم بموشى جملة لإن الله عز وجل قد وعدها رده اليها أذ قال لها تعالى \* أيا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين \* فن الباطل المحض أن يكون الله تعالى ضدن لها ردة اليهاشم يصبح قلبها مشغولا بالهم بأمره هذا مالا يظن بذي عقل أصلاً وإنما معني قوله تعالى ان كادت لتبدي الداَّي أَسُرُ وراَّ عَا اللَّهِ عَزْ وجل من الفضل و و لها لا خته قصَّيه انما هو آتري اخته كيفية قدرة الله اتعالى في تخليصه من يدي فرعوان عدُّوه بمدُّ وقوعه فيفا واليُّم بها ما وعدها الله تعالى من رده اليّها فبغثت اخته لترده بالوجي وذكروا قول الله تعالى عن مؤسل عليه السلام فاخذ برأس أخيبه بجره اليه \* قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي \* قالوا وهذه معضية أن يأخذ بلحية أخية وشعره وهو ني مثله وأسن المنه أولا ذنب له الله وم الله الله الما المنال المنال المنال المنال الله الله الله الله ﴿ قَالَ ابِو مَحِمْدُ ﴾ وهذا إليس كما ظنوا وهولخارج على وجهين اخدها أن اخذه بوأس اخيه يقبل بوجته عليه والسمام عتابه له أذ تأخرا عن إتباعه إذ رآهم ضلوا ولم يأخذ بشعراء اخيه قط أذ ليس ذلك في الآية إصلا ومن زاد ذلك فيها فقد كذب على الله تعالى لكن هارون عليه السلام خشى بادرة من موسى عليه السلام وسطوة اذرآه قد اشتد غضبه فأراد توقيفة بهذا الكلام عما بخوفه منه وليس في هذه الآية مَا يُوجِبُ غَيْرُ مَا قَانَاهُ ولا أنه مُد يده الى اخيه اصلاً وبالله تمالى التوفيق والثاني النال يكون هارون عليه السلام فله يكون استخفافي نظر موسى عليه السَّلام النكيرِ اتأخيرُهُ عَن لحاقه إذ رآهم ضاوا فاخذ بارأسه مُنكراً عليه ولو كان اهذا الكان اغا فعله مؤمى اغليه السلام غضبا لربه عن وجل وقاصدا بذلك ومُعَالِم الله

تعالى ولسنا نبعد هذا من الانبياء عليهم السلام وانما نبعد القصد الى المعصية وهم يعلمون أنها

Calland Iloke

ولا شك في انه شي سمعة فذكره لانه رضي الله عنه لم يخضر ذلك ولا ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحال أن يقطع ابن عباس عالا علم له به الكن معنى الآية لا يعدو أحد وجهين اما انه هم بالا يقاع بها وضربها كما قال تمالى وهمت كل أمة برسوطم ليأخذوه وكما يقول القِائل لقد هممت بك الكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان اراه الله المامستغنى به عن ضربها وعلم ان الفرد اراجدي عليه واظهر البراء ته اعلى ماظهر بقد ذلك من حرالشاهد باص قد من القديص والوجه الثاني أن الكلام تم عند قوله و لقد همت به ثم ابتدأ تعالى خبراً آخر فقال وهم بها لولا أن رأى برهان رابه وهذا ظاهر الآية بلاتكاف تأويل وبهذا نقول حدثنا احدبن محمد ابن عليد الله الطلمنكي حدثنا ابن عون الله أنبأ نا الراهيم بن احد ابن فراس حدثنا احمد بن محد من كمالم الناسانوري الناالشطق الن راهوية أنا المومل بن الماعيل الحيري عدانا حاد بن سَلَّمَةً عَنْ ثَاتَبُتُ البِّنَائِيُّ عُنْ السُّلِّ بَنْ مَالكُ رضي آلله غُنَّة انْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية \* ذلك ليُعلم اني لم اخنه بالغيُّف \* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماقالها يوسف عليه السَّلام قال له خبر بل يا يوسف اذكر همك فقال يوسف ﴿ وما ابرى نفسي ان النفس لامارة بالسوء \* فليس في هذا الحديث على معنى من المعاني تحقيق الهم بالفاحشة ولكنه فيه الله هم بامرما وهذا بحق كما قلنا فسقط هذا الاعتراض وصفح الوجه الاول والثاني مما الا ان الهم بالفاحشة باطل مقطوع على كلُّ حالَ وصَّح انْ ذلكُ الهُمْ ضَرَبِ سَلِيدتُهُ وهي خيانة السيدة أذهم بضرب أمرأته وبرهان ربه هاهنا هو النبوة وعصمة الله عن وجل اياه ولولا البرهان ألكان يهم بالفاحشة وهذا لا شك فية ولعل من ينسب هذاالىالنبي المقدس يوسف ينزه نفسه الرذلة عن مثل هذا المقام فيهلك وقد خشى النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك على من ظن به ذلك الظن اذ قال للانصار بين حين لقيمًا هِذه صفية ﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ ﴾ ومن الباطل الممتنع أن يظن ظان أن يوسف عليه السلام هم بالزنا وهو يسمع قُولُ الله تعالى \* كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء \* فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنا بشوء هو الم غير سوء فلا بذا نه سوء ولو قال انه ايس بسوء آماند الاجماع فاذهوسوء وقد صرف عنه السواء فقد صرف عنه الهم بيقين وايضاً فانها قالت ماجز اءمن أراد باهلك سوءاً \*

وانكر هو ذلك فشهد الصادق المصدق إله ال كان قيصه قد من دار فكذبت وهو من

غير واحدله فكان فاقداً له بلاشك واما خدمته عليه السلام لفرعون فانما خدمه تقيـة وفي حقّ لاستنقاذ الله تعالى محسن تدبيره ولعـل الملك أو بمض خواصـه قد آمن به الا أن خدمته له على كل حال حسنة وفعل خير وتوصل الى الاجتماع بابيه والى العدل والى حياة النفوس اذالم تقدر على المنابة ولا امكنه غير ذلك ولا مربة في أن ذلك كان مباحاً في شريعة يوسف عليه السلام بخلاف شريعتنا قال الله تعالى \* لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً \* واما سجود أبوية فلم يكن ذلك محظوراً في شريعتها بل كان فعلا حسناً وتحقيق ووياه الصادق من الله تعالى ولعل ذلك الشَّجُود كان يُحْيَة كَسْجَوادِ ٱلْمَلائكَةُ لاَّ دم عليه السَّلامِ الآ ان الذي لا شك فيه انه لم يكن شجود عبادة ولا تذلل وأنماكان شجود كرامة فقط بلاشك واماقوله عليه السلامُ للذي كان ممه في السجن إذاكر أي عند ربك فا علمنا الرغبة في الإنطلاق من السجن محظورة على احدا وليس في قوله ذلك دايل على انه أغفل الدعاء إلى الله عز وجل لكنه رغا هذا الذي كان معه في السجن في فعل الخير او حضه عليه وهذا فراض من وجهين احدها وجوب السمي في كف الظلم عنة والثاني دعاؤه الى الخير والحسنات واما قوله تعالى \* فانساه الشيطان ذكر ربه \* فالضمير الذي في انساه وهو إلهاء راجع الى الفتي الذي كان معه في السجن اي ان الشيطان انساه ان يذكر ربه أمر، يؤسف عليه السلام ويحتمل إيضاً ان يكون انساة الشيطان ذكر الله تعالى ولو ذكر الله عز اوجل الذكر عاجة يوسف عليه السلام وبرهان ذلك قول الله عن وجل «وادكر بعد أمة « فصح يقيناً إن المذكور بعد أمة هو الذي انساه الشيطان ذكر وبه حتى تذكر وحتى لو صحان الضمير من انساه راجع الى يوسف عليه السلام لما كان في ذلك نقص ولا ذن اذ ما كان بالنسيان فلا يبعد عن الأنبياء واما قوله \* همت به وهم ما لولا ان رأى برهان وبه \* فليس كما ظن من لم عمن النظر حتى قال من المتأخرين من قال أنه تعد منها مقعد الرجل من المرأة ومعاذ الله من هذا إن يظن برجل من صالحي المسلمين او مستوارْيهم فكيف بؤسول الله صلى آلية عليه وسلم فان قيل ان هذا قد روى عن ابن عباس رُضي الله عنه من طريق جيدة الاسناد قلنا نم ولا حجة في قول أحد الا فيما صح عن رُسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقط والوهم في تلك الرواية إنما هي بلا شك عمن دون ابن عباس أو لعل ابن عباس للم يقطع بذلكِ أذ إنما إخذه اعمن لا يدري من هو

رأى برهان ربه \* وبخدمته لفرعون وبقوله للذي كان ممه في السجن \* اذكرني عند ربك ﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمِدٍ ﴾ وكل هذا لاحجة لهم في شيء منه وُنحن نبين ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول وبالله تعالى نتأيد إما إخذه أخاه وايحاشه أباه منه فلا شك في ان ذلك ليرفق باخيه وليتود اخوته اليه ولعلهم لو مضوا باخيه لم يمودوا اليه وهم في مملكة اخرى وحيث لا طاعة ليوسف عليه السلام ولا لملك مصر هنالك وليكون ذلك سبباً لإجماعه وجمع شمل جميعهم ولا سبيل إلي أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوتى العلم والمعرفة بالتأويل الا احسن الوجوم وليس مع من خالفنا نص مخلاف ما ذكرنا ولا يحل إن يظن عسلم فاضل عِقُوقَ أَيْهِ فَكَيْفِ بِرَسُولُ اللهُ صلى اللهُ عليه واما ظنهم انه اقام مدة يقدر فيها على تعريف أبيه خبره ولم يفعل فهذا جهل شديد تمن ظن هذا لان يعقوب في أرض كنعان من عمل فلسطين في قوم رجالين خصاصين في لسان آخر وطاعة اخرى ودين آخر وأمة أخرى كالذي بيننا اليوم وبين من بضافينا من بلاد النصارى كفاليش وغيرها أو كصحراء البربر فلم يكن عند يوسف عليه السلام علم بعد فراقه أباه ألما فعل ولا حي هو أو ميت اكثر من وعد الله تعالى بان ينبئهم بفعلهم به ولا وجد احد اشق به فيرسل اليه للاختلاف الذي ذكرنا وانما يستسهل هذا اليوم من يرى أرض الشام ومصر لامير واحد وماة واحدة واساناوا حداوامة واحدة والطريق سأبل والتجار ذاهبون وراجعون والزفاق سائرة ومقبلة والبرد ناهضة وراجعة فظن كل بيضا. شخمة ولم يكن الامر حيننذ كذلك ولكن كا قدمنا ودليل ذلك انه حين أمكنه للم يؤخره واستجلت أباه وأهله أجمين عند ضرورة الناس اليه وانقيادهم له للجوع الذي كان عم الأرض وامتيارهم من عنده فانتظر وعد ربه تعالى الذي وعده حين ألقوه في الجب فاتوه ضارعين راغبين كما وعده تعالى في رؤياه قبل أن يأتوه ورب رئيس جليل شاهدنا من أبناء البشاكس والافرنج لو قدر على أن يستجلب أبويه الكانأشد الناس بداراً الىذلك وَلَكُن الأَمْلُ يَعَذُرُهُ عِلَيْهُمْ لَعَذِراً أَخِرْجُهُ عِن الأَمْكَانُ الى الإمتناعُ فهذا كان أمر يوسف عليه السيلام واما قول يوسف لاخوته أبكم لسار قون وهم لم يسرقوا الصواع بل هوالذي كان قد أدخله في وعاء أخيه دونهم فقد صدق عليه السلام لانهم سرقوه من أبيه وباعوه ولم يقل عليه السلام إنكم سرقتم الصواع وانما قال نفقد صواع الملك وهو في ذلك صادق لانه كان

عنه بمن كان قِبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بل ندفع نبوة من قام البرهان على بطلان نبوته لأن تصديق نبوة من هذه صفته افتراء على الله تمالي لا يقدم عليه مسلم ولا ندفع نبوة من جاء القرآن بان الله تمالى نبأه فأما أم موسى وام عيسى وأم اسحق فالقرآن قد جاء بمخاطبة الملائكة لبعضهن بالوحي والى بعض منهن عن الله عز وجل بالانباء بما يكون قبل ان يكون وهذه النبوة نفسها التي لا نبوة غيرها فصحت نبوتهن بنص القرآن وامانبي المجوس فقد صح انهم اهل كتاب بأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية منهم ولم يبح الله تعالى له اخذ الجزية الا من أهل الكتاب فقط فن نسب الى محمد صلى الله عليه وسلم اله اخذ الجزية من غير أهل الكتاب فقد نسب اليه أيه خالف ربه تعالى وا قدم على عظيمة تقشعر منها جلود المؤمنين فاذ نحن على يقين من أنهم إهل كتاب فلا سدل البنة الى نزول كتاب من عند الله تعالى على غير نبي مرسل بتبليغ ذلك الكتياب فقد صح بالبرهان الضروري أنهم قد كان لهم نبي مرسل يقيناً بلا شك ومع هذل فقد نقات عنه كواف عظيمة معجزات الانبياء عليهم السلام وكل ما نقلته كافة على شراط عدم التواطئ فواجب قبوله ولا فرق بين مانقلته كواف الكافرين او كواف المسلمين فيما شاهدته حواسهم ومن قال لا اصدق الاما نقلته كواف المسلمين فانا نسأله بأي شي صح عنده موت ملوك الروم ولم يحضراهم مسلم إصلا وانما نقلته الينا يهود عن نصارى ومثل هذا كثير فان كذب هذا غالط نفسه وعقله وكابر حسه وايضاً فإن المسلمين انما علمنا انهم محقون لتحقيق نقل الكافة لصحة ما بايديهم فبنقل الكافة علمنا هدى المسلمين ولا نعلم بالاسيلام صحة نقُل الكَّافة بل هو معاوم بالبينة وضرورة العقل وقد اخبر تمالى إن الاؤلين زبر وقال تمالى \* ورسيلا قد قصصنا عماليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك مجروفي هذا كفأية وبالله تعالى التوفيق و في المبين المرابعة المبينة المب

وذكروا ايضاً اخذ يوسف عليه السلام اخاه وايحاشه أباه عليه السلام وانه اقام مدة يقدر فيها على ان يعرف المالام اخاه وايحاشه أباه عليه السلام منه وانه اقام مدة يقدر فيها على ان يعرف اباه خبره وهو يعلم ما يقالمي به من الوجد عليه فلم يفغل وليس بينه وبينه الا غير ليال وباد خاله صواع الملك في وعاء اخيه ولم يعلم بذلك سائر اخوته ثم أمير من هنف اينها العير ان لم لسار قون وهم لم يسر قوا شيئاً وبقول الله تعالى به والقد همت به وهم بها لولا إن

يوسف صلى الله عليه وسلم فرسول الله بنص القرآن قال عز وجل \* واقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به \* الى قوله \*منّ بعده رسولا \*واما اخوته فافعالهم تشهد انهم لم يكونوا متورعين عن العظائم فكيف ان يكونوا انبياء ولكن الرسولين اباهم واخاهم قد استغفرا لهم وأسقطا التثريب غنهم وبرهان ما ذكرنا من كذب من يزعم انهم كانوا انبياء قول الله تعالى حاكياً عن الرسول اخيهم عليه السلام انه قال لهم \* انتم شر مكاناً \*ولا يجوز البُّنَّة إن يقوله نبيَّمن الانبياء نعم ولا لقوم صالحين اذ توقير الأنبياء فرض على جميم الناس لان الصالحين اليسوا شراً مكاناً وقد عق إبن نوح اباه باكثر مما عق به اخوة يوسف اباهم الا أنَّ اخوة يوسف لم يكفرُوا ولا يحل لمسلم أن يدخِل في الانبيَّاءُ من لم يأت نص ولا اجماع أو نقل كافة بصحة نبوته ولا فرق بين التصديق بنبوة من ليس نبياً وبين التكذيب بنبوة من صحت ببوته منهم فان ذاكروا في ذلك ما روى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد بن إرقم انما مات أبر اهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد الانبياء أنبياء فهذه غفلة شديدة وزلة عالم مَن وجوه أولها أنه دعوى لا دليل على صحبها وثانيها انه لو كان ما ذكر لا مكن إن ينبأ ابراهيم في المهد كما نبئ عيشي عليه السلام وكما اوتي بحني الحكم صبيا فعلى هذا القول لعل ابراهيم كان نبيا وقدعاش عامين غير شهرين وحاشا لله من هذا وثالثها أن ولد نوح كان كافراً بنص القرآن عمل عملا غيرُ صالحُ فلو كان أولاد الانبياء انبياء اكان هذا الكافر المسخوط عليه نبيًا وحاشا لله من هذا ورآبعها لوكان ذلك لؤجب ولا بدان تكون اليهود كلهم انبياء إلى اليوم بل جميع اهل الارض انبياء لانه يلزم أن يكون الكل من ولد آدم لصلبه انبياء لان اباهم نبي واولاد اولاده انبياء أيضاً لإن آباءهم انبياء وهم أولاد إنبياء وهكذا أبداً حتى يبلع الام الينا وفي هذا من الكفر لمن قامت عليه الحجة وثبت عليه ما لا خفاء به وبالله تمالى التوفيق الحاسب العالم ﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدُ ﴾ ولعل من جهل مرتين يقول عنا هذا ينكر نبوة اخوة يوسف ويثبت نبوة نبي المجنوس ونبوة ام موسى وام عيسى وام اسحق عليهم السلام فنحن نقول وبالله تعالى التوفيق وبه نعتصم لسنا نقر بنبوة من لم يخبر الله عز وجل بنبوته ولم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبوته ولا نقلت الكواف عن امثالها نقلا متصلا منه الينا معجزات النبوة

ais ( ( - ( - )

## ﴿ الكلام في لوط علبه السلام ﴾

﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ وذكروا قول الله تعالى في لوط عليه السلام انه قال \* لو ان لي بكم قوة او آوى الى ركن شديد \* فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطاً لقد كان يأوي الى ركن شديد فظنوا ان هذا القول منه عليه السلام انكار على لوط عليه السلام ايضاً \* هؤلاء بناتي هن اطهر لكم \*

وقال أبو محمد كه وهذا لا حجة لهم فيه اما قوله عليه السلام لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد فليس مخالفاً لقول رسول الله صلى ابدعليه وسلم رخم الله لوطاً لقد كان يأوي الى ركن شديد بل كلا القولين منها عليه السلام حق متفق عليه لان لوطاً عليه السلام انما أراد منعة عاجلة يمنع بهما قومه مما هم عليته من الفواحش من قرابة او عفيرة او الباع مؤمنين وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى الى امنع قوة واشد ركن ولا جناح على لوط عليه السلام في طلب قوة من الناس فقد قال تعالى ولولى دفع الله الناس بعضهم ببعض من الانصار والمهاجرين منعة حتى يبلغ كلام ربه تعالى فكيف ينكر على لوط أمراً هو فعله عليه السلام تالله ما نكر دلك راسول الله على الله عليه وسلم وأنما لخبر عليه السلام ان لوطاً كان يأوي الى ركن شديد يبني من نصر الله له بالملائكة ولم يكن لوطاً على السلام ال لوطاً كان يأوي الى ركن شديد يبني من نصر الله له بالملائكة ولم يكن لوطاً على النبي من الانبياء هذا الكفر وهذا ايضاً ظن سخيف اد من المتنع أن يظن برك اراه المعجزات وهو دائباً بدعو الله هذا الظن واما قوله عليه السلام هؤلاء بناتي هن قامًا ازاد الترويج والوطء في المكان المهدد المعجزات وهو دائباً بدعو في لوط عليه السلام عن المالم المنه عن المنه من الله منكر وهو ينها عن المنكر انقضى الكلام في لوط عليه السلام عن الله منكر وهو ينها عن المنكر انقضى الكلام في لوط عليه السلام في المالة على المنه عن المنكر انقضى الكلام في لوط عليه السلام في المناه من الله منكر وهو ينها عن المنكر انقضى الكلام في لوط عليه السلام في المناه من الله منكر وهو ينها عن المنكر انقضى الكلام في لوط عليه السلام في المناه المناه المناه المناه في المناه المناه المناه في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المناه المنا

- الكلام في اخوة يوسف عليهم السلام كالح

و قال ابو محمد كه واحتجوا بفعل اخوة يوسف وبيهم اخام وكذبهم لا بيهم وهذا لا حجة المم فيه لان اخوة يوسف عليه السلام لم يكونوا انساء ولا جاء قط في انهم انساء نص لامن قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من اجماع ولا من قول احد من الصحابة رضي الله عنهم وأما

ان يكون الخليل عليه السلام اشرك قط بربه او شك في انانفاك بكل ما فيه مخلوق وبرهان قولنا هذا ان الله تعالى لم يعاتبه على شيُّ مما ذكر ولا عنفه على ذلك بل صدقه تعالى هوله \* وتلك حجبناً آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء \* فصح انهذا بخلاف ما وقع لآدم وغيره بل وافق مراد الله عز وجل بما قال من ذلك وبما فعل واما قوله عليه السلام \* رب أرنى كيف تحيي الموت قال او لم تؤمن قال بلي ولكن ايطمئن قلبي \* فلم يقرره ربنا عز وجل وهو يشك في ايمان ابراهيم عبده وخليله ورسوله عليه السلام تعالى الله عن ذلك ولكن تقرير الايمان في قلبه وان لم ير كيفيّة احياء الموتى فأخبر عليه السلام عن نفسه انه مؤمن مصدق وانما اراد ان يرى الكيفية فقط ويعتبر بذلك وما شك ابراهيم عليه السلام في ان الله تعالى يحيي الموتى وانما أراد أن يرى الهيئة كما أننا لا نشك في صحة وجود الفيل والتمساح والكسوف وزيادة النهر والخليفة ثم يرغب من لم يُر ذلك منا في ان يرى كل ذلك ولا يشك في الله حق لكن إبرى العجب الذي يتمثله ولم تقع عليه حاسة بصره فقط واما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من ابراهيم فمن ظن ان النبي صلى الله عليه وسلمْ شك قط في قدرة ربه عن وجل على احياء الموتى فقد كفر وهذا الحديث حجة لناعلى نفي الشك عن ابراهيم اي لو كان الكلام من ابراهيم عليه السلام شكا لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد ابراهيم عليه السلام احق بالشك فاذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد ابراهيم غير شاك فابراهيم عليه السلام ابعد من الشك ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ ومن نسب هاهنا الى الخليل عليه السلام الشكفقد نسب إليه الكفرومن كفر نبياً فقد كفر وايضاً فان كان ذلك شكا من ابراهيم عليه السلاموكنا نحن احق بالشك منه فنحن اذا شكاك جاحدون كفار وهذا كلام نعلم والحمد لله بطلانه من أنفسنا بل نحن ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله تعالى وقدرته على كلُّ شيُّ يسأل عنه السائل وذكروا قول ابراهيم عليه السلام لأبيه واستففاره له وهـ ذا لا حجة لهم فيه لانه لم يكن نهي عن ذلك قال تمالى \* فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه \* فاثنى الله تعالى عليه بذلك فضح أن الستغفار ابراهيم لأبيه إنماكان مدة حياته راجياً إيمانه فلما ماتكافراً تبرأ منه ولم يستغفر له بعدها تم الكلام في ابراهيم عليه السلام المسترسدة عليه السلام المسترسدة عليه السلام

فن عدهـذا كذبًا مذموماً من ابراهيم عليـه السلام فليعده كذبًا من ربه عز وجل وهذا كِفر مجرد فصح انه عليه السلام صَادق في قوله سارة اختَّه وأما قُوله ﴿ فَنَظْرُ نَظْرُ ةُ فِي النجوم فقال اني سقيم \* فليس هذا كذباً ولسنا ننكر ان تكون النجوم دلائل على الصحة والمرض ولعض مايحدث فيالعالم كدلالة البرق على نعول البحر وكدلالة الرعد على تولدال كماة وكتولد المد والجزر على طلوع القمروغروبه واعذاره وارتفاعه وامتلائه ونقصه وانما المنكر قول من قال الكواكب هي الفاعلة المديرة لذلك دون الله تعالى اومشتركة معه فهذا كفر من قائله واما قوله عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا فأعاهو تقريع لهم وتو بيخ كما قال تعالى \* ذق الله أنت العزيز "الـكريم \* وهو في الحقيقة مهان ذليل مهين مُعذَبُ في النار فكالرّ القولين توبيخ لمنَّ قيلًا لهُ عَلَى طَهُمُ أَنْ الأصنامُ تفعل الخير والشر وعلى ظن المدنب في نفسه في الدنيا أنه عزيز كريم ولم يقل ابراهيم هذا على أنه محقَّق لأن كبير هم فعله أذ الكذب انما هو الاخبار عن الشيء بخلاف مّا هو عُليّه قطدًا الى تحقيق ذلك واما قوله عليه السلام اذ رأى الشمس والقدر هذا ربي فقال قوم أن ابراهيم عليه السلام قال ذلك محققاً أول خروجه من الغار وهذا خرافة موضوعة مكذوبة ظاهرة الافتعال ومن المحال المثنع أن يُبلغ أحد حد التمهيز والكلام عثل هذا وهو لم ير قط شمساً ولا قرأاً ولا يكوكباً وقد أكذب الله همذا الظن الكاذب بقوله الصادق \* ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين \* فحال أن يكون من الله الله رشده من قبل يدخل في عقله ان الكوا كُنَّ ربه أو أن الشَّمَسُ ربه من اجل أنها اكبر قرصاً من القدل هذا مالا يظنه الا عُجنون العقل والصحيح من ذلك أنه عليه السلام انما قال ذلك مو بخاً لقومه كما قال لهم نحو ذلك في الكبير المن الاصنام ولأفوق لاتهم كانوا على دين الصابئين يعبدون الكواكب ويصورون الاصنام على صورها واسمائها في هيا كلهم ويعيدون للما الاعياد ويذبحون لها الذبائع ويقر بون لها القرب والقرابين والدخن ويقولون انها تعقل وتدبر وتضر وتنفغ ويقيكون لكل كواكب لمنها شريمة محدودة فوبخهم الخليل عليه السلام على ذلك وسخر منهم وجعل يزيهم تعظيم الشمس لكبر جرمها كما قال تعالى \* فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون \* فاراهم ضعف عقوهم في تعظيمهم لهذه الاجرام المسخرة الجمادية وبين لهم انهم مخطئون وانها مدبرة تنقل في الاماكن ومعاذ الله

أن تكون من الجاهلين \* المسائلة المسائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة

المو قال ابو محمد ﴾ وهذا لا حجة لهم فيه لان نوحاً عليه السلام ناول وعد الله تماليان بخلصه واهله فظن ان ابنه من الهله على ظاهر القرابة وهذا لو فعله الحد لكان مأجوراً ولم يسأل نوح تخليص من أيقن انه ليس من اهله فتفرع على ذلك نهى عن أن يكون من الجاهلين فتندم عليه السلام من ذلك ونزع وليس هاهذا عمد للمعصية البتة وبالله تعالى التوفيق

والمساعد المالية المساف في المراهيم اعليه السلام المالية في المسلام

﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ ذَكروا ما روى عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إن إبراهيم عليه السلام كذب الاث كذبات وانه قال اذ انظر في النجوم اني سقيم وبقوله في الكوكب والشمس والقسر هذا ربي وبقوله في شارة هـ ذه أختي وبقوله في الاصنام اذ كسرها بل فعله كبيرهم هذا وبطلبه أذ طلب رؤية الحياء الموتى قال او لم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلى ﴿ قَالَ ابْوَ مُحَدِّكُ وَهَذَا كُلَّهُ لَيْسُ عَلَى مَا طَنُوهُ بَلْ هُو حُجَّةً لِنَا وَالْحَدِ لِلَّهُ رَبِّ العَالَمِينَ امَا الحديث أنه عليه السلام كذب ثلاث كذبات فليس كل كذب معضية بل منه ما يكون طاعة للهُ عَزْ وَجَلَ وَفَرْضاً وَاجْباً يعصى مَنْ يَركه صح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً وقد أباح عليه السلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتها وكذلك الكذب في الحرب وقد اجمع الهل الاسلام على ان انساناً لؤ سمع مظاوماً قد ظلمه سلطان وطلبه ليقتله لنفير حق ويأخذا ماله غصباً فاستترعنده وسمه يدعو على من ظلمه قاصداً بذلك السلطان فسأل السلطان ذلك السامع عما سمعه منه وعن مؤضمه فانه أن كتم ما سمع وانكر أن يكون سمه إو انه يدرف موضعه أوموضع ماله فانه محسن مأجور مطيع لله عن وجل وانه ان صدقه فاخبره عما سمعه منه وعوضمه وموضع ماله كَانَ فَاسَقًا عَاصًا للهُ عَرْ وَجُلِ فَاعِلَ كَبِيرَةً مُذْمُومًا عَامًا وقد أَبِيْحِ الكِذَبْ فِي أظهار الكفر في التقية وكلما روي عن ابراهيم عليه السلام في تلك الكذبات فهؤ داخل في الصفة المحمودة لا في الكذب الذي نعلى عنه واماً قوله عن سارة هي اختي فصدق هي آخته من وجهين قال الله تمالى \* انما المؤمنون أخوة \* أوقال عليه السيلام لا يخطب احدكم على خداية اخيه وَالْوِجِهُ الثَّانِي القرابة وانها من قومة ومن مستجيبيه قال عز وجل \* والى مدين أخاهم شعباً \*

من الله عز وجل قاتل الخطأ قاتلا كما سمى العامد والمخطئ لم يتعمد معصية وجعل في الخطأ في ذلك كفارة عنق رقبة أو صيام شهرين متنابعين لمن عجز عن الرقبة وهو لم يتعمد ذنباً وإما قوله عز وجل \* أنن آيتنا صالحاً انكونن من الشاكرين فلما آتاها صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما \* فهذا تكفير لآدم عليه السلام ومن نسب لآدم عليه السلام الشرك والكفر كفراً عرداً بلا خلاف من الحد من الامة ونحن سكر على من كفر المسلمين العصاة العشار بن القتالين والشرط الفاقين فكيف من كفر الانبياء عليهم السلاموهذا الذي نسبوه الى آدم عليه السلام من انه سيى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء لم يصح سندها قط وانما نزلت في المشركين على ظاهرها وحتى لو صح إنها نزلت في آدم وهذا لا يصح اصلا لما كانت فيه للمخالف حجة لانه كان يكون الشرك او الشركاء المذ كورون في الآية حينيد على غير الشرك الذي هو الكفر الكن يمنى إنها جملا مع تو كلها شركة من حفظه ومهذاه كما قال يعقوب عليه السلام \* يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء أن الحكم آلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شي الاحاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو على لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون \* فاخبرنا عن وجل أن يعقوب عليه السلام امرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة إشفاقاً عليهم أما من أصابة العين وأما من تمرض عدو او مستريب باجاعهم او بعض ما يخو فه عليهم وهو عليه السلام معترف ان فعله ذلك واصره اياهم عا امرهم به من ذلك لا يغني عنهم من الله شيئاً يريده عن وجل بهم ولكن لما كانت طبيعة البشير جارية في يعقوب عليه السلام وفي سأر الانبياء عليهم السلام كا قال تمالى حاكياً عن الرسل انهم قالوا ذان يحن الا بشر مثله و حملهم ذلك على بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزاعها وتوقها آلى سلامة من يجب وان كان ذلك لا يغني شيئاً كما كان عليه السلام يحب الفال الحسن فكان يكون على هذا معنى الشرك والشركاء ان يكون عوذة إو تميمة أو نجو هذا فكيف ولم تنزل الآية قط إلا في الكفار لا في آدم عليه السلام - الكلام في نوخ عليه السلام كلي - ١١١٥١ - ١١

﴿ قَالَ اللَّهِ مَمْدَ ﴾ ذَكروا قول الله عز وجل لنوح \* فلا تسأ لن ما ليس لك به علم انيا عظك

ما يكون عن عمد وذكر فهذه معصية على الحقيقة لان فاعلها قاصد إلى المعصية وهو يدرى انها معصلة وهذاهو الذي نزهنا عنه الانبياء عليهم السلام ومنه ما يكون عن قصدالي خلاف ما امر به وهو يتاول في ذلك الخير ولا يدري انه عاص بذلك بل يظن انه مطيع لله تعالى أو أن ذلك مباح له لانه يتاول إن لاص الوارد عليه ليس على معنى الايجاب ولاعلى التحريم لكن اما على الندب ان كان بلفظ الامر او الكراهية ان كان بلفظ النهي وهذا شئ يقم فيه العلماء والفقهاء والافاضل كشيراً وهذا هو الذي يقم من الانبياء عليهم السلام ويؤاخذون به إذا وقع منهم وعلى هذا السبيل اكل آدم من الشجرة ومعنى قوله تمالى \* فتكونا من الظالمين \* إي ظالمين لانف كما والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه فن وضع الأمن أو النهي في موضع الندب او الكراهة فقد وضع الشيُّ في غير مُوضعه وهذا الظلم من هذا النوع من الظلم الذي يقع بغير قصد وليس معصية لا الظلم الذي هو القصد إلى المعضية وهو يدري أنها معصية وبرهان هذا ما قد نصه الله تعالى من أن آدم عليه السلام لم يأكل من الشجرة الا بعد إن اقسم له ابليس أن نهى الله عن وجل لهما عن إكل الشجرة ليس على التحريم وإنها لا يستحقان بذلك عقوبة اصلا بل يستحقان بذلك الجزآء الحسن وفوز الابد قال تعالى ما كياً عن ابليس انه \*قال لهما مانها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا ان تكو ناملكين او تكونا من الخالدين وقاسمها إني لكما لمن الناصحين فدلاها بغرور \*وقد قال عن وجل \* ولقدعهدنا الى آديم من قبل فنشي ولم نجد له عزما \* من المال المالية المان المالية المالية المالية المالية المالية المالية

وقال ابو محمد من فلما نسي آدم عليه السلام عهد الله اليه في أن ابليس عدوله احسن الظن بمينه في قال ابو محمد من ولا سلامة ولا براءة من القصد الى المه عية ولا ابعد من الجراءة على الذنوب اعظم من حال من ظن ان احداً لا يحلف حانثاً وهكذا فعل آدم عليه السلام فأنه انها اكل من الشجرة التي نهاه الله عنها فاسياً سنص القرآن ومتأولا وقاصداً الى الحير لانه قد رانه فرداد حظوة عند الله تعالى فيكون ملكا مقرباً او خالداً فيا هو فيه أبدا فأداه ذلك الى خلاف ما امره الله عز وجل على ظاهره لكن خلاف ما امره الله عز وجل به وكان الواجب ان يحمل أمر ربه عن وجل على ظاهره لكن تأول وأراد الخير فلم يصبه ولو فعل هذا عالم من على المسلمين لكان مأجور ولكن آدم عليه السلام الما فعله ووجد به خراجه عن الجنة إلى نكد الدنيا كان بذلك ظالماً لنفسه وقد

والتقرب به منه فيوافق خلاف صراد الله تعالى الا انه تعالى لا يقره على شيئ من هذين الوجهين أصلا بل ينبههم على ذلك ولا يدائر وقوعه منهم ويظهر عز وجل ذلك لعباده وسين لهم كما فقل نبيه صلى الله عليه وسلم في سلامه من اثنتين وقيامه من اثنتين ورعاعاتهم على خلك بالكلام كما فعل نبه عليه السلام في أصر زيف أم المؤمنين وطلاق زيد لها رضي الله عنها وفي قصة ابن مكتوم رضي الله عنه ورعما ينهض المكروه في الدنيا كالذي اصاب آدم ويولس عليها الصلاة والسلام والانبياء عليهم السلام بخلافنا في هذا فاننا غير مؤاخذين عاسهونا فيه ولا بحا قصدنا به وجه الله عز وجل فلم يصادف مراده تعالى بل بحن مأجورون على هذا الوجه أجراً واحداً وقد أخير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قرن بكل على هذا الوجه أجراً واحداً وقد أخير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قرن بكل كل هذا لا كدر فيه حدثنا عبد كل هذا لا كم خلقوا من نور على لا شوب فيه والنور غير كله لا كدر فيه حدثنا عبد الله بن عيلى حدثنا احمد بن عمد بن على حدثنا احمد بن عمد بن على عائشة قائلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من عرفة عن عائمة قائلت قال وطلق آدم مما وصف

﴿ قَالَ ا بُو مَحْمَدَ ﴾ واحتجت الطائفة الاولى بآيات من القرآن وأخبار وردت ونحن ان شاء الله عز وجل نذكرها ونبين غلطهم فيها بالبراهين الواضحة الضرورية وبالله تعالى التوفيق

الكلام في آدم عليه السلام الله الله المالية ال

وقال ابو محمد في هما الحَتَجُوا به قول الله عزوجُل وعَصَى آدَمْرَ به فَلُوى ﴿ وَقُولُهُ أَمَالَى ﴿ وَلا تَقْرَبا هَذَهُ الشَّجِرَةِ وَتَكُونَا مِنْ الطَّالَمِينَ ﴿ قَالُوا فَقَرَّ بَهَا آدُمْ فَلَانُ مِنَ الطَّالَمِينَ وَقَدَ عَصَى وَعُوى وقال تَعَالَى ﴿ فَتَابُ عَلَيْهِ ﴿ وَالْمَتَابُ لا يَكُونُ الا مَن ذُنْبِ وَقَال تَعَالَى ﴿ فَالْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ السِّلَامُ اللهُ عَلَيْهُ السِّلَامُ اللهُ هَذَا كُلُ مَا ذَكُرُوا فَي آدَمَ عَلَيْهُ السِّلَامُ اللهُ عَلَيْهُ السِّلَامُ اللهُ عَذَا كُلُ مَا ذَكُرُوا فَي آدَمَ عَلَيْهُ السِّلَامُ اللهُ عَلَيْهُ السِّلَامُ اللهُ هَذَا كُلُ مَا ذَكُرُوا فَي آدَمَ عَلَيْهُ السِّلَامُ اللهُ اللهُ

و قال آبو محمد من وهذا كله بخلاف ما ظنوا اما قوله تعالى وعصى آدم رأبه فنوى فقد علمنا ان كل خلاف لأمر آمر فصورته طورة اللعصية فيسمى معصية لذلك وغواية الا انه منه



- ١ مل تعصى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

و قال ابو محمد كا اختلف الناس في هل تعصى الأبديا . عليهم السلام ام لا فذهبت طائمة الى ان رسل الله صلى الله عليهم وسلم يعصون الله في جميع الكبائر والصفائر عمداً حاشى الكذب في التبليغ فقط وهذا قول الكرامية من المرجنة وقول ابن الطيب الباقلاني من الاشعرية ومن اتبعه وهو قول اليهود والنصاري وسمعت من يحكي عن يعض الكرامية انهم يجوزون على الرسل عليهم السلام الكذب في التبليغ ايضاً واما هذا الباقلاني فانا رأينا في كتاب صلحبه أبي جعفر السمناني قاضي الموصل انه كان يقول ان كل ذنب دق او جل فانه جائز على الرسل حاشى الكذب في التبليغ فقط قال وجائز عليهم ان يكفروا قال واذا نهى النبي عليه السلام عن شي ثم فعله فليس ذلك دليلا على ان ذلك النهي قد نسخ لانه قد يفعله عاصياً لله عز وجل قال وليس لاصحامه ان ينكروا ذلك عليه وجوز ان يكون في أمة محمد عليه السلام من وجل قال وليس لاصحامه ان ينكروا ذلك عليه وجوز ان يكون في أمة محمد عليه السلام من هو افضل من محمد عليه الصلاة والسلام مذابعث الى أن مات

وقال ابو محمد في وهذا كله كفر مجرد وشرك محض وردة عن الاسلام قاطعة للولاية مبيحة دم من دان بها وما له موجبة للبراءة منه في الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وذهبت طائفة الى ان الرسل عليهم الصلاة والسلام لايجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا وجوزوا عليهم الصفائر بالعمد وهو قول ابن فورك الاشعري وذهبت جميع اهل الاسلام من اهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة الا أنه لا يجوز البتة ان يقع من نبي أصلا معصية بعمد لا صفيرة ولا كبيرة وهو قول ابن مجاهد الاشعري شيخ ابن فورك والباقلاني المذكورين في قال ابو محمد في وهذا قول الذي ندين الله تعالى به ولا يحل لاحد ان يدين بسواه ونقول انه يقع من الانبياء الدهو عن غير قصد ويقع منهم ايضاً قصد الشيئ يريدون به وجهاللة تعالى الله يقع من الانبياء الدهو عن غير قصد ويقع منهم ايضاً قصد الشيئ يريدون به وجهاللة تعالى

وهامشه

## ﴿ فَهُرُ سَتُ الْجُزَّ الثَّالَثُ مِن الفَّصِلِ فِي الملل والنَّحِل لابن حرم ﴾

محدمه

٤ الكلام في القرآن وهو القول في كلام الله تعالى

١٥ الكلام في الحِار القرآن المران

وي دينون الأكو المحال المحالية وكالمكال ٢٢

٢٠ بأب ما الاستطاعة المستطاعة المستطاعة المستطاعة

٣٥ الكلام في أن أعام الاستطاعة لا يكون الا مع الفعل لا قبله

٤٣ الكلام في الحدى والتوفيق

٢٤ الكلام في الإضلال

يده الكلام في القضاء والقدر أ

٢٠ الكلام في البدل ١٨٠ بالعالم في البدل

de the wife of

ة الكلام في خلق الله عز وجل لافعال خلقه

٧٧ الكلام في التعديل والتجوير

الكلام في هل شاء الله عز وجل كون الكفر والفسق وأراده المدين الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك ولا أراد كونه

+ ١٦٤ الكلام في اللطف والاصلح الله الكلام في اللطف والاصلح

١٨٧ الكلام في هل لله تمالي نعمة على الكفار أم لأ يا

١٨٨ كتاب الايمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد اعتراضات للمرجئة الطبقات الثلاث المذكورة

| للشهرستاني ک | الملل والنحل | الثالث من ا | الجزء | فهرشت | *     |
|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
|              | -            | 2 6.2       | -     |       | 20.00 |

٨ وأي فلوطؤ لخيش والنا على الما الما على الما ٣٥٦ زأي فرفوز يوس ١١ ١٥ ١٠ رأي زينون الاكبر ١٣ حكم الاسكندر الرومي ٧٧ حَكُمُ الشيخ اليونِاني ﴿ ١٤ رأي فلاسفة اقاذاميا من ٧٧ يخكم ناوفر سُطيس، س ١٥ دأي هرقل الحكيم مرقل الحكيم من المكان شيد برقلن ١٥ ٨٥ وأي المسطيوس ١٩ حكم قوميرس الشاعر ١٧ رأي الاسكندر الافروديسي ٢٤ حكم بقراط واضع الطب المم رأي فرفوريوس الم ٢٨ حكم دي مقراطيل ١٠ ١٠ ١١ المتأخرون من افلاسفية ١٨ حكم اوقليدس الكلام في ١٨ ١٨ مع ٣٠ حكم الطليموس ن عبدالله بن ٣٤ خِكُمَا أَهُمُلُ اللَّهِالَ وَهُمْ فَالْسَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ خروسيسوزينون الجيال الما ٣٧ رأي أولسطاطاليس وفيد الله من عدد المرابع ١٨١ ١١٠ Mi Tile 18 si Min ellelie ellalas elaste elest

۹ رأي اسكنونانس ۱۳ رأی ذبمقراطیس وشیعته ١٦ رأي ابيقورس

اعتراحات للمرجة الطمات الثلاث للذكورة

الامة فكافرهم في النار مع كافرنا واما مؤمنهم فقد اختلف الناس فيهم فقال إبو حنيفة لا ثواب لهم وقال ابن ابي لبلي وابو يوسف وجمهور الناس انهم في الجنة وبهذا نقول لقول الله عز وجُل \* اعدت المتقين \* ولقوله تمالى عاكياً عنهم ومصدقاً لمن قال ذلك منهم \* وانا لما سمعنا الهدى آمناً به \* وقوله تعالى حاكياً عنهم \* قل أوحي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآناً عجباً يهدي الى الرشد فآمنا به \* وقولة تعالى ١٤ الذين آمنواوعماوا الصالحات أولئك م خيرالبرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتما الانهار \*الى آخر السورة وهذه صفة تم الجن والانس عموماً لا يجوز البتة ان يخص منها احدالنوعين فيكون فأعل ذلك قائلا على الله ما لا يعلم وهذا حرام ومن المحال الممتنع ان يكون الله تمالى يخبرنا بخبرعام وهو لا يريدالا بعض ما اخبرنا به ثم لا يبين ذلك لنا هذا هو ضد البيان الذي ضمنه الله عزوجل لنا فكيف وقد نص عزوجل على انهم آمنوا فوجب انهم من جلة المؤمنين الذين يدخلون الجنة ولا بد ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدُ ﴾ واذا الجن متعبدون فقد قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبيآء بست فذكر فيها إنه عليه السلام بعث الى الاحمر والاسود وكان من قبله من الانبيآء أنما يبعث الى قومه خاصة وقد نص عليه السلام على إنه بعث إلى الجن وقال عز وجل ﴿قل اوحي الي انه أستمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآ نا عباً مهدي الى الرشد فآمنا به \* الى قوله تعالى \* وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فن اسلم فأولئك تجروا زشداً واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا \* وأذا الام كما ذكرنا فلم يبعث الى الجن نبي من الانس البتة قبل محمد صلى الله عليه وسلم لانه ليس الجن من قوم السي وباليقين ندري أنهم قد اندروا فصح الهم جاءهما نبياء منهم قال تعالى \* ياممشر الجن والانس الم يأتكر سل منهم « وبالله تعالى التو فيق (تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله هل تعصي الأنبياء)

الحدله واغا سمينا وتركنا جيم الدات هذا العالم إنصار مثلك ونعل العالم الخالف فكيف المعالم المع

في هذا العالم فكيف اذا البسناها على مايجب لباسها واتصلت بناغاية الاتصال ومناظراتهم مذكورة في كتب ارسطوطاليس ومن سنتهم اذا نظروا الشيمل قد أشرقت سيدوا لها وقالوا ماأحسنك من ورا أبهاك وما أنورك لا نقد در الابصار الت تلتذ بالنظر اليك فان كنت انت النور الاول الذي فان كنت انت النور الاول الذي والسبيخ فان كنت الله فاك الحد والسبيخ والله فالدرك السكي بقربك وننظر فوقك وأعلى مشك نورا آخر الن كان فوقك وأعلى مشك نورا آخر النسيج وهذا النسبيج وهذا

التعلق بها وصنح ما قلناه والحمد لله رب العالمين وهــذا التفسير الاخير هو نص الآية دون تكلف تأويل ولا تقديم ولا تأخير ولا زيادة في الآية ولا نقص منها بلهو ظاهرُها والحق المقطوع بهعندالله تعالى يقيناً وبالله تعالى التوفيق فان قيل كيف تصح هذه الترجمة او الاخرى وانتم تقولون انالملائكة لا يمكن إن يراهم الا ني وكذلك الشياطين ولا فرق فكيف تعلم الملائكة الناس او كيف تعلّم الجن الناس قلنا وبالله تعالى التوفيق اما الملائكة فيعلمون من أرسَّلوا اليه من الانبياء خاصة وينهونهم عن الكفر كما نهى الذي عليه الصلاة والسلام عن الكفر في نص القرآب واما الشياطين فتعلم الناس بالوسوسة في الصدور وتزبين الباطل او يتمثل في صورة انسان كما تمثل يوم بدر فيصورة سراقة بن مالك بن جمشم قال تمالى \* واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليؤممن الناس واني جار لكم فلما ترآءت الفئنان نكص على عقبيه وقال أبي بري منكم أني أرى ما لأ ترون إني أخاف الله \*واما الحور العين فنسوان مكر مات مخلوقات في الجنة لاولياء الله عن وجل عاقلات مميزات مطيعات لله تعالى في النعيم خلقن فيه ويخلدن بلا نهاية لا يعصين البتة وألجنة إذا دخلها اهلها المخلدون فليست دار معصية وكذلك اهل الجنة لا يعصون فيها اصلابل هم في نميم وحمد لله تعالى وذكر له والتذاذ بأكل وشرب ولباس ووطء لا يختلف في ذلك من أهل الاسلام اثنان وبذلك جاءالقرآن والحد لله رب العالمين واما الولدان المخلدون فهم اولاد الناس الذين ماتوا قبل البلوغ كما جآء عن النبي الله عليه وسلم وقد صح عن رسول المدصلي الله عليه وسلم أن الله تعالى يخلق خلقاً علا الجنة بهم فنحن نقر بهذا ولا ندري امتعبدون مطيعون أم مبتدؤن في الجنة والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وامّا الجن فان رسُول الله صلى الله عليه وسلم بعث اليهم بدين الاسلام هـ ذا ما لا خلاف فيه بين احد من

﴿ قَالَ ا بُو مَحْمَدُ ﴾ فقول الملكين انما نحين فتنة فلا تكفر قول صحيح و نهي عن المنكر واماالفتنة فقد تكون ضلالا وتكون هدى قال الله عزوجل خاكياً عن موسى عليه السلامانه قال لربه والملكنا عافعل السفهاء مناان هي الإ فتنتك تصل بها من تشاءوتهدي من تشاء \* فصدق الله عز وجل قولة وصح ات يهدي بالفتئة من يشاء ويضل بها من يشاء وقال تعالى اعًا أموالكم واولادكم فتنة \* وليس كل احد يضل عاله وولده فقد كان للنبي صلى الله علية اوسلم أولاد ومال وكذلك لكثير من الرسل عليهم السلام وقال تعالى \* وما جُعلنا أصحاب النار الا ملائكة وما جعلناعدتهم الا فتنه الذين كفروا الستيقن الذين أوتو السكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً \* وقال تعالى \* وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه \* فهذه سقيا الماء التي هي جزاء على الاستقامة قد سماها الله تعالى فتنة فصَّح ان من الفتنة خيراً وهدى ومنها ضلالا وكفراً والملكان المذكوران كذلك كانا فتنة يهتدي من البع امرهما في اللا يكفرو يضل من عَصَاهُمَا فِي ذِلِكَ وقوله تِيالى \* فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه \* حق لان إتباع رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذه صفتهم يؤمن الزوج فيفرق عانه بينه وبين امرأته التي الم تؤمن وتؤمن هي فيفرق أيمانها بينها وبين زوجها الذي لم يؤمن في الدنيا والآخرة وفي الولاية ثم رجع تعالى الى الخبر عن الشياطين فقال عن وجل \* وماهم بضارين به من احد إلا باذت الله \* وهذا حق لأن الشياطين في تعليمهم ما قد نسخه الله عز وجل وابطله ضارون من اذن الله تعالى باستضراره به و هكذا الى آخل الآية وما قال عن وجل قط ان هاروت وماروت علم سحراً ولا كفرا ولا انهم عصيا وانما ذكر ذلك في خرافة موضوعة لا تصح من طريق الاسناد اصلا ولا هي ايضاً مع ذلك عنرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي موقوفة على من دونه عليه السلام فسقط

النتية التي في الما الصافي فلما رأوا ذلك الدموا على فعلهم وأمسكوا عن الباقين وأما الغريق الثاني الذين رعوا ان الإخير في اتحاد شي من الشهوات الجسدانية كتبوا الى الاسكندر كتابا مدحوه فيه على حب الحكمة وملابشته والتمسوا منه حكيا يناظرهم فنفذ اليهم واحدا من الحكما فانصرف اليهم واحدا من الحكما فانصرف النظر وفضاوه بالعلل فانصرف المنه وصلهم بجزائل المنكة تفعل بالملوك هذا الفعل منهة وهدا يا كرية فقالوا اذا كانت الحكمة تفعل الملوك هذا الفعل

من دنيات العالم السفلي ومن لم عندا بق أسيرا في يدها والذي يريد تحارب هذا أجمع فانها يقدر على محاربتها بنفي التحديز والعجب وتشكين الشهوة والحرص والبعد عما يدل عليها ويوصل اليها ولما وصل الاسكندر الي تلك الديار وأراد محاربتهم صعب عليه افنتاح مدينة أحد الفريقين وهم الذين كانوا يرون الميتمال اللذات في هذا العالم بقدر القصد الذي لا ال يخرج الى فساد البدن فجهد حتى الما الحكة فكانوا يرون جشت قنلام الحكة فكانوا يرون جشت قنلام مطروحة كأنها جثث المسك الصافية

ابداً وبالله تعالى التوفيق فان قال قائل ان الملائكة مأمورون لا منهيون قلنا هذا باطل لان كل مأمور بشئ فهورمنهي عنَّ تركه وقوله تعالى \* يخافون ربهم من فو قهم \* يدل على أنهم منهيون عن أشياء يخافون من فعلها وقال عزوجل \* وماننزل الملائكة الابالجقوما كانواادن منظرين \* ﴿ قَالَ أَنَّو مُحمد ﴾ وهذا مبطل ظن من ظن أن هاروت وماروت كأنا ملكين فعصيا بشرب الخمز والزنا والقتل وقدأعاذ الله عز وجل الملائكة من مثل هذه الصفة عا ذكر نا آنفاً أنهم لا يُعَصُّون الله ويفعلون ما يؤمرون وباخبارة تعالى انهم لا يسأمون ولا يفترون ولا يستحسرون عن طَاعته عزا وجل فوجل بقيناً إنه لبس في الملائكة البتة عاص لا بعد ولا بخطأ ولا مسيان وقال عز وجل \* جاعل الملائكة رسلاً أولي أُجنَّحة مثنى وثلاث ورباع \* فكل الملائكة رسل الله عز وجل بنص القرآن والرسل معصُّومُون فضح ان هاروت وماروت المذكورين في القرآن لا مخلو أمرها من احد وجهان لا ثالث لهما اما ان يكونا جنين من احياء الجن كما روساعن خالد من الى اعتران وغيره وموضفها حينند في الجو بدل من الشياطين كانه قال ولكن الشياطين كفر واهار وتوماروت ويكون الوقوف على قولة ما أنزل على الملنكين ببابل ويتمالي كلام هناواما انَّ يَكُوننا ملكين انزَلاه عز وجلعليها شريعة حقيم مسخها فصارت كفراكم فعل بشريعة مؤسى وعيشي عليها الصلاة والسلام فمادي الشياطين على تعليمها وهي بعد كفر كانه قال تعالى \* ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناش الشلجر والذي أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت \* ثم ذ كر عن وجل ما كان يفعله فلك الملكان فقال تعالى \* وما يعلمان من احد حتى نقولا أنما نحن فتنة فلأتكفر فيتعلمون منهما ما نفر قون إب بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضُّرُهُ ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق إ

عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لايفترون «وبقوله » فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون \* فنص تعالى على انهم كلهم لايسأمون من العبادة ولا يفترون من التشبيح والطاعة لا ساعة ولا وقتاً ولا يستحسرون من ذلك وهذا خبر عن التأبيد لا يستخيل ابدآ ووجب انهم متنعمون بذلك مكرمون به مفضلون بتلك الحال وبالنذاذه بذلك ونص تعالى على أنهم كلهم معصومون قد حقت لهم ولاية ربهم عز وجل الد الابد بلا نهاية فقال تعالى \* من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكايل فان الله عدو للكافرين \* فكفر تمالى من عادى احداً منهم فان قال قائل كيف لا يعصون والله تمالى يقول \* ومن يقل منهم اني اله من دونه فدلك نجزيه جهنم \* فلنا نعم هم متوعدون على المعاصى كما توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول له رأبه عز وجل \* لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين \* وَقِد علم عز وجل أنه عليه السلام لا يشرك أبداً وان الملائكة لا يقول احد منهم ابدأ إني اله من دون الله و كذلك قوله تعالى \* يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين \* وهو تعالى قد برأهن وعلم أنه لا يأتي الحد منهن فاحشة ابدآ بقوله تعالى ﴿ والطيبات الطيبين والطيبون الطيبات اوائك مبرؤن مما يقولون \* لكن الله تعالى يقول ما شاء ويشرع ما شاء ويفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فاخبر عز وجل محكم هـ ذه الإمور لو كانت وقد علم انها لا تكون كما قال تمالي \* لو أردنا أن نتخذ لهو الاتخذناه من لدنا أن كنا فاعلين \* وكما قال \* لو أرادالله أن يخذ ولداً لاصطنى بما نخلق ما نشاء \* وكما قال تعالى \* ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه \* وكما قال تمالى \* قل لوكان في الارض ، لائكة عشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السَّماء ملكا رسولا \* وكلهذا قد علم الله تعالى انه لا يكون

فيثاغورس من الحكم والعلم فتلطفوا حتى صاروا يظهرون على ما في أنفس أصحابهم من الخير والشر و يخبرون بذلك فيزيدهم بذلك حرصا على رياضة الفكر وقهر النفس الامارة بالدُّو والعِوق بما لحق به أصحابهم ومَّذِهِهُمْ فِي البَّارْيِ تَعَالَىٰ أَنَّهُ نُور محض الارانه لا بس جسدا ما يستار لئلا برأه الا من إستأهل رؤيته واستحقها كالذي يلبس فيهذا العالم جل حيوان فاذا خلمه نظر اليه من وقع بصره عليه الواذا لما يلبسه الما يقدر أحد من النظر اليه ويرعمون انهم كالسبايا في منذا العالم فان من حارب النفس الشهوية حتى منعها عن ملاذها فهو الناحي

ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة كما قال عليه السلام اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر وكل معتقد الواقائل الوعامل فهو حاكم في ذلك الشي وان خالفه بعمله امعانداً للحق معتقداً بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق وان خالفه معانداً بقوله الواقلية فهو كافر مشرك سوآ ذلك في المعتقدات والفتيا للنصوص السي اوردنا وهو قول اسحاق بن راهوية وغيره وبه تقول وباللة تعالى التوفيق ا

﴿ وَتَعْبِدُ الْحُورُ الْعَيْنُ وَالْحُاقِ الْمُسْتَأْنِفُ وَهِلْ يَمْضِي مَلْكُ أَمْ لَا ﴾ أو ال ﴿ قَالَ ا بِو مُحَمَّدُ ﴾ قد نص الله عز وجل على ان الملائكة متعبَّدون قال ا تملى \* ويفعلون ما يؤمرون \* ونص تعالى على انه امرهم بالسجودة لآدم وقال تعالى ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون \* الى قوله \* ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجز يه جهنم كذلك نجزي الظالمين ﴿ وقال تعالى ولله يسجد مافي السموات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لايستكبرون ا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون همت أريبه والم المدة ي ﴿ قَالَ آبُو مَحْمَدَ ﴾ فنص الله تعالى على أنهم مأمورون منهيون متوعدون مكرومون موءودون ايصال الكرامة ابدآ مصرفون في كتاب الإعمال وقبض الارواح وادا والرسالة الى الانبياء عليهم الصلاة والسلام والتوكل عا في العالم الاعلى والادني وغين ذلك كما خالقهم غزوجل به عليم وقوله تمالى \* أنه لِقُولُ رَسُولُ كُرِيمُ ذِي قُومٌ عَنْدُ ذِي الْمُوشُ مُكَينُ مَطَاعِ ثم أمين \* فاخبر عز وجل ان جبريل غليه السلام مطاع في الشكوات أمين هنالك فصح ان هنالك إواض ولدبير وامانات وطاعة ومراتب ونص تعالى على انهم كلهم معصومون بقوله عز وجل \* عباد مكر مون لا يسبقونه بالقول وهم بامر ميملون \* وبقوله \* ومن عنده لايستكبرون

عمرًا قد تدنس التي نفسه في النار تزكية النفسله وتطهيرا البدنه وتخليصا لروجه ومنهم من يجمع ملاذ الدنيا من الطعام والشراب والكسوة؛ فيثلها نصب عينيه لكي يراهاالبصر ويتجرك نفسه البهيمية اليها فنشناقها ويشتهيها فيمنع نفسه غنها بقؤة النفش المنطقبة حتى يذبل البدن وتضمف النفس وتفارق لضعف الرباط الذي كان يربطها به واما الفريق الآخر فانهم كانوا يرون التناشل والطعام والشراب وسأثره اللذات بقدر الذي هو طريق الحق حلالا وقليل منهم من يتعدى عن الطريق ويطلب الزمادة وكان قوم من الفريقين اللكول مذهب

﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذا تحكم بلا برهان ودعوى بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل قال تعالى \* قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين \* فصح أن من لا برهان له على قوله فليس صادقاً فيه ﴿ قال ابو محمد ﴾ فصح بما قلنا ان كل من كان على غير الاسلام وقد بلغه امر الاسلام فهو كافر ومن تأول من اهل الاسلام فاخطأ فان كان لم تقم عليه الحجة ولا تبين له الحق فهوممذورمأجوراجرآواحداً لطلبه الحق وقصده اليه منفور له خطؤه اذ لم يعتمده لقول الله تعالى، وليس عَليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم \* وان كان مصيباً فله اجران اجر لاصابته واجر آخر لطلبه اياه وان كان قدقامت الحجة عليه وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو فاسق لجراءته على الله تعالى باصراره على الام الحرام فان عند عن الحق معارضاً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد حلال الدم والمال لا فرق في هذه الاحكام ببن ألخطأ في الاعتقادفي اي شيُّ كانمن الشريعة وبين الخطأ في الفتيافي اي شيُّ كان على مابينا قبل ﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدٌ ﴾ ونحن نختصرها هنا أن شاء الله تعالى ونوضح كل ما اطلنا فيه قال تمالى \* وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا \* وقال تعالى \* لانذركم به ومن بلغ \* وقال تعالى \* فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مماقضيت ويسلموا تسليماً \* فهذه الآيات فيها بيان جميع هذا الباب فصح الهلا يكفراحد حتى يبلغه امر النبي صلى الله عليه وسلم فان بلغه فلم يؤمن به فهو كافر فان آمن به ثم اعتقد ما شاء الله ان يعتقده في نحلة او فتيا او عمل ما شاء الله تعالى ان يعمله دون ان يبلغه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف ما اعتقد او ما قال او عمل فلا شي عليه اصلا حتى سلفه فان بلغه وصح عنده فان خالفه عجهداً فيما لم يبين له وجه الحق في

افترقوا فرقتين ففرقة قالت ان التناسل في هـــــذا المَّالم هو الخطأ الذي لا خطأ أبين منه اذ هو نتيجة اللذة الجسمانية ونمرة النطفة الشهوانية فهو حرام ومايؤدي اليه من الطعام اللذيذ والشراب الصافي وكلمايهيج الشهوة والاذة الحيوانية النطفة الشهوانية فهو حرام وما يؤدى اليه من الطمام اللذيذ والشراب الصافي وكل ما يهيج الشهوة والاذة الحيوانية وتنشط النفوس البهيمية فحرام أيضافا كتفوا بالقليل من الغذا على قدر ما يثبت به أبدانهم ومنهم من كان لايرى ذلك القليل أيضا ليكون لحاقه بالعالم الأعلى أسرع ومنهم من اذا رأى

يقول اي ام هذب نفسه واسوع في الخروج من هذا العالم الدنس وطهر بدنه من اوساخه ظهر له كل شي وعاين كل غائب وقدر على كل متعذر وكان محبورا مسرورا ملتذا ع شقاً لا عل ولا يكل ولايسه نصب ولا لغوب فلا نهج لمم الطريق واحتبع ليهم بالحجج المقنمة أجتهدوا اجتهادا شديدا وكان يقول أيضا ان نرك لذات هذا العالم هو الذي يلعقكم بذلك المالم حتى نتصلوا به وننخرطوا في سلكه وتخلدوا فيلذاته ونعيمه فدرسأهل الهند هذا القول ورسخ في عقولم ثم توفي عنهم برحنن وقد تجسم القول في عقولم لشدة الحرَّص واللحاق بذلك العالم

فهو عابث مستهزئ بآيات الله تعالى فهو كافر مرتد حلال الدم والمال ومن قذف عائشة رضي الله عنها فهو كافر لتكذيبه القرآن وقد قذفها مسطح وحمنة فلم يكفرا لانها لم يكونا حينئذ مكذبين لله تعالى ولو قذفاها بعد نزول الآية لكفر واما من سب احداً من الصحابة رضي الله عنهم فان كان جاهلا فمعذور وان قامت عاية الحجة فتمادى غير معاند فهو فاسق كَنْ زَنْي وسرقُ وإنْ عَانْد اللهْ تعالى في ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وقد قال عمر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب وحاطب مهاجر بدرى دغني اضرب عنق هذا المنافق فاكان عمر بتكفيره حاطباً كافراً بل كان مخطئاً متأولا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النفاق بغض الانصار وقال لعلى لا يُبغضك الإ منافق ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ ومن ابغض الانصار لاجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لانه وجُد الحرج في نفسه مما قد قضى الله تعالى ورسوله صلى عليه وسلم من اظهار الايمان بايديهم ومن عادى علياً لمثل ذلك فهو ايضاً كافر وكذلك من عادى من ينصر الاسلام لاجل نصرة الاسلام لا تغير ذلك وقد فرق بعضهم بين الاختلاف في الفتياو الاختلاف في الاعتقاد بأن قال قد اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتيا فلم يكفر أبعضهم بعضاً ولا فسق لعضهم بعضاً و قال ابو محمد الموسف اليس بشي فقد حدث انكار القدر في ايامهم فا كفرهم اكثر الصحابة رضي التعنهم وقدا ختلفوا في الفتيا واقنتلوا على ذلك وسفكت الدمآء كاختلافهم في تقديم بيعة على على النظر في قتلة عمان رضي الله عنهم وقد قال إن عباس رضي الله عنه من شاءباهلته عند الحجر الإسود ان الذي احصى رمل عالج لم يجعل في فريضة واحدة نصفاً ونصفاً وثلثاً ﴿ قَالَ ابْوَ مَمْدَ ﴾ وهذا إقوال غريبة جداً فاسدة منهاان اقواماً من الخوارج قالوا كل معصية فيها حدا فليست كهفراً وكل المعصية لا حدفيها فهي كفر

ان كل من استهزأ بالله تعالى او بملك من الملائكة او بنبي من الانسياء عليهم السلام او بآية من القرآن او بفريضة من فرائض الدين فهي كلما آ يات الله تعالى بعد بلوغ الحجة اليه فهو كافر ومن قال بنبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام او جحد شيئاً صحعنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهوا كافر لانه لم يحكمالنبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه و بين خصمه ﴿ قَالَ ا بُوا مِحْمَدٌ ﴾ وقد شقق اصحاب الكلام فقالوا ما تقولون فيمن قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم تم صل فقال لا افعل او قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني ذلك السيف ادفع به عن نفسي فقال له لا أفعل ﴿ قَالَ إِنَّ مُحمد ﴾ وهذا امر قد كفوا وقوعه ولا فضول اعظم من فضول من اشتغل بشئ قد أيقن انه لا يكون ابداً ولكن الذي كان ووقع فاننا نتكلم فيه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ﴿ قَالَ ابُو مَعَمْ ﴾ قد امر النبي صلى الله عُليه وسلم افضل اهل الارض وهم اهل الحديثية بان يحلقوا وينحروا فتوقفوا حتى امرهم ثلاثاً وغضب عليه السلام وشكا ذلك إلى ام سلمة فما كفروا بذلك ولكن كانت معصية تداركهم الله بالتوبة منها ؤما قال مسلم قط أنهم كفروا بذلك لانهم لم يعاندوه ولا كذبوه وقد قال سعد بن عبادة والله يا رسول الله لئن وجدت ليكاع يتفخذها رجل ادعها حتى آتى باربعة شهداء قال نعم قال اذن والله يقضي أربه والله لا تجللنها بالسيف فلم يكن بذلك كافراً اذلم يكن عانداً ولا مكذباً بل أقرانه يدري ان إلله تعالى امر بخلاف ذلك وسألوا ايضاً عمن قال إنا إدري أن الحج الى مكة فرض ولكن لا ادري آهي بالحجاز ام بخراسان ام بالاندلس وأنا ادري أن الخنزير حرام ولكن لا أدري أهو هذا الموصوف الاقرن الم الذي يحرث به ﴿ قَالَ ابُو مُحَدُّ ﴾ وجوا بنا هو أن لمن قال هذا فان كان جاهلا علم ولا شيُّ عليه فان المشبين لا يعرفون هذا إذا اسلموحتي يعلموا وان كان عالماً

الخرى من زهاد المند على وهندا المذهب أكثر ملوك الهندوعظائها يعظمون النار لجوهرها تعظما بالغا وبقد مونها على المولجودات كاما ومنهم زهاد وعباد يجلسون حول النارُ شاعينُ يُلنَدُون منافسهم حتى لا يصل اليهامن انفاسهم نفس صدر عن صدر معزم وسلمهم الحث على الاخلاق الحسينة والمنعمن اضدادها وهي الكذب والحسد والحقد واللجاج والبغى والخرص والبطر فاذا تجرد الانسان عنهاق بمن النار ولقرب اليها (حكام الهند) كان إفيثاً غورس الحكم اليوناني تليذ يدعى قلانوس قد تلق الحكمة منه وتلمذله ثمصار الي مدينة من مدائن الهند وأشاع فيها رأي فيثاغورس وكان برحمن وجل جيد الذهن ناقد البصر صائب الفكر راغباً في معرفة العوالم الملوية قد أخذمن قلانوس الحكيم حكمة واستفاد منه علمه وطنعته فلما توفى قلانوس ترأس برحمن على المند كامم فرغب الناس في تلطيف الابدان وتهذايب الإنفس وكان

عورته ثم دخل الماء حتى وصل الى الحلقه فيقيم اساعة أؤساعتين أوا اكثر أو يأخذ ماامكنه من الرياخين فيقطمها صغارا أيلقي فيه بعضه بمد بمض وهو يسبح ويقرأ فاذا اراد الإنصراف حرك الماء بيده م اخذ منه فيقطر به رأسه ووجهه وسائر جسده خارجاً ثم سجد وانصرف ( الا كنواطرية ) أي عباد النار زعوا ان النار أعظم العناصر لجزماً وأوسمها حيزا وأعلاها مكانآ وأشرفها لجوهرا وأنورها ضياء واشراقا والطفها جسما وكيانا والاحتياج اليها أكثر من الاحتياج الى سائر الطبائع ولا نور في العالم الابها ولاحياة ولانمو ولا انعقاد الا بمازجتها واغا عبادتهم لها ان يفحروا اخدودا مربعاً في الارض واججوا النارفيه تم لايدعون طعاما لذيذا ولا شرابا لطيفا ولا ثوبا فاخرا ولا عطرا فائحا ولا جوهرا نِفيسًا الاطرجومًا فيه نَقرُ با اليها وتبركا بها وحرموا إلقا النفوس فيها واخراق الابدان بها خلافا لجاعة الآية وقال قائلهم أيضاً فاذا عذرتم المجتهدين اذا أخطأوا فاعدروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فأنهم أيضاً عجمدون قاصدون الخير بجوابنا وبالله تعالى التوفيق النالم نعذر منعذرنا بآرائناولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا وهذه خطة لم يؤتها الله عز وجل أحداً دونه ولا يدخل الجنة والنار أحداً بل الله تعالى يدخلها منشاءفنحن لانسمى بالايمان الآمن ساه الله تعالى به كل ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف اثنان من أهل الأرض لا نقول من المسلمين بل من كل ملة في أن رسول الله صلى الله عليه وشلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الاسلام الذين تبرأ أهله من كل ملة عاشي التي أتام بهاعليه السلام فقط فوقفنا عند ذلك ولا يختلف أيضاً اثنان في انه عليه السلام ة لمع باسم الايمنان على كل من البينه وصلدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين اسوى ذلك فو قفنا أيضاً عند ذلك ولا مزيد فن جاء انصل في اخراجه عن الاسلام بعد حصول اشم الاسلام له اخرجناه منه سواء أجمع على خروجه منه او لم يجمع وكذلك من اجمع اهل الاسلام على خروجه عن الاسلام فوالجب الباع الأجاع في أذلك واما من لا منص في خروجه عن الاشلام بعد حصول الاسلام له ولا اجماع في خروجه ايضاً عنه فلا يجوز اخراجه عما قد صح يُقيناً حصوله فيه وقد نص الله تعالى على ما قاينا فقال \* ومن يبتغ غير الأسلام ديناً فلن يقبل منه وهاو في الآخرة لمن الخاشرين \* وقال تُعالى \* ويُريدون أن يفر قول بين الله ورسله ويقولون نؤمن المعضل وتنكفئ ليغض تويزيدون ان يتخذوا مايك ذلك سبيلا أولئك إهم المكافر ون اجعاً \* وقال تعالى ا \* قل أبالله وآياته ورسله كنتم تسمزؤون لا تبتذراوا قد كيفراتم ببيد اعانكم له فهؤلاء كلهم كفار بالنص وصح الاجماع أعلى أن أكل من اجحد شيئاً صم عنادنا بالاجماع أن راسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به فقد كفر وصح بالنص

1 - V - Jam 1

في فتيا لزمه تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم لأنهم قد اختلفوا وبيقين ندري ان كل امرء منهم فقد يصيب ويخطى بل يلزمه تكفير جميع الامة لانهم كليم لا بد من أن يصيب كل المرى منهم و يخطئ بل يلزمه تكفير نفسه لانه لا بد لكل مِن تكلم في شيُّ من الديانة من ان يرجم عن قول قاله الى قول آخر يتبين له انه إصح الا ان يكون مقاداً فهذه أسوأ لان التقليد خطأ كله لا يُصح ومن بلغ إلى هاهنا فقد لاح غوام قوله وبالله تعالى التوفيق وقد أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم آية الكلالة فما كفره بذلك ولافسقه ولااخبره اله آثم بذلك لكن أغلظ له في كثرة تكراره السوآ ل عنها فقط وكذلك اخطأ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتيا فبالمه عليه السلام ذلك فاكفر بذلك أحد منهم ولا فسقه ولا جعله بذلك آئماً لانه لم يعانده عليه السلام أحد منهم وهذا كفتيا أبي السنابل بن بعكك في آخر الأجاين والذين افتوا على الزاني غير المحصَّن الرجمُ وقد تقصينا هذا في كتابنا المرسوم بكتاب الاحكام في اصول الاحكام هذا وأيضاً فإن الآية المذكورة لا تخرج على قول احد من خالفنا إلا بحذف وذلكِ انهم يقولون أن الذين في قوله تعالى الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا هو خبراً ابتداء مضرولا يكون ذلك الا بحذف الابتداكأنه قال هم الذين ولا يجوز لاحدان يقول في القرآن حذفاً الا بنص آخر جلي يُوجب ذلك أو اجماع على ذلك أو ضرورة حس فبطل قولهم وصاردعوى بلادليل وأما نحن فان لفظة الدين عندنا على موضوعها دون حذف وهو نعت للاخسرين ويكون خبراً لابتداء قوله تعالى أولئك الذين كفروا وكذلك قوله تعالى \* ويحسبون انهم على شيَّ الا أنهم هم الـ كاذبون \* فنعم هـ ذه صفة القوم الذين وصفهم الله تعالى بهـذا في أول الآية ورد الضمير اليهم وهم الكفار بنص أول

موضع المبدم ثم يأخذون ذلك الصنم فيأتون شجرة عظيمة من تلك الشجرة فينقبون فيها موضعاً يركبونه فيهافيكون سجودهم وطوافهم نحو تلك الشجرة (الدهكينية) من سنتهم أن مأخِدُوا صناعلي صورة امْرأَة وَفُوقَ رأْسَهُ تَاجِ وَلَهُ أَيِدِي كثيرة ولهم عيد في يوم من السنة عند استواء الليل والنهار والشمس والقمر ودخول الشمس في الميزان فَيْخَذُونَ فِي ذلك اليوم عريشاً عظياً بين الذي ذلك الصنم ويقر بون اليه القرابينُ من الغنم وغيرها ولا يذبحونها واكن يضربون اعناقها مين تدمه بالسيوف و متناون من أصابوا من الناس قر بانا بالفيلة حتى منقضى عيدهم وهم مسيئون عند عامة أَهْلِ الْمُنْدُ بِسِبِ الفِيلَةُ ( الجُلْمِكَيةُ) اي عباد الماء بزعونان الماء ملك ومعه ملائكة وانه اصل كل شيء وبه ولادة كل شيء وغو ونشو و بقاء وطهارة وعمارة وما من عمل في الدنيا الا و يحتاج الى الماء فاذا أراد الرجل عبادته تجرد وستر

رمن ذلك قلادة يزعمون انه عفريت يستحق العبادة لعظم قدره واستحقاقه لها لميا فيه من الخصال المعمودة المحبوبة والمذمومة من الاعطأء والمنغ والاحسان والاساءة وانه مَفِرْع لَمْم في حاجاتهم ولهُ بيوت عظام بأرض الهند يأتون اليها أهل ملته في كل يوم ثلاث مرات يسجدون له ويطوفون به ولهمموضع يقال له اختر فيه صنم عظيم على صورة هـ ذا الصنم يأ تونه من كل موضع ويسجدون له هناك ويطلبون حاجات الدنياحتي ان الرجل يقول له فيما يسأل زوجني فلانة واعطني كذا ومنهم من يأتيه ويقيم عنده الإيام لا يُدُوق شيئاً يتضرع اليه ويسأله الحاجة حتى ربما يتفق (البركسيكية) من سنتهم ان يتخذوا لإنفسهم صنا يعبدونه وبقربون له الهدايا وموضع تعبدهم له أن ينظروا إلى باسق الشجر وملتفه مثل الشجر الذي يكون في الجبال فيلتمسون منها أحسنها وأطولها فيجمآون ذلك الموضع ﴿ قَالَ اللَّهِ مُعْمَدٌ ﴾ وابين من شي في هذا قول الله تعالى \* واذ قال الحواريون ياعيسي ابن مريم هل يستطيع ربك إن ينزل علينا مائدة من السماء \* الى قوله \* ونعلم إن قد صدقتنا \* فهؤلاء الحواريون الذين أثني الله عز وجل عليهم أقد قالوا بالجهل لعيسي عليه السيلام هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مأندة من السماء ولم يبطل بذلك إيمانهم وهذا ما لا مخلص منه وانما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وسيبهم لها ﴿ قَالَ ا بِو مُحمد ﴾ وبرهان ضروري لا خلاف فيه وهو انالامة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم وهو إن كل من بدل آية من القرآت عامداً وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك واسقط كلة عمداً كذلك أو زاد فيها كلة عامداً فانه كافر باجاع الامة كليا ثم ان المرء يخطئ في التلاوة فيزيد كلة وينقص اخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدراً انه مصيب ويكابُّر في ذلك ويناظر قبل أن يتبيِّن له الحق ولا يكون بذلك عند أحد من الامة كافراً ولا فاسقاً ولا آثماً فاذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القرآء من تقوم الحجة بخبره فإن تمادي على خطاه فيهو عناد الامة كلها كافر الذلك لا عالة وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة ﴿ قال ابو محمد ﴾ واحتج بعضهم بان قال الله تعالى \* قل هل إنبكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ وآخر هذه إلاَّ يَهُ مِبْطِلُ لِتَأْوِيلُهُم لأنَّ الله عز وجل وصل قوله يحسنون صنعاً بقوله ﴿ أُولئك الذين كَفِرُوا بَآيَاتِ رَجِهُم ولقائه فحبطت إعمالهم فلا نقيم الهم يوم القيمة وزناً ذلك جزاؤهم جهنم واتخذوا آياتي ورسلي هزواً \* فهذا يبين ان إول الآية في الكفار المخالفين لديانة الإسلام جملة ثم نقول لهم لو نزلت هـده الآية في المتأولين من جلة اهل الاسلام كما تزعمون لدخل في جلها كل متأول عظي في تأويل

كتمان ذلك من فعله عليه السلام وهذا محال ممتنع في الطبيعة ثم فيه نسبة الكفر اليهم اذكتموا ما لا يتماسلام احد الا به وان قالوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يدع قط احداً الى شيء من هذا ولكنه مودع في القرآن وفي كلامه صلى الله عليه وسلم قيل له صدقت وقد صح بهذا انه لو كان جهل شيء من هذا كله كفراً لما ضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك للحر والعبد والحرة والامة ومن جوز هـ ذا فقد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كما امن وهذا كفر مجرد ممن أجازه فصيح ضرورة إن الجهل بكل ذلك لا يضر شيئاً وانما يلزم الكلام منها أذا خاص فيها الناس فيلزم حينئذ ابيان الحق من القرآن والسنة لقول الله عز وجل \* كونوا قوامين الدشارياء بالقسط \* ولقول الله عز وجل \* لتبيننه للناس ولا تكتمونه \* فن عند حينئذ بعد بيان الحق فهو كافر لانه لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلم لما قضى به وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمان رجلا لم يعمل خيراً قط فلما حضره المؤت قال لاهله إذا من فاحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم راخ نصفه في البحر/ونصفه. في البر فوالله لئن قدر الله تمالي على ليعذبني عذابًا لم يمذبه أحدآ من خلقه وان الله عز وجل جمع رماده فاحياه وسألهما حملك على ذلك قال خوفك يارب وان الله تعالى غفرله لهذا القول ﴿ قَالَ ابُو مِحْمَدً ﴾ فهذا انسان جهل الى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جم رماده واحياً له وقد غفر له لاقراره وخوفه وجهله وقــد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه إن معنى لأن قدر إلله على انما هو المن ضيق الله على كما قال تعالى \* واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه \* و قال ا مع محمد كه وهذا تأويل باطل لا يمكن لانه كان يكون معناه حينند المن ضيق الله على ليضيقن على وايضاً فلو كان هذا لما كان لامره بان يحرق ويذرر مادممنى ولاشك فيانها عا اص بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى

المعمول على صورته وشكله وهيئته فإثبامنابه وقائمامقامه والإفنعلم قطمآ إن عاقلا ما لا ينحت يده خشيا صورة ثم يمتقد أنه الهـــه وخالقه وتخالق الكل اذ كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه وشكله محدث بصنعة ناحته ككن القوم لما عكفوا على النوجة اليها وربطوا حوائجم بها من غير اذن وجمة وبرهان وسلطان من الله تمالي كان عكوفهم ذلك عبادة وطلبهم الحوائج منها يقولون علما تعبدهم إلا ليقر بوناالي الله زاماً ﴿ فَلُو كَانُوا مِقْتُصِرُ بِنُ عَلَى صورها في اعتقاد الرابوبية والألهية لما تعدوا عنها الى رب الارباب (المهاكالية) لهم صنم يدعى مهاكال له أربع أيذ كثار شعر الرأس سبطها و باحدى يديه تعبان عظيم فأغرفاه و بالاخرى عصا و بالله رأس انسان وبالرابعة كأنه يذفعها وفي اذنيك حيتان كالقرظين وعلى جسده ثعبانان عظيان قد اليفاعليه وعلى زأسه إكليل من عظام القيني وعليه

الصنم جوهرومن دينهم أن يسجدوا له و يعبدوه وأن يصوموا النصف من كل شهر ولا يفطروا حتى يطلع القمرثم يأتون صغه بالطمام والشراب واللبن ثم يرغبون وينظرون الى القمرو يسألونه عن حوا مجهم فاذا استهل الشهر علوا السطح وأيقنوا الدخن ودغوا عند رايته ورغبوا الله ثم نزلوا عن السطوح الى الطعام والشراب والفرح والسرور ولم ينظروا اليه الاعلى وجوه حسنة وفي نصف الشهر اذا فرغوا من الافطار أخذوا في الرقص واللعب والممازف بين يدي الصنم والقمر (عبدة الاصنام) اعلم ان الأصناف التي ذكرنا مذاهبهم يرجعون آخر الامر إلى عبادة الأصنام إذا كان لا يستمر لمم طريقة الا بشغص حاضر ينظرون اليه ومعكفون عليه ومن هـذا اتخذت أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعوا أنهاعلى صورتهاو بالجلةوضع الاصنام حيثا قدر انما هوعلى ممبود عليه الحيا غائب حتى يكون الصنم

واني رسول الله ويؤمنوا عاارسات به فهذاهو الذي لا ايمان لاحد بدونه ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ واحتج بعض مِن يكفر من سب الصحابة رضي الله عنهم بقول الله عز وجل \* محمد رسول الله والذين معه اشــداء على الكفار رحماً عبينهم \* الى قوله \* ليغيظ بهم الكفار \* قال فكل من أُغاظِه احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر ﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ وقد أخطأ من حمل الآية على هذا لان الله عن وجل لم يقل قط ان كلُّ من غاظه واحد منهم فهو كافر وانما اخبر تعالى انه يغيظ بهم الكفار فقط ونع هذا لحق لاينكره مسلم وكل مسلم فهو يغيظ الكفار وايضاً فايه لا يشك احد ذو حس سيليم في ان علياً قد غاظ مماوية وان مماوية وعمرو بن العاص غاضا علياً وان عماراً عَاظُ ابا العادية وكلهم اصحاب رسول إلله صلى الله عليه وسلم فقد غاظ بعضهم بعضاً فیلزم علی هذا تکفیر من ذکرنا وحاشی لله من هذا ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدً ﴾ ونقول لمن كفر إنساناً بنفس مقالته دُونَ أن يقوم عِليه الحجة فيعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدفي نفسه الحرج مما أتى به اخبرنا هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من الاسلام الذي يكفر من لم يقل به الا وقد بينه ودعا اليه الناس كافة فلا بدّ من نم ومن انكر هذا فهو كافر أبلا خلاف فاذا أقر بذلك سئل هل جاء قط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقبل ايمان الهل قرية او أهل محلة او انسان أتاهمن حر اوعبدااوامرأة الاحتى يقران الاستطاعة قبل الفعل او مع الفعل او ان القرآن مخلوق او إن الله تمالي يرى او لايرى او الله المما ويصرا وحياة اوغير ذلك من فضول المتكلمين التي او قعم االشيطان بينهم ليو قع بينهم المداوة والبغضاء فانادعي اناانبي صلى الله عليه وسلم لم يدعاجداً يسلم الاحتى يوقفه على هذه الماني كان قد كذب الجماع المسلمين من أهل الارض وقال ما يدريانه فيه كاذبوادعي أن جميع الصحابة رضي الله عنهم تواصوا على بكل هذا على كل أحد ولو امكن ان يوجد احد يدين بهذا لميانه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة علية ﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدُ ﴾ وأما من كفر الناسُ بما تؤول اليه أقوالهم فخطأ لانه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به وان لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ايس كفراً بل قد أحسن اذ فر من الكفر وَا يَضاً فَانَهُ لِيسَ لِلنَّاسِ قُولَ الآومِخَالَفَ ذَلَكُ القُولَ يَلْزُمُ خَصَّهُ الْكُفُر في فساد قوله وطرده فالمعتزلة تنسب الينا تجوير الله عز وجل وتشبيهه بخلقه ونحن ننست اليهم مثل ذلك سوآء بسوآء ونلزمهم أيضاً تعجيزالله عز وجل وانهم يزعمون إنهم يخلقون كخلقه وانله شركاء في الخلق وانهم مستغنون عن الله عز وجل ومن اثبت الصفات ليسمي من نفاها باقية لانهم قالوا تُعبدون غير الله تعالى لان الله تعالى له صفات وانتم تعبدون من لا صفة له ومن نفي الصفات يقول لمن اثبتها انتم تجعلون مع الله عز وجل اشياء لم تزل وتشركون به غيره وتعبدون غير الله لان الله تعالى لا أحد معه ولا شيء معه في الازل وانتم تعبدون شيئاً من جملة أشياء لم تزل وهكذا في كل ما اختلف فيه حتى في الكون والجزءوحتى في مسائل الاحكام والعبادات فاصحاب القياس يدعون علينا خلاف الاجاع واصحابنا يثبتون عليهم خلاف الاجماع واحداث شرائع لم يأ ذن الله عز وجل بها وكل فرقة فهي تنتفي بما تسميها به الآخرى و تكفر من قال شيئاً من ذلك فصح أنه لا يكفر احد الا بنفس قوله ونص معتقده ولا ينتفع أحدابان يعبر عن معتقدة بلفظ يحسن به قبحه لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط واما الاحاديث الواردة في ان ترك الصلاة شرك فلا تصلح من طريق الاسناد واما الاخبار التي فيها من قال لا إله الا الله دخل الجنة فقد جاءت احاديث اخر بزيادة على هذا الخبرلا يجوز ترك تلك الزيادة وهي قوله عليه السلام امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله

الى المياكل السموية أدون قصار الربوبية والالهية عليها عبدة الشمس زعوا ان الشمس ملك من الملائكة ولها نفس وعقل ومنهانور الكواكب وضياء العالم وتكون الموجودات السفلية وهي ملك الفلك يستحق التعظيم والسعود والتبغير والدعاء وهوالأويسمون الدينكيتية أيعباد الشمس ومن سنتهم أن اتخذوا المأيضنا بيده جوهم على لون النار وله إبيت خاص: بنوه باممه ووقفوا عليه ضياعاً وقراياً وله سدنة وقوام فيأتون البيت وايطاون ثلاث كرات اويأتيك أصحاب الملل والامراض فيصومون له ويصلون و يدعون وايستشفيون به (عبدة القمر.) زعموا أن القمر. ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة واليه تدبيرهذا العالمالشفلي والامور الجزئية فيئه ومنه نضج الاشياء المتكونة واتصالها الى كالهاويز مادته ونقصانه وهؤلاء يسمون الجنذر تكينية أي عباد القمر ومن سنتهم أن اتخذوا صنايعلى صورة جوهم وبيدا

ان من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلككافرآولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل \* فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدُ ﴾ فَهِذَا هُوَ النَّصِ الذي لا يُحتمِلُ تَأْوِيلاً ولا جَاءَ نَصْ بخرجه عن ظاهره اصلا ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الايمان ﴿ قَالَ ابُو مُحمَّدُ ﴾ واما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق في اي شئ كان فلا يكون كافراً الا ان يأتي نص بتكفيره فيوقف عنده كمن بلغه وهو في اقاصي الزنج ذكر الذي صلى الله عايه وسلم فقط فيمسك عن البحث عن خبره فانه كافر فان قال قائل فاتقولون فيمن قال انا اشهد ان محمداً رسول الله ولا ادرى اهو قرشي ام تميمي ام فارسى ولاهل كان بالحجاز او بخراسان ولا ادري احي هو او مئيت ولا ادري لعله هذا الرجل الحاضر إم غيره قيل له ان كان جاهلا لاعلم عنده بشيَّ من الاخبار والسير لم يضره ذلك شيئاً ووجب تعليمه فاذا علم وصح عنده الحق فان عاند فهو كافر خلال دمه وماله محكوم عليه بحكم المرتد وقد علمنا ان كثيراً ممن يتعاطى الفتيا في دين الله غز وجل نعمو كثيراً من الصالحين لا يدري كم لموت النبي صلى الله عليه وسلم ولااين كان ولا في اي بلد كان ويكفيه من كل ذلك اقراره بقلبه ولسانه انرجلااسمه محمد ارسله الله تمالى الينا بهذا الدين من المحمد ارسله

والما من قال ان محمد كه وكذلك من قال ان ربه جسم فانه ان كان جاهلا أو متأولاً فهو معذور لا شيء عليه ويجب تعليمه فاذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنن فخالف ما فيها عناداً فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد واما من قال ان الله عز وجل هو فلان الانسان بعينه أو ان إلله تعالى يحل في جسم من اجسام خلقه أو إن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبياً غير عيسى بن مريم فانه لا يختلف إثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة غير عيسى بن مريم فانه لا يختلف إثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة

الى هذه الدرجة وصورة بها دون راكب على دابة كثير الشور قد اسبله علىوجهه وقد قسم الشعرعلي جوانب رأسه قسمة مستو ية واسبلها كذلك على نواحي الرأس قفاء ووجها وامرهمان يفعلوا كذلك وسن لهم ان لا يشربوا الحر واذا رأوا امرأة هر بوا منها وان يحجوا الى جبل يدغى جورعن وعليه بيت عظيم فيه صورة بها دون وبذلك البيت سدنة الا يكون المنتاح الا بأرديهم فلا يدخلون الا باذنهم فاذا فتحوا الباب سدوا افواههم حتى لا تصل انفاسهم الى الصنم و يذبحون له الذبائح و يقر بون له القرامين و يهدون له الهدايا واذا انصرفوا من حجهم لم ودخلواالممران في طرَّ يقهم ولم ينظروا الى معرم ولم يصاوا الى احد بسوء وضرر من قول وفعل (عبدة الكواكب) ولم ينتل للهند مذهب في عبادة الكوا كب الا فرقتان وجهتا الي النيرين الشمس والقمر ومذهبهم في ذلك مذهب الصابئية في توجهم

( النصل - ااث ) . ( النصل - النصل - ااث ) . ( النصل - النصل - ااث ) . ( النصل - اثا ) . ( النصل - اث ) . (

أن القدرية والمرجئية مجوس بهذه الامة وحديثاً آخر تفترق هذه الامة على بضم وسبُّعين فرقة كلها في النار حاشي واحدة فهي في الجنة ﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَد ﴾ هذان حديثان لا يصحان اصلا من ظريق الاسنادوما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبن الواحد فكيف من لا يقول به واحتجوا بالخبر الثابث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد بآء بالكفر احدهما ﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذا لا حجة لهم فيه لان لفظه يقتضي أنه يأثم برميه الكفي ولم يقل عليه السلام أنه بذلك كافر ﴿ قَالَ آبُو مَمْدَ ﴾ والجمهور من المحتجين بهذا الخبر لا يكفرون من قال لمسلم يا كأفر في مشاتمة تجري بينهما وبهذا خالفوا الخبر الذي احتجوا به ﴿ قَالَ ابْوَ مَمْدُ ﴾ والحق هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام فأنه لا يزول عنه إلا بنص اواجماع واما بالدعوى والافتراء فلا فوجب ان لا يكفر احد بقول قاله الا بأن يخالف ما قد صح عنده ان الله تعالى قاله اوَان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قاله فستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام وسواء كان ذلك في عقد دين اوْ فِي نحلة اوْ فِي فتيا وسوآء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسام منقولًا نقل اجماع تواتر او نقل آحاد الآ ان من خالف الاجماع المنقين المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الاجماع وعلى تكفير مخالفته برهان صحة قولنا قول الله تعالى \* ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبغ غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً \* ﴿ قال ابو محمد ﴾ هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك فان قال قائل ان من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين قلنا له وبالله تعالى التوفيق ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافراً لان الزنا وشرب الخر وأكل اموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين وقد علمنا

يعبدونه وان لا يعافوا شيئًا وان تكون الأشياء كانها في الرابقة واحدة لانهاج يماصنع الخالق وان يتجذوامن عظام الناس قلائد يتقلدونها واكاليل يضمونها على رؤسهم وان يسعوا اجسادهم ورؤسهم بالرمأد وخرم عليهم الذبائج وجمع الاموال وامرهم برفض الدنيا ولا معاش لهم فيها الا من الصدقة (الكابلية) زعموا ان رسولهم مملك روحاني يقال لهشب اتاهم في صورة بشر متسح بالرماد على رأسه قلنسوة من لبود أحمر طولها فلأثةاشبار محيطعليه صفائح من قف الناس متقلد قلادة من اعظم ما يكون متمنطق من ذلك بمنطقة متسور منها بسوار متخلخل منها بخلخال وهو عربان فأمرهمان يتزينوابزينته ويتزيوا بزيه وسن لهم شرا نع وحدود (البهادونية) قالوا ان بهادون كانملكاعظيا تانا في صورة انسان عظیم و کان له اخوان قتلاه وعملا من جلدته الارض ومن عظامه الجبال ومن دمه البحار وقيل هذا رمز والا فحال صورة البشر لا تبلغ لان الله تمالى يقول متصلا بقوله \* وبئس القرار وجعلوا لله انداداً ليضلوا عن سبيله \* فصح ان الآية في المشركين بلاشك وايضاً فقد يكفر المرء نعمة الله ولا يكون كافراً بل مؤمناً بالله تعالى كافراً لا نعمه بمعاصيه لا كافراً على الاطلاق وبالله تعالى التوفيق

الكلام فيمن يكفر ولا يكفر كالحالم

﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ اختلف الناسِ في هذا الباب فذهبت طائفة الى انمن خالفهم في شئ من مسائل الاعتقاد او في شئ من مسائل الفتيا فهو كافر وذهبت طائفة الى انه كافر في بمض ذلك فاسق غير كافر في بعضه على حسب ما أدتهم اليه عقوطم وظنونهم وذهبت طائفة إلى ان من خالفهم في مشائل الاعِثقاد فهو كافر وان من خالفهم في مسائل الاحكام والعبادات فليس كافراً ولا فاسقاً ولكنه مجتهد معذور ان اخطأ مأجور بنيته وقالت طائفة عثل هــــــذا فيمن خالفهم في مسائل العبادات وقالوا فيمن خالفهم في مسائل الاعتقادات إن كان الخلاف في صفات الله عزوجل فهو كافروان كان فيادون ذلك فهوفاسق وذهبت طائفة الى انه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا وان كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى انه الحق فانه مأجور على كل حال ان أصاب الحق فاجران وان أخطأ فاجر والحد وهذا قول بن ابي ليلي وابي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن على رضي الله عن جميعهم وهو قول كل من عرفناله قولا في هذه المسئلة من الصحابة رضي الله عنهم لا نعلم منهم في ذلك خلافا اصلا الاما ذكر نامن اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمداً حتى خرج وقتها او ترك اداء الزكاة او ترك الحج او ترك صيام رمضان او شرب الخر اواحتج من كفر بالخلاف في الاعتقادات بإشياء نور دها إن شاء الله عز وجل ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ ذركروا حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

والادهان والذبائح ونهاهم عن القتل والذبح الا ما كان للنار وسن لمم ان يتوشحوا بخيط يعقدونه من منا كبهم الإيامن الى تحتشائلهم ونهاهم أيضاعن الكذب وشرب الخر وان لا يأكاوا من أطعمة غير ملتهم ولا من ذبائحهم وأباح لهم الزنالثلا ينقطع النسل وأمرهمان يتخذوا على مثاله صنا ينقربون اليسه وبعبدونه ويطوقون حوله كل يوم ثلاث مرات بالممازف والتبخير والغنا والرقض وأمرهم بتغظيم البقر والسجود لهساء حيث رأوها ويفزعوا في التو بة الى التمسيح بنها وأمرهم ان لا يجوزوا خر الكنك (الباهودية) زعواان رسولهم ملك رؤحاني على ضورة بشر وأسمه باهودية أتاهم وهاو را كب على ثور على وأسه اكليل فكال بعظام الموتى منعظام الروس ومتقلد من ذلك بقلادة بأحدى يديه قف انسان وبالاخرى مزراق ذو ثلاث شعب يأمرهم بعبادة الخالق عز وجل وبعبادته ملمت وإن يتخذوا على مثاله صنا

أحد من الملائكة ذنباً صغيراً أو كبيراً بعمدأ وخطأ وعلى خطأ من جوز على أحد من النبيين ذنباً بعدد صغيراً أو كبيراً لكنا أعلمنا انه لم يتفق على ذلك قط وان قال بلي قد كان لي كبيرة قيل له هل كنت في حال مُواقعتك الكبيرة شاكا في الله عز وجل أو في رسوله صلى الله عليــه وسلم او كافراً بهما ام كنت مو قناً بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما اتى به موقناً بانك مسيء مخطئ في ذنبك فان قال كنت كافراً او شاكا فهو اعلم بنفسه ويلزمهان يفارق المرأته وامتهالمسلمتين ولايرث من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك لا يجوز له ان يقطع على غيره من المذنبين بمثل اعتقاده في الجحد ونحن نعلم بالضرورة كذب دعواه وندري اننا في حين ماكان مناذنب مؤمنون بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وان قال بل كنت مؤمناً بالله تمالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم في حال ذنبي قيل له هذا ابطال منك للقول بالنفاق والقطع به على المذنبين ﴿ قال ابو محمد ﴾ فني اجماع الأمة كلها دون مختلف من احد منهم على ان صاحب الكبيرة مأمور بالصلاة مع المسلمين وبصوم شهر رمضان والحج وباخذ ْ زَكَاةً ماله واباحة مناكحته وموارثته وآكل ذبيحته وبتركه يتزوج المرأة المسلمة الفاضلة ويبتاع الأمةالمسلمة الفاضلة ويطأها وتحريم دمه وماله وان لا يؤخذ منه جزية ولا يصغر برهان صحيح على انه مسلم مؤمن وفي اجماع الأمة كلها دون مخالف على تحريم قبول شهادته وخبره برهان على انه فاسق فصح يقيناً انه مؤمن فاسق ناقص الاعان عن المؤمن الذي ايس بفاسق قال تعالى \* يا أيها الذين آمنوا اذا جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين «فامامن قال انه كافر نعمة فما لهم حجة اصلا الا ان بعضهم نزغ بقول الله تعالى \* الذين بدلوا نَممة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبنس القرار \* ﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذا لا حجة لهم فيه لأن نص الآية مبطل لقولهم

هو تناسخ الادوار والاكوار ولهم اختلاف في الدورة الكبرى كم هي من السنين واكثرهم على ثلاثين الف سنة وبعضهم على ثلاثالة الف سنة وستين الف سنة واغا بيعتبرون في تلك لادوار سير الثوابت لاالسيارات وعند الهند أكثرهم إن الفلك مركب من الماء والنار والريح وان الكواكب في نارية هوائية فلم يعدم الموجودات العلوية إلا العنصر الارضى فقط (أصحاب الروحانيات) ومن أهل المند جماعة أثبتوا متوسطات روحانية يأ تونهم بالرشالة من عند الله عز وجل في صورة البشر من غير كتاب فيأمرهم بأشياء وينهاهمءن أشياء ويشن لهم الشرائع وبإين لمم الحدود وأنما يعرفون صدقه بتتزهه عن حطام الدنيا واستغنائه عن الاكل والشرب والبعال وغيرها (الباسوية)زعموا أن رسولم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشر فأمرهم بتعظيم النار وان يتقربوا اليها بالعطر والطيب

فأشد اعتقادًا في ذلك لما عاينوا من طير يظهر في وقت مملوم فيقم على شجرة وهو أبدا كذلك فيبيض ويفرخ ثم اذا تم نوعه بفراخه حك بمنقاره ومخالبه فنبرق منه نار تلتهب فيحترق الطير ويسيل دمه منه دهن فيجتمع في أصل الشعرة في مفارة ثم اذا حال الحول وحان وقت ظهوره انخلق من هذا الدهن مثله طير فيطير ويقع على الشجرة وهو أبدا كذلك قالوا فما مشل الدنيا وأهلها في الادوار والأكوار الا كذلك قالوا وإذا كانت حركات الافلاك دورية ولا محالة يصل رأس الفرجار الى مابدا ودار دورة ثانية على الخط الاول أفاد لا محالة ما أفاد الدور الاول اذ لم يكن اختلاف بين الدورين حتى يتصور اختلاف بين الامرين فان المؤثرات عادت كابدأت والنجوم والافلاك دارت على المركز الأول وما اختلفت أبعادها واتصالاتها ومناظراتها ومناسباتها بوجه فيجب انلايختلف المتأثرات الباديات منها بوجهوهذا

حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتن خان واذا عاهم غدر واذا خاصم فر وذكر عليه السلام ان من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلةٍ من النفاق حتى يدعها قلنا له وبالله تعالى التوفيق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبرناك ان المنافق هو من أظهر شيئاً وأبطن خلافه مأخوذ في إصل اللغة من نافقاءاليربوع وهو باب في جانب جوره مفتوح قد غطاه بشيُّ من تراب وهذه الخلال كلها التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها باطن صاحبها بخلاف ما يظهر فهو منافق هذا النوع من النفاق وليس هو النفاق الذي يظن صاحبه الكفر بالله برهان ذلك ما ذكر نام آ نفاً من إجماع الامة على أخذ زكاة مال كل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفاق وعلى انكاحه ونكاحِها ان كانت إمرأة وموارثته واكل ذيجته وتركه يصلي مع المسلمين وعلى تحريم دمه وماله ولو تيقنا آنه يبطن الكفر لوجب قتله وجرم انكاجه ونكاخها وموارثته واكل ذبيجته ولم نتركه يصلي مع المسلمين ولكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم من ذركر منافقاً كتسمية الله عز وجل الذراع كفاراً إذ يقول تعالى \* كمثل غيث أعجب الكفار نباته \* لانأصل الكَفَر في اللغة التغطية فن ستر شيئًا فهو كافر له وأصل النفاق في اللغة ستر شي واظهار خلافه فمنستر شيئاً وأظهر خلافه فهومنافق فيهوايس هذان من الكفر الديني ولا من النفاق الشرعي في شيُّ وبهذا تتألف الايات والاحاديث كلها وبالله تعالى التوفيق ثم نقول لمن قال بهذا القول هِلِ أُنْسِتُ بَكِبِيرِةً قَطَ فَازْ قِالَ لَا قِيلَ لَهُ هَذَا القُولَ كَبِيرَةَ لَا بُهِ تَرْكَيَة وقد نهي الله عن وجل عن ذلك فقال تعالى \* فلا تزكوا أنفسكم \* وقد علمنا أنه لا يعزى أحد من ذنب الا الملائكة والنبين صلى الله عليهم وسلم وأما من دونهم فغير معصوم بل قد اختلف الناس في عصمة الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام وان كنا قاطعين على خطأ من جوز على

المسلمين ولا منهم ولا اليهم لابطانهم الكفر وايس في هاتين الآيتين انهم ليسوا كِفاراً وقد قال عِز وجل \* ومن يتولهم منكم فانه منهم \* فصح يقيناً انهم كفار لا مؤمنون اصلا وبالله تعالى التوفيق ويقال لمن قال أن صاحب الكبيرة منافق ما معنى هذه الكلمة فجوابهم الذي لا جواب لاحد في هذه المسئلة غيره هو أن المنافق من كان النفاق صفته ومعنى النفاق في الشريعة هو اظهار الايمان وابطان الكفر فيقال له وبالله تعالى التوفيق لا يعلم ما في النفس الا الله تعالى ثم تلك النفس التي ذلك الشيُّ فيها فقط ولا يجوز ان نقطع على اعتقاد احد الكفر الا باقراره بلسانه بالكفر وبوحي من عند الله تعالى ومن تعاظى علم مافي النفوس فقد تعاظى علم الغيب وهذا خطأمتيةن يعلم بالضرورة وحسبك من القول سقوطاً أن يؤدي إلى المحال المتيقن وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال عليه السلام أني لم ابعث لا شق عن قلوب الناس وقد ذكر الله تعالى المنافقين فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم \* وممن حواكم من الاعراب منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم \* فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف المنافقين وهم معه وهو يراهم ويشاهد افعالهم فمن بعده آحرى أن لا يعلمهم ولقد كان الزناة على عهده صلى الله عليه وسلم والسرقة وشراب الخمر ومضيعوا فرض الصلاة في الجماعة والقاتلون عمداً والقذفة فماسمي عليه السلام قط احداً منهم منافقين بل اقام الحدود في ذلك وتوعد بحرق المنازل وامر بالدية والعفو وابقاهم فيجلة المؤمنين وأبتي عليهم حكم الإيمان واسمه وقدقلنا أن التسمية في الشريعة للة عز وجل لا لاحد دونه ولم يأت قطعن الله عزوجل تسمية صاحب الكبيرة منافقاً فان قالو اقدصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال وقدذكر خصالا من كن فيه كان منافقاً خالصاً وان صام وصلى وقال آني مسلم وذكر عليه السلام تلك الخصال فنها اذا

تغمض عينها اياما لئلا يشتغل الفكر والوهم بالمحسوسات ومع التجرد اذا أقــترن به وهم آخر اشتركا في العمل خصوصا اذا كانا متفتين غاية الاتفاق ولهذا كانت عاديهم اذا دهمهم أمران يجتمع أربعون رجلاً مِن المهذبين المخلصين المتفقين على رأي واحد في الإصابة فيتجلى لمم المهم الذي بهضمهم حمله ويندفع عنهم البلاء الملم الذي يكادم ثنله البكرنثينية يعني المصفدين بالحديد وسنتهم حلق الرؤس واللحى وتعربة الاجساد ما خلا العورة وتصفيد البدن من أوشاطهم إلى صدورهم لئلا تنشق بطونهم من كثرة العلموشدة الوهم وغلبة الفكر ولعلهم رأوا في الحديد خاصية تناسب الاوهام والإفالجديد كيف يمنع انشقاق البطن وكثرة العلم كيف يوجب ذلك (أصحاب التناسع)قدد كرنا مداهب التناسخية وما من ملة من الملل الا وللتناسخ فيها قدم راسخ وانما تخنلف طرقهم في نقرير ذلك فإما تناسخية المبند

يَمْظُمُونَ امْ الفَكْرُ وْ يِقُولُونَ هُو المتوسط تين المحسوس والمعقول فالصور من المعشوسات ترد عليه والحقائق من المعقولات ترد عليه ايُضا فهو مورد المعلين من العالمين فيجتهدون كل الجهد حتى يصرفوا الوهم أوالفكر عرَّف. المحسوسات بَالرُيْاضة البليفية والاجتهادات المجهدة حتى أذا تجرد الفكر عن هُذَا المالمُ تَحِلِي له ذلك العالم فرعا يخبر عن مغيبات الاحوال ورعما يقوى على حبس الأمطار وربايوقم الُوهِمَ عُلَى رَجِلُ حَي فَيْقَتُلُهُ فِي الْحَالُ ولا يُستبعد ذلك فأن للوهم اثرًا عبباني تصريف الاجسام والتصرف في النفوش اليس الاحتلام في النوم تُصرِّفُ الوم في الجسم اليس اصَّابَةُ الْمَيْنِ عُصرفُ الوهم في الشُّغُصُّ اليُّسَ الرَّجِلُ (يَمْشَى عَلَى جدار مرتفع فيسقط في الحال ولا يأخذ من عرض المسافة في خطواته سوست ما اخذه على الأرض المستوية والوهم أذا تجرد عل اعالا عبية ولمذا كانت المند

ويتوضأ أو يتينم وليس كذلك الفاساق بل نجبره على اقامتها ﴿ قَالَ ابِنَ مُحَمِّدٌ ﴾ وهذا لا خلاف فيه من الحد الا النف الجبائي المعتزلي ومحمد بن الطيب الباقلاني ذهبًا من بين جميع الامة الى إنَّا من كانت له ذنوب فانه لا تقبل له توبة من شيء منها حتى يتوب من الجميم واتبعهما على ذلك قوم وقد ناظرنا بعضهم في ذلك والزمناهم أن يوجبُوا على كل من اذنب ذنباً واحداً أن يترك الصلاة الفرض والزكاة وضوم رمضان والجمعة والحيج والجهاد لان اقامة كل ذلك توبة الى الله من تركبا فاذا كانت توبته لا تقبل من شيء لحتى يتوب من كل ذنب له فانه لا يقبل له توبة من ترك صلاة ولا من ترك صوم ولا من ترك زُكاة الاحتى يتوب من كل ذنب له وهذا خلاف لجميع الأمة ان قالوه أو تناقضًا ان لم يقولوه مع انه قول لا دايل لهم على تصحيحه اصلا وماكان هكذا فهو باطل قال الله تعالى \* قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادتين \* وقال تعالى \* واشهدوا ذوي عدل منكم \* وقال تعالى \* وصالح المؤمنين \* فصح يقينا بهذا اللفظ انفينا غيرعدل وغيرصالح وهمامناونحن المؤمنون فهو مؤمن بلا شك وقال تعالى \* فان تابوا \* يعنى من الشرك \* واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين \* وهذا نص جلي على أنَّ أمن صلى من أهل شهادة الاسلام وزكى فهو أخونًا في الدين ولم يُقل تعالى ما لم يأت بكبيرة فضح اله منا وال أتى بالكبايل في المساملة ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ فَانَ ذَكُرُوا قُولُ اللَّهُ تَمَالَى ﴿ مَذَٰلِذَا بِينَ بَيْنَ ذَلْكَ لَا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء \* وقوله تعالى \* الم تر الى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم \* وراموا بذلك اثبات الهلامؤمن ا ولا كافر فهذا لا حجة لهم فيه لان الله تعالى آنما وصف بذلك المنافقين المطنين الكفر المظهرين الاسلام فهم لا مع الكفار ولا منهم ولا

اليهم لان هؤلاء يظهرون الاسلام واولئك لا يظهرونه ولاهم ملع

في الناس ولا في الجن الا مؤمن أو كافر فن خرج عن احدهما دخل في الآخر فنسألهم عن رجل من المسلمين فسق وجاهر بالكباير وله اختان احداهما نصرانية والثانية مسلمة فاضلة لأ يتهما يكون هذا الفاسق ولياً في النكاح ووارثاً وعن امرأة سرقت وزنت ولها ابنا عم أحدهما يهودي والآخر مسلم فاضل أيهما يحل له نكاحها وهذا مالا خلاف فيه ولا خفاء به فصح ان صاحب الكباير مؤمن وقال الله تعالى \* أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً \* وقال تمالى \* انمايتقبل الله من المنقين \* فاخبرونا أتأمرون الزاني والسارق والقاذف والقاتل بالصلاة وتؤدبونه إن لم يصل أم لا فن قولهم نعم ولو قالوا لا لخالفوا الاجماع المتيقن فنقول لهم افتأمرونه بما هو عليه أم بما ليس عليه وبما عَكُنَ إِنْ يَقْبُلُهُ اللَّهِ تَمَالَى أَمْ بِمَا يُوقِنَ انْهُ لَا يَقْبُلُهُ فَانْ قَالُوا نِأْمُرُهُ بِمَا لِيس عليه ظهر تناقضهم اذ لا يجوز أن يلزم احد ما لا يلزمه وأن قالوا بل بما عليه قطعوا بانه مؤمن لأن الله تمالي اخبر ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً وان قالوا تأمره بما لا يمكن ان يقبل منه احالوا اذ من المحال إن يؤمر احد بعمل هو على يقين من أنه لا يقبل منه وأن قالوا بل نأمره بما نرجو أن يقبل منه قلنا صدقتم وقد صح بهذا أن الفاسق من المتقين فيا عمل من عمل صالح فقط ومن الفاسقين فياعمل من المعاصى ونسألهم أيأمرون صاحب الكبيرة بمتيع المطلقة ان طلقها أم لافان قالوا نأمره بذلك لزمهم إنه من الحسنين المتقين لأن الله تعالى يقول في المتعة حقاً على الحسنين وحقاً على المتقين فصح أن الفاسق محسن فيما عمل من صالح ومسي فيم عمل من سي فان قالوا أن الصلاة عليه كما هي عندكم على الكفار أجمين قلنا لا سواء لانها وان كان الكافر وغير المتوضئ والجنب مأمورين بالصلاة معذبين على تركها فانا لا نتركهم يقيمونها أصلا بل نمنعهم مهاحتي يسلم الكافر ويتوضأ المحدث وينتسل الجنب

في الجزاء على ما ذكرنا وانما اختص ظهور البددة بأرض المند الكثرة ما فيها من خصائص البرية والأقليم ومن فيها من أهل الرياضة والاجتهاد وليس يشبه البدعلي ما وصفوه أن صدقوا في ذلك الإ بالخضر الذي يثبته أهل الاسلام أصحاب الفكرة والوهموهم العلا منهم بالفلاك والغورم وأحكامها المنسوبة اليهم وللهند طريقة تخالف طريقة منجمي الروم وذلك أنهم يحكمون أكثر الاحكام باتصالات الثوابتدون السيارات وينشؤون الإحكام عن خصائص الكواكب دون طبائعها ويمدون زحل السمد الا كبرلرفعة مكانه وعظم جرمه وهو الذي يعطى العطايا الكلية من السعادة والجزئية من النحوسة وكذلك سائر الكواكب لميا طبائع وخواص فالروم يحكمون من الطبائع والهند يحكمون من الخواص وكذلك طبهم فانهم يعتبرون خواص الأدوية دون طبابها والروم يخالفهم في ذلك وهؤلاء اصحاب الفكرة الرشد من الني فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقداستمسك بالمروة الوثتي لا انفصام لها \*

﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ لا خُلاف بيننا وبينهم ولا بين أحد من الامة في ان من كفر بالطاغوت وآمن بالله واستمسك بالعروة الوثقي التي لاانفصام لها فانه مؤمن مسلم فلو كان الفاسق غير مؤمن لكان كافراً ولا بد ولو كَانَ كَافَرَا لَكَانَ مُرَمَداً يجِبُ قِتله وباللهُ تعالى التوفيق قالَ الله عزوجل \* مَا كَانَ لِلمُشْرِكِينَ أَن يعمَّر وامساجِد اللهُ شَاهُدين على أَ نفسهم بالكفر أُولَئِكَ حَبَطَتَ أَعْمَالُهُمْ \* وقالُ تَعَالَىٰ انْمَا يَعَمَّرُ مُسَاجِدُ اللَّهُمِنَ آمَنِ بِاللَّهُ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى الا الله فعسى أو لئك ان يكونوا من المهتدين \* فوجب يقيناً بام الله عز وجل أن لا يترك يعمر مساجد الله بالصَّالَاة فَيهَا اللَّهُ المؤمِّنُونَ وَكُلُّهُمْ مَتَّفَقَ مَعْنَا عَلَى أَنَّ الفاسق صاحب الكبائر مدعو ملزم عمارة المساجد بالصلاة عبر على ذلك وفي أجماع الأمة كاما على ذلك وعلى تركهم يصلون معنا والزامهم ادا. الزكاة وأخذها منهم والزامهم صيام رمضان وحج البيت برهان واضح لا اشكال فيه على أنه لم يخرج عن دين المؤمنين وانه مُسلمُ مؤمنًا وقال عز وجل \* يا أيها الَّذِينَ آمنوا لا يُحلُوا شَعَائِرُ اللَّهُولَا الشَّهْرُ الْحُرامُ ولا الهدى ﴿ الى قُولُهُ تُمَالَى \* أليوم يئس الذين كفروا من دينكم \* غاطب تعالى المؤمنين باياس الكافرين عن دينهم ولا سبيل الى قسم ثالث وقال تعالى ﴿ وَمَن يَبْتُغُ غَيْرٌ الْأَسْلَامُ دَيَّنَّا فَلَن يَقْبِلَ مِنْهُ ﴿ فَصِحْ ان لا دين إلا دين الاستلام وماغداه شيء غير مقبول وصاحبه يوم القيمة خاسر وبالله تعالى التوفيق وقال عنْ وجُل \* المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض \* وقال تعالى \* والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وقال تعالى \* ومن يتولم منكم فانه منهم \* وقال تعالى \* هو الذي خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بضير \* فصح يقيناً انه ليس

وباستكال عشر خصال \* احديها الجود والكرم \* الثاني العفو عن المسى ودفع الغضب بالحلم الثالثة التمنف عن الشهوات الدنيوية \* الرابعة الفكرة في التخلص الي ذلك العالم الدائم الوجود من هذا العالم الفاني «الخامسة رياضة العقل بألملم والأدب وكثرة النظر الى عواقب الأمور \* السادسة القوة على تصريف النفس في طلب العليا \* ألسابعة لين القلب وطيب الكلام مع كل واحده الثامنة حسن الماشرة مع الاخوانُ بأيثار اختيارهم على إختيار نفسه \* التاسعة الاعراض عن الحُلقُ بالكليــة والتوجه الى الحق بالكلية \* العاشرة بذل الروح شوقًا الى الحق ووصولا الي جناب الحق وزعموا ان البددة اتوهم على عدد نهر الكيل وأعطوهم العلوم وظهروا لهم في أجناس وأشخاص شتى ولم يكونوا يظهرون الا في بيُوتُ الملوك الشرف جواهرُّهم قلوا ولم يكن بينهم اختلاف فيأ ذ كر عنهم من أزلية العالم وقولم

(الفصل -أات) ﴿ **١٦**)

ما يمقل عنه أمره ولا كل نفس بشرى بثابة من يقبل عنه حكمه بل أوجبت منته ترثيبًا في المقول والنفوس واقليضت قسمته أن يرفع م بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخربا ورحمة ربك خير عما يجمعون فقرحة الله الكبرى هي النبوق والرسالة وذلك خير بما يجمعون بعقولهم الجختالة ثم ان البراهمة نفرقوا أصنافا فمنهم أصحاب البددة ومنهم أصحاب الفكرة ومنهم أصحاب التنامخ أصحاب البددة ومعنى البد عندهم شخص في هذا العالم لم يولد ولا ينكح ولا يعام ولا يشرب ولا عرم ولا يموت وأول بد ظهر في العالم اسمه شاكين وتفسيره السيد الشر يف ومن وقت ظهوره الى وقت الهجرة خسة آلاف سنة قالواودون مرتبة إليدم تبة البراد يسمية ومعناه الانسان الطالب سبيل الحق واغا يصل إلى تلك المرتبة بالصبر والمطية وبالرغبة فيايحبأن يرغب فيــه وبالامتناعوالتخلي عن الدنيا. والعروض عن شهواتها ولذاتهاوالمفق عن معارم الوالرحمة على جميع الخالي والاجتناب عن الذنوب العشرة قد ل كل ذي رواح واستعلال أموال الناس والزناوا تكذب والنميمة والبذا والشتم وشناعة الإلقاب والسفه والجحد لجزاء الأخرة

ايضاً انها يخير في البقاء معه اوفراقه وكل هذا لاحجة فيه ولاحجة الا في أصل قرآن او سنَّة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ﴿ قَالَ ابْوِ مَمْدَ ﴾ وايضاً فان الله عز وجل قدامن بقتل المشركين جملة ولم يستِين منهم آجِداً الاكتبابياً يغرم الجزية مع الصفار او رسولاحتي يؤدي رسالته ويرجع إلى مأونه اومستجيراً ايسمع كلام الله تعالى ثم يبلغ الى مأمنه وامرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من بدل دينه فنسأل كل من قال بان صاحب الكبيرة قد خرج من الايمان وبطل اسلامه وصار في دين آخر اما الكفر واما الفسق اذا كان الزابي والقاتل والسارق والشارب للخدر والقاذف والفار من الزحف وآكل مال اليتم فِدُ خَرَجٍ عِنَ الْأَسِلَامِ وَتُوكُ دِينَهُ أَيْقِتَاوِنُهُ كَمَا أَمْ رَسُولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم عن الله إم لا يقتلونه فيخالفون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسُلم وَمِن قِولُم كُلُّهُم خِوارجهُم ومُعَيِّزُليهُم أَيُّهُم لا يَقْتَلُونُهُ وَأَمَّا فِي بعض ذلك حدود معروفة من قطع بداو جلد مأنة او عانين وفي بعض ذلك أدب فقط وأنه لا يحل الدم بشئ من ذلك وهذا انقطاع ظاهر وبطلان لقولهم لاخفاءبه الركمان والمستحدث المالي تربيج المروالين

﴿ قَالُ أَبُو مَحَمَّدُ ﴾ وبعض شاذة الخوارج جسر فقال تقام الحدودعليهم ثم يستتابون فيقتلون من من المستقالون من المستقالون المستقالون

و قال ابو محمد من وهذا خلاف الاجماع المتيقن وخلاف للقرآن مجرد لان الله تعالى يقول و والذين يرمؤن المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجادوهم ثمانين جادة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً واولئك هم الهاسقون الا الذين تابوا و فقد حرم الله تعالى قتلهم وافترض استبقاءهم مع اصرارهم ولم يجعل فيهم الارد شهادتهم فقط ولو جاز قتلهم فكيف كانوا يؤدون شهادة لا تقبل بعد قتلهم

﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ وقال الله عز وجل \* لا اكراه في الدين قــد تبين

على المؤمن الا أن تكون كتابية فيحلونها هم ويقطع الله تعالى الولاية

بين المومن ومن ايس مومناً فيبقونها هم في الأنكاح ويحرم تعالى ذبائح

من التوجه الى بيت مخصوص في العبادة والطواف حوله والسعى ورميا لجار والاحرام والتلبية ونقبيل الحجر الاصم وكذلك ذبح الحيوان للانسان وتحليل ما ينقصمن بنيته وغير ذلك كل هذه الامور مفالفة لقضايًا المُقولُ ومنها أنَّ قال أن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هُوَ مُثْلَكُ فِي الصَّورةُ والنَّفْسُ والمَّقَلَّ يأكل مما تأكل ويشرب ما تشرب حتى تكون بالنسبة الب مجهاد ينصرف فيكرفنا ووضعا أو كحيوان يُطْرُفُكُ أمامًا وخلف أو كمبد يتقدم اليك أمرا ونهيا فبأي تميين له عليك وأية فضيلة اوجبت استخدامك وما دليله على صدق دعواه فأن اغت رتم بجرد قوله فلا تميز النول على قول وان الحسرتم بحجاته ومعرزته فمندنا من خصالص الجواهر والاجسام مالا يحصى كارة ومن الحجبر بن عن مغيبات الأمور مُن لا يساوي خِيرُهُ ﴿ قَالَتُ لَمُمْ رسلهم ان غن الا بشر مثلكم ولكن الله بين على من يشاه من صاده م فاذا اعترفتم بأن للعالم صانعا خالقا حكماً فاعترفوا بأنه آم نام حاكم على خلقه وله في اجليم مانأتي وندرا ونعظم والمكر حكم وأم وليس مكل الساني على استعداد

من المس مو منا الا ان يكون كتابياً فيحاونها عم ويقطع عزوجل الموارثة بين المومن ومن ليس مو منا فيثبتونها عم ومن خالف القرآن و ثبت على ذلك بعد قيام الحجة عليه فنحن نبرأ الى الله تعالى منه الحد من اهل الاسلام فيها ولا بين فرقة من الفرق المنتمية الى الاسلام فيها ولا بين فرقة من الفرق المنتمية الى الاسلام في الرائي والرائية والرائية فان على بن ابيا طالب رضي الله عنه في المناطق في الرائي والرائية فان على بن ابيا طالب رضي الله عنه في المناطق المناطق في الرائية والرائية المناطقة والمناطقة ولا الرائية المناطقة المناطقة ولا الرائية المناطقة الالمناطقة والمناطقة والرائية المناطقة المناطقة المناطقة ولا الرائية المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ولا الرائية المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة و

و قال ابو محمد ﴾ وفي هذه الآية ايضاً نص جلى على أن الزاني والزانية المسلم مشركين لان الله تعالى فرق بينها فرقاً لا يحتمل البتة ان يكون على سبيل التأكيد إلى على انها صفتان مختلفان واذا لم يكونا مشركين فها ضرورة مسلمان الما قد بينا قبل من ان كل كافر فهو مشرك وكل مشرك فل مشرك فهو مو من اذ لاسليل مشرك فهو ما فركل من لم يكن كافراً مشركا فهو مو من اذ لاسليل الى دين ثالث وبالله تعالى التوفيق ومن الخلاف في بمض لما ذكرنا قول عمر بن الحطاب رضي الله عنه وابراهيم النخعي إن المسلم اذا ارتدوالمسلمة اذا لم يسلم زوجها فهي امرأ ته كما كانت الإانه لا يطوعها وروى عن عمر اذا لم يسلم زوجها فهي امرأ ته كما كانت الإانه لا يطوعها وروى عن عمر اذا لم يسلم زوجها فهي امرأ ته كما كانت الإانه لا يطوعها وروى عن عمر

لكم الطيبات وطام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطنامكم حل لهم والحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آ تيتموهن اجورهن عُصنين غير مسافين \* وفي سُـــورة انســاه محصنات غير مسافيات فهذه آيات في غاية البيان في انه ليس في الارض الا مؤمن أو كافل او مؤمنة أو كافرة ولا يوجد دين ثالث والالمؤمنة حِلال نكاحِها للدؤمن وجرام نكاحها على الكافر وال الكتابية حلال للمؤمن بالزواج وللكافر فجبرونا إذا زنت المرأة وهي غير محصنة أو وهي محصنة أو إذا سرقت أو شربت الحرا أو قذفت أو اكلت مال يتيم أو تعيدت ترك النسل حتى خرج وقت الصلاة وهي عالمة بذلك اولم تخرج زكاة مالها فكانت عندكم بذلك كافرة أو بريئة من الاسلام خارجة عن الا عان وخارجة من جلة المؤمنين أيحل للمؤمن الفاضل ابتداء لنكاجها والبقاء معها على الزوجية إن كان قد تزوجها قبل ذلك أو يجرم علىأ بها الفاضل او اخيهاالبرأن يكونا لها وليبين في تزويجها واخبرونا اذا زنى الرجل او سرق او قذف او اكل مال يتيم اوفر من الرحف او سحر او ترك طلاة عداً حتى خرج وقتها اولم يخرج زكاة ماله فصار بذلك عندكم كأفرا أو برئ من الاسلام وخرج عن الايمان وعن جلة المؤمنين ايحرم عليه ابتدا نكاح امرأة مومنة او وطوعها علك اليمين او تحرم عليه امرأته المؤمنة التي في عصمته فينفسخ نكاحها منه او ْ يحرم عليه إن يكون ولياً لا بنته الموعينة او اخته الموعنة في تزويجها وهل يحرم على التي ذكرنا والرجل الذي ذكرنا ميراث وليها المؤمن او يحرم على وليهم المؤمن ميراثهما او يجرم اكل ذبيحته لانه قد فارق الإسلام في زعمكم وخرج عن جملة المؤمنين فأنهم كلهم لا يقولون بشئ من هذا فن الخلاف المجرد منهم الله تعالى ان يجرم الله تعالى المؤمنة على من ليسل عومن فيحلونها هم ويحرم الله تعالى التي ليست مومنة

له برهام قد مهد لم نقي النبوات أصلاً وقرر استمالة ذلك في المقول بوجوه منها ان قال ان الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد أمرين اماان يكون معقولاً واماان لا يكون ممقولا فأن كان ممقولا فقد كفايا المقل التام بادراكه والوصول اليه فأي حاجة لنا إلى الرسول وان لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا اذ قبول ما ليس معقول خروج عن عد الانسانية ودخول في حد البهيمية ومنها أن قال قد دلى العقل على أن الله تبالى حكيم والحكيم لا يتعبد الخلق الاعا يدل عليه عقولهم وقد دلت الدلائل العقلية على أن المالم صانعاً عالماً قادرًا حكماوايه أنم على عباده انعا توجب الشكر فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا وادا عرفناه وشكرنا له استوجينا ثوابه واذا انكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه فأ بالنا نتبع بشرا الثلنا فانه ال كان بأمرنا عاذكرناه من المرفة والشكراة فقد المتغنينا عنه بمقوانا وان اكان مأمرناها يخالف ذاك كان قوله دليلا ظاهرا على كذبه ومنها ان قل قديدل المقل على أن للمالم صانعاً حكيا والحكيم لا يتعبد الجلق عا يقبع في عقولم وقد وردت أصحاب الشرائع بمستفجات من حيث العقل

كبيرة اوملة عظيمة وآراؤهم المختلفة فنهتم البراهمة وهم المنكرون للنبوات أَضَلاً وْمَنْهُمْ مُنْ عَبْلُ الْيُ الدهري ومنهم من عيل الى النبو به وتعلق علة ابراهم عليه السلام واكثرهم على مذهب الصابئية ومناهجها فن قائل الروحانيات ومن قائل المباكل ومن قائل بالاصنام الالهم مختلفون في شكل الماآك التي ابتدعوها وكيفية أشكال أوضوها ومنهدم حكماً على طريق البونانيات علماً وعلاً فن كانت مريقته على مناهج ا الدهراية والثنوبة والصابئيكة افقد أغنانا حكاية مذاهبهم قبل عن حكاية مذهبة ومن انفرد منهم عقاله ورأي فهم المش فرق المالبراهمة وأمعاب الروحانيات وأصفااب المياكل وعبدة الاصنام والحيكاء ونحن نذكر مقالات مؤلاء بأوجدناني كتبهم المشهورة البراهة من الناس من إظن الهم معوا براهمة لأنتسانهم الى ابراهم عليه السلام وذلك خطأ فان هولاء القوم مم الخصوصون بنني النبوات أصلا ورأسا فكيف يقولون بالراهيم والقوم الذابن اعتقدوا نبوة ابراهيم من أهلل الهناد فهم الثنوية منهم القا الون بالنور والظلام على مذاهب أمقاب الأثنين وقد ذكرنا الماميم الاارف مؤلاف البراهمة انتسبوا الى أجلُ منهم إيال ا

عز وجُل الخطاء في القبل من جملة ما حرم من قبل المؤمن للمؤمن المومن الأنه لأبجؤز النهي عمالا يمكن الانتهاء عنه ولأ يقدر علية لان الله تعالى امننا من ان أيكلفنا ما لا طاقة النا به وكل فعل خطأ فلم ننه عنه بل فعد قال تعالى ﴿ لَينَ عَلَيكُم جِنَاحِ فِيما اخِطانَم بِهِ أُولَكُنْ مَا تُعَمَّدت قَاوَ بَكِم ﴿ فبطل تعلقهم بهذه الآية وكذلك قول رشاول الله صلى الله عليه وسكم لاترجموا بمدى كفارا يضارب بعضكم رقاب بعض فهوا يضاعلى ظاهره وانما في هذا اللفظ النهي عَنْ أَنْ يُرِنَّدُواْ بِمِدَّهُ الْيَ الْكَفِرَ ا فَيُقْتَتَّاوِا فِي الْ ذلك فقط وليس في هذا اللفظ أن القاتل كافر ولا فيه أيضاً النهي عن القتل المجرُّ العراد المانهي عنه في نصو صاحر من القرآن والسنن كما أيس في هذا اللفظ أيضا نعلى عن الزُّنا ولا عن السَّرَافة وليلسَّ في كلُّ حَدَّيْت حِمَ كُلُ شُرْيِعَةً فَبِطُلُ يَعْلَقُهُمْ بَهِذَا الْخَبِرِ وكذلك قوله عْلَيْهُ السَّلِامُ شَبَابُ المؤمن فساوق وقتاله كفر فهو ايضاعلي عمومه لان قواله عليه الشلام الْمُسِلِمُ هَاهِنَا عَيُومٌ للجَنْسُ وَلا خُلافَ فِي أَنْ مَن نَابِذَ حَجَيْلُع ٱلْمُسْلِمِينَ وقاتلهم لائتلامهم فهو كافر برهان بعذا هؤ ما ذكرنا قبل من نفل القرآن فيان القاتل عُمداً والمقاتل مؤمنان وكلامة عليه السلام لا يتعارض ولا يختلف وكذلك قوله عليه السلام لا ترغبوا عن آبائهم فانه كفر الكم إن ترغبوا عَنْ آبَائِكُمْ فَانِهُ عَلَيْهُ السَّلَامِ لَمْ يُقُلِّ كَفُرْ مَنْكُمْ وَلَمْ يَقُلُّوا لَهُ كَفُر بالله تعالى نَمْ وْنِحَنْ يْفَرْدُ أَنْ مَنْ رُغِبًا عَنْ الله فَقْد كَفُرْ وَالله وَجُلْدُهِ ويقال لن قال النصاحب التكبيرة المل مؤمناً ولكنه كافر أو فاسق ألم يقل الله عز أوجل \* أولا تُنكِحوا الشركات حتى اليؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتهم ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو الحبيم \* وقال تعالى \* فأن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولام يحلون الهن \* وقال تنالى \* ولا عَلَىكُوا بِعُطَمُ الكُوافِرِ \* وقال تعالى \* اليوم احل

وحل على سريره يقوم وليه فيذكر عاسنه كالماويتني عليه ثم يدفن ثم يقول عليك رحمة الله وقال رجل من كاب في الجاهلية لابن ابن له يشعرا من أعرر وأن ملكت وكنت لحياه أي

حیاتی ان حلیت وفی ماتی قال وكانوا يداومون على طهارات الفطرة التي ابتلي بها الراهيم وهي الكلات العشر فأعهن خس في الزأس وخمين في الجسد فاما اللواتي في الرأس فالضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق والسواك واما اللواتي في الجسد فالاستنجاء وثقلم الاظفار ونتف الابط وكحلق المانة والحتان فلما جاء الاسلام قررها سنة من السنن وكانوا القطمون ايد السارق اليمين اذا سرق وكانت ملوك الين وملوك الحيرة يصلبون الرحل اذا القطع الطريق وكانوا يوفون بالعمود ومكرمون الجار والضيف أل حاتم الطائني الماتيا الماتيا

الهممُ رُبِي ۗ أُورَابِي ۗ الهم ۗ الله مُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللّٰهِ فَا أَتَمَدُّرُ لَكُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

کان لم یسبق جحش به یارولا څمر و کانوا آناسا موقنین بر بهم

بكل مكان فيهم عابد بكرا آرام المند قد ذكرنا ان المندأوة

القرآن و حكمه له باخوة إلا عان ولا يكون للكافر مع المؤمن بتلك الاخوة وقال تعالى \* وان طائبتان من المؤمنين اقتلوا فاصلحوا بينها فان بنت احداها على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينها بالعبدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله \* فهذه الآية رافعة لاشك جملة في قوله تعالى ان الطائفة الباغية على الطائفة الاخرى من المؤمنين المأمور سائر المؤمنين بقتالها حتى تفيء الى أمر الله تعالى اخوة للمؤمنين المقاتلين وهذا أمر لا يضل عنه الاضال وهذه الآيتان حجة قاطعة ايضاً على الموسترلة أيضاً المشقطة اسم الايمان عن القاتل وعلى كل من اسقط عن صاحب الكباير اسم الايمان وايمن لاحد أن يقول انه تعالى انما وهذه الآية الى الحوان في حال البغي وقبل الفئة الى الحق الله المؤلفة الى الحق المؤلفة الى الحق الله المؤلفة الى المؤلفة ال

و قال أبو محمد ﴾ وقال بعضهم ان هذا الاقتتال الماهو التضارب و قال ابو محمد ﴾ وهذا خطأ فاحش لوجهين احدها انه دعوى بلابرهان وتخصيص الابة بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل بلا شك والثأبي ان ضرب المسلم ظلماً وبنياً فسق ومعضية ووجه ثالث وهو ان الله تعالى لو لم يُرد القتال المعهود الما اص نا بقتال لمن لا يزيد على الملاطمة وقد

عم تعالى فيها باسم البغي فكل بغى فهو داخل تحت هذا الحكم الله في قال الومحد) و وقد ذكروا قول الله عز وجل ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ أَنْ يُقْتِلُ مُؤْمِنًا اللهُ عَلَامًا اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَامًا اللهُهُ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا لللهُ عَلَامًا للهُ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا لهُ عَلَامًا لهُ عَلَامًا لهُ عَلَامًا لللهُ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا اللهُ عَلَامًا عَلَامًا لللهُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَام

و قال أبو محمد فهذه ألآية بظاهرها دون تأويل حجة لنا عليهم لانه ليس فيها أن القاتل العامد ليس مؤمناً وأنما فيها نهي المؤمن عن قتل المؤمن عمداً فقط لانه تعالى قال \* وما كان لؤ لمن أن يقتل مؤمناً \* وهكذا نقول ليس للمؤمن قتل المؤمن عمداً ثم قال تعالى \* الا خطأ \* فاستشى

لوجبُ ان يحد للزنا والشرقة واو لينَ لأ حسن لاعنه ويعطي نصيبة من المنه وانقبض زكاة ماله ونصلي عليه عندذلك لقول الله ﴿خذ من امو الهُمْ صِدقة تظهرُهُ وتُزكيهُم بها وصل عليهم ان صَلاتك سكن لهم وبيقين ندري ان قد كان في اولئك الذين كان عليه السلام يتبض صدقاتهم ويصلى عليهم مذنبون عصاة لا يمكن البتة ان يخلوا جميع اجزيرة العرب مِن عَاضَ وَكَذِلِكِ كُلِّ مِن مَاتَ فِي عَصْرَهُ عَالِيهِ "الْسَلام وصلى عليه هو عليه السلام والمسلمون منه وبنده أنبيقين ندري انه قد كان فيهم مذنب بلا شك واذا صلى عليه ودعا له بالرحمة وان ذكر عمله القبيح لمن وذم و قال ابوا محمد ﴾ ونعكس عليهم هذا السُّؤال نفسه في اصحابُ الصَّفايرا الذين يوقع عليهم المعتزلة اسم الإيمان فهذه السؤالات كلها لازمة لهم اذ الصغاير ذنوب ومعاص بلاشك الراننا لا نوقع عليها اسم فسن ولا ظلَّماذا انفردت عن الكباير لانالله تعالى ضمن غفرانها للن الجننبُ الكباير ومن غفر الداذئك فن المحال ان يوقع عليه اسم فاشق أو اسم ظالم لأن هذين اسمان يسقطان فبؤل الشهادة ومجتنب الركبائر وان تستن بالضنائر فشهادته مقبولة لإنه لاذنب له وباللة تعالى التوفيق المستعلية ﴿ قَالَ ابِو مَحْدِ ﴾ ولنا على المعتزلة الزامات أيضاً تعمم والخوارج المكفرة ننبه عليها عند نقضنا اقوال المكفرة إن شاء الله تعالى وله نتأيد إلى ﴿ قَالَ ابِو مِعْمَدُ ﴾ ويقال لمن قال ان صاحب الكبيراة كافرا قال الله عز وجُل \* يَا اينها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القصلي الحر بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عني له من اخيه شيَّاء فاتباع الملعروف واداء اليه بالحسان ذلك تخفيف من ربكم ورجمة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم \* فابتدأ الله عز وجل بخطاب اهل الإيمان من كان فيهم من قاتل أو مقتول ونص تعالى على ان القاتل عمداً وولى المقتول اخوان وقد قال تعالى ﴿ انها المؤمنونِ الْجُوَّةُ ﴿ فَصِحْ إِنَّ القَاتِلِ عَمْدًا مُؤْمِن إِنْصِ ا

عرفة ولا في أيام منى وفيهم أنزلت ه انما النسي م زيادة في الكفر م وكانوا اذا ذبحوا للاصنام الطخوها بدم الهدايا يلتمسون بذلك الزيادة في أموالهم وكان قصي ابن كلاب ينهي عن عبادة غيرالله من الاصنام وهو القائل

أَرْمًا واحدًا أمالف رب الح

تال أداين إذا القسمت الأمور تركت اللات والعزي لجميماً المسا

وقيل عيازيد بن عربن فيل وقيل المسار وقيل عيازيد بن عربن فيل وقيل المعالمين أمية الكنافي يخطب العرب بفناء ملكة أطيعوني شردوا قالوا شي واني لاعلم ماالله راض به وان الله رب هذه الآكمة واله ليجب ان يعبد وحده قال فتفرقت عنه العرب وزعب إنه على دبن بني يميم قال وزعب إنه على دبن بني يميم قال وكانوا يغتسلون من الجنابة و بفسلون موتاهم قال الافوه الازدي

ألا علىلاني واعلما انني غررًا الله فاقلت ينجيني الشقاق ولا الحذر ال

وماقلت يجديني ثوابي آذا بدت مناصل أوصالي وقد شخص البصر

وجاؤل باع بارد پنسلونني<sup>ن</sup>

فبالك من غسل سيتبعَه غبر قال وكانوا يكفنون موتاهم ويصلون عليهمُ وكانت صلانهمَ اذ مات الرجل وقع مهم فسق ليس اعاناً فن المحال أن يبطل فسقه اعانه في سائر اعماله وان يبطل اعانه في سائر الاعمال فسقه بل شهادة الله تعالى له بالايمان في جهاده حق وبانه لم يؤمن في فسقه حق أيضاً فان الله عز وجل قال « ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون \* ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون \* فيازم المهتزلة ان يصرحوا بكفركل عاص وظالم وفاسق لان كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما انزل الله

﴿ قال آبو محمد ﴾ واما نحن فنقول آن كل من كفر فهو فاسق ظالم عاص واليس كل فاسق ظالم عاص كافراً بل قد يكون مؤمناً وبالله تعالى التوفيق وقد قال تعالى \* وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم \* فبعض الظلم مففور بنص القرآن

والله الله على الظالمين والمؤمن بجبولاية والطالمين وقال تعالى والا لعنة الله على الظالمين والمؤمن بجبولاية والدعاء له بالرحة وقد لعن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم السارق ومن لعن اباه ومن غير منار الارض فيلزمكم أن تدعو على المرأ الواحد باللعنة والمنفرة معا في قال ابو محمد في فنقول أن المؤمن الفاسق يتولى دينه وملته وعقده واقر اره و يتبرأ من عمله الذي هو الفسق والبراءة والولاية ليست من عين الانسان عبردة فقط وأنما هي له أو منه بعمله الصالح أو الفاسد فأد ذلك كذلك فبيقين ندري أن المحسن في بعض أفعاله من المؤمنين نتولاه من الجل ما أحسن فيه و نبرأ من عمله السيئ فقط وأما الله تعالى فاد ذلك عمله الصالح عنده و يعادي عمله الفاسد وأما الله تعالى فط ولاعن في الله تعالى فط ولاعن أسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلعن العاصي على معطيته و يترحم عليه لاحسانه ولو أن أمن أ زنى أو سرق وحال الحول على ماله وجاهد ويعرحم عليه لاحسانه ولو أن أمن أ زنى أو سرق وحال الحول على ماله وجاهد

وكانوا يلبون الا ان بعضهم كان بشترك في تلبيته في قوله الاشريك هو لك تملكه وما ملك و يقفون المواقف كلما قال العدوي حجتله أو أقسم بالبيت الدي حجتله أو يشوموقف دي الحجج على الآل و كانوا يهدون المدايا و يرمون الجارة فلا يعزون ولا يقاتلون فيها الا طي وخيم و بعض بني الحارث بن كمب فانهم كانوا لا يحجون ولا يعتمرون ولا البلد يحرمون الاشهر الحرم ولا البلد يحرمون الاشهر الحرم ولا البلد الحرم ولا البلد الحرام واغا شهيت قريش الحرب الحرام واغا شهيت قريش الحرب

من الظلم المنظم به النبي لا تظلم به السائد المنظم المنظم

التي كانت بينها وبين غييرها عام

الفجار وكانوا يكرهون الظلم في

الحزم وقالت امرأة منهم تنهى ابنها

له يلق أطراف الشرور وكان منهم من ينسى الشهور وكان منهم من ينسى الشهور وكانوا يكبسون في كل عامين شهرًا وكانوا اذا حجوا في شهر من هذه السنة لم يخطبوا أن يجملوا يوم النجر كهيئة ذلك في شهر ذي الحجة حتى يكون يوم العاشر من ذلك الشهر ويقيمون عنى فسلا يتبعون في يوم ويقيمون عنى فسلا يتبعون في يوم

فوضحُ بهذا أن كلا الطائِّة بن مخطِّئة وأن الْحَقُّ هُو جَمِع كل ما تعلقت به كلتا الطائفتين من النصوص التي في القرآن والسنن ويكفر من هذا كله فول الله عز وجل \* أنّي لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أوا أي \* وقوله تعالى ﴿ اليوم تَجزي كُلْ نفس بما كسبت ﴿ وقوله تعالى ﴿ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره \* وقال تعالى \* من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الامثلها ﴿وقال تعالى \* ونضع الموازين القسط ايوم القيمة فلا يُظلِّم نَفْسِلُ شَيئاً وَإِنْ كَانَ مثقال حلة من خردل إتينا بها وكني بنا حاسين الله فصح بهذا كله أبه لا يخرجه عن اسم الأعان الإالكفر ولا يخرجه عن اسم الكفر الا الإيمان وان الاعمال حسنها حسن اعان وقبيحها قبيئ ليس اعانا والموازنة تقضى على كل ذلك ولا يحبط الاعمال الاالشرك قال تعالى \* إن اشركت ليحتطن عملك ﴿ وقالوا إذا أقررتم إن إعمال البر كلما أيمان وإن المعاصي ليست المايناً فهو عندكم مُؤمن غير مؤمن قلنا نعمُ ولا نيكرة في ذلك وُهو مؤمن بالعمل الصالح غير مؤمن بالعمل السيء كما تقول عسن عا أحسن فيه مسي اغير محسن معاً عالمناء فيه وايس إلا عان عندنا التصديق وحده فيلزمنا التناقض وهمذا هو معنى قول النبي صلى الله عليها وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤلمن اي ليسل مطيعاً في زناه ذلك وهو مؤمن ابسائر لجسناته واحتجوا بقول الله تعالى \* وكذلك حقيل أكلة ربك على الذين فِسَهُوا أَنْهُمُ لَا يَوْمُونَ \* فِفُرقِ تَعَالَىٰ بَيْنِ الفَيْلُقِ وَالْإِيمَانُ انْ ﴿ قَالَ ابُو مَحْدِ ﴾ نَمْ فِالْمَدَانُوضِهَمَا أَنِ الْإِيمَانُ هُو كُلُّ عَمِلَ صَالَحُ فَبَيْقِين ندري أن الفِسلق ليس إعانًا فن فسق فلم يؤمن بذلك العمل الذي هلو الفسيق ولم يقل عز وجل اله لا يؤمن في شيء من سائر: اعماله وقد قال تعالى \* انما المؤمنوب الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يُرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم \* فهؤلاء قد شهد الله دالي في بالا عان فاذا

وكانت العرب نفعل ذلك فيطلقها واحدة وهو أحق الناس بها حتى اذا استوفى الثلاث انقطع السبيل عنها ومنه قول الاعشى حين نزوج امرأة فرغب بها عنه فأتام قومها فه دوه بالضرب أويطلقها شعرًا أيا جارتي بيني فانك طالقة

قالوا ثانية قال أو ينفي المصل والمنافق المسلم والمنافق المسلم ال

وبيني حصان الفرج غير أذمية الما و الدوموموقة قد كنت فينا ووامقة قال وكان أمن إلجاهلية في نكاح النيان على أربع يخطب فيزوج وامرأة يكون لها خليل يختلف اليها فان ولدت قالت هو لفلان فيتزوجها وبدهدا وامرأة ذات رابة يختلف اليها النفر وكانهم يواقعها في طهر واجدنا فإذا وأدت ألزمت الولد أجذهم ومذه تدعى التسعة قال وكانوا يحجون البيت ويعتمرون و يجر ون قال زهير الله الحربي وكم بالقنان من مجل ومخرم - أيا قال و يطوف بالبيت أسبوعاً وعسعون الحجراؤ يسمون بين الصفا والمروة قال أبو طالب من يشف وأشواط ببن المروتين الى الصفا وما فيها من صورة وعايل

﴿ ٢٠٠) ( الفصل -أات ) ﴿ ٠ ٢٠٠)

إلله تعالى على أن النار لا يدخلها الا المكذب المتولي والمتولي المكذب كافر بلا خلاف فلا يخلد في النار الأكافر ولا يدخل الجنة الا مؤمن فصح أنه لادين الأالاعان والكفر فقط واذ ذلك كذلك فهؤلاء الذي سهاهم الله عز وجل مجرمين وفاسقين واخرجهم عن المؤمنين فهم كفار مشركون لا يجوز غير ذلك وقال المؤمن مخمود محسن ولي لله عزوجل والمذنب مذموم مسيئ عدو لله قالواؤمن المحال إن يكون انسان ولحد ﴿ قَالَ الله محمد ﴾ وهذا الذي إنكروه لا نكرة فيه بل هوام موجود مشاهد فن احسن من وجه واساء من وجه آخر كن صلى ثم زني فهو يحسن مجمود ولي لله فيما احسن فيه من صلاة وهو مسيء مذموم عدو لله فيما اساء فيه من الزنا قال عز وجل ﴿ وآخر ون اعتر ذوا بذنو بهم خلطواً عُملا صالحًا وآخر سياء \* فبالضرورة ندري أن العمل الذي شيهد الله عن وجل انه سيء فان عامله فيه مدموم مسيئ عاص لله تمالى ثم يقال لهم ما تقولون ان عارضتكم المرجئة بكالامكم نفيسه فقالواكمن المحال ان يكون انسان واحد محروداً مذموماً محسناً مسيئاً عدواً لله ولياً له مما ثم ارادوا تغليب الحمد والاحسان والولاية واسقاط الذم والاساءة والعدارة كااردتم انتم بهذه القضية نفسها تغليب الذئم والإساءة والعداوة واسقاط الحمد والاحسان والولاية عا ينفصلون عنهم فان قالت المعتزلة أن الشرط في حمده والحشالة وولايته أن تجنب الكبائر فلنا لهم فان عارضتكم المرجئة نفقالت أن الشرط في ذمه والساءته ولعنه وعداوته ترك شهادة التوحيد فَانَ قَاالَتُ المُمَّزَّلَةِ أَنْ اللَّهِ قُدْ ذُمُ المُعَاضِي وتُوعَدُ عَلَيْهَا قَيْلٍ لَهُمْ فَأَنَّ المرجئة تقول لكر أن الله تمالى قد حمد الحسنات ووعد عليها واراد بذلك تغليب الحُدُكما أردتم تغليب الذم قان ذكرتم آيات الوغيد ذكروا آيات الرحمة ﴿ قَالَ أَنَّو مَحْمُدُ ﴾ وهذا ما لا مُخْلَص للمُعَثِّرَلَةُ مَنْهُ وَلا للمرجَّنَةُ أَيضًا

اذا مات عن المرأة أو طلقها قام أ كبر بنيه فان كان له فيها حاجة طرح توابه عليها وان لم يكن له حاجة تزوجها بعض اخوته عهر جديد قال وكانوا يخطبون المرأة الى ابيها لوالى أخيه أو عمها أو بمض بني عمها وكان يخطف الكفو الى الكفو فان كان أحدها أشرف من الآسخر في النسب رغب له في المال وان مكان هجينا بخطب الي هجين فروجة هجينة أمثله ويقول الحاطب اذا أتاهم العبول صباحاً ثم يقول بحن الكفاويكم ونظراؤكم فانا زوجمونا فقد أطبنا رغبة واصبتمونا وكينا تصهركم حامدين وأن رددتمونا الملة نور فها رَّج منَّا عادر لأن فأنْ اكان رَقُرُ بِ القُرابَةِ مِن قُومِهُ قَالَ لَمَا أبوها أو أخوها اذا كمات اليله وأيسرت أذكرت ولا أنثت جفل الله منك عدد أوعز اولخلا الحسني كُلُقُكُ وَأَكُرِينَ زُوْجِكُ رُولِيكُنُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَأَذَا زُوجِت فِي عَرْبَهُ قال لها لا أيسرت اولا أذ كرت فانك تدنين البعداء اوتلدين الاعداء احسني خلقك وتحي الى أحمائك فان لم عينا ناظرة عليك وأذناً سامعة وليكن طيبك الماء وكانوا يطاقون فلاثا على التفرقة قال عُبَدُ الله بن عباس أول من طلق ثلاثًا الماعيل بن ابراهيم بثلاث كرات

للبعث أركبها اذا قيل اظمنوا مستوثقين مماً لحشر الحاشر من لا يوافيه على عثراته

فالحلق بين مدفع أوعاثر وكانوا ير بطون الناقة ممكوسة الرأس إلى موخرها مما يلي ظهرها أو مما يلي كا كلهاو بطنهاو يأخذون ولية فيشدون وسطها و بقلدونها عنق الناقة و يتركونها كذلك حتى تموت عند القبر ويسمون الناقة بلية وقال بعضهم يشبه رجالاً في بلية كالبلايا في أعناقها الولاياقال محد ابن السائب الكلبي كانت العرب في جاهليتها تحرم أشياء نزل القرآن بتحريها كانوا لاينكجون الامهات ولا البنات ولا الخالات ولاالمات وكان أقبح ما يصنعون ان يجمع الرجل بين الاختين أو يخلف على امِرأة أبيهُ وكانوا يسمون من فعل ذلك الضيزن قال أوس بن حجر التميمي يمير قوماً من بني قيس بن ثعلبة تناو بواعلى امرأةأبيهم ثلاثة واحدًا بمد واحد المستعدلة

ينكبوا فكيهة وامشواحول قبنها فكلكم لايب ضيزن سلف وكان أول من جمع بين الاختين من قريش أبوا جبخة سميد بن الماص جمع بين هند وصفية ابنتي المنيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قال وكان الرجل من العرب وقال أبو محمد في وهذا لا حجة لهم فيه لان كفر النعمة عمل يقع من المؤمن والكافر وايس هو ملة ولا اسم دين فمن ادعى اسم دين وملة غير الاعبان المطلق والكفر المطلق فقد أتى بما لا دايل عليه وأما من قال هو فاسق لا مؤمن ولا كافر فما لهم حجة اصلا الا انهم قالوا قد صح الاجماع على انه فاسق لان الخوارج قالوا هو كافر فاسق وقال غيرهم هو مؤمن فاسق فاتفقوا على الفسق فوجب القول بذلك ولم يتفقوا على المائه ولا على كفره فلم يجز القول بذلك

وهذا خلاف لاجماع من ذكر لانه ليس منهم أحد جعل الفسق اسم دينه وانما سدوا بذلك عمله والاجماع والنصوص قد صح كل ذلك على انه لا دين الا الاسلام أو الكفرمن خرج من أحدها دخل في الآخر ولابداذ ليس بينها وسيطة وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهدا حديث قد أطبق جميع الفرق المنتمية الى الاسلام على صحته وعلى القول به فلم يجعل عليه السلام ديناً غير الكفر والاسلام ولم يجعل ها هنا ديناً أصلاً

﴿ قَالَ أَبِو مَمَدَ ﴾ واحتجت المهتزلة إيضاً بان قالت قال الله تعالى \* أَفَنَ كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون \*

و قال ابو محد كه وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى قال \* افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون \* فصح ان هؤلاء الذين سماهم الله تعالى مجرمين و فساقاً واخرجهم عن المؤمنين نصاً فانهم ليسوا على دين الاسلام فهم كفار بلاشك اذ دين الاسلام فهم كفار بلاشك اذ لا دين هاهنا غيرها اصلا برهان هذا قوله تعالى \* فانذر تكم باراً تلظى لا يصلاها الاالاشتى الذي كذب و تولى \* وقد علمنا ضرورة انه لادار الا الجنة او النار وان الجنة لا يدخلها الا المؤمنون المسلمون فقط ونص

القعل الت

في قصيدته التي أولما أمرين أم أوفي يؤخرات المار

فيوضع كتاب فيدخر. ليوم الحساب أو يعمل فينتقم ومنهم علاف بن شهاب التميني كان يؤمن بالله ويوم الحساب وفيه قال

لقد شردت الخصم يوم رفاعة

فأخذت منه خطة المغتال وعلت ان الله جاز عبيدم

يوم الحساب بأحسن الاعمال وكان بعض الدرب اذا حضره الموت يقول لولده الدفنوا معي راحلني حتى أحشر عليها قان لم تفعلوا حشرت على رجلي قال جريدة بن الاشيم الاسدي في الماهلية وحضره الموت يوصي ابنه سمدًا

يا سيمد اما اهلكن فانني أوصلك أن أجاالوصاة الاقرب لا نتركن أباك يمثر واجلا في الحشر يصرع للدين و ينكب وأجل وأبي الحطية أنه هو أقرب وليل لي عما تركت مطية وقال عمرو بن زيد بن التمني بوصي وقال عمرو بن زيد بن التمني بوصي

ابني زودني. اذا فارقتني أ إبني ألقبر راحلة برحل قانز

ابن الماجشون ضاحب مالك وبه يقول عبد الملك بن حبيب الاندلسي وغيره وروينا عن عمل رضي الله عنه مثل ذلك في تارك الحج وعنابن عباس وغيره مثل ذلك في تارك الزكاة والصيام وفي قاتل المسلم عمداً وعن ابي موسى الاشعرى وعبد الله بن عمرو بن العاص في شارب الجر وعن اسحق بن راهو به ان من رد حديثاً صيحاً عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر

و قال ابوا محمد ﴾ واحتج من كفر المذنبين بقول الله عزوجل ومن لم يحكم عا انزل الله فاولئك هم الكافرون ﴿ وبقوله تعالى ﴿ فانذرتكم ناراً للظي لا يصلاها الا الاشق الذي كذب وتولى ﴿ فهـ ولا مكهم ممن كذب وتولى ﴿ فهـ ولا كهم ممن كذب وتولى والمكذب المتولى كافر فهؤلاء كفارا

و الدخوا بهذه الآية نفسها فقالوا قد اخبرنا ان الله عز وجل ان النار قد احتجوا بهذه الآية نفسها فقالوا قد اخبرنا ان الله عز وجل ان النار لا يصلاها الإالاشق الذي كذب وتولى فصح ان من لم يكذب ولا تولى لا يصلاها قالوا ووجدنا هؤلاء كلهم لم يكذبوا ولا تولوا بل هم مصدقون معترفون بالا عان فصح انهم لا يصلوبها وان المراد بالوعيد المذكورفي الآيات المنصوصة انما هو فعل تلك الا فاعيل من الكفار خاصة المذكورفي الآيات المنصوصة انما هو فعل تلك الا فاعيل من الكفار خاصة منها سباب المسلم فسوق وقتاله كفل ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يدرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الجر مؤمن ولا يشرب الجر مؤمن ولا يشرب الجر مؤمن ولا يشرب الجر مؤمن وترك الصلاشرك وإن كفر ابكان ترغبوا عن آيائكم ومثل هذا كثير مؤمن و ترك الصلاشرك وإن كفر ابكان ترغبوا عن آيائكم ومثل هذا كثير مؤمن و ترك الصلاشرك وان كفر ابكان ترغبوا عن الله عز وجل \* ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله أنهم نزعوا بقول الله عز وجل \* ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله تحفراً وأحلوا قومهم دارالبوار جهنم يصاونها و بنس القرار \* بدلوا نعمة الله تحفراً وأحلوا قومهم دارالبوار جهنم يصاونها و بنس القرار \* بدلوا نعمة الله تحفراً وأحلوا قومهم دارالبوار جهنم يصاونها و بنس القرار \* بدلوا نعمة الله تحفراً وأحلوا قومهم دارالبوار جهنم يصاونها و بنس القرار \* بدلوا نعمة الله تحفراً وأحلوا قومهم دارالبوار جهنم يصاونها و بنس القرار \* بدلوا نعمة الله تعمل الله تالو تعمة الله المن تالي الذين بدلوا نعمة الله المن المناس القرار \* بدلوا نعمة الله المن المناس القرار \* بدلوا نعمة الله المناس المناس القرار \* بدلوا نعمة الله المن قال هو منافق حجة أصلا ولا المناس القرار \* بدلوا نعمة الله المناس المناس القرار \* بدلوا نعمة الله المناس المنا

وممن كان قد حرم الخر في الجاهلية قيس بن عامتم التميني وصفوان بن أمية بن مخرب الكناني وعنيف بن معدي كرب الكندي وقالوًا فيها وقال الا سُلُوم الياليُ وقد حرم الزنا والخر شمرًا سالمت قومي بمدطول مضاضة والسلم أبقى في الامو وأعرف وترك شرب الراحوهي أميرة والمومسات وترك ذلك أشرف وعنفت عنه يا أمي تكرما وكذاك يفغل ذوالحجى المتعفف وممنْ كانْ يُؤْمَنْ الخالق تعـــالى وبخال آدم عبد الطابخة بن تعلب ابنُ وبرأة من قضاءة قال فيه أدعوك يا ربي بما أنت أهله دعا فريق قد تشبث بالمصم لانك أهل الحمد والحيركله ودوالطول لم تعجل اسخطولم تلم وأنت الذي لم يحيه الدهر ثانيا ولم يُر عبد منك في صالح وجم وأنت القديم الأول الماجد الذي تبدات خلق الناس في اكثم العدم فأنت الذي أحلاني غيب ظلمة الى ظلمة من صاب آدم في ظل ومن مؤلاء زهير بن أبي سلمي كان يمر الغضاة وقذ أورقت بغد بنس فيقول لولاان تسبني العرب لآمنت بمن أحياك بعد ببس سيحيي العظام وهي رمنيم ثم آمن بعد ذلك وقال

يفعل بنا في المدنيا ولا تأمن مكر الله تمالى ولا اضلاله ولا كيد الشيطان ولا ندري ماذا نكسف غلااً ونعوذ الله من الخدلان المعادات ﴿ قَالَ ابِو مُحمد ﴾ اختلف النَّاسُ في تسمَّية المذلُّ مُن احْسَل ملتنا فقالت المراجئة هو مؤمن كامل الإيمان والالم يعمل خيراً قط ولا كف عن شر قط وقال بكر بن أخت عبد الواحد أبن زيد هو كافر مشرك كابد الوثن باي ذنب كان منه صغيراً أو كبيراً ولو فعله على سنبيل المزائج وقالت الصغرية أن كان الذنب من الكباير فهو مشرك كعابد الوثن وان كان الذِّبُ صَعْيراً فليس كافراً وقالتُ الأباضية أن كات الذنب من الكبائر فهو كافر نفية على مؤارثته ومناكته وأكل ذبحته وليس مؤمنا ولا كافراً على الاطلاق وروى عن الحسن البصري وقتادة وضي الله عنها ان صاحب الكبيرة منافق وقالت المعبزلة أن كان الدنك من الكبائرا فهو فاسق ليلس مؤمناً ولا كافراً ولا منافقاً وأجازوا منا كلسه وموارثته وأكل ذبيحته قالوا وال كان من الصنفاير فهو مؤمن لاشيء عليه فيها وذهب اهل السنة من اصحاب الخديث والفقهاء ألى الممؤمن فاسق ناقص الأيمان وقالوا الأعان أستم منتقدة وأقراره وعمله الصالح والفسق اللم عمله السيء الا أن بين السلف منهم والخلف الخشلافاً في تارك الصلاة عمداً حتى بخرج وفقها وتارك الصوم لومضى كذلك وتارك الزكاة وتارك الحب كذلك وفي قاتل المسلم عمدا وفي شارب الحروفيمن سب نبياً من الأنبياء عليهم السلام وفيمن رد حديثاً قد صبح عنده عن الذي صلى الله عليه وشار فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاد ابن جبـل وابن مسعود وجاعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن المبارك واحمد بن جنبل واستحاق بن راهو ية رُحمة الله عليهم وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة والتأبيين رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض عامداً ذا كراً حتى يخرج وأقبها فانه كافرمر تدويهذا يقول عبداللة

وكتبه ورشله وكانوا يقولون من قال انا مؤمن فليقل آنه من اهل الجنة ﴿ قَالَ اللَّهِ مَعْدَ ﴾ فهذا ابن مسعود واصحاباه حجيج في اللغة فاين جهال المرجئة الموهون في نصر بدعتهم المرجئة الموهون في نصر بدعتهم المرجئة الموهون في نصر بدعتهم المرجئة الموهون في المربد عليهم المربد عليه المربد عليهم المربد عليهم المربد عليهم المربد عليهم المربد عليهم المربد عليه المربد المربد المربد عليه المربد المر

﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ ﴾ والقول عندنا في هذه المسئلة أن هـذه صفة يعلمها المرُّءُ مِن نَفْسِهُ فَانَ كَانَ يَدْرَئِي انْهُ مَصَدَقَ بَاللَّهُ عَزَ وَجُلَّ وَبَحْمَدُ صَلَّى الله عليه وسلم وبكل ما أتى به عليه السلام وأنه يقر بلسانه بكل ذلك فواجب عليه أن يعترف بذلك كما أم تعالى أذُ قال تعالى \* وأما بنعمة ربك الفدف \* ولا أممة اوكد ولا افضل ولا اولى بالشكر من نعمة الأسلام فواجب عليه أن يقول أنا مؤمن مسلم قطعاً عند الله تعالى في وقتي هذا ولا فرق بين قوله انا مؤمن مسلم وبين قوله انا اسود او انا ابيض وهكذا سائر صفاته التي لايشك فيها واليس هذا من باب الامتداح والعجب في شيء لانه فرض عليه ال يحقن دمه بشهادة التوحيد قال تمالى \* قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاشباط وما اؤتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون \* وقول ابن مسعود عندنا صحيح لأن الاسلام والأعان اسمان منقولان عن موضوعها في الانة الى جميع البُرُ والطاعات فاتما منع ابن مسمود من القول بانه مسلم مؤمن على معنى أنه مستوف بميم الطاعات وهذا صحيح ومن ادعى انفسه هدذا فقد كذب بلا شك وما منع رضي الله عنه من از يقول المرء اني مؤمن عمني مُصَدِقُ كَيْفَ وَهُو يَقُولُ قُلْ آمنت بالله ورسله اي صدقت واما من قال فقل انك في الجنة فالجواب اننا نقول ان متنا على ما نحن عليه الآن فلا بد لنا من الجنة بلا شك وبرهان ذلك أنه قدصة من نصوص القرآن والسِّنْ والأجاع ان من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل مُا جاء به ولم يأت عاهو كفر فانه في الجنة الا اننا لا ندري ما

الكاينية أمن نوماته الطمق حتى يجيئوا بحال غير حالم الم مخلق مضي ثم هذا بعد ذا خِلْهُولُ منهم عُراة وموتى في ثيابهم الم منها الجذيد ومنها الأزرق الخلق ومنهم عامل بن الظرب العدواني كان من حكاه العرب وخطرائهم وله وصية طوايلة يقول في آخرها اني مَا ارْأَيْتُ الْبَيْنَا قَطِ خَلْقَ الْفَسِةُ ولا رأيت موضوعاً الا المصانوعاً ولا جائبًا إلا ذاهبًا ولو كأن يت . الناس الدا • لاحياهم الدوا فتم قال اني أرئ أمورا شني وحتى قبل اله وما حتى فيقال يحتى أيرجع الميت حياً وْ يَعْلُودْ إللاَّشَّىٰ سَنْمِنَّا وَلَذَلكُ خلقت اليتلموات والأرض فتولوا عنه ذالمبين وقال أويل أولا فيعية لوكان من يقبلها وكان قد حرم الخراعلي نفيمه رفين جرمه وقال الالما الفي مواه الم الميثرية ان اشرب الخر اشر ما للذيها ال وان أدعها فاني ماقت قالي لولا اللذاذة والقيان لم أرهال الله ولارأتني الامن مذى المالي سألت الفتي ما ليس في يداّه الله الما فخطابة بعقول القوم والمال مورث القوم اضغانًا بلإ احن أثنا أي

من أمور دنياه ومتبرئ من اشياء كثيرة ولا يختلف اثنين من اهــل الاسلام في انه لا يحل لاحد أن يطلق على الكافر من أجل ذلك أنه مؤمن ولا انه مسلم فصح يقيناً ان لفظة الاسلام والايمان منقولة عن موضوعها في اللغة الي معان محدودة معروفة لم تمرُّفها العرب قط حتى انزل الله عز وجل بها الوحي على وسوله صلى الله عليه وسلم انه من اتى بها استحق اسم الاعان والاسلام وسننى مؤمناً مسلماً ومن لم يأت بها لم يهم مؤمناً ولا مسلماً وإن صدق بكل شي غيرها اوتبرأ من كل شيّ حاشى ما اوجبت الشريعة التبرأ منه وكذلك الكفروالشرك لفظتان منقولتان عن موضوعها في اللغة لأن الكيفر في النفة التفطيـة والشرك أن تشرك شيئاً مع آخر في اي معنى جمع بينهما ولا خلاف بين احدمن اهل التمييز في ان كل مؤمن في الأرض في الله يغطي السياء كثيرة ولا خلاف بين أحد من إهل الاسلام في أنه لا يجوز إن يطلق عليه من اجل ذلك الكفر ولا الشرك ولا أن يسمى كافراً ولا مشركا وصع يقيناً إنّ الله تعالى نقل اسم الكيفر والشرك الى إنكار اشياء لم تعرفها العرب والى اعمال لم تعرفها العرب قط كمن ججد الصلاة أو صوم رمضان أو غير ذلك من الشرائع التي لم تعرفها المرب قطحتي انزل الله تعالى بها وحيه او كمن عبد وثنا فن إلى بشيُّ من تلك الإشيامي سمى كافراً أو مشركاً ومن لم يأت بشئ من تلك الإشياء لم يسم كافراً ولا مشركاً ومن خالف هذا فقد كابر الحس وجحد العياب وخالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنن واجماع المسلمين وبالله تمالي التوفيق. من المناس المنا

﴿ قَالَ أَبُو مِجْدَكُهُ وَاخْتَلْفِ النَّاسِ فِي قَوْلَ الْمُسَلِمُ الْأَيْمُؤُمِنَ فَرُويِنَا عَنَ ابْنَ مسعود وجاعة من اصحابه الافاضل ومن بعده من الفقياء أنه كره ذلك وكان يقول أنا مؤمن أن شاء الله وقال بعضهم آمنت بالله وملائكته

فقد كفر بما أنول الله على محمد ومن العرب من كان يؤمن بالله واليؤم الآخر و ينتظر النبوة وكانت لهم سنن وشرائع قد ذكر اها لانها الظاهر والنسب الطاهر و يعتقد الدين الحنيني و ينتظر المقدم النبوي زيد بن عرو بن نفيل كان يسند ظهره الى الكعبة و يقول أيها الناس الماهيم أحد غيري وسمع أمية بن ابراهيم أحد غيري وسمع أمية بن الماس بؤما ينشد

كل دين يوم القيامة عنداً الا

- ١٨ الا دين الحنيفة زور،

فقال له صدقت وقال زید ایضاً که فلن تیکون لنفشی منك واقبة

بوم الحساب اذا ما يجمع البشر ومن كان يعتقد التوحيد و يؤمن بيوم الحساب قس بن ساعدة الايادي قال في مواعظه كالأ ورب الكمبة ليمودن ما باد ولان ذهب ليمودن يوماً وقال اليضا

أعاد وأبدك المتاكات

الله بالأواليف الماكب غدا

وأنشأ في معنى الأعادة ياباكي الموت والإموات في جدث عليهم من بقاياً بزهم خرق

دعهم فان لم يوماً يصاح بهم

\* فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين \* وبقوله تمالى \* عنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله عن عليكم ان هداكم للايمان ان كمنتم صادقين \*

﴿ قَالَ أَنَّو مَمْدَ ﴾ والذي نقول به وبالله تَعَالَ التَّوفيق أن الأيمان أصله في اللغة التصديق على الصُّفة التي ذكرنا قبل ثم أوقعه ألله عز وجل في الشريعة على جميع الطاعات واجتناب المعاصي اذا قصد بكل ذلك من عَمَلَ اوْ تُركُ وَجِهُ اللَّهُ عَزَ وَجِلِّ وَأَنَّ الْأَسْلَامُ أَصَّلَهُ فِي اللَّهَ التَّبَرُو تَقُولُ أسلمت امر كذا الى فلان إذا تبرأت منه اليه فسمى المسلم مسلما لأنه تَبُرأُ مِنْ كُلُّ شِيُّ الى الله عز وجل ثم نقل الله تعالى اسم الاسلام ايضاً الى جيم الطاعات وايضاً فان التبرؤ الى الله من كل شي هو معنى التصديق لأنه لا يبرأ الى الله تمالى من كل شيء حتى يصدق به فاذا اريد بالاسلام المنى الذي هو خلاف المنكفر وخلاف النسق فهووالا يمانشي واحد كما قال تمالى \* لا تمنوا على اسلامكم بل الله عن عليكم ان هدا كم للاعان \* وقد يكون الاسلام أيضاً عمني الاستسلام اي أنه استسلم للملة خوف القتل وهو غير معتقد لها فاذا اربد بالاسلام هذا المعنى فهو غيرالاعان وهو الذي اراد الله تمالي بقوله «لم تؤمنوا والكن قولواا المناولما يدخل الإيمان في قاو بكم \* وبهذا تتألف النصوص المذكورة من القرآن والسنن وقد قال تمالى ﴿ ومن يَبْتُع غَيْرُ الأَسْلام دَيْنَأَفْلْنِ يَقْبِلُ مِنْهُ وقال رسول الله صلى الله عليه وشلم لا يدخل ألجنة الا نفس مسلمة فهذاهو الاسلام الذي هو الا مان فصح أن الاسلام لفظة مشتركة كاذكر ناومن البرهان على أنَّهَا لفظه منقولة عن موضوعها في اللغة أن الاسلام في اللغة هــو التبرؤ فأي شي تبرأ منه المر، فقد آسلم من ذلك الشي وهو مسلم كاان مَنْ صُدق بشي فقد آمن به وهو مؤمَّن به وبيقين لا شك فيه يدرى كل واحدان كل كافر على وجه الارض فانه مُصدَّق باشياء كثيرة

يطيف به الهلال من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل كذبتم وبيت الله ببري محمدًا ولما نطاعن دونه ونناضل

ولا نسلمة حتى نصرع حوله وندهل عن أبنا ثنا والحلائل وقال العباس بن عبد المطلب في النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة

من قبلها طبت في الطّلال وفي المستودع حين يخصف الورق مع هم طبت البلاد الابشار

بل نطفة تركب السمين وقد بل نطفة تركب السمين وقد

مِ الْمُحَادِّ أَلِمُهُمْ أَسُمُوا وَأَهُلَهُ الْمُوقَ مَا تَنقُلُمُنُّ مِلْكِ اللهِ رَحْمُ اللهِ اللهِ وَمُ

اذَا مضى عالم بداطبق حتى الحنوى بيتك المبش في اختدق علياء تحتما النطق

وأنت لما خامرت أشرقت الكري

المُ أَرضُ وضاءت بنورك الافق فَعَن في ذلك الضّياة وفي السلم السّياة

مور وسبل الرشاد بخترق وأما النوع الشاني من العلوم فهو الرؤيا وكان أبو بكر بمن يعبر الرؤيا في الجاهلية ويصيب فيرجمون إليه ويستنارون عنه والثالث علم الانواء وذلك مما يتولاه الكهنة والقافة منهم وعن هذا قال عليه الصلاة والسلام من قال مطرنا بنو كذا وانه نبي فاقر ونا بذلك وأسقط تعالى عنهم اسم الإيمان فاسقطناه عنهم ومن تمدى هذه الطريقة فقلا كذب ربه تعالى وخالف القرآن وعائد الرسول وخرق الجماع أهل الاسلام وكابر حسه وعقله مع ذلك وبالله تعالى التوفيق وهكذا نقول فيمن كان مشلما ثم أطلق واعتقد ما يوجب الخروج عن الاسلام كالقول بنبوة انسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو تحليل الخر أو غير ذلك فانه مصدق بالله عز وجل وبرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم موحد عالم بكل ذلك وليس مؤمناً مطلقاً ولا مؤمناً بالله تعالى ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا باليوم الآخر لما ذكر ناآ نقاولا فرق لاجماع الامة كلها على استحقاق اسم الكفر على من ذكر نا وبالله فرق لاجماع الامة كلها على استحقاق اسم الكفر على من ذكر نا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على محدوعلى آله وسلم بالكفر على من ذكر نا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على محدوعلى آله وسلم بالمؤمن وهل الايمان والاسلام الكلام في تسمية المؤمن بالمسلم والمسلم بالمؤمن ومعنيين

والاسلام لفظان مترادفان على معنى واحتجوا بقول الله عزوجل الله على معنين وانه قد يكون سلم غير مؤمن واحتجوا بقول الله عزوجل الله على الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وبالحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال له سمد هل لك يا رسول الله في فلان فانه مؤمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ أناه جبريل صلى الله عليه وسلم في صورة فتى غيرا معروف العين فسأله عن الاسلام فاجابه باشياء في جملتها اقام الصلاة وايناء الزكاة واعمال أخر ممذ كورة في ذلك الحديث وسائله عن الإيمان فاجابه باشياء من جملتها اقام الصلاة فاجابه باشياء من جملتها افا مقروف الهين فسأله عن الاسلام فاجابه باشياء في جملتها اقام الصلاة فاجابه باشياء الزكاة واعمال أخر ممذ كورة في ذلك الحديث وسائله عن الإيمان فاجابه باشياء من جملتها اف تؤمن بالله وملائكته وعجديث لا يضح من فاجابه باشياء من جملتها افي الإيمان الم الإيمان المراء بخرج عن الإيمان الى الإيماليم وذهب آخرون الى إن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان على معنى واحد واحتجوا بقول الله عزوجل

وصاياه ان لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم الله منه وتصيبه عقو بة الى أن هلك رجل ظلوم حتف أنفه لم تصبه عقوبة فقيال لعبد المطلب في ذلك ففكر فقال والله ان ورا هذه الدار دار يجزي فيها المحسن باحسانه ولسي عماقب باساء ته ومما يدل على اثباته المبدأ والمعاد انه كان يضرب بالقداح على ابنه عبد الله و يقول يارب أنت الملك المحمود

وأنت ربي المبدء والمعيد

امن عندك الطارف والتليد ومما مدل على معرفته تجال الرسالة وشرف النَّبوة أن أهل مكة لما أصابهم ذلك الجدب العظيم وأمسك السِعاب عنهم سنتين أمر أباطالب ابنه ان يحضر المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو رضيع في قماط فوضعه على يديه واستقبل الكعبة وزماه الغلام ورماه ثانياً وثالثًا وكان يقول بحق هذا الغلام اسقنا غيثًا مغيثًا دائمًا هاطلا فلم يلبث ساعة ان طبق السحاب وجه السُمَا، وأمطر حتى خافوا على السجد وأنشد أبو طالب ذلك الشعر اللامي الذي 

وأبيض يستسقى النمام بوجهه منال اليتامي عصمة للارامل

كما سمى كفرهم بان رسول الله عليه الله عليه وسلم نبي ناسخ لما هم عليــه كَفَرُ بِاللَّهُ عَزُ وَجِلُ وَانْ كَانُوا مُصِدَقِينَ بِهُ تَمَالَى لَـكُنْ لِمَااحِبِطَاللَّهُ تَمَالَى تصديقهم سقط حكمه جلة فان قالوا كيف تقولون از الكفار مصدقون بالله تمالى والله تمالي يقول \* لا يصلاها الاالاشق الذي كذب وتولى \* ويقول تعالى \* واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية حجيم \* قِلنا وبالله تعالى تتايد ان كل من خرج الى الـكفر بوجه من الوجوه فلا بدله من ان يكون مكذباً بشئ مما لا يصح الاسلام الابه اورد أمراً من امور الله عز وجل لا يصح الاسلام الا به فهومكذب بذلك الشئ الذي رده أو كذب به ولم يقل الله تعالى الذي كذب بالله عز وجل لكن قال كذب وتولى ولا قال تمالي ولما ان كات من المكذبين بالله وانما قال تعالى من المكذبين الضَّالين فقط فن كذب بامر من أمور الله عز وجل لا يُضح الإسلام الا به فهو مكذب على الاطلاق كما سماه الله تمالي وان كان مصدقاً بالله تعالى وعا صدق به ﴿ قَالَ أَبِو مِحْمَدُ ﴾ فأن قالول كيف تقولون أن اليهود عار فون بالله تمالي والنصارى والله تعالى يقول \* قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمونما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب \* قلنا وبالله تعالى التوفيق قد قلنا ان التسمية الى الله عز وجل لا لاحد دونه وقلنا إن اسم الإيمان منقول عن موضوعه في اللغة عن التصديق المجرد الى معنى آخر زائد مع التصديق فلما لم يستوفوا تلك المعاني بطل تصديقهم جملة واستحقوا ببطلانه أن يسموا غير مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر فان قيـُـل فهل هم مصدقون بالله وباليوم الآخر قلنا نعم فان قيل فقيهم مؤحدون لله تعالى قلنا نعم فان قيل فيهم،ؤمنون بالله وبالرسول وباليوم الآخر قلنا لالان الله تعالى نص على كل ماقلنا فاخبر تعالى انهم يعرفونه ويقرون به ويعرفون نبيه صلى الله عليه وسلم

الرؤيا في تعريف بوضع زمزم ووجدان الغزالة والسبوف التي دفنها جرهم وببركة ذلك النور الم عبد المطلب الندر الذي ندر في ﴿ ذُبِحُ الْعَاشِرِ مِنْ أُولَادِهِ وَبِهِ افْتَخْرِ النبي عليه الصلاة والسلام حين قال أنا ابن الذبيعين أراد بالدبيح الاول الماعيل وهو أول من انحدر اليه النور فاختفى وبالذبيح الثاني عبدالله ابن عبد المطلب وهو آخر من انحدر إليه النور فظهركل الظهور الي و بيزكة ذلك النور كان عبد المطلب ا يأم اولاده بترك الظلم والبغي ويحيثهم على مكارم الإخلاق وبنهاهم ت عن دنيات الإمور وبيركة ذلك ن النورقد سلم آليه النظر فيحكومات العرب والحكم في خصومات المتحاصمين فكان يوضع له وسادة عند الملذزم فيستند الى الكمية وينظر في حكومات القوم وببركة ذلك النور قال لابرهت إن لهذا البيت ربًا يذب عنه و يحفظه وفيه قال وقد صعد جبل ابي قبيس ا لام ان المراء المال

منع حلافا منع جلالك

لا يغلبن صليب

ومحالهم عدوا نعالك

ان کنت تارکهم وکه ن

بينا فأم ما بدالك و ببركة ذلك النوركان يقول في

وهل سمد الاصغرة بتنوفة 👭 من الارض لا يدعولغي ولارشد وكانت العرب اذا لبت وهلات قالت المك اللهم لبيك المكلاشر وك لك الا شريك هو لك علكه ومالكه ومن المرب من كان يميل الي اليهودية ومنهم من كان عيل الى النصرانية ومنهم من يضبو الى الصابئة ويمنقد في الانواء اعتقاد المعمين في السيارات حتى لا يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولأيقيم الا بنوء من الانواء ويقول مطرناً بُنُوء كذا ومُنهم من يصبو الى الملائكة فيعبدهم بل كانوا يعبدون الجن ويعتقدون فيهم انهم بنات الله . المحصلة من العرب اعلم ان العرب في الجاهلية كانت على ثلاثة أنواع من العلوم ﴿ أَحْدُهَا عَلَمُ الانساب والتواريخ والاديان و يعدونه نوعاً شريفاً خصوصاً معرفة أنساب اجداد النبي عليه الصلاة والسلام والاطلاع على ذلك النور الوارد من صلب ابراهيم الى اسماعيل وتواصله في ذريته الى أن ظهر بعض الظهور في اساريز عبد المطلب سيدر الوادي سنى المجد وسعد له الفيل الاعظم وعليه قصة أصحاب الفيل و ببركة ذلك النور دفع الله تعالى شر ابراهت وأرسكل عليهم طيرا أبابيل وببركة ذلك النور رأى تلك

الذين الكفروا من أهل الكتاب والمشركين كقوله تمالى \* ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً \*ولا خلاف بين احد من اهل الاسلام في أن المنافقين كفار وكقوله تعالى \* قل من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عُدُو للكافرينُ ﴿ وَلا خَلَافَ فِي انْ جبريل وميكائيل من جملة الملائكة وكقولة تعالى له فيها فاكمهة ونخل ورمان \* والرمان الرمان من الفاكهة والقرآن نول بلغة العرب والعرب تعيد الشي باسيه وان كانت قد اجملت ذكره تأكيداً لامره فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تمالي بين الكيفار والمشركين في اللَّفظ وبالله تمالي التوفيق واما احتجاجهم بأن لفظ الشرك مأخوذ من الشريك فقد قلنا ان التسمية لله عز وجل لا لاحد دونة وله تعالى ان يوقع اي اسم شاء على اي مسمى شآء برهان ذلك إن من اشرك بين عبدين له في عمل ما او بين اثنين في هبة وهبها لهما فايه لا يطلق عليه ابسم أمشرك ولا يحل ان يقال ان فلانا أشرك ولا ان عمله شرك فصح انها لفظة منقولة ايضاً عن موضوعها في اللغة كاإن الكيفر لفظة منقولة ايضاً عِنْ مؤضوعها إلى ما اوقعها الله تعالى عليه والتعجب من أهل هذه المقالة وقوله أن النصاري ليسوا مشركين وشركهم اظهر وأشهر من ان مجهله إحد لأنهم يقولون كلهم بعبادة الآب والابن ورواح القدس وان المسيح اله حق ثم يجعلون البراهمة مشركين وهم لا يقرون الإباللة وحده ولقد كاك يلزم اهل هذه المقالة ان لا يجعلوا كافراً الآمن جُحد الله تعالى فقط فان قال قائل كيف آنخذ اليهود والنصارى ارباباً من دون الله وهم ينكر ون هذا قلنا وبالله تعالى النوفيق ان النسمية لله عن وجل فلم كان اليهاود والنصاري يحرمون ما حرّم احبارهم ورهبانهم ويحلون ما الحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا ابها ولسمى الله تعالى هُذا العمل أتخاذ إرباب من دون إلله وعبادة وهذا هو الشرك اللا خلاف

تعترف بالملائكة كان يريد أن يأتي ملك من السماء وقالوا لولا أنزل عليه ملك ومن كان لا يمترف بهم كان يقول الشفيع والوشيلة لمنا الى الله تعالى هم الأصنام المنصوبة أما الأمر والشريمة من الله الينا فهو المنكر فيفيدون الاصنام التي هي الوسائل وديًا وسواعًا. ويغوث ويعوق ونسرًا وكان ود اكلب وهو بدومة الجندل وسواع لهزيل وكانوا يحجون اليه وينحرون له ويغوث لمذَّج وُلقبائل مِن الين ويعوق لهمدان ونسر لذي الكلاع بأرض حير وأما اللات فكانت لثقيف بالطائف والعزى لقرىش وجميم بني كنانة وقوممن بني سليم ومناة للاوش والخزرج وغسان وهبل أعظم أصنامها عندهم وكان على ظهر الكعبه وأساف وناثلة على الصِفا والمراوة وضعها اعرو بن الحي وكان يذبح عليهم اتجاه الكمية وزعوا المهما كانا من جرهم أساف بن عمرو ونا الله بنت سهل فعجرًا في الكيبة فمسخا حجر أن وقيل لا بل كاناصنين جاء بها عروبن لحي فوضمها على الصفا وكان لبني ملكان من كنانة ضنم يقال له سعد وهو الذي يقول sealer linguightili 4 أتينا الى شعد اليخانغ شملنا المسا فشتتاسعد فلا نحن من سعد

﴿ قَالَ أَبِوْ مَحْمَد ﴾ هذه تسمية لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم بل الاسلامهو الاعان وهو الشرائع والشرائع هي الاعان والاسلام وبالله تعالى التو نيق ﴿ قَالَ ابْوَ مِحْمِدٍ ﴾ واخلتف الناس في الكيفر والشرك. فقالت طائفة هلي اسمان واقعان على معنهين وانت كل شرك كفر، واليس كل كفر شركا وقال هؤلاء لا شرك الاقول من جعل لله شريكا قال هؤلاء اليمود والنطاري كفاراً لا مشركرن وسائر الملل كفار مشركون وهو قول ابي محنيفة وغيره وقال آخرون الكفر والشرك ينواء وكل كافر فهو مشرك وكل مشرك فهو اكافر وهو قول الشافعي وغيره ﴿ قَالَ ابْوَ مَمْدُ ﴾ واحتجت الطائفة الأولى بقول الله عز وجل الم يكن الذين كفروامن اهل البكتياب والمشركين منهكين «قالوا ففرق الله تعالى بين الكفار والمشركين وقالوا لفظة الشرك مأخوذة من الشريك فن لم يجعل لله تعالى شريكا فليس مشاركا من الأساس والما مدير ﴿ قال ابو محد مدة عدة حجم ما نعلم لم حجة غير هائين ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ اما احتجاجُهم بقول الله عز وجل \* لم يكن الذين كفروا من إهل الكياب والمشركين \* فلو لم يأت في هذا المني غير هذا المني غير هذه الآية اكانت حجتهم ظاهرة لكين الذي انول هذه الآية هُو القائل ﴿ الْحُدُولِ احْبَارُهُمْ وَرَهْبِانُهُمْ ارْبَابًا مِنْ دُونَ اللهُ والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الما واحداً \*وقال تعالى \*يا عيسي ابن مُن يم أأنت قلت للناس اتخذوني وأي الهين من دون الله \* وقال تعالى عنهم أنهم قالوا أن الله ثالث ثلاثة وهذا كله تشريك ظاهر لاخفائه فاذ قد صح الشرك والتشريك في القرآن من اليهود والنصارى فقد صح انهم مشركون وان الشرك والكفر اسمان لمني واحد وُقد قانا ان التسمية لله عز وجل لا لنا فاذ ذلك كذلك فقد صبّح إن قوله تعالى \*

الاسواق وشهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتيران احداها انكار العث بمث الاجساد والثانية جحد المث بمث الرسل فعلى الأولى قالواه أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنها ملبمؤثون أوكم باؤنا الاولون مُ الى أمثالها من الآيات وعبرواء عن اذلك في اشعارهم فقال رومضهم عون و است الله حياة أثم أوت ثم نشر أموم مع المعروف والمعروفة باأمعرو ولبعضهم في مراثية أهلل بيت en a del en l'out jill فاذا بالقليب قليك بدر رف من قا من الشيرى تكال بالسنام يخبرنا الرسول بأن سنعيي مدي اسده وكيف حياة اصداء وهام وَمَنَ العَرِبُ مِن ﴿ يَعْتَقَدُ ۗ النَّيْاسِخُ فيقول أاذا مات الانكان أو قتل الجتمع دم الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيرًا مامة فيرجع الى رأين القيبر كل مائة للنة وللذا غابهم الرشول فقال لاهامة ولا عدوى ولا طفؤ وأما على الشبهة الثانية كان انكارهم لبعث الرسول في الصورة البشر ية أشد واصرارهم على ذلك أبلغ وأخبر عنهم التنزيل «ومامنع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم المدى الا أن قالوا أبعث الله بشراً رُسولا أبشر مهدوننا \* فن كان

مُسْتُوبًا فَهَا فِي الشَّلْجَاعَةُ لُسُواً، وَاذَا ثُبِّتَ احْدَهَا أُو إِقَدَمْ فُونَ أَثْبَاتِ . الآخر واقدامه كان إشجع منه وكان الآخرا قد مازج أباته او إقدامه جبن واما ما كان من البكيفيات لا يقبل للزاج أصلا فلا سييل الى وجود التَّفَاصُلُ فَيْهُ وَكُلُّ ذَلْكَ عَلَى خُسَيْ مِا خُلْقِهِ اللَّهُ عَنْ وَجُلَّ مِنْ كُلُّ ذَلْكُ ولا مزيد كاللون فأنه "لاشبيل الى ان يكون لون أشد " دخولا في انه لون من لون آخر اذلو مازج الصدي عيره اصار اكذبا في الوقت ولو مازج التصديق شيء غيراله الصار شكاً في الوقت وبطل التصديق جملة وبالله تُعالى التو فيقُ والا يمان قد قانا إنه آيسُ هو التّصديق وحده بل اشياء مع التصديق كثارة فانما دخل التفاضل في كثرة تلك الاشياء وقاتها وفي كيفية أيرادها وبالله تفالى التوافيق وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسأم انه يخرج من النار من في قلبه مثقال شميرة من إيمان مُم مِن فِي قَلْبُهُ مِثْقَالَ بِرِهَ لَمِن أَيَّانَ أَمُم مِنْ فِي قِلْبِهِ مِثْقَالُ أَذِرَةً مَن أَيْان الى ادنى ادنى من ذلك انما أراد عليه الشلام مِنْ قصد الى عمل شيء من الخير اوهم به ولم يعمله بعد ان يكون مصدقاً بقلبه بالاسلام المقرآ بلسانه كما في الحديث المذّ كورا من قال لا اله الا الله وفي قابه مثقال كذا ﴿ قَالَ أَبُوا مَحْمَدُ ﴾ وَمَن النصوص على ان الاعمال المان قول الله تعالى \* فلا ورايك لا يؤمنون لحتى يحكموك فيا شَجْرُ المِنهُمْ ثُم لا يجداوا في أنفسهم حراجاً بما قضيت ويسلموا تسليا افنص تعالى نصا جلياً لا تجتمل تأويلاً وأقسم لمالى بنقشه آنه لا يؤمن أحد الاكمل حكم راسوله صلى الله علية وسلم فيما شجر، بينه وثين غيره ثم أيسلم لما حكم له عليه السألام ولا يجِدُ في نفسه حرجاً مِما قضي وهذه كلها أعمالُ باللسانُ وبالجوارخ غير التصديق بلا شك وفي هذا كَفِاية لمن عُقل شال على ما عنا التصديق بلا شك وفي هذا كَفِاية لمن عُقل التصديق ﴿ قَالَ أَ وَالْحَمَد ﴾ ومن العجب قوالهم ان الصَّالاة والصَّيام والزكاة ليست النالنسية لله عن وحل لا الماذ ذلك لذا الله كالمالة لمنك ألدا

الله وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم \* فجعلهم تعالى مرتدين كفاراً بعد علمهم الحق وبعد أن تبين لهم الهدى بقوله للكفار ما قالوا فقط واخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم ولم يقل تعالى أنها جحد أو تصديق بل قد صبح أن في سر هم التصديق لإن الهدى قد تبين لم ومن تبين له شيُّ فلا يمكن البتة ان يجحده بقلبه اصلاً واخبرنا تعالى انه قد أحبط أعمالهم باتباعهم ما أسخطه وكراهيم مرضوانه وقال تعالى \* يا أيهاالذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون \* فهذا نص جلي وخطأب للمؤمنين بان اعانهم يبطل جملة واعالهم تحبط برفع اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم دون جحد كان منهم أصلا ولو كان منهم جحد لشعروا له والله تعالى اخبرنا بان ذلك يكون وهم لا يشعرون فضح انتناعمال الجشدما يكون كفرا مبطلا لاعان فاعلهجلة ومنهما لا يكون كفراً لكن على ما حكم الله تعالى مه في كل ذلك ولامن يد ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ فان قال قائل من أين قلتم ان التصديق لا يتفاضل وبجن بجد خضرة أشد من خضرة وشجاعة أشد من شجاعة لاسيا والشجاعة والتصديق كيفيات من صفات النفس مماً فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن كل ما قبل من الكيفيات الاشد والاضعف فاعما يقبلها بمزاج يداخله من كيفية أخرى ولا يكون ذلك الا فيمايينه وبين ضده منها وسائط قِدْ تمازج كل واحد من الضدين أو فيا جاز امتزاج الضدين فيه كما نجد بين الخضرة والبياض وسائط من حرة وصفرة تمازجها فتولد حيننذ بالمازجة الشدة والضعف وكالصحة التيهي اعتدال مزاج العضو فاذا مازج ذلك الاعتدال فضل ماكان مرضه يحسب ما مأزجه في الشدة والضعف والشجاعة انما هي المتسمال النفس للثبات والأقدام عند المعارضة في اللقاء فاذا ثبت الاثنان فاثباتاً واحداً وأقدما اقداماً

ينظروا الى ما خلق الله \* وقال الناس اعبدوا ربكم لذي خلفكم ه فثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق فانه قادر على الكال ابداء واعادة وصنف منهم أقروا بالحالق وابتدآج الحلق والابداع وانكروا البعث والإعادة وهم الذين أخبر عنهم القرآن ، وضرب لنا مثلاً ونسى خاقه قال من يحيي العظام وهي رميم \* فاستدل عليهم بالنشأة الاولى اذا اعترفوا بالخلق الاول فقال \* قل يحيها الذي أنشأها أول مرة ، وقال ، أفعينا بالخلق الاول بلهم في لبس من خلق جديد ومنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الحلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل وعبدوا الاصنام وزعموا انهم شفعاؤهم عند الله في الآخرة وحجوا اليها ونحروا لميا المدايا وقربوا القرابين ولقربوا اليها بالمناسك والمشاع وحللوا وحرموا وهم الدهمان من العرب الا شرذمة منهم نذ كرهم وهم الذين أخبر عنهم التنزيل \* وقالوا مالمذا الرسول يأكل الطعام وعشى في الاسواق الى قوله إن تتبعون الإرجلا مسغورا فاستدل عليهم بأن المرسلين كانوا كذلك قال الله تمالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياً كلون الطعام ويمشون في

المندأيضا وفهأصنام كبرة كثيرة العجب والمند يأتون البياين في أوقات من السنة حجاً وقصدًا اليما ومنها النور بهار الذي بناه منوجهر بمذينة بلغ على اسم القمر فلما ظهر الأسلام خربه أهل بلخ وْمنها بيت غدان الذي بمدينة منعا الين بناه الضحاك على اسم الزهرة وخربه عثمان ذو النورين ومنها بيت كاووسان بناه كأووس الملك بناء عجيباً على اسم الشمس عدينة فرغانة وخربه المقطع واعلم أن ألعرب أصناف شتى فنهم ممطلة ومنهم محصلة نوع تحصيل ممطلة ألعرب وهيأصناف فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والأعادة وقالوا بالطبع المحي والدهر المُغْنَى وَهُمُ ٱلذَّينَ أَخْبُرُ عَنْهُمُ القرآنُ المُجِيدُ ﴿ وَقَالُوا مَا فِي الْاحْيَاتِنَا الَّهِ نِيا غُوتُ ونحيى وما يهلكنا الا الدهر اشارة المالطبائع المحسوسة وقصر الحياة والموت على تركبها وتحللها فالجامع هو الطبع والمهلك موالدهر وما يهلكنا الا الدهر ومالم بذلك من علم ال م الا يظنون فاستدل عليهم بضرورات فكرية وآيات قرآنية فطرية في كم آية وكم سورة فقال تمالي ، أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أن هو الا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السِمُواتُ وَالارضُ الله وقال م أولم

واحتج بعضهم في هذا المكان بقول الأخطل النصراني لعنه الله اذيقول ان الكلام لني النؤاد وايما المجل اللسان على الفؤاد دليلا م ﴿ قَالَ أَبِو مَجْمَدَ ﴾ فِوابنا على هـ ذا الاحتجاج ان نقول ملمون ملمون قائل هذا البيت وملمون ملمون من جمل قول هذا النصراني حجة في دين الله عن وجل وليس هذا من باب اللهة التي يحتج فيها بالعربي وان كان كافراً وانما هي قضية عقلية فالعقل أوالحس يكذبان هذا البيت وقضية شرعياة فالله عز وجل أصدق من النصراني اللمين إذ يُقُولُ عَز وجل \* يقولون بافواهم، ما اليس في قلوبهم \* فقد أخبر عز واجل بان من الناس من يقول بلساله ما ليس في فواده بخلاف قول الاخطل المنه الله أن البكالام لني الفؤاد واللسان دليل على الفؤاد فاما يحلن فنصدق الله عز وجل وتكذب الإخطل ولمن الله من يجلل الاخطل حجة في دينه وحسبنا الله ونعم الوكيل فإن قالوا آن الله عز الوجل قال ﴿ وَلَهُ وَمُهُمْ فِي لحن القول \* قانا لولا إن الله عز وجل عرفه بهم ودله عليهم بلحن القول ما كان لحن قولهم دليلا عليهم ولم يُطلق الله تعالى هذا على كل احدُّ بل على اؤلئك خاصة بل قد نص تعالى على آخرين بخلاف ذلك اذ يقول \*ومين حولكمن الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفائ لا تعلمهم يجن نعلمهم \* فهؤ لاءمن إهل المدينة منافقون من دواعلى النفاق لم يعلمهم قبط ولسول الله صلى الله عليه ولسلم بلحن قولهم ولو إن الناس لم يضرُّبُوا قط كلام ربهم تمالي بعضه ببيض واخذوه كله على مقتضاه لاهتدوا لكن \* مِن يُها مِ اللهِ فَهُو المهتد ومَن يَضَلَلُ فَأَن تَجِدُ لَهُ وَلَيّاً مي شدا \* وقد قال عن وجل \* أن الذين الرَّبدوا على ادبار هم من بعد ما تين لهم المدى الشيطان ينول لهم واملي لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما أنول الله سنطيع في بيض الأمن والله يلم البراوه فكيف اذا توقيهم الملائكة يضربون وجوههم وادباره ذلك بالهم البغوا ما أسخط

وبهذا يعرف كذب من قال ان بيت الله الحرام انما هو بيت زحل بناه الباني الاول على طوالع معلومة وانصالات مقبولةوساه بيت زحل ولهذا المعنى اقترن الدوام به بقاء والتمظيم له لقاء لان زحل يدل على البقاء وطول العمر أكثر مما مدل عليه سائر الكواكب وهذا خطأ لإن البناء الاول كان مستند الى الوحي على يدي أصحاب الوحي ثم اعلم أن البيوت تنقسم ألى بيوت الاصنام وبيوت النيران وقد ذكرنا مواضع التي كان بيوت النيران ثمة في مقــالات المجوس فاما بيوت الاصنام التي كانت للمرب والهند فهى البيوت السبعة المعروفة المبنية على السبع الكواكب فنها ما كانت فيهأ أصنام فحولتالي النيران ومنها ما لم تحول ولقد كان بين أصحاب الاصنام وبين أصحاب الندران مخالفات كثيرة والامن ذول فيما بينهم وكان كل من استولى وقهر غير البيت الى مشاعر مذهبه ودينه ومنها بيت فارس على رأس جبل باصفهان على ثلاث فرأسخ كانت فيهأصنام الىان أخرجها كسناشف الملك لما تمجس وجعلها بيت نار ومنها البيت الذي عولتان من أرض الهند فيه أصنام لم تغير ولم تبدل ومنها بيت سدوسان من أرض

قط بابطانهم الكفر لكن لما سماهم الله بانهم آمنوا ثم كفروا علمنا انهم نطقوا بعد ذلك بالكفر والجحد بشهادة الله تمالى بذلك كما ادعيتم انتم شهادته تمالى على ما في نفوس الكفار ولا فرق

و قال ابو محمد كم وكلتا الشهادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله عز وجل وما شهد الله عز وجل قط على ابليس واولى الكتاب بالكفر الا بما اعلنوه من الاستخفاف بالنبوة وبآدم وبالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا شهد تعالى قط على المنافقين بالكفر الا بما ابطنوه من الكفر فقط واما هذا فتحريف للكلم عن مواضعه وافك مفترى ونعوذ بالله من إلخذلان

و قال ابو محمد ﴾ ونظروا قولهم قالوا مثل هذا ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل هذه الدار اليوم الا كافر أو يقول كل من دخل هذه الدار اليوم فيوكافر قالوا فدخول تلك الدار دليل على انه يعتقد البكفر لا أن دخول الداركفر

وقال أبو محمد في وهذا كذب وتمويه ضعيف بان دخول تلك الدار في ذلك اليوم كفر محض مجرد وقد يمكن ان يكون الداخل فيها مصدقاً بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم الا ان تصديقه ذلك قد حبط بدخوله الدار برهان ذلك انه لا يختلف اثنان من أهل الاسلام في ان دخول تلك الدار لا يحل البتة لعائشة ولا لأبي بكر ولا لعلي ولا لاحد من أزواج الذي صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من أصحابه رضي الله عنهم من أزواج الذي صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من أصحابه رضي الله عليم واذ ذلك كذلك فقد وجب ضرورة ازهؤلاء رضي الله عنهم لو دخلوا تلك الدار لكانوا كفاراً بلا شك بنفس دخولهم فيها ولحبط ايمانهم فان قالوا لو دخلها هؤلاء لم يكفر واكانوا هم قد كفروا لانهم بهذا القول فان قالوا لو دخلها هؤلاء لم يكفر واكانوا هم قد كفروا لانهم بهذا القول فاطعون بان كلامه صلى الله عليه وسلم كذب في قوله لا يدخلها الا كافر قاطعون بان كلامه صلى الله عليه وسلم كذب في قوله لا يدخلها الا كافر

المبارك وولادة اسماعيسل هناك ونشؤه وتزبيته ثمت وعود ابراهيم اليه واجتماعُه به في بناء البيت وذلك قوله تمالئ ﴿ وَأَذَا يَرَفُعُ أَبِرُ الْهُــَانِيمُ القواعد من البيت واسماعيل، فرفعاً قواعد البيت أعلى مقتضي اشارة الوحي مرعياً فيه جميع المناسبات التي بينهاويين البيت المعمور وشرعا المناسك والمشاعر محفوظا فيهاجيع المناسبات التي بينها وبين الشرع ونقبل الله ذلك منهما وبقي الشرف والتعظيم الى زماننا والى يوم القيامة دلالة على حين القبول فاختلفت آراً العرب في ذلك وأول من وضَّعُ فيه الإصنام عرو بن لحي لما سادا قومه بمكة واستولى على أمن البيت تم صار الى مدينة البلقابالشام فرآى قوما يمبذون الاصنام فسألهم عنها فقالوا هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية والاشخاص البشرية نستنصر بهافننضرونستستي بها فنسقى فأعجبه ذلك وطلب منهم صناً، من أصنامهم فد فعلوا اليه هبل فسار به الى مكة ووضعه في الكعبة وكان معه أساف ونائلة على شكل زوجين فدعا النأس الى تعظيمها والتقرب اليهما والتوسل بهما الى الله تمالى وكان ذلك في أول ملك شابورُذي الإكتاف الي انأظهر الله الاسلام وأخرجت وأبطلت

الله عليه وسلم حقاً ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك وما لمهاهم الله عن وجل قط كفاراً الا عما ظهر منهم بالسنتهم وافعالهم كافعل بابايس واهل الكتاب وغيرهم وان قالوا بل يثبت بهذا الدليل ونقطع به ونوقن إن كل من أعلن بما يو جُلِ اظلاق اسم التكفر عليه في الشريعة فانه جاحد بقلبه قلنا لهُمْ وَبَاللَّهُ النَّوْلِينِ النَّوْفِيقِ هَذَا بَاطِلُ مِنْ وَجُوهُ ﴿ اولِهَا ﴾ انه دعوى بلا براهان ( وثانيها ) أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله اعز أوجُل والذي يضمره وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم أبعث لاشق عن قلوب الناس فذاعي هذا امدعي علم غيب ومدعى علم الغيب كاذب (و مالها) ان القرآن والسنن كما ذكرنا قد جاء تاانصوص فيها بخلاف هذا كما تلونا قبل ( ورا بعها ) ان كان الام كما تقولون فن اين اقتصرتم بالايمان على عُمَّةِ القَلْبُ فَقُط وَلَمْ تَرَاعُوا أَوْرَانُ اللَّسَانُ وَكَلَاهُمَا عَنْدُكُمُ من تبط بالآخر لا يمكن الفؤادهما وهذا يبطل قولكم اله اذا اعتقد الاعان بقلبه لم يكن كافراً باعلانه الكيفرُ فجؤزْتُم أَنْ لِيكُونَ يَعْلَنُ الكفر من يبطن الأيمات فظهر تناقض مذهبهم وعظيم فسلناده (وخامسها) انه كان يلزمهم اذا كان علان الكفر باللسان دليلاعلى الجحد بالقلب والكفئ به ولا بد فأن أعلاب الايمان باللسان يجبُ أيضاً ان يكون دليلا قاطعًا باتاً ولا بد على أن في القلب إيماناً وتصاديقاً لاشك فيه لان الله تعالى سنمى هؤلاء مؤمنين كما سلمي إؤائك كفارآ ولا فرق بين الشهادتين فان قالوا إن الله تعالى قد أخبر عن المنافقين المعلنين بالايمان المنطنين للكفر والجحد قيل لهنم وكذلك اغلمنا الله تعالى واخبرنا ان ابليس واهل الكتاب والكفار بالنبوة انهم يعلنون الكفل ويبطنون التصديق ويؤمنون بان الله تعالى مخق وان رسوله حق يعرا فونه كما يَعْرفؤن إبنائهم ولا فرق وكل ما مؤهم به من الباطل والكذب في هؤلاء المكن للكرامية مثله سُوآء بسوآه في المنافقين وقالوا لم يكفروا

﴿ قال ابو محمد كه فان قالوا اذاكان النطق باللسان عندكم ايماناً فيجب اذا عدم النطق بأن يسكت الانسان بعد اقراره ان يكون سكوته كفرا فيكون بسكوته كافراً قلنا ان هذا يلزمنا عندكم فما تقولون ان سألكم اصحاب محمد بن كرام فقالوا لكم اذا كان الاعتقاد بالقلب هو الايمان عندكم فيجب اذا سها عن الاغنقاد واحضاره ذكره اما في حال حديثه مع من يتحدث او في حال فكره او نومه ان يكون كافراً وان يكون ذلك السهو كفراً فجوابهم انه محمول على ماصح منه من الاقرار باللسان ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ ونقول الجهمية والأشعرية في قولهم أن جحد الله تعالى وشاتمة وجحد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان كل ذلك باللسان فانه ليس كفراً لكنه دليل على ان في القلب كفراً اخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكرتم القطعون به فتثبتونه يقيناً ولا تشكون في ان في قلبه تجعداً للرَّبوية وللنبوة الم هو دايل يجوز ويدخله الشك ويمكن أن لا يكون في قلبه كفر ولا بد من احدهما نان قالوا أنه دليل لانقطع به قطعاً ولا نشبته يقيناً قلنا لهم فما بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى فيه \* ان يتبعون الأالظن وان الظن لا يغني من الحق شيئًا \* واعجب أن هذا أنكم الما قلتم أن اعلان الكفر أنما قلنا أنه دليل على أن في القلب كفرا ً لان الله تعالى سماهم كفاراً فلا يمكننا رد شهادة الله تعالى فعاد هــذا البلاء عليكم لانكم قطعتم أنها شهادة الله عز وجل ثم لم تصدقوا شهادته ولا قطعتم بها بل شككتم فيها وهذا تكذيب من لا خفاء به واما نحن فماذ الله من ان نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد بهذا قط بل من ادعى ان الله شهد بان من أعلن المكفر فانه جاحد بقلبه فقد كذب على الله عز وجل وافترى عليه بل هذه شرادة الشيطان التي أضل بها اولياءه وما شهد الله تعالى الا بضد هذا وبأنهم يعرفون الحقّ ويكتمونه ويعرفون أن الله تعالى حق وأن محمداً رسول الله صلى نزيد أن نذكر حكم البيت العتبق ونصل بذلك حكم البيوت المبنية في العالم فان منها مابني على دين الحق قبلة للناس وْمنها ما بني على الرأي الباطل فتنة للنَّاس وقدْ وَرَدْ في التأزيل أن مأؤل بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للمالمين \* وقد اختافت الروامات في أول من بناه قيل ان آدم لما هبط إلى الارض وقع الى سرنديبًا من أرض الهند وكان متردد في الارض متحيرًا بين فتدان زوجته ووجدان تو بنه حتى وافي حواء بجبل الرحمة من عرفات وعرفها وصار الى أرض مكة ودعاو تضرع الى الله تعالى حتى يأذن له في بناء ىيت يكون قبلة الصلاته ومطافًا لعباد ته كما كان قد عهدا في السماء من البت المعمور الذي هومطاف الملائكة ومزار الروكانيين فأنزل الله تعالى عليه مثال ذلك البيت على شكل سرادق من نور فوضعه مككان البيت وكان يتوجه اليه ويطوف بها ثم للا توفى تولى وصيَّه شيث بناء البيت من الحجر والطين على الشكل المذكور حذو القذة بالقذة والنمل بالنمل ثم لما خربت ذلك بطوفان نوح وامتد الزمان حتى غيض الماء وقضي الأمر وانتهت النبوة الى الجليل ابراهيم وحمله هاجر الى الموضع

بالنفس من اتصالها بالجواهر الشريفة نتمثل بالكلام الحسن المنظوم الواقع في الحس المشارك فيكون مسموعاً قال والنفوس وان اتفقت في النوع الا انها نثايز بخواص وتختلف أفاعيلها اختلافات عجيبةوفي الطبيعة أسرار والاتصالات الملومات بالسفليات عجائب وجل جناب الحق عن ان یکون شریعة لکل وارد وان پرد عليه الا واحد بمد واحد وسد فما يشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمفل عبرة للمعصل فمن سمعه فاشمأ ز منه فليثهم نفسه فانها لا تناسبه وكل ميسر لما خلق له تمت الطبيعيات بحمد الله (آراء العرب في الجاهلية) قد ذكرنا في صدر هذا الكتاب ان العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد وأجلنا القول فيه حيث كانت المقارنة بين الفريقين والمقاربة بين الامتين مقصورة على اعتبار خواص الاشياد والحكم بأحكام الماهيات والغالب عليهم الفطرة والطبع وان الروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد عيث كانت المقاربة مقصورة على اعتبار كيفيات الاشياء والحيكم بأحكام الطبائع والغالب عليهم الاكتساب والجهد والآن نذكر أقاويل العرب في الجاهلية ونعقبها بذكر أقاويل لهند وقبل أن نشرع في مذاهبهم

كفر ولا انه كان به كافراً لكنه كان كافراً بجحده بقلبه لما جحد من ذلك وجحده لذلك هو الكفر وكان اقراره بكل ذلك بلسانه لغواً عبطاً كما ذكرنا لا إيماناً ولا كفرا ولا طاعة ولا معصية وبالله تمالى التوفيق فسقط هذا الايمام الفاسد فان قال قائل منهم اليس بعض الاعان اعاناو بعض الكفر كفراً واراد أن يلزمنا من هذا أن العقد بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوار حاذا كان ذلك ايمانا فابعاضه اذا انفردت اعان أو ان نقول ان ابعاض الاعان ليست إعانا فيموه مهذا ﴿ قَالَ أَنَّو مُجْمَدً ﴾ فجواننا وبالله تعالى التوفيق أننا نقول ونصرح أنه ليس بعض الا عان اعاناً اصلا بل الإعان متر كب من اشياء اذا اجتمعت صارت اعانا كالبلق ليس السواد وحده بلقا ولا البياض وحده بلقافاذا اجتمعًا صاراً بلقاً وكالباب ليس الخشب وحده بأباً ولا المساميروحدها بابا فاذا اجتمعاعلي شكل سنى حينئذ بابا وكالصلاة فان القيام وحده ليس صلاة ولا الركوع وحده صلاة ولا الجلؤس وحده اصلاة ولا القراءة وحدها صلاة ولا ألذكر وحدة صلاة ولا استقبال القبلة وحدة صلاة اصلا فاذا اجتمع كل ذلك سمى المجتمع حينئذ اصلاة وكذلك الصيام المفترض والمندوب اليه ليس صيام كلساعة من النهار على انفر ادها صياماً فاذا اجتمع صيامها كلها يسمى صياماً وقد يقع في اليوم الاكل والجماع والشراب سهوا فلا عنع ذلك من ال يكون صيامه صحيحا والتسمية لله عز وجل كما قدمنا لا لاحد دونه بل من الايمان شيء اذا انفر دكان كفرا كن قال مصدقاً بقلبه لا اله الا الله محمد رسول الله فهذا ايمان فلو أفرد لا اله وسكت سكوت قطع كفر بلا خلافٍ من أحدثم نسألهم فنقول لهم فاذا انفرد صيامه او صلاته دوّن إيمان اهمي طاعة فن قوْلَهُمْ لَا فقد صَارُوا فِيمَا أَرَادُوا انْ يَمُوهُوا بِهُ عَلَيْنَا مِنَ الْ إِبِعَاضَ الطاعات اذا انفردت لم تكن طاعة بل كانت معصية واذا اجتمعت كانت طاعة

القسل - اللث ا

عرف الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم واقر بهما بقلبه فقطالا انه منكر بلسانه لكل ذلك او لبعضه فانه كافر وكذلك من قولكم الرمن اقر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم بلسانه فقطالا انه منكر بقلبه لكل ذلك او ابعضه فانه كافر فقله لكل ذلك او ابعضه فانه كافر قال ابو محمد في فوامنا نعم هكذا نقول قالوا فقد وجب من قولكم

 جسما سائلا فيستحيل حجرًا ونسبة هذه النفس إلى تلك النفوس كنسبة السراج الى الشمس وكا أن الشمس توثر في الأشياء تسخينًا بالإضاءة كذلك السراجيونر بقدرة وأنت تعلم أَنْ لِلنفس تَأْثُورات جزئية في البدن فأنه أذا حدث في النفس صورة الغلبة والغضب حي المزاج واحر الوجه واذاحدثت صورة مشتهاة فيها حدثت في أوعية المني حرارة منخرة مهيجة للربح حتى عتملي 1 به عروق آلة الوقاع فتستعد له والموش هاهنا مجرد التصور لاغير والخاصة الثانية أن تصفو النفس صفاء يكون شديد الاستعداد للانصال بالعقل الفدال حتى يفيض عليها العلوم فاننا قد ذكرنا حال القوة القدسية الني تحصل لبعض النفوس حتى تستغنى في أكثر أحواله عن التفكر والنعلم والشريف البالغ منه يكاد زيتها تضي ولو لم تمسه نار نور علي نور والخاصية الثالثة للقوة المتخيلة بأن لقوى النفس ونتصل في اليقظة بعالم الغيب كما سبق وتحاكي المتخلة ما أدرك النفس بصورة جميلة وأصوات منظومة فيرى في البقيظة ويسمع فتكون الصورة المحاكة للجوهر الشريف صورة عبية في غاية الحسن وهو ألملك الذي يراه النبي وتكون المارف التي ننصل

واشتغلت بطبيعة المحاكاة كان ذلك مفتقرًا الى التأويل وأما الرابع في مشاهدة ألنفس صورًا محسوسة لاوجود لها وذلك ان النفس تدرك الامور الغائبة ادراكا قوياً فيبقى عين ما أدركته في الحفظ وقد يقبله قبولا ضميفا فيستولي عليه التخيلة وتحاكيه بصورة معسوسة واستنبعت ألحس المشترك وانطبعت الصورة في الحس المشترك سراية أليه من المصورة والتخيلة والابصارهو وقوع صورة في الحس المشارك فسواله وقع فيه أمر من خارج بواسطة البصر أو وقع فيه أمرً من داخل بواسطة الخيال كان ذلك محسوساً فَمَنه مَا يَكُونَ مِن قُوةَ النَّفُس وقوة آلات الأدراك ومنه ما تكون من ضعف النفس والآلات وأما الخامس فالمعجزات والكرامات قال خصائص العجيزات والكرامات ثلاث خاصية في قوة النفس وجؤهرها ليؤثر في هيولا العالم بازالة صورة وايجاد صورة وذلك ان الهيولي منقّادة لتأثير النفوس الشريفة المفارقة مطيعة لقواها السارية في العالم وقد تبلغ نفس إنسانية في الشرف الى عُد يناسب تلك النفوس فيفمل فعلما ونقوي على ماقويت في فنزيل جبلًا عن مكانه وتذيب جوهرا فيستحيل مامو يجمد

سمى معصية وماسمي اباحة لا معصية ولا كفراً ولا ايماناً وقد قلنا ان التسمية لله عز وجل لا لاحد غيره فأن قال فائل منهم اليس جحد الله عز وجل بالقلب فقط لا باللسانَ كفراً فلا بد من ثُم قال فيجب على هذا ان يكون التصديق باللسان وحده إيماناً فجواننا وبالله تعالىالتوفيق ان هذا كان يصح لكم لو كان التصديق بالقلب وحده اوباللسان وحده ايماناً وقد اوضحْنا آنفاً انه ليس شئ من ذلك على إنفراده ايماناً وانه ليس أيماناً الا ما سماه الله عز وجل أيماناً وليس الكفر الا ما سماه الله عز وجل كفراً فقط فإن قال قائل من إهل الطائفة الثالثة أليس جحد الله تعالى بالقلب وباللسان هوالكفر كله فكذلك يجيان يكون الاقرار بالله تمالى باللسان والقلب هو الإيمان كله قلنا وبالله تمالى نتايد أيسن شيء عما قلم بل الجدد لشيء عما صبح البرهان اله لا اعان الا بتصديقة كَفَر وَالنَّطَقُ بِشَيُّ مِنْ كُلُّ مَا قَامُ البُّرْهَانُ انْالنَّطُقُ بِهُ كُفَرَ كُفَرُ وَالْعَمَلَ بشئ مما قام البرهان بانه كفر كفر فالكفر يزيد وكلا زادفيه فهوكفر والكفر ينقص وكله مع ذلك ما بقي منه وما نُقص فكله كفر وبعضُ الكفر اعظم واشد واشنع من بعضٌ وكله كفر وقد اخبر تعالى عن بعض الكفر انه تكاد السموات يتفطرن منهوتنشق الارض وتخرا لجبال هداً وقال عز وجل \* هُلُ تَجِزُونَ الاما كُنتُم تَعْمَلُونَ \* ثُمْ قَالَ \* انْ المنافقين في الدرك الاسفل من النار \* وقال تعالى \*أدخلوا آل فرعون اشد العذاب \* فاخبر تمالي أن قومًا يضاعف لمم المذاب فاذ كل هـندا قول الله عز وجل وقوله الحق فالجزاء على قدر الكفر بالنص وبعض الجزاء اشد من بعض بالنصوص ضرورة والايمان يضاً يتفاضل بنصوص صحاح وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزاء عليه في الجنة يتفاضل بلا خلاف فان قال من الطبقتين الاولتين اليس من قولكم من عن موضوعها في اللغة بيقين لا شك فيه وانه لا يجوز ايقاع اسم المطائل على معنى التصديق باي شيء صدق به المرء ولا يجوز ايقاع اسم الكفر على معنى التغطية لاي شيء غطاه المرء لكن على ما اوقع الله تعالى عليه اسم الايمان واسم الكفر ولا مزيد وثبت يقيناً ان ما عدا هذا ضلال مخالف للقرآن ولاسنن ولا جماع اهل الاسلام اولهم عن آخر هم والله تعالى التوفيق وبقى حكم التصديق على حاله في اللغة لا يختلف في وبالله تعالى التوفيق وبقى ولا كافر ولا مؤمن فكل من صدق بشيء فهو مصدق بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه مصدف بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه مسدق بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق وسلم وليس مؤمناً ولا مسلما لكنه كافر مشرك لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق والحمد الله رب العالمين

- اعتراضات المرجئية الطبقات الثلاث المذكورة كالم

وقال ابو محمد كان قال قائل البلس الكفير ضدالا عان قلنا وبالته تعالى التوفيق اطلاق هذا القول خطأ لان الا عان اسم مشترك يقع على معان شي كا ذكرنا فن تلك المعاني شيئ يكون الكفي ضداً له ومنها بما يكون النسق ضداً له لا الكفر ولا الفسق ضداً له لا الكفر ولا الفسق فاما الا عال الذي يكون الكفر ضداً له فهو العقد بالقلب الفسق فاما الا عان الذي يكون الكفر ضداً له فهو العقد بالقلب والا ترار باللسان فان الكفر فهو ما كان من الا عمال فرضاً فان تركه ضد الفسق ضداً له لا الكفر واما الا عان الذي يكون المعلل وهو فسق لا كفر واما الا عان الذي يكون الترك له ضد للعمل وهو فسق لا كفر واما الا عان الذي يكون الترك له ضداً فهو كفراً برهان ذلك ما ذكرناه من ورودالنصوص بتسمية الله عز وجل كفراً برهان ذلك ما ذكرناه من ورودالنصوص بتسمية الله عز وجل اعمال البركام العام وتسليته تعالى ما سعى فسقاً وما

الشريفة العقلية التي فيها إنقش المؤجودات كامأ فانطبع في النفش ما في تلك الجواهر من صورالاشياء لا سياما بنائب أغراض الرأي ويكون الطباعة تلك الصورة في النفس كانطباع صورة في مرآة فان أكانت الصور جزؤية ووقعت من النفس في المصورة وحفظها الحافظة على وجها من غير تصرف الخيلة صدقت الرؤيا ولايختاج الى تعبيرا وان وقعت في التقيلة عاكت ماينا سبهامن الصولا المحسوسة وهذه تحتاج الى تعبير وتأويل ولما لم تكن تصرفات الخيال المضبوطة واختلفت باختلاف الاشخاص والاحوال اختلف النعبيراواذا تجركت التخبلة منصرفة عن عالم المقل الى عالم الخسل واختلطت تصرفاتها كانت الرؤيا أضغاث أحلام الا تعبير لها وكذلك لوغلبت على المزاج احدى الكيفيات الارابع رأى في المندام أحوالا مختلطة وأما الثالث في ادراك علم الغيب في اليقظة ان بعض النفوس يقوى قوة الاتشفله الحواس ولا ينسع بالقوة للنظر الي عالم المقل والخس جميعاً فيظلم الى عالم الغيب فيظهر له بعض الامؤر كالبرق الخاطف وبقي المتصور المدرك في الحافظة بعينه وكان ذلك وحُبًّا مِسْرِيحًا وان وقع في التخيلة الاعان وماذا منه مع الاعان يه حاث كا يج الله الله الحاج

﴿ قَالَ ابُو مَجْمِدٍ ﴾ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق انه مؤمن ناتص الاعان بالاضافة إلى من له إيمان زائد باعمال لم يعملها هذا وكلواحد فهو ناقص الاعان بالإضافة الى من هو افضل اعمالا منه حتى بلغ الام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا احداتم اعاناً منه بمعنى احسن اعمالامنه واما قوطم ما الذي نقصه من الايمان فانه نقصه الاعمال التي عملها غيره

والتي ربنا عز وجل اعلم بمقاديرها ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ السَّرِيْعَةِ مَنْقُولُ عَن موضوعه في اللغة وان الكفر ايضاً كذلك فان الكفر في اللغة التغطية وسمى الزراع كافراً لتغطيته الحب وسمى الليل كافراً لتعطيته كل شئ قال الله عز وجل \* فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع \*وقال تعالى \* كزرع اعجب الكفار نباته \* يعني الزراع وقال البيدين وبيعة و عينهاالقت زكاة في كافر و يعني الليل مم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة الى جحد الربوبية وجعد نبوة نبي من إلانبياء صحت نبوته في القرآن أو جحد شيء مما اتى به رسول الله اصلى الله عليه وسلم مما صح عشاه جاحده بنقل الكافة أو عمل شيء قام البرهان بان الممل به كفر مما قد بينا في كتاب الايصال والحديد رب العالمين فلو أن أنساناً قال ان محداً عليه الصلاة والسلام كافر وكل من سعه كافر وسكت وهو يريد كافرون بالطاغوت كما قال تمالى \* فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالمروة الوثقي لا إنفصام لها \* لما اختلف احد من اهل الاسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وكذلك لو قال أن ابليس وفرعون واباجهل مؤمنون لما آختاف أحد من أهل الاسالام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد مؤمنون بدين الكفر فصح عند كل ذي مسكة من يتحيز الاسم الإعان والكفر منقولان في الشرايعة

العقول الهيولانية منفالة وقد سبق إثباته في الالهيات من وجه آخر وايش يخص فعله بالقولوالنفوس بل وكل صورة في العالم فاعا - هي من فيضه العام فيقطلي كل قابل مَا استعد له مِن الصور وأعلم أن الجسم وقوة في جسم لا يوجد شيئاً فان الجليم مركب من لمادة وصورة والمادة طبيعتها عدمية فلوأثرالجسم لاثرتمشاركة المادة فوهي عدم والمدم لا يوثر في الوجود فالعقل الفعال هو الحبرد عن المادة اوعن كل قوة فهو بالفعل من كل وجــه وأما الثاني من الاجوال الخاصة بالنفس النُّوم وُالرؤْيا فِالنَّـوُم غُرُورُ القَوْة الظاهرة في أعماق البدن وانحساس الارواح مِن الظاهر الى الباطن ونعنى بالارواحهاهنا أجسامالطيفة مركبة من بخار الاخلاط التي منبعها القلب وهي مراكب القوى النفسانية والحيوانية ولهذا إذا وقمت ليشدة فيْ عَجَارَاتُهَا مَنْ الاعضاتِ المؤدية للحس بطل الحس وخصل الصرغ والشكتة فاذا ركبيت الحواس ورقدت بشبب من الاشباب بقيت النفس فارغة عن شيخ الاالحوامل لانهاالا تزال مشغولة بالتفكرك فيا يورد الحواس عليها فاذا وجدات فرصة الفراغ ورفع عنها المائع واستعدت الابصار للجواهر الروحانية

الحدهما فإن قالوا هم عارفون بكل ذلك مقرون به بالسنتهم وقلوبهم قلنا أنهم مُؤْمِنُونَ أَمْ غَيْرِ مُؤْمِنُينِ فان قالوا هم غَيْنِ مؤمِنين قلنا قد تركتم قولكم إن الايمان هو المعرفة بالقلب أو الإفرار باللسان فقط أوكلاهما فقط فأن قالوا هذا حكم الآخرة قلنا لهم فاذ جوزتم نقل الاسماء عن مُوضَوْعِها فِي اللَّغِة فِي الآخِرة فَمْنَا بِنْ مُنعَمَّ مِن ذَلَكُ فِي الدُّنيا وَلَمْ تَجُوزُوهُ لله عز وجل فيها وايس في الجماقة اكثر من هذا وازقالوا بل هم مؤمنون قلنا لهم فالنازاذن أعدت للمؤمنين لا للسكافرين وهي دارالمؤمنين وهذا خلاف القرآن والسنن واجماع اهل الاسلام المنقين وان قالوا بل هم غير عارفين بالتوحيد ولا بصحةالنبوة فيحال كونهم فيالنار اكذبهم نصوص القرآن وكذبوا ربهم عزوجل في اخباره أنهم عارفون بكل ذلك هاتفون به بالسنتهم راغبون في الرجمة والاقالة نادمون على ما سلف منهم وكذبوا نصوص المعول وجاهروا بالحال اذ جعلوا من شاهد القيمة والحساب والجزاء غير عارف بصحة ذلك فصح مهذا أنه لا اعان ولا كفن الا ما سياه الله تعالى اعاناً وكفراً وشركاً فقط ولا مؤمن ولا كافر ولا مشرك الا من سماه الله تعالى بشئ من ذلك اما في القرآن واماعلى السان النبي صلى الله عليه وسلم البر معالفا بالعلا ويحد معا ﴿ قَالَ إِنَّ مِحْدِ ﴾ وأما من قال إن الأيمان هو العقد بالقلب والاقرار باللسان دُوْنِ العُمَل بِالْجُوارِحِ فلا نكفر مَن قال بهذه المقالة وان كانت خطأً وبدعة واحْتِجوا بان قالوا اخبَرُونا عمن قال لا اله الا الله محمــد رسول الله وبرئ من كل دين حاشا الاسلام وصدق بكل ماجاء به إلنِّي صلى الله عليه وسلم واعنقد ذلك بقلبه ومات اثر ذلك أمؤمن هو أم لا فان جوابنا انه مؤمن بلا شك عند الله عز وجل وعندنا قالوا فاخبرونا اناقص الايمان هو أم كامل الايمان قالوا فان قلتم انه كامل الايمان فهذا قولنا وان قلتم أنه ناقص الأعان سألياكم ماذا نقصه من

البدن اذا تهيأ واستعد استحق من واهبالصور نفسامدبرة ولا يختص هذا بيدن دون بدن بل كل بدن حكمه كذلك فإذا استحق النفس وقارنته في الوجود فلا يجوز ان يتعلق به نفس أخرى لانه يو دي الى ان يكون لبدن واحد انفسان وهو مجال فالتناسخ ذا باطل المقالة السادسة \* في وجه خروج العقل النظري مِن القوة الى الفعل وأحوال خاصة بالنفس الانسانية من الروايا الصادقة والكاذبة وادراكها علم الغيب ومشامدتها ضورا لا وجود لها من خارج من الك الوجوة ومعنى النبوة والمجرزات وخصائص االتي نتميز إنهاعن المخاريق أما الاول قدسنا ان النفس الإنبانية لهاقوة هيولانية أي استمداد القبول المقولات بالفعل وكل ما خرج من القوة الى الفعل لا بدله من سبب بخرجه الى الغمل وذلك السبب يجب ان يكون موجودا بالفعل فاينه لوكان موجودًا بالقوة لاحتاج الى مغرج آخر فاما إن ينسلسل أو ينتهي الى مخرج هو موجود بالفعل لا قوة فيه فلا يجوز إن يكون فلك ي جسما لان الجسم مركب من مادة ﴿ وَصُوْرَةِ، وَالْمَادَةِ أَمِنِ بَا هُوهَ فِهُو اذَا جوهرًا مجرد عن المادة وهو المقل الفيال اواغ سي فعالا لان كل

البدن لا يقتضي بطلان النفس ونقول انشيئا آخر لايفسد النفس أيضاً بل هي في ذاتها لا نقبل الفساد لان كل شيٌّ من شأنه ان يفسد بامر ما ففيه قوة بان يفسد وقبل النساد في فعل ان ببقي ومخال أن يكون من جهة وأحدة في شيءُ واحد قوة أن يفسد وفعل آن يتقي فان تهيؤ الفسادشي وفعله للبقاء شئ آخر فالاشياء المركب يجوز ان يجتمع فيها الامران اوجهين أما البسيطة فلا يجوز أن يجتم فيها ومن الدليل على ذلك أيضاً ان كل شيء ببق وله قوة ان يفسد فله قوة أن بيق أيضاً لأن بقام ليش بوالجب ضروري واذالم يكن واجباً كان مكناً والامكان لمو طبيعة القوة فاذا يكونله فيجوهره قوة أن بيق وفعل أن بيقي فيكون فعل أن يقى منه أمرًا بعرض للشي الذي له قوة أن ببقى فذلك الشيء الذي له قوة على البقاء وفعل ألبقاء أمر مشترك له فعل البقاء كالصورة وقوة البقاء كالمادة فيكون مركبامن مادة اوصورة وقد فرضنا والحدا فردا فهو خلف فقد بان ان كل أمر بسيط فغير مركب فيه قوة أن يقي وفعل أن يبقى بل أيس فيهقوة ان يعدم باعتبار ذاته والفساد لايتطرق الادالي الركبات واذا نفؤواان

من ثبت أكراهه عن إن يكون الإظهار الكفر كافراً إلى ولخصة الله تعالى والثبات على الايمان وبقي من أظهر الكفر لا قارياً ولا شاهداً ولا حاكيًا ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجاع الامة على الحركم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله علية وسلم بذلك وبنص القرآن على من قال كلية السكفرانة كافر وليس قول الله عن وجل ولكنمن شرح بالكفر الصدراعلى ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط بل كل من نطق بالتكلام الذي يحيكم لقائله عند إهل الاسلام بحكم الكفر لا قارياً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً عنى انه شرخ صدره لقبول الكفر المحرم على اهل الاسلام وعلى اهل الكفر أن يقولوه وسواء اعتقده أو لم يعتقده لأن هذا العمل من أعلان الكفر على غير الوجوة المباحة في الرادة وهو شرح الصدر به فبطل تمويمهم بهذه الآية وبالله تعالى التوفيق وبرهان آخر وهو قول الله تعالى ﴿ الْمَا المؤمنون الذين آمنوابالله ورشؤله ثم لم يرتابوا وجاهد والمموالهم وأنفسهم في سبيل الله أوائك هم الصادقون ﴿ فَنْصَ الله تَمَالَى عَلَى الأَيَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ شيَّ قبل نفي الارتبابُ ونني الارتباب لا يكون ضرَّاورْهُ الا بالقلب وحده فصح ان الايمان اذ هو قبل نفي الارثياب شئ آخر اغاير انفي الارتياب والذي قبل نفي الاركياب هُوَ القول بالسائث ثُمُ التُّحديق بالقلب والجهاد مع ذلك بالبدن والنفس والمال فلا أيم الاعان النص كلام الله عز ولجّل الا بهذه اللاقشام كلها فبطل بهذا النص قول من زعم أن الايمان هو التصديق بالقلب وحدو أو القول باللسان وحده او كلاها فقط دون العمل بالبدن وبرها آخر وهوان نقول لهم اخبراونا عن أهل النار المخلدين فيها الذين ماتوا على الكفر اهم حين كونهم في النار عار فون بقلومهم صحة التوحيد والنبوة الذي بجحدهم لكل ذلك ادخلوا النار وهل هم حينتد المقرون بذلك بالسنتهم أم لا ولا بدامن

ان يكون الامر بالعكس فاذا تعلق النفس بالبدن ليس تعلقاً على انه علة ذاتية لها أمم البدن والمزاج علة بالعرض للنفس فانه اذا حدث بدن مصلح أنْ يكون آلة النفس ومملكة لَمَا أَحَدُثُ المللُ المفارقة النفس الجزوية فان الحداثها بلا سبب يخصص احذات واحد دون واحد يمنع عن وقوع الكثرة فيها بالمدد ولان كل كاين بعشد مالم يكن يْسِيْدَعِي أَنْ يُتَقَدِّمُهُ مَادَةً يَكُونَ فيها تهيوا أقبولها أو ثهيوا نسبته اليه كا تبين الولانه لوكان يجوز ان يكون النفس الجروية تحدث ولم تحدث لمأ آلة بها لتستكل وتفعل الكانت مطلة الوجود ولا شيء مُمْطُلُ فِي الطبيعة ولكن اذا حدث النهيؤ والإستغداد في الآلة عدث من الملل المفارقة شي كو النفسي و الله الله الموجبُ الحدوثُ شيء أمن حُدوثٍ منى وجبُّ ان بنطل مع بطلانة وأما القشم الثالث ما ذكرنا وهُوْ الْ اللَّهُ النَّفْسُ بُالْجِسَمِ تَعْلَقُ النقدم فالمنقدم أنَّ كانُ بالزمان فيستحيل ان يتعلق وجوده به وقد نقدمه في الزمان وان كان بألدات فليس فرض عدم المتأخر أيوجب عدم المنقدم على أن فساد البدن باش يخصه من تعير المزاج والتركيب

ليس دُلك ما يتعلق بالنفس فبطلان

وقال تعالى \* اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون \* فنص عزوجل في هذه الآية على من آمن بلسانه ولم يعتقد الايمان بقلبه فانه كافر ثم اخبرنا تعالى بالمؤمنين من هم وانهم الذين آمنوا وايقنوا بالسنتهم وقلوبهم معا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم واخبر تعالى ان هؤلاء هم الصادقون في قال ابو محمد \* ويلزمهم ان المنافقين مؤمنون لا قرار هم بالا يمان بالسنتهم وهذا قول مخرج عن الاسلام وقد قال تعالى \* اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد والكافرين في جهم جميعاً \* وقال تعالى \* اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد الك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهدان المنافقين لكاذبون الخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم \* فقطع الله تعالى عليهم بالكفر كا ترى لانهم الطنوا الكفر

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدُ ﴾ وبرهان آخر وهو أن الاقرار باللسان دون عقد القلب لا حكم له عند الله عز وجل لان أحدنا يلفظ بالكفر حاكياً وقاراً له في القرآن فلا يكون بذلك كافراً حتى يقرأنه عقده

و قال أبو محمد في فأن احتج بهذا أهل المقالة الاولى وقالوا هذا يسمد بان الاعلان بالكفر ليس كفراً قلنا له وبالله تعالى التوفيق قد قلنا ان التسمية اليست لنا وأنما هي لله تعالى فلما امرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر واخبرنا تعالى انه لا يؤضى لعباده الكفر خرج القارئ للفرآن بذلك عن الكفر الى رضى الله عزوجل والإيمان محكايته ما نص الله تعالى باداء الشهادة بالحق فقال تعالى \* الا من شهد بالحق وهم يعلمون \* خرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره عن النا يكون بذلك كافراً الى رضى الله عز وجل والايمان ولما قال تعالى الا من أكره وقلبة لمطمئن بالأيمان ولما كن من شرح بالكفر صدراً اخرج من اكره وقلبة لمطمئن بالأيمان ولما كن من شرح بالكفر صدراً اخرج

الى الاشتغال به واستعاله والاهتام بأحواله والانجذاب اليه يخصه و يصرفه عن كل الاجسام غيره بالطبع اما بواسطة واما بمفارقة البذن فان الانذ. قد وجد كل واحد منها ذاتًا مفردة باختلاف موادها التي كانت و باختلاف أزمنة حدوثها واختلاف هيئاتها التي هي بحسب أبدانها المختلفة لامحالة باحوالها ولانها لا تمرت بموت البدن لان كل شيء يفسد بفساد شئ آخر فهو متعلق به نوعاً من التعلق فاما ان يكون تملقه به تملق الكافئ في الوجود وكل واحد منها جوهر قائم بنفسه فلا توشر المكافاة في الوجود في فساد أحدهما بفساد الثاني لانه أمر اضافي وفساد أحدها ببطل الاضافة لا الذات وأما ان يكون تعلقه به تعلق المتأخر في الوجود فالبدن علة للنفس والملل اربع فلإ يجوز ان يكون علة فاعلية فان الجسم بها هو جسنم لا يفعل شيئًا الا بقواه والقوى الجسمانية اما أعراض أو صور مادية فمحال ان يفيد أمر قائم بالمادة وجود ذات قائمة بننسها لا في مادة ولا يجوز ان مكون علة قابلية افقد بينا أن النفس ليست منطبعة في البدن ولا يجوزان يكون علة صورية أو كالية فان الاولى

لاشق عن قلوب الناس وأما قوله لعمه احاج لك بهاعند الله فنع يحاج بها على ظاهر الام وحسابه على الله تعالى فبطل كل ما موهوا به ثم لين بطلان قولهم أن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى نتأيد أنه يبين بطلان قول هؤلاء قول الله عز وجل ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهُ وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما مخدعون الا انفلهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون \* وقوله عز وجل \* يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بإفواههم ولم تؤمن قلوبهم \* وقوله \* قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولتكن قولواأسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم \* وقال تعالى \* انما المؤمنون الذين اذاذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم اعاناوعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وتما رزقناهم ينفقون اولتك هم المؤمنون حقاً \* ﴿ قَالَ أَنِّو مُحْمِدً ﴾ فَانْ قَالُوا أَعَا هذه الآية بمعنى أنْ هِذه الأفعال تدل على أن في القلب أيماناً قلنا لهم لو كان ما قلتم لوجب ولا بد أن يكون ترك من ترك شيئاً من هذه الافعال دليلا على انه ايس في قابه ايمان وإنه لا تقولون هذا اصلا مع ان هذا صرف للآية عن وجها وهذا لا يجوز الا ببرهان وقوتهم هذا دعوى بلا برهان وقال تعالى ﴿ انْحَا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اوليك عم الصادقون \* وقال تمالي \* والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يمهم من شيئ حتى مراجروا \* فالبت عز وجل لهم الايمان الذي هو التصديق ثم القط عنا ولا يتهم أذ لم يهاجروا فابطل بذاك اعانهم المطلق ثم قال تعالى ﴿ والذِّن آمنوا وهاجِروا وجاهدوافيسبيل الله والذين آووا ونضروا اولئك عم المؤمنون حقاً \* فصح بقيناً ان هذه الاعمال إيمان حق وعدمها ليس إعاناًوهذا غاية البياز وبالله تعالى التوفيق

على الإطلاق وتكون القوى الحسية والخيالية وغيرها صارفة لهاعن فعلها ورّ عما يُضيّر الوسائط والإسباب غوائق قال والدليل على أن النفس الانسانية اجادثة المع احدوث البدن إنها مثفقة في النوع والمعني فان وجدت قبل البدن فاما أن تكون متكثرة الذوات أو تكون ذِاتًا واحْدِة ومعال أن يُكُونُ متكثرة الذوات فان تكثرها اما أن يكون من جهة الماهية والصورة واما أن يكون من جهة النسبة إلى العنصر والمادة وبطل الاول لان صورتها واحدة وهي متفقة في النوع والمناهبة لا نتبل اختلافا ذاتيا وبطل الثاني لان البدن والمنصر فرض غير موجود قال ومعال أن تكون واجدة الذات لأنه اذاحصل بدنان خضات فيعا نفسان فإماأن يكونا قسى تلكُ النفسُ الزاحدة وهو محال لان ماليش له عظم وحجم لايكون منقسما وإمارأن أيتكون النفس الواحدة بالعدد في بدنين وهذا لا يحتاج الى كثير تكانت في ابطاله فقيد صح إن النفس تحدث كا حدث البيدن الصالح لاستماله اياه ويكون البدن الحادث مملكته وآلته ويكون في هيئة جوهم النفس الخادثة مع بدن ماذلك البدن استحقه نزاع ظبيعي

اعان كما امرنا الله تعالى لا كما امرجهم " والاشعري في قال ابو مجد كه فيطل هذا ألقول المنفق على تكفير قائله وقد نص على تكفيرهم ابو عبيد القاسم في كتابه المحروف برسالة الاعان وغيره ولنا كتاب كبير نقضنا فيه شبه اهل هذه المقالة الفاسدة كتبناه على رجل منهم يسمى عطاف بن دوناس من اهل قير وان افر يقية وبالله تعالى التوفيق في قال ابو مجمد كه واما من قال ان الايمان انها هو الاقرار باللسان فأنهم احتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وجيع اصحابه رضي الله عنهم وكل من بعدهم قد صح اجماعهم على ان من اعلن باسانه بشهادة الاسلام ويقول رسيول الله صلى الله عليه وسلم في الله عند الله عند الله عند وجل سلم في الله عليه وسلم في الله عند ويقوله صلى الله عند ويقوله و

و قال ابو محد كه وكل هذا لاحجة لهم فيه اما الاجاع المذكور فصحيح وانما حكمنا لهم بحكم الإنمان في الظاهر ولم نقطع على انه عند الله تعالى مؤمن وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان افاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله الا الله ويؤمنوا بما ارسات به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وقال عليه السلام من قال لا إله الا الله مخلصاً من قلبه واما قوله عليه السلام في السوداء انها مؤمنة فظاهر الامركم كما قال عليه السلام إذ قال له خالد بن الوليد رب مصل يقول بليمانه ماليس في قلبه فقال عليه السلام اني لم ابعث رب مصل يقول بليمانه ماليس في قلبه فقال عليه السلام اني لم ابعث

أُرْدُ ) قوله والاشعري الخ لم يقل الاشعري ان من في قلبه تصديق بشي من المقائد يسمى مو مناً لانه وان قال ان الاعبان هو التعديق لكنه اشترط في تحققه الاسلام فلا يتحقق ايمان بدون اسلام ولا اسلام بدون ايمان هذا هو مذهب الاشوري فالحلاف بينه و بين ما قال ابن حزم لفظي لا معنوي حتى يأزم تكفيره تأول اه مصححه

وبالمكس فأن أدامتها للفعل وتصورها الامور الاقوى يكسبها قوة ولمثهولة قبول وان عرض لما كلال وملال فلاستمانة المقل بالخيال على ان القوى الحيوانية وعا تعين النفس الناطقة في أشياط منها أن يورد عليها الحس جزئيات الإمور فيحدث لما أمور أرأبعة أحدها انتزاع النفس الكاليات المفردة أعن الجزئيات على السبيل تجريد للمانيها عن المادة وعلائقها ولواحقها ومراعاة المشترك فيها والمتباين به والذاتي وجوده والعرضي فيحدث النفس امن ذلك مبادئ التصور وذلك عماونة استعال ألجيال والوم الثاني أيقاع النفس مناسبات بين هذه الكليات المفردة على مثل سلك وايجاب في اكان التأليف منها بكسلب وايجاب فاتيا بيناك بنفشه أخذم وماكان ليس كذلك تركه الى أن يصادف الواسطة والثالث تحصيل المقدمات التجربية بأن يؤجد بالحس محول لإزم الحنكم الموضوع أو تالي لازم نقدم فيحضل له اعتقاد مستفاد من حس وقياس ماوالوابع الاخبار التي يقع بها التصديق لشدة التواتر فالنفيل الانسانية اتستغين بالبدن لتعصيل هذه المادئ التصور والتصديق وأمال اذا المتكلب النفسل وقويت فانها تنفردا بفاعلنها

عليه وسلم فانه مجكوم له بحكم البكفر قطعاً اما القتل وإما أخذ الجزية وسائر أجكام الكفر وماشك قط أحد في هل م في باطن امرهم مؤمنون أم لا ولا فكروا في هذا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا احد عن بعدهم وأما قوطم أن الكفاراذا كانوا مُصِدِ قَانَ بِاللَّهُ تَعِالَى وَ بِنبِيهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ الْقَلْوَبِهُمْ وَالتَّصَدِيقَ فِي اللَّغَةُ التي بها نول القرآن هو الاعنان ففيهم بلاشك أعان فالواجب إن يكونوا بإعانهم ذلك مؤمنين أوان يكون فيهم اعان ليسوا ابكو نهفيهم مؤمنين وكل من بعد إلا على اجامه على د من وزير الا بغال بقال الع ﴿ قَالَ أَبِو مَمَّدًا ﴾ وهـ ذا يمويه فاسد لإن التّبيية كما قدمنا لله تعالى لإلاحد دونه وقد أواضحنا البراهين على ان الله تعالى نقل السم الإيمان في الشريعة عن موضوعه في اللغة الى معنى آخر وحرم في الديانة إيقاع اسم الايمان على التصديق المطلق ولولا نقل الله تعالى للفظة الإيمان كما ذكر نا لوجب أن يستى كل كافر على وجه والاراض مؤلمناً وان تخبل عنهم بأن فيهم اعماناً الإنهم مؤمنون ولا بد باشياء كثيرة مما في العالم يصدقون بها هذا لا ينكره ادومسكة من عقل فلما مُك الجماعناواجماعهم واجماع كل من ينتمي إلى الاسلام على الهم وان صد قوا باشياء كثيرة فأنه لا يحل الأحد أن يسميهم مؤمنين على الاطلاق ولا إن يقول إن لهُمْ إِيمُ إِنَّا مُطَلَّقاً اصُّلا لَمْ يَجُنُّ لاحُدان يُقُولُ فِي الْكَافِرِ اللَّهَ مُثَالِمُهُ ولسانه بان الله تمالي حق والمصدق بقلبه إن محداً وسول الله اندمؤمن ولا أنَّ فيه أعامًا أصلا الاحتى يأتي عا نقل الله تعالى اليه اسم الإعان من التصديق بقلبة ولسانه بأن لا إله الا الله وأن محداً رسول الله وأن كل ما جاء به حق واله برئ من كل دين غير دينه ثم يمادي باقراره على مالا يتم أعان الا بالاقرار به حتى عوت لكنا نقول أن في الكافر تصديقاً بالله تعالى هو به مصدق بالله تعالى وليس بذلك مؤمناً ولا فيه

وهو أنهم لا يختلفون فيأن نقل التواتر يوجب العلم الضروري فوجب من هذين اللهمما ألى اليهود والنصاري الذين نقل اليهمما ألى به عليه السلام من المعجزات نقل التواتر قد وقع لهم به العلم الضروري بصحة الله من اجلها وهذا لا محيد لهم عنه وبالله تعالى التوفيق واماقولهم ان شَّتُم اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ كَفَرا وَكَذَلِكَ شُتِّم رُسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فهو دعوى لان الله تعالى قال \* يحلفون بالله ما قالوا ولقــد قالوا كلة الكفر وكفراوا بعد اسلامهم \* فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كَفُرْ وَقَالَ تَعَالَى \* وَاذَا لَسْمَعَتُمْ آيَاتُ اللَّهُ يَكُفُرُ بِهَا وِيسْتُهِزِأً بِهَا فَلا تقعدوا معهم حتى يخوصوا في حديث غيرة أنكم إذا مثلهم \* فنص تعالى انمن الكلام في آيات الله تماليما هو كفر بعينه مسموع وقال تعالى \* قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة \* فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تَمَالَى أُوْبًا يَاتِهُ أُو بِرَسُولُ مِنْ رُسُلُهُ كُفِرٌ فَخْرَجُ عِن الايمان ولم يفعل تعالى في ذلك أني علمت أن في قلو بكم كفراً بل جعلهم كفاراً بنفس الأستهزاء ومن ادعى غير لهذا فقد فؤل الله تعالى مألم يقل وكذب على الله تعالى وقال عز وجل ﴿ الله النَّالَ وَيَادُهُ فِي الْكُفَرُّ يَضُلُّ بِهِ الذِّينَ كُفروا يُحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليوطؤا عدة ما حرمالله \* ﴿ قَالَ أَبُو مَكُمُ لَهُ ﴾ وبحكم اللغة التي بنها نزل القرآن ان الزيادة في الشيء لا تكون البتة الا منه لا من غيره فصح أن النسي كفر وهو عمل من الاعمال وهو تحليل ما حرام الله تعالى فن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بان الله تعالى حرَّمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه وكل من حرم ما أحل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عز وجل لان الله تعالى حرم على الناس ان يحرموا ما أحل الله وأما خلاف الأجماع فان جيع أهل الأسلام لا يختلفون فيمن أعلن جمعد الله تعالى أو جعد رسوله صلى الله

حاصل أبدًا وليس الامر كذلك فانه تارة يمقل وتارة يمرض عن الادواك والاعراض عن الحاضر عال و يجب أن يكون الصورة غير الأ له بالمدد فانها أن تحل في نفس القوة من غير مشاركة الجلسم فيدل ذلك على انها قائمة بنفسها وليست في الجسم واما عشاركة الجسم حتى لا تكون هذه الصورة المفايرة في نفس القوة العقلية وفي الجسم الذي هو الآلة فيؤدي الى اجتاع مورتين متاثلين في تجسم واحد وهو معال والمنائرة كين أشياء تدخل في أحد وأحد أاما لاختلاف المواد الولاخنالاف مايين الكلي والجزئي الوليس اهذات الوجهان فثبت أنه لا يجوز أن بدرك المدرك آلة مي آلته في الادراك ولا يختص ذلك بالمقل فان الجش انما يحس شيئا خارجاً ولا يحلق ذاته ولا آلت ولا احتامه وكذلك الحيال ولا يتخيل ذاته ولا فعله ولا آلته ولهذا أرك القوى الداركة بانطناع الصاؤر فيالآلات ليموض لما الكلال من ادامة العلل والأمور القوية المشاقة الادراك توهم اوراعا تفكندها كالضوع الشديد للبصر والرعد القوي للسمع وكذلك عندأ ادراك القوي لا يقوى على ادراك الضبغا والاعل بالقوة العقلية

الذي جحدوا هو الذي استيقنوا بنص الآية وقال تعالى حاكماً عن موسى عليه السلام انه قال لفر عون \* لقد عادت ما أنزل هؤلاء الارب السدوات والارض بصائر \* فن قال ان فرعون لم يعلم ان الله تعالى حق ولا علم ان معجزات موسى حق من عند الله تعالى فقد كذب ربه تعالى وهذا كفر مجرد وقد شغب بعضهم بان هدده الآية قرئت لقد علمت بضم التاء

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ وكلا القراء تين حق من عند الله تعالى لا يجوز ان يرد منها شيء فنع موسى عليه السلام علم ذلك وفرعون علم ذلك فهذه نصوص القرآن واما من طريق المعقول والمشاهدة والنظر فأنا نقول لهم هل قامت حجة الله تعالى على الكفاركم قامت على المؤمنين بتين براهينه عز وجل لهم الم لم تقم حجة لله تعالى عليهم قط اذ لم يتبين الحق قط لكافر فان قالوا ان حجة الله تعالى لم تقم قط على كافر اذ لم يتبيين الحق للكفار كفروا بلا خلاف من أحد وعذروا الكفار وخالفُوا الاجماع وان اقروا ان حجة الله تعالى قد قامت على الكفار بان الحق تبين لهم صدقوا ورجعوا الى الحق والى قول اهل الاسلام وبرهان آخر إن كل أحد منا مذعقلنا لم نزل نشاهد اليهود والنصاري فما سلمهم أحد الإ مقرين بالله تعالى وبنبوة موسى عليه السلام وان الله تعالى حرم على اليهود العمل في السبت والتحوم فن الباطل أن يتواطؤا كلهم في شرق الارض وغربها على اعلان ما يعتقدون خلافه بلا سبب داع إلى ذلك وبرهان آخر وهواننا قد شاهدنا من النصارى واليهؤد طوائف لإيحصى عددهم اسلموا وحسن اسلامهم وكلهم اولهم عن آخر هم يخبر من استخبره متى بقوا انهم في اسلامهم يعرفون ان الله تعالى حقٌّ وان نبوة موسى ُّ وهارون حق كما كانوا يعرفون ذلك في ايام كفرهم ولا فرق ومن انكر مذا فقد كابر عقله وحسَّه ولحق بمن لا يستحق ان يكلم وبرهان آخل

أحد الجزؤين أولى لقبول الجنس منه لقبول الفصل وأيضاً ليس كل مقول عكنأن يقسم الى معقولات أبسط فان ههنا معقولات مي أبسط المعتولات ومبادئ التركيبات في سائر المقولات ليس لها أجناس ولا فصول ولا انقسام في الكم ولا في المعــني فلا يتوهم فيها أجزاء متشابهة فتبين بهذه الجلة أن محل المقولات ليس بجسم ولا قدوة في جسم فهو اذا جوهر معقول علاقنه مع البدن لاعلاقة حلول ولا علاقة انطباع لل علاقة التدبير والتصرف وعلاقئه من جهة العلم الحواس الباطنة المذكورة وعلاقنه من جهة العمل القوى الجيوانية المذكورة فيتصرف في البدن وله فعل خاص يستغني به عن البدن وقوة فان من شأن هذا الجوهر أن يمقل ذاته و يمقل انه عقسُل ذاته وليس بينه وبين ذاته علاقة وُلا بينه وبين آلته آلة فان ادراك الشيء لا يكون الا بخصول صورته فيه وما يقدر آلة من قلبُأو دماغ لايخلو اما أن تكون صورته بعينها حاصلة للمقل جاضرة واما ان صورة غيرها بالمدد حاصلة وباطل أن يكون صورة الآلة حاضرة بعينها فانها في نفسها حاصلة أبدًا فيجب أن يكون ادراك المقل لما

ابناؤنا من جعلهم الله ابناءنا فقط كما ان الله تعالى جعل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين منهن امهاتنا وان لم يلد ننا ونحن ابناءهن وان لم نخرج من بطونهن فن انكرهذا فنحن نصدته لانه حينئذايس مؤمناً فلسن امهاته ولا هو ابن لهن والوجه الثالث هو ان الله تعالى أما اورد الآية مبكناً للذين أوتوا الكتاب لا منتذراً عنهم لكن عبراً بانهم يُلمُرْفُونَ صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بآياته وبما وجدوا في التوراة والانجيل معرفة قاطعة لا شك فيها كما يعرفون ابناءهم ثم اتبع ذلك تعالى بأنهم يكتمون الحق وهم عالمون به فبطل هذر هذا الجاهل المخذول والحد لله رب العالمين وقال عز وجل \* لا إكراه في الدين قد تبين الرشيد من الني \* فنص تعالى على ان الرشد قد تبين من الني عموما وقال تعالى \* ومن يشافق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سُبيل المؤمنين نوله ما تولى \* وقال تمالى \* الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تئين لهم الهدى لن يضروا الله شايئًا ﴿ وَهَذَا نَصْ جَلَّى مِنْ خَالَفُهُ كَفُرٌ فِي أَنِّ الْكَفَارِ قَدْ تَبَيْنَ لَهُمْ الحق والهادي في التوحيد والنبوة وقد تبين له الحق فبيقين يدري كل ذي حس سليم انه مصدق بلا شك بقلبه و قال تعالى «فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سيخر مببن وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماوعلوا ﴿ قَالَ ابُو جَمْدَ ﴾ وهذا ايضاً نص جلى لا يحتمل تأويلا على ان الكفار جحدوا بالسنتهم الآيات التي الى بها الانبياء عايهم الصاوة والسلام واستيقنوا بقلوبهم انهاحق ولم يجحدوا قط انهاكانت واعاجحدواانها من عند الله فصح أن الذي استيقنوا منها هو الذي جحدوا وهذا يبطل قول من قال من هذه الطائفة انهم إنما الستيقنو الكونها وهي عندهم حيل لا حقائق اذ لو كان ذلك لكان هذا القول من الله تعالى كذبا تعالى الله عن ذلك لانهم لم يجحدوا كونها وانما لجحدوا انها من عند الله وهذا والمقول غيرمنقسم فلانجل المنقسم الما إن الجسم منقسم فقد دالنا عليه واما إن المعتول المجرد لا منقسم فقد فرغنا عنه واما ان ما لا ينقسم لإيحل منقسها أفانا لو قسمنا المحلّ فلا يخلو أما أن ببطل الحال فيك ومدا كذب أو لا بيطل ولا يخلو إلما أن بقي حالا في بعضه كا كان حالاً في كله وهذا محال فانه يجب ان يكون حكم السف حكم الكل واما ان ينقسم بانقسام محله وقد فرض غيار منقسم ثم لو فرض انقلنام الحال فيه فلا يخلو اما ان مكون اجزاؤه متشائهة كالشكل المعقول أوالفدد وليس كل صورة منقولة بشكل وتكون الطورة المعقولة خيالية لاعقلية صرفة وأظهر من ذلك انه ليس عكن ان يقال ان كل واحد من الجرُّونين هو. بمينة الكل في المعنى وان كانا غير منشابهين من مثل من أجزأ الله الحد المن الجنس والفضل فيلزم منه محالات منها ان كل جزوه من الجسم يقبل القسمة أيضاً فيعب أن يكون الإجناس والفصول غيير متناهية وُهْذَا بِاطْلُ وَأَيْضًا فَانَهُ انْ وَقَعْ الجنس في جانب والفصل في جانب ثُم لو قسمنا الجسم لكان يجب إن يقع نصف الجنس في جانب ونصف الفصل في جانب وهو عال ثم ليس والمشاهدة الضرورية فاما القرآن فان الله عز وجل يقول \* و اثن سألهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله \* وقال تمالى \* وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون \* فاخبر تمالى بانهم يصدقون بالله تمالى وهم مع ذلك مشركون وقال تمالى \* وان الذين أوتوا الكتاب ليملمون أنه الحق من رجم \*

﴿ قَالَ ابْوِ مُحَدِّ ﴾ هَذِهِ شَهَادة من الله مَكَذِبة لقول هؤلاء الضلال لا يردها مسلم أصلا في أن الله على الله على الله الله الله المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة

و قال ابو محمد كو وهذا كفروتم يف الحكم عن مواضعه و يردما شئت منه و قال أبو محمد كو فاول ذلك الله هذا الخطاب من الله تمالى عموم للرجال والنساء من الذين أو تو الكتاب لا يجوز ان يخص به الرجال دون النساء فيكون من فعل ذلك مفترياً على الله تمالى ويبقين يدري كل مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى النساء كما بعث الى الرجال والخطاب بلفظ الجمع المذكر بدخل فيه بلا خلاف من اهل اللغة النساء والرجال وقد علمنا أن النساء يعرفن ابناءهن على الحقيقة بيقين والوجه الثاني هو أب الله تمالى لم قل كما يعرفون من الحقيقة بيقين والوجه الثاني هو أب الله تمالى لم قل كما يعرفون من المنتكراه ايضاً وانما قال تمالى كما يعرفون ابنائهم فن لم يقل انهم ابنائهم بعد ان جعلهم الله ابنائهم فقد كذب البنوة اليهم فن لم يقل انهم إبنائهم بعد ان جعلهم الله ابنائهم فقد كذب الله تمالى وقد علمنا انه ليس كل من خلق من نطفة الرجل يكون ا بنه فولد الزنا مخلوق من نطفة انسان ليس هو أباه في حكم الديانة اصلاوانما فولد الزنا مخلوق من نطفة انسان ليس هو أباه في حكم الديانة اصلاوانما فولد الزنا مخلوق من نطفة انسان ليس هو أباه في حكم الديانة اصلاوانما

لا يخلواما ان يكون له نسة الى بمض الاجزاء دون بغض فيحل في جهة دون جهة حتى يكون متيامناً أو متياسرا بالنسبة الى المحل أو تكون نسبته الى الكل نسبة واحدة أو لا يكون لما نسبة البه ولا له الى جميع الاجزاء فان ارتفعت النسبة من كل وجه ارائع الحلول في جملة الجسم أو في جزء من أجزائه وان تحققت النسبة صار الشي المقول ذا وضع وقد وضع غير ذي وضع هـ ذا خلف و به تبين ان الصور المنطبعة في المادة لا تكون الاأشباحاً لامور جزوية منقسمة ولكل جزء منها نسبة بالفعل أو بالقوة الى جزؤ منها وأيضاً فان الشي المتكثر فيأجزا الحد له من جهة التمام وحدة هو بها لا ينقسم فتلك الوحدة بماهي وحدة كيف ترتسم في منقسم وأيضامن شأن القوة الناطقةان تمقل بالفعل واحدا واحدا من المعقولاتِ غير متناهية بالقوة ليس واحدأولى من الاخر وقد صم اناً ان الشيُّ الذيُّ يقوى على أمور غير متناهية بالقوة لا يجوز ان يكون محله جسما ولا قوة في جسم ومن الدليل القاطع على أن مجل المقولات ليس بجسم ان الجسم ينقسم بالقوة بالضرورة وما لا ينقسم لا يحسل المنقسم

11:32

عليهم \*وإنمااور دتمالى ممر فتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم محتجاً عليهم بذلك لا أنه اتى من ذلك بكلام لا فائدة فيه واما قولهم في البيس فكلام داخل في الاستخفاف الله عز وجل وبالقرآن لا وجه له غيرهذا اذ من المحال المهتنع في العقل وفي الامكان غاية الامتناع ان يكون ابليس يوافق في هزله عين الحقيقة في أن الله تعالى كرم آدم عليه السلام عليه وانه تعالى أص بالسجو دفامتنع وفي ان الله تعالى خلق آدم من طين وخلقه من نار وفي أخباره آدم ان الله تعالى نهاه عن الشجرة وفي دخوله الجنة وخروجه عنها اذ اخرجهالله تمالى وفي سؤاله الله تعالى النظرة وفي ذكره يوم يبعث العباد وفي اخباره إن الله تعالى اغواه وفي تهديده ذرية آدم قبل ان يكونوا وقد شاهد الملائكة والجنة وابتداء خلق آدم ولا سبيل الى موافقة هازل معنبين صحيحين لا يعلم افكيف بهذه الامور العظيمة وأخرى ان الله تعالى حاشى له من أن يجب هازلا عا يقتضيه معنى هزله فانه تعالى امره بالسجود ثم سأله عما منعه من السجود ثم أجابه إلى النظرة التي سأل ثم اخرجه عن الجنة واخبره انه يعصم منه من شاء من ذرية آدم وهذه كلها معان من دافعها خرج عن الإسلام لتكذيبه القرآن وفارق المعقول لتجويزه هـذه المحالات ولحق بالمجانين الوقحاء واما قولهم ان اخبار الله تعالى بان هؤلاء كلهم كفار دليلاً على ان في قلوبهم كفراً وان شتم الله تعالى ايْسُ كَفَرُ ولكنه دليل على أن في القلب كفراً وأن كان كافراً لم يعرف الله تعالى قط فهذه منهم دعاوي كاذبة مفتراة لادايل لهم عليها ولا برهان لا من نص ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من حجة عقل أصلا ولا من أجاع ولا من قياس ولا من قول احد من السلف قبل اللمين جهم أبن صفوان وماكان هكذا فهو باطل وافك روزور فسقط قولهم هذامن قربولية الحمدرب العالمين فكيف والبرهان قائم بابطال هذه الدعوى من القرآن والسنن والاجاع والمعقول والحس روح القدس معقول تحاكيه التخيلة بأمثلة تحسوسة اوكلات مسموعة فيعبر عن هذه الصورة علك في صورة رجل وعن الكلام بوحى في صورةً عبارة « المقالة الخامسة في ان النفس الأنسانية جوهر ايس بجسم ولا قائم بجسم وان ادراكها قد يكون بآلات وقد يكون مذاتها لأبآلات وانها واحدة وقواها كثيرة وانها حادثة مع حدوث البدن وبأقية بعد فناء البدن اما البرهان على أنّ النفس ليست بجسم هوانانحس من ذواتنا ادراكاً معقولاً مجردًا عن المواد وعوارضها اعنى الكم والاين والموضع امالان المدرك لذأته كذلك كالعلم بالوحدة والعلم بالوجود مطلقا وامأ لان المقل جرد عن الموارض كالانسان مطلقاً فيجب أن ينظر أفي ذات هذه الصور المجردة كيف هي أبي تجردها أما بالقياس الى الشيء المأخود عنه وأمأ بالقياس الى مجرد الاخذ ولا يشك الها بالقياس الى المأخوذ عنه ايست مجردة فبقي انها معردة عن الوضع والابن عند وجودها في العقـل وألجسم أذو وضع واين وما لا وضع له لا يحل ما له وضع واين وهذه الطريقية اقوى الطرق فأن الشيء المعقول الواحد الذأت المتجرد عن المادة

بعد ما تعلم بسائط الحروف وقوة تسمى ملكة وهي قوة لهذا الاستعداد اذاتم بالآلة ويكون له ان يغمل متى شاء بلا حاجة إلى اكتساب فالقوة النظرية قد تكون نسبتها الى الصور نسبة الاستعداد المطلق وتسمى عقلاً هيولانيا واذا حصل فيهامن المقولات الاولى التي يتوصل بها الى المقولات الثانية التي تسمى عقلا بالفرمل واذا حصلت فيها المقولات الثانية المكنسبة وصارت مخزونة له بالفعل متى شاء طالعها فان كانت حاضرة عنده بالفعل تسمى عِقلاً مِستفادًا وان كانت مخزونة تسمى عقلاً باللكة وهاهنا ينتهي النوع الأنسانية ويتشبه بالمبادىء الاولى بالوجود كله وللناس مراتب في هذا الاستعداد فقد يكون عقلاً شديد الاستعداد حثى لا يحتاجني إن يتصل بالعقل الفعال الى كثير شيء من تجریج وتعلیم حتی کا نه بعرف كل شي من نفسه لا نقليدًا بل بارتيب يشتمل على حدود وسطى فيه اما دفية في زمان واحد واميا دِ فَعَاتَ فِي أَزْمَنَةِ شَتَّى وَهِي القَّوَّةِ القدسية التي تناسب روح القدس فيفيض عليها من جميع المعقولات او ما يحتاج اليه في تكيل القوة العيلية فالدرجة العليا منهب النبوة وربما ينيض عليها وعلى المقيلة من

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي فقط وان معنى قوله تعالى يجدونه مكينو بأعده في التوراة والأنجيل إنما هو أنهم يجدون سواداً في بياض لا يدرون ما هو ولا يفهيون معناه وان البيس لم يقل شيئاً رمما ذكر الله عز وجمل عنه انه قال مجداً بل قاله هازلا وقال هؤلاء أيضاً انه أيس على ظهر الارض ولإكان قط كافر يدري إن الله حق وان فرعون قط لم يتبين له ان موسى نبي بالآيات التي عمل و قال ابو محمد كم و قالوا إذا كان الكافر الصدق إن الله عق والتصديق ا يمان في اللغة فهو مؤمن إذا أوفيه أيمان ليس به مؤمناً وكلاالقو لين مجال و قال ابو محمد كه هذه نصوص ا قوالم التي رأيناهافي كتبهم وسمناها منهم وكان بما احتجرا به لهذا الكفر المجرد أن قالوا إن الله عز وجل سمى كل من ف كرنا كفاراً ومشركين فدل ذلك على انه علم إن في قاويهم و كفراً وشركاً وجعداً وقال هؤلاء ال شم الله عز وجل وشم رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ليسُ كفراً للكنه دايل على أنْ في قلبه كِفراً ﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ أما قولهم في أخبار الله تعالى عن البهود البهم يعرفون رُسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعر فون أبناءهم وعن اليهود والنصاري إنهم يجدونه مكتوباً عدهم في التوراة والانجيل فباطل بحت ومجاهرة لاحياء معما لانه لو كان كما ذكروا لما كان في ذلك حجة لله تعالى عليهم وأي منى أو أي فائدة في ان يجيزوا صورته ويعرفوا انه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب فقط أو في ان يجدوا كتاباً لا يفقهون معناه فكيف رونص الآية نفسًا مكذبة لهم لانه تميالي يقول الذين آبيناهم الكتابة يمر فوله كما يعر فون أبناءهم وإن فريقاً منهم - يكتمون الحق وهم يعلمون فنص تعالى انهم يعلمون الحِق في سوته وقال في الآية الاخرى \* يجدونه مَكتوباً عندهم في التوراة والانجيل بأمرهم بالمروف وينهاهم عن المنكرويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخيائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التيكانت

الى التخيلة وأأثوهمة هو إن يستعملها في استنباط التبديابير في الامور الكائنة الفاشدة واستنباط الصناعات الإنسانية وقياسها الى نفسها إن فيما بينها وبين العمة ل النظري يتولد الأراء الذائمة المشهورة اعثل ان الكذب قبيج والصدق حسن وهي لنسلط على سائز قوى البدن على حسب ما تؤجبه إحكام القوة العاقلة حتى لا ينفغل عنها البتة بل تنفيل عنه فلا يحدث فيهاعن البدن هيئات انقيادية مستفادة من الامور الطبيعية وهي التي تسمى أخلاقارفيلة بل تحدث في القوى البدنية هيئات انقيادية لها وتكون متبلطة غليها واما القوة العالمة النظرية فهي قوة من شأنها إن تنطبع بالصور الكلية المجردة من المادة فان كانت مجردة بذاتها فذاك وأنلج تكن فانها تصارها مجردة بتجريدها أياها حتى لا ببق فيها من علائق المادة شيء ثم لها الى هذه الصور نسب وذلك ان الشي الذي من شأنه أن يقبل شيئًا قد يكون بالقوة قابلاً له وقد يكون بالفعل والقوة على ثلاثة أوحه قوة مطلنة هيولانية وهؤ الاستمداد المطلق من غير فعل ما كقوة الطفل على الكتابة وقوة ممكنة وهــو استعداد مع فمل ماكفوة الطفل

﴿ قَالَ اللَّهِ مَمْدَ ﴾ وقد نص الله عز وجل على أن اليهود يعرفون الني صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم وأنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل وقال تعالى \* فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون \* واخبر تعالى عن الكفار فقال \* واثن سألهم من خلقهم ليقولن الله \* فأخبر تعالى انهم يعرفون صدقه ولا يكذبونهوهم اليهود والنصاري وهم كفار بلا خلاف من أحد من الامة ومن انكر كفرهم فلا خلاف من احد من الامة في كفره وخروجه عن الاسلام ونص يعالى عن الميشل انه عارف بالله تعالى وعملائكته وبرسله وبالبعث وانه قال \*رب فانظر ني الى يوم يبعثون \*وقال \*لم كن لاسجد ابشر خلقته من صلصال من حماء مسنون ﴿ وقال ﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴿ وكيف لا يكون مصدقاً بكل ذلك وهو قدشاهد ابتداء خلق الله تعالى لآدم وخاطبه الله تعالى خطاباً كثيراً وسأله ما منعك ان تسجدوام، بالخروج من الجنة واخبرها نه منظر الى يوم الدينوا نه ممنوع من اغواء من سبقت له الهداية وهو مع ذلك كله كافر بلا خلاف اما بقوله عن آدم انا خير منه وإما بامتناعه للسجود لا يشك احد في ذلك ولو كان الايمان هو بالتصديق والاقرار فقط لكان جميع المخلدين في النار من اليهؤد والنصاري وسائر الكفار ، ومنين لانهم كلهم مصدقون بكل مِ كذبوا به في الدِّنيامقرون بكل ذلك ولكان ابليس واليهو دوالنصارى في الدنيا مؤمنين ضرورة وهذا كفر مجرد ممن اجازه وانما كفر اهل النار عنعهم من الاعمال قال تعالى \* يوم يدغون الى السجود فلا بستطيعون \* ١٠٠١ م المراجع المحددة بالمعداء الماداء

﴿ قَالَ ابُو مَحْدَ ﴾ فلجأً هَوْلاً المُخاذِيلُ الى إنقالُوا اناليهود والنصارى لم يعرفوا قط إن محمداً رُسُولُ إلله وَمَعْنَى قُولُ الله تعالى يعرفونه كما يعرفون ابناءهم أي انهم يميزون صورته ويعرفون ان هـذا الرجل هو

الاموال لقوم مجدودين في اوقات محدودة فان هو تعدى شيئاً من ذلك لم يقع على فعله ذلك اسمز كاة ولم تعرف العرب قطهده الصفات والصيام في لغة العرب الوقوف تقول صام النهار اذا طال حتى صار كا نه واقف لطوله قال امرؤ القيش اذا صام النهار وهجرا وقال آخر وهدو النابغة الذبياني

خيل صيام وخيل غير ضاعة الاستناع من الاكل والشرب والجماء فاوقع الله تعالى اسم الصيام على الاستناع من الاكل والشرب والجماء وتعمد القيء من وقت محدود تبين الفجر الثاني الى غروب الشمس في أوقات من السنة محدودة فان تعدى ذلك لم يسم صياماً وهذا أمر لم تعرفه العرب قط فظهر فساد قول من قال ان الاسماء لا تقل في الشريعة عن موضوعها في اللغة وصح ان قولم هذا مجاهرة شمجة قبيحة في قال أبو محمد في فاذ فحد وضح وجود الزيادة في الايمان بخلاف قول من قال انه التصديق فبالضرورة ندري ان الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولا بد لأن منى الزيادة انما هي عدد مضاف الى عدد واذا ضرورة ولا بد لأن منى الزيادة انما هي عدد مضاف الى عدد واذا كان ذلك فذلك العدد المضاف اليه هو يقين ناقص عند عدم الزيادة فيه وقد جاء النص بدكر النقص وهو قول رسول الله طلى الله عليك فيه وقد جاء النص بدكر النقص وهو قول رسول الله طلى الله عليك عقل ودين أسلب الرجل الحارمة العدد من الايام والليالي لاتطوم ديننا قال عليه السلام أليس تقيم المرأة العدد من الايام والليالي لاتطوم ولا تصلي فهذا نقصان دينها على الله المناه فهذا نقصان دينها على المناه فهذا نقصان دينها على المناه الله المناه المنا

و قال أبو محمد كه ولو نقص من التصديق شيء لبطل عن ان يكون تصديقاً لأن التصديق لا يتبعض المالا ولصار شكا وبالله تعالى التوفيق وهم مقرون بان امراً لو لم يصدق بآية من القرآن أو بسؤارة منه وصدق بسائره لبطل ايمانه فصح ان التصديق لا يتبعض اصلا

بعض وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار ثم القوة الوهمية وهي قوة مرتبة في نهاية التجويف الاوسط من الدماغ تدرك الماني النير المحسوسة الموجودة سف المعسوسات الجزئية كالقوة الحاكة بأن الذئب مهروب عنه وان الولد معطوف عليه ثم القوة الحافظة الذا كرة وهي قوة مترتبة في التجويف المؤخر من الدماغ تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعانى الغير المحسوسة في المحسوسات ونسبة الحافظة الى الوهمية كنسبة الخيال الى الحس المشترك الا إن ذلك في المعاني وهذا في الصُّورُ فَهِذُهُ حَمْسُ قُوى الحيوانية وأما النفس الناطقة للانسان فتنتسم قواها أيضًا إلى قوة أعالمة وقوة عاملة وكل واحد من القوتين يسمى عقلا باشتراك الاسم فالعاملة قوة هي مبدأ معرك لبذن الأنسان الى الافاعيل الجزئية الخاصة بالرواية على مقتضى آراء تخصها اططلاحية ولها اعتبار بالقياس ألى القوة الحيوانية بالنزوعية واعتبار بالقياس الى القوة الجيلة والمتوهمة واعتبار بالقياس الىنفسها وقياسها الى النزوعية اللي يحدث عنها فيها هيئات تخص الانسان يتهيى بها لسرعة فعل وانفعال مثل الحجل والحياء والضحك والبكاء وقيامها

وتكفرون ببعض \* فصح إن من آمن ببعض الدين وكفر بشئ منه فهو كافر مع صحة تصديقه لما صدق من ذلك ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدً ﴾ وا كثر الإشماع الشرعية فأنها مُؤضوعة من عند الله تعالى على مسميات لم يعرفها العرب قط هذا امر لا يجهله احدمن اهل الارض ممن يدري اللغة العربية ويدري الاسماء الشرعية كالصلاة فان رموضوع هـنذه اللفظة في لغة العرب الدعاء فقط فاوقعها الله عز وجل على حركات محدودة معدودة من قيام موصوف الى جهة موصوفة لا تتعدى وركوع كذلك وسجود كذلك وتعود كذلك وقراءة كذلك وذكر كذلك في اوقات محدودة وبطهارة محدودة وبلباس محدود متى لمتكن على ذلك بطلت ولم تكن صلاة وماعر فت العرب قط شيئاً من هذا كله فضلا عن أن تسميه حتى اتأنا بهذا كله رسول القصلي الله عليه وسلم وقد قال بعضهم أن في الصلاة دعاء فلم يخرج الاسم بذلك عن موضوعه في اللغة ﴿ قَالَ ابُو مُحْمِدِ ﴾ وهذا باطل لانه لا خلاف بين أحد من الامة في إن من أتي بعدد الركعات وقرأ أم القرآن وقرانًا معهافي كل ركعة وأتى بمدالركوع والسجود والجلوس والقيام والتشهد وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مسليمتين فقد صلى كما أمر وان لم يدع بشئ أصلاً وفي الفقهاء من يقول ان من صلى خلف الامام فلم يقرأ اصلا ولا تشهد ولا دعا اصلا فقد صلى كما أمر وأيضاً فات ذلك الدعاء في الصلاة لا يختلف احد من الامة في أنه ليس شيئاً ولا يسمى صلاة اصلا عند احد من اهل الأسلام فعلى كل قد اوقع الله غز وجل المم الصلاة على اعميال غير الدعاء ولا بد وعلى دعار محدود لم تعرفه العرب قط ولا عرفت ايقاع الصلاة على دعاء بعينه دون سائر الدعاء ومنها الزكاةوهي موضوع في اللغة للماء والزيادة فأوقعها الله تعالى على اعطاء مال محدود معدود من جملة امرال ما موصوفة محدودة معدودة معينة دون سائر

هو ان تركب الصور والماني المدركة بمضها مع بعض ويفصل بمضها عن بعض فيكون ادراك وفعل أيضاً فيا ادرك والادراك لامع الفعل هو أن تكون الصورة أو الميني ترتسم في القوة فقط من غير أن يكون لها فعل وتصرف فيه ومن المدركات الباطنية ما يدرك أولا ومنهاما يدرك ثانيا والفرق بين القسمين أن الادراك الاول موأن يكون حصول الصيورة على نحو ما من الحصول قد وقع الشيء من نفشه والإدراك الثاني هو أن يكون حصولها من جة شيء آخر أدى اليها بتم مرن القوة الباطنة المدركة الجيوانية قوة بنطاسيا وهو الحس المشارك وهي قوة مترتبة في التجويف الإول من مقيدم الدماغ نقبل بذاتها جميع الصور المنطبقة في الحواس الخين متأدية اليه ثم الخيال والصورة وهي قوة منرتبة في التجويف المقدم من الدماغ يحفظ ما قبله الحس المشارك من الحواس وببق فيها بعد غيبة المعسوسات والقوة التي تبقي متخيلة بالقياس الى النفس الحيوانية وتسمى مفكرة بالقياس الى النفس الانسانية فهو قوة مرتبة في التحويف الاوسط من الدياغ عند الدودة من شأنها أن تركب بعض مافي الخيال مع

والاعصاب تدرك ما عامه وتؤثر فيه بالمضادة و يغيره في المزاج أو الْمَيْنَةُ وْأَيْشَبُّهُ الْأَثْكُونَ هَذَّهُ الْقُوة لا نوعًا بل جنسًا لار بع قوى منبثة مُعًا في الجلد كله الواحدة حاكمة في النضاد الذي يأت ألحار والبارد والثانية حاكمة في التضاد الذي بين الصُّلْبِ وَالاينُ وَالثَّالْثُ قَالَةُ فَي التضادُ الذِّي بينُ الرَّطَبُ واليَّابِسُ والرابعة أَحَا كُهُ فِي النَّضادُ الذِّي بين الخشن والاملش الأان اجتاعها مَمَا فِي آلَةٍ وَاحَدُّهُ فَوْمَ أَتَّحَادُهَا فِي الذات والمحسوسات كالما تتأدى الى آلات الحس فتطبع فيهافتدركها الفؤة الخاشة والقشم الثاني قوى تَدُوكُ مَنْ بَاطَنْ فَمَنَّا مَا يَدُرُكُ صُورًا الخشوشات ومنها ما يدرك مماني المحسوتنات والفرق بين القسمين هُو أَن الصَّورة هُو الثَّيُّ الذِّي تدركه النفس الناطفة والحس الظاهر معا ولكن الحس يدركه أولا وَ وَدُلِهِ الى النفس مثل أدراك الشاة صورة الدُّنْبُ وأما المني فَهُو الذي تدركه من الحسوس من غُلُيْرُ أَنْ يَدِرُكُهُ الْلَسُ أَوْلا مَثْلُ ادراك الشاة المعنى المضادفي الذائب الموجب لخوفها اياه ولمراجها عتشه ومن اللذركات الباطنة ما يدرك وينعل ومنها مالا يدرك ولا يفعل والفرق بين القسمين أن الفعل فيها

الاسلامُ دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴿ فَنْصَ تعالى أن الدين هو الاسلام ونص قبل على أن العبادات كلها والصلاة والزكاة هي الدين فانتج ذلك يقيناً أن الكبادات هي الدين والدين هو الاسلام فالعبادات هن الاسلام وقال عزا وجل \* يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله عن عليكم ان هدلكم للاعان ان كنتم صادقين \* وقال تعالى \* فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فيا وجدنًا فيها غير بيت من المسلمين \* فهذا نص جلي على أن الاسلام هو الإيمان وقد وبجب قبل بما ذكر تا أن أعمال البر كلهاهي الاسلام والاسلام هوالايمان فاعمال البركلها أعمان وهذا برهان ضروري لا ميد عنه وبالله تمالى التوفيق وقال تِمالى «فلاوررك لا يؤمنون حتى يحكموك فيَاشِجِ بِينْهُم ثُمُ لَا يَجِدُوا فِي أَ نَفْسُهُمْ حَرَاجًا ثَمَلَ قَضَيْتُ وَيَسْلُمُوا تَسُلِّما فنص تعالى وأقيم سفسه إن لا يكون مؤمناً الا بعكيم النبي على الله عليه وسلم في كل ما عن ثم يُسلم بقلبه ولا يُجدفي نفشه حرجاً مما قضى فصح أن التحكيم شي عليم التسايم بالقاب وأنه هو الاعان الذي لا اعمان لمن لم يأت به فصح يَثْيناً إن الاعمان أسم واقع على الإعمال في كل ما في الشريعة وقال تعالى ﴿ ويقولون نؤمن بينيض ونكفر البيض ويريدون ان يَعَدُوا بين ذلك سنيلا إولئك هم الكافر ون حقاً \* قطح أن لا يكون التصديق مطلقاً إعاناً الاحتى يستضيف اليه ما نص الله تعالى عليه ومما يتبين ان الكفر بكون بالكلام قول الله عن وجل ﴿ وَدُخُلُ جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن ان تليد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن لخيراً لمنها منهاباً قال له أصاحبه أوهو يجاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ممن نطقة مم البواك رجالا الى قوله \* يا ليتني لم أشرك بربي الحدا \*فاثبت الله الشرك والكفر مع اقرار مبربه تعالى اد شك في البعث وقال تعالى \*أفتو منون ببعض التكتاب

ليست في التصديق أصلاً ولا في الاعتقاد البتة فهي ضرورة في غير التصديق وليس هاهنا الا الاعمال فقط فصح يقيناً اناعمال البراعان بنص القرآن وكذلك قول الله عز وجل؛ فاما الذين آمنوا فزادتهم اعاناً \* وقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ قَالَ لِمُ إِنَّاسِ انْ النَّاسِ قَدْجَعُوا لِهُمَ فَاخْشُوهُ فِرَادُهُمْ الْمَانَا \* فَانْ قال قائل معنى زيادة الايمان هاهنا إنما هو لما نزليت تلك الآية صدقوا بها فزاده بنزولها ايماناً تصديقاً بشئ وآرد لم يكن عندهم قيل لهم وبالله تمالى التوفيق منذا محال لانه قد اعتقد السلمون فيأول اسلامهم انهم مصدقون بكل ما يأتيهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام في المستأنف فلم يزدهم بزول الآية تصديقاً لم يكونوا اعتقدوه فصح أن الايمان الذي زادتهم الآيات انما هو العمل بها الذي لم يكونوا عملوه ولاعرفوه ولاصدقوا به قط ولا كان جائزاً لهم ان يعتقدوه ويعملوا به بل كان فرضاً عليهم تركه والتكذيب بوجو بهوالزيادة لا تكون الا في كمية عدد لافيا سواه ولا عدد للاعتقاد ولا كمية وانما الكمية والعدد في الاعمال والاقوال فقط فان قالوا إن يلاوتهم لها زيادة ايمان قلنا صدقتم وهذا هو قولنا والتلاوة عمل بجارجة اللسان ليسافي ارآ بالمعتقد وليكنه من نوع الذكر بالتسبيح والتهليل وقال تعالى \* وما كان الدليضيع اعانكم \* ولم يزل اهل الاسلام قبل الجهمية والاشعرية والكرامية وسائر المرجئة مجمعين على انه تعالى أيما عنى بذلك صلاتهم الى بيت المقدس قبل أن ينسخ بالصلاة الى الكعبة وقال عن وجل اليوم اكلت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت ليكم الإسلام ديناً \*وقال عن وجل \* وما إمروا الا ليعبدوا الله يخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة \* فنص تعالى على أن عبادة الله تعالى في حال اخلاص الدين له تَمَالَى واقام الصلاة وايتاء الزكاة الواردتين في الشريعة كله دين القيمة وقال تعالى \* إن الدين عند الله الاسلام \* وقال تعالى \* ومن يبتغ غير

الى خلاف المبدأ وأميا القوة المدركة فتنقسم قيسين احديها قوة تدرك من خارج وهي الحواس الخين أو الثانية فيها البصروفي قوة مرتبة في العصبة المجوفة تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة الجلدية من أشباح الإجمام ذوات الاون المتأدية في الاجسام الشفافة بالفيل إلى سطوح الاجسام الصقيلة ومنها السبع وهي قوة مترتبة في العصب المتفرق في سطح الصاخ تدرك صورة ما يتأدى اليه بتموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له أنضم اطاً بعنف يحصل منه تموج فاعل الصوت يتأدي الى الموام المعصور الراكدني تجو مف المماخ و يموجه بشكل نفسه وقاس امواج تلك الحركة العصبة فيسمع ومنها الشبم وهي قوة مترتب في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الدري تدرك ما يؤدي اله من الموا المنتشق من الرائحة الخالطة لبخار الريم والمنطبع فيه بالاستمالة من جرم ذي رائحة ومنها الذوق وهي قوة مترتبة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك الطموم التحللة من الاجسام المآسة المخالطة للرطوبة العذبة التي فيه فتخيله ومنها اللس وهي قوة منبثة في جاداليدن كله ولحه فاشية فيه

هُو اللَّهِ فَيْتُ مَعَرُوفٌ ويُسْمَعُ قُولٌ بِّنَ احْمَرَ كَنَاهُ ثَقَاقَ عَنَ مَامُوسَــةً

والقوة النمية وهي أقوة تزيد في الجشتم الذي هي فيه بالجسم المشبه زيادة في أقطاره طولاً وغرضاً وعمقًا بقدر ليبانع به كاله في النشوة وُالقوة المولدة وهي التي تأخذ من الجسمُ الذي هي فيه جزوا وهو شبيه الواجب له باتقوة فيفعل فيه باشتمداد أجسام اخر تشبه أبه من النخليق والتمزيق مأ يضير شبيها به بالفمل فلانفس النبأتية ثلاث قوى وللنفس الحيوانية قوتات معركة وتمدركة والمعركة على قسين اما محركة بانها باعثة وأما محركة بانها فاغلة والبائة هي القوة النزوعية الشوقية وهي القوة التي اذا ارتسمت في التخييل بعد صورة مطلوبة او مهروب عنها حملت القوة التي تدركها على التحريك ولها شعبثان شعبة تسمى شهوانية وهي قوة تبه ث على تحريك يقرب به من الاشياء المتخيلة ضرؤرية أونافمة طلباً للذة وشعبة تسمى عضية وهي قوة تبعث على تحريك تدفع به الشيء التخيل ضارا او مفشد اطلبا للغلبة وأما أقوة على أنها فاعلة فهي قوة تنبعث في الاعصاب والمضلات من شأنها ال تشج العضلات فتجذب الاوتاد والرباطات الي جهة المبدأ او ترخيها او تمدّدها طولاً فتصير الاوتاد والر باطات

الحجر وعلماء اللغة يُقولُون الله لم يمرف قط الاحد من العرب اله سمى النَّارِ مُأْمُوسَةُ الأرابِيُ الخُمرِ فيجعله حجة ويجبرُ قول من قال من الاعراب هُذَا حَجْرًا مَّنَا خُرِب وَتُنَاثُر الشُّواذ عَن مُعَهِّو دُلَّاللَّغَة مَمَّا يِكُثُر الوَّتَكَافَنا ذكره وتحتيج بكل ذلك ثم يمتنع من القاع النيم الايمان على ما أوقاة عْلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَى وَرُسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّمْ عَلَمُ اللَّهُ المَّرْثَيْ عَلَيْهُ المّر المسترضع في ابني المعد بن بكر ويكابر في ذلك بكل باطل وبكل حافة وبكل دفع للمشاهدة وللوذ بالله المن الخدلان الم المساهدة ﴿ قَالَ اللَّهِ الْمُمَدُّ ﴾ فَنَ الإِّياتُ التي أوقع الله تعالى فيها الله الأعان على اعمال الديانة قوله عُز وجل ﴿ هُو الذي انزلُ السَّكِينَة في قلو الْأَوْمُنَيْنَا ليزذادوا إيمانًا لمع المانهم ليملم ليملم المستعدد المانية المانهم ليملم المستعدد المانية المان ﴿ قَالَ انْوَ مُحَمَّدُ ﴾ والتصديق بالشيء أي شيء كان لا يمكن البتة ان يقع فيه زَيَادَة ولا نَقَطُل وَكَذَلِكُ التَّصَدِيقُ لِالْتَوْحِيدُ والنبؤة لا يَمَكُنُ البَّلَة ان يكون فيه زيادة ولا نقص لانه لا يخلو كل معتقد نقلبه اومقر بلسانه باي شيء القر أو أي شيء اعتقد من احد ثلاثة أوجه لا رابع لها اماأن يصدق بما اعتقد وأفرا واما أن يكذب بما اعتقد وأما منزلة أبينها وهيل المنك في الحال أن يكون انسان مكذباً عا يُطلاق به أومن الحال أنَّ يَشَكُ احْدُ فَيَمَا يُصْدُقُ بِهِ فَلِمُ لِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُصَدِّقٌ مَا اعتقد بالأشاك ولا يجوزان يكون تصديق واحدا آكثر من تطديق آخر لان ألحد التصديقين اذا دخلته داخلة فبالضرورة يدرئ كل دي يحس سليمانه قدخر ج عن التصديق ولا بد ولحصل في الشك لان منى التصديق اعا هو ان يقطم ويوقن بصحة لوجوداما طدقاته ولاستبل الى التفاضل في هذه الصفة فان لم يقطع ولا أيقنّ بصحتُه فقدشك فيه فليس مصدّقاً بموّاذالم يكنّ مصدّقاً به ذايسْنُ مؤمناً به فضيَّح أن الزيادة التي ذكر الله عزا وجُل في الاعان

ما اجلناه ثما نقدنا مه قول المرجئة وبالله تعالى التوفيق م ﴿ قال الو محمد كه إصل الإيمان كما قلنا في اللغة التصديق القلب وباللسان مماً باي شيء صدق المصدق لا شيء دون شيء البتة الا ان الله عزوجل على الشان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم اوقع لفظة الإيمان على المقد بالقلب لاشياء محدودة مخصوصة معروفة لأعلى العقد لكل شيء واوقعها ايضاً تعالى على الاقرار باللسان بتلك الاشياء خاصة لا بماسواهاوا وقعها ايضاً على اعمال الجوارح لكل ما هو طاعة له تعالى فقط فلا يحل لاحد خلاف الله تعالى فيما انزله وحكم به وهو تعالى خالق اللغة واهلها فهو أملك بتصريفها وايقاع اشمأنها على ما يشاء ولا عجب اعجب بمن ان وجد لامرئ القيس أؤلزهير أوكرير اوالخطيئة اوالطرماح اولاعرابي اسدى او سلمي او تميمي او من سائر ابناء العرب بوال على عقبيه لفظاً في شعر أو نثر جعله في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه ثم اذا وجد لله العالى خالق اللغات واهلها كلاماً لم يلتفت اليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ويحرُّفه عن مواضعه ويتحيل في احالته عما أوقعه الله عليه وآذا وجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فعل به مثل ذلك وتالله لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم مبل ان يكرمه الله تعالى بالنبوة وايام كونه في عكم بلا شك عند كل ذي مسكم من عَقَلُ أَعِلَمُ بِلَغَةً قِومِهِ وَافْصِحَ فِيهَا وَأُولِي بِإِنْ يَكُونَ مَا نَطَقَ بِهِ مِن ذَلَكُ حجة من كل خنيدني وقيلي وربيعي وأيادي وتيمي وقضاعي وحميري فكيف بعد أن اختصه الله تعالى للنذارة والجتباه للوساطة بينه وبين لخلقه واجرئ على لشانه كلامه وضمن حفظة ولحفظ ما يأتى به فاي خلال اضل من يسمع لبيد بن ربيعة بنمالك بنجعفر أبن كلاب يقول فعلت فروع الايهقان واطفلت \* لجلمت بن ظباؤها ونعامها فِعله حجة وابو زياد الكلابي يقول ماعرفت المربقط الايهقان واعا

والطرق كالذهب والفضة ويكون قبل أن يصلب زيبقاً ونفطاً وانطراقها لحياة رطو بنها ولعصالها ألجود التام ومنها مالا يقبل ذاك وقد يتكون من العناصر اكوان أيضًا بُسْبِ القوى الفلكية أذا امتزجت المناصر امتزاجا وايكثر اعتدالا من المادن فيحصل في المركب قوة غاذية وقوة ناميةوقوة مولدة وهذه القوى متابزة بخصائصا المقالة الرابية في النفوس وقواها إعلم انالنفس كنس واحد ينقسم ثلاثة أقسام أحذها النباتية وهي الكال الاول السم طبيعي اليمن اجهة مأيتولدو يزبو وينغذى والغذاة جلم مَنْ شَأَنهُ ان يَشْتُهِ فَ بِطْبِيمَة الجسم الذي قيل أنه غذاؤه و يزيد فيه مؤدار ما يتحلل أو أي كرر أو أقل والثاني النفس الحيوانية وهي الكال الاول لجسم طبيعي الى من جهة ما بدرك الجزئيات ويقرك بالادارة والثالث النفس الانسانية وهي الكيال الاول لجسم طبيعي الى من جهة ما يفعل الافعال الكائية بالإختيار الفيكري والاستنباط بالرأي من جهة ما يدرك الأمور الكلية وللنفس النباتية قوى ثلاث وهي الغاذية القوة التي تحيل جُسْماً آخُرُ الى مشاكلةِ الجيم الذي فيه فلصقه به ما بدل ما بتحلل عنية

الموهومة أقسل من نصف دائرة واما تحصيل الالوان على الجهسة الشافية فانلم يستبن لي بعدوالسحب ر بما تفوقت وذا بت وصارت ضباباً ورعيا اندفعت بعد التلطف الي أسفل فصارت رياحاً وريماهاجت الرياح لاندفاع فيضها من جانب الى جهة وريما هاج الانبساط الهوان بالتخلخل عند جهة واندفاعه الي أخرى واكثر مايم بج لبرد الدخان المتضاعد المجتمع الكثير وتزوله فان مباذي الراياح فوقانية وز بماعطفها مقاومة الحركة الدؤرية التي ثتبغ الهوان العيالي فانعطفت رأياحاً والسموم ما كأن منها معترقًا وأما الإبخرة داخل الارض فتميل الى جهة فتبرُّدُ فتستميل ما و فيصور بالمد فيغرج عيونا وان لم يدعها السخونة تبرد وكثرت وغلظت فلم ينفذ في مجاري مستحصفة فاجتمت واندفعت عشرة فزلزات الارض فيسامت وقد تحدث الزلزلة من تساقط أعالي وهدة في باطن الارض فيوج بها المواه المحتقن واذا احتبت الابخرة في باطن الجبال والكهوف فيتولد منها الجواهر اذا وصل اليها من مغونة الشمس وتأثيرالكوا كبحظ وذلك بحسب اختلاف الواضع والازمان والمواد فن الجواهرا ماهو قابل للاذابة

كلها لا ينفكون عنه على مقنضي اللغة وموجبها وهو قول لم يختلف مسلمان في أنه كفر مجرد وانه خلاف للقرآن كما ذكرنا ﴿ قَالَ ابُو لَحُمْدٌ ﴾ فَبَطُّل تَعَلَقُ هَذَهِ الطُّو أَنْفُ بِاللَّغَةُ جَمَّلَةً وَامِا قُولُهُمُ انه لو كان العملُ يسمى الماناً لكان من ضيع منه شيئاً فقد اضاع الايمان ووجب أن لا يكون مؤمناً فاني قلت المعضهم وقد أازمني هذا الالزام كلاماً تفسليره وبكلطه اننا لا نسلمي في الشريعة اللها الا بأن يأمن ناالله تعالى أنْ نسميَّهُ أو لِبَيْحِ لَنَا اللهِ بِالنَّصِ أَنْ نَسُمِيهِ لِإِنْهَا لَا نَدُرِي مُنَّادُ الله عز وجل منا الا بوحي وارد من عنده علينا ومع هذا فان الله عُز ولجل يقول منكراً كمن سلمي في الشرايعة شيئًا بغير إذنه عز وجل ﴿أَنْ هِيَ الإاساء اسمايتموها انتم وآباوكم ما أنزل الله بها أمن سلطان ان أيتبعون إلا الظان وما تهوى الأنفس والقدُّ جاءِهم من ربهم الهدى أم اللانسان مَا تَمْنِي \*وقال تَمَالِي \*وعلم آدم الاسماء كلها ثم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء أن كنتم صادقين قالوا اسبحانك لا علم انا الا ما علمتنا \* فصح انه لا تسمية مباحة لملك ولا لأنسى دون الله تعالى ومن خالف هذا فقد إفترى على الله عز وجل الكذب وخالف القرآت فنحن لا نسمي مؤمناً الا من ساه الله عز وجل مؤمناً ولا نشقط الايمان بعد وجوبه الاعمن أسقطه الله عز وجل عنه وواجدنا بعض الأعمال التي سماها الله عز وجل أيماناً لم يسقط الله عز وجل إسم الايمان عن باركها فلم يجز لنا أن يُسقِّطه عنه لذلك لـكن نقول أنه ضيع بعض الا عان ولم يضيع كله كما حاء النص على ما نبين أن شاء الله تمالي ﴿ قَالَ ابِو مَحْمَدُ ﴾ فَأَذَا شَقَطَ كُلُّ مَا مُوهِتُ بِهِ هُذُهُ الطُّوا ثُف كُلَّهَا وَلَمْ يبق لهم حجة أصلا فلنقل لعون الله عن وجل وتأييده في بسط حجة القول الضحيح الذي هو قول جمور اهل الاسلام ومذهب الجاعة واهل السُّنة واصحاب الآثار من أن الايمان عقدا وقول وعمل وفي بسط

وقُمْ على مِقْيْلُ السِّحَابِ صَوْر النيرات واضواؤها كما يقم في المرائي والجدران الصقيلة فيرى ذلك على أحوال مختلفة بجسب اختلاف بعدها أمن النير وقربها وسدها من الرائي وصافاتها وكدورتها واستواثها ورعشها وكثرتها وقلتها فبرى هالة وقوس قزح وشموس وشهب فالمالة تحدثعن المكاس البصر عن الرش المطيف بالنير الى النير حيث يكون الفام المتوسنط لايخني النير فيرى دائرة كأنه منطقة محورها الخط الواصل بين الناظر وبين النير ومافي د اخلها. ينفذ عنه البصر الى النير ويريه غالباً على أجزاء الرش يجملها كأنهل غير مؤجودة وكان الغالب هناك هواله شفاف وأما القوس فإن الغام يكون في خلاف جهة النير فينعكس الزوايا عن الرش الى النير الا بين النَّاظر والنَّير بل الناظرُ أَقِرُبُ الى ْ النير منه الى المرآة فتقع الدائرة التي هي كالمنطقة أبعد مرك الناظر. الى النير فان كانت الشمس على الإفق كان الجط المار بالناظر على بسيط الافق وهو المحور فيعب أن يكون سطح الافق يقسم المنطقة بنصفين فترى القوس نصف دائرة فان ارتفعت الشمس انخفض الخطأ المذكور فصار الظاهر من المنطقة

تصديقاً في لغة المرب ولا اعماناً مطلقاً الا من صدق بالشئ بقلبه ولسانه مماً فبطل تعلق الجهية والأشعرية باللغة جلة ثم نقول لمن ذهب مذهب أبي حنيفة في أن الإعان انما هو التصديق باللسان والقلب مما وتعلق في ذلك باللغة ان تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه أصلاً لان اللغة يجب فيها ضرورة ان كل من صدق بشئ فأنه مؤمن به وأنتم والاشعرية والجهية والكرامية كلكم توقعون اسم الاعان ولا تطلقونه على كل من صدق بشيء ما ولا تطلقونه الاعلى صفة محدودة دون سائر الصفات وهي من صدق بالله عزا وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به القرآن والبعث والجنة وانار والصلاة والزكاة وغير ذلك مما قد أجمت الامة على أنه لا يكون مؤمناً من لم يصدق به وهذا خلاف اللغة عبرد فان قالوا أن الشريعة اوجبت علينا هذا قلنا صدقتم فلا تتعلقوا باللغة حيث جاءت الشريعة وجبت علينا هذا قلنا صدقتم اللغة كل فيلنم آنفاً سوآء ولا فرق

و قال أبو محمد كه ولو كان ما قالوه صحيحاً لوجب ان يعالق اسم الايمان لكل من صدق بشيء ما ولكان من صدق بالاهية الحلاج وبالاهية الملوثان مؤمنين لانهم مصدقون عاصدقوا به وهذا لا يقوله أحد بمن ينتي إلى الاسلام بل قائله كافرعند جميعهم ونص القرآن بكف من قال بهذا قال الله تعالى به ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بيعض ويريدون ان يفرقوا يخذوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض الكافرون حقاً به فهذا الله عز وجل شهد بان قوماً يؤمنون ببعض الرسل وبالله تمالي ويكفرون بعض فلم شهد بان قوماً يؤمنون ببعض الرسل وبالله تمالي ويكفرون بعض فلم شهد بان قوماً يؤمنون ببعض الرسل وبالله تمالي ويكفرون بعض فلم المحان اصلا بل اوجب لهم اسم الكفر بنص القرآن

﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَدُ ﴾ وقول محمد بن زياد الحريري لازم الحدة الطوائف

الرخوة ويتصدم بالاشياء الصلبة كالذهب والحديد فتذببه حتى يذيب الذهب فيالكيس ولايحرق الكيس ويذيب ذهب المراكب ولا يحرق السير ولا يخلوا برقءن رعد لانهما جميعًا عن الحركة ولكن البصر أحد فقد يرى البرق ولا يذهى الصوت الى السمع وقديري متقدماً ويسمع أمتأخرًا واما البخار الصاغد فنه مايلطف ويرتفع جداً وينزاكم ويكثر مادته في أقصى المواء عندن منقطع الشماع فيبرد فيكثث فيقطر فيكون المتكاثث منه شخا بأوالقاطر مطركا ومنه مايقصر لثنه عن الارتفاعبل ببرد سريماً وينزل كا يوافيه برد الليلة سريماً قبل ان يتراكم شجاباً وهذا هو الطل ورعاجمد البخار المتراكم في الإعالي أعنى السحاب فنزل وكان للجا وربما جد البخار الغير المتراكم في الاءالي أعني مادة الطل فنزل وكان صقيمًا وريمًا جمد البخار بعد ما استمال قطرات أمّاء وكان بردًا وانما يكون جموده في الشتاء وقد فارق السحاب وفي الربيع وهو داخل السِّجَابِ وذلك اذا سِّخَنُ آخَارِجِهِ فبطنت البرودة الى داخله فتكاثف داخلة واستحال ماء اوأجمده شدة البرودة وربما تكاثف الهواف نفسه لشذة البرد فاستحال مطرًا ثم ربما

فهي ايمان وكل ما از داد الانسان خيراً از دادا بمانه وكلا عصى نقص ايمانه وقال محمد بن زياد الحريري الكوفي من آمن بالله عز وجل وكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم فايس مُؤمناً على الاطلاق ولا كافراً على الاطلاق ولكنه مؤمن كافراً معاً لانه آمن بالله تمالى فهو مؤمن وكافر بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر

والا ابو عمد في خيفة الجهية والكرامية والاشعرية ومن ذهب مذهب ابي حنيفة حجة واحدة وهي الهم قالوا إعا انزل القرآن بلسان عربي مبين وبلغة العرب خاطبنا الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم والا عان في اللغة هو التصديق فقط والعمل بالجوارح لا يسمى في اللغة تصديقاً فليس اعاباً قالوا والا عان هو التوحيد والاعمال لا تسمى توحيداً فليست اعاناً قالوا ولو كانت الاعمال توحيداً واعاباً لكان من ضيع شيئاً منها قد ضيع الإ عان وفارق الإعمال توحيداً واعاباً لكان من ضيع قالوا وهذه الحجة انما تلزم اصحاب الحديث خاصة لا تلزم الحوارج ولا المتزلة لا نهم يقولون بذهاب الإعان جملة باضاعة الاعمال

﴿ قَالَ أَنْوَ مِحْمَدَ ﴾ مالهم حجة غير ما ذكرنا وكل ما ذكروا فلا حجة الله عنه وجُلُ الله عنه أصلاً لما نذكره إن شآء الله عز وجُلُ الله الله عنه وجُلُ

و قال أبو محمد في النبي الأيمان هو التصديق في اللغة فهذا حجة على الاشعرية والجهية والكرامية مبطلة لا قوالهم ابطالاً تاماً كافياً لا يحتاج معه إلى غيره و ذلك قولهم إن الإيمان في اللغة التي بها نزل القرآن هو التصديق فليس كما قالوا على الاطلاق وما سمى قطالتصديق بالقلب دون التصديق باللسان إيماناً في لغة العرب وما قال قط عربي أن من صدق شيئاً بقلبه فأعلن التكذيب به يقلبه و بلسانه فأنه يسمى مصدقاً به اصلاً ولا مؤمناً به البتة وكذلكما سمى قطالتصديق باللسان دون التصديق باللسان دون التصديق باللسان على الإطلاق ولايستى دون التصديق باللسان على الإطلاق ولايستى

اكثر في بعضهم في بعض الاوقات قال تعالى \* بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يضلونها وبئس القرار \* وهذا نص جلى على نعم الله تعالى على الكفار وانهم بدلوها كفراً فلا يحل لأحد ان يعارض كلام ربه تعالى برأيه الفاسد واما نعمة الله في الدين فان الله تعالى ارسل اليهم الرسل هادين لهم آلى ما يرضى الله تعالى وهذه نعمة عامة بلا شك فلما كفروا وجحدوا نعم الله تعالى في ذلك اعقبهم البلاء وزوال النعمة كما قال عز وجل \* أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم \* وبالله تعالى نتأ يد وهو حسبنا ونعم الوكيل

## الم زيدة المان المان

﴿ وَالْكَفَرُ وَالْطَاعَاتِ وَالْمَامِي وَالْوَعَدُ وَالْوَعِيدُ ﴾

و قال ابو محمد كه المختلف الناس في ماهية الاعان فذهب قوم الحان الاعان اعا هو معرفة الله تعالى بالقلب فقطوان اظهر البهودية والنصرانية وسائر انواع الكفر بليانه وعبادته فاذا عرف الله تعالى بقلبه فهو مسلم من اهل الجنة وهذا قول الي محرز الجهم بن صفوان وابي الحسن الاشعري البسري واصحابها وذهب قوم الى ان الاعان هو اقرار باللسان بالله تعالى وان اعتقد الكفر بقلبه فاذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة وهذا قول محمد بن كرام السجستائي واصحابه وذهب قوم الى ان الاعان هو المرفة بالقلب والاقرار باللسان معاً فاذا عرف المرء الدين بقلبه واقر بلسانه فهو مسلم كامل الاعمان والإسلام وان الاعمال لاتسمى بقلبه واقر بلسانه فهو مسلم كامل الاعمان والإسلام وان الاعمال لاتسمى اعاناً ولكنها شرائع الاعان وهذا قول ابي حنيفة النمان بن ثابت الفقيه وجماعة من الفقها ، وذهب سائر الفقها ، واصحاب الحديث والمعز له والاقرار به وجماعة من الفقها ، وذهب سائر الفقها ، واصحاب الحديث والمعز له والاقرار به وجماعة من الفقها ، وان كل طاعة وعمل خير فرضاً كان او نافلة باللسان والعمل بالجوارح وان كل طاعة وعمل خير فرضاً كان او نافلة باللسان والعمل بالجوارح وان كل طاعة وعمل خير فرضاً كان او نافلة باللسان والعمل بالجوارح وان كل طاعة وعمل خير فرضاً كان او نافلة باللسان والعمل بالجوارح وان كل طاعة وعمل خير فرضاً كان او نافلة باللسان والعمل بالجوارح وان كل طاعة وعمل خير فرضاً كان او نافلة باللسان والعمل بالمنان والعمل بالمان والعمل بالمنان والعمل بالمنا

عارة بابسة والحار الرطب أقرب الى طبيعة المواء والحار اليابس أقرب الىطبيعة النار والبخارلا يجاوز مركز الموام بل اذا وافي منقطع رتأثير الشماع برد وكثف والدخان فانه يتمدى حيز الهواء حتى يوافي تخوم النار واذا احتبسافيهما حدثت كائنات أخر فالدخان اذل وافي حين النار اشتمل واذا اشتعل فرعا سعى فيه الاشتعال فرأى كأنه كوكب يقذف به ورعا احترق وثبت فيه الاحتراق فرأ ات الملامات الماثلة الحر والسودورعا كان غليظاً ممتدا وثبت فيه الاشتمال ووقف تحت كوكب ودارت به النارا بدوران الفلك وكان ذنباً له ورءا كان عرايضاً فرأى كأنه لحية كُوكُ ورعاحيث الادخنة في برد الهــوا التعاقب المذكور فانضغطت مشتعلة وآن بتي شي من الدخان في تضاعيف الغيمو برد صار ريحاً وسط النيم فتحرك عنه بشدة يحصل منه صوت يستمال الاءد وان قويت حركته وتحريكه اشتمل من حرارة الحركة والموا والدخان فصار نارًا مضيئة يسمى البرق وان كان المشتمل كثيفًا ثقيلاً محرقًا اندفع بمضادمات النسيم الى جهة الارض فيسى صاءتة وأكمنها ناز لطيفة تنفذني الثياب والاشياء

وطبقة في هوا، صرف صافي وطبقة دخانية لان الادخنة ترلفع الى المواء ونقصد مركز النار فيكون كالمنتشر في السطح الاعلى من الهوا إلى أن يتصمد فيحترق وأما النار فانها طبقة واحدة ولا ضوء لها بَلُ عِي كَالْمُوا - المشفُ الذي لالون لهُ وَانْ رَأْيُ لُونُ النَّارِ فَهِي جِمَا يخالطها من الدخان صارت ذات لون ثم فوق النار الاجرام العالية الفلكية والعناصر بطبقاتها طوعها والكا المات الفاسدات التولد من تأثيرا تها والفلك وان لم يكن حارًا ولا باردًا فانه ينبعث منه في الاجرالم السفلية حرارة وبرؤدة بقوى لفيض منه اليها ونشاهد هذا من اخراق شماعه المنعكس عن المراي ولوكان سبب الاحراق حرارة الشمس دون شعاعه لكان كل ما هو أقرب الى العلو أمعن بل سبب الاخراق التفات شماع الشمس السجن لما يلتفت به فيسفن الهوا وفالفلك أذا هيج باسخانه للعرارة يخر من الاجسام الماثية ودُخن من الأجسام الارضية واثار شيئاً مين الغبار والدخان من الأجسام المائية والارضية والبخار أقل مسافة ممود من الدخان لان الما أذا سخل مار حارًا رطبًا والاجزاء الارضية اذا سغنت ولطفت كانت

ثبت عنده شي ثباتاً متيقناً كن يتيقن بالحبر الموجب للعلم موت فلان وكون صفين والجمل وكسائر ما لم يشاهدا المرة بحواسه فألكل على هذا مضطرون الى الإيمان لا مختارون له وان قالوا لم يصح عندهم شيء من ذلك هذه الصحة قلنا لهم فما قامت عليهم حجة النبوة قط ولا صحت لله تعالى عليهم حجة ومن كان هكذا فاختياره للايمان انما هـو الماتحباب وتقليد وأتباع لما مالت اليه يفسه وغلب في ظنه فقط وفي حبداً بطلان جميع الشرائع وسقوط بحجة إلله تعالى وهذا كفرانجردا المان ماليا - الكلام في عل لله تعالى نعمة على الكفار أم لا كه ال ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدُ ﴾ اختلفُ المنكامون في هذه المسئلة فقالت المعتزلة ان نعم الله تعالى على الكفار في الدين والديبا كنعمه على المؤمنين ولا فرق وهذا قول فاسد قد نقضياه آنفاً ولله الحد وقالت طائفة أخرى ان الله تعالى لا نعمة له على كافر اصلا لا في دين ولا دنيا وقالت طائفة له تمالى عليهم نعم في الدنيا فاما في الدين فلا نعبة له عليهم فيه أصلا إديا ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ قَالَ الله عز وجل ﴿ فَانْ تَنَازُعْتِمْ فِي شَيَّاءُ فَرَدُوهُ الَّي الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الإخراء على الله ال ﴿ قَالَ ابْوَ مَمْدَ ﴾ فوجدنا الله عن وجل يقول ﴿ الله الذي اجعل لَـكُمْ الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون \* وقال تعالى \* الذي جمل لي الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الفليبات ذلكم المدراكم ا ﴿ قَالَ أَوْ مَمْدَ ﴾ فهذا عموم بالخطاب بانعام الله تعالى على كل من خاق الله تعالى وعموم لمن يشكر من الناس والكفار من جملة ماخلق الله تمالى بلاشك واما اهل الاسلام فكالم شاكر لله تعالى بالاقرار به ثم يتفاضلون في الشكر وليس إحد من الحلق يبلغ كل ما عليه من شكر الله ا تعالى فصح أن نعم الله تعالى في الدنيا على الكفار كمي على المؤمنين وربما

ولو قاله لقلناه ولم يكن ذلك تشبيهاً له بخلقه ولم يقل تعالىان يقول غير الحق بل قد ابطل ذلك وقطع بأن قوله الحق فمن قال على الله ما لم يقله فهو ملحد كاذب على الله عز وجل وقد قال تعالى انه خلق كل شئ وخلقنا وما نعمل وانه لو شآء لهدى كل كافر وانه غير ظالم ولا بخيل ولا ممسك فقلينا ما قال مِن كل ذلك ولم نقل ما لم يقل وقلنا ما قام به البرهان العقلي من انه تمالي خالق كل موجود دونه وانه تعالى قادرعلي كل ما يسأل عنه وانه لا يوصف بشئ من صفات العباد لا ظلم ولا بخل ولا غير ذلك ولم نقل ما قد قام البرهان العقلي على انه باطل من أنه جسم أو أنه يقول غير الحق وقال بعض أصحاب الاصلح وهو ابن بدد الغزال تلميذ محمد بن شبيب تلميذ النظام بلي ان عندالله الطافاً لو الى بها الكفار لآمنوا إيماناً يستحقون معه الثواب الا أن الثواب الذي يستحقونه على ما فعل بهم اعظم واجل فلهذا منعهم تلك الالطاف ﴿ قَالَ أَبُو مُحمد ﴾ وهذا تمويه ضميف لأننا أنما سألناه هل يقدر الله تعالى على الطاف اذا اتى مها اهل الكفر آمنوا ايماناً يستحقون به مثل هذا الثواب الذي يؤتيهم على الايمان اليوم او اكثر من ذلك الثواب فلا بد له من ترك قوله او يعجز ربة تعالى المال ﴿ قَالَ ابْوَ مَمْدَ ﴾ ونسأل جميع اصحاب الاصلح فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق اخبرونا عن كل من شاهد براهين الانبيآء عليهم السلام ممن لم يؤمن به وصحت عنده بنقل التواتر هل صح ذلك عندهم صحة لا مجال للشك فيها أنها شواهد موجبة صدق نبوتهم ام لم يصح ذلك عندهم الا بغالب الظن وبصفة انها بما يمكن ان يكون تخبيلاً او سحراً او نقلاً مدخولاً ولا بد من احد الوجهين فان قالوا بل صح ذلك عندهم صحة لا مجال للشك فيها وثبت ذلك في عقولهم بلا شك قلنا لهم هذا هـ و الاضطرار نفسه الذي لا اضطرار في العالم غيره وهذه صفة كل من تسخين ما لا تفعله النار بالنسخين مكون فوقه فتمين ان العناصر كف قبلت الاستحالة والنغير والتأثير وتينما لها بالمنصر والجوم مالمقالة الثانية في المركبات والأثار العلوية ٥ قال ابن سينا ان العناصر الأربعة عساها لا توجد كلياتها صرفة بل يكون فيها اختلاط ويشبهان يكون النار أبسطها في موضعها ثم الارض اما النار فلان ما يخالطها يستحيل اليها لقوتها وأما الارض فلان نفوذ قوي ما يحيط بها في كايتها بأشرها كالفليل وعسى أن يكون باطنها القريب من المركز يقرب من الباطة ثم الأرض على طبقات الطبقة القربية من المركز والثانية الطين والثالثة بمضه ما و بعضه طين جففه الشمس وهو البر والسيب في ان الماء غير معيط بالارض ان الارض ينقلب ماء فتحصل وهدة والماله يستحيل أرضا فتحصل ربوة والارض صلب وايس بسيال كالما والموا حتى ينصب بعض أجزائه إلى ا بعض و يتشكل بالاستدارة وأما الهوا. فهو أربع طبقات طبقة يبلى الارض فيها مَا ثية من البخارات وجرارة لان الارض نقبل الضوء من الشمس فيتحمى فيتعدى للحرارة الى ما يجاورها وطبقة لا يخلو عن رطو بة بخارية ولكن أقل حرارة

تعالى امرنا مترفيها على ظاهره قلنا نعم هكذا نقول ولم يقل تمالى انه امرهم بالفسق وانمنا قال تعالى أمِن ناهم فقط وقد نص تعالى على أنه لا يأمِر بالفحشاء فصح قولنا ايضاً وقال عز وجل ﴿ وَانْ تَتُولُوا يَسْتَبُدُلُ قوماً غيركم ثم لا يكونوا امثال كم «فنصُ تعالى على أن اصحاب النبي صلى الله تمالى عليمه وسلم لو تولوا لا يدل قومًا غيرهم لا يكونون امثالهم وبالضرورة نعلم أنه غز وجل انما اراد خيرا منهم فقد صخانه عزوجل قادر على ان يخلق اصلح منهم و قال تعالى \* أنا لقادر و نعلى أن نبدل خيرا منهم ﴿ وَفِي هَذَا كُفَّايَةً وَقَالَ تُعَالَى ﴿ عَسْنَى رَبِّهُ أَنْ طَاقِكُنَّ أَنْ يَبْدُلُهُ أَزُواجًا خيرًا منكن وفهل في البيان في أن الله تعالى قادر على أن يفعل اصلح مما فعل وان عنده تعالى اصلح مما إعطى خلقه ابين او أوضح أو اصح من اخباره تمالى آنه قادر على ان يُبدُّل نبيه صلى الله عُليـه وسلم الذي هوا أحب الناس اليبه خيراً من الازواج اللواتي اعطاه واللواتي هن خير الناس بعد الانبياء عليهم السلام في المناف المناف السلام ال

﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ فيطل قول البقر الشاذة أصحاب الأصلح في الدُّتمالي لا يقدر على اصلح مما فعل بعباده الله الله مين الما ما الله

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ نسأل الله العافية بما إبتلاهم به ونسأله الهدى الذي حرامهم أياه وكان قادراً على أن يتفضل عليهم به فلم يرد وما توفيقنا الأ بالله عز وجل وهؤ حسبنًا ونعنم الوكيل \* ف الح يول عبد الم

﴿ قِالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ كُلُّ مَن منع قدرة الله عز وجل عن شي مما ذكرنا فلا شك في كفره لانه عن ربه تعالى وخالف جميع اهل الأسلام ﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ وقالوا إذا كان عنده إصابح مما فول بنا ولم يؤتنا إياه وايس بخيلا وخلق افعال عباده وعذبه عليها ولم يكن ظالماً فلا تذكروا على من قال الهجيئم ولا يشبه خلقة والله يقول غير الماق ولا يكون كاذباً ﴿ قَالَ ابُو مُجْدً ﴾ فِوابنا وبالله تعالى النَّوفيق آنه تعالى لم يقل انه اجـمُمُ

في الدن حتى يتصمد عند الغليان وكذلك القمقمة الصياحة وهي اذا كانت مسدودة الرأس ملوءة بالماء فاوقدت النار تحتها انكسرت وتصعدت ولا سبب له الاان الماء صار ا كبر مما كان ولا جائز ان يقال أن النار طلبت جهة الفوق بطبه ا فانه كان ينبغي ان ترفع الأنا وتطايره لا أن تكسره والذا كان الانا ولما خفيفا كان رفعه أسهل من كشر وفنون ان السبب انبساط الماء في جميسم الجوانب ودفعه سطح الاناء الى الجوانب فينفس الموضع الذي كان أضعف وله أمثلة أخرى تدل على ان المقدار يزيد وينقص ويقول ان المناصر قابلة التأثيرات السموية اما أثارًا مخلوسة مشل نضج الفواكه ومد البحار وأظهرها الضدوء والحرارة بواسطة الضوء والقريك الىفوق بتوشظ الحرازة والشمش ليست بحارة ولا متحركة الى فوق وافسا تأثيراتها ممدات المادة في قبول الصُـورةُ مَن وأهبُ الصورُ وقد يكون القوى الفلكية تأثيرات خارجة من المنصر بات والا فكيف ببرد الأفرون أقوى عما ببردالما والجزوا البارد فيه مفاوب بالتركيب مسم الاضداد وكف يفعل ضوء الشمس في عيون الفشي والنبانات بأدني

وعيسي ويحيي والملائكة عليهم السلام الاماأعطى إبليس وفرعون وأبا جهل وأبا لهب والذي حاج ابراهيم في ربه واليهو دوالنصارى والمجوس والمتقيلين والشرط والبغائيين والعواهر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بل سوى في التونيق بين جميعهم ولم يقدر لهم على مزيد من الصلاح لقليل الحيآء عديم الدين وما جوابه الأقوله تعالى \* ان ربك لبالمرصاد \* وقال عز وجل ﴿كَانَ النَّاسَ امَّةُ واحدةً فبعث اللَّهُ النَّبِينِ مَشِرِينَ ومَنْذُرِينَ ﴿ ﴿ قَالَ أَبُو مِجْدَ ﴾ فأيما كان أصاح للكفار المخلدين في النار ان يكونوا مع المؤمنين المة واحدة لا عذاب عليهم أم بعثة الرسل اليهم وهو عز وجل يدري الهم لايؤمنون فيكون ذلك سبباً الى تخليدهم في جهنم وقال تعالى ﴿ وأملى لهم ان كِيدي متين ﴿ وقال تعالى ﴿ ولا يحسبن الذين كفروا انما علي له خير الانفسهم انما على لهم ايزدادوا إنَّماً ولهم عذاب مهين \* وقال تمالى \*أيحسبون الما عدم به من مال وبنين نسارع لهم في الحيرات بل لا يشمرون ﴿ وقال تعالى ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴿ ﴿ قَالَ أَبُو مِجْدَ ﴾ وهذا غاية البيان في ان الله عز وجل ارادبهم وفعل بهم ما فيله فساد اديانهم وهلا كهم الذي هو ضد الصلاح والا فاي مصلحة لهم في ان يستدرجوا الى البلاد من حيثلاً يعدوزوفي الاملاء لهم ليزدادوا إثما ونص تعالى ان كل ذلك الذي فعله ايس مسارعة لهم في الخير فبطل قول هؤلاء الهلكي جملة والحمــد لله رب العالمين وقال تمالى \*واذا اردنا ان نهلك قرية اص نا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدَّم ناها تدميراً \*فهل بعد هذا بيان في ان الله عز وجل اراد هلاكهم ودمارهم ولم يرد صلاحهم فامن مترفيها باوام خالفوهافنسقوا فدم وا تدميراً فأيما كان اصلح لهم أن لا يؤم وا فيسلموا اوان يؤم وا وهو تمالى يدري انهم لا يأتمرون فيدخلون النار فان قالوا فاحملوا قوله

فوق مكانه ثم لاتجدمثله اذاكان خارًا والكوز ماوءًا ويجتمع مثل ذلك داخل الكوز حيث لايماسه الجد وقد يدفن القدح في جمد بحفور حفراً مهندماً ويسد رأسه عليه فيجتمع فيه مام كثير وانوضع في الماع الحار الذي يغلى مدة واستد رأسه لم يجتمع شي الم وليس ذلك الالان المواء الحارج أو الداخل قُد استحال ماء فبين الماء والهواء مادة مشتركة وقد يستحيل المواله الرا وهو ما نشاهه درون آلات حاقنة مع تحر يك شديدعلى صورة المنافخ فيكون ذلك الهوال بجيث يشتمل في الخشب وغيره وليس ذلك على طريق الانجذاب لأن النارلا نتحرك الاعلى الاستقامة الى الملو ولاعلى طريق الكون اذ من المستحل أن يكون في ذلك الخشب من إلنار الكامنة ماله ذلك القدار الذي في الجرة ولا يحرق والكون أجمع لهأ والمنتشر أضعف تأثيرًا من المشتمل فتمين إنه هواء اشتمل نارًا فبين النار والمواء مادة مشتركة ويقول ان المناصر قائلة للكبر والصغر فلها مادة مشتركة اذ قد تجقق ان المقدار عرض في الهيولي والكبر والصغر اعراض في الكبات وقد نشاهد ذلك اذا أغلى الماء انتفخ وتخلخل والحر ينتفخ

وأما الرطوبة واليبوسة منفعلتان وتهدي من تشآء \* أفلم يكن عنده أصلح من فتنة يضل بها بعض خلقه فالرطب هو سهل القبول للتفريق والجمع والتشكيل والدفع واليابس هو عسر القبول لذلك فبسائط الاجسام المركبة تختلف ونتمايز بهذه القوى الاربع ولا يوجد شييم منها عديمًالواحدة من هذه وليست هذء صورًا مقوَّمة الاجسام لكنها اذا تركت وطباعها ولم يمنعها مانع من خارج ظهر منها اما سكونأو ميل أو حركة فلذلك قيــل قوَّة طبيعية وقيال النار حارة بالطبع والسماء متحركة بالطبع فعسرفت الإجياز الطبيعية والاشكال الطبيدية والجؤكات الطبيعية وأنكيفيات الطبيعية وغرفت أن اطلاق الطبيعية عليها بأي وجه فيقول بعد ذلك ان المناصر قابلة للاستحالة والنغير وبينها مادة مشتركة والاعتبارفي ذلك بالمشاهدة فانا نرى الماء العذب انعقد حجرا جلمدا والحجر يكلس فيمود رمادًا وتدام الحيلة حتى تصير ماء فالمادة مشتركة بين الماء والارض ونشاهد هواء صحوا يغلظ دفعة فيستخيل أكثره أوكله ما وبردًا وثلجًا وتضع الجدفي

كوز صغر وتجدد من الماء المجتمع

على سطعه كالقطر ولا يمن أن

يكون ذاك بالرشيج لانه رباكان

ذلك حيث لإعامه الجدوكان

حاشى لله من هذا الكفر والتعجيز وقال تعالى حاكيًا عن الذين اثنى عليهم من مؤمني الجن أنهم قالوا وأنا لا ندري اشراريد عن في الارض ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمِدً ﴾ وصدقهم الله عز وجل في ذلك إذ لو انكره لما أورده مثنياً عليهم بذلك وهذا في عاية البيان الذي قد هلك من خالفه وبطل به قول الضلال الملحدين القائلين أن الله تعالى أزاد رشد فرعون وابليس وانه ليس عنده أصلح ولا يقدر لهما على هدئ أصلاً \* وقال تعالى \* ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس \* فليت شعري اي مصلحة لهم في أن يذرأُ هم لجهتم نعوذُ بالله من هذه المصاحة \* وقال تعالى \*وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقيد رحمته فصح الله تعالى هو الذي بتي السيئات وان الذي رحمه هو الذي وقاه السيئات لان من لم يقه السيئات فلم يرحمه و الاشك ان من وقاه السيئات فقد فعل ابه أصلح مما فعل عن لم يقه إياها هذا مع ﴿ قوله تُعالى ﴿ ولو شَنَّنَا لا تَيْنَا كُلُّ نَفْسُ هداها ولو شآء ربك لأمن مِن في الارض كلهم جميهاً ولا يشك من لدماغه أقل سلامة او في وجهه من برد الحياء شيء في ان هذا كان أصلح بالكفار من إدخالهم النار بان لا يؤتهم ذلك الهدى وان كانوا كما يقولون من دخولهم الجنة بغير استحقاق \* وقال تعالى \* وحبب اليكم الأيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكنفر والفسوق والعضيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم «فليت شعري أين فعله تعالى بهؤلاً ؛ • نسأل الله إن يجعلنا منهم • من فعله بالذين قال فيهم إنه ختم على قاوبهم وزين لهم سوء أعمالهم وجعل صدورهم ضيقة حرجة ان من ساوى بين الامرين وقال ان الله تعالى لم يعظ هؤلاء الله ما أعطى هؤلاء ولا أعطى من المدى والإختصاص محمد وابراهيم وموسى

لاجزائه حتى يكون متحركًا في الوضع بحركة الاجزاء واذا صح ان كل قابل تحريك ففيه مبدؤ ميل ثم لا يخلو اما أن يكون على الاستقامة أو على الاستدارة والاجسام السموية لا نقبل الحركة المستقيمة كما سبق فعي متحركة على الاسندارة وقدينا أستناد حركانها الى مباديها وأما الكيف فيقول أولا ان الاجسام السموية ليست موادها مشتركة بل هي مختلفة بالطبع كمان صورها مختلفة ومادة الواحدة منها لا يملح أن يتصور بصورة الاخرى ولو أمكن ذلك كذلك لقبات الحركة الستقيمة وهو محال فلها طبيمة خامسة مختلفة بالنوع بخلاف طبائع المناصر فان مادتها مشتركة وصورها مخلفة وهي تنقسم الى حار يابس كالنار والى حار رطب كالمواء والى باردرطب كالماء والى بارد يابس كالارض وهذه أراض فيها لاصور ويقبل الاستحالة بمضها الى بمض ويقبل النمو والذبول ويقبل الآثارمن الاجسام السموية أما الكيفيات فالحرارة والبرودة فاعلتان فالحار هو الذي يغير جسما آخر بالتحليل والخلخلة بحيث يؤلم الحاس منه والباردهو الذي ينيرجمها بالثعقيد والتكثير مجيث يؤلم الحاس منه

﴿ قَالَ ابُو مُحمَّدً ﴾ وأن في ابتداء الله عز وجل كتابه المنزل الينا بقوله تعالى آمراً لنا إن نقوله راضياً منا ان نقوله \* إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين \* ثم ختمه تعالى كتابه آمراً لنا إن نقوله راضياً بقوله \* قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس \* لا بين بيان في تكذيب القائلين بانه ايس عند الله تعالى اصلح مما فعل وانه غير قادر على كف وسوسة الشيطان ولا على هدى الكفار هدى يستحقون به الثواب كما وعد المهتدين لأنه عز وجل نص على انه هو المطلوب منه العون لنا والهدى الى صراط من خصه بالنعمة عليه لا الى صراط من غضب عليه تعالى وضل فلولا انه تمالى قادراً على الهدى المذكور وان عنده عوناً على ذلك لا يؤتيه الا من شاء دون من لم يشأ وانه تعالى انعم على قوم بالهدى ولم ينعم به على آخرين ال امرنا ان نسأله من ذلك ما ليس يقدر عليه او ما قد اعطاه اياه ونص تعالى على انه قادر على صرف وسوسة الشيطان فلولا انه تعالى يصرفها عمن بشآء لما اص نا عز وجل ان نستعيذ مما لا يقدر على الاعاذة منه او مما قد اعاذنا بعد منه المستعملة المستعملة

و قال ابو محمد في ولا مخلص لهم من هذا اصلاتم نسألهم اي مصلحة للعصاة في ان جمل بعض حركاتهم وسكونهم كبائر يستحقون على النار وجعل بعض حركاتهم وسكونهم صفائر مغفورة ولقد كان اصلح ان يجعلها كلها صغائر مغفورة فان قالوا هذا أزجر عن المعاصي واصلح قيل لهم فهلا اذ هو كما تقولون جعلها جميعها كبائر زاجرة فهو ابلغ في الزجر قال أبو محمد في وقد نص الله تعالى في القرآن آيات كثيرة لا يحتمل تأويلاً بتكذيب المعجزين لربهم تعالى وليس يمكنهم وجود آية ولا سنة يتعلقون بها أصلاً فنها قوله تعالى \* ان هي الا فتنك تضل بها من تشاء

اشكالما غير محروية لأخلاف أجزائها فالاجمام السموية كلها كروية واذا تشابهت أجزاؤها وقواها كان حيزها الطبيقي وجهاتها وأحدة فلا يتصور أرضان في وسطين في عالمين ولا ناران في أفقين بل لا يتصور عالمان لانه قد ثبت أن العالم بأسره كروى الشكل فاو قدرنا كرويان أحدهما بجنب الآخر كان بينها خلام ولا يتصلان الابجزء واحد لا ينقسم وقد نقدم أستحالة الخلاء واما الحركة فمن المعلوم أن كل جسم اعتبر ذاته من غير عارض بل من حيث هو جسم في حيّر فهو اما أن يكون متحركاوأما ان يكون ساكنا وذَلك ما نعنه بالحركة الطبيعية والسكون الطبيعي فيقول ان كان الجلسم بسيطا كات الجزاؤه متشابهة واجزاء ما يلاقيه واجزاء مكانه كذلك فلم يكن بعض الاجزاء اولى بأن يختص ببعض اجزاء المكان من بعض فلم يجب ان يكون شيء منها له طبيعياً فلا يمننع ان يكون على غير ذلك الطبع بل في طباعه إن يُزول عن دُواك الوضع او الاين بالقوة وكل جسم لا ميل له في طبعة فلا يقبل الحركة عن سبب خارج فبالضرورة في طباعب حركة ما أما لكله وأما

المصلحة اصلح وابلغ في الزجر والتحريف وكل هـذه الدعاوي منهـم حماقات ومكابرات بلا برهان ليست اجوبتهم فيها باصح من اجوبة المنانية والمجوِّسُ وأصحاب التناسخ بل كلها جارية في ميدان واحد من أنها كلها دعوى فاسدة بلا برهان بل البرهان ينقضها وكلما راجعة الى اصلواحدُ وهو تعليل افعال الله عز وجل الذي لا علة لها اصلا والحكم عليه بمثل الحكم على خلقه فيم يحسن منه ويقبح تعالى الله عن ذلك ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ ويقال لاصحاب الاصلح خاصة ما معنى دعائكم في العصمة وانتم تقولون أن الله تُعالى قد عصم الكفار كما عصم المؤمنين فلم يعتصموا وما معنى دعائكم في الاعادة من الخذلان وفي الرغبة في التوفيق وانتم تقولون انه ليس عنده افضل مماقداعطا كمؤة ولافي قدرته زيادة على ما قد فعله بكم واي معنى لدعائكم في التوبة وانتم تقطعون على انه لا يقدر على ان يعينكم في ذلك عقدار شعرة زائدة على ما قد اعطا كموه فهل دعاؤكم في ذلك الأضلال وهزل وهز ، كمن دعا الى الله ان بجعله من بني آدم اوان يجعل النبي نبياً والحجر حجراً وهل بين الأمرينُ فرق فان قالوا أن الدُّعا عمل أمن نا الله تُعالى به فقيل لهم أن او أمرُه تُعالَىٰ من جملة افعاله بلا شك وافعاله عندكم تَجْرَي علىما يحسن في العَقَلُ ويُقبِح فيه في المعهود وفيما بيننا وعلى الحكمة عندكم وقد علمنا انه لا يحسن في الشاهد توجه من الوجوه أن يأمن احداً يرغب اليه فيما ليس بيده ولا فيا قد اعطاه أيَّاه وكلا هذين الوجهين عبث وسفه وهم مقرون باجمعهم ان الله تعالى حكم بهذا وفعله وهو المره لهم بالدعاء اليه امانيما لايوصف عندهم بالقدرة عليه واما فيما قد اعطاهم اياه وهو عندهم عدل وحكمة فنقضوا اصلهم الفاسد بلا شك واما نحن فاننا نقول ان الدعاء عمل امرنا الله عز وجل به فيما يقدرعليه ثم ان شآء اعطانا ما سألناه وان شآء منعنا اياه لا معقب لحكمه ولا كسأل عما نفعل على الله الله المعتبين

والدود في خلقها حشرات ولم بخلقها ناساً مكلفين معرضين لدخول الجنة فان قالوا لو جَعْلُها ناساً لكفروا قِيل لهم فقد جعل الكفار ناساً فكفروا فهلا نظر لهم كما نظر للدود والحشرات فجعلهم حشرات لئلا يكتفروا فكان اصلح لهم على قولكم وهذا ما لا مخلص منه ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدً ﴾ ونسألهم فنقول لهم أذا قلتم أن الله تمالي لا يقدر على لطف لو أتى به الكفار لآمنوا أعاناً يستحقون معه الجنة لكنه قادر على ان لا يضطرهم الى الايمان أخبرونا عن إيمانكم الذي تستحقون به الثواب هل يشوبه عندكم شك أم يمكن بوجه من الوجوه ان يكون عندكم باطلا فان قالوا نعم يشوبه شك ويمكن ان يكون باطلا أقرواعلى انفسهم بالكفر وكفونا مؤنتهم وان قالوا لا يشؤبه شك ولا يمكن ألبتة ان يكون باطلا قلنا لهم هذا هو الاضطرار بعينه ليست الضرورة في العلم شيئاً غير هذا انما هو معرفة لا يشوبها شك لا يمكن اختلاف ما عرف بها فهذا هو علم الضرورة نفسه ومَّا عِدا هُذَا فهو ظن وشك فان قالوا أن الاضطرار ما علم بالحواس أو باول العقل وما عداه فهو ما عرف بالاستدلال قلنا هذه دعوى فاسدة لانها بلا برهان وماكان هكذا فهو باطلو تقسيمناهوالحقالذي يعرف ضرورة وباللة تعالى التوفيق ﴿ قَالَ أَنِو مُحمد ﴾ ونشأ لهم إيما كان اصلح للعالم ان يكون برياً من السباع والافاعي والدواب العادية أو ان يكون فيه كما هي مسلطة على الناس وعلى سائر الحيوان وعلى الاطفال فان قالوا خلق الله الافاعي والسباع كحلق الحفر والحِرث ومزجرة للكفار الهم المساليم المساليم ﴿ قَالَ ابُو مَعْمُدُ ﴾ وهذا من ظريف الجنون ولقد ضل بخلقتها جموع من المخذولين ممن جرى مجرى المعتزلة في ان يتعقبوا على الله عز وجل فعله كالمنانية والمجوس اللذين جعلوا الها خالقاً غير الحكيم العـدل ثم نقول للمعتزلة ان كانت كما تقولون مصلحة فكان الاستكثار من

حيزله طبيعيًا لانه يلزم منــه أن يكون مفارقة كل مكان له خارجاً عن طبعه أوالتوجه الى كل مكان له ملائماً لطبعه وليس الأمر كذاك فهو خلف و بطل أن يكون كل حيز مِنَافِياً اطبعه لانه بلزم منه أن لا يسكن جسم البنة بالطبع ولا يتحرك أيضاً أوكيف يسكن أو يتحرك بالطبع وكل مكان منافي لطبعه وبطل أن يكون كل مكان لأطبيعيا ولامنافيا لاما اذا اعتبرنا الجسم على حالته "وقد ارتفع عنه العوارض فحينئذ لا بد له من احيز يختص به ويتميز البه وذلك هوحيزه الطبيعي فلا يزول عنه الا بقسر قاسر ويتمين القشم الرابع ان بعض الاحيازله ظبيعي وبقضه غيرأ طبيعي وكذلك يقول في الشكل ان لكل جسم شكلا ما بالضرورة لثناهي حدوده وكل شكل فاما طبيعي لهأو بقسرقاسر واذارفت القواسر في الثوهم واعتبرت الجشم من حيث هو جسنم وكان في نفسه منشابه الاجزاء فلا بد أن يكون شكله كرويالان فعل الطبيعة في المادة واحد متشابه فلا يمكن أن يفعل في جز و زاوية وفي جز وخطاً مستقيما أو منحنياً فينبغى أن يتشابه الاجزاء فيجب ان يكون الشكل كرويا وأما المركبات فقد يكون

بجسم آخر لأخلاء وذلك لا ينتعي لاعلم الى محيط و يجب أن يكون الاجسام المشتقيمة الحركة لايتأخر عنها وجود الجهات لامكنتها وحركاتها بلالجات تحصل بحركاتها فيجب أن يكون الجسم الذي يقدد الجهات اليه جسما متقدما عليها وبكون احدى الجهات بالطبغ غاية الفرب،نه وهو الفوق و يقابله غاية البعدمنه وهوالمفل وهذان بالطبع وسائر الجهات لاتكون واجبة في الاجشام بما هي أجسام بل بما هي حيوا نات فيتميز فيها جهة القدام الذي اليه الحركة لاختيار يةواليمين الذي منه مبدأ القوة والفوق اما بقياس فوق العالم واما الذي اليه أول حركة النشور مقابلاتها الخلف واليسار والسفل والفوق والسفل محدودان بطرف البقدالذي الاولى أن يسمى طولاً واليمين واليسار بما الاولى أن يسمى عرضا والقدام والحلف ما الاولى أن يشمى عمقًا «المقالة الثانية « في الامور الطبيعية · للاحسام وغير الطبيعية ومن المعاوم ان الاجسام تنقسم ألى بسيطة ومركبة وأن لكل جستم خير اما ضرورة فلا يخلو اما أن يكون كل حيزله ظبيمياأو منافيا لطبيعته أولا طبيعيا ولا منافيا أو بعضه طبيعيا وبعضه منافيا ويبطل أن يكون كل

فيها بل ذلك كان يكون ابلغ في التحذير من وصفها دون زؤية لكن كافعل بالملائكية وحور العين فيكرزن ذلك ادعى لهم الى الشكر والحمد والاغتباط عكانهم واجتناب مايهو عنهخوف مفارقة مأ قد حصلواعليه ثم نقول لهم ايضاً قو لوا هذا فهم بعد دخولهم الجنة امباح لهم الكفر والشتم والضرب فيما بينهم ام محظور عليهم لزمهم تمادي التوعد والتحذير هنا لك قلنا نكون لو اخترعنا فيها على الحال التي تكون فيها يوم القيامة ولا فرق وكان يكون اصلح لجميعنا بلاشك فأن قالوا قد سبقت الطاعة في الدنيا قيل لهم وكذلك كانت تسبق منهم في الجنة كالملائكة سواء بسواء وهم لا يقو اون ان المعامي والتضارب والتلاطم والتراكض والتشاتم مباح لهم في الجنة ولا يقولون هذا احد فيحتاج الى كسر هذا القول فان لجؤا الى قول ابي الهذايل ان إهل الجنة مضطرون لا مختارون قيل لهم وكنا نكون فيهاكذلك إيضا كما نكون يوم القيامة فيها فهذا كان اصلح للجميع بلاشك وهذا مالا أنفكاك ظم منه المه الم ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ وأما قولهم أن الله علم أن بعضهم يكفر ولا بدفيجب عليه الخروج مِن الجنة قلنا لهم أيقدر الله على خلاف ما علم ألم لا فان قالوا نع يقدر وليكن لا يفعل اقروا انه فعل من ترك ابتدائنا في الجنة امضاء لل سبق في عليه غير ما كان اصلح لنا بلا شك ورجعواالي الحق الذي هو قولنا انه تعالى فعل ما سبق في علمه من تكليف لما لا يطاق ومن خلقه تبالى الكفر والظلم وانمامه على من شآء وجده لا شريك له وتركوا قولهم في الاصلح وأن قالوا لا يقدر على غيرً ما علم أن يفعله جعلوه عيراً مضطراً عاجزاً متناهي القوة ضعيف القدرة محدثاً في السوأ حالة منهم وهذا كفر وخلاف القراآن ولا جماع المسلمين نعوذ بألله من الخذلان الم يحد الله الله الله المالي المالية ﴿ قَالَ ابُو مَحَدُ ﴾ ونسألهم أي مصلحة للمشرات والكلاب والبق

وكل قوة حركتها أشد فمدة حركتهاأقصر وعدة حركتهاأقصر ولا يجوز أن يكون قوة غير متناهية بجسب اعتبار الشدة لان ما يظهر من الاحوال القابلة لميا لايخلو اما أن يقبل الزيادة على ما ظهر فیکون متناهیة علیه زیادة فيا أخــــذه واما أن لايقبل فهو النهاية أفي الشَّدة فتلكُ قوة جبنانية متجزئة ومتناهية وأما الكلام في الجهات فن المعلومانا لوفرضنا خلاء فقط أو ابعادًا أو جسماً غيرمتناه فلا يمكن أن يكون للجهات المخللمة بالنوع وجؤد البتة فلا يكون فوق وسفل ويمين ويسار وقدام وخلف فالجهات انمياهي مصور في أجيام متناهية فتكون الجهات أيضاً متناهية ولذلك بتحقق اليها أشارة ولذاتها اختصاص وانفرادعن جهة أخرى وإذا كانت الإجسام كرية فيكون تحدد الجهات علىسبيل المحيط والمجاط والتضاد فيها على شبيل المركز والمحيط واذا كان الجسم المحدد محيطًا كيني لتحديد الطرفين لان الإحاطة نثبت المركز فثبتت غاية القرب منه وغاية البِعدا منه من غيرُحاجة الى جسم آخر واما إن فرض معاطاً لم يتحدد به وحده الجهات لان القرب يتجدد بهوالبعد منه يتحدد

عز وجل بلاشك وهو عدل منه وحكمة وحق ﴿ قال ابو محمد ﴾ واما قولهمان دخول الجنة على وجه الجزاء على العمل اعلى درجة واسنى رتبة من دخولها بالنفضل المجرد فنقول لهم وبالله تمالى التوفيق هذا خطأ محض لاننا قد عُلْمُنا ان هذا الحكم انما يقع بين الاكفاء والمتماثلين واما الله تعالى فليس له كفواً احد ومن كان عبدآ لآخر فان اقبال السيد عليه بالتفضل عليه المجرد والاختصاص والمحاباة اسنى له واعلى وأشرف لرتبته وارفع لدرجته من ان لا يعطيه شيئاً بمقدار ما يستحقه لخدمته ويستخبره اياه هذا ما لا ينكره الا مماند فكيف وليس لاحد على الله حق وحينئذ كل ما وهبه الله تمالى لاحد ببن انبيائه وملائكته عليهم السلام وكل ما اخبر تعالى انه اوجبه وكتبه على نفسيه وجعله حقاً لعباده فكل ذلك تفضل مجرد من الله عَنْ وجل واختصاص مبتدأ لو لم ينع به عز وجل لم يجب عليه شئ منه لا يقول غير هذا الامدخول الدين فاسد العقل ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدُ ﴾ وهم يقرون ان الملائكة افضل من الأنبياء عليهم جميعهم السيلام وصدقوا فيهذا ثم نقضواهذا الاصل باصلهمذا السخيف من قولهم ان من دخل الجنة بعد التعريض للبلاء فهو أفضل من بتداء النعمة والتوريب فنحن على قولهم افضل من الملائكة على جميم السلام وقد قالوا ان الملائكة افضل من الانبياء فعلى هذا التقرير يجب ان يكون نجن افضل من الملائكة بدرجة وافضل من النبيين بدرجتين وهذا كفر مجرد وتناقض ظاهر واما قولهم اثنا لو خلقنا في الجنة لم يكن بد من التوعد والتحذر فاننا نقول لهم وبالله تعالى التو فيق حتى لو كان ما يقو لون

لما منع من ذلك ان يخلقوا في الجنة ثم يطلعوا منها فيروا النار ويعاينوا

وحشتها وهولها وقبحها ونفار النفوس عنها كالذي يعرض لناعندا لاطلاع

على الغير أن العميقة المظلمة وأن كنا قط لم نقع فيها ولاشاهدنا منوقع

البرمان على أن المدد المنرتب لذات الموجود بالفعل متناه وان مالا يتناهى بهذا الوجه هو الذي اذا وُجُدُّ وَفَرضَ انَّه لِيحْمَلِ زَيَادَةً ونقصانًا وجب أن يلزم ذلك مُعال وأما اذا كانت أجزاء لا تتناهي وليست معاً وكانت في الماضي والمستقبل فغير ممناغ وجودها وأحدا قبل آخر أو بعده لا مما أو كانت ذات عدد اغير منزتب في الوضع ولا في الطبع فلا ما م عن وجوده مماً وذلك أن مالاترتيب له في الوضع أو الطبع فلت تحنمل الانطباق ووالاوجود له مما ففيه أبعد ويقول في اثبات القوشك الجسمانية ونفي الناهي عن القوى الغير الجسمانية قال الاشياء التي يمننع فَيْهَا أُوجُودُ أَلْغَيْرُ ٱلْمُنَّاهِي ۗ بِٱلْفُعْلَ فليس عشم فيها من جميم الوجوه فان العدد لا يتناهي أي بالقوّة وكذاك الحركات لا لتنامى بالقوة لا القوة التي تخرج ألى الفعل بل بمنى أن الاعداد يتأتي أن نتزايد فلا يقف عند نهاية أخيرة واعلم ان القوى تختلف في الزيادة وانقصان بالاضافة إلى شدة ظهور الفعل عنها أو الى عدة مايظهر عنها أوالي الدة بقاء الفعل وينها فرقان بُعياة فإن كل ما يكون زائدًا بنوع الشدة يكون اقصا تنوع المدة

فهل يفرق بين شيء من هذا الامن لا عقل له او مستخف بالباري تعالى وبالدين وأما قولهم لو خلقنا الله تعالى في الجنة لكِنا غير مستحقين لذلك النعيم فأنا نقول لهم إخبروانا عن الاعمال التي استحققتم بها الجنة عند أنفسكم أفبضرورة العقل علمتم ال مِن عملها فقد استحق الجنة ديناً واجباعلى ربه تعالى ام لم تعليوا ذلك ولا وجب ذلك الا حتى أعلمنا الله عن وجل أنه يفعل وجعل الجنة جزاء على هذه الإعمال فان قالوابالنقل عرفنا استحقاق الجنة على هذه الإعمال كابروا وكذبوا على العقل وكفروا لانهم بهذا القول أيوجبون الإستعناء عن الرسل عليهم الصلوة والسلام ولزمهم أن الله تعالى لم يجعل الجينة جزاء على هذه الاعمال لكن وجب ذلك عليه لحمّا لإ باختياره ولا بأنه لو شاء غير ذلك الكأن له وهــــذا كفر مجرد وايضاً فان شريعة موسى عليه السلام في الشبت وتحريم الشجوم وغير ذلك قد كان الجنة جزاء على العمل بها مم صارت الآن جهنم جزاء على العمل بها فهل ها هنا الاان الله تعالى أراد ذلك فقط ولوكم يرد ذلك لم يجيب مِن ذلك شيُّ فان قالوا بل ما علمنا استحقاق الجنة بذلك الا بخبر الله تمالى انه حكم بذلك فقط قيل لهم فقد كان الله تعالى قادراً على إن يخبرنا أنه جمل الجية حقاً لنا يخترعنا فيها كما فعل بالملائكة وحور المين وإيضاً فقد كذبوا في دعواهم استحقاق الجنة باعمالهم فان رُسُولُ الله صِلْيُ الله عليه ويسلم بقال أما من أحد يُعِيَّه عَمَلُهُ أُو أَيْدُخُلُهُ الجنة عله قيل ولا إنت يا رسول الله قال ولا أنا الا إن يتغمدني الله برحمة منه أو كلامًا هـ ذا معناه وايضاً فبضرورة العقل ندري إن مازاد عَلَى الْمَالِلَةُ فِي الْجَزَاءُ فِيمَا بِيَنْنَا فَانَهُ تَفْضِلَ مُجِرَّدُ فِي الْأَحْسَانُ وَجَوَّارُ فِي الإساءة هذا لحكم المهود في العقل فعل أصول المتزلة الزمهم ان بقاء احدنا في الجنة أو في النار ا كثر من مثل مدة زمن احسانه أو اسارته جراء على ما سلف منه فضل مجرَّد وعقاب زايد على مقدًّا را الجرم وقد فِعله الله

(الفصل – ثالث) ﴿ ٢٣﴾

والصالحين النارثم يخرجهم منهاالي الجنة فتضاعف اللذة والسرور اضعافا بذلك ويقال لهم كنانكون كالملائكة والحور المين فان كانوا عالمين عقدار ما هم فيهمن نميم ولذة فكنا نحن كذلك وان كانوا غير عالمين عقدار ما همفيه من اللذة والنعيم فهلا أعطاهم هذه المضاحة ولأي شيَّ منعهم هذه الفضيلة التي اعطاها لنا وهم اهل صاعته التي لم تشب عمصية فان قالو ا ان الملائكة وحور المين قد شاهدوا عذاب الكفار في النار فقام لهم مقام الترهيب قلنا لم وهل المحاباة والجور الاان يعرض قوماً للمعاطب ويبقيهم حتى يكذروا فيخلدوا في النار ليوعظ بهم قوم آخرون خلقوا في الجنــة والرفاهيــة سرمداً أبداً لا بدوهل غين الظلم الاهذا فيما بيننا على اصول المتزلة وكمن يقول من الطغاة تتل الثلث في صلاح الثلثين صلاح وهــل في الشَّاهُدُ عَبُّتُ وَشَفَّهُ اعظم من عبث من يقول لآخر هات أضربك بالسياط واردك من جبل واصفع في قفاك وانتف سبالك وامشيك في طريق ذات شوك دون راحة في ذلك ولا منفعة ولكن لاعطيك بعد ذلك ملكاً عظيماً ولعلك في خلال ضربى اياك ان تتضرر فتقع في بئر منتنة لا يخرج منها ابدآ فاي مصلحة عند ذي عقل في هذا الحال لا سلما وهو قادِر على أن يعطيه ذلك الملك دون أن يعرضه لشيّ من هذا البلاء فهده صفة الله عزا وجل عندالمعتزلة لا يستحقون من ان يصفوا انفسهم بأن يصفوا الله تعالى بالعدل والحكمة المسلمين ﴿ قِالَ ابو محمد ﴾ وأما نحن فنقول لو ان الله تعالى اخبرنا انه يفعل هذا كله بعينه ما انكرناه تولملمنا انه منه تعالى حق وعدل وحكمة ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ ومن العجب أن يكون الله تَمَالَى يُخلَّفنا يوم القيامة خلقاً لا يجوع فيه ابداً ولا نعطش ولا نبول ولا نمرض ولا نموت وينزع ما في صدور أا من غل ثم لا يقدر على أن يخلقنا فيها ولا على أن بخلقنا خلقا نلتذ معه بابتدائنا فيها كالتذاذنا يدخولها بند طول النكد

موجودين أو ممذومين أو أخدهما موجود أ والإخر معد وما فإن وجدا جيمًا فعما أزيد من الواحد وكل ماهو عظيم وهو أزيد فهو أعظم وان عُدما جيماً أو وجد أحدها وعدم الآخر فايس مداخلة فاذا قِيلُ جَسَم أَفِي خَلاء مُنكُون بعدًا في بعد وذلك معال و يقول في نبي النهاية عن الجسم ان كل موجود الذات ذا وضع وترتيب فهو مثناه اذ لو كان غير متناه فاما أن يكون غير متاه من الأطراف كلها أو غير متناه من طرف فان كان غير متناه من طرف أمكن ان يفصل منه من الطرف المتناهي جزء بالتوهم فيوجد ذلك المقدار معذلك ألجزته شيئًا على حدة وابانفراده شيئًا على حدة ثم يطبق بين الطرفين المتناهبين في التوهم فلا يخسلو أما أن يكون بحيث يتذاك مما منطابقين في الامتداد أفيكون الزائد والناقص متساوبين وهذا محال واما أن لاعتد بل يقصرعنه فيكون متناهياً والفصل أيضا كانمئناها فيكون الجموع متناهيا فالأصل متناه واما اذا كان غير متناه من جيئم الاطراف فلا بيد أن يغرض ذا مقطع يتلاق عليه الاجزاء وتكون طرفا ونهاية ويكون الكلام في الاجراء والإزاين كالكلام في الاول وبهذا يتأتى

له وان لا يسأل عما يفعل ولا مزيد كما قال تعالى وقد خاب من خالف ما قال الله عز وجل ومع هذا كله فلم يخلصوا من رجوع وجوب التجوير والعبث على اصولهم على رجم تعالى عن ذلك وقال متكاموهم لو خلقنا في الجنة لم نعلم مقدار النعمة علينافي ذلك وكنا ايضاً نكون غير مستحقين لذلك النعيم بعمل عملناه وادخالنا الجنة بعد استحقاقنا لها اتم في النعمة وا بلغ في اللذة وا يضاً فلو خلقنا في الجنة لم يكن بد من التوعد على ما حظر علينا وايست الجنة دار توعد وايضاً فان الله تعالى قدعلم ان بعضهم كان يكفر فيجب عليه الجروج من الجنة

و قال ابو محمد كو هذا كل ما قدر وا عليه من السخف وهذا كله عائد عليهم بحول الله تعالى وقوته وعونه لنا فيقول وبالله تعالى التوفيق اما قولهم لو خلقنا في الجنة لم نعلم مقدار النعبة علينا في ذلك فاننا نقول وبالله تعالى نتأيد أكان الله تعالى قادر على ان يخلقنا فيها ويخلق فينا قوة وطبيعة نعلم بها قدر النعبة علينا في ذلك اكثر من علمنا بذلك بعد دخولنا فيها يوم القيامة أو كعلمنا ذلك ام كان غير قادر على ذلك فان قالوا كان غير قادر على ذلك فان قالوا كان غير قادر على ذلك فان قالوا كان عير قادر على ذلك أقروا ربهم تعالى وجعلوا قوته متناهية يقدر على امر نا القوة وهذا كفر مجرد وأن قالوا كان الله قادراً على ذلك أقروا بانه عن وجل لم يفعل بهم اصلح ما عنده وإن عنده اصلح بما فعل بهم وايضاً فان كانوا ارادوا بذلك ان اللذة تعقب البلاء والتعب اشد شروراوا بلغ فان كانوا ارادوا بذلك ان اللذة تعقب البلاء والتعب اشد شروراً والمغ لزمهم ان يبطلوا نعم الجنة جملة لانه ليس نعيمها البتة مشوباً بالم ولا تعب

كان الفتى لم يعر يوماً اذاا كتسى من ولم يفنة ريوماً اذا ما عولا المن فلزم على هذا الإصل ان يحدد الله عن الإهل الجنة آلاماً فيها ليتجدد للم بذاك وجود اللذة وهذا خروج عن الاسلام ويلزمهم ايضاً ان يدخل النبين

مكذا فليس الخلاء لأشيء فهو ذوكم وكل كم امامتصل وامامنفصل والمنفصل لذاته عديمالحد المشترك بين أجزائه وقد نقرر في الخلاء حدمشترك فهو اذًا متصل الإجزاء منحازها في جهات فهو اذًا كم ذو وضع قابل الابعاد الثلاثة كالجسم الذي يطابقه وكأنه جسم تعليمي مفارق للمادة فنقول الجلاء المقدر اما أن يكون موضوعاً لذلك المقدار أويكون الوضع والمقدار جزئين من الخلاء والأول باطل فانه اذا رفع المقدار في التوهم كان الخلام وحده بلا مقدار وقد فرض انه ذو مُقدار فهو خلف وائب بق متقدارا بنفسه فهو مقداره بنفسه لا لمقدار حله وان كان الخلاء مجموع مادة ومقدار فالحلاء اذًا جسم فهو ملاً وأيضاً فان الخلام يقبل الاتصال والانفصال وكل شيء يقبل الاتصال والانفصال فهو ذو مادة ونقول ان التانع، في محسوس بين الجسمين وليس التانع هو من حيث المادة فان المادة أ من حيث إنها مادة لا انجياز لميا. عن الآخر والما يفاز الجسم عن الجميم لاجل صورة البعد فطباع الابعاد يأتي التــداخل ويؤجب المقاومة أو التنجي وأيضاً فان بعد أ لو دخل بعد ا فاما أن يكونا جيماً

حدوث ابداع لا يسبقه الامبدعه وكذلك ما يتملق به الزماز ويطابقه فالزمان متصل يتهيأ أن ينقسم بالتوهم فإذا قسم ثبت منه انات وانقسم إلى المناضي والمستقبل وكونهما فيه ككون أقسام العدد في المدد وكون الآن فيه كالوحدة في العدد وكون التحركات فيه ككون المدودات في المدد والدهر هو المحيط بالزمان وأقسام الزمان ما فصل منه بالتوهم كالساعات والايام والشهور والاعوام وأما الكان فيقال مكان لشيء يكون محيطاً بالجسم ويقال لشيء يعتمد عليه الجسم والاول هو الذي يتكلم فيه الطبعي وهو حاو للمتمكن مفارق له عند الحركة ومساوله وليس في المتمكن وكل هيولي وصورة فهو في التمكن فايس المكان اذًا بهيولي وصورة وللابعاد التي يدعي انها مجردة عن المادة قائمة بمكان الجسم الممكن لامغ امتناع خاوها كما يرأه قوم ولامع جواز خلوهاكما يظنه مثبتوا الحلاء ونقول في نني الخلاء ان فرض خلاف خالي فليس هو لاشياء محضاً بلهو ذات ماله کم لان کل خیلاء یفرض فقد يوجد خلاء آخر أقل مني أو أكثر ويقبل التجزئ في ذاته والمعدوم والاشيء ليس يوجد

حتى كفروا واخترم على قولكم من علم انه ان عاش كفر وهذا تخليط لا يعقل ونقول لهم أيضاً أيما كان أصلح للجميع لا سيما لاهـل النار خاصة إن يخترعنا الله تعالى كلنا في الجنــة كما فعل بالملائكة وحور العين أم ما فعل بنا من خلقنا في الدنيا والتعريض للبلاء فيها وللخلود في النار ﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدُ ﴾ فلحوا عند هذه فقال بعضهم لم يخلق الجنة بعد فقلنا لهم هبكم إن الام كما قلتم فانماكان اصلحالج.يع إن يعجل الله عزوجل خلقها ثم يخلفنا فيها أو يؤخر خلفنا حتى يخلقها ثم يخلقنا منها أم خلقه لنا حيث خلقنا فان عجزوا ربهـم جعلوه ذا طبيعة متناهي القدرة ومشبهاً لخلقه وأبطلوا الاهيته وجعلوه محيزاً ضعيفاً وهذا كفر مجرد ونغي السؤال أيضاً مع ذلك بحسبه في ان يجعلنا كالملائكةوان يجعلنا كلنا انبياء كما فعل بعيسي ويحيي عليهما السلام وسأئر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقال بعضهم ليس جهلنا بوجه المصلحة في ذلك عما يخرج هــذا الامر عن الحكمة فقلنا لهم فاقنعوا بمثل هذا بعينه فمن قال لكم إيس جهلنا بوجه المصلحة والحكمة في خلق الله تعالى لافعال عباده وفي تكايفه الكافر والفاسق ما لا يطيق ثم يعذبهما على ذلك ممايخرجه عن الحكمة وهذا لا مخلص لهم امنه معلى عالى الرايال المناسبة المعالية

فو قال أبو مجمد كه وأمانحن فلا نرضى بهذا بل ما جهلناذلك لكن نقطع على أن كل ما فعله الله تعالى فهوعين الحكمة والعدل وان من أراد اجراء افعاله تعالى على الحكمة المعهودة بيننا والعدل المعهود بيننا فقد الحدوا حظاً وضل وشبه الله عز وجل بخاقه لان الحكمة والعدل بيننا انما هما طاعة الله عز وجل فقط لا حكمة ولا عدل غير ذلك الا ما امرنا به اي شئ كان فقط واما الله تعالى فلا طاعة لاحد عليه فبطل ان تكون افعاله جارية على احكام العبيد المأمورين المربويين المسؤلين عما يفعلون الكن أفعاله تعالى جارية على احكام العبيد المأمورين المربويين المسؤلين عما يفعلون الكن أفعاله تعالى جارية على الحكام العبيد المأمورين المربويين المسؤلين عما يفعلون الكن أفعاله تعالى جارية على العبيد المأمورين المربويين المسؤلين عما يفعلون

بالله منه واما في المال فما شغله الله عز وجل منه بما يقتضي محنته في فضوله ولا احوجه الى احد بل اقامه على حد الغنى بالقوت وو فقه لتنفيذالفضل فيما يقر به من ربَّه عز وجل واما النفس فاي محنة لمن قال الله عز وجل له والله يعصمك من الناس، ولمن رفع لهذ كره وضمن له اظهار دينه على الدين كله ولو كره إعداؤه وجعل شانئه الابتر واعزه بالنصر على كل عدو فاي خوف واي هوان يتوقعه عليه السلامواما أهله واحبته فأخترم بعضهم فأجره فيهم كابرأهيم ابنه وخديجة وحمزة وجعفر وزينب وأم كانوم ورقية بناته رضي الله غنهم واقر عينه ببقاء بعضهم وصلاحمه كمائشة وسائر امهات المؤمنين وفاطمة ابنته وعلى والعباس والحسن والحسين واولاد العباس وعبد الله بنجعفر وابي سفيان بن الحارث رضي الله عن جيمهم فأي محنة هاهنا أليس قد اعاذ الله تعالى من مثل محنة حبيب بن عدي سمية أم عمار رضي الله عنهم أليس من قتل من الانبياء عليهم السلام ومن انشر بالمنشار واحرق بالنيران اعظم محنة ومن خالفه قومه فلم يتبعه منهم الا اليسير وعذب الجمهور كهود وصالح ولوط وشميب وغيرهم اعظم لمحنة وهل هذه الا مُكابرة وحماقة وقحة واي محنة تكون. لمن اوجب الله عز وجل على الجنوالانسَ طاعته واكرمه برسالته وأمنه من كل الناس واكب عدوه أوجهه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهل هذه الا نغم وخصائص وفضائل وكرامات وعاباة مجردة له على جميع الانس والجن وهل استحق عليه السلام هدذا قط على ربه تعالى حتى ابتدأه بهذه النعمة الجليلة وقد تحنث قبله زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي العدوي وقيس بن ساعدة الابادي وغيرهما فما اكرموا بشيء من هِذَا ولكن نوك المعتزلة ليس عليه قياس ﴿ قَالَ أَبُو مُحَدُّ ﴾ ومما سئلوا عنه إن قيل لهم أليس قد علم الله تعالى ان فرعون والكفار ان أعاشهم كفروا فن قولهم نيم فيقال لأم فلم أبقاهم

قد قطع أقبل والسريع أكثر وكان بين أخذ السريم الاول وتركه امكان قطع مسافة ممينية بشرعة معينة وأقلمنها ببطئ ممين وبين أخذ السريع الثاني وتركه امكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينة يكون ذلك الامكان طابق جزأ من الاول ولم يطابق جزأ مقتضيا وكان من شأن هذا الامكان التتضي لانه لو ثبتت الحركات بحال واحدة لكان يقطع المنفقات في السرعة أي وقت ابتدأت وتركث مسافة واحدة بعينها ولما كان قبل امكان أقلمن امكان فوجد في هذا الامكان زيادة ونقصان يتعينان وكان ذا مقدار مطابق للعركة فاذا هاهنا مقدار للعركات مطابق لها وكل ماطابق للعركات فهو متصال ويقتضي الاتصال متجدده وهو الذي نسميه الزمان ثم هو لا إله وان يكون في مادة ومادته الحركة فهو مقدار الحركة واذا قدرتوقوع حركتين مختلفتين في المدم وكان هناك. المكانان مختامان بل مقدارات مختلفان وقد سبق ان الامكان والمقدار لا يتصور الافي موضع فليس الزمان محدثا حدوثا زمانيا بحيث يسبقه زمان لان كلامنا في ذلك الزمان بمينه وانما حدوثه

الملكي من متكلمي النصاري وقردان بخت المثاني حتى أضلوا كثيراً بشبهم وتمويهاتهم ومخارفتهم ولاسبيل الى وجود فرق أصلا وهذا عاباة وجورعلى اصولم ثم تجده تمالى فدعذب بعض هؤلاءالاطفال باليتم والقمل واليرى والبرد والجوع وسوء المرقد والعمي والبطلان والاوجاع حتى يموتوا كذلك وبعضهم مرفه مخدوم منعم حتى يمسوت كذلك ولعلما لاب وام وكذلك يلزمهم أن أبا بكر وعمر وعمان وعلماً وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذيم ومحمداً صلى الله عليـه وسلم وموسى وعيسي وابراهيم وسأتر الرسل عليهمالصلوة والسلامان كل واحدمنهم لو عاش طرفة ءين على الوقت الذي مات فيه ليكفر أو فسق ولزمهم مثل هذا في جبريل وميكائيل وحملة العرش عليهم السلام ان كانوا يقولون بأنهم يموتون فان تمادوا على هذا كفروا وقد صرح بعضهم بذلك جمارآ وان أبو تناقضوا ولزمهم ان الله تعالى يميت من يدري انه يزداد خيراً ويبق من يدراي انه يكفر وهذا عنده على اصولهم عين الظلم والعبث ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدُ ﴾ وأجاب بعضهم في هذا السؤال بأن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم امتحنه الله عز وجل قبل موته بما بلغ ثوابه على ظاعته فيه مبلغ ثوابه على كل طاعة تكون منه لو عاش الى يوم القيمة ﴿ قَالَ الْهِ مُحْمَدُ ﴾ وهذا جُنُونَ ناهيك به لوجوه أولها اله محاباة مجردة له عليه السُّلام على غيرة وهلا فعل ذلك بغيره وعجل راحتهم من الدنيا ونكدها وثانيها إن هذا القول كذب بحيت وذلك ان المحن في المالم معروفة وهي أما في الجسم بالعلل واما في المال بالاتلاف واما في النفوس بالخوف والهوان والهم بالاهل والاحبة والقطع دون الامل لا محنة في العالم تخرج عن هذه الوجوه الا المحنة في الدين فقط نعوذ بالله من ذلك فاما المحنة في الجسم فكذبوا وما مات عليه السلام الاسليم الاعضاء سويها معاني من مثل محنة ايوب عليه السلام وسائر اهمل البلاء نعوذ

أن يجتما فيه و بينهاغا ية الخلاف فتضاد الحنركات ليس لتضاد التحركين ولا بالزمان ولا لتضاد ما يتعرك فيه بل تضادها أهو بتضاد الاطراف وألجمات أفيلي هاذا لا تضاد بين الجزكة المستقيمة والحركة المستديرة المكانية لانها لا ينضاد ان في الجرات بل المستدبرة لإجهة فيها بالفال لانه متصرا واحد فالنضاد في الحركة المكانية السنقيمة يتصور فالما بطة ضدالصاعدة والمتيامنة ضد المتياسرة وأماالنقابل بين الحركة والسكون فهو كتقابل المدم والملكة وقد بينا أن ليس كل عدم هو السكون بل هو عدم ما من شأنه أن يتع ك و يختص ذلك بالكان الذي يتأتى فيه الحركة والسكون في المكان المقابل الما يقابل الحركة عنه لا الحركة اليه بل اله كان هذا السكون استكالا لما واذا عرفت ماذ كرناه - سهل عليك معرفة الزمان بأن لقول كل حركة تفرض في مشانة على مقدار من المرعة وأخرى ممها على مقدارها وابتدأتا مما فانهما يقطمان المسافة معاً وان ابتدأ أجدها ولم يبتدأ الآخر ولكن تركا الحركة مماً ذان أحدها ايقطع دون ما يقطمه الاول وان ابتدأ معه بطئ واتفقا فيالاخذوالةرك وجدالبطي

اخُنيار لها. وقد تحقق المود فهي اذًا غير طبيبية فهي اذًا عن اختيار أو ارادة ولو كانت عن قسر فلا بد أن ترجع الى الطبع أوالاخنبار وأما الحركات فيأنفسها فينظرق أليها الشدة والضقف فيتطرق اليها السرعة والبطيء لابتخلل لمكنات وهي قدد تكون واحدة بالجنس إذا وقمت في مقولة واحدة أو في جنس واحد من الاجناس الني تحت ثلك المقولة وقد تكون واحدة بالنوع وذلك اذا كانت ذات جهة مفروضة عن جهة وأحدة إلى جهة واحدة في نوع واحد وفي زمن مساو مشل تبيض بالتبيض وقد تكون واحدة بالشغط وذلك أذا كانت عن متحرك وأحد بالشخص في زمان والمد ووحدثها بوجودالا تصالفيها وألحركات المثفقة فيالنوع لالتضاد والما ننطابق الحركات فيعنى بهسا التي لا يَجُورُ أَن يقال المُصْها الشرع من بعض أوا تطا أومشاو والاسرع هو الذي يقطع شيئًا مساويا لمنا يقطعه الآخرني زمان أقصر وضدة الابطاء والمساوى معاوم وقد يكون التطابق في القوة وقد يكون بالفعل وقد يكون بالغيل واما تضاد الحركات فأن الضدين عما اللذان ووضوعهاواحد وما ذاتان يستحيل

ذلك أولى من أطلاق اسم الضرر لأن كلا الأمرين موجود في ذلك كما ذ كرنا وليس الصلاح من الله عز وجل المبد والهدي له والخير من قبله عز وجُلُ كذلك بل على الاطلاف الوالجلة وعلى كل الحال بل علما زاد الصلاخ وكثر أوزاد المدلى وكبر وزأدا الخير واكبر فهوا افضل فان قالوا نجد الصلاة والصيام الما في وقت ما واجرا في آخر قلنا ما كان من هذا منهياً عنه فليس صلاحاً البنة ولا هو هدى ولا خير بل هوائم وخذالان وضلال وايس في هذا كلناكم لكن فيا هو صلاح حقيقة وهدى حقيقة وعيس وإراهم وسألو الرساء منه لمل للفالخالكالم إنمه وهقه يخو ﴿ قَالَ ابِو مَحْدَثُ وَقَالَ اصْحَابُ الأصلح منهم ان من علم الله حمالي انه يؤمن من الأطفال ان عاش أو يسلم من الكفار ان عاش أو يتوبمن الفلماق ان عاش فانه لا يجور البتة ان يميته الله قبل ذلك قالوا وكذلك من علم الله تعالى انه ان عاش فعل خيراً فلا يجوز البتة ان يميته الله قبل فعله قالوا ولا يميت الله تعالى احداً الا وهو يدري اله أنَّ ابقاه طرفة عين فل زاد فانه لا يفعل شيئاً من الخاير أصلاً بل يكفر أو يفشق ولا بلا ﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَدُ ﴾ وهـ نا من طوامهم التي جمعت الكفر والسحق ولم ينفكوا بها فا فروا عنه من يجر بر الباري تعالى بزعمهم واما الكفر فانه يلزمهم أن أبرأهليم بن رستول الله ضلى الله عليـــه وسلم لو بُلْغ لِكُـفُر أَو فسق وليت شعري إذ هذا عندهم كمازغموا فلم أمات لعضهم أثراولادته ثم آخر بعد ساعة ثم يوم ثم يومين وجكذا شهراً لغد شهر وعاماً بعد عام الى أن أمَّات بعضُهُم قَبْل بالواغم بيساير وكلم عنداهم سلواء في انهم لو عاشوا لكفراوا أو فسقوا كلهم واذعني بهم لهذه العناية فأرأبتي من الاطفال من درى اله يكفر اويفسق نعم ويؤتيهم القوى والتعدقيق أفي الفهم كالفيولمي سلميد بن يوسيف والمعلش داود بن وزوان وابراهيم البغدادي وأبى كثير الطبراني متكلمي البهود وأبي واطوال عقوبي ومعرو بيش

أن لا يكون فانُ كان المعرك مفارقًا فلا بد لتحريكة من معنى في ألاسم قابل لجهة التحريكوالتغير ثمالمتحرك لمني في ذاته يسمى متحركا لذاته وذلك أما أن تكون الملة الموجودة فيه يصم عنه أن يحرك تارة ولا تحرك أخرى فيسمى متحر كابالاختيار واما أن لا يُصح فيسمى متحركا بالطبع وألتحرك بالطبغ لا يجوز أن يتحرك وهو على حالته الطبيعية لان كل ما اقتضاه طبيعة الشي الذاته ليس عمَّن أن يفارقه الا والطبيعة قد فسالت وكل حركة يتمين في الجسم فاغا يمكن أن يفارق والطبيعة لم تبطل لكن الطبيعة اغدا الفنضي الجركة للمود الى حالتها الطبيعية فاذا عاديً ارتفع الموجب للعركة وامتنع أن يتحرك فيكون المقدار الحركة على مُقدار البعد من الحالة الطبيعية وهذه الحركة ينبغي أن تكون مستقيمة أن كانت في المكان لانها لا تكون الا لميل طبيعي وكل ميل طبيعي فعلى أقرب المسافة وكل ماهو على أقرب المسافة فأوا على خط لمستنم فالحركة الكانية المستديرة ليست طبيعية ولاالحركة الوضمية فان كل حركة طبيعية فانها نهرب عن حالة غيير طبيمية ولا مجوز أن يكون فيه قصد طبيعي بالمود الى ما فارقه بالهرب آذ.لا

وأقوى وأصلح المساطا والحاسا المسالين المالي والمالية ﴿ قَالَ ابُو مَحَدٌ ﴾ ونسألهم ايقدر الله تمالى على ما لو فعله كفر الناس كلهم فان قالوا لا لحقوا بعلى الاسواري وهم لأ يقولون بهذا ولو قالوه لا كذبهم الله تمالى اذ يقول \* ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض \* وبقوله تمالى \* ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفُّر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة \* وانَّ قالوا نم هو قادر على ذلك قلنا لهم فقد قطعتم بأنه تعالى يقدر ُعلى الشر ولا يقدر على الخير هذه مصيبة على الصولهم ولزمهم أيضاً فساد اصلهم في قولهم ان من قدر على شيء قدر على ضده لانهم يقولون أن الله تمالي يقدر على ما يكفر الناس كلهم عُنْده ولا يقدر على ما يؤمن جميمهم عنده ﴿ قَالَ ابُو مِحْمَدُ ﴾ ونسأل من قال منهم أنه تمالي يقدر على مثل ما فعل من الصلاح بلا نهاية لا على الكثر من ذلك فنقول لهم أن على أصولكم لم تُنفكوا من تجوير الباري جل وعز لان بضرورة الحس ندري الله اذا استضافت المصالح بمضها الى أبعض كانت أصلح من انفراد كل مصلحة عن الأخرى فاذ هو قادر عندكم على ذلك ولم يفعله بعباده فقد كالدواء والطعام والشراب لمكل ذلك مقدار يصلح به من اعطيه فاذا استضافَتْ اليَّه امْثَالُه كَانْ ضَرِراً قِالَ عَلَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَقُلُّ قَطْدُو عقل ومعرفة بحقايق الامور ان غفاركذا مصلحة جُملة وعلى كل حال ولا ان الاكل مصلحة ابدآ وعلى ألجلة ولا ان الشراب مصلحة بكل وْجِهِ ابداً وانْمَا الحِنّ ان مقداراً من الدواء مصلحة لعلة كذا فقط فان زاد أو نقص أو تمدى به تلك العلة كان ضرراً وكذلك الطعام والشراب هما مصلحة في حال ما و بقدر ما فما زاد أو تعدى به وقته كان ضرراوما نقص عن الكفاية كان ضررا ليس اطلاق اسم الصلاح في شيء من

لهذه في الطبخ والغسل وهذا عدل باجماع المسدين كاهم فلم انكروا ان يحابى الباري عز وجل من شاء من عباده بما احب من التفضيل ووجدوا في الشاهد من يعطى المحاويج من ماله فيعطي احـدهم ما يننيه ويخرجه عن الفقر وذلك نحو الف دينار ثم يعظى آخر مثله الف دينار ويزيده الف دينار فانه وأن حابي فمحسن غير ملوم فلم مِندوا ربيم من ذلك وجوروه إذا فعله وهو تعالى بلاشك أثم ملكا لكل ما في العالم من أحدنًا لما خوله عن وجل من الاملاك ونقضوا اصلهم في ان ما حسن في الشاهيد بوجه من الوجوم لم يمنعوا وتوعه من الباري جل وعز ووجدوا في الشاهد من يدخر أموالا عظيمة فيؤدي جميع الحتوق اللازمة له حتى لا يبقى بحضرته محتاج ثم يمنع سأمر ذلك فلا يسلم بخيلا فلأي شيء منعوا ربهم جُلِّ وعز من مثل ذلك وجُوروه وبخلوه اذا لم يعط أفضل ما عنده وهذا كله بين لا اشكال فيه الناسان ﴿ قَالَ أَبُو مَجِد ﴾ ونسأ لم عن قول لهم عيب وهو الهم إجازوا أن يخلق الله عز وجل أضعف الاشياء ثم لا يكون قادراً على أضعف منه فهكذا هو قادر فاعل اصلح الانسياء ثم لا يكون قادراً على إصابح منه وعلى اصغر الاشياء وهو الجزء الذي لا يتجزأ ولا يقدر على اصغر منه ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدُ ﴾ هذا إيجاب منهم لتناهي قدرة الله عزا وجل وتحييز له تمالى وايجاب لحدوثه وابطال الاهيته اذ التناهى في القوة صفة الجديث المخلوق لا صفة الخالق الذي لم يزل وهذا خلاف القرآن واجماع المسامين وتشبيه الله تعالى بخلقه في تناهى قدرتهم السائد الله تعالى بخلقه في تناهى قدرتهم ﴿ قَالَ ابُو مُحمَّدُ ﴾ ولكنه لازم لكل من قال بالجزء الذي لا يَجزأ وبالقياس لزوماً صحيحاً لا انفكاك لهم منه وندوذ بالله من هذه المالات الملكة بل نقول ان الله تعالى كل ما خلق شيئاً صغيراً أوضيفاً أو كبيراً أو قوياً أو مصلحة فانه ابداً بلا نها ية قادر على خلق أصغرمنه وأضف

تبدل أولا في الابن فاذا الحركة فيه بالعرض واما ان يفعل فتبدل الحال فيه بالقوة او العزيمة أوالآلة فكات الحركة في تؤة الفاعل أو عزيمته أوآ لتــه أولا وفي الفعل بالمرض على أن الحركة أن كانت خروجاً عن هيئة فهي عن هيئــــة قابرة وايسشى ممن الافعال كذلك فاذًا لا حركة بالذات الا في الكم والكيف والاين والوضع وهوكون الشيء بجيث لا يجوز أن يكون على ما هو عليه من أينه وكمه وكيفه ووضعه قبل ذلك ولابعده والسكون هو عدم هذه الصورة في مامن شأنه أن توجد فيـــه وهذا العدم له معنی ما و یمکن أن يرسم وفرق بين عدم القرنين في الانسان وهو السلب المطلق عقدًا وقولا وبين عدم المشي له فهو حالة مقابلة للمشي عند ارتفاع علة المشي وله وجود ما بنحو من الانحاء وله علة بنحو والشيءلة بالمرض لذلك المدم فالمدوم مملول بالمرض فموجود بالمرض ثم الم أن كل حركة توجد في الجسم فاغا توجد لعلة محركة اذ لو تحرك إذاته وبما هو جيم لكان كل جسم متحركا فيجب أن يكون المحرك معنى زائدًا على هيولي الجسمية وصورتها ولا يخلو اما أن يكون ذلك المعنى في الجسم واما

خلق ابليس ومردة الشياطين واعطائهم القوة على اضلال الناس من الحكمة المعهودة بيننا وبالضرورة نعلم ان من نصب المصايد للناس في الطرقات وطرح الشوك في ممشاهم فانه عائب سفيه فيما بيننا والله تعالى خلق كل ما ذكرنا باقرارهم وهو الحكيم العايم ثم وجدناه تعالى قدشهد للذين بايموا تحت الشجرة بانه علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ثم أمات منهم من ولي منهم أمور المسلمين سريعاً ووهن قوي بعضهم وملك عليهم زيادا والحماج وبناة الخوارج فأي مصلحة في هذا للحجاج ولقطري او لسائر المسلمين لو عقلت المعتزلة ولكن الحق هو قولنا وهو ان كل ذلك عدل من الله وحق وحكمة وهلاك ودمار واضلال للحجاج المسلط ولقطري ونظايرهما اراد الله تعالى بذلك هلاكهم في الآخرة ونموذبالله من الخذلان ثم نسألهم ماذا تقولون اذا أص الله عز وجل بجلد الحرة في الزُّنا ماية وبجلد الامة نصف ذلك أليس هذا محاباة للامة واذ خول الله عز وجل قوماً اموالاً جمة فعاثوا فيها وحرم آخرين اما هــذا عين المحاباة والجور على اصلهم الفاسد فيمن منع جاره الفقير الا أن يطردوا قولهم فيصيروا الى قول منذكر أن الواجب يواسي الناس في الاموال والنساء على السوا وبالجلة فان القوم يدعون نني التشبيه ويكفرون من شبه الله تعالى بخلقه ثم لازملم أحداً أشدتشبيها لله تعالى بخلقه منه فيلزمونه الحكم ويحرون عليه الامر والنعي ويشبهونه بخلقه تعالى فيما يحسن منـــه ويقبح ثم نقضوا اصولهم اذ من قولهم أن ما صلح بيننا بوجه من الوجوه فلسنا نبعده عن الباري تعالى ونحن نجد فيما بيننا من يحابى أحد عبيده على الآخر فيجمل احدهم مشرفاً على ماله وعياله وحاضناً لولده ويرتضيه لذلك من صغره بأن يعلمهُ الكتابوالحسابويجعل الآخر را تُضاً لدابته وجامعاً للزبل ابستانه ومنقياً لحشه ويرتضيـه لذلك من صغره وكذلك الأماء فيجعل احداهن محل ازاره ومطلباً لولده ونجعل الثانية خادماً

تحصل بالفعل حصولا قارا مستكلا وقد ظهر انها في كل أمر نقبل التنقص والتزَّايد وليس شيء من الجواهر كذلك فاذًا لا شيء من الحركات في الجوهر وكون الجوهر وفساده ليس بحركة بل هو أمر يكون دفعة وأما الكية فانها لقبل النزيد والتنقص فخليق أن يكون فيها حركة كالنمو والذبول والتخلخل والتكاثف وأما الكيفية فما يقبل منها التنقص والتزيد والاشتداد كالتبض والتسود فيوجد فيه الحركة وأما المضاف فأبدا عارض لمقولة من البواقي في قبول التنقص والنزيد فاذا أضيف اليه حركة فذلك بالحقيقة لتلك المقولة وأما الاين فإن وجود الحركة فية ظاهر وهو النقلة واما متى فان وجوذه للجسم بتوسط الحركة فكيف يكون فيه الحركة ولو كان كذلك لكان لمنى متى وأما الوضع فان فيه حُركة على رأينا خاصة كوكة الجسم المستدير على نفسه اذ لو توهم المكان المطيف به معدوماً لما امتنع كونه متحركا ولو قدر ذلك في الحركة المكانية لاامتنع ومثاله في الموجودات الجرم الاقصى الذي ليس وراء جسم والوضع يقبل انتنقص والأشتداد فيقال انصب وانكس وأما الملك فان ما تبدل الحال فيه

جزء موضوع على جزء متصل وغيره من تركيب المر بمات منها المساواة الاقطار والاضلاع ومن جهة مسامتات الظلوالشيس دلائل على أن الجزء الذي لا يتجزأ محال وجُوده فنتكلم بعد هذه المقدمة في مسائل هذا ألعلم ونحصرها سيف مِقَالَاتُ \* المقالةُ الأولى في لواحق الاجسام الطبيعية مثال الحركة والسكون والزمان والمكان والحلا والتناهي والجهات والتاس والالتجام والاتصال والنتالي الما الحركة فيقال على تبدل حال قارة في الجسم يسيرًا يسابرا على سبيل التجاه نخو شيء والوصول اليه هو بالقوة و بالفعل رفيجُب من هذا أن تكون الحركة مفارقة الحال ويجب أن يقبل الحال التنقص والتزيد ويكون باقيا غير مِنْشَابِهِ الحَالُ في نفسه وذلكِ مثل السواد والبياض والحرارة والبرودة والطول والقصر والقرب والبعد وكبر الحجم وصغره فالجلم اذا كان في مكان فقرك فقد حصل فيه كال وفعل أول به يتوصل به الى كال وفعل ثانهم الوصول فهو في الكان الأول بالفعل وفي المكان الثاني بالقوة فالحركة كال أول لما بالقوة منجهة ماهو بالفوة ولا يكون وجودهاالا في زمان بين القوة المحضة والفعل الحض وليست من الامور التي

﴿ قِالَ أَبِو مُحَدُّ ﴾ وفي هذا الجواب من السخافة وجوه جمة أولها انه دعوى بالدليل والثاني المهم لا ينفكون به مما الزمناهم ونقول لهم كات الله عز وجل قادراً على ان يميهم ولا يوجب موتهم كفر اجدفان قالوا لاعجزوا رابهم تعالى وان قالوا بل كان قادراً على ذلك ألزموه الجور والظلم على أصوالهم ولا بديمن احد الامرين والثالث الله ما يسمم في العالم باسخف من قول من قال إن انساناً مؤمناً يكفر من أجل صغيرً مات فهذا أمن ما شوهد قط في ألعالم ولا توهم ولا يدخل في الامكان ولا في العقل وكم طفل يموت كل يوم مذ خلق الله تعالى الدنيا إلى يوم القيامة فهل كفر احد قط من الجل مؤت ذلك الطفل وانما عهدنا الناس يكفرون عنيد مَّا يقع لهم من الغضب الذي يخلفه الله عز واجل في طبائعهم والعصبية التي أتاهيم الله عز وجل اسبابها وبالملك الذي أناهم الله إياه اذا عارضهم فيه عارض والرابع انه اليس في الجور ولا في العبث لولا في الظلم ولا في المحاباة أعظم من ان يبقي طفلا حتى يكفر فيستجق الخلود في النار ولا يميته طفلاً فينجوا من النار من اجل صلاح قوم لولا كفر هُذَا المناحوس لكفر أوليك وما في الظلم والمحاباة اقبح من هـذا وهل هذا الإكن وقف إنساناً للقبل فأخذ هلو آخر المن عرض الطريق فقتله مَكَانُهُ فَظَهُرَ فَسُنَادِ الْمُدَّا الْمُولِ السَّخِيْفَ الْلَّهُونَ الْمُ الْمُدُولُ اللَّهُ الله ﴿ قَالَ أَبُو مِحْدُ ﴾ أو قال بمضرم قد يخرج من صلبه مؤمنون في الما ﴿ قَالَ أَبُو رَجُمُهُ ﴾ وقدا عوات الكافر عن غير عقب أوقد يلد الكافر كفاراً اضر على الإسلامينة ومع هذا فكاللما ذكرانا بازمايضاً في هذا الجواب السخيف وايضاً فقد يخرج من صلب المؤمن كافر ظاغ اوظالم باغ يفسد الحرث والنسل ويثير الظلم وغيت الحق ويوسيس القتالات والمنكرات حتى يضل بها خلق كثير حتى يظنوا انها لحق وسنة فأيوجه خلق هؤلاً على اصول المنزلة الضلال نعم واي معنى واي صلاح في

قادر على ان يأتي الكفار بالطاف يكون منهم الايمان عندها باختيار ولا يد ويثيبهم على ذلك أتم ثواب يثيبه عبداً من عباده ألم لا فقالوا لا ﴿ قَالَ أَنَّ مُحد ﴾ كأن أصحاب الأصاح غيب عن العالم أو كأنهم اذا خضروا فيه سابت عقوالهم وطمست حواسهم وصدق الله فقد لبه على مثل هذا اذ يقول تعالى ولم قاوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بالأترى هؤلا ءالقومماشاهد واان الله عزوجل منع الإموال قوما واعطاها آخرين ونبأ قوماًوأرسلهم الى عباده وخلق قوماً آخرين في ا قاصي أرض الزنج يعبدون الأوثان وأمات قومامن أوليائه ومن أعدائه عطشا وعنده عادج السموات وستى آخرين الماءالعذب أما هذه محاباة ظاهرة فان فالوا ان كل ما فعل من ذلك فهو أصلح بمن فعله به سألناهم عن أماتته تعالى الكفار وهم يصيرون الى النار واعطائه تعالى قواماً مالاً ورياسة فبطروا وهليكوا وكانوامع القلة والخول صالحين وأفقر أقواما فسرقوا وقتلوا وكانوا في حال الغنى صالحين وأصح أقواماً وجمل صورهم فكات ذلك سبباً ليكون المعاصي منهم وتركوها إذ أسنوا وأمرض أفواماً فتركوا الصلاة عيداً وضجروا وثربوا وتكدؤا عاهو الكفر اواقريب منه وكانوا في صحبهم شاكرين لله يصلون ويصومون أهذا الذي فعل الله بهم كان أصلح لهم فان قالوا نعم كابرؤا المحسوس وان قالوا الرعاشو الزادوا قلنا لهم فانما كان أصابح لهم ان يخترمهم الله عز وجل قبل البلوغ او أن يطيل اعمارهم في الكفر وعلكهم الجيوش فيهلكوا بها أرض الاسلام ويقوي اجسادهم واذهانهم فيضل بهم جماعة كافعل لسعيد الفيومي اليهؤدي وأباريطا اليعقوبي النصراني والمتجقفين بالكلام من اليهود والنصارى وألمجوس والمنانية والدهريةاما كاذأصلحهم ولمن ضلمتهم الزيميهم صفارآ ﴿ قَالَ أَنِ مَجْدَ ﴾ فانقطعوا ناجأً بعضهم الى أن قال لعله قد سبق في علم الله تمالى أنه لو أماتهم صناراً لَـكُفر خلق من المؤمنين ﴿ مُلَّا لَهُ مَا لِلَّهُ مِنْ الْمؤمنينِ

مبادی مذا العلم فمثل ترکب الاجسام عن المادة والصورة والقول في حقيقته اونسبة كل واحد منها الى اثاني فقد ذكرناها في العلم الالمي والذي يختصمن ذلك التركب بالملم الطبيعي هو أن تملم ان الأجسام الطبيعية منها أحسام مركة من أجسام اما متشامة الصورة كالسرير واماعنيافها كبدن الانسان ومنها أجسام مفردة والاجسام المركبة لها أجزاء موجودة بالفيل متناهية وهي تلك الإجسام المفردة التي منها تركبت وأما الاجسام المفردة فليس لهافي الحال جزؤ بالفيل وفي قونها أن لتجزأ أجزا غير متناهية كل واحد منها أصغر من الآخر والتجزي امًا بنفريق الاتصال واما باختصاص العرض ببعض منه واما بالتوهم واذا لم يكن أحد هذه إثلاثة فالجسم المفرد لاجز اله بالفمل قال ومن أثبت الجنه مركبكمن أجزاء لا نُتَعِزُاً بِالفَعَلِ فَبَطَلَانَهُ بَأَن كُلُّ جزؤ مس جزأ فقد شغله بالمس وكل ماشغل شيئا بالس قاما أن يدع فراغا من شغلة بجهة أولا يدع فان ترك فراغاً فقد تجزأ الممدوس وان لم يترك فراغًا فلايتأتى أب يماسه آخر غير مماس الاول وقد ماسه آخر هذا خلف وكذلك في

اياه ثم منعهم اياه لكان ظالمًا لهم غاية الفام قالوا وقياد علمنا ان انساناً لو ملك امو الا عظيمة فضل عنه ولا يحتاج اليها فقصده جار فقير له تحل له الصداقة فسأله درهما يحيي به نفسه وهو يعلم فقره اليه ويعلم انه يتدارك به رمقه فنعه لا لمعنى فانه بخيل قالوا فلو علم انه اذا اعطاه الدره سهلت عليه افعال كلفه اياها فنعه من ذلك اكان بخيلا ظالمًا فلو علم انه لا يصل الى ما كلفه الا بذلك الدره فنعه لكان بخيلا ظالمًا فلو سفيهًا فهذا كل ما كلفه الا بذلك الدره فنعه لكان بخيلا ظالمًا بن عمرو وحفص الفرد وبشر بن المعتمر ومن وافقهم وهم قليل منهم الى ان عند الله عز وجل الطافًا كثيرة لا نهاية لها لو اعطاها الكفار لا منوا اعاناً اختياريًا يستحقون به الثواب بالجنة وقد أشار الى نحو هذا ولم يحققه ابو على الجائي وابنه ابو هاشم وكان بشر بن المعتمر يكفر من قال بالأصلح والممتزلة اليوم تدعى ان بشرا تاب عن القول يكفر من قال بالأصلح والممتزلة اليوم تدعى ان بشرا تاب عن القول باللطف ورجع الى القول بالأصلح أللوطب ورجع الى القول بالأصلح ألما المسلم ألما المناه المناه المناه المناه المناه ورجع الى القول بالأصلح ألم المناه المناه المناه وكان بشرا تاب عن القول باللطف ورجع الى القول بالأصلح أله المناه المناه المناه المناه ورجع الى القول بالأصلح أله المناه ورجع الى القول بالأصلح أله المناه ورجع الى القول بالأصلح أله المناه و المناه

الله وبارسال الله وواجب الحكة الالهيـة ارساله وان جميع ما سنه فانما هو وجب منعند الله إن سنه فانه متميز غنسائر الناس بخصائص تألهه واجب الطاعة بآيات ومعجزات دلت على صدقه وسبأتي شرح ذلك في الطبيعيات لكنك تحدس ماسلف اذا ان الله كف رتب النظام في الموجودات وكيف سخراله بولي مطيعة للنفوس الفلكية بل وللمقل الفعال بازالة صورة واثبات صورة وحيثما كانت النفس الانسانية أشدمناسبة للنفوس الفلكية بل وللمقل الفمال كان تأثيرها في الهيولي أشد وأغرب وقد تصفو النفوس صفاع شديد الأستمداد للاتصال بالمقول المفارقة فيفيض عليها من العلوم مالا يصل اليه من هو في نوعه بالفكر والقياس فبالفوة الاولى يتصرفني الاجرام بالتقليب والاحالةمن حال الى حال و بالقوة الثانية يخبر عن غيب ويحكله ملك فيكون "بالانبيام وحيا وبالاولياء الهاماونحن نبتدئ القول في الطبيعيات المنقولة عن أبي على بن سينا في الطبيعيات قال أبو علي بنسينا أنالعلم الطبيعي موضوعاً ينظر فيه وفي لواحقه كدائر العلوم وموضوعه الاجسام الموجودة عاهي وافعة في التغير وبما هي موصوفة بانحاء الحركات والسكونات وأما

الأخرة وثوابها ويضرب لهم السعادة والشقاوة أمثالا تسكن اليها نغومهم وأما الحق فلا ياوج لهم الا أمرا عِملاً وهو أن ذلك شيء لا عين رأته ولا أذن مهمته ثم يكرر عايهم المبادات ليجمل لم يمده تذكر المعبود بالتكرير والمنذكرات اما حركات واما اعدام حركات مضي الى حركات فالحركات كالصلوات وما في معناها واعدام الحركات كالصيام ونحوه وان لم يكن لمم هــذه المذكرات تناسوا جميع ما دعام اليه مع أغراض قرن وينفعهم ذلك أيضًا في المعادمنفمة عظيمة فان السعادة في الآخرة تباريه النفس عن الاخلاق الرديثة والملكات الفاسدة فيتقرر لما بذلك هيئة الانزعاج عن البدن وتحصل لما ملكة التسلط عليه فلا ينفعل عنه و يستفيد به ملكة الااتفات الى جهة الحق والإعراض عن الباطل ويصير شديد الاستمداد ليتخلص الى السعادة بعد المفارقة البدنية وهذه الافعال لوفعلها فاعل ولم يمتقد أنها فريضة من عند الله تمالى وكان مع اعتقاده ذلك يلزمه في كل فعل ان يتذكر الله و يعرض

عن غيره لكان جديرا ان يفوز

من هـذه الزكا بحظ فكيف اذا

استعملها من يعلم ان النبي من عند

والثاني انه لو وضح ما ذكروا لكانت الشهادة في الحياة لا بالموتلان الصبر على الجراح والمزم على التقدم لا يكونان الا في الحياة والشهادة في سبيل الله لا تكون بنص القرآن وصحيح الأخبار واجماع الامة الابالة تلى والثالث ان الذي منه هربوا فيه وقعوا بدينه وهو ان الشهادة التي تمنى المسلمون بها إن كانت العزم على التقدم الى الحرب والصبر على الجراح المؤدية الى القتل فقد حصل تمنى قتل الكفار للمسلمين وتمني أن يجرحوا الهل الاسلام جراحاً قاتلة وحرب الكفار للمسلمين وثباتهم لهم وجراحهم ايام معاص وكفر بلاشك فقد حصلوا على تمني المعاصي وهو الذي به شنعوا وبالله تعالى التوفيق فبطل كل ما شنعت به الممتزلة والحد لله رب العالمين كثيراً

- ﴿ الكلام في اللطف والاصلح ﴿ وَ

و قال ابو عد كه وضل جهور المتزلة في فصل من القدر ضلالا بعيداً فقالوا باجمهم حاشا ضرار بن عمرو وحفصاً الفرد وبشر بن المعتمر ويسيراً عمن البعهم انه ليس عند الله تعالى شي اصلح مما اعطاه جيع الناس كافرهم ومؤمنهم ولا عنده هذى اهدى مما قد هدى به الكافر والمؤمن هداً مستوياً وانه ليس يقدر على شي هو اصلح مما قعل بالكفار والمؤمنين ثم اختلف هؤلاء فقال جمهورهم انه تعالى قادر على امثال ما فعل من الصلاح بلانهاية وقال الاقل منهم وهم عباد ومن وافقه هذا باطل لانه لا يجوز ان يترك الله تعالى شيئاً يقدر عليه من الصلاح من اجل فعله لصلاح ما وحجتهم في هذا الكفر الذي اتوا به الصلاح من اجل فعله لصلاح ما وحجتهم في هذا الكفر الذي اتوا به انه لو كان عنده اصلح او افضل مما فعل بالناس ومنعهم اياه لكان عنده اصلح ولو أعطى شيئاً من فضله بعض الناس دون بعض لكان عالماً والحاباة جور ولو كان عنده ما يؤمن به الكفار اذا أعماهم

عماملة وممارضة يجري بينها يفزع كل واحد منها صاحبه عن مهم لو تُولاهُ بنفسه لازدحم على الواحد كثير ولا بد في الماملة من سنة وعدل ولا بد من سان ممدل ولا بد من أن يكون الجيث يخاطب الناس ويلزمهم البنة فلا الد من أن يكون انساناً ولا يجوز ان يترك الناس وآرائهم في ذلك فيختلفون ويرى كل واحد منهم واله عدلا وما عليه جُوزًا، وظلمًا فالحاجة في هذا الانسان في أرب البق نوع الانسان أشد من الحاجة الى انبات الشفر على الاشفار والحاجبين فلا يجوز أن تكون المناية الأولى لقنضي أمثال تلك المنافع ولا لتنضى هذه التي هي أنبتها ولا أن يكون المبدأ الإول والملائكة بمذه تعلم تلك ولا تمل هذا ولا ان يكون مايعة لل المنيفي نظام والامن المكن وجود والضر وزي حصوله لتهيدنظام الخير لا يواجد بل كيف يجوز الأن لا يؤجد وماهو متعلق بوطوده ملبتي على أوجوده إ فلاء بدأ اذًا من انفي هو النسان متيز من بين سائر الناس بايات تدل على انها من عند رابه يدعوهم إلى التوحيت وعنعهم من الشرك ويسن فم الشرائع والاحكام ويعتهم على مكارم الاخلاق ويساهم عن التباغض والتحاسد و يرغبهم في

﴿ قِالَ ابْوَ مُحَمَّدً ﴾ فِوابنا وبالله تِعالى التوفيق أنَّ الله تعالى قد نص على انه لا يكون عني الا على الذين لا يؤمنون ونحن مؤمنون ولله تمالي الحد فقد أمنا ذلك وقد دم الله تمالى قوماً جلوا القرآن على غيرظاهره فقال تبالى ﴿ يحرفون الركام عن مواضعه ﴿ فر- دُه صفتكم على اللَّقَاقَة الموجودة فيكم حساً فن حمل القرآن على ما خوطب به من اللغة العربية واتبع بيان الرسول على الله عليه وسلم فالقرآن له هدى وشفاء ومن بدل كله عن مواضعه وادعي فيه دعاؤي برأيه وكهانات بطنه واسراراً واعرض عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم المبين عُنَّ الله تعالى بامره ومال إلى قول المنانية فهو الذي عليه القرآن عمى وبالله تعالى التوفيق ﴿ قَالَ ابُو مُحَدِّ ﴾ ومن توادر المتزلة وعظيم جهلها وحماقتها واقدامها انهم قالوا ان الشهادة التي غبط الله تمالي نهما الشهداء واوجب لهم بها افضل الجزاء وتمناها رسول إلله صلى الله عليه واسلم واصحابه وفضلاء المسلمين ايس هي قتل الكافر للمؤمن ولا قتل الفالم المسلم البرئ ﴿ قَالَ ابُو مَحْدَ ﴾ وجنون المتزلة وجهلهم واهذار هم ووساوسهم لا قياس عليها وحق لمن استغنى عن الله عز وجل وقال إنه يقدر على ما لا يقدر عليه ربه تعالى وقال أن حقله كمتول الإنبياء عليهم السلام مواه نسواء ان يخذله الله عن وجل مثل مذا الخذلان يعوذ بالله من خذلا نه ونسئله العصمة فلا عاصم سواه أما سمعوا قول الله عن وجل \* إن الله اشترى من المؤمنين انفسيم واموالهم بأن لهما الجنة يقاتلون في سبيل إلله فيهتلون ويقتلون وعداً عليه حِمّاً \* وقوله تدالى \* ولا تقولوا إن يقتل في ستيل الله اموات بل احياء \* ثم انهم فيروا الشهادة بعقوله فقالوا إنا الشهادة الصبر على الجراح المؤدية الى القتل والعزم على التقدم الى الحرب ﴿ قَالَ أَبِو مِحْدَ ﴾ وفي هذا الكلام من الجنون ثلاثة الضرب الحدها انه كلام مبتدع لم يقبله احد قبل متأخريهم المنساخين من اغلير اجلة

﴿ قَالَ ابُو مَمِد ﴾ وقال بمض شيوخ المنزلة ان اسلام الله تعالى من أسلم من الانبياء الى اعداله فقتاوهم وجرجوهم واسلام من اسلم من الصبيان الى اعدامه يحضونهم ويغلبونهم على انفسهم بركوب الفاحشة اذا كان ليموضهم أفضل الثواب فليس تُخْدِلاناً فقلنا دعونا من لفظة الخذلان فلسنانجيز هالان الله تعالى لم يذكرها في هذاالباب لكنا نقول لكراذا كان قتل الانبياء عليهم الصلوة والسلام اعظما يكون من الكفر والظلم وكان الله عز وجل بقولكم قد اسلم انبياءه صلوات الله عليهم الى اعدالهم ليموضهم اجل عوض فقد اقررتم بزعمكم أن الله عز وجل اراد اسلامهم الى اعدائهم واذا أراد الله عز وجُل ذلك الباقراركم فقد أراد بافراركم كون اعظم ما يكون من الكفر وشاء وقوع اعظم الضلال ورضي ذلك لأبياله عليهم السلام على الوجه الذي تقونون كابناً ماكان وهذا مالا مخلص لهمنه وأيضاً فنقول لهذا القائل اذا كان اسلام الاسياء الى اعداء الله عز وجل يقتلونهم ليس ظلما وعبثاً على توجيهم المناقض لأصولكم في انه أدى الى أجزل الجزاء فليس خذلاناً وكذلك اسلام المسلم الى عدوه بحضة ويرتكب فيه الفاحشة فهو على أصولكم خير وعدل فيلزمكم إن تمنوا ذلك وان تسروا بما نيل من الانبياء عليهم السلام في ذلك وان تُدعوا فيه الى الله تعالى وهــذا خلاف فولــكم وخلاف اجاع اهل الاسلام وهذا ما لا مخلص طممنه ولا يلزمنا عن ذلك لاننا لا نستر الا بما أمرنا الله تمالى بالسراور به ولا نتمنى الا ما قد اباح لنا تمالي ان ندءوه فيه وكل فعله عز وجل وان كان عدلا منه وخيراً فقد افترض تمالى علينا ان ننكر من ذلك ما سماه من غيره ظلما وان نبرأمنه ولا نمناه لمسلم فانما نتبع ما جاءت به النصوص فقط وبالله تعالى التوفيق وقال قائل من المعتزلة اذا حملتم قوله تمالى ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِم وقر وهو عليهم عمى \* فما يدريكم لعله عليكم عمى أرين الما الم

الدنيا من أحوال القــــبر والبعث والخيرات الاخروية وتكونالانفس الرديئة أيض تشاهد المقاب المصور لمم في الدنيا وثقاسيه فان الصورة الخيالية ليست تضعف عن الحسية بل تزداد تأثيرًا كا تشاهد في المنام وهذه مي السمادة والشقاوة بالقياس الى الانفس الجسية واما الانفس المقدسة فانها تبعد عن مثل هذه الاحوال وتتصل عن كالما بالذات وتنغيس في اللذة الحقيقية ولوكان بقى فيها أثر من ذلك اعتقادي أو خُلِّقِ تَأْذُتِ بِهِ وَتَخْلَفِتُ عَنْ دِرْجِةً علمين الى أن ينفسخ قال والدرجة الاعلى فيما ذ كرناء لمن له النبوة اذ في قواه النفسانية خصائص اللات نذكرها في الطبيعيات فيها يسمم كلام الله و يرى ملائكته المقربين وقد تحوات على صورة يراها وكما ان الكائنات ابندأت من الاشرف فالأشرف حتى ترقت في الصمود الى العقل الأول ونزلت في الانجطاط الى المادة وهي الأخس كذاك ابتدأت من الأخس حتى بلغت النفس الناطقة وترقت الى درجة النبوة ومن المالوم أن وع الإنسان معتاج الى اجتماع ومشركة في ضروريات خاجاته مكفياً في آخر من نوعه يكون ذلك الآخر أيضاً مَكْفِياً بِهِ وِلا يَتُم ثَلْكُ الشَّرِكَةِ الْا

عن الالتفات الى ما خلفه جلة ثم ان النفوس والقوى الساذجة التي لم تكتسب هذا الشوق ولأ تصورت هذه التصورات فان كانت بقيت على ساذجيتهاواستقرت فيها هيهنآت مغيحية اقناعية وملكات حسنة خلقية ستعدث بحسب ما اكتسبت اما اذا كان الام بالضد من ذلك أو حصلت أوائل الملكة العملية وحصل لها شوق قد تبع رأيا مكتسبا الى كال حالما فضدها عن ذلك عائق مضادفقد شتى الشقام الأبدي وهولاء اما متمرون في السعى لتعصيل الكال الاتمناني واما معائدون متعصبون لآرًاهُ فاسدة مضادة للآراء الحقيقية والجاحدون أسوأ حالأ والنفوس البله أدنى من الخلاص في فطانة تبرأ لكن النفوس اذا فارقت وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد في آلما قبة على مثل ما يخاطب به العامةُ ولم يكن لمم معنى جاذب الى الجهة التي فوقهم لا كال فتسمد تلك السمادة ولا عدم كال متشق تلك الشقاوة بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو الاسفل منجذبة الى الاجسام ولا بُدَ لَمَا مَنْ تَخْيَلُ ولا بد الخيل من أجلام قال فلا بَدُّ لِمَا مِنْ أَجِرَامُ سَهَاوُ يَةً ۚ نَقُومُ جِهَا ۗ اللُّوة النَّيلة فتشاهد ما قيل ما ف

جزآء الظالمين ﴿ فَهِذَا ابْنُ آدُمُ الفَّاصِ لَ قَدَ أُرَادُ انْ يَكُونُ أُخُوهُ مِنْ اصحاب النار وان يبوء بائمه مع اثم نفسه وقد صوب الله عز وجل قول موسي وهارون عليهاالسلام ، ربنا اطمس على امو المنم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرو المذاب الاليم قال قد اجيب دعو تكما فهذاموسي وهارون عليها الليلام قد ارادا وأحبا ان لا يؤمن فرعون وان يموت كافراً إلى النار وقد جاً عن راسول الله صلى الله عليه وسلم الله دعاعلى عتبة بن ابني وقاص ان يموت كافراً إلى النار فكان كذلك الله الله ﴿ قَالَ ابُو مِمْدَ ﴾ واصدق الله عز وجل أنا عن نفسي التي أهو اعلم عا فيها مني أن الله تعالى يعلم أني لاسر عوات عُقبة بن ابي معيط كافرا وكذلك أمر أبي لهب لاداها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتم كلة المذاب عليما وان المرة المسر عوات من استباغ في اذاه ظلما بأن يموت على الله على يقة وقد رؤينًا هذا عُن بعض الصالحين في بعض الظلمة ولا تعراج على من التلكي بمحملة وبموسى وبافضل ابني آدم صلى الدعلية وسلم وليت شعري أي فرق بين لعن الكافر والظالم والدعاء عليه بالمذاب في النَّارُ وَلِينَ الَّدِيمَاءُ عَلِيهُ بِأَنْ الْمُوتُ غِيرَ مَتُوبُ عَلَيْهِ وَالْمُسْرَةُ بَكُلًا الامرين وحسبنا الله ونهم الوكيل وقال عز ولجل ﴿ وَلُوشَاءَ اللهُ لَسُلُطُهُمْ ۗ عليكم • وقال تمالى • وما النصر الأمن عندُ الله • وقال تمالى • أذ هم نوم أن يسطوا اليكم الديهم فكف الديهم عنكم ﴿ وقال تمالى \* هو الذي كف الديهم عنكم والديكم عنهم بطن مكة و فصح بقيناً أن الله تعالى سلط الكفار على من سلطهم عليهم من الأنبياء وعلى اهل بأر المعونة ويوم إحد ونصرهم املاء لهم والتلاء المؤمنين والافيقال لمن الكرهذا الراه تمالي كان عاجزاً عن منعهم قان قالوا نعم كفروا وناقضوا لأن الله تمالي قد نص على أنه كف ايدي الكفار عن المؤمنين أذ شاء وسلط ايديهم على المؤمنين ولم يكفنها أذ شاء المجالة على المؤمنين ولم يكفنها أذ شاء المجالة المجالة المجالة

شيَّ واحد وهر المنقذ من النار الموجب للجنة وايضاً فان الله عز وجل يقول \* من يهدُ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً \* ويقول \* انك لا تهدي من احببت ولكن الله مهدي من يشاء \* ويقول تمالى \* ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء \* فهذه الآيات مبينة ان الهدى المذكور هو الاختياري عند المعتزلة لانه تعالى يقـول لنبية صلى الله عليه وسلم \* ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعاً افانت كره الناس حتى يكونوا مؤمنين \* وقال تعالى \* لا اكراه في الدين \* فصح يقيناً أن الله تعالى لم يرد قط بقوله لجمهم على الهـدى ولآمن من في الارض ايماناً فيه اكراه فبطل هذرهم والحمد لله رب المالمين فان قالوا إنا فاذا اراد الله تمالى كون الكفر والضلال فأريدوا ما اراد الله تعالى من ذلك قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق ليسَ لنا ان نفعل ما لم نؤمر به ولا يحل لنا ان نريد ما لم يأمرنا الله تعالى بارادته وانما علينا ما امرنا به فنكره ما أمرنا بكراهيته ونحب ما امرنا بمحبته ونريد ما امرنا بارادته ثم نسألهم هل اراد الله تعالى امراض النبي صلى الله عليه وسلم اذ أمرضه وموته صلى الله عليه وسلم اذ أماته ومـوت ا براهيم ابنه اذ أماته أولم يرد الله تعالى شيئاً من ذلك فلا بد من ان الله تعالى اراد كون كل ذلك فيلزم ان يريدوا مؤت النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه وموات ابنيه ابراهيم لان الله تعالى اراد كل ذلك فان اجابوا الى ذلك ألحدوا بلا خلاف وعصوا الله ورسوله وان أبوا من ذلك بطل ما ارادوا الزامنا اياه الا أنه لازم لهم على اصولهم الفاسده لالنا لأنهم صححوا هذه المسألة ونحن لم نصححها ومن صحح شيئاً لزمه ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق لسنا ننكر في حال ما يباح انافيه ارادة الكفر من بعض الناس فقد اثني الله عز وجل على ابن آدم في قوله لاخيه \* اني اريد ان تبوء باثمي واثمك نتكون من اصحاب النار وذلك

بالاخلاق الحسنة حتى تجارز الحد الذي في مدّله يقم في الشقارة الابدية وأي تصور وخلق بوجب له بالشتا، المؤبد وأي تصوروخلني يوجب له الشقاء الموقت قال فايس عكنني أن أنصعليه الا بالتقريب وليته سكت عنه وقبل فدع عنك الكنابة الت منها ولو سوُّدت وجهاك بالمداد قال وأظن ذلك أن يتصور نفس الانمان المبادي الفارقة بصورا حقيقيًا وتصدق بها تصديقاً يقينياً لوجودها عنده بالبرهان و معرف الملل الفائب للامور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا تتناهى ويتقرر عنده هيئة الكل ونسب أجزائه بمضها الى بعض والنظام الآخذمن المبدأ الاول الى أقصى الموجودات الواقمة في ترتيبه ومتصور العناية وكيفيتها ويتحقق انالذات المتقدمة للكل أي وجوديخصها وأيةوحدة تخصها وانه كيف يعرف حتى لا يليمتها تكثر وتغير بوجه وكيف ترتيب نسبة الموجودات اليهاوكلا ازداد استبصارا ازداد السادة استعدادا وكأنه ليس يتبرأ الانسان عن هذا المالم وعلا قه الا أن يكون اكد الملاقة معذلك المالم فصارله

شوق وعشق الى ماهناك يصده

سلكه ومنخرطاً عثاله وصائراً من جوهره فهذا الكالايقاس بسائر الكالات وجودا ودواما ولذة وسمادة بل هذه اللذة أعلى من اللذات الحسية وأعلى من الكالات الجسمانية بل لا مناسبة بينها في الشرف والكمال وهدده السمادة لا نتم له الا باصلاح الخير والعمل من النفس وتهذيب الاخلاق والخلق ملكة يضدر أبها عن النفس أفعال ما بسهولة منغير لقدمرو ية وذلك باستغال المتوسط بإن الخلقين المتضادين لا مان يفعل أفعال المتوسط ابل بان يحصل ملكة التوسط فيحصل في القوة الحيوأنية هيئة الاذعان وفي القوة الناطقة هيئة الاستملا ومعلوم ان ملكة الأفراط والنفر بط مقنضياً للقوى الحيوانية فاذا قويت حدثت في النفس الناطقة هيئة اذعانية قد رسخت فيها من شأنها أن تجملها قوى الملاقة مع البدن والانصراف اليَّه وأما ملكت النوسط فهي من مقتضيات الناطقة واذا قو يُتُ قطمت العلاقة من البدن فسمدت السمادة الكبرى ثملانفوس مراتب في أكثساب ما بيان ها تين القوتين أعنى العامية والعملية والنقضير فيها فلم ينبغي الم يحصل عند نفس الانسان من تصور المقولات والتخلق

الدنيا ومتعناهم الى حين «فهؤلاء قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا فقبل الله عن وجل منهم أيمانهم وآمِن فرعون وسائر الامم المعذبة لما رأوا العذابُ فلم يقبل الله عز وجل منهم ففعل الله تعـَّالي ما شأءً لا معقب للحاكمة فظائر فساد قولهم في أن الأيمان الاضطراري لايستحق عليه جزآء جمّلة وصح ان الله تمالى يقبل أيمان من شاء ولا يقبل أيمان من شآء ولا من يُد ثم يقال لهم وبالله تعالى التوفيق هبكم لو صح ك هذا الباطل الغث ألذي هديتم به من ان معنى قوله تعالى لجمعهم على الهدى انما هو لاضطر عم الى الايمان فاخبرونا لو كان ذلك فاي ضررا كان يكُون في ذلك على الناس والجن بل كان يكون في ذلك الخير كله وما ذا ضر الاطفال اذكم يكن لهم ايمان اختياري كما تزعمون وقد حصلوا على افضل المواهب من السلامة من النار الجلمة ومن بمول المطلع وصعوبة الحساب وفظاعة تلك الموانق كلها ودخل الجنة جميعهم بسلام آمنين منعمين لم يروا فزيًّا رآه غيراهم وايضاً فان دعواهم هـ ذه التي كذبوا فيها على الله عز وجل اذ وصفُوا عن مُ أد الله تعالى مالم يقله تمالى فقد خالفوا فيها القرآن واللغة لأن اسم الهدى والإيمان لا يقعان البتة على معنى غير المهنى المعهود في القرآن واللغة وهما طاعات الله عدن وجل والعمل ما والقول ما والتصديق بجميعها الموجب كل ذلك بنص القرآن رضي الله عز وجل وجنته ولا يسمى الجماد والحيوان غيرالناطق ولا المجنون ولا الطفل مؤمناً ولا مهتدياً الاعلى معنى جارى الحكام الايمان على المجنون والطفل خاصة وبرهان ما قلنا قول الله أمالي \* ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وَلَكِن حق القول مني لأملأن جهم من الجنة والناس اجمعين \* فصيح إن الحدى الذي لو أراد الله تعالى جمع الناس عليه هو المنقِذ من النار والذي لا علا جهنم من اهله وكذلك قوله تمالى \* وما كان انفس ان تؤمن الا باذن الله \* فصح ان الإيمان جلة

ابنه حق لا مدخل للشك نيه عندهم كتيقنهم صة ما عدوه عشاهدة خواسهم قلنالهم نئم هذا هو الايمان الاضطراري بنينه والا ففرقوا وهذا الذي موهم بأنه لا يستحق عليه من الجزآء كالذي يستحق على غيره وبكل تمويكم بحمد الله تعالى إذ قاتم أن معنى قوله تعالى لجمهم على الهدى ولآمن من في الارض انه كان يضطرهم إلى الايمان فان قالوا بل ايس اعان المؤمنين هكذا ولا عليهم بصحة التوحيد والنبوة على يقين وضرورة قيل لهم قيا اوجبتم ان المؤمنين على شك في اعابهم وعلى عدَّم يقين في اعتقاد ع وليس هذا أيماناً بل كفر مجرد من كان دينه مِكْدِا فَانْ كَانْ هِذَا صَفَةَ إِيمَانَ الدَّمْزِلَةِ فَهِمَ أَعَلَمْ بِانْفُسِهِمْ وَأَمَا نَعُنْ فَأَيْنَا ولله الحمد أيمان ضروري لا مدخل للشك فيه كملمنا إن ثلاثه أكثر من اثنين وان كل بناء فمبنى وكل من اتى بمعجــزة فعـق في نبوته ولا ينالى ان كان ابتداء علمنا استدلالاً ام مدركاً بالحواس اذكانت نتيجة كل ذلك سوآء في تيقن صحة الشيُّ المعتقد وبالله تعالى التوفيق ثم نسألهم عن الذين يرون بعض آيات ربنا يوم لا ينفع نفساً إيمانها اكان الله تغالى قادراً على ان ينفعهم بذلك الايمان ويجزيهم عليه جزاءه السائر المؤمنين ام هو تمالي غير قادر على ذلك فان قالوا بل هو قادر على ذلك رجموا الى الحق والتيمليم لله عز وجل وانه تعالى منع من شاء واعطى من شاء وانه تمالى ابطل أيمان بعض من آمِن عند رؤية آية من آياته ولم يبطل ا يمان مِن آمِنَ عند رؤية آية اخرى وكلما سوآء في باب الاعجاز وهذا هو المحاباة المحضة والجور البين عند المتزلة فان عجزوا ربهم تعالى عن ذلك أحالوا وكفروا وجعلوه تمالى مضطراً مطبوعاً محكوماً عليه تمالى الله يُعن ذلك إلى المراجعة الم ﴿ قَالَ أَبُو مُحْمَدُ ﴾ و تد قال عن وجل \* فلولا كَانت قرية آمنت فنعتبا ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشناعتهم عذاب الخزي في الحياة

والاصل الثاني وانه قد يكون الخروج إلى الفعل في كول ما بحيث يعلم ان المدرك الذيد واكن لا ينصور كيفيته وْلا يشمر به فلم يشنقاليه ولم يفزع نحوه فيكون حال المدرك خال الاصم والاعبى المتيقنين برطو بة اللحم وملاحة الوجه من غير شيور وتصور وادراك هالاصل الثالث الكال والامر الملائم قِدِ تيسرُ للقوة الداركة وهناك مانع أوشاغل للنفيل فتكرهو وتؤثر مضده وتنكون القؤق المايزة بضد ما دو كالما فالأيحس به كالمريض والمرور فاذا زال العائق عاد الى واحبه في طبوه فصدقت شهوته واشتهت طبيعته وحصل له كال اللذة فنقول بمد تمهيد الاصول ان النفس الناطقة كالما الخاص بها ان يصير عالما عقاما مرتسما فيها صورة أَلْكُلُ والنظام المقول في الكل والخير الفائض من واهب الصور على الكلُّ أُمِّيدا على المبداء أو سالكاً الى الجواهر الشريفة 'الروحانية المطلقة ثم الروحانية المثملية نوعاما بالاردان أثم الاجمام العلوية بهبئاتها وقواهاتم كذلك حتى يستوفى رنفسها هشة الوجود كله فيصير عالم مَمْقُولاً مُواْزُ يَا لَامَالُمُ الْمُؤْجُودُ كُلَّهُ مشاهدًا لما هو الحس المطلق والخير والبهاء الحق ومتحدًا به ومنتقشاً في

وقال أبو محمد في وهذا تأويل مجموا فيه بلايا جمة إولها انه قول بلا برهان ودعوى بلا دايل وماكان هكذا فهو ساقط ويقال لهم ما صفة الاعان الضروري الذي لا يستحق عليه الثواب عندكم فالهم لا يقدرون على غير الضروري الذي يستحق به الثواب عندكم فالهم لا يقدرون على فرق أصلا الا ان يقولوا هو مثل ما قال الله عز وجل اذ يقول تعالى فرق أصلا الا ان يقولوا هو مثل ما قال الله عز وجل اذ يقول تعالى في وم يأتي بمض آيات ربك لا ينفع نفساً اعانها لم تكن آ نيت من قبل أو كسبت في اعانها خيراً \* ومثل قوله تعالى \* ويقولون متى هذا الفتح أو كسبت في اعانها خيراً \* ومثل قوله تعالى \* ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا العالم م ولا هم ينظرون \* ومثل حالة المحتضر عند المعاينة التي لا يقبل فيها اعانه و كاقيل الفرعون \* آلآن وقد عضيت قبل \*

و قال أبو محمد المحافظ المحم كل هذه الآيات حق وقد شاهدت الملائكة تلك الآيات و تلك الاحوال ولم يبطل بذلك قبول الممانم فهلا على أصول محار المانهم إلى اضطرار لا يشتحة و نعليه جزاء في الجنة اماضار جزاؤهم عليه أفضل من جزاء كل مؤمن دونهم وهدند لا مخلص لهم منه إصلائم نقول لهم اخبرونا عن المان المؤمنين اذ صح عندهم صدق النبي بمشاهدة الممجزات من شق القمر واطعام النفر الكثير من الطعام البير و نبعان المآء النزير من بين الاصابع وشق البحر واحياء الموتى واوضح كل ذلك مقل التواتر الذي به صح ماكان قبلنا من الوقائع والمولك وغير ذلك مقل التواتر الذي به صح ماكان قبلنا من الوقائع والمولك وغير ذلك مقل التواتر الذي به صح ماكان قبلنا من الوقائع الموتى طلعة المقين لكونه هل إيمانهم الا المان يقين قد صح عندهم وانه حق ولم المقين لكونه هل إلمان علمهم أنه كله حق وعلموه ضرورة ام المانهم ذلك ليس يقيناً متطوعاً بصحة ما آمنوا به عنده كقطمهم على صحة ما علمة دلك ليس يقيناً متطوعاً بصحة ما آمنوا به عنده كقطمهم على صحة ما علمة دلك ليس يقيناً متطوعاً بصحة ما آمنوا به عنده كقطمهم على صحة ما علمة و محواسهم ولا سبيل الى قسم ثالث فان قالوا بل هى الآن يقين قيد صح علمهم على صحة ما علمة حكم علمهم ولا سبيل الى قسم ثالث فان قالوا بل هى الآن يقين قيد صح علمهم على صحة ما علمة علمهم على صحة ما علمهم على صحة علمهم على صحة ما علمهم على صحة ما علمهم على صحة علمهم على حدة علمهم على صحة على حدة علمهم على صحة علمهم على صحة على حدة علم

الوجه الذي يصلح أن يقال انالله تمالي يزيد الاشيا. ويريد الشر أيضاً على الوجه الذي بالمرض فالخير مقتضي بالذات والشر مقتضي بالمرض وكل بقدر فالحاصل إن الكل انما رتبت فيه القوى الفعالة والمنفعلة السمويةوالأرضية الطبيعية والنفشانية بحيث يودي إلى النظام الكلي مم استحالته أن تكون هي على ما هي ولا يؤدي الى شرور فيلزم من أحوال المالم بعضها بانقياس الى بمض ان يحدث في نفس صورة اعنقاد ردي أو كفر أو شر آخر و يحدث في أبدن طورة قبيحة مشوهة لو لم يكن ذلك لم يكن النظام الكلي يثبت فلم يمبأ ولم يَلْتَفُتِ الْمُلَا اللَّوَازُمُ الْفَاسِّدَةُ التَّي تعرض بالضرورة وقال خلت هوالا العنة ولا أبالي وخلقت هو لا و للمار ولا أبالي و كل ميسر لما خلقله « المسئلة العاشرة في المعاد وأثبات اسمادات دائمة للنفوس وإشارة الى النبؤة وكينية الوحي والالهام وانقرام على الخوض فيها أصولا ثلاثة له الاصل الاول أن لكل قوة نفساية لذة وخيرًا يخصها واذي وشرايخصا وحبث الكان المدرك أشد ادراناكا وأفضل ذاتا والمدرك أكل موجودًا وأشرف فياتآ وأدوم ثباتا فالاذة أبلغ وأوفر

ان الله تعالى حرمُ ما ادعوا تحرَيمه وهم كاذبون بقوله تعالى ﴿ قُلُّ هَـلِمُ شهداء كم الذين يشهدون ان الله حرم هذا \* فوضح بكل ما ذكرنا بطلان قول الممتزلة الجهال وبان صحة قولنا اناللة تبالى شاء كون كل ما في العالم من أيمان وشرك وهدى وضلال وان الله تعالى اراد كور ذلك كله وكيف يمكن أن ينكر تعالى قولهم لو شاء الله مُا اشركنا وقد اخبرنا عز وجل بهذا نصاً في قوله في السورة نفسها \* اتبع ما اوحي اليك من ربك لااله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله مااشركوا\* فلاح يقيناً صدَّق ما قلنا من انه تعالى لم يكذبهم في قولهم لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه منّ شيءٌ وهذا مثل ما ذكره الله تعالى من قولهم \* انظم من لو يشاء الله اطعمه \* فلم يورد الله عز وجل قولهم هذا تكذيباً بل صدقوا في ذلك بـلا شك ولو شآء الله لأطعم الفقراء والمجاويع وماأرى المتزلة تنكر هذا وانما اورد الله تعالى قولهم هذا لاحتجاجهم به في الامتناع من الصدقة واطعام الجائع وبهذا نفسه احتجت المعتزلة على ربها اذ قالت يكلفنا مالا يقدر ناعليه ثم يعذبنا بعد ذلك على ما اراد كونه منا فسلكوا مسلك القائلين لم كلفنا الله عز وجل اطعام هذا الجائم ولو اراد اطعامه لاطعمه محمد المحملة ﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَدُ ﴾ تَبَّا لَمَن عارض أمن ربه تعالى واحتج عليه بل لله الحجة البالغة ولو شاء لاطعم من ألزمنا اطعامه ولوشاء لهدى الكافرين فآمنوا ولكنه تعالي لم يرد ذلك بل أراد ان يعذب من لا يطعم المسكين ومن أضله من الكافرين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وحسبنا الله ونعم الوكيل وقاات المعتزلة معنى قوله تعالي ولو شاء الله الجمعهم على الهدى وُلاَّ مِن مُن فِي الأرض وسائر الآيات التي تلوَّمهم انما هُو لو شاء عز واجل لاضطرهم الي الايمان فآمنوا مضطرين فكانوا لا يستحقون الجزاء بالجنة المن علامة المن على المال المالية المنافية على المالية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية

فواجبأن يفيض وجوده من حيث يفيض منه الوجود لئلايفوت الحدير الكلي لوجودالشر الجزؤي وأيضا لوامتنع وجودذلك الخيرمن الشر امتنع وجود أسبابه الني تؤدي الى الشر بالعرض فيكان فيه أعظم خلل في نظام الحير الكلي بلوان لم يثبت الى ذلك وصيرنا الفائنا إلى ما ينقسم إليه الامكان في الوجود من أصناف الموجودات المختلفة في أحوالها وكان الوجُود المبرًا • من الشر من كل وجه قد حصل و بقي غط من الوجود غا يكون على سبيل ان لا يوجد الا و يتبعه ضررً وشر مثل النار فان الكون اغا يتم بان يكون فيه نار ولن يتصور حصولما بالاعلى وجه يحرق أو يسفي اولم يكن الد من المصادمات الحادثة أن تصادف النار ثوب فقير ناسك فيحترق والامر الدائم الاكثري الخصول الحير من النار فاما الدائم فلان أنواعاً كثيرة لا يستحفظ على الدوام الا بوجو دالنار وأمّا الاكثر فلان أكثر أشخاص الانواع في كذف السلامة من الاحراق فما كان منحسن أن يترك المنافع الاكثراية والدائمة لاعراض شرية اقلية فاريدت الخيرات الكائة عن مثل هذه الاشباء ارادة أولية على

فنشوء الخلفة وانتضت البذة لا لات الفاعل قد حرم بل لان المفدل لا يقبل وأما الامن الطارئ من اخارج فأحد شيئين اما مانع للمكال واما مضاد ما حق الحكال منال الاول وقوع سحب كثيرة وترااكها واظلال جبال شاهقة عنع مَا ثيرا الشمس، في الثمار على الكال ومثال انتنى حس البرد للسات المصيب الكماله وفي وقته حتى يفسله الاستعداد ألخاص ويقال شئر الافعال المذمومة ويقال شر لمباديها من الإخلاق مشفال الأول الظلم والزنا ومثال الثانى الحقد والحسد وبقال الثار للآلام والفدوم ويقال شر القصان كل شيء عن كاله والضابط ككله إما عدم وجودواما عدم اكان فأرول الأمور إذا توهمت مُؤجُودة فاما أن تمنع أن يكون الاخيرًا على الاطلاق أو شرا على الاطلاق أو اخيرا من واجه وهذاالقلهم امان تساوى فيه الخير والشر أو الغالب فيه أحدهما أوامًا الحاير الطاق الذي لاشر فيه فقد وُجِدُ فِي الطِّبَاعِ وَالْحِلْقَةِ وَامَا الشُّرُّ المطلق الذي لاخير فيه أؤ الغالب فيه أو المساوي فلا وجود لهأصلا فبقى مافي الغالب وجوده الخير والسن يخلو عن شر فالأجرى به أن يوجد فإن لا كونه أعظم شرا من كونه

اشركوا او شاءاللهما إشراكنا ولا آبؤنا ولاحرمناهن دونه من شيء كذلك كذب الذاين من قبلهم حتى ذا قوا بأينا قل هل عنداكم من علم فتخريجوه لنا أنْ تَتَبِعُونَ الا الذِّنَّ وان إنَّمُ الا يُحرَّضُونَ قل فلاهِ الحجَّةِ البالغةُ فلو شاء له دي الجمين قل هل إشهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم الهديدا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهداواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرام وبكم ﴿ قَالَ ابُو مُحْدَ ﴾ أنما تلونا جميع الآيات على نسمها في القرآن والصالحا خوف ان يعترضوا بالآية ويسكروا عند قوله يخراطون فكشيرا ما احتجنا الى بيان مثل هذا من الاقتصار على بدين إلا ية دون بدينها من عمويه من لا يتقى الله عز وخل فالله فالما الله الله عن وخل فالله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن ا ﴿ قَالَ ابُو مُحَدِّ ﴾ وهذه الآية من اعظم الحجة على القدرية لانه تاليلم ينكر عليهم قوالم \* ولو شاء الله ما اثنو كنا والا آرؤنا ولا حُرْمنا من دُونُه منشيء \* واو انكره الكذبهم ذيه والها انكر تمالي تولهم ذلك بغير علم وان وافقوا الصدق والحق كما قدمنا آنناً وقد بين تعالى إنه انمانا نكر عليهم ذلك بقوله عز وجل في الآية نفسها الن تتبعون الا انظن وإن انه الا بخر صون ثم لم يداغناتمالي في البين أن ذلك بل والجم ذلك انسِّها واحداً بان قال! \* فلله الحجة البالغة نلو نشاءً ألم ديكم الجعايث \* فصد قلم عزوجل في قولهمانه لو شاء ما اشركوا ولا آرؤهم ولا لحرموا ما حرموا واخبر تعالى أنه لو شاء لهداهم فاهتداوا وبين تعالى إف له الحيجة عليهم في ذلك ولا حجة لاحد غليه إيمالي والكرحز وجل ان الخرجو إذلك فرج المذرلا نفسهماو فرج الاحتيجاج بلي الرسل عالهم السلام كالفال المتزلة ثم بين تعالى أنه أعا إنكر الطال تكذابهم رساله بقوله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم بالذال المشددة بلا خلاف من القرقاء لوداعواهم

نظام الخدير على الوجه ألابلغ في الأمكان فيفيض منه ما يعقله نظامًا وخيرًا على الوجه الابلغ الذي يعقله فيضانًا على أتم تأدية الى النظام بحسب الامكان فه\_ذا هو منني العنايةوالخير يدخل فيالقضاءالالهي دخولا بالذات لا بالمرض والشر بالمكس منه وهؤ على وجوه فيقال شر لمثل النقض الذي هو الجهل والضمف والتشؤيه في الخلن وتقال شر لمثل الآلام والغم ويقال شرِّ لمثل الشرك والظلم وأزنا وبالجملة الشر بالذات مو اأمدم ولا كل عدم بل عدم مقتضى طباع الشيء من الكالات اله بنة لنوعه وطبيعة والشر بالمرض هو الممدم والحابس للكار عن مستحة والشر الذات ليس بأمر حاصل إلا أن يخبر عن لفظه ولوكان له حصولة ما لكان الشر العاموهذا الشريقابله الوجود على كاله الاقصى أن يكون بالفعل وليس فيه ما بالقوة أصلا فلا يلحقه شر وأما الشر بالعرض فله وجودما وانما يلحق ما في طباعه أمر بالقوة وذلك لاجل المادة فطعقها لام يمرض لها في نفسها واول وجودها هيئة من الهيئات المانعة لاستعدادها الخاص للكمال الذي توجهت اليه فتجفله أردى مزاجا وأعصى جوهرا لغبول التخطيط والتشكيل والتتويم

فعل عز وجل في قولم لو شاء الرحن ما عبدناع مالم بذلك من علم لما قالوا هذا الكلام الذي هو الحق غير عالمين بصحته أنكر تعالى عليهم ان يقولوه متخرصين وبرهان هذا قول الله تعالى أثر هذه الآية نفسها \* ام أيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون \* بل قالوا اناوجدنا آباء نا على امة وانا على آثار هم مهتدون \* فبين تعالى انهم قالوا ذلك بغير علم من كتاب أناع وان الذين قالوا معتقدين له انما هو انهم اهتدوا باتباع آثار آبائهم فهذا هو الذي عقدوا عليه وهذا انكر تعالى عليهم لا قولم أرشاء الرحمن ما عبدناهم فبطل ان يكون لهم في الآية متعلق أصلا والحد للة رب العالمين فان اعترضوا بقول الله عز وجل \* وقال الذين اشركوا لو شاء الرحمن عا عبدناهم فبطل ان يكون لهم في الآية متعلق أصلا والحد للة رب العالمين فان اعترضوا بقول الله عز وجل \* وقال الذين من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كن ولا آباؤنا ولا حرمنا البلاغ المبين \*

و قال ابو محمد كه فان سكتوا هاهنا لم يهنهم التمويه وقانا لهم صلوا القراءة وأتموا معنى الآية فإن بدد قوله تعالى فهل على الرسل الى البلاغ المين متصلا به ولقد بثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتبوا الطاغرت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة \* وقال ابو محمد كه فآخر هذه الآية بين اولهاوذاك ان الله تعالى ايضاً لم يكذبهم فيما قالوه من ذاك بل حكى عز وجل انهم قالوا \* لو شاءالله ما عبدنا من دونه من شيء في ولا آبؤنا ولاحرمنا من دونه من شيء فلم يكذبهم في ذلك اصلا بل حكى هذا القول عنهم كما حكى تعالى ايضاً فولم \* وائن سألنهم من خلق السموات والارض ايقولن الله \* ولو والحمد لله وحل قولم ذلك لا كذبهم فاذ لم يكذبهم فلقد صدقهم في ذلك انكر عز وجل قولم ذلك لا كذبهم فاذ لم يكذبهم فلقد صدقهم في ذلك والحمد لله رب العالمين

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدٌ ﴾ فان اعترضوا بقول الله عز وجل \*سيقول الذين

( Tel - 11:)

يختص برحمته من يشاء \* وقوله تمالى \* فعال لما يريد \* فهذا العموم جامع لمماني هده الآيات ونص القرآن واجماع الامة على أن الله عن وجل حكم بان من حلف فقال إن شاء الله او الا إن يشاء الله على أي شيئ حلف فانه إن فعل ما حلف عليه أن لا يفعله فلا حنث عليه ولا شيئ حلف فانه إن فعل ما حلف عليه أن لا يفعله فلا حنث عليه ولا تقولن كفارة تلزمه لان الله تعالى إلى شاء الله \* وقال عز وجل \* ولا تقولن لشيئ اني فاعل ذلك غدا الاأن يشاء الله \*

﴿ قَالَ ابُو مِحْمَدَ ﴾ فإن اعترضوا بقول الله عن وجل وقالوا ﴿ لُو شَاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذاك من علم إن هم الا يخرصون فلا حجة لهم في هذه الآية لان الله عز وجل لا يتناقض كلامه بل يصدق بمضه بعضاً وقد الخبر تعالى الله لو شاء ان يؤمنوا لآمنوا والله الوالم يشاء ان يشركوا ما اشركوا وانه شاء اضلالهم وانه لا يريد إن يطهر قاوبهم فن المحال الممتنع ان يكذب الله عز وجل قواه الذي أخبر به وصدقه فاذ لاشك في هذا فان في الآية التي ذكروا بيلن نقض اعتراضهم بها بأوضح برهان وهو أنه لم يقل تعالى انهم كذبوا في قولهم \* لو شاء الرحمين ما عبدنا عُرْفَكَانَ يَكُونَ لَهُمْ حِينَنْذُ فِي الآية مَتَّمَاقٌ وإنَّمَا اخْبِرُ تُعَالَى إنْهُمْ قالوا ذلك بغير علم عندهم لكن تخرصاً ليس في هذه الآية معنى غير هذا أصلا وهذا حق وهو قواينا ان آلله تعالى لم ينكر قط فيها ولا في غيرها معنى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم بل صدقه في الآيات الإخر وانما انكر عز وجل ان قالوا ذاك بغير علم لكن بالتخرص وقدا كذب الله عز وجل من قال الحق الذي لاحق احق منه اذ قاله غير معتقد له قال عز وجل ﴿ أَذَا جَاءِكُ اللَّمَا فَقُونَ قَالُوا نَشْهِدِ انْهِكُ لُرْسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يعلم انك لرسوله والله يُشهد أن المنافقين لكاذبون \*

﴿ قَالَ أَبُو مَعُمْدَ ﴾ فلما قالوا أصدق الكلام وهو الشهادة لحمد صلى الله عليه وسلم بانه رسول غير معتقدين لذلك سماهم الله تمالي كاذبين وهكذا

جواهرالافلاك من موادهاوأ نفسها وبتى أن يكون لكل واحد من الافلاك شوق تشبه بجوهر عقلي مفارق يخصه ونختلف الحركات وأفعالها وأحوالها اختلافها الذي لها لاجل ذلك وان كنا لا نعرف كيفيتهاوكيتها وتكونااه لةالاولى متشوق الجميع بالاشتراك وهلذا مهني قول القدما. أن لا كل محركا واحدًا معشوقًا وأكل كرة محركا يخصها ومعشوقا يخصها فيكون اذًا إيكل فلك نفس محركة تدمل الحير ولها بسبب الجسم تخيل أي تصور الجزئيات وارادة لها ثم يلزمها حركات مادونها لزوما بالقصدالاول حتى النهي إلى حركة الفلك الذي ياينا ومديرها المقل الفعال ويازم الحركات السموية حركات المناصر على مثال تناسب حركات الإفلاك وتبد تلك الحركات موادها لقبول الفيض من المقل الفعال فيعطيها صورها على قدر استعداداتها كم قررنافقد تبيناك أسباب الحركات ولو زمها وستملم بواقيها في الطبيعيات \* المسئلة الناسوة في العناية الأزلية وبيان دخول الشر في القضاء قال المناية هي كون الأولُ عالمًا لذاته بما عليه الوجود في نظام الحير وعلته لذاته الماير والكالر بحسب الإمكان وراضيا بهعلى النجوالمذكور فيعقل

والذي اثبت هو الارادة لكونه والمشيئة لوجوده وهما معنيان متغايران بنص القرآن وحكم اللغة فان أبت المعتزلة من قبول كلام ربهم وكلام ابراهيم ويوسف وشعيب وسائر الانبياء صلى الله عليهم وسلم وأبت ايضاً من قبول اللغة وما أوجبته البراهين الضرورية تما شهدت به الحواس والعقول من الله تعالى لو لم يرد كون ما هو موجود كائن لمنع منه وقد قال تعالى \* الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين \* فشهد الله تعالى بتكذيبهم واستعاضته من ذلك باصول المنائية ان الحكيم لا يريد كون الذلم ولا يخلقه فلبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولقد لجأ بعضهم الى ان قال ان لله تعالى في هذه الآيات معنى ومراداً لا نعلهه

و قال ابو محمد في وهذا تجاهل ظاهر وراجع لنا عليهم سواء بسواء في خاق الله تعالى أفعال عباده ثم يعذبهم عليها ولا فرق فكيف وهذا كله لا معنى له بل الآيات كلها حق على ظاهرها لا يحل صرفها عنه لان الله تعالى فال \* افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها \* وقال تعالى \* قرآناً عربياً \* وقال تعالى \* قرآناً عربياً \* وقال تعالى \* وقال تعالى \* وقال تعالى \* وما أرسلنا من يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم \* وقال تعالى \* وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم \* فاخبر تعالى ان القرآن تبيان لكل شي فقالت المعتزلة إنه لا يفهمه أحد وانه ليس بياناً نعوذ بالله من مخالفة الله عز وجل ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

و قال ابو محمد كه ولا فرق بين ما تلونا من الآيات في أن الله تعالى شاء كون السكفر والضلال وبين قوله تعالى \* قبل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتدر من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير \* وقوله تعالى \* ان الله يفعل ما يشاء \* وقال تعالى \* يجتبي من رسله من يشاء \* وقوله تعالى \*

ولا يجوز أن يكون شيء منهالاجل الكائنات الساأفة لاقصد حركةولا قصد جهة حركة ولا نقدير سرعة وتطويل ولا قصد فعل العلة لاجُلُها وذلك أن كل قصد فيجوز أن يكون أنقص وجودًا من المقصود لأن كل ما لاجله شيء آخر فهو أتم وجودًا من الآخر ولا يجوز أن يستفاد الوجود الاكل من الشيء الاخس فلا يجوُّز أن يكون البتة الى معلول قصد صادق والا كأن القصد معطيا ومفيد الوجود ماهو أكل واغايقصد بالواجب شيه يكون القصد مهيئاً له ومفيد وجوده شي الخر وكل قصد ليس عبثًا فانه يفيد كالأما لقاصد لو لم يقصد لم يكن ذلك الكال وعمال أن يكون المستكل وجوده بالعلة يفيد الملة كالالم يكن أفالمالي اذا لأيرمد أمرا لأجل السافل وانماهو يرمد لما هو أعلى منه وهو التشبه بالاول بقدر الأمكان ولا يجوز أن يكون الغرض تشبُّها مجسم من الاجسام السموية وان كان تشبه السافل بالعالى اذ لوكان كذلك لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسم ولم يكن مخالف له وأسرع في كثير من المواضع ولا يجُوز أن يكون الفرض شيئًا يوصل اليه بالحركة بل شيئًا مباينًا غير

تعالى على امر فلا اعتراض لاحد عليه وقال عز وجل \* فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ايمذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون \* وهذا نص جلى على انه عز وجل اراد ان يموتوا وهم كافرون وانه تعالى اراد كفرهم والقاف من تزهق مفتوحة بلا خلاف من احد من القراء معطوفة على ما اراد الله عز وجل من ان يعذبهم بها في الدنيا والواو تدخل المعطوف في حكم المعطوف عليه بلا خلاف من احد في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى

و قال أبو محمد كو فان قال قائل فان الله عز وجل قال في الذين قعدوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم \* لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فلمذا ثبطهم قلنا لا عليكم اكانوا مأمورين بالخروج معه عليه السلام متوعدين بالنار ان قعدوا لغير عذر ام كانوا غير مأمورين بذلك فاذ لا شك في انهم كانوا مأمورين فقد شطهم الله عز وجل عما أمرهم به أم نقول لهم اكان تعالى قادراً على ذلك وخلق قعودهم عما أمرهم به ثم نقول لهم اكان تعالى قادراً على ان يكف عن اهل الاسلام خبالهم وفتنتهم لو خرجوا معهم أم لا فان قالوا له تعالى تالى كان قادراً على ذلك رجعوا الى الحق واقروا ان الله تعالى أبطهم وكره كون ما افترض عليهم وخلق قعودهم الذي عذبهم عليه ولامهم عليه كا شاء لا معقب لحكمة وبالله تعالى التوفيق

و قال ابو محمد كه فأذ جاءت النصوص كما ذكرنا متظاهرة لا تحتمل تأويلا بانه عز وجل اراد ضلال من ضل وشاء كفر من كفر فقد علمنا ضرورة ان كلام الله تعالى لا يتعارض ذلما اخبر عز وجل انه لا يرضى لعباده الكفر فبالضرورة علمنا ان الذي نفى عز وجل هو غير الذي اثبت فاذ لا شك في ذلك فالذي نفى تعالى هو الرضى بالكفر

محدد والمصل علات ) و ه ٧٠٠

النصورات الحركات المنتقل بهافي الاوضاع وهي كأنها عبادة ملكية أو فلكية وليس من شرط الحركة الارادية أن تكون مقصودة في نفسها بل اذا كانت القوة الشوقية يشتاق نحو أمر يسيح منها تأثير تحرك له الاعضا. فتارة يتحرك على النحو الذي به يوصل الى الغرض وتارة على نجو آخر متشابه واذا باغ الالتذاذ ينعقل المبدء الاول ربما يدرك منه على نحو عقلي أو نفساني شغل ذلك عن كل شيء ولكن ينبعث منه ماهو أدون منه في المرتبة وهو الشوق الى الاشبه به بقدر الامكان فقد عرفتان الفلك متحرك بطعمه ومتحرك بالنفس ومتحرك بقوة عقلية غير متناهية وتميز عندك كل حركة عن صاحبتها وعرفت ان المحرك الاول بجملة السما واحد ولكل كرة من كرات السماء معرك قريب يخصه ومتشوق ممشوق يخصه فأول المفارقات الخاصة محرك الكرة الاولى وهي على قول من أقدم بطلميوس كرت الثوابت وعلى قول بطلميوس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مكوكبة وبعد ذلك محرك الكرة التي ملي الاولى واكل واحد مبدأ خاص والكلم وأفاذاك تشترك الافلاك في دوام الحركة وفي الاستدارة

عَلَيْكُمُ عُبَاداً إِنَّا أُولِيَ بِأَلْسَ شِدْيِدِ فِلسَّواخْلالِ الدِّيارِ وَكَانُ وَعَداَّمُهُمُولًا \* الى قولة تعالى \* وايداخاوا المسجدكا دُخلوه اول مرة \* فنص تعالى على انه اغرى الكفار ومياتِ المؤمنيُّن في الملك وانه بمثاو للكالذين يدخلوا المسجد ودخلوه مسخط لله تعالى بلا ثبك فصح يقينا انه تعالى خلق كل ذلك واراد كو نه وقال عز وجل \* الم تر الى الذي حاج ابر اهيم فصح يقيناً ان الله تعالى فعل تمايكه وملكه على اهل الا يمان ولاخلاف بين احد من الامة في ان ذلك يسخط الله عز واجل ويغضبه ولايرضاه وهو أفش ذالذي أانكرته المتزلة وشاعت به مير ما يعد المارية ﴿ قِالَ ابْوَ مَمْلًا لَهُ وَنُسْأَلِمُ مَا مُضَاتَ الدِّنيا عليه مذكانت من اولها الى يومنا هُـذا مَن النَّصُر النَّازُل على مأوك الهل الشرك والملوك الجورة والظلمة والغائبة المعالة لهم على من ناواهم من اهل الاسلام واهل الفضل واحترام من ارادهم بالموت أو باضطراب الكلمة ويأتي النصر لهم بوجوه الظُّفر الذي لا شِكْ في أن الله تعالى فاعله من اماته اعدائهم من اهل الفضل وتأييدهم عليهم وهذا ما لا مخلص لهم في إن الله تعالى ارادكونه وقال عز واجل \* اولكن كره الله البعالهم فثبطهم وقيل افعدوا مع القاعدين \* فنص اتعالى نصاً جلياً لا يحتمل تأويلا على انه كره ان يخرجوا فِي الْجُهَادُ النَّايِ افْتُرْضُ عليهم الْخُرُوجِ فيه مع رَّسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وُسلم أفقد كروة تعالى كوان ما اراد ونص على انه أبطهم عن الجروج في الجهاد ثم عديهم على التثبيط الذي اخبر تعالى أنه فعله ونص تعالى على الله قال افيدوا مع القاعدين وهذا يقين ليس بأمر الزام لأنالله تعالى لم يأمر هم بالقنود عن الجهاد ، ع رسوله صلى الله عليه وسلم بل لعنهم ولشغط عليهم اذ قدوا فاذالا شك في هذا فهو اظرا ورقة اص المكوين افطيح أن الله تعالى خاق قرودهم المنضب له ألوجك السخطه وإذا نص

فسيح عليه نوره دانما صارت قوتها غير المتناهية وكانت الحركات المستديرة أيضا غير متناهية والاجزام السيمونية المالم تبق في بجواهرها أمرمها بالقؤة أعنى في كها وكيفها تؤكب صفورها في مادتها على وجه ولا يقبل التحليل ولكن عرض كلا في وضع إلى واينها الما القوة اذ اليس شلي المن أجزاء امدارالفلك أو كوكب أولى بأن يكون ملاقياً له أو لجزئه من جزء آخر فتى كان في خِزِعُ الفَمْلُ عَهِلَ فِي أَجْزِءٌ آخر بالقوة والتشابه بالحيز الاقضى يوجب البقاء على الكل كال ولم يكن هذا ممكنا للعزم المهاوي بالعدد ففظ بالنوع والتماقب فصارت الحركة حافظة علا يكون من هذا اليكال ومبدوهما الشوق الى النشبه وبالحيز الاقصى في البقياء على الكال ومبدء الشوق هو مايعقل منه فنفس الشوق الى النشبة بالأول التخييث هو بالفعل تصدر عنه الحركة الفلكية صدور الشكاعين التصور الموجب له وان كان غير مقصود في ذاته بالقصد الاول لان ذلك تصورلما بالفعل فيحدث عنه طائب لما بالفعل ولا عكن لما بالشخص فيكون بالتعاقب ثم يتبغ ذلك التصور تصورات لجزئية على سبيل الانبعاث لا المقصود الاول وتدم تلك

وانما تحرك بتوسط الميل الذي فيه ونقول ان الحركة معنى متجدد النسب وكل شطر منه مختص بنسبة وانه لاثبات له ولا يجوزان يكون عن معنى ثابتُ البتة وحده ولوكان فيجب إن يلحقه ضرب من مثل من تبدل الاحوال والثابت من جهة ما هو ثابت لا يكون عنه الا ثابت فان الارادة العقلية الواحدة لا يوجب البتة حركة فانها مجردة عن جميع أصناف التغير والقوة العقلية حاصرة المقول دائمًا ولا يفرض فيها الانتقال من معقول الى معقول الا مشاركاً الى التخيل والحس فلا بدى للحركة من مبدع قريب والحركة المستديرة مبدؤهاالقريب يفس في الغلك يتجدد تصوراتها وارادتها وهي كال جسم الفلك وصوراته ولو كانت قائمة بنفسها من كلوجه لكانت عقلا معضا لايتغير ولا ينتقل ولا يجالط ما بالقوة بل المنتها الحال الفلك نسبة النفس الحيوانية التي لنا إلينا إلا إن لها ان تعقل بوجه ما تعقلا مشوباً بالمادة وبالجلةأوهامهاأوكما يشابه الاوهام صادقة وتخيلانها حقيقية كالمقل العلمي فينا والمخرك الاول لها غير مادية أصلاً والما تحركت عن قوة غير متناهية والقوة التي للنفس مثناهية لكنهائها يعقل الاول

وقال تعالى \* يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غُروراً ولو شآء ربك ما فعلوه \* وهذا نص على انه تعالى شآء ان يفعلوه اذ اخبرانـه لو شاء ان لا يضاوه ما فعلوه وقال تعالى \* وكذلك زين لكشير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شآء الله ما فعلوه \* فنص تعالى على انه لو لم يشآء ان يوخي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ما اوحوه ولو شآء ان لا يلبس بعضهم دين بعض وإن لا يقتاوا اولادهم ما لبس عليهم دينهم ولاقتاوا اولادهم فصح ضرورة انه تعالى شاء أن يلبس دين من التبس دينه واراد كون قتلهم اولادهم وان يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً وقال تمالى \* ولو شآء الله لشلطهم عليه فصح يقيناً انه تعالى سلط الندي الكفار على من قتاوه من الانبيآء والصالحين وقال تعالى \* فن يرد الله أن يهديه يشرخ صداره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صداره ضيقاً حرِّجاً كأنما يصعد في السِماء \* فنصُ على أنه يريد هدى قوم فيهديهم ويشرخ صدورهم للاعان ؤيريد ضلال آخران فيضلهم باب يضيق صدورهم ويحرجها فكأنهم كلفوا الصعود إلى السمآء فيكفروا وقال تمالى ﴿ واصبر وما صبرك الا بالله ﴿ فنص تعالى على ان من صبر فصبره ليس الا بالله فصح إن من صبر فان الله أتاه الصبر ومن لم يطبل فان الله عز وجل لم يؤته الصبر وقال تعالى ﴿ وَلا يَنَازُعُوا ﴿ فَهَانَا عِنَ الاختلاف وقال تعالى ﴿ ولو شِاءً ربك لجعل الناس المة واحتمة إولا يزالون مختلفين الامن رحم ربك ولذلك خلقهم وننص تعالى نه خلقهم للاختلاف الا من رحم الله منهم ولو شآء لم يختلفوا فصح يقيناً ان الله خلقهم لما نهاهم عنه من الاختلاف وارادكون الاختلاف منهم وقال عز وجل \* تؤتي الملك من تشآء وتنزع الملك ممن تشآء وتعز من تشآء وتذل من تشآء بيدك الخير انك على كل شيَّ قدير \* وقال تعالى بعثنا

أعلم ان الحركة لا تكون طبيعية للعسم والجسم على حالته الطبيعية وكل حالة بالطبع فالحالة منارق للطبع غير طبيعية اذ لو كان شي يم من الحركات مقتضى طبيعة الشيء لماكان باطل الذات مع بقاء الطبيعة إل الحركة اغتا يقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طبيعته أما في والكيف واما في الكم وإما في الكان واما في الوضع وإما مقولة أخرى والعلق في تجدد حركة بعد حركة تجدد الحال الغير الطبيعية ولقدير البعد عن الغاية فاذا كان الام و كذاك لم يكن حركة مستديرة عن طبيعة والاكانت عن حال غير طبيعية الى الحال طبيعية اذا روصلت اليها البكنت ولم يجز أن يكون فيها بعينها قصد الى تلك الحالة الغير الطبيعية لان الطبيعية ليست تفعل باختيار بل على سبيل تسغير وان كانت الطبيعة تحرك على الاستدارة فهي تحرك لا محالة الما عن ابن غير طبيعي أو وضع غير طبيعي هربا طبيعيا عنه وكل هرب طبيعي عنشي ممال أن يكون رهبو بعينه قصداً طبيعياً اليه والحركة المستديرة ليست تهرب عن إشياء الا ولقطدة فليست اذًا طبيعية الا أنها قد يكون بالطبع وأن لم تمكن قوة طبيعية كان شيئا بالطبع

كلامه تعالى وقال عز وجل \* ومن يرد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئاً \* فنص تعالى على اله اراد فتنة المفتنين وهم الكفار وكفر هم الذين لم يملك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله شيئاً فهذا نص على الله تعالى إراد كون الكفر من الكفار وقال تعالى \* اولئك الذين لم يرد الله ان يظهر قلوبهم لهم في الدنياخزي ولهم في الا خرة عذاب عظيم \* فال ابو محمد \* وهذا غاية البيان في انه تعالى لم يرد ان يطهر قلوبهم وبالضر ورة ندري ان من لم يرد الله ان يطهر قلبه فقد اراد فساد دينه الذي هو ضد طهارة القلب وقال تعالى \* ولو شاءالله لجميم على الهدى \* وهذا غاية البيان في ان الله تعالى لم يرد هدى الجميع واذا لم يرد هذا هو فقد اراد كون كفرهم الذي هو ضد الهدى وقال تعالى \* ولو شئنا والناس اجمئين \*

و قال ابو محمد كه هذا عاية البيان في انه تعالى لم يسأ هدى الكفار لكن حق قوله بالهم لا بد من ان يكفروا فيكونوا من اهل جهنم وقال تعالى همن يشأ الله بضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم فاخبر تعالى انه شاء ان يضل من اضلة وشاء ان يهدي من جعله على صراط مستقيم وان وهم بلاشك غير الذين لم يجعلهم على صراط مستقيم واراد فتنتهم وان لا يظهر قلوبهم وان يكونوا من اصحاب النار نعوذ بالله من ذلك وقال تعالى حاكياً عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه قال \* لأن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين \* فشهد الخليل عليه السلام ان من لم يهده الله تعالى ضل وصح ان من ضل فلم يهده الله عليه السلام ان من لم يهده الله وهو قادر على هداه فقد اراد ضلاله واضلاله ولم يرد هداه وقال تعالى « ولو شاء الله ما اشركوا \* فصح يقيناً لا اشكال فيهان الله تعالى شاء ان يشركوا اذ نص على انه لو شآء ان لا يشركوا مااشركوا تعالى شاء ان يشركوا اذ نص على انه لو شآء ان لا يشركوا مااشركوا تعالى شاء ان يشركوا اذ نص على انه لو شآء ان لا يشركوا مااشركوا

أجرام أو عدة منحصرة في أرابع أوعن جرمواجدًا وله تكون نسب مختلفة انقساما من الاسباب منعصرة في أربع فتحدث منها العناصر الاربغ وانقسمت بالحفة والثقل فما هو الخفيف المطلق فيميله الى الفوق وما هو الثقيل المطلق فيمله الى الاسفل وما هو الخفيف والثقيل بالأضافة فبينهاواماوجودالمركات من المناصر فبتوسط الحركات السموية وسنذكر أقسامها وتوابعها والما وجودا الانفس الانسانية التي تحدث مع حدوث الابدان ولا نفشد فانها كثيرة مع وحدة ألنوع والمعلول الأول الواحد بالذات فيه مماني متكثرة بها تصدرعنه المقول والنفوس كا ذ كرنا ولا يجوز ان تكون تلك الماني متكثرة متفقة النوع والحقائق حتى يصدر عنها الكثرة متفقة النوع فانه يلزم أن تكون فيه مادة تشترك فيها صورة تخالف ولتكاثر بلفية معاني مختلفة الحقائق يقتضي كل معنى شيئاغير ما يقتضيه الآخرفي النوعظ بلزم عكل والحد منها ما يلزم الالخر فالنفوس الأرضية كاثنة عن المعلول الأول بتوسط علة أو علل أخرى وأسباب من الامرجة والمؤاد وهي غاية ماينتُهلي اليها الإبداع ونبتداؤ القول في الحركات وأسابها ولوازمها

يسوغ في عقل احد ان يخبر تعالى انه فعل عز وجل شيئاً لم يرد أن يفعله ولا أراد كونه ولا شاء ايجاده وهذا تخليط لا يتشكل في عقل كل ذي مسكة من عقل فصح يقيناً أن الله تعالى أراد كون الوقر في آذانهم وكون الاكنة على قلوبهم وقال تعالى ﴿ ولوشاء الله لجملكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لله فنص تعالى على أنه لم يؤد ال يجملنا امة واحدة ولكن شاء ان يُضلُ قوماً ويهدي ، قوماً فصح يقيناً ) أنه تعالى شاء اضلال من ضل وقال تعالى مثنيا على قوام ومصدّ قاً لهم في قولهم \* قد افترينا على الله كذباً إن في ملتكم بعد إذ أنجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيما الرأن يشاء الله ربنا \* فقال النبيون عليهم الصلاة والسلام واتباعهم قول الحق الذي شهد الله عز وجل بتصديقه المهم الها خلصوا من الكفر بان الله تعالى نجاهم منه ولم ينج الكافرين منه وان الله تعالى ان شاء ان يعودوا في الكفر عادوا فيه فصح يقيناً انه تعالى شاء ذلك ممن عاد في الكفر وقد قالت المعتزلة في هذه الآية معنى هـ بذا ألا إن يأمرنا الله بتعظيم الاصنام كالمرنا بتعظيم الحجر الاسود والكعبة ﴿ قَالَ ابُو مَحْدَ ﴾ وهذا في غاية الفساد لأن الله تعالى لو امر نا بذلك لم يكن عوداً في ملة الكفر بل كان يكون ثباتاً على الإيمان وتزايداً فيه وقال تَعْالَى \* فِي قِلُوبِهِم مُرض فِزَادِهِ اللّهِمرَاضاً \* فايتُ شَعْرَيُ اذزاد لم الله مرضاً أتراه لم يشأ ولا اراد ما فعل من زيادة الرض في قلوبهم وهو الشك والكذّر وكيف يفيل الله ما لإيريد أن يفيل أوهل هذا الا الحاد مجرد نمن قاله وقال تعالى \* ولو شاء الله ما افنتل الذَّيْن بمن بمدهم من بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما إقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد به فنص تعالى على انه لو شاء لم تقنتلوا أنوجب ضرورة إنه شاء واراد ان يقنتلوا وفي اقنتال المَقْنَتَلِينَ ضَلَالُ بِلاَ شُكَ فَقَدَشَاءُ اللَّهِ تَمَالَى كُونَ الضَّلَالُ وَوَجُودُهُ مِنْصُ

لامتناع غيره فصح يقيناً أن الله تعالى لم يشأ أن يؤمن كلمن في الأرض واذ لا شك في ذلك فباليقين ندري انه شاء منهم خلاف الايمان وهو الكفر والفسق لا بدولو كان الله تعالى اذن للكافرين في الايمان على قول المعتزلة لكان كل من في الارض قد آمن لأنه تعالى قدنص على أنه لا يؤمن احد الا باذنه وهذا امن من المعتزلة يكذبه العيان فصح ان المعتزلة كذبت وان الله تعالى صدقوانه لم يأذن قط لمن مات كافراً في الايمان وان من عمي عن هذه لأعمى القلب وكيف لا يكون اعمى القلب من اعمى الله قلبه عن الهدى وبالضرورة ندري أن قول الله تعالى \* وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله \* حق وان من لم يأذن الله تمالى له في الايمان فانه تعالى لم يشأ ان يؤمن واذ لم يشأ ان يؤمن فبلا شك انه تعالى شاءان يكفر هذا مالا انفكاك منه وقال تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهُون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيُّ قبلا ما كانوا ليؤمنوا الآ ان يشاء الله \* فبين تعالى اتم بيان على ان الآيات لا تغني شيئًا ولا النذر وهم الرسل وانه لا يؤمن شيَّ من ذلك الا من شاء الله عز وجل ان يؤمن فصح بقيناً اله لا يؤمن الا من شاء الله ايمانه ولا يكه و الا من شاء الله كفره فقال تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام انه قال \* وان لا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن \* فبالضرورة نعلم أن من صبا وجهل فان الله تعالى لم يصرف عنه الكيد الذي صرفه برحمته عمن لم يصب ولم يجهل واذ صرفه تعالى عن بعض ولم يصرفه عن بعض فقد اراد تعالى اضلال من صبا وجهل وقال تعالى \* وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً \* فليت شعري اذ قال تعالى انه جعل قلوب الكافرين في اكنة أن يفقهو االقرآن وجعل الوقر في آذانهم أتراه أراد إن يفتهوه أو أراد ان لا يفقهوه وكيف

بل آخرها الذي يلينا هو الذي يفيض عنه بشاركة الحركات السموية شيء فيه رسم صور العالم الاسفل من جهة الانفعال كا ان في ذلك العقل رسم الصور على جهة الفعل ثم يفيض منه الصور فيها بالتخصيص بشاركة الاجرام السموية فيكون اذا خصص هذا الشيء تأثير مِن التأثيرات السموية بلا واسطة جسم عنصري أو بواسطة تجعله على استعداد خاص به بعد المام الذي كان في جوهره فاض عن هـ ذا المفارق صورة خاصة وارتسمت في تلك المادة وأنت تعلم أن الواحد لا يخصص الواحد من حيث كل واحد منها واحد بام دؤن أمر يكون له الا ان يكون هناك مخصصات مختلفة وعي معدات المادة والمعد هو الذي يحدث عنه في المستعد أمر ما يصير مناسبته لشيء بعينه أولى من مناسبته لشيء آخر و يكون هذا الاعداد مرجماً لوجود ما هو أولى منه من الاوائل الواهبة للصور ولو كانت المادة على النهيئ الأول تشابهت نسبتها الى الضدين فلا يجب ان يختص بصورة دون صورة قال والاشبه أن يقال أن المادة التي تعدث بالشركة يفيض اليها من الاجرام السموية أماعن أربعة

صح قول المعتزلة ان الله تعالى شاء ان يستةيم كل مكاف لكان بنص القرآن كل مكاف مستقيم لان الله تعالى عند هم قدشاء ذلك وهذا تكذيب عبر د لله تعالى نعوذ بالله من مثله فصح يقيناً لامدخل للشك في صحته انه تعالى شاء خلاف الاستقامة منهم ولم يشأ أن يستقيموا بنص القرآن وقال تعالى \* وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيةن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا اعاناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قاوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء \*

و قال ابو محمد في وهذه الآية غاية في البيان في ان الله تعالى جعل عدة ملا تكة النار فتنة للذين كفروا وليقولوا ماذا ارادالله بهذا مثلا فاخبر تعالى أراد ان يفتن الذين كفروا وإن يضلهم فيضلوا وانه تعالى قصد اضلالهم وحكم بذلك كما قصد هدى المؤمنين واراده وكذلك قال تعالى اضلالهم وحكم بذلك كما قصد هدى المؤمنين واراده وكذلك قال تعالى ولو جعلناه قرآ نا اعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قبل هوللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى "

و قال ابو محمد كه فنص تعالى على انه نزل القرآن اراد إن يكون كما قيال المكفار وبيقين ندري ابه تعالى اذا نزل القرآن اراد إن يكون كما قيال العالى عمي للكفار وهدى للمؤمنين وقال تعالى « واو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعاً افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون \* هكذا هي الآية كلها موصولة بعضها ببعض فنص تعالى على انه لو شاء لا من الناس والجن وهم إهل الارض كلهم ولو في الغة العرب التي بها خاطبنا الله عز وجل ليفهمنا حرف يدل على امتناع الشيء العرب التي بها خاطبنا الله عز وجل ليفهمنا حرف يدل على امتناع الشيء

الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالمدد تكثر الاسباب فكل عقل هو أعلى في المرتبة فانه عمني فيه وهو أنه بما يمقل الأول ينجب عنه وجود عقل آخر دونه و بما سقل ذاتِه بجب عنه فلك بنفسه فاما جرم الفلك فمن حيث أنه يعقل بذاته الممكن لذاته وانما نفس الفلك فن حيث ان يعقل ذاته الواجب بغيره و يستبقى الجرم بتوسط النفس الفلكية فان كل صورة هي علة لكون ماديها بالفعل والمادة بنفسها لا قوام لها كما ان الامكان نفسه لا وجود له واذا استوفت الكرات السموية عددها لزم ببيدها وجود الاستقصات ولما كانت الاجرام الاستقصية كاثنة فاسدة وجب أن تكون مباديها متغيرة فلا يكون ما هو عقل محض وحده يسبباً لوجودها ولما كانت لها مادة مشتركة وصور مختلفة فيها وجب أن يكون اختلاف صورها مما تمين فيه اختلاف في أحوال الافلاك وأبقا ومادتها بما تمين فيه الفاق في أحوال الافلاك فالافلاك لما الفقت في طبيعة اقتضى الحركة المستديرة كما تبين كان مقتضاها وجود المادة ولما اختانت في أنواع الحركات كان مقتضاها تهي المادة للصور المختلفة ثم العقول المفارقة

لهم فاقنعوا بمثل هذا الجواب ممن قال لكم انه ارادكونه لانه حكيم كريم عزيز وله في ذلك سر من الحكمة

﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ وامَّا نحن فنقول انه تعالى اراد كون كل ذلك ولاسر هاهنا وان كل ما فعل فهو حكمة وحق وان قولهم هذا هادم لتدمتهم الفاسدة انه يقبح من الباري تعالى ما يتبح منا وفيما بيننا وما علم قسط ذو عقل ان عن خلى منا عدوه منطلق اليد على وايه وأحب الناس اليه يتتله ويعذبه ويلطمه ويهينه ويتركه ينطلق على عبيده وامائه يفجر بهم وبهن طوعاً وكرهاً والسيد حاضر يرى ويسمع وهو قادر على المنع من ذلك فلا يفعل بل لا يقنع بتركهم الاحنى يعطي عدوه القوة على كل ذِلكَ والآلات المعينة لهُ ويمدُه بالقوى شيئاً بعد شيَّ فليس حكيماً ولا حلياً ولكنه عابث ظالم جائر فيلزمهم على اصلهم الفاسد ان يحكمواعلى الله تمالى بكل هذا لانهم معترفون بأنه تمالى فعل كل هذا وهــذا لا يلزمنا لاننا نقول ان الله تعالى يفعل ما يشاء وان كل ما فعل مما ذكرنا وغيره فهو كله منه تعالى حكمة وحق وعدل لايسأل عمايفعل وهميسألون فبطل بضرورة المشاهدة قولهم ان الله تعالى لم يرد كون الكفر أو كون الفسق أو كون شتمه تعالى وقتل انبيائه عايهم الصلاة والسلام ولولم يرد كونه لمنع من ذلك كما منع من كون كل ما لم يرد ان يكون ﴿ قال ابو محمد ﴾ ويكنى من هذا كله اجتماع الامة على قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهذا على عمومه موجب ان كل ما في المالم كان او يكون اي شي كان فقد شاء الله تعالى وكل مالم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى وقد نص الله تعالى نصاً لا يحتمل تأويلاً على انه تعالى اراد كون كل ذلك فن ذلك قوله تعالى \* لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤن الا أن يشاء الله رب العالمين \* فنص تعالى نصاً جاياً على أنه لا يشاء احد استقامة على طاءته تعالى الا إن شاء الله تعالى أن يستقيم فلو

للمتأخر لان الجرم باهو جرم مركب من مادة وصورة فلو كان علة لجرم لكان عشاركة المادة والمادة لها طبيعة عدمية والعدم ليس مبدأ للوجود فلا يجوز أن يكون جرم مبدأ للوجود فلا يجوز أن يكون جُرم مبدأ لجرم ولا يُجوز أن يكون مبدؤهاقوة نفسانية هيصورة الجرم وكاله اذكل نفس لكل فلك فهو كاله وصورته ايسجوهرًا مفارقا والاكان عقىلا وأنفس الافلاك الما يصدر عنها أفعالها في أجسام أخرى بواسطة أجسامها في مشاركتها وقد بينا ان الجسم من حيث هوجسم لا يكون مبدأ الجسم ولا يكون متوسطاً بين نفس ونفس ولو أن نفساً مبدأ النَّمْسِ بغير توسط ألجسم فلها انفراد قوام من دون الجسم وليست النفس الفلكية كذلك فلا تفمل شيئًا ولا تفعل جسما فان النفس متقدمة على الجسم في المرتبة والكال فتعين ان الافلاك مبادي غير جرمانية وغير صور للاجرام والجيع يشترك فيمبد واحدا وهو الذي نسميه المالول الاول والعقل المجردو يخنص كل فلك ببدأ خاص فيه فيازم داعاًعقل عن عقل حتى يتكؤن الافلاك بأجرام إونفوسها وعقولها وتنتهي بالفلك الاخدير و يقف حيث يكن ان تجدث

عقل تحته وبما يمقل ذاته وحرد صورة الفلك وكاله وهي النفس و بطبيعة إمكان الوجود الخاصية له المندرجة فيما يعقله لذائه وجود جرمية الفلك الإعلى المندرجة في جملة ذات الفلك الاعلى بنوعه وهُو الامن المشارك للقوة فيما يعقل الاول يلزم عنه عقل و بما يختص بذاته على جهتب الكرة الاولى بجزأيها أعنى المادة والصورة والمادة بتوسط الصورة أو مشاركتها كما ان امكان الوجود يخرج الى الفعل بالفعل الذي يجاذى صورة الفلك وكذلك الحال في عقل عقل وفلك فلك الى أن ينتهي إلى العقل الفعال الذي يدبر أنفسنا وليس يجب أن يُذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى يكون نحت كل مفارق مفارقاً فانه أن لزم كثرة عن العقول فنسبت إلى الماني التي فيها من الكثرة وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة فتلزم كثرته هذه المعلولات ولا هذه المقول منفعة الإنواع حتى يكون مقنضي معانيها متفقا ومن المعاوم إن الافلاك كثيرة فوق العدد الذي في المعلول الأول فليس يجوز أن يكون امك دوها واحداً هو المعلول الاول ولا أيضاً يجوز أن یکون کل جرم منقدم منها علة

﴿ قَالَ ابُو مَحَدُ ﴾ ونسألهم فنقول لهم اخبرونا كان الله تعالى قادراً على منع الكافر من الكمفر والفاسق من الفسق وعلى منع من شتمه من النطق به ومن امر اره على خاطره وعلى المنع من قتل من قتل من البيائه عليهم الصلاة والسلام أم كان عاجزاً عن المنع من ذلك فان قالوا لم يكن قادراً على المنع من شيء من ذلك فقه د اثبتوا له معنى العجز ضرورة وهذا كفر مجرد وابطال لالاهيته تعالى وقطع عليه بالضعف والنقص وتناهى القوة وانقطاع القدرة مع التاقض الفاحش لأنهم مقرون إنه تعالى هو إعطاهم القوة التي بهاكان الكفر وألفسق وشتمه تعالى وقتل الانبياء عليهم الصلاة والسلام فين المحال المحض ان يكون تعالى لا يقدر على الله يعطيهم الذي أعطام وهذه صفة المضطر الجبر وان قالوا بلهو قادر على منعهم من كل ذلك إقروا ضرورة انه مريد لبقائهم على الكفر وانه المبقى للكافر وللكفر وحالف الزمان الذي امتد فيه الكافر على كفره والفاسق على فسقة وهذا نفسه هو قولنا انه اراد كون الكفر والفسق والشتم له وقتل الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يرضي عن شيء من ذلك بل سخطه تعالى وغضب على فاعله وقالت المعتزلة إن كان الله تمالى أراد كون كل ذلك فهو اذن يغضب مما أراد أن الله الله الله تمالى أراد أن الله الله الله الله ﴿ قَالَ ابُو مِحْمِدٍ ﴾ ونحن نقر انه تعالى يغضب على فاعل ما اراد كونه منه ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فنقول لمم فاذ هذا عندكم منكر وانتم مقرون بأنه قادر على المنع منه فهو عندكم يغضب مما أقسر ويسخط ما يقره ولا يغيره ويثبت ما لا يرضي وهذا هو الذي شنعوا فيه ولا يقدرون على دفعه والشناعة عليهم راجعة لانهم انكروا مالزمهم وبالضرورة ندري أن من قدر على المنع من شيٌّ فلم يفعل ولا منع منه فقد اراد وجود كونه ولو لم يرد كونه لنيره ولمنع منه ولما تركه يفعل فان قالوا إنه حكيم وخلاهم دون منم لسر من الحكمة له في ذلك رقيل

الحاباة في وجُّه الله ل في سنة عشر باباً وهي الله ل في ادامة العلداب العدل في ايلام الحيوان العدل في تبليغ من في المعلوم انه يكفر العدل في المخلوق المدل في اعطاء الاستطاعة المدل في الارادة العدل في البدل المدلُ في الأمر الدل في عذاب الاطفال الددل في استحقاق العذاب المدل في المُرَّفَة المُدل في اخلاف أحوال المُخَلُو قينُ المدَّل في اللطف المدل في الأصلح العدل في نسلخ الشرايع العدل في النبوة - ﴿ الْكَلَامُ فِي هُلْ شَاءُ اللَّهُ عَنْ وَجِلْ كُونُ الْكُفْرِ وَالْفَسْقِ ﴾ -﴿ وَارَادُهُ تَمَالَى مَنْ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ الْمَلِمِ نِشَأَ ذُلِكُ وَلا أَرَادُ كُونُهُ ﴾ ﴿ قَالَ ابُّو مَحْدٌ ﴾ قالت المعتزلة انَّ الله تعالى لم يشأ ان يكفرالكافر ولا أن يفسقُ الفاسقُ ولا أن يشتم تعالى ولا أن يقتل الأنبياء عليهم الصلاة والشكلام واحتجوا بقول الله عز وجل \* ولا يرضي لعباده الكفر له ونقوله تعالى \* البعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم \* و قالوا من فعل ما أراد الله فهو مأ جور محسن فان كان الله تعالى أراد أن يكفر الكافر وان ينسق الفاسق فقيد فعلا جميعاً ما أراد الله تعالى منها فعما محسنان مأجورًان وذهب الهل السنة ان لفظة (شاء) وأراد لفظة مشتركة تقع على معنبين احدهما الرضى والاستحسان فهذا منعي عن الله تعالى الله ارادَه أَوْ شَاءه في كُلُّ مَا نَهِي عَنْهُ وَالثَّانِي انْ يَقَالَ أراد وشاء بمعنى أراد كوانه وشاء وجؤده فهذا هو الذي نخبر بهعنالله عز وجل في كل موجود في العالم من خير أوشر فسلكت الممتزلة سبيل السفسطة في التعلق بالإلفاظ المشتركة الواقعة على مسبين فصاعدا والتمويه الذي يضمحل اذا فتش ويفتضح اأذا بحث عنه وهده سبيل الجمال الذين لا حيلة بايديهم الإ المخرّفة وقال اهل السنة ليس من فعل ماأراد الله تعالى وما شاء الله كان نحسناً وأنما الحسن من فعل بما أمره الله تعالى به ورضيه منه السياسة التابين التابين المنابع ا

داته فيكون ذاته منقسماً بالمعنى وقد منعناه وىئنا فساده فتبين ان أول الموجودات عن الاول واحد بالمدد وذاته وماهيته واحدة لافي مادة وقد بينا ان كل ذات لا في، مادة فهو عقل وأنت تعلم ان في الموجودات أجياما وكل جنام مَكُنَ الرَّحُودُ فِي خَيْرٌ لَفَسُهُ وَانْفُ يجب بغيره وعامت انه الأسبيل الي أن يكون عن الأول بغير واسطة وعلبت الن الواسطة واحدة فالحرى أن يكون عنها المبدعاة الثانية والثالثة وغيرها بسبب اثنينية فيها ضرورة فالمعاول الاول ممكن الوجود بذاته وواجب الوجوك بالاول ووجوب وحوده بأنه عقل وهو يمقل ذاته و يمقــل الأول: ضرورة وليست هذاه الكثرة لهمن الاول فان امكان وجوادة له بذاته لا يسبب الأول بل له من الأول وجوب وجوده ثم كثرة انه يعقل الاول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجودة عن الأول وهذه كثرة اضافية ليست في أول وجوده وداخلة في مبلدأ قوامة ولولا هذه الكثرة لكان لا عكن أن يوجد منها الا واحدة ولكان يتسلسل الوخود من وحدات فقط فما كان يُوجِدُ جسم فالمقلُ الاولُ بلزم عنه بما يعقل الاول وجود

الام بحاله ويكون المكان امكانا صرفا بحاله واذا حدثت لها نسبة فقد حدث أمر ولا بد من ان يحدث في ذاته أو مابن عن ذاته وقد بينا استحالة ذلك و بالجملة فانا نطلب النسبة الموقعة لوجود كل حادث في ذاته أوميا بن عن ذاته ولا نسبة أصلاً فليلزم ان لا يحدث شي أصلاً وقد حدث فيما إنه اغاً حدث بايجاب من ذاته وانه متبقه لا بزمان ووقت ولا نقدير زمان بل سبقا ذاتياً من حيث انه هو الواجب لذاته وكل ممكن بذاته فهو محتاج إلى الواجب لذاته فالمكن مسبوق بالواجب فقط والمندع مسبوق بالمبدع فقط لا بالزَّمان\*المسئلة الثَّامنة في ان الواحد لا يصدرعنه الاواحد وفي ترتيب وجود العقول والنفوس والاجرام الملوية وان المحرك القريب للسيمويات نفس والمبداء الإبمد عقل وحال تكون الاستقصات عنَّ العلل أذا رضح أن وأجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته فلا يجوز ان يصدر عنه الا واحد ولو لزم عنه شيئان متباينان بالذاب والحقيقة لزوماً معاً فرنما يلزمان عن جُهتين مختلفتين في ذاته ولو كانت الجهتان لا زمتين لذاته فالسؤال في لزومها ثابت حتى يكونا من

الله تعالى الله عما يقول الظالمون عاواً كبيراً وهم يقولون أن الله عز وجل لو حابی احداً لکان ظالماً لغیرہ وقد صح ان اللہ تعالی حابی موسی وابراهيم ويحيى ومحمداً صلوات الله عليهم دون غيرهم ودون ابي لهب وابي جهل وفرعون والذي حاج ابرًاهيم فيربه فعلى قول المتزلة يجب ان الله تعالى ظلم هؤلاء الذين حابي غيرهم عليهم وهذا ما لا مخلص لهم منه الا بترك قولهم الفاسد واما قوله تعالى \* وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون \* فيكذا نقول ما خلقهم الله تعالى الا ليكونوا له عباداً مصرفين بحكمه فيهم منقادين لتدبيره إياهم وهذه حقيقة العبادة والطاعة أيضاً عبادة وقال تعالى حاكياً عن القائلين ﴿ إنوِّ مِن ابش ين مثلنا وقومها لنا عابدون \* وقد علم كل احد ان قوم موسى عليه السلام لم يعبدوا قط فرعون عبادة تدين لكن عبدوه عبادة تذلل فكانوا له عبيداً فهم له عابدون وكذلك قول الملائكة عليهم السلام بل كانوا يعبدون الجنوقد علم كل احد انهم لم يعبدوا البان عبادة تدين لكن عبدوه عبادة تصرف لأمرهم واغوائهم فكانوا لهم بذلك عبيداً فصح القول بانهم يمبدونهم وهذا بين وقال بعض اصحابنا معنى هذه الآية انه تعالى خلقهم ليأمراهم بعبادته واسنا تقول بهذا لان فيهم من لم يأ مره الله تعالى قط بعبادته كالاطفال والمجانين فضار تخصيصاً للآية بلا برهان والذي قلناه هو. الحق الذي لأشك فيمه لانه المشاهد المتيةن العام لكل والحد منهماً واما ظن المتزلة في هذه الآية فباطل أيكذبه اجماعهم معنا أن الله تعالى لم يزل يعلم أن كثيراً منهم لا يعبدونه فكيف يجوز إن يخبر أنه خلقهم لأمر قد علم أنه لا يكون منهم الا أن يصيروا إلى قول من يقول أنه تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون فيتلم كفرة من الجأ الى هذا ولا يخاصون مَعْ ذَلِكَ مِنْ نَسِبَةِ العَبْثِ إلى الخَالِقُ تَعَالَى إذْ غَرْرَ مِّنْ خَلَقَ فِيهَالا يَدَرُيّ ايعطبون فيه أم يفوزون وتحيرت المعتزلة القائلون بالاصلح وبإبطال

كان قبل الثرجيم ولم يمرض البتة شيء فيه ولا مباين عنه يَقْتَضَى الترجيم في هذا الوقت دون وقت قبله أو بعده وكان الامر على ما كان لم يكن مرجعاً اذا كان التعطل عن الفعل والفعل عنده بمثابة واحدة فلا بد وان يهرض له شي وذلك لا يخلوا ما ان يعرض في ذاته وذلك يوجب التفار وقد قدمنا أن واجب الوجود لايتغير ولا يتكثر وأماان معرض مباينًا عن ذاته والكلام في ذلك المباين كالكلام في سائر ألا فعال قال والعقل الصريح الذيُّ لم يكذب يشمد أن الذات الواحدة اذا كانت من جميع جهانها واحدة وهي كما كانت وكان لا يوجد عنها شيء فيا قبل وهي الآن كذلك فالآن لا يوجد عنها شي فأذاصار الآن يوجد منهاشي وقد حدث أمر لا محالة من قصد أو ارادة أو طبع أو قدرة أو تمكن أو غرض ولأن المكن أن يوجدُوان لا يُوجد لا يخرج ألى الفعل ولا يترجح له ان يوجد الا بسبب واذا كانت هذه الذات موجودة ولا ترجح ولا يجب عنها الترجيع ثم رجح فلا بد من حادثُ موجب للترجيع في هذه الذات والا كانت أنسبتها الى ذلك المكن على ما كان قبل

ولم تحدث لها نسبة أخرى فيكون

يظلمون \* وبقوله تعالى ، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون \* وبقوله تعالى \* وما ربك بظلام للعبيد \* وبقوله تعالى \* ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يمقلون ولو علم الله فيهم خيراً لا سمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون \*

و قال ابو محمد ﴾ وهذه حجة لنا عليهم لانه تعالى اخبر انه قادر على ان يسمعهم والاسماع ها هنا الهدى بلا شك لان آذانهم كانت صحاحا ومنى قوله تعالى \* ولو أسمعهم لنولوا وهم معرضون \* انما معناه بلا شك لتولوا عن الكفر وهم معرضون عنه لا يجوز غير هذا لانه محال أن يهديهم الله وقد علم من قلوبهم خيراً فلا يهتدوا هذا تناقض قد تنزه كلامه عز وجل عنه فصح انه كما ذكرنا يقيناً

وقال ابو محمد في وسائرها لا حجة لهم في شيء منه بل هو حجة لنا عليهم وهو نص قولنا انه خلق السموات والارض وما بينها بالحق وافعال العباد بين السماء والارض بلاشك فالله تعالى خلقها بالحق الذي هو اختراعه لها وكل ما فعل تعالى حق واضلاله من اضل حق له ومنه تعالى وهداه من هذى حق منه تعالى ومحاباته من حابى بالنبوة وبالطاعة حق منه ونحن نبرأ الى الله تعالى من كل من قال ان الله تعالى خلق شيئاً بنير الحق أو انه تعالى خلق شيئاً لاعباً أو انه تعالى ظلم احداً بل فعله عدل وصلاح ولقد ظهر لكل ذي فهم اننا قايلون بهذه الآيات على نصها وظاهرها فاي حجة لهم علينا في هذه النصوص لو عقلواواما المعتزلة فيقولون انه تعالى لم يخلق كثيراً ثما بين السموات والارض تعالى لم يخلق المهم تلميذ هشام بن عمرو الغوطي القائل ان الله تعالى لم يخلق المجدولا الموع ولا الأمراض ولا الكفار ولاالفساق ومحمد بن عبد الله الاسكافي تلميذ جعفر بن حرب القائل ان الله تعالى لم يخلق العيدان ولا المزامير ولا الطنابير وكل ذلك ليس بخلق من خلق لم يخلق العيدان ولا المزامير ولا الطنابير وكل ذلك ليس بخلق من خلق لم يخلق العيدان ولا المزامير ولا الطنابير وكل ذلك ليس بخلق من خلق

وال أبو محمد الاذر ماسنا ومثينه سائه هو خلق الله تعالى الإيمان فيمن آمن وقوله لإيمانه كن فيكون وعدم اذبه تعالى وعدم مشيشه للايمان هو الايمان فلا يؤمن لا يجوز غيرهذا البتة اذ قد صح ان الاذن هاهنا ليس هو الايم وقال عن وجل \* ولقد بشنا في كل أمةرسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيهم من هدى الله ومنهم من حقت عليم الضلالة \* فاخبر تعالى انه هدى بعضم دون بعض وهذا عند المعزلة جور وقال تعالى \* ولقد ذراً نا لجمم كثيراً من من الجن والانس \* فنص على انه خلقهم ليدخلهم النار نعوذ بالله من ذلك وقال تعالى \* ولو شاء الله لحملهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء \* وامر تعالى ان ندعوه فنقول \* ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديننا \* فنص تعالى على بزيغ قلوب من لم يهدهمن الذين زاغوا الم الزاغ الله قلوبهم وقال تعالى \* كذلك حقت كلة ربك على الذين فسقوا الهم لا يؤمنون فن الذي حقق عليهم ان لا يؤمنوا الا هو عز وجل فسقوا الهم لا يؤمنون فن الذي حقق عليهم ان لا يؤمنوا الا هو عز وجل وهذا جور عند المعتزلة

و قال ابو محمد كر وكل آية ذكر ناها في باب الاستطاعة منهن حجة عليهم في هذا الباب وكل آية نتلوها ان شاءالله عز وجل في باب انبات ان الله عز وجل اراد كون الدكفر والفسق بعده ذا الباب منهي أيضاً حجة عليهم في هذا الباب وكذلك كل آية نتلوها انشاء الله عز وجل في ابطال قول من قال ليس عندالله تعالى شيء اصلح مما اعطاه الله اباجهل و فزعون وابا لهب مما ستدعى الى الا ممان فانها حجة عليهم في هذا الباب وبالله تعالى التوفيق مما ستدعى الى الا ممان فانها حجة عليهم في هذا الباب وبالله تعالى التوفيق في قال ابو محمد كه واحتجت المعتزلة بقول الله تعالى \* وما خلقنا السدوات والارض وما بينها لاعبين ما خلقناهما الأبالحق \* و بقوله تعالى \* وما ربك بظلام للعبيد \* و بقوله تعالى \* وما ظلمناه ولكن كانوا انفسهم وبك بظلام للعبيد \* و بقوله تعالى \* وما ظلمناه ولكن كانوا انفسهم

لا مأخوذ عن الكل ومبدأ بذاته لا متوقفًا على غرض وذلك خو ارادته وجواد بذاته وذلك هو بعينه قدرته وارادته وعلمه فالصفات منها ما هو بهذه الصفة انه موجود مع هذه الاضافة ومنها هذا الوجود مع سلب كن لم يتعاشعن اطارق لفظ الجوهر لم يمن به الا هذا الوجود مع سلب الكون في موضوع وهو واحد أي مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول والمسلوب عنـــه الشريك وهو عقل وعاقل ومعقول أي مسلوب عنه جوازمخالطة المادة وعلايقها مع اعتبار اضافة ما وهو أول أي مسلوب عنه الحدوث مع اضافة وجوده الى الكل وهو مريد أي واجب الوجود مع عقليته أى سلب المادة عنه مبدأ لنظام الصفة بزيادة سلب أي لا ينجو عرضاً لذاته فصفاته اما اضافية عضة واما مؤلفة من اضافة وساب واما سلبية محضة وذلك لا يوجئ تكثرًا في ذاته قال واذا عرفت انه واجب الوجود وانه مبدأ لكل موجود فما يجوز ان يوجد عنه يجب ان يوجد وذلك لان الجائزان يوجد وان لا يوجد اذا تخصص بالوجود اجتياج الى مرجح لجانب الوجود والمرجح اذاكان على الحال الذي

مِثْقَالَ ذِرةً فِيُ السَّمُواتِ وَلا فِي الارض وأماكفية ذلك فلانه إذا عقل ذاته وعقل انه مد على موجود عقل أوائل الموجودات وما يتولد عنها ولا شي من الإشياء يوجد الا وقد صارمن جهة مايكون واجبا بسبيه فتكون الاسباب عصادمها لتأذى إلى ان يوجدعها الامورالجزوية فالاول بعارالاسباب ومطابقاتها فيملم ضرورة ما ينأدى اليه وما بينها من الازمنة وما لها من العودات فيكون مدركاً الامور الجُرُو بِهِ مِن حَيث هي كلية أعني من حيث لهاصفات وان الخصصت بها شخصاً فبالإضافة الى زمان منشخص أورحال منشخصة ويمقل ذاته ونظام الخير الموجود فيالكل ونفس مدركة من الكل هو سبب لوجود الكل ومبدأته وابداع وايجاد ولا يستبعد هذا فان الصورة المعقولة التي تحدث فينا تصير سبباً للصورة الموجودة الصناعية ولوكانت نفس وجودها كافية لان بتكون منها الصورة الصناعية دون آلات وأسباب لكان الممقول عندنا. هو بمينه الارادة والفدرة وهو المقل المقتضى لوجوده فواجب الوجود ليس أوادته وقدرته مفايرة إلملمه لكن القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة لكل عقلا مو مبدا الكل

والسلام موآخذين بالنسيان منهم ابونا آدم صلى الله عليه وسلم قال الله تَعالى \* ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي \* يريد نسيانه عداوة ابليس له الذي حذره الله تعالى منها ثم وآخذه على ذلك واخرجه من الجنة ثم تاب عليه وهذا كله على اصول المبتزلة جور وظلم تمالى الله عن ذلك وقال عز وجل \* ولو شاء الله ما اشركوا \* ولو في اللغة التي بها نزل القرآن حُرف بدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فصح يقيناً أن ترك الشرك من المشركين ممتنع لامتناع مشيئة الله تعالى لتركه وقال تعالى \* وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله \* ومشيئة الله هي تفسير اذن الله وقال تعالى ولو إننا نزلنا اليهم الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيُّ قبلا ما كانوا ليؤمنوا الآ أن يشاء الله \* فهذا نص جلي على أنه لا عكن احداً إن يؤمن الا باذن الله عن وجل له في الايمان فصح يقيناً ان كِلْ مِن آمِنَ فَلَمْ يَؤْمِنُ إِلَّا بِاذِنِ اللَّهِ عَزْ وَجِلْ وَانَّهُ تَعَالَى شَاءُ انْ يؤمن وان كل من لم يؤمن فلم يأذن الله تمالي له في الايمان ولا شاء ان يكون منه الايمان هذا نصهاتين الآيتين اللتين لا يحتملان تأويلا غيره اصلا وليس لاحد إن يقول إنه تمالي عنى الاكراه على الايمان لان نص الآيتين مانع من هذا التأويل الفاسد لانه تمالي اخبر انكل من آمن فانما آمن باذن الله عز وجل وان من لم يؤمن فان الله تمالي لم يشاء أن يؤمن فيلزمهم على هذا أن كل مؤمن في العالم فكره على الايمان وهذا شر من قول الجمهية واشد فان قالوا ان اذن الله تعالى ها هنا انما هو أمره لزمهم ضرورة احد وجهين لابد منعها اما ان يقولوا ان الله تعالى لم يأمر الكفار بالايمان لان النُّص قد جاء بانه تعالى لو اذن لم لآمنوا واما أن يقولوا أن كل من في العالم فهم مؤمنون لانهم عندهم مأذون لهم في الايمان اذاكان الاذن هو الامر وكلا القولين كفر عبرد ومكابرة للميان ونعوذ بالله من الضلال

(10-1,-11-)

خطة كفران النزمها والثانية وهي تصديق الله عز وجل في آخباره بذلك وجويرة في فعله لا بدله من ذلك وهده ايضاً خطة كفران النزلمها أوالا يقطاع والتناقض والثبات على اعتقاد الباطل الاحجة تقليداً للمياران الشطار الفشاق كالنظام والعلاف وبشر نخاس الرقيق ومعمر المتهم عنده في دينه ونمامة الخليع المشهور بالقبايح والجاحظ وهو من عرف هزلا وغيارة وانعالاً وهذه اسلم الوجوه لهم ونعوذ بالله من مثلها ثم ع بدلا هذا صنفان أصحاب الاصلح واصحاب اللطف فاما اصحاب الله في فان اصحاب الله معرون لله خملون له واصحاب الاصلح يصفهم اصحاب اللطف بانهم معجزون لله تعالى مشبهون له مخلقه فاقبل يصفهم على بهض يتلاومون وقد نص الله تعالى مشبهون له مخلقه فاقبل بعضهم على بهض يتلاومون وقد نص الله تعالى على انه يفعل ما يشاء بعضهم على بهض يتلاومون وقد نص الله تعالى على انه يفعل ما يشاء بخلاف ما قالت المعتزلة فقال عز وجل ان ندعوه نفقول \* ربنا لا تو آخذ تا ان من يشاء \* وامرنا عز وجل ان ندعوه نفقول \* ربنا لا تو آخذ تا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصراً كا حملته على الذين من قبلنا وبنا ولا تحمل علينا أصراً كا حملته على الذين من قبلنا وبنا ولا تحمل علينا أصراً كا حملته على الذين من قبلنا وبنا ولا تحمل علينا أصراً كا حملته على الذين من قبلنا وبنا ولا تحمل علينا أصراً كا حملته على الذين من قبلنا وبنا ولا تحمل علينا أصراً كا حملته على الذين من قبلنا وبنا ولا تحمل علينا أصراً كا حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طقة لنا به \*

وقال ابو محمد في وهذا غاية البيان في انه عز وجل له إن يكافنا ما لا طاقة لنا به وأنه لو شاء ذلك لكان من حقه ولو لم يكن له ذلك لكا أمر نا بالدعاء في ان لا يحملنا ذلك ولكان الدعاء بذلك كالدعاء في ان يكون الها خالقاً على اصولهم ونص تعالى كا تلونا على انه قد حمل من كان قبلنا الاصر وهو الثقل الذي لا يطأق وامر نا ان ندعوه بان لا يحمل ذلك علينا وايضاً فقد أمر نا تعالى في هذه الآية ان ندعوه في ان لا يواخذنا أن نسينا أو أخطأنا وهذا هو تكايف مالا يطأق نفسه لان النسيان لا يقدر أحد على الخلاص منه ولا يتوهم التحفظ منه ولا يمكن احداً دفه على نفسه فلو لا إن له تدالى ان يواخذ بالنسيان من شاء من عاده لما امر نا بالدعاء في النجاة منه وقاً وجدنا الانبياء عليهم الصلاة عباده لما امر نا بالدعاء في النجاة منه وقاً وجدنا الانبياء عليهم الصلاة

عشق من غيره أو لم ينشق وانت تعلم أن ادراك العقل المعقول أقوى من ادراك الحس المحسوس لان المقل اغا مدرك الأمر الباقي ويتجد به و اصار هو هو و مدرکه تکنهه لا بظاهره ولا كذلك الحسواللذة التي لنا بان نعقل فوق الذي بان نجس أكمنه قد يعرض أن يكون الفوة الداركة لا تستلذ بالملائم لعوارض كالممرور يستمر العسل لمارض واعلم أن واجب الوجود ليس يجوز أنَّ يمقل الإشياء من الأشياء والاً فذاته اما منقومة بما يعقل أو عارض لَما ان يمقل وذلك محال بل كما إنه مبذ كل وجود فيمقل مِرْ مِي ذَاتُهُ مُا وَهُو مِبِدُ لَهُ وَهُو مبدء للموجودات الثامــة باعيانها والموجودات الكائنة الفاسدة بانواعها أولا و بتوسط ذلك أشخاصها ولا يجوزان يكون عاقلاً لهذه المتغيرات مَم تغيرها حتى يكون تارة أيمقل منها انها موجودة غيرممدومة وتارة لا أي معدومة غير مؤجوةة ولكل واحد من الامرين صورة عقلية على حدة ولا واحد من الصورتين بِ قَيْ امْعُ الثَّانِيَّةُ فَيْكُونُ ۗ لُواجِبُ الوجود متغير الذات بل واجب الوجود أنما يعقل كل شي على نجوا فملى كلي ومع ذلك فلا يعذب عنه شي شخصي فلا يعذب عنه

الآباللة الرُّحيمُ الكريم وأما من قال ان قوله تعالى في يوم القيامة الما هو مُقدارُ خمسين الف سنة لو تُولى ذلك الحُساب غيره فهو مكذب لربه تعالى مخالف للقرآن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول ذلك اليوم وبضرورة العقل ندري انه لو كلف جميع الهل الارض محاسبة الهل حصر واحد فيما أضمروه وفعلوه وموازنة كل ذلك ما قاموا به في الفُ الف عام فَبطل لهذا القول الكاذب بيعين لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق الله الله في المناه المناه الله الله في المناه المن

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدً ﴾ واذ قد بينا بطلان قول المتزلة في تحكمهم على ربهم والجابهم عليه ما أوجبوا بآرائهم السخيفة وتشبيهم اياه بانفسهم فيما يحسن منهم ويقبح وتجويزهم أياه فيما فعل وقضى وقدر فلنبين بحول الله وقوَّته أنَّهُمُ المجورون له على الحقيقة لا نحن ثم نذكر ما نص الله تعالى عليه مصدقاً لقولنا ومكذباً لقولهم وبالله تعالى التوفيق فنقول وبالله عز وَجُلُ نَتَابِدَانَ مِن الْجَالُ البينَ أَنْ يَقُولُ الْمُعَزِّلَةُ أَنْنَا نَجُورُ اللَّه تعالى ونحن نةول إنه لا يجور البتة ولا جار قط وان كل مافعل اويفعل أي شيئ كان فهو العدل والحق والحكمة على الحقيقة لا شك في ذلك وانه لا جور الأماسهاه الله عز وجل جوراً وهوما ظهرفي عصاة عباده من الجن والانس بما خالف امرة تعالى وهو خالقة فيهم كما شاء فكيف يكون مجور اليه عز وجل من هذه هي مقالته وانما المجور لربه تعالى هذا القول لأ يخلو ضرورة من احد وجهين لا ثالث لما اماانه مكذب لربه عز وجُل في اخباره في القرآن آنه مرأ المصائب كلها وخلقها وانه تعالى خلقنا وما نعمل وانه خلق كل شيء بقدر محرّف لكلام ربه تعالى الذي هو غايه البيان عن مواضعه مبدل له بعد ما سمعه وقد نص الله تمالى فيمن يحرف الكلم عن مواضعه ويبدله بعد ماسمعه ما نص فهذا

المادة واذاكان مجردًا بذاته فهو عقل لذاته ووأجب الوجود مجردا بذاته عن المادة فهو عقل لذاته و بمأ يعتبرله أن هويته المجردة لذاته فهو ممقول لذاته وعما متبراله ان ذاته له "هو لة مجردة فهو عاقل لذاته وكونه عاقلاً ومعقولاً لا يُوجبُ ان يكون اثنين في الذات ولا اثنين في الاعتبار فانه ليس تحصيل الأمرين الأأنة له ماهية مجردة وأنه ماهية مجردة ذاته له وها هنا نفديم وتأخير في ترتيب الماني في عقولنا والغرض المحصل هو. شيء وأحد وكذلك عقلنا لذاتناهو نفس الذات واذا عقلنا شيئا فلسنا نَعْقُلُ أَنْ نُعْقُلُ بِعَقْلُ أَخْرَى لَأَنَّ ذَلِكَ يؤدي ألَى التَّكَلِيلُ ثُمُّ لَمَّ یکن جُمال و بهان فوق آن یکون الماهية عقلية صرفة وخيرية محضة بريَّة عن المواد وانحناء النقص واحدة من كل جهة ولم يُسَلِم لذلك بكنهه الا واجب الوجود فهو الجال المحض والبهاء المحض وكل جمال و بها وملائم وخير فهو محبوب معشوق وكل أما كأن الادراك أشد اكتناماً والمدرك أجمل ذاتاً فب القوة المُدركة له وعُشقه له والتذاذه به كان أشهد وأكثر فهو أفضل مدرك لافضل مدرك وهو عاشق لذاته ومعشوق لذاته

عام عموم لازم أوعموم حنس وقد بينا استحالة هذا وكيف يكون عموم وجوب الوجود لشيئين على سبيل اللوازم التي تعرض من خارج واللوازم معلومة وأما اثبات واجب الوجود فليس عكن الا لبرهان إن وهو الاستدلال بالمكن عن الواحب فنقول كل جملة من حيث انها جملة سواء كانت متناهية أوغير متناهية اذاكانت مركبة من ممكنات، فأنها لا تخلو أما أن كانت واحبة بذاتها أو ممكنة بذاتها فان كانت واجبة الوحود بذاتها وكل واحد منها ممكن الوحود يكون واجب الوجود ينقوم بمكنات الوجود هذا خاف وان كأنت بمكينة الوجود بذائها فالجملة محتاجة في الوجود إلى منيد للوجود فاما ان يكون المفيد خارجاً عنها أو داخلا فيها فان كان داخلا فيها و يكون واحد منها واجب الوجود وكان كل واحد منها ممكن الوجود هذا خاف فتعين أن المفيد يجب أن مكون خارجاً عنها وذلك هو المطلوب المسئلة السابعة في ان واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول وانه يعقل ذاته والإشهام وصفاته الايجانية والسلبية لا توجب كثرة في ذاته وكفية صدور الافعال عنه قال المقل يقال على كل مجرد من

ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب؛ وقال تعالى حاكياً عن الكفار انهم يقولون يوم البعث \*يا ويلنا من بعثنا من مر قدنا \* فصح انهم لم يعذبوا في النار بعد وهكذا جاءت الاخبار كلها بان الجميع يوم القيامة يضيرون الىالجنة والى النار لاقبل ذلك حاشي الانبيآء والشهداء فقط ولا ينكن خروجهم من الجنة لحضور الحساب فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ثم خرج عنها قال تعالى ﴿ ولقد رآهِ نزلة أُخري عند سارة المنتهى عندها جنة المأوى \* وهما داران طُويلتان على أول النفوس جدا حاشى آخر المخلوقين فهي قصيرة عليهم جدا وإنمااستقصرها الكفاركما قال عن وجل في القرآن لانهم انتقلوا عنها إلى عذاب النار نعوذ بالله منها فاستقلوا تلك المدة وإن كانت طويلة حتى ظنها بعضهم الشدة ما صاروا اليه يوماً أو بعض يوم وقال بعضهم إن لبثنم الاعشر ثم الدار الخامسة هي عالم البعث وهو يوم القيامة وهو عالم إلحساب ومقداره خسون الف سُنة قال تعالىٰ ﴿ فِي يُومِ كَانْمَقْدَارُ مُرْجَسِينَ الْفِ سنة فاصبر صبراً جميلا انهم يرونه بعيداً وبراه قراباً يوم تكون السهاء كالمهل وتكون الجبال كالعن ولا يسأل جيم جميا يبصرونهم يؤد المجزم لو يفتــدي من عذاب يومئذ بنيه \* فصح انه يوم القيامة وبهذا أيضاً جاءت الاخبار الثابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الايامالتي قال الله تعالى فيها أن اليوم منها الف سنة فهي آخر قال تعالى \* يدبر الإمر من السماء إلى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الفسنة مما تعدون \* وقال تعالى \* وَان يوماً عند ربك كأ لف سنة بما تعدون \* فهي أيام اخربنص القرآن ولا يحلُّ احالة نصَّ عن ظاهره بغير نص آخر أو الجاع بيقين أوضرورة حسثم الدار السادسة والسابعة داران الجزاء وهما الجنة والنار وهما داران لا آخر للمها ولا فناء لهما ولا لمن فيهما نعو ذبالله من سخطه الموجب للنار ونسأله الرضي منه الموجب للجنة وما توفيقنا

(النصل - الت في ا

فتقهم فيه في أجسادها متعبدة ما اقامت حتى تفارقه جيلا بعد جيل حتى تستوفى جميع الأنفس المخلوقة بسكناها الموفق لها فيه ثم ينقضي هـذا العالم وهي دار قصيرة جداً على كل نفس في ذاتها لان مدة عمر الانسان فيها قليل ولو عمرُ الف عام فكيف باعمار جمهور الناس التي هي من ساعة الى حدود المائة عام ثم داران اثنتان للبرزخ وهما الاتان ترجع اليهما النفوس عند خروجها من هذا العالم وفراقها اجسادها وهما عنـــد سماء الدنيا نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه رأى ليلة اسرى به عليه الصلاة والسلام آدم في سماء الدنياوعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فسأل عنها فاخبر انها نسم بنيه وان الذين عن يمينه ارواح اهل السعادة والذين عن يساره ارواح اهل الشقا وقد نص الله تعالى على هذا نصاً فقال تعالى \* وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الممنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الآخرين \* وقال تعالى ﴿ فَإِمَا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرِبِينَ فُرُوحٍ وَرَيْحِانَ وَجِنْهُ نَعِيمِ وَامَا أَنْ كَان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأماان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو الحق اليمين \* وقال تعالى \* ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبروتواصوا بالمرخمة اولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة \* ﴿ قَالَ ابُو مِحْمَدُ ﴾ رضي الله عنه هكذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أرواح الشهداء في الجنة وكذلك الأنبياء بلاشك فمن الباطل أن يفوز الشهداء بفضل يحرمه الانبياء وهم المقربون الذين ذكر الله تعالى انهم في الجنة أذ يقول تعالى فاما أن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نميم فراتان داران قائمان لم يدخل إهلهما بعد لاجنة ولا ناراً بنُص القرآن والسنة وقال تعالى ﴿النَّارِ يَمْرُضُونَ عَلَيْهَا غَدُواً وَعَشَيًّا

باجزاء الحدد وواحد من جهة ان لكل شيء وحدة محضة وبهاكال حقيقنه الذاتية وواحد من جبة ان مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود ايس الاله فلا يجوز اذً أن يكون اثنان كلواحد منعاواجب الوجود بذاته فيكون وجوب الوجود مشتركا فيه على أن يكون جنسا أوعارضا ويقع الفصل بشيء آخر اذيلزم التركيب في ذات كل واحدمنها بلولا تظن انه موجودوله ماهية ورا الوجود كطبيعة الحيوان واللون مثلاً الجنسين اللذين يخناحان الى فصل وفصل حتى ينقررا في وجودهمالان الك الطبائع مملومة وانما يجتاجان لا في نفس الحيوانية واللونية المشتركة بل في الوجود وها هنا فوجوب الوجود هو الماهية وهو مكان الحيوانيةالتي لا يحتاج الى فصل في ان يكون حيوانًا بل في ان يكون موجودًا ولا بظن أن واجبي الوجود لا يشتركان في شئ ماكيف وهما مشتركان في وجوب الوجود ومشتركان في البراءة عن المؤضوع فان كان واجب الوجود يقال عليها بالاشاراك فكالامنا ليس في منع كثرة اللفظ والاسم بل في معنى واحد هي معاني ذلك الاسم وان كان بالتواطئ فقد حصل معني

وهو خير معض وكال معض والخير بالجلة هو مايتشوقه كلشيء ويتم به وجود كلُّشيءٌ والشر لالذات له بل هو اما عدم جوهر او عدم صلاح حال الجوهر فالوجود خيرية وكمال الوجؤد كمال الحيرية والوجود الذي لا يقازنه عدملا عدمجوهر ولا عدم حال للجوهر بل هو دائماً بالفعل فهو خير محض والمكن بذاته ليس خيرًا محضًا لان ذاته يحتمل المدم وواجب الوجود هو حق معض لات حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له فلا أحق اذا من واجب الوجود وقد يقال حق أيضًا فيا يكون الإعنقادبه لوجوده صادقا فلاأحق بهذه الصفة عما يكون الاعتقاد لوجوده صادقاً ومع صدقه دائماً ومع دوامه لذاته لا لغيره وهو واحد معض لانه لا يجوز أن يكون نؤع واجب الوجود لغير ذاته لان وُجود نوعه له بعينه اما أن يقتضيه ذات نوعه أولا يقتضيه ذات نوعه بل يقتضيه علة فان كان وجود نوعه مقتضي ذات نوعه لم يوجدالا له وان كان لعلة فهو معلول فهو اذا تام في وحدانيته وواحد من جهة تمامية وجوده وواحد من جهة ان

حده له وواحد من جهة انه لا ينقسم

بالكم ولا بالمبادى المقومة له ولأ

لهم الله موتوا ثم احياهم فهؤلاء والذي امانه الله مائة عام ثم إحياه كلهم ماتوا ثلاث موتات وحيوا ثلاث مرات واما من ظن ان الصعقة الني تكون يوم القيامة موت فقد أخطا بنص القرآن الذي ذكرنا لانها كانت تكون حينئذ لكل احد ثلاث موتات وثلاث احيا آت وهذا كذب وباطل وخلاف للقرآن وقد بين عز وجل هذا نصًّا فقال تُعالى ﴿ وَيُوم يَنْفُخُ فِي الصور ففزغ من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله \*فبين تعالى ان تلك الصُّعقة انما هي فزع لاموتِ وبين ذلك بقوله تعالى في سورة الزمر \*ونفخ في الصور فصعق من في السَّموات ومن في الأرض الامن شاء الله ثم نفخ فیه اخری فاذاهم قیام ینظرون واشر قت الارض بور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء \* الآية فبين تعالى ان تلك الصعقة مستثنى منها من شاء الله عز وجل وفسر بهذا الآية التي ذكرنا قبل وبينت انها فزعة لاموتة وكذلك فسرها النبي عليهالصلوة والسلام بأنه اول من يقوم فيرى موسى عليه السلام قائمًا فلا يدري اكان ممن صعق فافاق ام جوزى بصعقة الطور فسماها أفاقة ولوكانت موتة ماسهاها افاقة بل احياء فكذلك كانت صعقة موشي عليه الصلوة والسلام يوم الطور فزعة لاموتا قال تعالى \* وخر موسى صعفاً فلما أَفاق قال سبحانك بساليك «هذا مالا خلاف فيه

﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ فصح بما ذكرنا أنَّ الدور، سبع وهي عالمون كل عالم منها قائم بذاته فاولها دار الابتداء وعالمه وهو الذي خلق عز وجل فيه الانفس جملة واحدة وأخذ عايها العهد هكذا نص تعالى على انهاالانفس بقوله عن وجل \* واشهدهم على انفسهم ألست بربكم \* وهي دار واحدة لانهم كلهم فيها مسلمون وهي دار طويلة على آخر النفوس جداً الاعلى اوَلَ الْمُخْلُوتِينَ فَهِي قَصْيَرِةً عَلَيْهُم جِداً وَثَانِهَا وَهِي دَارِ الْابْتَلَاءِ وَعَالَمُهُ وهي التي يحن فيها وهي التي يرسل الله تعالى النفوس اليها من عالم الابتدا

التراب والماء وانما خلق تعالى من ذلك اجسامنا فصح انعتصر اجسامنا مخلوق منذ اول خلقة تعالى السيؤات وان ارواجنا وهي انفسنا مخلوقة منذ اخذ الله تعالى عُليها العهد وهكذا قال تعالى \* ولقد خلقناكم ثم صُورِ نَاكُمْ ثِمْ قَلْنَا لِلْمُلائِكَةُ اسْجُدُوا لا دَمْ ﴿ وَثُمَّ تُوجِّبِ فِي اللَّغَةِ الَّتِي بِهَا نزل القرآن التعقيب عملة ثم يصور الله تعالى من الطين اجسامنامن اللحم والدم والعظام بان يحيل اعراض التراب والمآء وصفاتهما فتصير نبأتاً وحباً وثمارا يتغذى بها فتستحيل فينالحما وعظماو دماوع صباوجاد اوغضاريف وشغرا ودماغا ونخاءا وعروقا وعضلا وشحما ومنيا وابنا فقط وكذلك تعود اجسامنا بعد الموت تراباً ولا بد وتصيد رطوباتها المائية واما جمع الله تعالى الإنفس الى الاجساد فهي الحياة الاولى "بعد افتراقها الذي هو الموت الاول فتبق كذلك في عالم الدنيا الذي هو عالم الابتلاء ما شَاءُ اللهُ تُعالَى ثُم ينقلنا بُالموتِ الثاني الذي هو فراق الأنفس للاجساد ثانية الى البرزخ الذي تقيم فيه الإنفس الى يوم القيامة وتعود اجسامنا تراباً كما فلنا ثم يجمع الله عز وجل يوم القيامة بين انفسنا واجسادنا التي كانت بعد إن يعيدها وينشرها من القبور وهي المواضع التي استقرت اجزاؤها فيها لأيعلمها غيرة ولا يحصيها سواه عز وجل لا اله الا هو فهذه الحياة الثانية التي لاتبيد إبدآ ويخلد الانس والجن مؤمنهم فيالجنة بلا نهاية وكافرهم في النار بلا نهاية وإما الملائكة وحور العين فكلهم في الجنة فيها خلقوا من النور وفيها يبقون ابداً بلا نهاية ولم ينقلوا عنها قط ولا ينقلون هذا كله نص قوّل الله عز وجُل آذ يقول ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم \*واذ يقول تعالى مصدقاً للَّقَائِلِينَ ﴾ ربنا امتنا اثنتين واحييتنا أثنتين \*فلا يشدُ عن هذا احد الا من أبانه الله تعالى بمعجزة ظهرت فيه كمن أحياه الله عزاوجل آية لنبي كالمسيح عليه السلام وكالذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر روت فقال

بأن تكون أجزاء القول الشارح لمعنى اسمه يدل كل واحد منهاعلى شيء لهو في الوّحود غيرُ الآخر بذاته وذلكلان كل ماهذا صفته فدات كل جزؤ منه ايس مو ذات الآخر ولا ذات المجتمع وقد وضح ان الأجزاء بالدّات أقدم من الكلُّ فتكون العلة الموجبة للوحود علة للاجزاء ثم للكل ولا يكون شي. منها بواجب الوجود وليس عكننا أن نقول ان البكل اقدم بالذات من الاجراء فهو اما متأخر وامامعاً فقد اتضيح أن وأجب الوجود أيس بجسم ولا مادة في جسم ولاصورة في خُبَّتُم ولا مادة معقولة لقبول صُورة مُعْقُولةً ولا صورة مُعْقُولة في مادة المعقولة ولا قسمة له لافي الكم ولا في المباذي ولا في القول فهؤ واجب الوجود المن جميع جهاته اذ هو واحد من كل وجه فلاجهة و جهه وأيضاً فان قدار بأن يكون واجباً من جهة ممكناً من جهة كان امكانه منملفا بواجب فلم بكن وأجب الوجود بداته مطلقاً فيذبغي أن يتفطن من هذا ان واجب الوجود لا يتأخر عزن وجوده وجود له منظر بل كل ماهو ممكن له فهو واجْبِلهُ فلأ له ارادة منتظرة ولا علم منتظر ولا طبيعة ولا ضغة من الصفات التي تكون لذاته منتظرة

وجوده لشيء آخر أي شي كان ولو وضع ذاك الشيء صار واجب الوجود مثل الاربعة واجبة الوجود لا بذاتها والكن، عند وضع اثنين اثنين ولا يجوز أن يكون يثني واحد واجب الوجود بذاته وبغيره مِمَا فَانِهِ انْ رَفْعَ ذَلَكِ النَّيْرِ لَمْ يَجْلَ اما ان ببقى وجوب وجوده أو لم ببق فان بقى فلا يكون واجباً بغيره وان لم بيق فلا يكون واجباً بذاته فكل ما هو واجب الوجودا بغيره فهو ممكن الوُجود بذاته فان وجوب وجوده تابع لنسبة ما وهي اعتبار غير اعتبار نفس ذات الشيء فاعتبار الذات وحدها اما ان يكون مقتضياً لوجوب الوجود وقد أبطلناه واما ان يكون مقتضيًا لامتناع الوجود وما امتنغ بذاته لم يوجد بغيره واما ان يكون مقتضياً لامكان الوجود وهوالباقي وذلك انما يجبوجوده بغيره لانه ان لم يجب كان بعد مكن الوحود لم يترجج وحوده على عدمه ولا يكون بين هذه الحالة الاولى فرق وان قيل تجددت حالة فالسؤال عنها كذلك ثم واحب الوحود بذاته لا يجوز ان يكون لذاته مبادي تجتمع فيتقوم منها واحب الوحود لا أجزاء لكية ولا أجزاء حد سواله كانت كالمادة والمنورة أواكانت على وجه آخر

الست بربكم قالوا بلي \* وقوله تمالى \* فاقم واجمك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطرُ الناس عليها لا تبديل خلق الله ﴿ وَلَقُولُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وروي على الملة فابواه يهودانه او ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه ولقوله صلى الله عليه وسلم عن الله عن وجل اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاحتالتهم الشياطين عن الدينهم فصح لهم كلهم اسم الاسلام والحدالة رب العالمين وقدنص عليه السلام على انه رآى كل من مات طفلًا من اولاد المشركين وغيرهم في روضة مع ابراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم واما المجانين ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعواة نبي ومن ادركه الاسلام وقد هرم او اصم لا يسم فقد صح عن رستول الله صلى الله عليه وسلم أنه تبعث لهم يوم القيامة ناو موقدة وبؤمراون مدخولها فن دلخلها كانت عليه برداً ودخل الجنة او كلاماً هذا منناه فنحن نؤمن بهذا ونقرآ به ولا علم لنا الأما علمناالله تعالى على لسان رسولة صلى الله عليه ولللم على الله عليه ولللم ﴿ قَالَ ابِو مَحْدُ ﴾ واذ قد بلغ الكلام هاهنا فلنصله ان شاء الله تعبالي راغبين في الاجر مين الله عز وجل على بيان الحِقُّ فنقول وباللهِ تعنالي نبتأيد ان الله تعالى قد نص كما ذركر نا إنه آخذ من بني آدم من ظهور هم ذرياتهم وهذا نص جلى على انها عز وجل خلق انفسنا كلها من اعهد آدم غلية السلام لان الاجساد حينند ابلا شك كانت واباً ومآء وايضاً فان المكلف المخاطب أنما هو النفس لا الجسد فصح يقيناً ان فقوس كل من يكون من بني آدم إلى يوم القيلة كانت موجودة مخلو قلة حين خلق آدم بلا شك ولم يقل الله عز وجل أنه أفنانا بمدذلك ونمن تعالى على انه خلق الارضُ والمآء حينتذ بقولة تعالى ﴿ انه جعل مِن المآء كُلُّ شَيُّ حَى ﴿ وَقُولُهِ تَمَالَى ﴿ خُلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فِي سَتَّةَ اللَّمُ ثم استوى على العرش \* اواخبر عن اوجل انه خامنا من طين والطين هاو

واما إن لا يكون ولكن فيه كثرة مالقوة فيكون والحدا بالاتصال وان لم يكن فيه ذلك فهو الواحد بالمدد على الاطلاق والكثير يكون على الاطلاق وهو المدد الذي بأزاء الواحد كا ذكرناوالكثير بالاضافة هو الذي أُيْرتب بأزائه القايل فأقل العدد اثنان وأما لواحق الواحد فالمشامة هو اتحاد في الكيفية والمساواة هو اتحادفي الكية والجانسة اتحاد في الجنس والمشاكلة اتحاد في النوع والموازاة اتحاد في الاجزاء والمطابقة اتحاد في الاطراف والهو هو حال بين اثنين جُمَّلًا اثنين في الوضع يصير بهابينها اتحاد بنوعما ولقابل كل منها من باب الكثير متقابل المسئلة السادسة في تعريف واجب الوجود بذاتهوانه لأيكون بذاته ومنيره مما وانه لأكثرة في ذاته بوجه وانه خير محض وحق وانه واحدمن وجوهشتي ولايجوز ان يكون اثنان واجبي الوجودوفي اثبات واجب الوجود بذاته قال واجب الوجود معناه انه ضروري الوجود وممكن الوجود معناه أنه ليس فيه ضرورة لا في وجوده ولا في عدمه ثم ان واجب الوجود قد يكون بذاته وقد لا يكون بذاته والنسم الأول هو الذي وجوده لذاته لا شيء آخر والثاني هوالذي

بما يحكم به على افعالنا لاننا مأمورون منهيون وهو تعالى أمر نا لامأمور ولا منهى فكل ما فعلناه فانه ان وافق امره عز وجل كان عدلا وحقاً وان خالف امره عز وجل كان جوراً وظلما

﴿ قَالَ اللَّهِ مُمَّدً ﴾ واما الحيوان فان قولنا فيه هو نص ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اذ يقول عز وجُل \* وما من دابة في الارض ولا طَآمُر يطير بجتاحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شئ ثم الى ربهم يحشرون \* وقال عز وجل \* واذا الوحـوش حشرت \* فنحن موقنون ان الوحوش كلها وجميع الدواب والطير تحشر كلها يوم القيامة كما شآء الله تعالى ولما شآء عز وجل وامانحن فلا ندرى لما ذا والله اعلم بكل شيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقتص يومئذ للشاة الجماء من الشاة القرناء فنحن نقربهذا وبانه يقتص يومئذ للشاة الجماء من الشاة القرناء ولا ندري ما يفعل الله بهما بعدذلك الا انا ندري يقيناً انها لا تعذب بالنار لان الله تعالى قال لا يصلاها الا الاشتى الذي كذب وتولى \* وبيقين ندري ان هذه الصفة ليست الا في الجن والانس خاصة ولا علم لنا الأما علمنا الله تعالى وقد ايقنا ان سائر الحيوان الذي في هذا العالم ما عدا الملائكة والحبور والأنس والجن فانه غير متعبد بشريعته واما الجنة فان رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة والحيوان حاشي من ذكرنا لا يقع عليهم اسم مسلمين لان المسلم هو المتعبدبالاسلام والحيوان المذكور غير متعبد بشرع فان قال قائل انكم تقولون ان اطفال المسلمين واطفال المشركين كلهم في الجنة فهل يقع على هؤلاً ، اسم مسلمين فجوابناوبالله تعالى التوفيق أن نقول نعم كلهم مسلمون الله تعالى الله ت واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور هم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم

وا كثر خاص أو عام شي و بل هذه المعاني عوارض تلزمه لا من حيث هو انسان بل من حیث هو فی الذهن أو في الخارج وإذا قدعرفت ذلك فقد يقال كلي للانسانية بلا شرط وهو بهذا الاعتبار موجود بالفعل في أشياء وهو المحمول على كل واحدلاعلى انه واحد بالذات ولا على انه كثير وقد يقال كلي للانسانية بشرط انها مقولة على كثيرين وهو بهذا الاعتبار ليس موجودًا بالفعل في لاشياء فبين ظِاهر أن الأنسان الذي أكتنفته الاعراض الشخصة لم يكتنفه اعراض شخص آخر حتى يكون ذلك بعينه في شخص زيد وعمرو فلا كلي عام في الوجود بل الكلي العام بالفعل انما هو في المثن وهي الصورة التي في المقل كنقش واحدينطبق عليه صورة وصورة ثم الواجد يقال لما هو غير منقسم من الجهة التي قيل انه واحدومنه مالاينقسم في الجنس ومنه مالا ينقسم في النوغومنه مالا ينقسم بالعرض العام كالغراب والقير في السواد ومنه مالا ينقسم بالمناسبة كنسبة العقل الى النفس ومنه مالا ينقيبيم في العدد ومن ما لا ينقسم في الحدوالواحد بالمدد اما إن يكون فيه كثرة بالفعل فيكون واحد بالتركيب والاجتاع

يكون من عذاب الدنيا ونكالها وجعل بعض الحيوان متقرباً الى الله عز وجل بذبحه وبعضه محرماً ذبحه وبعضه مأواه الرياض والاشجار والخضر وبمضه مأواه الخشوش والرداع والدبر وبمضه قويا وبعضه ضعيفا وبعضه منتفعاً به في الاودية وبعضه سماً قاتلاً وبعضه قوياً على الحلاص ممن اراد بطيرانه وعدوه أو قوته وبعضه مهيناً لا مخلص عنده وبعضه خيلاً في نواصيها الخير بجاهد عليها المدو وبعضه سباعاً ضارية مسلطة على سائر الحيوان ذاعرة لها قاتلة لها آكلة لها وجعل سائر الحيوان لا ينقصر منها وبعضها حيات عادية مهلكة وبعضه مأكولا على كل حال فاي ذنب كان لبعضه حتى سلط عليه غيره فاكله و قتله وا بيح ذبحه وقتله وان لم يؤكل كالقمل والبراغيث والبق والوزغ وسائر الهوام ونهيعن قتل النحل وعن قتل الصيد في الحرمين والاحرام وأباحه في غير الحرمين والاحرام فان قالوًا ان الله تعالى يعوض ما اباح ذبحه وقتله منها قيل له فهلا أباح ذلك فياحرم قتله ليعوضه أيضاً وهذه محاباة لاشك فيرامع انه في المهود من المعقول عين العبث الا أن يقولوا أنه تمالي لا يقدر على نعيمها الا بتقديم الاذي فأنهم لا ينفكون بهذا من المحاباة الهاعلى من لم يبح ذلك فيها من سائر الحيوان مع انه تعجيز لله عز وجُل ويقال لهم ما الذي عجزه عن ذلك واقدره على تنغيم من تقدم له الاذى في الدنيا أطبيعة فيه جارية على بنيتها امفوقه واهبله تلك القدرة ولابد من احد هذين القولين وكلاهما كفر مجرد وايضاً فان قولهم يبطل بتنعيم اللهعز وجل الاطفال الذين ولدوا إحياء ومانوا من وقتهم دون ألم سلف لهم ولا تعذيب فهلا فعُسَل بجميع إلحيوان كذلك على اصولكم وأيضاً فقد كان عز وجل قادراً على ان يجعل غذاءنا في غيرا لحيوان لكن في النبات والمار كعيش كثير من الناس في الدنيا لا يأ كلون لحاً فا ضرهم ذلك فى عيشهم شيئًا فهل هاهنا الا إن الله تعالى لا يجوز الحكم على أفعاله

ا بين من هذه الآية في تفضيل الله عزوجل بمض خلقه على بعض واختصاص بعضهم بالهدى والرحمة دون بعض و محاباته من شاء منهم واضلاله من ضل منهم وايضاً فانهم لا يستطيعون ان الله عز وجل فضل بني آدم على كثير ممن خلق قال تعالى \* تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات \* وقال تعالى \* ولقد فضلنا بعض النبين على بعض \* وقال تعالى \* ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا \* وهي المحاباة بعينها التي هي عند المعتزلة جور وظلم فيقال لهم على اصلكم الفاسد هل لارزق الله العقل سائر الحيوان فيعرضهم بذلك للمراتب السنية التي عرض لها بني آدم وهلا ساوى ابن الحيوان وبيننا في ان لا يعرضنا كلنا للمهالك والفتن فهل هذا الا محاباة مجردة وفعل لما يشاء لا معقب لحكمه لا يسأل عما يقعل

آدم اكل ما يعطيهم واكل اموال غيرهم ولم يقبح ذلك في عقول الحيوان و الله تعالى ما يعطيهم واكل اموال غيرهم ولم يقبح ذلك في عقول الحيوان في قال ابو محمد في فاقرهذا الجاهل بان الله تعالى هو المقبح والحسن فاذذلك كذلك فلا قبيح الاماقبح الله ولا محسن الاماحسن وهذا قو لناولم يقبح الله تعالى قط خلقه لما خلق وانما قبح منا كون ذلك الذي خلق من الماصي فينا فقط وبالله تعالى التوفيق وان الامي لأبين من ذلك ألم تروا ان الله خلق الحيوان فعل بعضه افضل من بعض بلا عمل أصلا فقضل ناقة من صالح عليه السلام على سائر النوق نعم وعلى نوق الانبياء الذين هم افضل من صالح وانما اتبنا بهذا ائلا يقولوا انه تعالى انما فضلها تفضيلا لصالح عليه السلام وجعل تعالى الكاب مضروباً به المثل في الحساسة والرذالة وجعل القردة والخنازير معذبا بعض من عصاه بتصويره في صور بها فلو لا ان صورتها عذاب ونكال ما جعل القلب في صورتها أشد ما

موجودًا مستفيدًا لذلك الوجود عن موجد فهو محدث لانه وجوده من بعد لاوجوده بعدية بالذات وليس حدوثه اغا هو في آن من الزمان فقط بل هو محدث في الدهر كله ولا يكن أن يكون حادث بعد مالم يكن في زمان الا وقد نقدمته المادة فانه قبل وجوده ممكن الوجود وامكان الوجود اما أن يكون معنى معدوماً أو معنى مُوجودًا ومحال أن يكون معدوماً فان المدوم قبل والمدوم مع واحد وهوقد سبقه الامكان والقبل الممدوم رموجود مع وجوده فهو اذا معنى مؤجود وكل معنى مؤجود فاماقائم ولاني موضوع أو قام في موضوع وكل مُاهو قائم لا في موضوع فله وجود خاص لا يجب أن يكون به مضافًا وامكيان الوجود انما هو ماهو بالاضافة الى ماهو امكان وجود له فهواذًا معنى في موضوع وعارض لموضوع ونحن نسميه قوة الوجود ويسمى حامل قوة الوجود الذي فيه قوة وجود الشيء موضوعاً وه ولي ومادة وغير ذلك فاذًا كل وحادث فقد نقدمته المادة كا نقدمه الزمان المسئلة الخامسة في الكلي والواحد ولواحقها قال المعنى الكلي عا هو طبیعة ومعنی کالانشان بما هوانسان شي وما هو واحدًا

لامحيد عنه وبالله تعالى الترفيق فان قروا ان العقول والذكاء وقبول العلم وذكاء الخاطر ودقة الفهم غير موهوبة من الله تعالى عز وجل قلنا لهم فمن خلقها فان قالوا هي فعل الطبيعة قلنا لهم ومن خلق الطبيعة التى فعلت العقول وكل ذلك بذاتها متفاضلة فن قولهم ان الله تعالى خلقها فيقال لهم فهو موجب المحاباة اذرتب الطبيعة رتبة المحاباة ولا بدوان قالوا لم كناق الطبيعة ولا الدهول لحقوا بالدهرية وصاروا إلى ما لم يرد لهم المصير اليه وهذا لا محلص لهم منه اصلا وبالله تعالى التوفيق وبالضرورة ندري المحاباة التي أنكروها وسموها ظلماً وجوراً

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدٌ ﴾ ومُعْمَا أمكنْهُمْ من الدَّفَاعِ والقحة في شيُّ ما فأنه لا يمكنهم اعتراض اصلا في ان فضل الله تعالى على المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى يحيي ابن زكريا اذ جعل عيسي نبياً ناطقاً عاقلا في المهد رسولاً حين سُقُوطه من بطن أمه وَاذ أَتَى يحيي الحكم صبياً اتم واعلا وأكثر من فضله على من ولد في اقاصي بلاد الخز والزنج حيث لم يسمع قط ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الا متبعاً ا قبح الذكر من التكذيب وانه كان متخيلا واكثر من فضله بلا شك على فرعون اذ دعا موسى عليه الصَّلَاة والسَّلَامْ فقال \*رَبَّا اللَّهَ آيت فرعون وملأَه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد اجبت دعو تكما \* ﴿ قَالَ ابِو مُحمد ﴾ أن من ضل بعد هذا الضال وان مَن قال الله فضل الله عز وجل وعطاءه لموسى وعيسى ويحيى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعصمته لهم كفضله وعطائه على فرعون وملئه وعصمته لهم الذين نص عن وجل على انه شدعلى قلوبهم شدا منعهم الايمان حتى يروا العداب الاليم فلاينفعهما عانهم حينئذ لضعيف العقل قليل العلممهامل اليقين ولابيان ابين

ويقال في المرتبة وهو الاقرب الى المبدأ الذي عين كالتقدم في الصف الاول أن يكون أقرب الى الامام ويقال في الكال والشرف كتقدم العالم على الجاهلويقال بالعليةلان للملية استحقاقاً لوجود قبل المعلول وهما بماهما ذاتان ليس يلزم فيهما خاصية التقدم والتأخر ولا خاصية المعنى ولكن بما هما منضايفان وعلة ومعلول وان أحدهما لم يستفد الوجود من الآخر والآخر استفاد الوجود منه فلا مخالة كان المفيل متقدما والمستفيد متأخرا بالذات واذا رفعت العلة ارتفع المسلول لا محالة وليس اذا ارتفع المعاول ارتفع بارتفاعه العلة بل ان ضح فقد كانت العلة ارتفغت أولا لملة أخرى ُ حتى ارتفع المعلول واعلم ان الشيء كما يكون عدثًا بحسب الزمان كذلك قد يكون محدثاً بحسب الذات فان الشيء اذا كان له في ذاته أن لا يجب له وجوده بل هُو باعتبار ذانه ممكن الوجود مستحق المدم لولا علته والذي بالذات يجب وجوده قبل الذي من غير الذات فيكون لكل معلول في ذاته أولا انه ليس ثم عن العلة وثانياً انه ليس فيكون كل معلول بحدثًا أي امستفيد الوجود من غيره وان كان مثلا في جميم الزمان

﴿ قَالَ اللَّهِ عَمْدَ ﴾ وهم مقرون أن العُقُول معطاة من عنه الله عز وجل فنسألهم افاضل بين عبادة فيما إعطاهم من العقول أم لا فان قالو الاكابروا الحس ولزَّمهم مَعْ ذلكُ ان عقل النبي صلى الله عليه وسلم وتمييزه وعقل عيسى وابراهيم ومولنئ وايوب وسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وتمييزهم وعقل مريم بنت عمران وتمييزها بل تمييز جبريل وميكائيل وساير الملائكة ثم تمييز ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى ابن ابي طالب وعقولهم وتمييز امهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله على جيم من ذكرنا وعقو لهن ثم تمييز سقراطوا فلاطون وارسطاطاليس وعَقُولُهُمْ لِيسَ شَيء مَنْ ذلك افضال مِنْ العقال والتمييز المعطيين لهذا المحنث البغاء الرقائ ولهده الزائية الخليقة المتبرجة السحاقة ولهدا الشيخ الذي يلعب مع الصبيان بالكعاب في الخانات ويعجفهم اذا قدر ومن بُلغ هذا المبلغ وساوى بين من اعطى الله عز وجل كل من ذكرنا من العقل والتمييز فقد كفي خصمه مؤنته وان قالوا بل الله تعالى فاضل بين عباده فيما اعطاهم من العقل والتمييز قيل لهم صدقتم وهذا هو المحاباة والجور على اصولكم ولا محاباة على الحقيقة اكثر من هذا وهي عندنا حق وعدل منه تعالى لايسأل عما يفعل ولعمريان فيهم لعجباً اذ يقولون ان الله تعالى لم يُعط احدا من خلقه الا ما اعطى سأتُرهم فهلا ان كانوا ضادتين ساوى جيعهم أبراهيم النظام وابا الهذيل العلاف وبشربن المعتمر والجبائي في دقة نظرهم وقوتهم على الجدال اذ كلهم فيما منحهم الله عز أوجل من ذلك سواء فاذ لاشك في عجزهم عن بلوغ ذلك فلا شك في ان كل احد لايقــدر أنْ يزيد فيما منحه الله تعالى به وليس. عكنهم اصلاان يدعوا هاهنا انهم كلهم قادرون على ذكاء الذهن وحدة النظر وقوة الفطنة وجودة الحفظ والبتة لدقيق الحجة وال لم يظهروكما ادعوا ذلك في الاعمال الصالحة فصحت المحاباة من الله تمالي يقيناً عياناً ذاته بما هو ذاته أو عن قوة في ذاته أو عن شيء مباين فان صدرا عنُ ذاته بما هُو جسم فيجب أنْ يشاركه ساثر الاجسام وأذا تميز عنها بصدور ذلك الفعل عنه فلممنى في ذاته زائد على الجنمية وان صدر عَن شَيء مباين فلا يُخلُّو امَّا أَنَ ا يكون جسما أواغير اجسم فان كان جسماً فالفعل منه بقسر لأ محالة وقد فرُض بلا قسر هذآ خاف وأن لم يكن لجسما فتأثر الجسم عن ذلك المفارق إما أن يكون بكونه جسما أوَ لقوة فيه وَلا يَجُوزُ انْ يَكُونُ لَكُونُ لَكُونَا جسما فنعين أن<sup>ائ</sup>يكون لقوة فيه هي مُبِدُونُ صَلَّا وَرُو ذَلِكَ الْفَعَلِّ عَنَّهُ وَذَلِكَ الْمُعَلِّ عَنَّهُ وَذَلِكَ هُوالَّذِي نسميه القوة الطبيعية وهي التي يصدر عنها الافاعيل الجسمانية مُرِيُّكُ التحديزاتُ اليُّ المكانها والنشكيلات الطبيعية واذا خليت وطباعها لم يجز أن يحدث منها زوايا مغتلفة بل لا زاوية فيجب أن تكون كرة واذا صم وجود الكرة صم وْجُود الدَّائرة ﴿ الْمُسْئِلَةِ الرَّابُّةُ فِي المتقدم والمتأخر والقديم والحادث واثبات المادة لكل متكون التقدم قد يقال بالطبع وهو ان يوجد الشيء وليس الآخر بموجود ولأ يُؤجِّد الآخر ألا وهو موجُّود كالواحد والاثنين ويقال في الزمان كتقدم الأب على الأبن بلاء ثم الاطفال الذين يدخلون الجنة دون تكايف ولا عذاب ومن بلغ ولا تميز له ثم منزلة من دخل النار ثم اخرج منها بعد ان دخل فيها على ما فيها من البلاء نعوذ بالله منه وأما من يخلد في النار فكل ذي حس سليم توقن نفسه يقين ضراورة ان الكلب والدود والقرد وجميع الحشرات احسن حالا في الدنيا والآخرة منه وأعلى مرتبة وأتم سعداً وأفضل صفة واكرم عناية من عند الباري تعالى منه ويكنى من هذا اخبار الله تعالى اذ يقول \* ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا \* فنص تعالى على ان على المعتزلة القائلين ان الله تعالى اعطى من يمنى يوم القيامة ان يكون تراباً افضل عطية عنده ولم يترك في قدرته اصلح مما عمل به وان علمة له كان خيراً له من ان لا يخلقه و يحن نعوذ بالله لانفسنا من ان يعمل بناما عمل بهم

﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ ومن عَالَبُهم قولهم ان الله تعالى لم يُخلق شيئاً لا يعتبر به أُخد من المكلفين

و قال ابو محمد كه فنقول لهم مادايل على هذا وقد علمنا بضرورة الحس ان لله تعالى في قعور البحار وأعماق الارض اشياء كثيرة لم يرها انسان قط فلم يبق الاأن يدعو عوض الملائكة والجن في عمق الجبال وقعور البحور فهذه دعوى مفتقرة الى دليل والا فهي باطلة قال عز وجل الله هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وايضاً فما تبطل به دعوى هؤلاء القائلين بنير علم على الله ان الله تعالى اذا خلق زيدا وله من الطول كذا وكذا فانه لو خلقه على الله ان الله تعالى اذا خلق زيدا وله من الطول كذا سواء كما هو الآن ولا مزيد وهكذا كل مقدار من المقادير فان ادعوا ان الزيادة في العدد زيادة في العبرة لزمهم أن يلزموا ربهم تعالى ان يزيد في مقدار طول كل ما خلق لانه كان يكون زيادة في الاعتبار والا فقد في مقدار طول كل ما خلق لانه كان يكون زيادة في الاعتبار والا فقد قصر وبالجلة فهو شاهم لا يحصيه الا الذي خلقهم نعوذ بالله عما ابتلاهم به قصر وبالجلة فهو شاهم لا يحصيه الا الذي خلقهم نعوذ بالله عما ابتلاهم به

موجود يوصف بأنه موجد كذلك الحال في كل حال فكل موجد محتاج الى موجد مقيم لوجوده لولاه لمدم وأما القوة والغمل القوة ثقال لمبدأ التغير في آخر من حيث انه آخر وهو اما في المنفصل وهي القوة الانفمالية وأما فيالفاءل وهيالقوة الفهلية وقوة المنفعل قد تكون معدودة نحوشي واحد كقوة الماء على قبول الشكل دون قوة الحفظ وفيالشهم قوةعليها جميعاوفي الهيولي قوة الجميع ولكن بتوسطشي دون شي وقوة الفاعل قد تكون محدودة نجو شيء واحد كقوة النار على الإحراق فقط وقد يكون على أشياء كثيرة كقوة المختارين وقد يكون في الشيء قوة على شيء ولكن بتوسط شيء دورت شي والقوة الفعلية المحدودة اذًا لاقت القوة المنفصلة حصل منها الفعل ضرورة وليس كذلك في غيرها مما يستوي فيه الاضداد وهذه القوة ليست هي القوة التي يقابلها بها الفعل فان هِذَهُ تَبَقَّى مُوجُودةً عُنْدُ مَا يَفْمُلُ والثانية اغا تكون موجودة مععدم الفعل وكل جسم صدر عنه فعل ليس بالعرض ولأبالقسر فأنه يفعل بقوة مافيه اما الذي بالارادة والاختيار فظاهر وأما الذي ليس بالاخنيار فلايخلو اما أن يصدرعن

الوجود بل لاجلهالوجودوهوالغاية والغاية لتأخرني خصول الموجود وتتقدم سائر العلل في الشيشة والغاية بما هو شيء فانها نتقدم وهي علة. الملل في انها علل و عاهي موجودة في الاعيان قد لنأخر واذا لم تكنُّ العلة عي بعينها الّغاية كان االفاعل ا منأخرا في الشبئية عن الغاية و بشبه ان يكون الحاصل عند التمييز هو، ان الفاعل الأول والحرك الأول في كل شياء هؤالفاية وان كانت الملة الفاعلية عي الغاية بغينها استغنى عن تحريك الغاية فكان نفسل ما هُوا فأعل الفلس الما هو، معزك من غير توسط وأما سائر العلل فإن الفاعل والقابل قد يتقدمان المملول بالزمان وأما الصورة فلإ بتقدم بالزمان البتة بل بالرتبة والشرف لإن القابل أبدأ مستفيد والفاعل مفيد وقد تكون العلة علة الشيء بالذات وقد تكون بالمرض وقد تكون علة قرية وقد تكون علة بعيدة وقد تكون علة لوجود الشيء فقط وقدا تكون علق لوجودة ولد وأمووجردة فانه انما احتاجالي

الفاعل لوجوده وفي لحال ومجؤده

لا لعدمه السابق وفي خال عدمه

فبكون الموجد اغا يكون موجد

الموجود والموجود هؤ الذي يؤصف

بأنه موجد وكم انه في حال ما هو

ربعم تمالى فلم يتخلصوا مما الزمهم اصحابنا لانه اليس من الحكمة خلق من لايدري ايموت كافراً فيعذبه الم لا وهدا هو التغرير بمن خلق وتعريضهم للهدكة على جُهالة وهذا ليس من الحكمة ولا من العدل فيما بينا لمن يمكنه أن لا يغرو وقد كان الباري تعالى قادرا على الالانخلق كما قد كان الم يزل لا يخلق عم خلق الا ان يلجأ الى إنه تعالى لا يقدر على اللا لا يخلق عمر د عض اللا يخلق فيجعلوه مضطراً ذا طبيعة غالبة وهدا كفر مجرد محض ونعوذ بالله من الخذلان

﴿ قَالَ ابُو مَحَدًا ﴾ واذا أقرت المعتزلة ان إطفال بني آدم كلهم اولاد المشركين واولاد المملمين في الجنة دون عداب ولا تقرير تكليف فقد نسنوا قوطم الفاسد إن العقل افضل من عدمه بل ما نرى السلامة على قولهم وضائها والخصول على النعيم الدائم في الآخرة بلا تقرير الا في عدُّم العقل افكيف فارقوا هذا الاستدلال واما نحن فنقول ان من اسمده الله تعالى من اللائكة فلم يعرضهم لشيء من الفتن أعلى حالا من كل خلق غيرهم ثم بعدهم الذين عصم الله تعالى من النبيين عليهم الصلاة والسلام اوآمنهم من المعاصي ثم من سبقت لهم من الله تعالى الحسني من مؤمني الجن والإنس الذين لا يدخلون النار والحور العين اللاتي خلقن لاهل الجنة على أن لهؤلاء المذ كورين حاشي الحورالمين حالة من الخوف طول بقائهم في الدانيا ثم يوم المشر في هول المطلع وشنعة ذلك الموقف الذي لا يقي به شيء الأالسلامة منه ولا يهنأ معه عيش حتى يخلص منه وقد تمنى كثير من الصالحين العقلاء الفضلاء أن لؤ كانوا نسياً منسياً في الدنيا ولا يعرضوا الما عرضوا له على الهم قد آمنوا بالضمان التام الذي لا يخس والقد اصابوا في ذلك اذ السلامة لا يعد لها شيء الا عند عقول المتزلة القائلين بان الثواب والنعيم بعد الضرب السياط والضغط بانواع العذاب والتعريض لكل بلية أطيب وألذ وأفضل من النعيم السالم من ان يتقدمه

وفي هذا ما فيه وبالله تعالى التوفيق المعنى والمعنى وجمع من الاعداب عليه من الاصفال اكثر من الكفار بكشير جداً

و قال ابو عمد في ولم يخرج بهذا الجواب بما الزمه السائل لان الموعظة كانت تهم بخلق والحد هذا لو كان يخلق من يعذب ليوعظ به آخيرا وجه في الحكمة بيننا وايضاً فلولا ذكره الملائكة لكان كاذباً في ظنه ان عدد الداخلين في الجنة من الناس الكثر من الداخلين النار لات الامر بخلاف ذلك لان الله عزوجل يقول في فابي اكثر الناس الاكفورا وقال تعالى في وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين في وقال تعالى وان لله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم في فليت شعري في اي حكمة وجدوا فيا بينهم او بيننا او في اي عدل خلق من يكون اكثرهم مخلدين وجدوا فيا بينهم او بيننا او في اي عدل خلق من يكون اكثرهم مخلدين في جهم على اصول هؤلاء الجمال واما عن فانه لوعذب اهل السموات في جهم على اصول هؤلاء الجمال واما عن فانه لوعذب اهل السموات في جهم على اصول هؤلاء الجمال واما عن فانه لوعذب اهل السموات فلم وجمع من عمر الارض لكان عدلا منه وحقالة وحكمة منه ولو منه لا عدل ولا حكمة ولاحق الاما فعل وما امن به

﴿ قَالَ ابُو مَحَدُ ﴾ وَلِمَا قُومَ مَنْهُمُ الى أَنْ قَالُوا انْ الله تَمَالَى لَمْ يَعْلَمُ مَنْ يَكُونُ وَلَا مِنْ يَوْمِنْ وَاقْرُوا انْهُ لُو عَلَمْ مَنْ يَمُوثُ كَافِراً لَكَانَ خَلْقَهُ لَهُ جُوراً وَظُلْماً.

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدُّ كُمْ وَهُولًا وَ أَيضًا مُعْطَيِّمُ مَا أَيُوا بَهُ مِن الكُفر في تجيل

في الوجود أيضاً ﴿ المسئلةِ الثَّالَةُ فِي ا أقسام العال وأحوالها وفي القوة والفعل واثبات الكيفيات في الكية وان الكيفيات اعراض لا جواهم وقد بينا في المنطق ان العللأر بع فتحقيق وجودها أما هناران لقول الميد والعلة يقال أكل ما يكون قدا استمر له وجوده في ليسه ثم خصل منه وجود شيء آخر يقوم به ثم لا يخلو فذلك اما إن يكون كالجزو لما هو معاول له وهذا على وجهين اما ان يكون جر الليس يجب عن حصوله بالفعل أن يكون ما هو-مماول له موجود ا بالفعل وهذا هُوَ الْمُنْصُرُ وَمُثَالُهُ الْحُشُبُ لِلسَّرِينَ فانك نتوهم الخشب موجودا ولا يازُمْ مَن وجوده وحده ان يُحصل السرير بالفعل بل المعلول موجودفيه بالفوة واما ان يكون جزءا يجب عن حصوله بالفعل وجود المعلول له بالفعل وهذا هو الصورة ومثاله الشكل والتأليف السرير وأن لم يكن كالجزو الما هو مفاول له فاما ان يكون مبايناً أو ملاقياً لذات المعلول والملاقي فاما إن ينعت به المعاول وأما أن ينعت بالمعاول وهذان ما في حكم الصورة والميولي وان كان مبايناً فاما ان يكون الذي منه الوجود وليس الوجود لاجله وهو الفاعل واما أن لا يكون منه

الصاحبة والولد ويهود ومجوس اذا اعطؤنا ديناراً اوار بمةدنانير فيالمام وهم يكفرون بالله تعالى واباح قتل مسلم فاضل قد تاب واصلح ازنا سلف منه وهو محصن ولم يبح لنا استبقاء مشركي العرب من عباد الاوثان الا بأن يسلموا ولا بد فاي فرق بين هؤلاء الكفار وبين الكفار الذين افترض علينا ابقاؤهم لذهب ناخذه منهم في العام ﴿ قِالَ ابُو مُجِدُ ﴾ وقالوا لنا هل في افعال الله تعالى عبث وضلال ونقص ومذموم فجوابنا وبالله تعالى التوفيق اما إن يكون في افعاله تعالى عبث يوصف به او عيب مضاف اليه او ضلال يوصف به او نقص ينسب اليه اوجور منه او ظلم منه او مذموم منه فلا یکون ذلك اصلا بل كل افعاله عدل وحكمة وخير وصواب وكلها حسن منه تمالى ومجمود منه ولكن فيها عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال منه وظلمنه ومذموم منه ثم نسألهم فنقول لهم هل في افعاله تعالى سخف وجنون وحمق وفضائح ومصائب وقبئح وسنخام واقذار وانتان ونجس وسخنة للعين وسواد الوجه فان قالوا لا اكذبهم الله عز وجل بقوله تعالى \* ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها \* وموت الإنبياء وفرعون وابليس وكل ذلك مخلوق وان قالوا ان الله تمالى خالق كل ذلك ولكن لا يضاف شيُّ منه الى الله عزوجل على الوجه المذموم ولكن على الوجه المحمود قلناهذا قولنا فيماسأ لتمونا عنه ولا فرق فأن أو لوا الرضون بافعال الله عز وجل وقضائه قلنـا نم بمعنى اننا مسلمون لفعله وقضائه ومن الرضى بفعله وقضائه ان نكره مأ كره البنا قال تعالى \* وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيات \* ثم نسألهم عن هذا بعينه فنقول لهم الرضون بفعل الله تعالى وقضائه فان قالوا نعم لزمهم الرضى بقتل من قتل من الانبيآء وبالخور والانصاب والازلام وبابليس ويلزمهم ان يرضى منهم بالخلود في النار من خلدفيها الثالث مادة مشتركة وكلامنا في نفس المادة لا في شي وذي مادة فالمادة الجسمية لا توجد مفارقة للصورة وانهاانا نقوم بالفعل بالصورة ولايجوز أن يقال ان الصورة بنفسها موجودة بالقوة وانما تصير بالفعل بالمادة لأن جوهر الصورة هوالفعل وما بالقوة محله والصورة وان كانت لا تفارق الهيولي فليست نتقوم بالهيولي بل بالعلة المفيدة لما الهيوليوكيف يتصور ان لقوم الصورة بالهيولي وقدأ ثبت انهاعلتها والملة لا نتموم بالمعلول وفرق بين الذي ينقوم به الشي و بين الذي لا يفارقه فان المعاول لا يفارق الملة وليس علة الها فما يقوم الصورة أمر مباين لها مفيدوما يقوم الهيولي أمر ملاق لما وهي الصورة فاول الموجودات في استحقاق الوجود الجوهر المفارق الغير الجسم الذي يعطي صورة الجسم وصورة كل موجود ثم الصورة ثم الجسم ثم الميولي وهي وان كانت سبباللبسم فانها ليست يشبب يعطي الوجود بل بسبب يقبل الوجود بانه محل لنيل الوجودوللجسم وجودهاوز يادة وجود الضورة فيه التي هي أكل منها ثم العرض أولى بالوجود فإن أولى الاشياء بالوجود هو الجوهر ثم الاعراض وفي الاعراض ترتيب

(111-1-9/L)

طبيعة هو خلقها وطبعها ووضعها فيمن هي فيه وربماغلبهاطبيب ضعيف من خلقه بعقار ضعيف من خلقه فهل في الحنون والكفر اكثر من هذا القول ان يكون هو خلق الطبيعة ووضعها فيمن هي فيه ثم لا يقدر على كف غملها الذي هو وضعه فيها وان قالوا بل هو قادر على صرف الطبيعة وكفها ولم يفعل دخل في نفس ما إنكر واقر على ربه على اصله الفاسد بالمظلم والعبث وبالضرورة ندري ان من رآى طفلا في نارأوماء وهو قادر على استنقاذه بلا مؤنة ولم يفعل فهو عابث ظالم ولكن الله تمالى يفعل ذلك وهو الحكم العدل في حكمه لا العابث ولا الظالم وهذا ولمأ بعضهم الى ان قال لو عاش هذا الطفل لكان طاغياً قانا لم مل فسئلكم بعد عن مات طفلا أيما سألنا كم عن ايلاميه قبل بلوغه ثم نجيبهم عن قولهم فيمن مات من الاطفال انه لو عاش لكان طاغياً فنقول لهم عن قولهم فيمن مات من الاطفال انه لو عاش لكان طاغياً فنقول لهم هذا أشد في الظلم ان يعذبه على مالم يفعل بعد

واكله واباح ذبح بعضه واوجب ذبح بعضه اذا ندر الناذر ذبحه قرباناً فنقول المعتزله اخبرونا ماكان ذب الذي ابيح ذبحه وسلخه وطبخه فنقول المعتزله اخبرونا ماكان ذب الذي ابيح ذبحه وسلخه وطبخه بالنار واكله وماكان ذب الذي حرم كل ذلك فيه حتى حرم العوض الذي تدعونه وماكان في الذي حرم الملامه ووجدناه عز وجل قد الذي تدعونه وما كان بخت الذي حرم الملامه ووجدناه عز وجل قله اباح ذبح صغار الحيوان مع ما يحدث المهاتها من الحنين والوله كالابل والبقر فاي فرق بين ذبحنا لمصالحنا أو لتعوض هي وبين ماحرم من ذبح اطفالنا وصغار اولاد إعدائنا لمصالحنا أو ليعوضوا فان طردوا دعواهم في المصلحة لربهم ان كل من له مصلحة في قتل غيره كان له قتله فان قالوا في المصلحة لربهم ان كل من له مصلحة في قتل غيره كان له قتله فان قالوا في المصلحة لربهم ان كل من له مصلحة في قتل غيره كان له قتله فان قالوا في قال ابو محمد كه وجدناه تعالى قد خرم قتل قوم مشر كين يجعلون له قال ابو محمد كه وجدناه تعالى قد خرم قتل قوم مشر كين يجعلون له

وان حل فيها المقدار والاتصال على انبساط وتدريج وكل ما من شأنه ان ينبسط فله جهات وكل ماله جهات فهو ذو وضع وقد فرض غير ذي وضع البتة وهذا خلف فتمين أن المادة ان نثمري عن الصورة فقط وأن الفصل بينهما فصل بالمقل والدلبل الثاني أنا لو. قدرنا المادة وجودا خاصا متقوما غير ذي كم ولا جزء باعتبار نفسه ثم يعرض عليه الكم فيكون ما هو متقوم بأنه لا جزء له ولا كم يعرض ان ببطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه فيكون حينثذ المادة صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل وصورة أخرى بها تكون غير واحدة بالفعل فيكون بين الامرين شيء مشبّرك هو القابل للامرين من شأنه ان يصير مرة ليس في قوته ان ينقسم ومرة في قوته ان ينقسم ويفرض الآن هذا الجوهر قد صار بالفعل شيئين ثم صار شيئاواحدًا بأن خلماصورة الاثنينية فلايخلو اما ان اتحداوكل والحد منهما موجود فعها اثنان لا واحد وان اتجدا وأحدهامعدوم والآخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود وان عدما جميعا بالاتحاد وحدث شيء واحد ثالث فعاغير متحدين بل فاسدين وبينها وبين

معينها قابلة للانفصال ومن الماوم ﴿ قَالَ الوَّحُمَدَ ﴾ ولجأت طأفتان منهم الى أمرين أحدهما قول بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد فإنه قال ان الاطفال لا يألمون البتة ﴿ قَالَ اللَّهِ مُحمَّدً ﴾ ولا ندري لعله يقول مثل ذلك في الحيوان ﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ وهذا انقطاع سمج ولجاج في الباطل قبيح ودفع للعيان والحس وكل أجد منا قد كان صغيراً ويوقن إننا كنا نألم الالم الشديد الذي لا طاقة لنا بالصبر عليه والثانية احمد بن جابط البصري والفضل الحربي وكلاهما من تلاميذ النظام فانهما قالا ان ارواح الإطفال وارواح الحيوان كانت في إجساد قوم عصاة فعو قبت بان ركبت في اجساد الاطفال والحيوان لتؤلم عقوبة للها ينشبه البالما المسالم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ﴿ قَالَ أَنَّو مُحْدً ﴾ ومن هرب عن الإذعان الحق أوعن الاقرار بالانقطاع الى الكفر والخروج عن الاسلام فقد بلغ الى حالة ماكنا نريدأن يبلنها لكن اذا آثر الكفر فالى لعنة ألله وحرسميره ونعوذ بالله من الخذلان وأنما كلامنا هذا مع من يتق مخالفة الاسلام فاما أهل الكفر فقدتم ولله الحمد إبطالنا لقولهم وقد ابطلنا قول أصحاب التناسخ فيصدركتابنا هَذَا وَالْحَمْدُ لَهُ فَاغْنَى عِن اعادته وإذا بلغ خِصْمَنَا الى مِكَابِرة الحس أو الى مفارقة الاسلام فقد إنقطع وظهر باطل قوله ولله تعالى الحمد ﴿ قَالَ ابُو مَمْدِ ﴾ فإن لجؤا إلى قول معدر والجاحظ وقالوا إن آلام الاطفال هي فعل الطبيمة لا فعل الله تعالى لم يتخلصو ابذلك من الانقطاع بل نقول لهم هل الله عز وجل قادر على معارضة هذه الطبيعة المقطعة. لح هذا الصي بالجدري والآكلة والخنازير المعدية له ووجع الحصاة واحتباس البول أو الغائط أو انطلاق البطن حتى يموت والعدو القاسي

القلب يرحمه ويتقطع له لعظيم ما يرى به من انتضور والاوجاع بقوة من

غنده تعالى يفرج بهاعن هذا الطفل المسكين المعذب أم هو تعالى غير

قادر على ذلك فان قالوا هو غير قادر على ذلك فما في العالم اعجز ممن تغلبه

ان قابل الاتصال والانفصال أمر ورا والاتصال والانفصال فان القابل بيق بطريان أحدهما والاتصال لا بيتي بعد طريان الانفصال وظاهران هنا ها جوهر اغيرالصورة الجسمية هي الميولي التي يعرض لها الانفصال والاتصال أماوهي لقارن الصينورة الجسمية فعي التي لقبل الاتجاد بالصورة الجشمية فنصير جسماً واحِدُ المِمَّا يقومها وذلك هُو الهيولي والمادة ولا يجوز أن تفارق الصورة الجنمية ولقوم موجُودة بالفمل والدليل عليه من وجهين أجدهما انالو ويؤناها بجرادة لاوضع لما ولا حير ولا إنها لقبل الانقبام فان هذه كلها صورة ثم قدرنا ان الصورة صادفتها فاما أن يكون صادفتها دفعة أعيني المتدار المحصل يحل فيها دفعة لاعلى تدرج أوتحرك اليها المقد اروالا تصال على تدرج فان حل فيها دفعة فني اتصال المقدار بها يكون قدصاد فها حيث انضاف اليها فيكون لا محالة صادفها وهو الحيز الذي هو فيه فيكون ذلك الجوهر متحيزا وقد فرض غير متحيز البتة وهذا خاف ولا يجوز ان يكون التحيز قد حصل له دفية واحدة مع قبول المقدار لان المقدار يوافية في حيز بخصوص قد أنكر هذا بقوله تعالى \* ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى \* فقد انتنى الله عز وجل عن هذا الظلم حقاً والمد كان على اصولهم الفاسدة تعذيبه الطغاة وايلامه البغاة ليعظ بذلك غيرهم ادخل في العدل والحكمة من ان يؤلم طفلا او حيواناً لا ذنب لهما ايعظ بذلك آخرين بل لعل هذا الوجه قد صار سبباً الي كفر كثير من الناس واجأب بعضهم في ذلك بان قال انما فعل ذلك عز وجل بالاطفال ليؤجر آبائهم المعادا الفالشعان ساماني والما

﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ وهذا كالذي قبله في الجو را بسواء أن يؤذى من لا ذنب له لياجر بذلك مذنباً او غير مذنب الحاشا تلة من هذا الا ان في هذا من ية من ألتناقض لات هذا التعليل ينقض عليهم في اولاد الكفار واولاد الزيا عمن قد ماتت امه وفي اليتامي من آبلهم وامهاتهم ورب طفل قد قتل الكفار أو الفساق اباه وامه وترك هو بدار مضيعة حتى مات هزلا أواكلته السباع فليت شعري من وعظ بهذا أومناوجربه مع ان هذا مما لم يُجدُّوه يحسن بيننا البتة بوجه من الوجوه يعني ان نؤذي انسان لا ذنبله لينتفع بذلك آخر ون وهم يقولون ان الله تمالى فعل هذا فكان حسناً وُحكمة وَلِجاً بعضهم الى أن قال أن لله عز وجل في هذا سراً من الحكمة والعدل يوقن به وان كنا لا نعلم لما هو ولا كيف هو الترام الما الما المناسب الناسب الناسب

﴿ قَالَ ابُو مُحَمَّدُ ﴾ وَاذْ قَدْ بَلْغُوا هَاهُنَا فَقَدْ قَرْبُ امْرَهُمْ بِعُونُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وهو أنه يلزمهم تصديق من يقول لهم ولله تعالى في تكليف من لايستطيع ثم تعذيبه عليه سر من الحكمة يوقن به ولا نعلمه الما الما الما الما ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ واما نحن فلا نقول بهذا بل نقول انه لا سر هاهنا اصلا بل كل ذلك كما هو عدل من الله عز وجل لامن غيره ولله الحجة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون و المالة المالة

اعلم ان الجسم الموجود ليس جما بأن فيه ابمادا ثلاثة بالفعل فانه ليس يجب أن يكون في كل جسم فقط أو خطوط بالفمل وأنت تملم ان الكرة لاقطع فيها بالفعل والنقط والخطوط قطوع بل الجسم انمكا هو جسم لانه بحيث يصلح أن يمرض فيه ابعاد ثلاثة كل وأحد منها قائم على الآخر ولا يكن أن يكون فوق ثلاثة فالذي يعرضفيه أولا هو الطول والقيائم عليه العرض والقائم عليها سيف الحد المشترك هو العمق وهـ ذا المعنى منه صورة الجسمية وأما الابعاد المحدودة التي القع فيه فليست صورة له بل هي من باب الكموهي لواحق لا مقدمات ولا يجب أن يثبت شيء منها له بل ملع كل تشكيل يتجداد عليه ببطل كل بعد متجدد كان فيه وربما الفق في بعض الاجسام ان تكون لا زمة له لا لفارق مملازمة أشكالها وكما ان الشكل لأحق فكذلك ما يتجدد بالشكل وكما ان الشكللا يدخل في تحديد جسميته كذلك الابعاد المتجددة فالصورة الجسمية موضوعة لصناعة الطبيعيين أو داخلة فيهسا والابعاد المنجددة موضوعة لصناعة المتعالمين أو داخلة فيهاثم الصورة الجسمية طبيعية وراء الاتصال وعي

النعيم فهلا عذب الملائكة وحور العين ايرظ بهم الجن والانس وهل هذا على اصولهم الاغاية المحاباة والظلم والمبث تعالى الله عن ذلك يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه وسألهم اضحابنا عن ايلام الله عز وجل الصغار والحيوان واباجته تعالى ذبحها فوجوا عند هذه وقال بعضهم لان الله تَعَالَى يُعوفِينُهُم عَلَى ذَلِكِ اللهِ اللهِ عَلَى ذَلِكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله ﴿ قَالَ إِنَّو مَجْمَدٍ ﴾ وهذا غاية العبث فيما بينناولا شيُّ اتم في العبث والظلم من يعذب صغيراً ليحسن بعيد ذلك اليه نقالوا ان تويضه بعد العذاب بالجدري والإمراض أتم والذكن تنعيمه دون تدذيب ﴿ قَالَ أَبُو مِحْمَدَ ﴾ وفي هذا عليهم جوَّا بأن احدهما أن يقول لهم أكان الله تمالي قادراً على أن يوفي الإطفال والحيوان ذلك النويم دون أيلام أوكان غير قادر على ذلك فان قالوا كان غير قادر جموامع الكذر الجنون لأن ضرورة المقل يعلم بها انه إذا قدر على ان يعايهم مقداراً ما من النعيم بد الايلام فلا شك في انه قادر على ذلك المتدار نفسه دون اللام يتقدمه أيس في العقل غير هذا اصلا أذ ليس هاهنا منزلة زائدة في القدرة ولا فعلان مختلفان وانما هو عطاء واحد لشيُّ واحد في كلا الوجهين وأن قالوا انه قادر على ذلك فقد وجب العبث على أصولهم آذُ كان قادراً على أنْ يعطيهم دون أيلام ما لم يعطهم الا بعد غاية الايلام والجوأب الثاني النافي النافي نزيهم صبياناً وحيواناً اماتهم في خير دون ايلام وهذه مجاباة وظلم لله ولم منهم فقالوا ان المؤلم لم يزداد في نحيمه لاجل ايلامه فقانا لهم فهذه محاباة بزيادة النيم للدؤلم فهلاالم الجيع ليستوي بينهم في النعيم او هلاتستوي بينهم في النعيم بأن لا يؤلم منهم احداًوهذا ما لاانفكك منه البتة وقال دضهم فعل ذاك ليظ عمم غيرهم ﴿ قَالَ إِنَّ مُحَدًّا ﴾ وهذا غاية الجُور بينناولا عبث اعظم من أن يدنب انساناً لا ذنب له ليو عظ بذلك آخرون وذنون وغير مذنبين والله تعالى لم يكن في موضوع اولا قوامه به فَهُوَ جُومً وَكُلُّ ذَاتَ قُوامِهِ فَي موضوع فهؤا عرض وقد مكون الشيء في المعل ويكون مع ذلك جوهرًا لا في موضوع اذا كان الجحل القريب الذي هو فيه متةوما به ليس مُتِقُومًا بُدَّاتُه ثِم مقومًا لِهُ ونسيه صورة وهو الفرق ابينهاوبين العرض وڪل جوهر ايس في موضوع فلا يخلو اما أن لايكون في معل أصلا أو يكون في معل لا يُستفنى في القوام عنه ذلك المحل فان كان في مجل بهذه الصفة فانا نسميه صورة مادية وان لم يكن في عل أصلا فاما أن يكون معلا بنفسه لا تركب فيه أولا يكون فان كان محلا بنفسه فانا نسميه الهيولي المطلقة وان لم يكن فاما أن يكون مركبا منسل أجسامنا المركبة من مادة أ وصورة جسمة وان لا يكون وماليس عركب فلا يخلو اما أن يكون له تماق ما بالاجسام أولم يكن له تعلق أ فاله تماق أسميه أنفسا وماليس له تعاوي فنسميه عقلا وأما أقسام العرض فقيد ذكرناها وحصرها بالقسمة الضرورية متعدر « المسئلة الثانية في تحقيق الجواهر الجسماني وما يتركب منهوان المادة الجسمانية لا تعرى عن الصورة وان الصورة متقدمة على المادة في مرتبة الوجود

وانقسامتُهُ الى الوحدة وُالْكُثْرَةُ وأخواتها القساما بالاعراض الوجود يشمل الكل شمولا بالتشكيك لابالنواطئ ولهذا لا يصلح أن يكون جُنْكًا فَانَهُ فِي بِعَضِهَا أُولَى وأُولِ وفي بعضها لا أولى ولا أول وهو أشهر من يجد او يرسم ولا عكن أن شراح بغيرالاسم لانه مبد وأول لكلشي فلا شرح له بل صورته نقوم في النفس الا توسط شيء وينقسم نوعا من القسمة الى واجب بذاته وممكن بذاته والواجب بذاته مااذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده والممكن بذاته ما اذا اعتبر ذاته فقط وجب وجوده واذا فرض غير موجود لم يازم منه معال ثم اذا عرض على القسمين عرضاحليا الواحد والكثير كان الواحد أولى بالواجب والكثير أولى بالجائز وكذلك العلة والمعلول والتديم والحادث والتام والناقس والفعل والقؤة والفناء والفقركان أحسن الاسماء أولى بالواجب بذاته وان لم يتطرق اليه الكثرة بوجه فلم ينظرق اليه التقسيم ابل يتوجه الى الممكن بذاته فانقسيم الى جوهما وعرض وقد عرفناهما برسميها واما نسبة أحدهما إلى الآخر فهوان الجؤهرا محل المستغن في قوامه عن الحال فيه والعرض حال فيه غيرًا مستغن في قوامه عنه فكل ذات

عن الكفار انهام قالوا \* لو كنا نسم أو نعقل ما كنا في اصحاب السمير \* ثُمُ صدقهم الله عز واجل في هـ ذا فقال \* فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب السَّمير \* فصدق الله من عصاه انه لا يعقل ثم نقول لهم نم لا مُنزلة اخس ولا اوضع ولا اسقط من منزلة وموهبة إدت الى الخلود في النيران عقلا كانت او غير عقل على قو لكم في العقل لوكان كون الانسان حشرة او دودة او كلباً كان احظيله وأسلم وافضل عاجلا وآجلا واحب الى كل ذي عقل صحيح وتمييز غير مدخول واذا كاب عند هؤلاء القوم العقل الموهوب وبالاعلى صأحبه وسبباً إلى تكايفه امورا لم يأت بها فاستحق النار فلا شك عند كل ذي حسسليم في ان عدمه خير من والجودة فان قالوا أن التكايف لم يوجب عايم دخول النار قلنا نع ولكنه كان سيباً الى ذلك ولولا التكايف لم يدخل النار إصلاو قد شهد الله عز وجل بصحة هذا القول شهادة لا يخني على مسلم وهي قوله تعالى ﴿ أَمَّا عَرْضِنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَأَبِينَ الْ يحملها واشفقن منها وحلها الإنسان انه كان ظلوماً جهولا \* فحمد الله تعالى اباءة الجادات من قبول التمبيز الذي به وقع التكايف وتحمل مانة الشرائع وذم عن وجل اختيار الانسان لتحملها وسمي ذلك منه ظلما وجهلا وجوراً وهذا معرَّوف في بنيةالعقل والتمبيزان السَّلامة المضمونة لا يمدل بها التغرير المؤدي آلى الهلاك أو إلى الغنم وقال بعضهم خلق الله عز وجل من يكفر ومن يُعلم إنه يخلده في النار ليعظ بذلك الملائكة وحور العين العادام أمراب التعالي المراج الماري كا

والعبث والظلم فأما العبث فأن في العقول منا أن عثله وهذا غاية السخف والعبث والطلم فأما العبث فأن في العقول منا أن من غذب واحداً لعظ به آخر فغاية العبث والسخف وأما الجور فأي جور اعظم فيا بينا من أن يخلق قوماً قد علم أنه يعذبهم المعظ بهم آخرين من خلقه مخلدين في

بغير رواية والحشكة خروج نفس الانسان الى كاله المكن في جروى الملم والعمل أما في جانب العلم فان مكون متصورًا الموجودات كا في وْمُصْدُقًا لِلْمُضَايَا كَمَا هِي وَأَمَا فِي جانب العمل فان يكون قد حصل له الحلق الذي يسمى المدالة والملكة الفاضلة والفكر المقلى ينال الكليات عبردة والحس والخيال والذكر ينال الجزؤيات فالحس يعرضعلى الحيال أمورا مختلطة والحيال على المقل ثم العقل يفعل التمبيز ولكل واحد من هذه الماني معُونة. في مرواحبهافي قسمي التصور والتصديق في الالميات يجب ان تحصر المسائل التى تختص بهذااله إفي عشر مسائل الاولى منها في مُوضوع هذا اللَّم وجملةما ينظر فيه والتنبيه على الوجود ان لكل علم موضوعًا ينظرفية فيجث عن أحواله وموضوع العلم الألمي الوجود المطلق ولواحقه التيلهلذاته ومباديه وينتهي في التفصيل الي أحيث ببندى منه سائر العلوم وفيه بيان مبادئها وجملة ما ينظرُ فيه هذاالدلم هوأقسام الوجود وهو الواحدوالكثير ولواحقها والملة والمملول والقديم والحادث والتام والناقص والغمل والقوة وتحقيق المقولات المشؤ ويشبه أن يكون انقسام الواجود الى المقولات القساما بالفصول

مُعاصَية وعمل ما امره ربه عز وجل وليس من اجل هذا يسمى الباري حكيما انما سمى حكيما لانه سمى نفسه حكيما فقط ولو لم يسمى نفسه حكيما ماسئيناه حكيما كما لم نسمه عاقلا اذ لم يسم بذلك ثم نقول لهم واما قولكم انما سمى آللة حكيما لفعله الحكمة فائتم مقرون انه اعطى الكفار قوة الكفر ولا يسمى مع ذلك مقوياً على الكفر واما من قال منهم انه تعالى يفعل لاجتلاب المنافع الى عباده و دفع المضار عنهم فكلام فاسد اذا قيل على عمومه لان كل مستضر يفعله في دنياه واخراه لم يصرف فاسد اذا قيل على عمومه لان كل مستضر يفعله في دنياه واخراه لم يصرف عن ذلك فيكفروا وسألم أصحابنا فقالوا اذا كان الله عز وجل لا يفعل الا عب خدوه ما هو عدل بيننا فلم خلق من بدري انه يكفر به وانه سيخلده بين ما هو عدل بيننا فلم خلق من بدري انه يكفر به وانه سيخلده بين اطباق النيران ابدا فا عابوا عن هذا باجوبة فن اظر فها ان كثيراً منهم قالوا لولم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهم لما استحق العذاب احد قالوا لولم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهم لما استحق العذاب احد قالوا لولم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهم لما استحق العذاب احد قالوا لولم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهم لما استحق العذاب احد قالوا لو لم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهم لما استحق العذاب احد قالوا لو لم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهم لما استحق العذاب احد قالوا لو لم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهم لما استحق العذاب احد

و قال ابو محمد كه وتكني من الدلالة على ضعف عقل هذا الجاهل هذا الجواب ونقول له ذلك ما كنا نبني وهل الخير كله على ما بينا الا ان لا يعذب احد بالناز وهل الحكمة المهودة بينا والعدل الذي لا عدل عندنا سواه الا نجاة الناس كلهم من الاذى واجتماعهم في النعيم الدائم ولكن المعتزلة قوم لا يعقلون واجاب بعضهم في هذا بان قال لوكان هذا لسلم الجميع من اللوم ولكان لا شيء اوضع ولا اخس من العقل لان الذي لا عقل له سالم من العذاب واللوم والايم كلها مجمعة على فضل المقل

و قال ابو محمد كه لو عرف هذا الجاهل معنى العقل لم يجب بهذا السخف لات العقل على الحقيقة انما هو استعمال الطاعات واجتساب المعاصي وما عدا هذا فليس عقلا بل هو سخف وحمق قال الله عز وجل حكاية

منا لانه عرم علينا وكذلك كسوة العبيد الذين يوقن انهم لا يؤمنون والما حسن ذلك لاننا مأمورون بالاحسان الى العبيد وان كانوا كفاراً ولو فعلنا ذلك باهل دار الحرب لكناعصاة لاننا نهينا عن ذلك ليس هاهنا شي يقبح ولا يحسن الاما أمر الله تعالى فقط وإما قولهم ان ذلك قبح منا بلها بالمصالح فليقنعوا بهذا فن اجابهم بهذا بعينه في الفرق بين حسن تكليف الله تعالى ما لا يطاق وتعذيبه عليه منه وقبح ذلك منا وانه انما قبح منا لجهانا بالمصالح

و قال ابن محد كه واما نحن فكلا الجوابين عندنا فالله ولا مصلحة فيما الذي الى النار والخلود فيها بلا نهاية ولكنا نقول قبح منا مانهانا الله عنه وحسن منا ما امرنا به وكل ما فعله ربنا تعالى الذي لا آمر فوقه فهو عدل وحسن وبالله تعالى التوفيق وسألهم اصحابنا فقالوا ان المهود بيننا ان الحكيم لا يفعل الا الاجتلاب منفعة او دفع مضرة ومن فعل الخير ذلك فهو سفيه والباري تعالى يفعل لغير اجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة وهو حكيم فقالت طايفة من المعتراة ان الباري تعالى يفعل الاجتلاب المنافع الى عباده ودفع المضار عنهم وقالت طايفة منهم لم يكن الحكيم فيما بيننا حكيما لانه يفعل الاجتلاب المنافع ودفع المضار الانه قد يفعل فيما بيننا حكيما لانه يفعل الاجتلاب المنافع ودفع المضار الانه قد يفعل فيما منه عله المحامه عمله

و قال ابو مجد كه وكل هذا ايس بائي لان من الحيوان مايحكم عله مثل الخطاف والمنكبوت والنحل ودود التزولا يسيى شيء من ذلك حكيما وله كل المقامة الفضائل والحمن الما من الحاكم حكيما على الحقيقة لالتزامة الفضائل والحمنة السبى فاعله حكيما عاقلا وهكذا هو في الشريعة لان جيم الفضائل انما هي طاعات الداعز وجل والرذائل انما هي معاصية فلا حكيم الا من اطاع الله عز وجل واجتنب

وانتاجه مالم يقترن بذلك ما يدل على ضرورتهما علة بالفعل في تفسير ألفاظ يجتاج اليها المناقي الظن الحق هو رأى في شي اله كنا ويمكن أنلا يكون كذاالعلم اعتقادا بأنااشي كذا وانه لا يكون كذا بواسطة توجبه والشي كذلك في ذا تهوقد يقال علم لتصور الماهية بتجديد العقل اعنقاد بان الشي كذا وانه لا يكن ان لا يكون كذا طبعاً بلا واسطة كاعنةاد المبادي الاول للبراهين وقد يقال عقل لتصور الماهية بذاته بلاتحديدها كتصور المبادي الاول للحد والذهن قوة للنفس معدة نحو أكتساب العلم والذكاء قوة استعداد للحدس والحدش حركة النفس الى اصابة الحد الاوسط اذا وضع المطلوب او اصابة الحد الاكبر اذا أصيب الاوتسط و بالجلة سرعة انثقال من معلوم الى مجهول والحس انما يدرك الجزئيات الشخصية والذكر والخيال يحفظان مايؤديه الحسعلي شخصيته أما الخيال فيحفظ الصورة وأما الذكر فيحفظ المعنى المأخوذ واذا تبكرر الحسكان ذكر اواذا تكرزه الذكر كان تجرية والفكر حركة ذهن الانسان نحو البادي ليصير منها الى المطالب والصناعة ملكة نفسانية تصدرعنها أفعال ارادية

الجسم بحيث يكون لاجزائه بمضها الى بعض نسبة في الانحراف والموازاة والجهات وأجزاء المكان ان كان في مكان مثل القيام والقعود وهر في المعنى غير الوضع المذكور في باب الكم والملك وأست أحصله ويشبه انْ يكون كون الجوهر في جوهم يشمله وننتقل بانتقاله مثل التلبس والتسلح والفعل وهو نسبة الجوهر ألى أمر موجود في غيره عير قار الذات بل لا يزال يتجدد وينصرم كالتحيث والتبريد والانفعال وهو نسبة الجوهر إلى حالة فيه بهذه الصفة مثل التقطع والتُسخن والملل أربعة يقال علة للفاعل ومبدأ الحركة مثل النجار للكرسي وبقال علة للمادة ومايحتاج ان يكون حتى يكون ماهية الشيء مثل الخشب ويقال علة الصورة في كل شيء فانه ما لم يقترن الصورة بالمادة لم يتكون وبقال علة للغاية والشيء الذي نحوه ولاجل الشيء مثل الكن للبيت وكل واحدة من هذه اما قريبة واما بعيدة واما " بالقوة واما بالفعل وامأبالذات وامابالعرض واما خاصة واما عامة والعال الاربع قد نقم حدودًا وسطى فيَّ البرَّاهين لانتاج قضايا محمولاتها أعراض ذاتية وأما العلة الفاعلية والقابلية فلا يجب من وضمها وضع المملول

زادنا علم بصحته وكذلك قد شاهدنا قوماً آخرين ارادوا ضروباً من المعاصي فحال الله تعالى بينهم وبينها بضروب من الحوايل وأطلق آخرين ولم يحل بينهم وبينها بل قويُ الدواعي لها ورفع الموانع عنها جملة حتى ارتكبوها فلأح كذب المعتزلة وعظيم اقدامهم على الافترآء على الله تعالى وشدة مكابرتهم العيان ومخالفتهم للممقول وقوة جهلهم وتناقضهم نعوذ بالله من الخذلان ثم بعد هذاكله فأي منفعة لنا في تعريفنا ان فرعون يعصي ولا يؤمن وما الذي ضر الاطفال اذا ماتوا قبل ان يعرفوا من أطاع ومن عصى ونسألهم أيضاً عمن أعطى آخر سيوفاً وخناجر وعتلا للنقب وكل ذلك يصلح للجهاد ولقطع الطريق والتلصص وهو بدري انه لا يُستعمل شيئًا من ذلك في الجهاد ألا في قطم الطريق والناصص وعمن مكن آخر من خمر وامرأة عاهرة وبغاء واخلى له منزلا مع كل ذلك أليس عانباً ظالماً بلا خلافٌ فلا بد من نعم ونحن وهم نعلم أن الله عز وجل وهب لجميع الناس القوي التي بها عصوا وهو يدري أنهم يعضونه بها وخلق الخر وبثها بين ايديهم ولم يحل بينهم وبينها وليس ظالمًا ولا عابثًا فان عجزوه تعالى عن المنع من ذلك بلغوا الغاية من الكفر فان من عجز نفسه منا عن منع الجر من شاربها وهو يقدر على ذلك لغي غاية الضعف والمهانة او مريد لكون ذلك كماشآء لا معقب لحكمه وهذا قولنا لاقولهم

﴿ قال ابو محمد كه فانقطعوا عند هذه ولم يكن لهم جواب الا ان بعضهم قال انما قبح ذلك منا لجهانا بالمصالح ولعجزنا عن التعويض ولأن ذلك محظور وهذا محظور علينا ولو ان امن آله منا عبيد وقد صح عنده باخبار النبي عليه الصلاة والسلام انهم لا يؤمنون ابدا فان كسوتهم واطعامهم مباح له

﴿ قَالَ ابْوَ مُحَمَّدُ ﴾ وهذا غليهم لا لهم واقرار منهم بانه انما قبح ذلك

فهو قبيح على كل وجه وفاعله عابث وهم يقولون أن الباري تعالى أباح ذلك في الحيوان من أكلها وذبحها ثم يعوضها على ذلك وهذا منه عز وجل حسن الا ان يلجؤا الى أنه تعالى لا يقدر على تعويض الحيوان الا بعد ايلامهاو تعذيبها فهذا أقبح قول وابينه كذباوأوضحه نخبة وأتمه كفراً وأذمه للباري تعالى وحسبنا الله ونم الوكيل فان قالوا ان ايلام الحيوان قد يحسن فيما بيننا مثل ان يستى الانسان من يحب مآء الادوية الكريمة ويحجمه ويكويه ليوصله بذلك الى منافع لولا هذا المكروه لم يكن ايصل اليها

﴿ قَالَ أَبِ مَحْدَ ﴾ وهذا تمويه لم ينفكوا به مما سألهم عنه اصحابنا في هذه المسئلة ونحن لم نسألهم عمن لا يقدر على نفعه الا بعد الاذى الذي هو أقل من النفع الذي يصل اليه بعد ذلك الاذى وانما سأاناهم عمن يقدر على نفعه دون ان يبتديه بالإذى ثم لا ينفعه الاحتى يؤذيه

﴿ قال أبو محمد ﴾ وكذلك تكايف من يدري المرء انه لا يطيقه وانه إذا لم يطقه عذبه قبيح فيما بيننا فقال قائل منهم أن هذا قد يحسن فيما بيننا وذلك أن يكون المرء يريد أن يقرر عندصديقه معصية عبده له فيأمره وهو يدري أنه لا يطيعه فأن نهيه له حسن

و قال أبو محمد كه وهذا كالأول ولا فرق ولم نسئلهم عمن لم يقدر على تعريف صديقه معصية غلامه له الا سكايفه امامه ما لا يعليهه فيه ولا عمن لا يقدر على منع العاصي له بأكثر من النهي وانما نسألهم عمن لا منفعة له في ان يعلم زيد معصية غلامه له وعمن يقدر على ان يعرف زيداً بذلك ويقرره عنده بغير ان يأمر من لا يطيعه وعمن يقدر على منعه من المعصية فلا يفعل ذلك الا ان يعجزوا رجم كما ذكرنا فهذا مع أنه كفر فهو أيضاً كذب ظاهر لانه تعالى قد أخبر عن أهل النار انهم لوردوالعادو لما نهوا عنه فنقرر هذا عندنا تقرراً لو رأينا ذلك عياناً ما

المختص به اما ان يكون محسوساً ينفمل عنه الحواس ويوجد بالفمال الممتزجات فالراسخ منه مثل صفرة الذهب وحلاوة العسل يسمى كيفيات انفعاليات وسريع الزوال منه وان كان كيفية بالحتميتة فلا يسمى كيفية بل انفعالات اسرعة استبدالهامثل حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه ما لا يكون محسوساً ذاما ان يكون استعدادات انما يتصور في النفس بالنياس الى كالات فان كان استعدادًا للمقاومة واباء الانفعال سمى قوة طبيعية كالصحاحية والصلابة وان كان استعداد السرعة لاذعان والانفعال سمى لا قوة طبيعية وثل المبرارية والإين واما ان يكون في أنفسها كالات لا يتصور انها استمدادات كالاتأخرى وتكون مع ذلك غير محسوسة بذاتها فما كان منها ثابتًا يسمى ملكة مثل العلم والصحةوماكان سريع الزوال سي حالا مثل غضب الحليم ومرض الصحاح وفرق بين الصحة والصحاحية فان المصحاح قد لايكون صحيحاً والمراض قد يكون صحيحاومن جالة العشرة الاين وهو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه ككون زيد فيالسوق ومتى وهو كون الجوهرفي الزمان الذي يكون فيه مثل كون هذا الامر أمس والوضع وهو كون

اعتقد تحليلها كافراً وصار اعتقاد تحليلها كذراً فصح ان لا كفر الاما سهاه الله عز وجل كفراً ولا إيمان الا ماسهاه ايماناً وان الكفر لإيقبح الا بعد أن قبحه الله عز وجل ولا يحسن الايمان الا بعد أن حسنه الله عز وجل فبطل كل ما قالوه في الجور والكفر والظلم وصح انه لاظلم الاما نهى الله عنه ولا جور الاماكان كذلك ولا عدل الاما امرالله تمالى به أو اباحه أي شيء كان وبالله تعالى التوفيق فاذ هذا كما ذكرنا فقد صح أنه لا ظلم في شي من فعل الباري تعالى ولو 'نه تعالى عذب من لم يقدره على مأأم به من طاعته لما كان ذلك ظلم اذ لم يسمه تعالى ظلما وكذلك ليس ظلما خلقه تعالى للإفعال التي هي من عباده عز وجل كفروظم وجور لانه لا آمر غليه تعالى ولاناهياً بل الامرأمر موالملك ملكه وقالوا تكايف مالا يطاق ثم التعذيب عليه قبيح في العقول جملة لا يحسن بوجه من الوجوه فيما بيننا فلا يحسن من الباري تعالى أصلا ﴿ قَالَ أَبُو مِمْدَ ﴾ نسي هؤلاء القوم ما لا يجب أن ينسي ويقال لهم أَلْيُس قُولِ القَائلُ فِيهَا بِبِينَا أَعِبدُونِي أَسجُدُوا لِي قَبِحاً لا يحسن بوجهمن الوجوه ولا على عال من الأحوال فلا بد من نم فيقال لهم أو ايس هذا القول من الله تعالى حسناً وحقاً فلا بد من نم فان قالوا انما قبح ذلك منا لاننا لا نشتحقه قيل لهم وكذلك اغا قبح منا تكايف ما لايطاق والتعذيب عليه لاننا لا نستحق هذه الصفة واي شيء أتوا به من الفرق فهو راجع عليهم في تكليفما لا يطأق ولا فرق وكذلك المتن باحسانه الجبار المتكبر دو الكبرياء قبيح فيما بينا على كل خال وهو من الله تعالى حسن وحق وقد سمى نفسه الجبار المتكبر وأخبر أن له كبرياء وهو تعالى عن باحسانه فان قالوا حسن ذلك منه لان الكل خلقه قيل لهم وكذلك حسن منه تكليف من لا يستطيع ثم تعذيبه لان الكل خلقه وكذلك فيما بينا من عذب حيواناً بالنتف والضرب ثم أحسن علفه ورفهه الوضع وذو الوضع هو الذي يوجد لاجزائه انصال وثبات واكان أن يشار إلى كل واحد منها إنه أين هو من الآخر فن ذلك ما يقبل القسمة في جهة واحدة وهو الخط ومنه ما يقبل في جهتين متقاطعتين على قوائم وهو السطح ومنه ما يقبل في ثلاث جهات قام بمضها على بمضوهو الجسم والمكان أيضاً ذو وضع بأنه السطح الباطن من الحاوي وأما الزمان فهو مقدار للحركة إلا أنه ليس له وضع أذ لا توجد أجزاواه معاً وان كانت أجزاؤه متصلة إذ ماضية ومستقبلة يتحدان بطرف الآن وأما المدد فهو بالحفيقة الكم المنفصل ومن المقولات المشرالأضافة وهوالمعني الذي وجوده بالقياس الى شيء آخر وليس له وجود غـيره مثل الابوة بالفياس إلى البنوة لا كالاب فان له وجودًا يخصه كالانسانية واما الكيف فهو كل هيئة فارة في جسم لا يوجب اعتبار وجوده فيه نسبة للبسم الى خارج ولانسبة واقعة في أجزانه ولا بالجلة يكون به ذا جزؤ مثل البياض والسواد وهو اما أن يكون مختصاً بالكم من جهدة ماهو كم كالتربيع للسطح والاستقامة بالخط والفردية بالمدد واما أن لا يكون مختصاً به وغير

مساويًا في الحل ولا يكون مساويًا في المعنى وبالعكس ولا يلتفت في الحد الى أن يكون وجيزًا بل ينبغي أن يضم الجنس القريب باسمه أو بجده ثمياتي تجميع الفصول الذاتية وانك اذا تركت بعض الفصول فقد تركت بعض الذات والحد عنوان الذات وبيان له فيجب أن يقوم في النفس صورة معقولة مساوية الصوارة الموجودة بتمامها فحينئذ يعرضأن يتميز أيضا المحدود ولا حد بالحقيقة. لما لا وجود له وانما ذلك بشرح الاسم فالحد اذًا قول دال على الماهية وأنقسمة معينة في الحد خصوصاً اذا كانت الذا تبات ولا مجوز تمريف الشيء عما هو أخنى منه ولا بما هو مثله في الجلاء والحفاء ولا بما لا يعرف الشيء الأ به في الاجناس المشرة الجوهرهو كلما وجودذاته ليس في موضوع أي في مُعل قريب قد قام بنفسه دونه في الفعل ولا بتقويم الكم هو الذي يقبــل لذاته المساواة وللامساواة والتجزى وهو اما أن يكون متصلا أذ يوجد لأجزائه بالقوة حد مشترك يتلاقى عنده ويتحد به كالنقطة للخط واما أن يكون منفصلا لا يوجد لاجزائه ذلك لا بالقوة ولا بالفعل والمتصل قال يكون اذا وضع وقد يكون عديم

لكان حسناً كإركان حسناً أمره عز وجل بذلك بني اسرائيل وأماالتشويه بالنفس فان الختان والاحرام والركوع والسُجود لو لا أم الله تعالى بذلك وتحسينه اياه لكان لا معنى له ولكان على اصولهم تشويها ودايل ذلك أن امرأمن الناس لو قام ثم وضع رأسه في الارض في غير صلاة بحضرة الناس لكان عابثًا بلا شك مقطوعاً عليه بالهوس وكذلك ألو تجرد المرء من ثيابه امام الجموع في غير حج ولا عمرة وكشف رأسه ورمى بالحصى وطاف بديت مهرولا مستديراً به لكان مجنوناً بلاشك لا سيما أن امتناع من قتل قلة وأمن فلي رأسه ومن قص اظفاره وشاربه لكن لما امر الله عز وجل بما أمر به من ذلك كان فرضاً واجباً وحسناً وكان تركه قبيحاً وإنكاره كفراً واما اباحة المرء حرمه للنكاح فهذاأ عجب ما أتوا به أما علموا ان الله تعالى خلى بين عبده وامائه يفجر بعضهم ببعض وهو قادر على منعهم من ذلك فلم يفعل بل قوى آلاتهم وقوى شهواتهم على ذلك باقرار المعتزلة فهذا من الله حُسن ومن عباده قبيح لأن الله قبحه ولا مزيد ولو حسنه تعالى لحسن أما شاهـ دوا انكاح الرجال بناتهم من رجال ثم يطلق الرجل منهم المرأة فمن آخر ثم آخر وهكذاما أمكنهم وكذلك أن مات عنها فاي فرق في العقول بين اباحة وطُمُّها بلفظ زوجتك او انكحتك وبين حظر وطئها بالاطلاق عليه للفظة ثم فطاها فهل هاهنا تبيح الايما قبحه الله عز وجل أو حُسَنُ الا مَا حسنُ الله عز وجل وقال بعضهم الكفر قبيح على كل حال

﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذا كالاول وما قبح الكفر الالان الله قبحه ونهى عنه ولو لا ذلك ما قبح وقد اباح الله عز وجل كلة الكفر عند التقية واباح بها الدم في غير التقية ولو ان امرأ اعتقد أن الخر حرام قبل أن ينزل محريمها لكان كافراً ولكان ذلك منه كفراً أن كان عالماً باباحة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صار ذلك الكفر أعاناً وصار الآن من

الذي استتر عنده المطلوب وسأل أيضاً كل من عنده خبره وعن ماله فلا خلاف بين احد من المسلمين في انه ان صدقه ودله على موضعه وعلى ماله فانه عاص لله عز وجل فاسق ظالم فاعل فعلاً قبيحاً وانه لو كذبه وقال له لا ادري مكانه ولا مكان ماله فانه مأجور محسن فاعل فعلاً حلناً وكذلك كذب الرجل لإمرأته فهايستجر به مو دلها وحسن صبها والكذب في حراب الشركين فيا يوجد به السبيل الى اهلاكهم وتخليص السلمين منهم فضح أنه أنما قبح الكذب حيث قبحه الله عز وجُل ولو لا ذلك ما كان قبيحاً بالعُقل اصلاً اذما وجب بضرورةالعقل فحال أنَّ يستحيل في هذا العالم البتة عما رتبه الله عن ولجل في وجـود العقل اياه كذلك فصح كذبهم على العقول وقال بعضهم الظلم قبيح ﴿ قَالَ ابُورِ مُمْدِ ﴾ وهذا كالأول ونسألهم ما معنى الظلم فلا يجدون الا انْ يَقُولُوا انْهُ قَتْلُ النَّاسُ واخْذُ المُوالْمُمُوادًّا هُوقَتْلُ اللَّهُ فَسِهُ أُوالدُّسُويِه بها أو اباحة حرمه لاناس ينكحونهن وكل هذا فليس شي منه قبيحاً لِمِينه وقد أباح الله عز وجل اخذ اموال قوم بخراسان من اجل بن عمهم قتل بالاندلس رُجلًا خطأً لم يرد قتله لكن رمي صيداً مباحاً له أورمي كافراً في الحرب فصادف السلم السهم وهو خارج من خلف جبل فات ووجدناه تُعالى قد أباخ دم من زني وهو محصن ولم يطأ امرأة قط الا زوجة له عجوزاً شعرها سوداء وضم امرة ثم مايت ولا يجد من ان ينكح ولا من أن يتسرك وهوشاب محتاج الى النشاء وحرم دم شيخ زنى وله ماية جارية كالنجوم حسَّناً الا آيه لم يكن له قط زوجة واما قتل المرء نفسه فقد حسن الله تُعالى تعريض المرء نفسه اللهتل في سبيل الله عز وجل وصدمُهُ الجُوعُ التي يو قنُّ انه مقاولٌ في فعله ذلكِ وقد أمر عز وجُلُّ مَنْ قَبِلِنَا بِقَتْلُ نَفْسُهِ قَالَ تَعَالَى ﴿ فَتُوبُوا الَّيْ بِارْتُكُمْ فَاقْتِلُوا انفسكم ذُلْكُمْ خَيْرُ الْكُمْ عَنْدُ بَارِئُكُمْ فَتَابِ عَلَيْكُمْ \* وَلُو الْمُرْنَا عَزُ وَجَلِّ بَمثل ذلك نضع أقساما ولا تحمل من الاقسام شيئًا بعينه الإأن يوضع وضعًا من غير أن يكون القسمة فيه مدُخل واما استثباء تقيض قسم ليبقى القسم الداخل في الحد فهو الحد فهؤا ابانة الشيء بمشاهو مثل له أو أخنى منــه فانك اذا قات لكن ليس الانسان غير ناطق فهو اذًا ناطق لم يكن أحدث سيف الاستثناء شيئًا أعرف من النتيجة وأيضاً فان الحد لا يُكتبب من حُدُ الصُّدُ فليس لكل محدُّود صد ولا ايضاً حد احد الصدين أولي بذلك من حد الضد الآخرة والاستقراء لايفيله علما كليا فكيف يفيد الحد لكن الحداية تنص بالتركب وذلك بأن تعلد الى الاشخاص التي لا تنقسم وتنظرمن أي جنس هي من العشرة فتأخذ جميع الجدولات المقومة لها التيُّ فيُّ ذلك الجنسُ وتجمّع المدة منها بمد ان تعرف أيها الأول وأيها الثاني فاذا جمنا هذه المحمولات ووجدنا منهاشيئاما واللحدودكن وجهين أحدهما المساواة في الحمل والثاني المساواة في المعنى توهو أن يكون دالا على كال حقينة ذاته لا يشد منه شيء فان كثيرًا مما تميز بالذات يكون قد أخل بعض الاجناس أو بعض الفصول فيكون

ان التصديق بها حاصل في أول العقل والثاني من جهة ان الايجاب والساب لا يقال على ماهو أعم من الموضوع قولا كايا المناسب هو أن لاتكون المقدمات فيه من علم غرُيب الموضوعات هي التي توضع في العلوم فيبرهن على اعراضها الذاتية المسائل هلي الفضايا الخاصة يعلم عسلم المشكوك فيها المطلوب برهانا والبرهان يمطي حكم اليقين الدائم وليس فيشيء من الفأسدات عقد دائم فلابرهان عليها ولابرهان أيضاً على الحد بأنه لا بد حينند من عقد وسط مساو لاطرفين لان الحد والمعدود متساونان وذلك الاوسط الا يخلو اما أن يمون حدًا آخرًا ورسما وخاصة فأماالحد الآخر فان السؤال في أكنسابه ثابت فان اكتسب بحد ثالث فالامر ذاهب الى غير نهاية وان اكتسب بالحدالاول فذلك دور وان اكتسب بوجه آخر عَـــيرا البرهان فلم لا يكتسبه به هذا الحد وعلى انه لا يجوز أن يكون لشيء واحد حدان تامان على مايوضيم به وان كانت الواسطة غير حدا فكيف صار ماليس بجد أعرف وجودًا المحدود من الامر الذاتي المقوم له وهو الحد وأيضاً فأن الحد لا يكتسب بالقسمة فان القسمة

ايضاً بالقسمة الصحيحة في حصته فنكحهن وصرف اولادهن في كنس حشوشه وخدمة دوابه وحرثه وحصاده ولم يكافهم من ذلك الاما يطيقون وكساهم وانفق عليهم بالمدروف كما امر الله تعالىفان حقهوا جب عليهم بلا خلاف والو أعتقهم فأنه منع عليهم وشكره فرض عليهم وكذلك لو فعل ذلك بمن اشتراه وهو مسلم بعد واغار الثاني على قرية للمسلمين فاخذصياناً من صبيانهم فاسترقهم فقط ولم يقتل احداً ولا سبى لهـم حرمة فربى الصبيان احسن تربية وكانوا في قرية شقاء وجهــد وتعب وشظف عيش وسوء حال فرفه معايشهم وعلمهم العلم والاسلام وخولهم المال ثم اعتقهم فلا خلاف في أنه لا حق له عليهم وأن ذمه وعداوته فرض عليهم وانه او وطي أمرأة منهن وهو محصن وكان احدهم قد ولى حكماً للزمه شدخ رأسه بالحجارة حتى يموت افلا يتببن لكل ذي عقل من اهل الاسلام أنه لا محنين ولا منع الا الله تعالى وحده لا شريك له الا من سماه الله تعالى محسناً او منعماً ولا شكر لازماً لاحد على احد الا من ألزمه الله تعالى شكرة ولا حق لاحد على احد الا من جعمل الله تعالى له حُقاً فيجب كل ذلك اذ أوجبه الله تعالى والافلاو قدا جمعوا معنا على إن من افاض احسان الدنيا على انسان أفاضه بوجه حرمه الله تعالى فانه لا يلزمه شكره وان من احسن الى آخر غاية الاحسان فشكره بأن اعانه في دنياه بما لا يجوز في ألدين فأنه مسيع اليه ظالم فصح يقيناً انه لا يجب شيء ولا يحسن شيء ولا يقبح شيء الا ما اوجب الله تمالى في الدين او جسنه الله في الدين او قبحُه الله في الدين فقط وبالله تعالى نتأيد وقال بعضهم الكذب قبيح على كل حال

و قال أبو محمد كه وهذا كالأول وقد أجموا مننا على بطلان هذا القول وعلى تحسين الكذب في مواضع خسة اذ حسنه الله تعالى وذلك نحو انسان مشلم مستتر من المام ظالم يظلمه ويطلبه فسأل ذلك الظالم هذا

وان كان ممرضاً او معتقاً او خائفاً من مكروه فانما صرف في ذلك كلما وهبه الله عز وجل من الكلام والقوة والحواس والاعضاء وانماتصرف بكل ذلك في ملك إلله عز وجل وفيها هو تعالى اولى به منه فالنعمة لله عن وجل دُونه فالله تُعالى هُو ولي كُل نعْمَةً فَاذَ لَا ثُنَّكُ فِي ذَلَكَ فَلَامِنْهِم الا من سلماه الله تعالى منعماً ولا يجب شكر منعم الا بعد أن يوجب الله تمالى شكره فيننذ يجب والأفلا ويكون احينند من لم يشكره عاصياً فاسقاً الى كبيرة كخلاف امر الله تعالى بذلك فقط ولا فرق بين تولدنا امن مني ابوينا وبين تولدُنا من التراب الارضى ولاخلاف في انه لا يلزمنا بر التراب ولاله علينا حق ايس ذلك إلا لأن الله تعالى لم يجعل له علينا يحقاً وقد يُراضع الصغير شاة فلا يجب لها عليه حق لأن الله تعالى لم يجعله الها وجيله للابوين وان كانا كافرين مجنونين ولم يتوليا تربيتنا بل اشتغلا عنا بلذاتهم اليس همنا الا إمن الله تعالى فقط وبرهان آخر أن أمرأ لو زني بامنأة عالماً بيحريم ذلك او غيرًا عالم الأ انه ممن لا يلحق به الولد المخلوق من نطفته النازلة من ذلك الوط فان بره لا يلزم ذلك الولد اصلا ويلزمه بر أمة لان الله تلالي امره بذلك لها ولم يأمره بذلك في الذي تولد من نطفته فقط ولا فرق في العقل بين الرجل والمرأة في ذلك ولا فرق في ألمعترل وفي الولادة تولد الجنين من نطفة الواطئ لامــه بين إولاد الزنا واولاد الرشدة لكن لما الزم الله تعالى اولاد الرشدة المتولدين عن عقد نكاح او ملك يمين فاسدين أو صحيحين بر آمائهـم وشكرهم وجمَّل عقوقهم من الكبَّائر لزمنا ذلك ولما لم يلزم ذلك اولاد الزنية لم يلزمهم وقد علمنا نحن وهم يقيناً ان رجلين مسلمين لو خرجافي المفر فاغار احدها على قرية من قرى دار الحرب فقتل كل رجل بالغ فيها وأخلذ جيع اموالهم وسي ذراريهم ثم خمسن ذلك بحكم الامام المدل ووقع في حظه اطفال قد تولى هو قتل ابائهم وسبي امهاتهم ووقعن

به والمطالب هل مطاماً هو تمرف حال الشي في الوجود أو العدم مطلقاً وهل يقيد اوهو تعرف وجود الشيء على حال ما أو ليس ما يُعرف التصور وهو إما بحثب الاسم أي ما المراد باسم كذا وهو يتقدم كل مطلب واما بحبب الذات أي ما الشيء في وجُودُه وهو يمرف حقيقة الذات ومتقدمه الهيل المطلق لم يعرف الملة بجواب هل وهو اما أعلة التصديق فقط واما علة نفسق الوجود وأي فهو بالفواة داخل في المل ألمركب المقيد وافيا يطلب والتمييز اما بالصفات الذاتية واما بالخواص والامورالتي يليئم منها أمر البراهيين ثلاثة موضوعات ومسائل ومقدمات فالموضوعات ببرهن فيها والمسائل بببرهن عليها والمقدمات إبرهن بها و يجب أن أشكون صادفة يقينة فانية ومنتهي الى مقدمات أولية مقولة على الكلّ كاية وقد تكون مرورية الاعلى الأمور المتنبرة التيهي في الاكثر على حُكم مافتكون اكثرية وتكون عللا لوجرد النابحة فتكون مناسبة الحكم الذاتي يقال على وجهين أحدهما أن يكون الحدول مأخوذا في حد الموضوع والثاني أن يكون الموضوع مأخوذًا في حُدُ المعمول المقدمة الاولية على وجهين أحدهما

التبع والقياس الفراسي شبه بالدليل من وجه وبالتمثيل من وجه في مقدمات القياس من جهة ذواتها وشرائط البرهان المحسوسات هي أمورًا وقع التصلديق بها الحس المجربات هي أمور أوقع التصديق بها الحس بشركة بمن القياس المقبولات آراء أوقع التصديق بها قول من يثق بصدقه فيا يقول اما لامرساوي يختص به أو لرأى وفكر تميز به الوهميات آرا وأوجب اعتقادها قوَّق الوهم التابعة للحسُ الزائعات آراء مشهورة محدودة أوجب التصديق باشهادة الكل المظنونات آرا ويقم النصديق ما لاعلى اشات بل يخطر امكان نقيضها باليالولكن الذهن بكون اليها أميل المخيلات مي مقدمات ايست نقال ليصدق بها بل ليخيل شيئًا على أنه شيء آخر على سبيل المعاكاة الاولية في قضأيا تحدث في الإنسان من جهة قوته العقلية من غيرسبب أوجب التصديق بها ألبرهان قياس مؤلف من يقينيات لانتاج يقيني واليقينيات اما أوليات وما جمع بنها واما تجربيات واما معسوسات و برهان لمي هو الذي يعطيك علة اجثاع طرفي النتيجة في الوجودوفي الذهن جميماً و برهان اني هو الذي يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عندالذهن والتضديق

بين النساء وان حرصتم فلا تميلواكل آلميل ﴿ وقال تعالى ﴿ فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت إيمانكم \*فاباح تعالى لنا أن لا نعدل بين ما ملكت اعاننا واباح لنا محارة من شينا منهن فصح أن لا عدل الاما ساه الله عدلا فقطوان كل شئ فعله الله فهوالعدل فقط لا عدل سوى ذلك وكذلك وجدنًا الله تعالى قد اعطى الآبن الذكر من الميراث حظين وان كان غنياً مكتسباً واعطى البنت حظاً واحداً وان كانت صغيرة فقيرة فبطل قول المعتزلة وصح إن الله تعالى يحابي من يشاء ويمنع من يشاء وان هذا هو العدل لا ما تظنه المعتزلة عدلا بجملها وضعف عقولها واما تكايف مالا يطاق والتعذيب عليه فأنما قبح ذلك فيما بيننا لإن الله تعالى الحرم ذلك علينا فقط وقد علمت المبزلة كثرة عدد من يخالفهم في أن هذا لا يقبح من الله تمالي الذي لا إمر فوقه ولا يلزمه حكم عقولنا وما دعواهم على مخالفيهم في هذه المسئلة إنهم خالفوا قضية العقل ببديهته الاكدعوى المجسم عليهم انهم خالفوا قضية العقل ببديهته أذ اجازوا وجود الفعل ممن ليس جسمًا واذ إجازوا حياً بلا حياة وعالماً لا بعلم الم ﴿ قَالَ ابُو مِحْدٌ ﴾ وكُلَّنَا الدِّعويين على النقول كاذبة وُقد بينا فيما سَافُ من كتابنا هذا غلط من ادعى في العقل ما ليس فيه وبينا أن العقل للا يحكم به على الله الذي خلق العقل أور تبه على ما هو له ولا مزيد، وبالله تعالى التوفيق وقال بعض المعتزلة إن من القبيح بكل حال والمحظور في العقل بكل وجه كفر نعنة المنعم وعقوق الآب كالمروب الما ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدُ ﴾ وهذا غاية الخطأ لأن العاقل الميزبالامور اذا تدبرها علم يقيناً ابه لا منعم على احد الآ الله وحده لا شريك له الذي اوجده من عدم ثم جعل له الحواس والتمييز وسخر له ما في الارض وكثيراً مما في السمآء وخوله المال وان كل منع دون الله عز وجل فان كان منعا بمال فانما اعطى من مال الله عن وجل فالنعمة لله عز وجل دونه

البتة على كل حال وأما ما كان فبيحاً على كل حال فلا يحسن البتة فهذا منفي عن الله عن وجل ابداً قالوا ومن القبيح على كل حال ان تفعل النيرك ما لا تريد أن يفعل بك وتكليف مالا يطاق ثم التعذيب عليه ﴿ قِالَ ابْوَ مَحَمَّا ﴾ وظن هؤلاء المبطلون اذ أتوابهذه الحماقة انهم اغربوا وقرطسول وه بالحقيقة قد هذوا وهدروا وهذا عين الخطاء وانما قبح بعض هذا النُّوع اذ قبحه الله عن وُجل وحسن بعضه اذ حسنه الله عز وجل والعجب من مباهنتهم في دعواهم ان المحاباة فيما بيننا ظلم ولا نَدْرِي فِي ايْ شَرِيعَةَ أَمْ فِي أَيْ عِقْلُ وَجُدُوا أَنْ الْحَابَاةَ ظُلَّمُ وَاتْ اللَّهُ تعالى قد اباحها الاحيث شاء وذلك ان للرجل ان ينكح امرأتين وثلاثاً وارباً من الزوجات وذلك له مباح حسن وان يطأ من امأله اي عدد احب وذلك لهمبائح احسن ولا يخل للمرأة ان تنكم غير واحد ولا يكون عبدها وهـذا امنه حسن وبالضرورة ندري أن في قلوبهن من الغيرة كما في قلوبنا وهذا محظور في شرايعة غير ناوالنفار منه موجود في بعض الحيوان بالطبع والحر المسلم ملكه أن يستعبد الحاه المسلم ولعله عند الله تعالى خير من سيده في دلينه وفي اخلاقه وقنوته ويبيعه ويهبه ويستخدمه ولا يجوز ان يستعبده هو احد لاعبده ذلك ولا غيره وهذا منه حسن وقد أحِبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه المقدسة ما اكرمه الله تعالى به من أن لا ينكح أحد من بعده من نسائه أمهاتنا رضوأن الله عليهن واحب هو عليه البسلام نكاح من نكح من النساء بعد ازواجهن وكل ذلك حسن جميل صواب ولو احب ذلك غيره كان مخطى الارادة فبيحاً ظالماً ومثل هذا أن تتبع كثير جداً أذ هو فاش في العالم وفي آكثر الشريعة فبطل هذا القول الفاسد منهم وقد نص الله تعالى على اباحة ما ايس عدلا عند المعتزلة بل على الاطلاق وعلى الحاباة حيث شاء وكل ذلك عدل منه قال عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا

الثانية وانه عكن اذا كانت الحدود في المقدمات متماكمة منساوية وعكس القياس هو أن تأخذ مقابلة الندجة بالضدأو النقيض ونضب الى احدى المقدمين فينتج مقابلة النبجة الإخرى احيالا في الجدل وقياس الخلف هو الذي فيه ألمطلوب من جهة تكذيب نقضه فيكون بالحقيقة مركباً من قياس اقتراني وقباس المنثنائي والمصادرة على المطلوب الاول هو أن يجمل المطلوب نفسه مقدمة في قياس براد فيه انتاجه ور بمل يكون في قياش واحد وربما ببين في قياسًات وحيث ما كان أبعد كان من الفيول أقرب والاستقراءهو خكماعلى كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيثات ذلك الكلي اماكاما واما اكثرها واما التمثيل هو ألحكم على الشيء المعين لوجود ذلك الحاكم في اشيء أخر غير معبن أو أشيا على ان ذلك الحنكم كلي على المتشابه فيكون محكوما عليه في المطاوب ومنقول منه الحكم وهو المثال ومعنى متشابه فيه هو الجامع وحكم الرأي مقدمة محردة كلية في ان كذا كانن أو غير كائن صواب أم خطأ الدليل قیاس اضاری جده الوسط شیء اذا وجد للإضغر تبغة وجود شيء آخر للاصغر دائماً كيف كان ذلك

والتالي اللذين هما كالطرفير والاقترانيات من المنفصلات فلا يكون في جزؤ تام بل يكون في جزؤ غـير تام وهو جزؤ تال أو مقدم والاستثنائية مؤلفة من مقدمتين احداهماشرطية والاخرى وضع أو رفع لاحدى لجزأيها ويجوز أن تكون حملية وشرطية ويسمى المستثناة والمستثناة من قياس شرطية متصل اما أن يكون من المقدم فيجب أن يكون عين المقدم لينتج عين التالي وان كان من التالي فيجب أن يكون نقيضه لينتج نقيض المقدم واستثناء نقيض المقدم وعينُ التالي لا ينتج شيئًا وأما اذا كانت الشرطية منفصلة فان كانت ذات جزئين فقط موجبتين فأيهما استثنيت عينه أنتج نقيض الباقي وأيهما استثنيت نقيضه أنتج عين الباقي وأما القياسيات المركبة ماإذا حلات الى افراد ها كان ما ينتع كل واحد منها شيئًا آخر الا أن نتائج بدضها مقدمات لبعض وكل نثيجة فانها تستتبع عكسها وعكس نقيضها وجزئها وعكس جزأيها ان كان لها عكس والمقدمات الصادقة لنتع نتيجة صادقة ولا ينمكس فقد ينتبح المقدمات الكاذبة ننيجة صادقة والدوران فأخذ النتيجة وعكس احدى القدمتين فينتج المقدمة

﴿ قال ابو محمد ﴾ والقول الصحيح هو أن العقل الصحيح يعرف بصحته ضرّورة ان الله تعالي حاكم على كل ما دونه وانه تعالى غيرٌ محكوم عليه وان كل ما سواه تعالى فمخلوق له عن وجل سواء كان جوهراً حاملا او عرضاً محمولاً لا خالق سواه وانه يعذب من يشاء ان يعذبه ويرحم من يشاء ان يرحمه وانه لا يلزم احداً الا ما ألزمه الله عن وجل ولا قبيح الا ما قبح الله ولا حسن الا ما حسن الله وانه لا يلزم لاحد على الله تمالى حق ولا حجة ولله تعالى على كل من دونه وما دونه الحق الواجب والحجة البالغة لو عذب المطيعين والملائكة والأنبياء في النار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلا وحقاً منه ولو نعم ابليس والكفار في الجنة مخلدين كان ذلك له وكان جقاً وعدلا منه وأن كل ذلك اذ أباه الله تمالي واخبر أنه لا يفعله صار باطلا وجوراً وظلما وانه لا يهتدي احد الا من هداه الله عز وجل ولا يضل الجد الا اضله الله عز وجل ولا يكون في العالم الا ما اراد الله عز وجل كونه من خير او شير وغير ذلك وما لم يرد عز وجل كونه فلا يكون البتة وبالله تعالى إنتوفيق ونحن نجد الحيوان لا يسمى عدوان بعضها على بعض قبيحاً ولا ظلما ولا يلام على ذلك ولا يلام على من ربي شيئاً منها على العدوان عليها فلو كان هذا النوع ببيحاً لعينه وظلما لعينه لتبح متى وجد فلما لم يكن كذلك صح انه لا يُقبِح شيُّ لعينه البتة لكن اذا قبحه الله عن وجل فقط فاذ قد بطل قولهم بالبرهان الكلئ الجامع لاصلهم الفاسد فلنقل بحول الله تعالى وقوته في ابطال اجزاء مسائلهم وبالله تعالى نستعين فاول ذلك ان نسألهم فنقول عرفونا ما هذا القبيح في العقل أعلى الاطلاق فقال قائلون من زعمامهم منهم الحارث بن على الوراق البغدادي وعبد الله ابن احمد بن محمود الكعبي البلخي وغيرها ان كل شئ حسن بوجة ما قلت يمتنع وقوع مثلة من الله تعالى لانه حينئذ يكون حِسناً اذ ليس قبيحاً

كل هذا انما هو إن الله تعالى قضى بذلك وجعله حماً واحباً وكونه حَمّاً فوجب ذِلك منه تعالى لا عليه فابدلت من من على وحروف الجر مبدل بعضها من بعض ثم نقول لهم من خلق ابليس ومردة الشياطين والخر والخنازير والحجارة المبودة والميسر والاصنام والازلام وماأهل الغير الله به وما ذبح على النصب فمن قولهم وقول كل مسلم أن الله تعالى خالق هذاكله فلنسئام اشيء حسن هوكل ذلك أم رجس وقبيحوشر فان قالوا بل رجس وقبيح ونجس وشر وفسق صدقوا وأقروا انه تعالى خلق الأنجاس والرجس والشر والفسق وما ليس حسبناً فان قالوا بلهي حسان في اضافة خلقها الى الله تعالى وهي رجس ونجس وشر وفسق تسمية الله تعالى لما بذلك قلنا صدقتم وهكذا نقول ان الكفر والمعاصى هي في أنها اعراض وحركات خلق لله تعالى حسن من خلق الله تعالى كل ذلك وهي من العصاة بإضافتها اليهم قبايج ورجس وقال عز وجل \*انما الخر والميسروالانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وقال تعالى \* و لحم خنزير فانه رجس \* فليخبر ونا بأي ذنب كان من هذه الاشياء وجبان يسخطها الله تعالى وان يرجسها ويجعل غيرها طيبات هل هاهنا الا إنه تعالى فعل ما يشاء واي فرق بين ان يسخط ما شاء فيلعنه مما لا يعقل ويرضى عما شاء من ذلك فيعلى قدره ويأمر بتعظيمه كناقة صالح والبيت الحرام وبين ان يفعل ذلك أيضاً فيمن يعقل فيقرب بعضاً كما شاء ويبعد بعضاً كما شاء وهذا ما لا سبيل الى وجود الفرق فيه أبدآ ثم نسألهم هل حابي الله تمالى من خلقه في ارض الاسلام بحيث لا يلني الا داعياً الى الدين ومحسناً له على من خلقه في أرض الزنج والصين والروم بحيث لايسمع الاذاما لدين المسلمين مبطلاً له وصادا عنه وهل رأوا فظ وسمعوا بمن خرج من هذه البلاد طالباً لصحة البرهان على الدين فن انكر هذا كابر العيان والحس ومن اذعن لها ترك قول المعتزلة الفاسد

وشريطة الشكل الاول أن يكون كبراه كاية وصغراه موجبة وشبراطة الشكل الثاني أن يكون الكبرى فيه كاية واحدى المقدمتين مخالفة للاخرى في الكف ولا ينتج اذا كانت المقدمتان مكنتين أو مطاقتين الاطلاق الذئ لاينعكش على نفسه كايها وشريطة الشكل الثالث أن يكوفي الصغرى موجبة لابد من كلية في كلشكل وليرجع في المختلطات إلى تصانيف وأما القياسات الشرطية وقضاياها اغلم ان الايجاب والسلب ليس يختص بالحليات بلروف الاتصال والانفصال فانه كما أن الدلالة على وجود الحيل ايجاد الحمل كذلك الدلالة على وجود الاتصال ايجاب في المنصل والدلالة على وجوب الانفصال ايجاب في المنفصال وكذلك السّلب وكل سلبُّ هو ابطال الايجاب ورفعه وكذلك يجري فيها الحضر والاهمال وقد تكون القضايا كثيرة والمقدمة واحدة والاقتران من المتصلات أن يجمل مقدم أحدهما تالي الآخر فيشتركان في التاليأو يشتركان في المقدم وذلك على قياس الاشكال الحمية والشرائط فيها واحدة والنتيجة شرطية يحصل من أجتماع المقدم

يشاركان في حد ويفارقان في حدين فتكون الحدود ثلاثة ومن شأن المشارك فيه أن يزول عن الوسط وتربط مامين الحدين الآخرين فيكون دُلك هو اللازم و يسمى نتيجة فالمكور يسمى حدًا أوسط والباقيات طرفين والذي يريد أنّ يصير محمول اللازم يسمى الطرف الأكبر والذي يريد أن يكون موضوع اللازميسمي الطرف الاصغر والمقدمة التي فيها الطرف الا كبريسمي الكبرى والتي فيها الطرف الإصاغر يسمى الصغرى وتأليف الصغرى والكبرى يسمى قرينة وهيئة الاقتران يسمى شكلا والقرينة التي يلزم عنها لذائها قولا آخر يسمى قياساً واللازم مادام لم يلزم بعد بل يساق اليه القياس يسمى مطلوباً واذا لم يلزم يسمى نتيجة والحد الاوسط ان كان محمولا في مقدمة وموضوعاً في الاخرى يسمى ذلك الأقتران شكلا أولا وأن كان محمولا فيما يسمى شكلا ثانياً وأن كان موضوعاً فيها يسمى شكاد ثالثًا ويشأرُكُ الأشكال كلها في أنَّه لاقياس عن جزئين و يَشْنَركُ ماخلا الكائنة عن المكنات في اله لاقياس عن سالبتين ولأعن صُغرى سالبة كبرأها جزئية والسيجة لتبع أُخْسُ المقدمتين في الكم والكيف

ألمجنون يخبر عن نفسه او عن رجل من عرض الناس فليت شعري أما كان له عقل او حَسَن بِسَائِلُ به نفسه فيقُول ايتُ شعريَ من أوجب على الله تمالى هذا الذي قضى بوجو به عايه ولا بدلكل وجوب وايجاب من موجب ضرورةً وَإِلا كَانَ يُكُونَ فعلا لا فاعل له وَهَذَا اكْفَر مما أجازة فن هذا الموجل على الله تعالى حكماً ما وهذا لا مخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما إنا ان يكون أوجبه تعالى عليه بعض خلقه أما العقل وأما العاقل فان كأن هذا فقد رفع القلم عنه وأف إلكل عقل يقوم فيه أنه حاكم على خُالقه ومحدثه بعد أن لم يكن ومرتبه على ماهو عليه ومصر فه على ما يشاء واما ان يكون تُعالَىٰ اوَّجَبُّ ذُلك عْلَى نَفْسَه بعد أن لم يُزل غير لموجب له على نفسه فأن قال بهذا قيل له فقد كان غير واجب عليه حتى اوجبه فاذ هو كذلك فقد كان مباحا له أن يغذب من لم يقداره على ترك ما عذبه عليه وعلى خلاف سائر ما ذكرت أنه اوجبه على نفسه واذ اوجب ذلك على نفسه بهدان لم يكن واجباً عليه فمكن له أن يسقط ذلك الوجوب عن نفسه وأما أن يكون تمالي لم يزل موجباً ذلك على نفسه ذان قال بهذا لزمته عظيمتان مخرجتان اله عَنْ الاسلام وعن جميع الشرائع وهما إن الباري تعالى لم يزل فاعلا ولم يزل فعله معه لأن الأيجاب فعل ومن لم يزل موجباً فلم يزل فاعلا وهذا قول اهل الدهر نفسه و يروم أو المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدَ ﴾ ولا بمانع بين جَمِيعُ المُمَّرَلَة في اطلاق هـذا الجنول من انه يجب على الله ان يفعل كذا ويلزمه ان يفعل كذا فاعبوا لهـذا الكفر الحض وبهذا يلوح بطلان ما يتأولونه في قول الله تعالى \* وكان حقاً علينا نصر المؤمنين \* وقوله تعالى \* كتاب على نفسه الرحمة \* وقوله عليه السلام لحق العباد على الله ان لا يعذبهم يعني آذا قالوا الا إله الأ الله وحق على الله ان يسقيه من طينة الخبال يعني عن شارب الحروان الله وحق على الله ان يسقيه من طينة الخبال يعني عن شارب الحروان الله وحق على الله ان يسقيه من طينة الخبال يعني عن شارب الحروان أ

بل أطلق اطلاقًا والثاني ما يكون اللَّهُ فيها موجودًا لا داعًا بل وقت ما وذلك الوقت اما مادام الموضوع موضوفا عما يوصف به أو مادام المحمول محكوماً به أو في وقت معين ضروري أو في وقت ضروري غير ممين واما عكسه وهو نصير الموضوع محولا والحمول موضوعاً مع بقاء السلب والايجاب بجأله والصدق واتكذب بحثاله والسالبة الكلية لنمكس مثل منفسها والسالبة الجزئية لاننمكس والموجبة الكلية تنعكس موجية جزئية والمؤجبة الجزاية تنعكس مثل نفسها في القياس ومباديه وأشكاله ونتأئجه المقدمة قول يوجب شيئا الشيء أو يسلب شيئًا عن شيء جملت جزء قياس والحدثما ينحل اليه المؤدمة من جهة ماهي مقدمة والقياس هو قول مُؤلفٌ من أقوال اذا وضمت لزم عنها بذائها قول آخر غيرها اضرارًا واذا كان بينا لزومه يسمى قياسا كأملا وأذا احتاج الى ىيان فهو غيير كامل والقياس ينقسم الى اقتراني والى ُ اسائنا في والاقتراني أن يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولافيه بالفعل بوجه والاستثنائي أن يكون مايازمه هو أو نقيضه مقولا فيه بالفهل والاقتراني الما يكون عن مقدمتين

فان قالوا الله عز وجل قلنا لهم أفكان الله تعالى قادر على عكس تلك الرتبة اذرتها على أن يرتبها بخلاف ما رتبها عليه فيحسن فيها القبيح ويقبح فيها الحسن فان قالوا نعم اوجبوا أنه لم يقبح شيء الا بعد ان حكم الله تعالى بقبحه ولم تحسن شيء الا بعد ان حكم الله تعالى بحسنه وانه كان له تمالى ان يفعل بخلافٍ ما فعل وله ذلك الآن وابدا وبطل ان يكون تعالى متعبداً لنفسه وموجباً عليه ما يكون ظالماً مذموماً ان خالفه وأن قالوا لا يُوصِف تعالى بالقدرة على ذلك عجزوا ربهم تعالى ولزمهم القول بمثل قول على الاسواري من أنه تعالى لا يقدر على غير ما فعل فحكم هذا الردي الدين والعقل بأنه أقدر من ربه تعالى وأقوى لأنه عند نفسه الخسيسة يقدر على ما فعل وعلى ما لم يفيل وربه تعالى لا يقدر الا على ما فعل ولو علم المجنوب أنه جعل ربه منّ الجمادات المضطرة الى ما يبدو منها ولا يمكن ان يظهر منها غير ما يظهر لسخنت عينه ولطال عويله على عظيم مصيبته نعوذ بالله من الخذلان ومن عظم ما حل بالقدرية المتنطعين بالجهل والعمى والحمد لله على توفيقه ايانا حمداً كثيراً كما هُو أهله " ا " ا

وال أبو محمد ويقال لهم هبكم شنعتم في القبيح بانه قبيح فلم نفيتم عن الله عز وجل خلق الحير كله وخلق الحين كله فقلتم لم يخلق الله تعالى الا عان ولا الإسلام ولا الصلاة ولا الزكاة ولا النية الحينة ولا اعتقاد الحير ولا إيتاء الزكاة ولا الصدقة ولا البرلأن خلق هدذا قبيح أم كيف الام فبان تمويه منذ كر خلق الشر وأنتم قد استوى عندكم الحير والشر في أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من ذلك كله فدعوا التمويه الضعيف والشر في أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من ذلك كله فدعوا التمويه الضعيف في قال أبو محمد كه وقرأت في مسائل لأبي هاشم عبد السلام ابن أبي على محمد بن عبد الوهاب الحبائي رئيس المعتزلة وإبن رئيسهم كلاماً له يردد فيه كثيراً دون حياً ولا رقبة يجب على الله أن يفعل كذا كأنه

والحمل الضروري على أوجه ستة تشترك كاما في الدوام الاول أن يكون الحل داعًالم يزل ولا يزال. والثاني أن يكون الحل مادامذات الموضوع موجودة لم تفسد وهذان هما المستعملان والمرادان اذا قيل ايجاب أو سلب ضروري والثالث أن يكون الحل مادام ذات الموضوع موصوفة بالصفة التي جملت موضوعةممها والرابع أن يكون الحل موجودًا وليس ضرورة بلا هاذا الشراط والخامس أن يكون الضرورة وقتًا مامتمينًا لا بد منه والسادس أن يكون الضرورة وقتاً ماغير مهين ثم أن دوات الجهة قد لتلازم طردًا وعكساً وقد لا لنلازم فواجبُ أن يوجد يلزت ممينع أن الابوجد وليس يمكن بالمعنى العامأن لايوجد ونقا ئض هذه، متما كسة وقش عليه سائر الطبقات وكل قضية فاما ضرورية واما ممكنة واما مطلقنة فالضرورة مثل قولنا كل اب بالضرورة أي كل واحد واحد مما يَوضف بأنه ب دائمًا أوغير دائم فدلك الشي ودائمًا مادامت عين ذاته موجودة يُوصف بأنه أو الممكنة فهو الذي حكمه من ايجاب أو سلب غير ضروري والمطلقة فيها رأيان أحدهما انهاالتي لم يذكرا فيهاجهة ضرورة للحكم ولا امكان

الآن عندنا قبيح فانه لم يقبح بلا إول بل كان لقبحه أول لم يكن موجوداً قبله فكيف إن يكون قبيحاً قبله وكذلك القول في الحسن ولافرق ومن المحال الممتنع جملة ان يكون ممكناً إن يفعل الباري تعالى حينثذ شيئاً ثم عتم منه فعله تمد ذلك لانهذا يوجب اما تبدل طبيعة والله تعالى منزه عن ذلك واما حدوث حكم عليه فيكون تعالى متعبداً وهذا هو الكفر السخيف نعوذ بالله منه فان قالوا لم يزل القبيح قبيحاً في علم الله عز وجل ولم يزل الحسن حسناً في علمه تعالى قلناً لهم هبكم ان هذا كما قلتم فعليكم في هذا حكمان مبطلان لقولكم الفاسد احدها انكم جعلتم الحبكم في ذلكُ لما في المعقول لا لما سُبق في علم الله عن وجل فلم تجعلوا المنع من فعُل ما هو قبيع عندكم الإلأِن العقول قِبحتِه فاخطأتُم في هذا والثاني انه تمالى أيضاً لم يزل يعلم ان الذي يموت مؤمناً فانه لا يكفر ولم يزل تمالى يعلم أن الذي يموت كافراً لا يؤمن فلم جوزتم قدرته على إحالة ما علم من ذلك وتبديله ولم تجوزوا قدرته تعالى على احالة ما علم حسناً إلى القبح واحالة ما علم قبيحاً الى الحسن ولا فرق بين الامرين اصلا فاذا ثبث ضرورةانه لا قبح لعينه ولا خسن لعينه البتة وانه لا قبيح الاما حكم الله تعالى بانه قبيح ولا حسن الاماحكم بانه حسن ولامن أدوأ بضاً فان دعوا كم أن القبيئ لم يزل قبيحاً في علم الله تعالى ما دايل كم على هذا بل لعله تعالى لم يزل علياً بان إمن كذا يكون حسناً برهة من الدهر ثم يقبحه فيصير قبيحاً اذا قبحه لاقبل ذلك كما فعل تعالى مجميع الملل المنسوخة وهذا أصح من تولكم لظهؤر براهين هذا القول وبالله التوفيق ولم يزل سبحانه وتعالى علياً ان عقد الكفر والقول به قبيع من العبد إذا فعلم معتقداً لهم لأن الله قبيحها لالانهما حركة او عرض في النفس وهذا هُو الحَقُّ لظِهُور براهين هِذِا أَيْضًا لا لان ذلك قبيح لمينه ويقال للم أيضاً أخبرونا من حسن الحسن في العقول ومن قبح القبح في العقول

وتعذيبه من شاءمنهم ممن لم يهده واضلاله من اضل وهداه من هدى كل ذلك حق وغدل وحسن وان احكامناغير جارية عليه لكن اجكامه جارية علينا وهذا هوالحق الذي لا يخنى الاعلى من اضله الله تعالى نعوذ بالله من اضلاله لنا ولا فرق ببن شيء مماذ كرناه في العقل البتة وبرهان ضروري ﴿ قَالَ ابُو جُمْدٌ ﴾ يقال لمن قال لا يجوز ان يفعل الله تعالى الا ما هو حسن في العقلُ منا ولا أن يخلق ويفعل ما هو قبيح في العقل فيما بينا منا ياهؤلاء أنكم اخذتم الاص من عند أنفسكم ثم عكستموه فعظم غلطكم وانما الواجبُ إذ انتم مُقرون بأن الله تعالى لم يزل واحداً وحده ليس معه خاق اصلا ولا شيء موجودلاجهم ولا عرض ولا جوهم ولا عمل ولا معقول ولا سفه ولا غير ذلك ثم اقررتم بلا خلاف منكم أنه خلق النهوس والحَدَثُهَا المدانُ لم تكن وخلق لها العقول وركبها في النفوس بعد ان لم تمكن العقول البتة أن لا تحدثوا على الباري تعالى حكماً لازماً له من قبل بمض خلقه فليس في الجنون أفحش من هذا البتة ثم اخبرونا اذا كانُ الله وحدُّه لا شيء موجود معه فني أي شيُّ كانت صورة الحسن حسنة وصورة القبيح قبيحة وليس هنالك عقل اصلا يكون فيه الحسن حسناً والقبيح قبيحاً ولا كانت منالك نفس عاقلة أو غير عاقلة فيقبح عندها القبيح ويحسن الحسن فبأي شئ قام تحسين الحسن وتقبيح القبيح وهما عرضان لابدلهامن حامل ولاحامل أصلاولا محمول ولاشئ حسن ولا شئ قبيح حتى أحدث الله تعالى النفوس وركب فيها العقول المخلوقة وقبح فيها على قولكم ما قبح وحسن فيها على قولكم ما حسن فاذ لا سبيل الى أن يكون مع الباري تعالى في الأزل شيُّ موجود اصلاً قبيح ولاحسن ولا عقل يقبح فيه شيء او يحسن فقد وجب يقيناً إن لا يمتنع من قدرة الله تعالى وفعله شيَّ يحدثه لقبح فيه ووجب أن لا يلزمه تعالى شيَّ لحسنه اذ لا تبح ولا حسن البتة فيما لم يزل فبالضرورة وجب انماهو

شيء من شأنه أن يكون الشيء أو لنوعه أو لجنسه مثل قولنا زيدجائر مادة القضايا هي حالة للمعمول بالقياس الى الموضوع يجب بها لا عالة أن يكون له دا عُمَا في كل وقت في الجاب أو سلب أو غاير دائم له في ايجابولاساب وجهات الفضايا ثلاثة واجب ومدل على دوام الوجود وممتنع ويدل على دوام المدم وتمكن وبدل على لا دوام وجود ولا عدم والفرق بين الجهة والمادة أن الجهة لفظ مصرح بها يدل على أحد هذه الماني والمادة حالة للقضية بذأتها غير مصرح بها ور بما تخاامًا كِقُولِكُ زيد مِكن أن يكون حيوانا فالمادة واجبة والجهة مَكنة والمُكن يطالق على معنبين أحدهما ماليس بممثنع وغلى هذا الشيء اما ممكن وأما ممتنع وهو الممكن العامي والثاني ماليش بضروري في الحالين أعني الوجود والمدم وعلىّ هذا الشيء أما واجبُ وُاماً ممتنع وأمامكن وهو الممكن الخاصي ثم الواجب والممتنع بينهاغاية لخلاف مُع اتَّفَاقِهَا فِي مَمْنِي الْفُثُّرُورِيَّة فان الواجب مروري الوجود بجيث لو قدر عدمه لزم منه مخال والمنتم ضروري المدم بحيث لو قدروجوده لزم منه محال والمكن الخاصي هو ماليس ضروري الوجود والعذم

مثل هذا سواء بسواء الا أنهم زادوا فقالوا علمنا بذلك ان للعالم فاعلاً سفيهاً غير الباري تعالى وهوالنفس وان الباري الحكيم خلاها تفعل ذلك ليريها فساد ما تخيلته فاذا استبان ذلك لها افسده الباري الحكيم تعالى حينئذ وابطله ولم تعد النفس إلى فعل شئ بددها

وقال أبو محمد كه وبالضرورة نعلم انه لافرق بين خلق الشروبين خلق القوة التي لا يكون الشر الا بها ولا بين ذلك وبين خلق من علم الله عز وجل انه لا يفعل الا الشر وبين خلق ابليس وانظاره الى يومالقيامة وتسامطه على اغواء العباد واضلالهم وتقويته على ذلك وتركه يضلهم الا من عصم الله منهم فإن قالوا ان خلق الله تعالى ابليس وقوي الشر وفاعل الشر خير وعدل وحسن صدقوا وتركوا اصلهم الفاسد ولرمهم الرجوع الى الحق في ان خلقه تعالى المشر والخير ولجميع افعال عباده الرجوع الى الحق في ان خلقه تعالى المشر والخير ولجميع افعال عباده

بوجود محمول لموضوع والسلب هو رفع هذه انسبة الوجودية وبالجلة هو الحكم بلا وجود محول لموضوع والمحمول هو المحكوم به والموضوع هو المحكوم عليه والمخصوصة قضية حملية موضوعها شيء جزئي والمهملة قضية حلية موضوعها كلي ولكن لم يبين ان الحكم في كله أو في بعضه ولا بد انه في البعض وشك انه في الكل فحكمه حكم الجزئي والمعصورة هي التي حكم اكلي والحكم علي مبين بأنه في كله أو بهضه وقد تكون موجبة أو سالبة والسور هو اللفظ الذي يدل على مقدار الحصر ككل ولا واحد وبعض ولاكل والقضيتان المتقابلتان عما اللتان تختافان بالسلب والايجداب وموضوعهاومحمولها واحدفي المعني والاضافة والقؤة والفعل والجزء وانكل والزمان والكان والشرط والتناقض هو التقابل بين قضيتين في الايجاب والسلب ثقابلا يجب عنه لذاته أن يقتسما الصدق والكذب ويجب أن يراعي فيه الشرائط المذكورة القضية البسيطة هي التي موضوعها أو محولها اسم يعصل والمغدولة هي التي موضوعها أومحولها غير محصل كقولنا زيد غير بصير المدمية هي التي محولها أخس المتقابلين أي دل على عدم

اما اسم واما كلة واما اداة فالاسم الفظ مفرّد يدل على ممنى من غيرًا أن يدل على وزمان وجود ذلك المعنى والكلمة لفظ مفرد يدل على معنى وعلى الزمان الذي فيه ذلك الممنى لموضوع ماغير معينوالاداة لفظ مفرد انما يدل على معنى يصم أن يوضع أو يحمل بعد ان يتمرن باسم أوكلة واذا ركبت الالفاظ وتركياً يؤدي معنى فحينئذ يسمى قولا ووجوه التركيبات مختلفة وانما يحتاج المنطقي الى نركيب خاص وهو أن يكون بحيث ينطرق اليه التصديق أو التكذيب فالقضية هي كل قول فيه نسبة بين شدئين بحيث يتبعه حكم صدق أوكذب والجلية منهاكل قضية فيها النسبة المذكورة بين شيئين ليس في كل واحد منها هذه النسبة الإبحيث عكن أن يدل على كل واحد منهما بلفظ مفرد والشرطية منهاكل قضية فيها هذه النسبة بين شيئين فيها هذه النسبة من حيث هي منفصلة والمنصلة من الشرطية هي التي توجبأو تسلبازوم قضيةلاخري من القضايا الشرطية والمنفصلة منها ما توجب أو تسلب عناد قضية لاخرى من القضايا الشرطيب والايجاب هو ايقاع هذه النسبة وايجادها وفي الجلة هو الحكم

و قال أبو محمد كه وذلك إن جهورهم قالوا وجدنا من فعل الجور في الشاهد كان جائراً ومن فعل الخالم كان ظالماً ومن أعان فاعلا على فعله ثم عاقبه عليه كان جائراً عابثاً قالوا والدل من صفات الله تعالى والظلم والجور منفيان عنه قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال تعالى وما ظلمو نا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال تعالى فما كان الله ليظلمهم وقال تعالى في لا ظلم اليوم في المناكل في المناكل في المناكل في المناكل في المناكل في المناكلة الم

و قال ابو محمد كه وقد علم المسلمون ان الله تمالى عدل لا يجور ولا يظلم ومن وصفه عز وجل بالظلم والجور فهو كافر ولكن ليس هذا على ما ظنه الجهال من ان عقولهم حاكمة على الله تعالى في إن لا يحسن منه الا ما حسنت عقولهم وانه يقبح منه تعالى ما قبحت عقولهم وهذا هو تشبيه مجرد لله تعالى بخلقه اذ حكموا عليه بانه تعالى يحسن منه ما حسن منا ويقبح منه ما قبح منا ويحكم عليه في العقل بما يحكم علينا

و قال ابو محمد كو وهذا مذهب يلزم كل من قال لما كان الحي في الشاهد لا يكون الا بحياة وجب أن يكون الباري تعالى حيا بحياة وجب بين القولين فرق وكلاها لازم لمن النزم احدها وكلاها ضلال وخطأ وانما الحق هو ان كل ما فعله الله عز وجل اي شيء كان فهو منه عز وجل حق وعدل وحكمة وان كان بعض ذلك منا جوراً وسفها وكل ما لم يفعله الله عز وجل نهو الظلم والباطل والعبث والتفاوت واما اجراؤهم الحكم على البارئ تعالى عمل ما يحكم به بعضنا على بعض فضلال بين وقول سبق له اصل عند الدهرية وعند المنانية وعند البراهمة وهو ان الدهرية قالت لما وجدنا الحليم فيا بينا لا يفعل الا لاجتلاب منفعة او لدفع مضرة ووجدنا من فعله ما لا فائدة فيه فهو عابث هذا الذي لا يعقل غيره قالوا ولما وجدنا في العالم ضراً وشراً وعبثاً وإقذاراً ودوداً يعقل غيره قالوا ولما وجدنا في العالم ضراً وشراً وعبثاً وإقذاراً ودوداً ودباباً ومفسدين ا نتني بذلك ان يكون له فاعل حكيم وقالت طائفة منهم ودباباً ومفسدين ا نتني بذلك ان يكون له فاعل حكيم وقالت طائفة منهم

(time - Me)

الحلم والحليم لا يقدر على النرق والسيني لا يقدر على المنع والشحيح لا يقدر على الجود وقال تعالى \* ومن يوق شح نفسه فاولئك م الفلحون \* فصح ان من الناس موق شح نفسه مفاحاً وغير موقي ولامفاح وكذلك الركي لا يقدر على البلادة والبلد لا يقدر على الزكا والحافظ لا يقدر على النسيان والناسي لا يقدر على ثبات الحفظ والشجاع لا يقدر على الجبن والجبان لا يقدر على الشجاعة هكذا في جميع الاخلاق التي عنها تكون الافعال فصح ان ذلك خلق لله تعالى لا يقدر المراء على احالة شيء من ذلك أصلاحتى إن غرج صوت احدنا وصفة كلامه لا يقدر البتة على صرفه كما خلق عليه من الجهارة والخفاء أو العابب والسماحة وكذلك خطه لا يمكنه صرفه عما رتبه الله تعالى عليه ولو جود وهكذا لصرف خطه لا يمكنه صرفه عما رتبه الله تعالى عليه ولو جود وهكذا لصرف فيء من ذلك عن هيئته لحرف ثيء من ذلك عن هيئته فقد ثبت ضرورة انه خلق الله تعالى فيمن نسب في اللغة الى إنه فاعله فقد ثبت ضرورة انه خلق الله تعالى فيمن نسب في اللغة الى إنه فاعله وبالله تعالى انتوفيق

و قال أبو محمد كه واكثرت المعتزلة في التولد وتحيرت فيه حيرة شديدة فقالت طائفة ما يتولد عن فعل المرء مثل القتل والآلم التولد عن رمي السهم وما اشبة ذلك فانه فعل الله عن وجل وقال بعضهم بل هو فعل العليمة وقال بعضهم بل هو فعل الذي فعل الفعل الذي عنه تولد وقال بعضهم هو فعل لا فاعل له وقال جميع اهل الحق أنه فعل الله عن وجل وخلقه فالبرهان في ذلك هو البرهان الذي ذكرنا في خلق الافعال من ان الله تمالي خالق كل شيء وبالله تمالي التوفيق المسلم عالم خالق كل شيء وبالله تمالي التوفيق المسلم عالم خالق كل شيء وبالله تمالي التوفيق المسلم المسلم عالم خالق كل شيء وبالله تمالي التوفيق المسلم المسلم عن المسلم المسلم عالم خالق كل شيء وبالله تمالي التوفيق المسلم عالم خالق كل شيء وبالله تمالي التوفيق المسلم المس

و قال أبو محمد كه رحمه الله مهذا الباب لهو اصل ضلالة المتزلة نموذ بالله من ذلك على اننا رأينا منهم من لا يُراضى عن قولهم فيه

في جواب ماهو اذا كان نوع الانواع واذاكان نوعاً متوسطاً فهو المقول على كثيرين مختلفين في جواب ماهو و مقال عليه قول آخر في جواب ماهو بالشركة وينتهي الاراقاء الي جنس لاجنس فوقه وان قدر فوق الجنس أمر أعم منه فيكون العموم بالتشكيك والنزول الى نوع لانوع تحته وان قدر دون النوع صنف أخص فيكون , الخصوص بالعوارض ويرسم الفصل بأنه انكلي الذاقي الذي يُقال به على نوع تحت جنسه بأنه أي شي هو ويرسم الخاصة بأنه هو الكلي الذاتي الدال على نوع واحد ميف جواب أي شيء هو لا بالذات و برسم العرض العام بأنه الكلي المفرد النبر الذاتي ويشترك فيمعناه كثيرون ووقوع العرض على هذا وعلى الذي هو قسيم الجؤهر وقوع بمهنبين مختلفين في المركبات الشيء اماعين موجودة واماصورة مأخوذة عنه في الذهن ولا يختلفان في النواحي والام وامل لفظة تدل على الصورة التي في الذهن واما كتابة دالة على اللفظ ويختلفان في الام والكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على الصورة فيالذهن وتلك الصورة دالة على الاعيان الموجودة ومبادي القول والكلام

اذا شاء وقبيحا اذا شاء فاذهم خافو إحركاتهم وارادتهم منفردين بخلتها فليظهروها الي الصارنا حتى نراها او نلمسها او ليزيدوا في قدرها وليخالفوها عن رتبتها فان قالوا لا نقدر على ذلك فليعلمو النهم كاذبون في دعاويهم خلقها لانفسهم فان قالوا إنما نفيلها كما قوانا الله على فعلها فليعلموا ان الله تمالي أذا هو المقوي على فعل الخير والشر فان به عزوجل كان الخيرا والشرا واذلولا هو لم يكن خير ولا شر وبه كانافهو كونهما واعان عليهما واظهرهما واخترعهما وهذا معنى خلقه تعالى لهماوبالله تعالى التوفيق ومن البرهان إن الله تعالي خالق افعال خلقه قوله تعالى حاكياً عن سحرة فرغون مصدقا لهم ومثنياً عليهم افي قلوه \* ربنا افرغ علينا صبرا و فصيح اله إخالق ما يفرغه من الصبر الذي لو لم يفرغه على الطابر لم يكن له صبر وا يضاً فإن اجنس الحركات كلها والشكون كله والمعارف كالم خنس والجد وكل ما قيل على اليكل قيل على جميع اجزائه وعلى كل بعض من إبماضه فنسأ لهم عن حركات الحيواب غير الناطق وسكونه ومعرفته عايمرف من مضاره ومنافعه في اكله وشربه وغيرا ذلك إكل ذلك مخلوق لله تعالى الم هو غير مخلوق فإن قالوا كل ذلك مُجَاوِق كَانُوا قد نقضو الهذه القدمات التي يشهد العقل والحس بتصديقها وظهر فساد قوطه في النفريق بين معرفتنا ومعرفة سائر الحيوان عاءرنه وبين حركاتناو بين حركات مائر الحيوان وبين سكوننا وسكونه وهذ همكابرة خاهرة ودعوي بلا برهان وان قالوا أبل كل ذلك غير مخلوق ألزه ماهم شل فلك في سائر الاعضا كلهافان تنا أقضو ا كفؤنا انفسهم وأن تمادوالومهم الله تعالى لم مخلق شيئاً من الإعراض وهذا إلحاد خاهر وابطال للخلق وكفي مذا أَضِلالا ونعوذُ بالله من الخَدُلانِ ويكني من هذا ان الاعراض تجري على صفات الفاعل ونحن فجد الحكيم لا يقدر على الطيش والبذاء وان الطياش البذي لا يقدر على الحياء والضبر والذي الخلق لا يقدر على

معانيها يلتأم معنى الجلة والمفرد ينقسكم الى كلي والى جزوي فالكلني هو الذي بدل على كثير أين عمني واخذ يتفق ولاعنع نفس مفهومة عن الشركة فيه والجزوى هو ماينغ نفسل الفهرمه ذلك اثم الكلي ينقسهم الى ذاتي وعرضي والذاتي هوالذي يقوم ماهنة ما يقال عليه والمرضى هو الذي لا يقوم ماهيته سواء كان مَفَارَق فِي الوَجُودِ وَالْوَهُمْ وَ بَيْنِ الوجُود له ثمُ النّاتي ينقلهُمُ إلى ما هو مقول في عجواب ما هو وهو اللفظ المفرد الذي يتضمن اجتمع الماني النيائية التي يقوم الشيء بها وفرق ابين المقول في جواب اماهو و بين الداخل في جواب ما هو والى ما هو مقول في جواب أي شيء هو وهو الذي يدل على امعنى يتميز به أشيام مشتركة في معنى واحد تميزا ذاتياً واما الورضي فقد يكون ملازماً في الوجود والوهم أو به يقيم تمييز أيضا لإذاتيا وقد يكون مفارقا وفرق بين العرضي والعرض موه الذي قسيم الجوهر أواما رشوم الالفاظ الخشاة التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام فالجنس يرسم بإنه المقول على كثير بن مختلفين بالحقائق الذاتية في جواب ما هو والنوع يرسم بانه المقول على كثير يّن مختلفين بالعدد

ممقولة بتأليف محدود فيكون لملحا مادة منها الفت وصورة بهاالنأليف والفساد قد أيمرض أمن راحدي الجهتنين وقد يعرض من جهتيهامعاً فالمنطق هوالذي انه من أي المواد والصور يكون الحذا الصخيح والقياس السدايد الذي يوقع يقينا ومن ايها ما يوقع عقدار شبيها باليقين ومن ايها مَا يوقعَ ظناً غالباً وَمَن ايها ما يؤقع مفالطة وجهلا اوهذه فائدة المنطق ثملا كات المخاطبات النظرية بالفاظه مسموعة والافكار المقلية بأقوال عقلية فنلك المعاني التي في الذهن من حيث يتأتى بها الى غيرها كانت موضوعات المنطق ومعرفة أحوال تلك المعاني مسائل علم المنطق فكان المنطق بالنسبة إلى المعقولات على مثل النحو بالنسبة الى الكلام والعروض إلى الشعر فوجب على المنطق أن يتكلم في الالفاظ أيضاً من حيث تدل على المانئ واللفظ يدل على المعنى من ثلاثه أوجه أحدها بالمطابقة والثاني مالتضمن والثالث بالالتزام وهوا ينقسكما الى مُفرد ومركب فالمفرد ما أيدل على معنى وجزؤ من اجزائه لا يدل على خرود من أجزاء ذلك المنى الذات أي حين موجرو له والمركب هو الذاي إيدال على معنى وله الجزاء ملهما يلتأم يسموعة ومن

ادنى علم بحدود العالم وانقسامة وحركتنا وسكوننا يجمع كل ذلك معم كل خُركة في العالم وكل سكون في المالم نوع من الحراكة ونوع من السكون ثم ينقسم كل ذلك فسمين ولا من يد حركة اضطرارية وحركة اختيارية وسكونا اخيارايا ولشكونا اضطراؤيا وكل ذلك خركة تحديحد الحركة وسكون يحد بحد السكون ومن ألحال ان يكون بعض الحركات مخلوقاً لله تُعالى وَبعضها غُيرٌ مخلوق وكذلك السَّكُونُ ايضاً فاك الجُوْا الى قول معس في أن هذه الاعراض كلها فعل ما ظهرت فيه العلماع ذلك الشيء سهل امرهم بعون الله تعالى ودلك انهم اذا اقراوا ان الله تعالى خالق المطبوعات ومُراتَبُ الطبيعة على ما هي غليه فهو تعالى خالق ما الرر منها لانه تمالي هو راتب كونه وظهورة على ما هو عليه رتبة لا يوجد بخلافها وهذا هو الخلق بهينه والكنهم قوم لا يُعْلَمُون كالتكسِّع في الظلمات وكما قال تعالى يحكل اضاء للمم مشوفية واذا اظلم عليهم قاموا يا لنعوذ بالله من الخذلان وايضاً فإن نوع الحركات مؤجود قبل خلق الناس فن المحال البين أن يخلق المرء ما قد كان نوعه موجوداً قبله وايضاً فاك عمدتهم في الاحتجاج على القائلين بان العالملم يزل الماهي مقارئة الاعراض للجواهر وظهُور الحركات ما إزمة للمتحرُّك بها فاذا كان ذلك دايلاً باهراً على حدوث الجواهر وان الله تعالى خلقها فا المانع من ان يكون ذلك دايلاً المرا أيضاً على حدوث الاعراض وان الله تعالى خلقهالولا ضعف عقول القدرية وقلة علمهم لعود بالله بما متحنهم بهونشأ له التوفيق لا اله الا هؤوا يضاً فإن الله تِعالى قال واذا لذَه بِ كُلُّ الله عِمَا خُلَقَ \* فَاتْبُتُ تعالى ان من خلق شيئاً فهو له اله فيلزمهم بالضرورة إنهم المه لا فعالهم التي خُلقوها وهُذَا كَفُر نجر د ان طردوه والالزمهم الانقطاع وترك قولهما الفائدوا يضافان من اخلق شيئاكم يكنه غيره عليه لكن انفر دبخلقه فبالضروراة يعلم الله يصرف مأخلق كما يفعله اذا شاء ويتركه اذا شاء ويفعله حسناً

(العل- ثالث)

عند الله تعالى فطح إنا مستحقون بالنكال الأبور الديئة منا وانها عاصون بذلك كما حكم علينا تعالي في كمه الحق والعدل ولامن بد وبالله تعالي التوفيق فان قالوا فاذا كان الله خالقكم وخالق افعالكم فانتم والجادات سواء قلنا كلا لان الله تعالي خلق فينا علما تدرف به انفسنا الاشياء على ما هي عليه وخلق فينا مشيئة اكل ما خلق فينا مما يسمى فعلا لذا فحلق فيه استحسان ما يستحسنه واستتباح ما يستقبحه وخلق تصرفاً في الصناعات والعلوم ولم يخلق في الجمادات شيئاً من ذلك فنحن مختارون قاصدون مريدون مستحسنون أوكارهون متصرفون علما بخلاف الجمادات فان قيل فأنتم ماليكون لاموركم مفوض اليكم أعمالكم مخترعون لافعالكم تلنا لالان الملك والاختراع ايس هولاحد غير الله تعالى إذ الكل مما في العالم مخترع له وملك له عزوجل والتفويض فيه معنى من الاستغناء ولا غني باحد عن الله عن وجل وبه نتايد ﴿ قَالَ آبُو مَمْدَ ﴾ فاذ قد أبطلنا بحول الله تمالي وقوته كل ما شغب به المعتزلة في أن افعال الرماد غير مخلوقة لله تعالى فلنأت ببرهان ضروري ان شاء الله تمالي على صحة القول بانها مخلوقة لله تعالى فنقول وبه عز وجل نتايد ان العالم كله ما دون الله تعالى ينقسم قسمين جوهر وعرض لا ثالث كلماً ثم ينصبُمُ الجوهر إلى اجْناسُ وانواع ولكل نوع منها فصل. يتميزوبه مماسواه من الإنواع التي يجمعها واياه جنس واحد وبالضرورة نعلم أن ما لزم الجنس الاعلى لزيم كل ما يحته أذ محال أن تكون نارغير حارة او هواء راسي بطبعه او انسان ضمال بطبعه وما اشبه هذا ثم بالضرورة نعلم ان الانسان لا يفعل شيئًا إلا الحركة والسكون والفكر والارادة وهذاه كلها كيفيات يجمعها مع اللون والطعم والجنية والاشكال جنل الكيفية فن الحِال المتنع إن يكون بعض ما تحت النوع الواحد والجنس الواحد غلوقاً وبعضة غير علوق وهذا امن يعلمه باطلا من له محكنه على ايجاز واختصار لانها عيون كلامه ومتون مراهه وأعرضت عن نقل طرق الباقين وكل الصيد في جوف الفرا كلامه في المنطق (قال أبوعلى بن عبدالله بن سينا )الملم أما تصور واما تصديق فالتصور هو العلم الأول وهو أن تدرك أمرًا سادجاً من غير أن تحكم عليه بنني أو اثبات مثل تصورنا ماهيــة الانسان والتصديق هو أن تدرك أمرًا وأمكنكُ ان تخكم عليه بنني أو اثبات مثل تصديقناً بأن للكل مبدأ وكل واحد من القسمين منه ما هو أولى ومنه ما هو مكتسب فالتصور المكتسب اغايستحصل بالحد ومايجري مجرام والنصديق الكتسب انها يستحصل بالقياس وما يجري <u>مجرَاه فالحد والقياس آلنان بهما</u> تجصل الملومات التي لم تكن حاصلة فنصارا معلومة بالرؤية وكل واحد منها منه ما هؤ حقيق ومنه ما هو دون الحقيق ولكينه نافع منفعة بحيابه ومنه ما هو باطل مشبه أبالحقيقي والفطرة الانبانية غير كافية في التمييز بين علم الاصناف الأأن تكون "مؤيدة ولي عند الله فلا بد اذًا وللناظر لمن آلة قانونية تعصمه مراعاتها عن أن يضل في أفيكره وذلك أهو الغرَّضُل في المنطق ثمَّ ان كلواحد من الحد والقياس فوالف من معائي

النار والمواء الى فوق وذهاب الماء والارضُ الى تحت فنه لم يُقْيناً الولا قوى فيها أوجبت تلك الحركات كانت مبدأ لها لم توجد فيهاؤكذلك ما الرجد فيالنات والحيوان من قوة الغذا وقوةالنمو والنشوء المتأخرون من فلاسفة الاسلام مثل يعقوب ابن اسحق الكندي وحنين بن اسحاق ويحنى النحوي وأتى الفرج المنستر وأبي سليان السنجري وأبي سليان محمدالمقذسي وأبي بكر ثابت ابن قرة وأبي تمام يوسف بن محمدً النيسابوري وأبي زمد أحدبن سمل اللخي وأبي محارب الحسن بن سهل ابل معارب النمي وأحد ان الطيب السرخسي وطلعة بن محمد النسفي وأيخ عالمدأحدبن محد الاسفرايني وعيسى بن على الوزير اوأبي على أحد بن مسكوية وأبيد كريايحيي ابن عدي الضيرس وأبي الحسن المامري وأبي نصر محد بن محدين طرخان الفارابي وغيرهم وانماعلامة القوم أبوعلى الحييين بن عبدالله بن بسينا رقد السلكوا فيكامهم طريقية أرسطاطاليس في جميع مما ذهب اليه وانفرد بأسوى كلات يسارة رعازأوا فيهارأي أفلاطن والمتقدامين ولما كانت طريقة ابن سينا أدق عند الجاعة ونظره في الحقائق أغوص اخترت نقل ظريقه من

جَهُورُ المُعْرَلَةُ فِي اللائةُ اوْجِهُ وهِي حجة على جَيْعِ المُعْزَلَةُ فِي وَجِهِينَ لان في هذه الآية أن ما أصاب الانسان من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئه فن نفسه وهم كالهم لا يفرقون ببن الامرين بل الحسن والقبيح من افعال المرء كل ذلك عندهم من نفش المرء لا خلق لله تعالى في شيء من فعله لا حسنه ولا قبيحه فهذه الآية مبطلة لقول جميعهم في هـ ذا الباب والوجه الثاني انهم كلهم قائلون انه لا يفعل المرء حسنا ولا قبيحا البتة الا بقوة موهوبة من الله تعالى مكنة بها من فعـل الخير والشر والطاعة والمغصية تمكينا مستويا وهي الاستطاعة على اختلافهم فيها فهم متفقون على أن الباري تعالى خالقها وواهما كانت نفس المستطيع او بعضها او عرضا فيه وُفِّي هذه الآية فُرَاقُ بين الحَسَن والسيء كما تريُّ وأما الوجه إنثالت الذي لخالف فيه القائلون بالاصلح لخاصة هذه الآية فأنهم يقولون أن الله تعالى لم يؤيد فأعل الحسنة الشيء لمن عنده تعالى لم يؤيد به فاعل السيئة والآية مخبرة بخِلاف ذلك فصارت الآية الحجة عليهم ظاهرة مبطلة لقوظم وأما فواذا نحن فيها فهو ما قاله الله غز أوجل اذ يقول متصلاً بهذه الآية ذون فصل "قل كل من عند الله فما لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ما أصا بك من حسنة فن الله وماأصابك من سَايِئة مَن نَفِسَكُ ﴿ مُم قَالَ تَمَالَى بَأَثْرُ ذَلِكَ بَعِدُ كَلا مِسْسِ ﴿ أَفِلا سِدَالِرُ وَن القرآن والو كان من عند عير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً \* فضح عاذكر نا أن كل هذا الكلام متفق لا مختلف فقدم الله تعالى أن كل شيء من عنده فصيح بالنص انه تعالى اخالق الحير والشر وخالق كل ما اصاب الأنسان ثم أخبر تمالى إن مااضا بنا على تكلينة فن عنده وهذا هُ وَ الْحِلِّي لانه لا يُجِبُّ لنا تَمَالِي عَلِيهِ شِيءَ فِالْحَسْنَاتَ الوَّاقِعَةُ مَنَا فَصْلَ عِرْدَا مِنْهِ لَا شَيْءَ لَنَا فِيهُ وَاحْسَانَ مَنْهُ النِّنَا أَنْ نُسْتُحَةٍ ۚ قَطَ عَلَيْهُ وَاخْبِرَ عَرْ وَجُلِّ أَنْ مَمَا أَصَابِنَا مُنْ مَصِيبَةً فَنِ الفَسْنَا بِمَدَّانٌ قَالَ الْ الْكِلُّ مَن

أحد عن احد هي عمني ان يحط حمل هذا لها من عذاب العامل بها شيئاً فهذا لا يكونلان الله عز وجل نفاه واما الحمل لمثل عقاب العامل للخطيئة مضاعفاً زائداً الى عقابه غير حاط من عقاب الآخر شيئاً فهو واجب موجود وكذلك اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة في الاسلام سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها ابداً لا يحط ذلك من أوزار العاملين لها شيئاً ولو أن الله تعالى أختبرنا انه يعذبنا على فعل غيرنا دون ان نسنه وانه يعذبنا على غير فعل فعلناه أو على الطاعة لكان كل ذلك حقاً وعدلا ولوجب التسليم له ولكن الله تعالى وله الحمد قدآمننا مَن ذلك بقوله تعالى \* لا يضركم من ضل إذا الهتديتم \* ولحـكمه تعالي اننا لا نجزي الا عَما عملنا أو كُننا مُبتَّدِّئين له فأمنا ذَلك ولله تعالي الحمد وقد ايقنا أيضاً انه تعالى يأجرنا على ما خُلق فينا من المرض والمصائب ُوعلى فعلْ غيرنا الذي لا اثرَ لنا فيه كضرب غيرنا لنا ظلما وتعذيبهم لنا وُعلى قتلُ القاتلُ لمن قَتُلُ ظَلمًا وايس هاهنا من المنتول صبر ولا عمل اصلا فانما أجر على فعل غيره مجر دآ اذا احدثه فيه وكذلك من أخذغيره ماله والمأخوذ ماله لا يعلم بذلك الى أن مات فأي فرق بين أن يأجرنا على فعل غيرنا وعلى فعله تعالي في احراق مال من لم يعلم باحتراق ماله و بين أن يعذبنا على ذلك لو شاء عز وجل وأمافولهم فرضالله عز وجل الرضأ بما قضى وبمأخلق فأن كان الكفر والزنا والظلم مما خلق ففرض علينا الرضا بذلك فجوا بنا ان ألله عز وجل لم يلزمنا قط الرضا بما خلق وقضى بكل مَا ذكر بل فرض الرَّضا بما قضى علينا من مصيبةً في نفس أو في مال مظهر تمويههم بهذه الشبهة

﴿ قَالَ ابُو مِحْمَدَ ﴾ فَانَ احْتَجُوا بِقُولُ اللهُ عَنْ وَجُلَّ \* مَا أَصَابِكُ مَنْ حَسَنَةً فَن نَفْسَكُ \* فَالْجُوابُ انْ يَقَالُ لَهُمْ وَبِاللهُ تَعَالَى اللهُ وَمَا اصَابِكُ مَنْ سَيْئَةً فَن نَفْسَكُ \* فَالْجُوابُ انْ يَقَالُ لَهُمْ وَبِاللهُ تَعَالَى اللهُ وَمَا اللهُ تَعَالَى التَّوفِيقَ أَنْ هَذَهِ الآية أَعظمُ حَجَّةً عَلَى اصحابُ الاصلح وهم

حرارة يديرة لمجاورة المواء وكذلك انحل قليلاً وأما الجسم الذي في الوسط فلا له بمد في الغاية عرب الفلك ولم يـ تفد من حركته شيئاً وَلاَ قَبْلُ منه تأثيرًا سكن وبرد ولهذه في الأرض واذا كانت مده الاجسام لقبل التأثير بعضها من بعض آخ أعات و تولد عنها أجمام مركبة وهذه هي الاجسام المحسوسة وقال الطبيعة تفعل بغير فكرولا عقل ولا ارادة ولكنها اليست تفعل بالبخت والانفاق وألحبط بل لا يفعل ألا ما له نظم الوتر تيب وحكمة وقد يفعل شيئامن أجل شي كما يفعل البر لفذا الانسان ويهيء أعضاؤه لمايصلحله وقسم فرفور يوس مقالة أرسطا طاايس الطبيقة خية أقسام أحدها العنصر والثباني الصورة والثالث المجتمع منها كالانسان والرابع الحركة الحادثة في الشيء عمازلة حركة الناراتكائنة الموجودة فيهاالي فوق والخامس الطبيعة العامة للكل ولأن الجزومات لا يتحقق وجودها الأعن كل يشملها ثم اختلفوا في مركزها فمن الحكاء من صار الي انها فوق الكل وقال آخرون أنها دون الفلك قألوا وأما الدليل على وجودها أفعالهاوقواها المنبثةفي العالم الموجبة للحركات والأفعال كذهاب

بالحركة وجب أن يتحرك الجومرفي جميع الجهات التي يمكن فيها الحركة فيتحرك جميع الجواهرفي جميع الجهات حركة مستقيمة على جميع الخطوط وهي ثلاثة الطول والعرض والعمق الإانه لم يمكن ان يتحرك على هذه الخطوط بلانهاية اذ ايس يكن فياهو بالفعل أن يكون بلا نهاية فيحرك الجوهر في هذه الاقطارا ثلاثة حركة وتناهية على خطوط مستقيمة وصار بذلك جيماً و بقي عاليه أن يتحرك ولا سندارة على المهة ابتي عكن فيه أر يتحرك بلانهاية ولايسكن وقتأمن الاوقات الا أنه ليس عكن أن يتحرك باجمه حركة على الاستدارة لان الدائر يحتاج الى شيء ساكن في وسط مَنه فعند ذلك انقسم الجوهر فتحرك بمضه على الاستدارة وسكن بمضه في الوسط وقال كل جسم بتحرك فياس جسماً ساكماً في طيوه تسه قبول التأثير منه حركه ممه واذا حركه سخن واذا سخن لطف وانحل وخف فكانت النار تلى الفلك والجسم الذي يلى النار بعدعن الفلك ويتحرك بجركة النار فيكون حركت أقل فلا يتحرك لذلك اجمه لكن جزو منه فيسخن دون سغونة الناروهو الموا والجسم الذي يلي الموا لا يتحرك لبعده عن المحرك فهو بارد لسكونه وحار

العدد فتناه ضرورة فجميع المعاني من الاعراض وغيرها محصورة بما ذكرنا من البرهان الصحيح الذي ذكرنا أن كل مافي العالم مما خرج الى الوجود في الدهر مذكان المالم من جنس او عرض فهو كله محصور عدده متناه أمده ذو غاية فيذاته في مبدأه ومنتهاه وعدده وبالله التوفيق وقد نیجز نحن عن عد شعور اجسامنا ونوقن انها ذات عدد متناه بلا شك فليس قصور قولناعن احصاء عدد مافي العالم بمعترض على وجوب وجود النهاية فيجيع أشماص جواهره وإعراضه وباللة تبإلى التونيق ﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدَ ﴾ وأما قولهم إذا كان فعلنا خلقاً لله عز وجل ثم عَذَبنا عليه فانما عذبنا على خلقه فالجواب وبالله تِمالي انتونيق ان هذا لإيلزم ولو لزمنا للزمهم أذا كان تعالى يعذبنا على ارَّادتنا وحرك ينا الواقعتين منا أن يعذبنا على كل حركة لنا او على كل ارادة لنا بل على كل حركة في العالم وعلى كل ارادة فان قالوا لا يعلنه بنا الاعلى حركتنا وارادتنا الواقعين منا بخلاف إمره عن وجل وكذلك نقول نحن انه لا يعذبنا الاعلى خلقه فينا الذي هو ظاهر منا بخلاف أمره وهو منسوب الينا ومكتسب لنا لايثارنا اياه المخلوق فينا فقط لا على كل ما خلق فينا أو في غيرنا ولا فرق ولو أخِبرنا تعالى انه يعذبنا على ما خلق في غيرنالقانا به ولصدقناه كما نقر انه يعذب أقواماً على مالم يفعلوه قط ولا أمروا به لكن على ماينعله غيرهم ممن جاء بعدهم بألف عام لان أولئك كانوا أول من فعل مثل ذلك الفعل قال الله تمالي «وليحملن أثقالهم وأثقالامم أثقالهم « وقال تعالى والياني أحدا بني آدم عليه السلام انه قال وإني أريدان تبوء باثمي واثمك فتكون من أصحاب النار وقال تعالى \* ليحملوا أوزار هم كاملة يوم القيامة ومنأوزار الذين يضلونهم بغيرعام ألا ساء مايزرون وليس هذا معارضاً لقوله تعالى ﴿ وما م بحاملين من خطاياهم من شيء \* بل كلا الآيتين متفقة مع الاخريلان الخطايا التي نفي الله عز وجل أن يحملها

ولو قالوا نتم للزمهم ان الصفرة هي الحرة إذ كانت الصفرة لا تخالفها الحرة الانما تخالف فيه الجرة الجرة الاخرى والخضرة فاذا في الحرة والصفرة صفتان بها يختلفان غير الصفة التي بها تخالف الحرة الحرة الإخرى والخضرة فقد صع يقيناً أن الصّفة قد تحمل الصّفة وأن العرض قَدْ يَحْمَلُ الْمُرْضُ تَضْرُورَةُ الْمُشَاهِدَةُ عَلَى حَسَبُ مَارِبُهِ اللَّهُ تَعَالَى وَكُلُّ ذلك ذو نهاية ولا بد وتحقيق الكلام في هذه الماني وتناهيها هو ان العالم كله جوهن جامل وعرض محمول ولا مزيد والجوهم أجناس وأنواع والعرض أجناس وأنواع والإجناس محصورة ببراهين قدذكر ناها في كتاب التقريب عمدتها أن الاجناس أفل عدداً من الانواع المنقسمة يجها بلا شك والأنواع اكثر عدداً من الإجناس اذ لابد من أن يكون تحت كل جنس انوعان أو اكثر مِن نوعين والكثرة والقلة لايقمان ضرورة الا في ذي نهاية من مبدأه ومنتهاه لان مالا نهاية له فلاعكن ان يكُون شِيءًا كَثَرَ مِنهُ ولا أَقل منه ولا مُساويًا له لان هذا أيوجب النهاية ولا بدا فالعالم إذا دونهاية لانه النس شيئا غير الاجناس والانواع التي للجواهر والاعراض فقط والمائي أنماهي للاشياء المعبر عنها بالالفاظ فقط فاذ هذا كا ذكر نافاتما نقيش الاشياء بصفاتها التي تقوم منها حدودها مثل أن يقول ما الانسان فنقول جشم ملؤن ونفس فيه تمكن أن تكون متضرفة في العلوم والصناعات يقبل الحياة والموت فيقال ما الجسم وما النفس وماالأون وما الصناعات وما إلغلوم وما الحياة وما الموت فاذافسرت جَمِيمُ هُذَهُ اللَّالْفَاظُ وَرَسُمُكَ كُلَّ مَا اِيقِمَ عَلَيهٌ وَفَعِلْتَ كَذَلْكُ فِي جَمِيمٍ الاجناس والانواع فقد انتهت المعاني وانقطعت ولا سنيل الى المادي بلا بهاية أصلا لأن كل ما ينطق به او يعقل فانه لا يُعدو الاجناس والانواع ألبتة والأنواع والاجناس محصورة كما بينا وكل ماخرج من الاشخاص الى حد الفعل فقد حضرة العدد لانه ذو مبدأ وكل ماحصرها يكون ما يتكون ويحرك الأجسام وكل ماكان واحدًا بسيطًا ففعله واحد نسيط وما كان كثير امركيا فافعاله كثيرة مركة وكل موجود ففعله مثل طبيعته ففعل الله بداته فمل واحد بسيط ومافي أفعاله يفعلها عنوسط فركب وقال كل ماكان موجودًا فله فقل من الافعال مطابق الطبيعته ولما كان الباري تمالي موجودًا ففعله الخاص هو الاجتلاب إلى الوجود فقمل فملا واحدًا وحرك حركة واحدة وهو الأجتلاب الى شبهه بعني الوجود ثم أما أن يقال كان الفعول معدوماً عِكَنَ إِنْ يُوجِدُ وِذَلَكُ هُو طَيْعِةً الميولي أمنها فيجب ان أيسبق الوجود عليمة ما قابلة الوجودواما ان يقال إيكن مندؤماً عكن أن يوجد بل أوجده عن لاشي اوابدع وجودة من غير بوهم شيء السبقة وهو ما يقوله الموحدون قال فأول فيل فيل مو الجوهر الأ أن كونه جوهر اوقع بالحركة فوجب أن يكون بقاؤه جوهرا بالحركة وذلك انه ليس للجوهر ان يكون بذاته بمنزلة الوجود الاول لكن من النشبة بذلك الاول وكل حركة تكونا فأما على خط مستقيم والمااعلي الاستدارة فتحرك الجوهر بهاتين الحركة بن ولما كان وجود الجوهر ان يجمع الإفي اجزء ضخم فكيف يساعد امرأ مسلما السانه على انكار شيء من هذا بعد شهادة الله عز وجل بما ذكرنا وإما اجماع اللغات فكل لغة لا ينكر احد فيها القول بصورة حسنة وضورة قبيحة وحمرة مشرقة وحمرة مضيئة وحمرة كدرة ولا يختلف احدمن اهل الارض في ان يقول صف في عمل فلان وهذا عمل موطوف وصفة عمل كذا وكذا وهذا هو الذي انكروا بعينه وهو اكثر من إن يجمى واما الحس والعقل والمعقول فبيقين يدري كل ذي فهم ان الكيفيات تقبل الاشد والاضعف هذه خاصة الكيفية التي توجد في غيرها وكل هذا عرض والاضعف هذه خاصة الكيفية التي توجد في غيرها وكل هذا عرض عمل عرضاً وصفة تحمل صفة أدرة المناه المناه المناه المناه عرض عمل عرضاً وصفة تحمل صفة أدراك المناه المناه المناه المناه عرضاً وصفة تحمل صفة أدراك المناه المناه المناه المناه وصفة المناه المناه المناه المناه المناه المناه وكل هذا عرض عمل عرضاً وصفة تحمل صفة أدراك المناه المن

﴿ وَالْ أَبُو ْ مَمْدَ ﴾ وقد عارضي لعضهم في هذا فقال لو أن العرض يحمِلُ العرض لحمِلُ العرض لحمِلُ العرض عرضاً آخر وهكذا أبدا وهذا يوجب وجود أعراض لا نهاية لها وهذا باطل

وهذا الذي ذكرت لا يلزم لا نالم نقل ان كل عرض فواجب أن المعالم نقل ان كل عرض فواجب أن المعالم نقل ان كل عرض فواجب أن يحمل أبدا كمنا نقول ان من الاعراض ما يحمل أبدا للاعراض كالذي ذكرنا ومنها مالا يحمل الاعراض وكل ذلك جارعلى مارتباء الله عز وجل وعلى ما خلته وكل ذلك له نهاية تقف عندها ولا يزيد ونحن اذا وجد فيا بينا جمع يؤيد على جسم آخر زيادة ما في طوله أو عرضه فليس يجب من ذلك أن الزيادة موجودة الى مالا نهاية له لكن تنتهي الزيادة الى حيث رتبها الله عزوجل وتقف واعالله كله معرافة الاشياء على ماهي عليه فقط ونقول لهم أنخالف عمرة التفاحة حرة الخوخة أم لا الميان فنقول لهم أخلاف الحرة الموفرة أم لا فلا بدأيضاً من ثم فنقول لهم أخلاف الحرة الحرة الموفرة أم لا فلا بدأيضاً من ثم فنقول لهم أخلاف الحرة الحورة هو خلاف الحرة المصفرة أم لا فلا بدأي فلا بدأين من لا بدأي فنقول لهم أخلاف الحرة الحورة هو خلاف الحرة المصفرة أم لا فلا بدأي فلا بد من لا لهم أخلاف الحرة الحرة الحرة الموفرة أم لا فلا بد من لا

عن أفلاطن من القول بجدث المالم غير صحيح قال في رسالته الى انابانوا مامافرق به افلاطن عند كمن إنه يضع للمالم ابتداء زمانيافدعوى كاذبة وذلك ان افلاطن ليس رأى ان للمالم ابتداء زمانيا لكن ابتداء على جهة العلة ويزعم ان علة كونه ابتداؤه وقد رأى أن المتوهم عليه في قوله ان العالم مخلوق وانه حدث لا من شي وانه خرج من لا نظام الى نظام فند أخطأ وغلط وذلك أنه لا يضع داغاً إن كل عدم أقدم من الوجود فيا غلة وجوده شيء آخر غيره ولا كلُّ سوم نظام اقدم من النظام وانما يعني إفلاطن إن الخالق أظهر العالم من العدم إلى الوجود أن وجد أنه لم يكن من ذاته لكن سبب وجوده من الخالق وقال في الهيولي إنها أمر قابل الصور وهي كبيرة وصغيرة وهما في الموضوع، والحد واحد ولم منن المدم كاذ كره ار يسطوط اليس الأانه قال الميولي لا صورة له فقد علم إن عدم الصورة في الهيولي وقال أن المكونات كاما الما تكون بالصور على قبول التغير وتفسيد بخلو الصور عنها وزعم فرفور يوس أن من الأصول الثلاثة التي هي الميولي والصنور والعدام أن كل جسم أما سأكن واما متحزك وهاهنا شيءا

لان الزمان هو العاد للحركات أو هوءند الحركات ولمالم مكن يحيط بالفلك شي أخر ولا كان الزمان جار ياعليه لم يجز أن يفسد الفلك ويكون فلم يكن قابلا للكون والنساد وما لم يقبل الكون والفساد كان قديماً أزلياً وقال في كتابه في النفس ان الصناعة لقتبل الطسعة والطبيعة لانقتيل الصنانة وقال للطبيمة لطف وقوة وانأفعالها تفوق في البراعة والاطف كل أعجو بة يتلطف فيها بصناعة من الصناعات وقال في ذلك ألكتاب لا فعل النفس دون مشاركة البدن حتى التصور بالعقل فانه مشترك بينها وأومى الى إنه لا ببقي للنفس بفد مفارقتها قوة أصلاحتي القوة العقلبة وخالف اسيتاذه ارسطوطاليس فانه قال الدي ببقي مع النفس من جميع ما لها من القوى هي القوة المقلية فقط ولذيها في ذلك العالم مقصورة على اللذات المقلية فقط اذ لا قوة لها دون ذلك فتحس وتلتذ والمتأخرون يثبتون بقاءها على هيآت أخلاقية إستفادتها من مشاركة البدن فتستعد بها لقبول المينات الملكية في ذلك العالم (رأي فرفور يوس ) وهو أيضاً على رأي ارسطوطاليس ووافقه في جميم ما ذهب الله و بدعي ان الذي يحكي

﴿ قَالَ ابْوَ مَحَدَ ﴾ وقد تذاكرت هذا معشيخ طرا بلسي يكني ابا الحسن معتزلي فقال لي وللافعال جهات وزاد بعضهم فقال أو ليست أعراضاً والمرض لا يحمل العرض والصفة لا تحمّل الصفة ألى على المناه ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدُ ﴾ وهـ ذا جهل من قائله وقضية فاسدة من اهذار المتكلمين ومشاغبهم وقول يرده القرآن والمعقول والاجماع من جميم اللغات والمشاهدة فاما القرآن فان الله تعالى يقول "عذابعظيم وعذاب اليم ولئذ يقنهم من المذاب الإدني دون العذاب الأكبر \* وقال تمالي وابتها نباتاً حييناً \* وقال تعالى \* أن كيد الشيطان كان ضعيفاً \* وقال تعالى ومكروا مكراً كباراً وقال تعالي الله كن عظيم وقال تعالي وجاؤا بسحر عظيم \* و قال تعالى \* صفراء فاقع لونها \* و قال تعالى \* قد بدت البغضاء من افواهم \* وقال تعالى \* اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تمالي \* وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم إرداكم \* وقال تعالي \* البعوا مااسخط الله ﴿ وَقَالَ تِمَالِي \* فَلَمَ اضَاءَتِ مَا حُولُه ﴿ وَقَالَ تَعَالَي ﴿ تِلْفُحْ وَجُوهُمُ النَّارِ وقال تعالى \* فاخذ تكرالصاعقة \* وقال تعالى \* مما تنبت الارض \* وقال تعالى لما يتفجر منه الانهار و فال تعالي فيخرج منه الماء و فال تعالي فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدآ رابيا فاما الزبد فيناهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وقال تعالى \* والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس في الناس في الناس المناس المنا

و قال أبو محمد كل فوصف الله تعالى العداب بالعظم وبالا يلام وبان فيه اكبرواد في وصف النبات بالحسن وكيد الشيطان بالضعف وكيدالنساء بالعظم والمكر بالكبر والسحر بالعظم واللون بالفقوع وذكران البغضاء شدو وان الكلام الطيب يصعد اليه تعالى وان الاعمال الصالحة ترفع البكلام العايب وان الظن يردى وان العمل الردي يسخط الله تعالى ومثل هذا في القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من

مختارة ولكن لا لفمل الا حكمة وصوابا وعلى تمام صعيح وثرتيب بع كم قال ثامه طيوس قال ارسطوط ليس في مقالة اللام ان الطبيعة أفعل ما تفعل من الحكمة والصواب وان لم يكن حيوانا الا انها ألمنت من سبب هو أكرم منها وأوهى الى أن السبب هو الله وقال أيضاً. أن الطبيعة طبيعتان طبيعة مستعلية على الكون والفساد بكليتها وجزو بتها يعني الفلك واالنيرات وطبيعة للحق جزؤياتها الكون أوالفساد لا كلياتها يرالد بالجرو بات الاشخاص و بالكليات الاستقطات (رأك الأسكندر الافروديسي )وهو من كار الحكا رأيا وعلما وكلامه أمثن ومقالته أرصن وافق ارسطوطاليس في جيع آزائه وزاد عليه في الاحتجاج على أنَّ البَّارِي عالم بالاشياء كاما كاياتها وجُزِيَّاتِهَا عَلَى نَسَقُ وَالْخَلِدِ أُوهَوَ عالم بما كان وعا سيكون ولا يتغير علمه بتدير الماوم ولا يتكار بتكاره وتما أنفرد به أن قال كل كوكب ذو نفس وطبع وحركة من جهة نفسه وطبغة ولا يقبل التجريك من غيره أصلا بل اغا يتحرك بطبعه واختياره ا الا أن حركاته لا يتخلف لانها دورية وقال لما كان الفلك محيطاً عا دونه وكان الزمان جار ما عليه

انه اطمنا الخرامولا اباحلنا الحرام ولاوهب لنأ الحرام ولا آتانا الحرام كما ذكرنا من التسميَّة وبالله تعالى التوفيق ﴿ قَالَ ابِ مَحْمَدُ ﴾ وأَمَا قُولُهُم أَلِيسُ اذَا كَانَتَ أَفِعالَكُمْ لَكُمْ وللهُ تَعالَى فقد وجب انكم شركاؤه فيها فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن هذا من ابرد ما موهوا أبه وهو عايد عليهم لانهم يقولون انهم يخترعون افعالهم ويخلفونها وهي بعض الاغراض وان الله تعالى يفعل ساير الاعراض ونخلقها ويخترعها فهذا هو عين الاشراك والتشابيه في حقيقة المعني وهو الاختراع تمالى الله عن ذلك علوا كبيراً وأما نحن فلا يلزمنا ايجاب الشركة لله تمالى فيها قِلنا لات الاشراك لا يجب ابين المشتركين الا بالفاقها فيما إشتركا فيه وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك لله عن وجل باجماع منا ومنهم وليس فلك عُوجب أن تدكون شركاؤه فيها لاختلاف جهات الملك لان الله تمالى أنما هو مالك لها لانها مخلوقة له تعالى وهو مصرفنا فيها وناقلها عنا وناقلنا عنها كيف شاء الله تعالى وهي ملكنا لانها كيبُ لنا ومتزمون احكامها وتباح لنا التصرف فيها بالوجوه التي اباحها الله تعالى لنا وايضاً فنحن عالمؤن ابان المجمداً رسول ا الله والله تعالى عالم بذلك واليس ذلك موجباً لأن نكون شركاءة إني ذلك العلم لاختلاف الأمر في ذلك لأن علمنا عرض محمول فينا وهو غيرنا وعلم الله تعالى ايس هو غيره ومثل هذا كثير جداً لا يحصى في دهر طويل بل لا يحصيه مفضلا الا الله وحده الاشريك له ذكيف لم بحث الاشتراك البتة بين الله تعالى وبينناع مده في هذه الوجوه كلها ووجب ان يكون شركاءه في شئ ليس للاشتراك البتة فيه مدخل وهو خلقه تعالى لا فعال النا هو فاعل لها عمني مخترع لها ونحن فاعلون لها عمني ظهورها محمولة فينا وهذا خلاف فعل الله تعالى لها وقد قال بعض اصحابنا بأن الافعال لله تعالى من جُهة أخلق وهي النا من أجهة الكسب

الكفر نعوذ بالله من الخذلان المات الماك الماك الماكم الماك ﴿ قَالَ ابُو ْ مُحَمَّدُ ﴾ وُمُوهُ بعضهم بأن ذكر قول الله تعالى ﴿ ثُمْ قضى اجلا ﴿ قَالَ الو محمد ﴾ وهذه الآية حجة عليهم لانه تعالى نص على انه

قضى اجلاً ولم يقل لشي دون شي لكن على الجله ثم قال تعالى \* واجل مسمى عنده \* فهذا الاجل السمى عنده هو الذي قضى بلا شك اذ لو كان غيرة لكان احدها ايس اجلا اذا امكن التقصير عنه او مجاوزته ولكان الباري تعالى مبطلا اذ سماه اجلا وهــذا كفر لا يقوله مسلم واجل الثي هو ميماده الذي لا يتعداد والا فليس يسمى أجلا البئة ولم يقل تعالى أن الاجل المسمى عنده هو غير الاجل الذي قضى فاجل كل شيء منقضي امره بالصرورة نعلم ذلك ويبين ذلك قوله تمالى ﴿ فَأَذَا أَجَاءُ الْجَلُّهُمُ لَا يُسْتَأْخُرُ وَنُسْاعِةً وَلَا يُسْتَقَدُّمُونَ \* وَقَالَ \* وَلَن يؤخر الله نفساً اذا جاء أجلها \* وقد اخبرنا تمالى بذلك ايضاً فقال \* وما كان لنفلل أن عُوت الا باذن الله كتابًا مؤجلاً \* فتظاهرت الآيات كلها بالحق الذي هو قوالنا وبتكذيب من قال غير ذلك وبالله تمالي التوفيق واما الارزاق فان إلله تمالى اخبرنا فقال ﴿اللهالذي خلفكم ثم راز قَكُمْ عِيتَكُمْ عِيبِكُمْ وقال تعالى ﴿ وخلقنا كَمُ ازواجا ﴿ فَكُلُّ مَالُ حَلَّالُ فانما نقول انه تعالى رز قنااياه وكلاه وأة حلال فاننانقول ان الله تعالى زوجنا أياها او ملكنا اياها وامان اخذمالا بغير حقاو امرأة بغيرحق فلايجوز ان يقول انه تعالى رزقنا آياه ولا أن الله تعالى ملكنااياه ولا أن الله اعطانا اياه ولا أن الله تعالى زوجنا إياها ولا أن الله تعالى ملكنا اياها ولا انكحنا اياهالأزالله تعالى لم يطلق لنا ان نقول ذلك وقد قلنا ازالله تدالى له التسمية لالنا لكن نقول إن الله ابتلانا مذا المال ومهذة المرأة وامتحنا مهما واضلنا بهما وخلق تملمكنا اياهما ونكاحها لناواستمالنا اياهما ولانقول

مين المدم المطاق والمدم الخاص فان عدم صورة بعينها عن مادة لقبلها مثل عدم السفينة عن الحديد ليس كمدم المنينة عن الصوف فان مذه المادة لا لقبل مده الصورة أيضا وقال ان الافلاك خصلت من العناصر الاز بمة لان المنأصر حصلت من الافلاك ففيها نارية وهوائية ومائية وأرضية إلاان الغالب على الافلاك النارية كما أن الغالب على المركبات السفلية هو الارضية والكواكب نيران متشعلات خصات أتراكيها على ولجه لا ينطرق اليها الانحلال لأنها لانقبل الكون والفساد والتغير والاستحالة والا فالطبائغ واحدة والفرق يراجع الى ما ذكرنا ونقل ثاملطيوس عن ارسطوطاليس وافلاطرت و ثاوفرمشطیس و فرفر یوس وفلوطرخيس وهو رأيه في انالهالم أجمع طبيعة والحدة عامة وكلنوع من أنواع النبات والحيوان مختص بطبيعة خاصةوحدوا الطبيعة العامة انهامبدا الحركة افى لاشياء والسكون فيها على الامن الأول من دواتها وهي علة الحركة في المتحركات وعلة السكون في السّاكنات زعوا ان الطبيعة هي التي تذبر الاشياء كلها في ألمالم حيّاته ومواته تدبيرا طبيعياً وليست مي حية ولا قادرة ولا

لا يموت وهذه حافة جداً لان القتل علة لموات المقتول كما ان الحمى القاتلة والبطن القاتل وسائر الامراض القاتلة على للموت الحادث عنها ولافرق واما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرّ هان ينسأ في أجله فليصل زَحمه فصحيح مُوافق للقرآن ولما توجبه المشاهدة وانما معناه ان الله عز وجل لم يزل يعلم أن زيداً سيصل رحمه وأن ذلك سُبِ إلى أن يبلغ من العمر كذا وكذا وكذا كل حي في الدنيا لان من علم الله تعالى انسيعمره كذا وكذا من الدهر فانه تعالى قد علم وقدر أنه سيتغدى بالطمام والشراب ويتنفس بالهواء ويسلم من الآفات القاتلة تلك المدة التي لابد من استيفائها والمسبب والسيب كل ذلك قد سنبق في علم الله عز وجل كما هو لا يبدل قال تعالى \* ما يبدل القول لدي \* ولو كان على غير هذا لوجب البداء ضرورة والكان غيراعليم بما يكون متشككاً فيه لا يكون أم لا يكون وجاهلا به جلة وهذه صفة المخلوقين لا صفة الحالق وهذا كفر ممن قال به وهم لا يقولون بهذا بالما أله الما أن الله الما ﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدُ ﴾ ونص القرآن يشهد بضحة ما قلنا قال الله تعالى عز وجل \*لوكنتم في بيو تكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الي مضاجعهم \*وقال تمالى \* قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل \* وقال تعالى \* اينما تكونوا يدركهم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة \* وقال تعالى منكر القول قومُ جرَّت المعتزلة في مُيدانهم ﴿ الذين قالوا لاخوا يَهُم وَقَعْدُوا

أجناسها وأنواعها وأشخاصها وخالف بذلك ارسطوطاليس فانه قال سلم أجناسها وأنواعها دون أشخاصها الكائنة الفانسة فان علم يتعلق بالكليات دون الجزو يات كا ذ كرنا ونما ينقل عنه في قدم العالم قوله لن يتوهم حدوث العالم الابعد إن لم يكن فابدعه الباري وفي الحالة التي لم يكن لم يخلو من حالات ثلاث اما ان الباري لم يكن قادرًا فصار قادرًا وذلك محال لانهقادر لم يزل واما انه لم يرد فارادودلك مال أيضاً لانه الحريد لم يزل واما اله لم يفيض الحكمة وذلك محال ايضاً لان الوجود أشرف من الددم على الاطلاق فاذا بطلت هذه الجهات الثلاث تشابها في الصفة الخاصة وهي القدم على أصل المنكلم أوكان القدم بالذات لهدون غيره وان كانامعاً في الوجود والله الموفق (رأى ثامسطيوس) وهو الشارح اكلام ارسطوطاليس واغا يعتمد شرخه اذ كان أهدى القوم الى اشاراته ورموزه وهو على رأي ارسطوطاليس في جميع ماذ كرنا من اثبات العلة الإولى واختار من المذاهب في المبادئ قول من قال إن المبادي، ثلاثة الصورة والميولي والعشدم وفرق

ان الباري عالم بالأشياء كلها

على الأطلاق لكن نقول هو مستطيع بصحة جوارحه أي الله منوهم كون الفقل منه فقط فان قالوا افأص كم الله تدالى بان تكذبوا قوله وتبطلوا علمه أذ أمر كم بفعل ما علم الله لا تفعلونه فلناعند تحقيق الاص فان أمره عن وجل لمن علم الله لا يفقل ما أص به أص تعجيز كقوله \* قل كونوا حجارة أو حديداً \* وكقوله \* من كان يظل أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بكاب الى السماء عمم ليقطع فاينظر هل لذهبن كيده ما لغيظ الله عن الدنيا والآخرة فليمدد بكاب الى السماء عمم ليقطع فاينظر هل للذهبن كيده ما لغيظ الله عن الدنيا والآخرة فليمدد بكاب الى السماء عمم ليقطع فاينظر الهله الدنيا والآخرة فليمدد بكاب الى السماء عمم ليقطع فاينظر الها

وقال ابو محمد ﴾ وقد تحيرت الممتزلة هاهنا حتى قال بعضهم لولم يقتل زيد الماش وقال أبو الهذيل لولم يقتل لمات وشغب القائلون بانه لولم يقتل لعاش بقول الله عز وجل \* وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب \* وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينسأ في الجله فليصل رحمه

وقال أبو محمد كه وكل هذا لا حجة لهم فيه بل هو بظاهره حجة عليهم لان النقض في اللغة التي بها نول القرآن الما هو بمن باب الاضافة وبالضرورة علمنا إن من عمر ماية عام وعر آخر ثمانين سنة فان الذي عر ثمانين نقص من عدد عمر الآخر عثمرين عاماً فهذا هو ظاهر الآية ومقتضاها على الحديقة لا ما يظنه من لا عقل اله من ان الله تعالى جار عمد احكام عباده ان ضربوا زيداً أمانه وان لم يضربوه لم يمته ومن ان علمه غير محقق فرا بما اعاش زيداً ماية سنة ور بما اعاشه اقل وهدذا هو البداء بعينه ومعاد الله تعالى من هذا القول بل الخاق كله مصرف يحت أمر الله عز وجل وعلمه فلا يقدر احد على تعدي ما علم الله تعالى انه أمر الله عز وجل وعلمه فلا يقدر احد على تعدي ما علم الله تعالى انه أنواع الموت في علمه ان يكون والقتل نوع من أنواع الموت في علمه ان يكون والقتل نوع من أنواع الموت في علمه ان يكون والقتل نوع من في قلمة الما يعيث الموت في المقتول لو لم يقتل لكان يموت أو يعيش فسؤاله سخيف لانه انما لمنال لو لم يمت هذا الميت اكان يموت أو يعيش فسؤاله سخيف لانه انما لمنال لو لم يمت هذا الميت اكان يموت أو يعيش فسؤاله سخيف لانه انما لمنال لو لم يمت هذا الميت اكان يموت أو يعيش فسؤاله سخيف لانه انما لمنال لو لم يمت هذا الميت اكان يموت أو يعيش فسؤاله سخيف لانه انما لمنال لو لم يمت هذا الميت اكان يموت أو يعيش فسؤاله سخيف لانه انما لمنال لو لم يمت هذا الميت اكان يموت أو كان

فالحق هو الجوهر المدد الطباع ألحياة والبقاء وهو أفادهذا المالم بدأ و بقاء كبد د تور قشوره وزكي البسيط الباطن من الدنس الذي كَانَ فَيهُ قَدْ عَلِيْ بِهِ وَقَالَ أَنْ هَذَا العالم أذا الممحلت قشورة وذهب دنسه صار بسيطاً روحانياً بتي بافيه من الجواهم الصافية النورانية في حدّ المراتب الروحانية مشكل أالموالم الداوية التي بلا نهاية وكان هذا واحدا منها وبقي جوهر كل قشر ودنس وخبث وتكون له أهل بابسه لأنه غير جائز أن تكون الانفس الطأهرة التي تلبس الاذ السوالقشور مع الانفس الكَّلْتُ يَرَةُ الْقَسُورُ في عالم واحد و ما يذهب من هذا المالم ما ليش من جهة المنوسطات الروحانية وما كان القشر والدنش عليه أغلب وأما واكان من الباري بلا متوسط أو كأن من متوسط بلا قشر فانه لا يضمحل قال وأغا المخل القشر على شي من غيرا المنوسطات فيدخل عليه بالمرض لا بالذات وذلك أذا كثرت المتوسطات وبعدالشيءن الابداع الأوللانه حيث ماقلت المنوسطات في الشي كان أنور وأقل قشورًا ودنسا وكلا قلت القشور والدنس كانت الجواهرة أصغي والأشياء ابقى ومما ينقل عن بر قلسانه قال بانه خالق الامانة والاحياء وكلهم موافقون انا على انه تعالى انمياسي خالقاً لكل ما خلق لابداءه اياه وكم يكن قبل ذلك فاذا ثبت بالبرهان اختراعه تعالى لسائر الاعراض التي خالفونا فيها وجب ان يسمى خلقاً له عز وجل ويسمى هو تعالى خالقاً لها وإما اعتراضهم بانه اذا كانت افعالنا خلقاً لله تعالى وكان متوهما منا ومستطاعاً عليه في ظاهر امرنيا بسلامة جوار حنا ان لا تكون تلك الإفعال فقد ادعينا إننا مستطيعون في ظاهر الامر بسلامة الجوارح وانه متوهم منا منع الله من ان يخافها وهذا كفر مجرد ممن إجازه

و قال ابو محمد كه ومن باغ همنا فلا بد آن برجع اما تأب محسناً إلى نفسه أو خاسئاً غاوياً مقاداً منقطعاً أو يهادي على طرد قوله فيكفر ولا بد مع خلافه لضرورة الجس والمشاهدة وضراورة العقل والقرآن وبالله تعالى التوفيق وأما نجن فجوابنا هاهنا اننا لم نستطع قط على فعل ما لم يعلم الله اننا سنفعله ولا على ترك ما علم اننا نفعله ولا على فسيخ علم الله تعالى الله الله تعالى به وان كنا في أصلاً ولا على تكذيبه عن وجل في فعل ما أمر تعالى به وان كنا في ظاهر الامن نطلق الله تعالى من الاستطاعة التي لا يكون بها الا ما علم الله تعالى الله تعالى

ولا مضمحلة وما لم تزل القشور باقية كانت اللبوب خافية وأيضا فان هذا العالم مركب والعالم الاعلى بسيط وكلمركب ينحل حتى يرجع الى البسيط الذي تركب منه وكل بسيط باقد المأغير مضعول ولا متنير قال الذي يذب عن برقاس عن مثله بل الذي اضاف اليه هذا القول الاوللايخاو من احدام بن اما ان لم يقف على مرامه للملة التي ذكرنا فها سأف واما انه كان محسود اعند أهنل زمانه لكونه بسيطالفكر وسيع النظر سائرالقوى وكانوا أولئك أصحاب أوهام وخي\_الات فانه يقول في موضم من كتابه ان الاوائل منها تكونت العالم وهي باقية لا تدثر ولا تضمحل وهي لازمة الدهن ماسكة له الا أنها من أول واحد لا يوعف بصفة ولا يدرك بنمت ونطقلان صور الإشياء كلها منه وتحنه وهو الغاية والمنتهى الني ليس فوقها جوهم هو أعظم منها الا الاول الواحدوهو الذي قوته أخرجت هذه الاوائل وقدرته أبدعت هذه المادى وقال أيضاً الحق لا يحتاج إلى أن يمرف ذاته لانه حق حقاً بلاحق وكل حق حقاً فهو تحته انما هوحق

الهواء الذي ينقسم على حروف الهجاء فتتركب منها الاسهاءفاذا كانت الأسماء مخلوقة لله والمسميات دونه تعالى مخلوقة لله عز وجل والمسمون الناطقون بآلاتهم نخلو قين الله عز وُجِلُ الليس لاحدا يقاع اسم على مسمى لم يو قَعْه الله تَمَالَى عَلَيه آني الشَّارِيمَةُ أو أَبَاحُ أَيْقًا عَهُ عَلَيْهُ بَاحْتُهُ الْكَلام باللَّنة التي امر أَا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ بِالتَّفَاعُ بِهَا وَبَانَ نُسْلُمْ بِهَا دَيْنَا وَنُعَلَّمُهُ بَهَا وقد نُصُ ثَمَالَيْ عَلَى هَذَا القُولَ وقال مُنكُراً عَلَى قوم اوقعوا اسما على مسبيات لم يأذن الله تعالى تهاولا بايقاعها عليها الهان هي الااسماء سميت وها انتم واباؤكم ما انول الله بهامن سلطان ان يتبعون الاالظن ومًا تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للانسانما تمني «فاخبر عز وجل أن من أوقع اسماً على مسمى لم يأت به نص بايجابه او بالاذن فيه بالشريعة او بجملة اللغة فاعما يتبع الظن والظن اكذب الحديث وانما يتبع هواه وقد حرم الله تعالى الباع الهوى واخبر تعالى أن الهدى قد جاء من عنده وقال تعالى \*وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الحيرة \*فايس لاحد إن يتعدى القرآن والسنة اللذين هما هدى الله عن وجل وبه التوفيق فصح ضروارة أنه ليل لاحد أنّ يقول أن افعالنا خلق لنا ولا أنها كسب لله عز وجُل ولكن الحق الذي لا يجوز خلافه هو انها خلق لله تعالى كسب لنا كما جاء في هدى الله الذي هو القرآن وقد بينا أيضاً ان الخلق هو الابداع والاختراع وليس هذا انا اصلا فافعالنا ليست خلقاً لنا والكسب أنما هو استضافة الشيُّ الى جاعله أو جامعه بمشيئـة له وليس يوصف الله تمالي مذا في افعالنا فلا يجوز إن يقال هي كسب له تمانى وبه نتايد وايضاً فقد وافقونا كلهم على تسمية الباري تعالى بانه خالَق للاجسام وكابهم حاشا معمراً وعمرو بن بحر الجاحظموا فقون لنا على تُسلية الباريّ تعالى بانه خالق للاعراض كلها عاشا افعال المختارين وكلهم ومعمر والجاحظ ايضاً موافتون لناعلى تسمية الباري تعالى

الذين يناطقونه جسمانيين وانمادعاه الى ذكر هذه الاقوال مقاؤمتهم اياه فخرج من طريق الحكة والفلسفة من هذه الجهة لان من الواجب على لحكيم أزيظهر العلم على الرق كثيرة ينصرف فيهاكل ناظر بجسب نظره ويستفيار تمنها بحسب فكرة واستمداده فلا يجدوا على قوله مساعًا ولا يصيبوا مقالا ولا مطمناً لان ابرقالس لما كان يقول بذهر هذا المألم وانه باق لا يُدثر وضم كتابًا في هذا المني فطالمه من لم يعرف طريقته ففهموا منه جالمانية قولة دون راوحانية فنقضوه عَلَى مُذَهِبُ الدُّهُمِ لِهُ وَفِي هَذَا الكتاب يقول لما أتصات العوالم بمضنها ببعض وحدثت القدوى الواصلة فيها وحدثت المركبات من المناصر حدثت قشور واستبطنت لبوب فأنشورا دافرة واللبوبقائمة داعمة ولا يجوز الفائد عليها لانها بسيطة وحيدة ألقوى فانقستم العالم الى عالمين عالم الصفوة واللبوعالم الكدورة والمشر فانضال بمضه بيعض وكان آخر هذا العالم من بذو ذلك العالم فمن وجه لم يكن بينها فرق فلم يكن هذا المالم د ثرًا اذا كان متصلا عاليس يدثر ومن وجهدثرت القشور وزالت الكدورة وكيف تكون القشورُغير دُاثرة

في أجسادنا تحاول الانفصال الي مركزها فيخل الرباط فيفسد فاذا الكون والفساد انما يتطرق إلى المركبات لا إلى البسايط ألتي هي الاركان في أما كنها ولكنها هي بحالة واحدة وما هو بحال واحد فهو أزلي ۽ الشبهة الثامنية قال العقل والنفس والإفلاك لتحوك على الإيبتدارة والطبائع ليجرك إما على الوسط واما إلى الوسط على الاستقامة وادا كان كذلك كان النفانيد في العناصر اغا هو التضاد جركاتها والحركة الدوريةلا ضدلها فلم يقيم فيها فياد قال وكايات المناصر الما نتحرك على استدارة وان كانت الاجزاء منها لتحرك على الاستقامة فالفلك وكليات العناصر لا تفسد وإذا لم يجز أن يفسد المالم لم يجز أن يتكون وهذه الشبهات هيّ التي يمكن أن يقال فتنقض وفي كل والحدة منهانوع مفالطة واكثرها تحكات وقد أفردت لها كنابا وأوردت فيهشنهات أرسطوطاليس وهذه نقريرات أبي على بن سينا ونقضتهاعلى قوانين منطقية فليطلب ذلك ومن المتعصبين البرقلس من مهد عدرا في ذكر هذه الشبهات وقال انه كان يناطق الناس منطقين أجدها روحاني بسيط والآخر جسماني مركب وكان أهل زمانه

فقد دخل في جلة من قال الله تعالى فيه يحرفون الكلم عن مؤاضعه \* ولحق بالسوافسطائية في البطالهم التفاع ولو جاءت اللغة بذلك لقلناه كما نقول إن الله عز وجل فاعل ذلك ولا نسميه كاسباً فان قيل القولون إن الجمادات والعرض عامل قلنا نعم لان اللغة جآءت بذلك و به نقول الحديد يعمل والحر يعمل في الإجسام وهكذا في غير اذلك فأن قيسل اتقولون للجاد والعرض استطاعة وقوة وطاقة وقدرة قلنا إنميا نتبيع اللغة فقط فتقول أن الجمادات والاعراض قوى يظهر بها ما خلق الله تمالى فيها من الإفعال وفيها طاقة لها ولا نقول فيها قدرة ولا نمنع من ان نقول فيها طاقة قال الله تِعالى ﴿ وَانْ الله الْحَديد فيه بأسِ شِديد \* فنقول الحديد ذو بأس شديد وذو قوة عظيمة وذُّو طاقة وقد قاتيا لكم لا نتعدى في التسمية والعبارة جملة ما جاءت به اللغة ولا نتعدى في تسمية الله تعالى والخبر عنه ما جاء به القرآن ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي صح به البرهان وماعداه بناطل وضلال وبالله تمالى التوفيق واما اعتراضهم بهل الخلق هو الكسك أو غيره فنعيم كَـُدِنا لِمَا ظَهُلُ مِنَا وَ بُطِنَ وَكُلُ صَنِعْنَا وَجَمِيعِ أَعْمَالِنَا وَافْمَالِنَا لِذَلِكَ هِـوهُ خلق لله عز وجل فينا كما ذ كو نا لان كل ذلك شيٌّ وقال تمالى ﴿ إِنَا كُلُّ شي خلفناه بقدر ﴿ وَلَكِننا لِا نَتَّعْدَى بِاسْمِ الْكُسِبِ حِيثِ الوقعة اللهِ تِمالَى مخبراً لِنَا اللَّهُ الْحُرَى عَا السَّلِثِ إِيدِيناً وعَا كَسَبْنا فِي غَيْنِ مُواضِعٍ مِن كَتَابِهِ ولا محل أن يقال أنه كسب لله تمالي لانه تعالى لم يقله ولا أدرك في قوله ولا يحل إن يقال إنها خلى النا لان الله تعالى لم يقله ولا اذن في في قوله لكن نقول هي خلق بله كا نص على الله خالق كل شئ و نقول هني كسب لناكما قال تعالى ولما ما كسبت وغليها ما اكتسبت ولانسميه في الشريعة اولا فيما يخبر به عن الله عزاوجل لإن الله خالق الإلسينية الناطقة بالاسماء وخالق الإسماء وخالق المستيات حاشاه تعالى وخالق

ذلك الى من اظهره الله تعالى منه فقط فلق تعالى كما ذكرنا في الحي الناطق الفعل والاختيار والتمبيز وخلق في الحي غيرالناطق الفعل والاختيار فقط وخلق في الجماد الفعل فقط وهُو الحركة والسكون والتأثير كما ذكر نا وبالجلة فلا فرق بين من كابروجاهم فانكر فعل المعلموع لعابعه وقال ايس هو فعله بل هو فعل الله تعالى فيه فقط وبين آخر جاهر وكابر فانكر فعل المختار باختياره وقال ايس هو فعله بل هو فعل الله تعالى فيه فقط وكلاالامرين محسوس بالحسمعاؤم باول العقل وضرورته إنه فعال لما ظهر منه ومعلوم كل ذلك بالبرهان الضروري أنه خلق الله تِعالَى فِي المطبوع وفي المختار فإن فراوا إلى القول بأن إلله تعالى لم يخلق فيل المختار وانه فعل المختار فقط قلنا قد بينا بطلان هذا قبل ولكن نمارضكم ما هنا باك منكم من يقول بان الله ترالى ايضاً لم يخلق فعل المطبوع وانه فعل المدابوع فقط كمعمر وغيره من كبار الممتزلة فان قالوا اخطأ من قال هذا وكفر قلنا لهم واخطأ ايضاً وكفر من قال إن افعال المختار لم يخلقها الله تعالى ولا فرق فات قالوا ان الله تعالى هو خالق الطبيعة والمابوع الذين بنسبون الفعل اليها فهو خالق ذلك الفعل قانا لم والله عز وجل إيضاً هو خالق المختار وخالق اختياره وخالق قوته وهم الذين ينسبون الفعل اليهم نهو عز وجل خالق ذلك الفعل ولا فرق ﴿ قَالَ آبُو مَمْدَ ﴾ وهذا الذي ذكر فأمن اضافة التأثير وجميع الافعال الى كل من ظهرت منه أن جاد أو عرض أو حي أو ناطق أو غير ناطق فهو الذي تشهد به الشريعة و به جاء القرآن والسنن كلها و به تشهد البينة لانه امر محسوس مشاهد وبه تشهد جميع اللغات من جميع اهل الارض قاطبة لانقول لغة العرب فقط بل كل الغة لا نحاشي شيئاً منها وما كان هكذا فلاشي اصح منه فان قالوا تسمون الجاد والعرض كاسباً قلنا لا لا نا لا تتعدى ما جاءت به اللغة من أحال اللغة التي بها نزل القرآن برأيه

علياالترك والاستخالة فاغا يكونعلة من جهة ذاته لامن جهة الانتقال من غير فعل الى فعل وكل علة من جهة ذاته فملولها من جهة ذاتها واذا كانت ذاعها لمتزل فعلولها لم يزل \* الشبهة الرابة قال ان كان الزمان لايكون موجودا الإمام والفلك ولا الفلك الامع الزمان لان الزمان هو الماد الحركات الفلك ثملا جائزا أن يقال متى وقبل الاحين يكون الزمان موجودًا ومتى وقبل أبدي فالزمان أبدي فحركات العلك أبدية فالزمان أبدئ والشبهة الحامسة قال ان المالم حدين إلنظام الأمل القوام وصانعه جواد خير ولا ينقض الجيد الحسين الاشرين وضائمه ليس بشراير وليس يقدر على نقضه غيره والاينتقض أبدا ووالاينتقض أبدا كانسر مذاء الشبهة السادسة قال لما كان الكائن لا يفسد الابشيء غريب المرض له ولم يكن شيء غار المالم خارجا المه يجوز أن يعرض فيفللد ثبت انهلا يفلندو مالا يتطرق اليه الفساد لايتطرق اليه ألكون والحيدوث فان كل كائن فاشدا ه الشبهة السابعة وال أن الاشيا والتي مي في الكان الطبيعيلا لنفير ولا لتكؤن ولا تفسدو غا لتغيرولتكؤن وتنساه اذا كانت فيأما كن غربة فتجاذب الى أما كنها كالبار التي

وبرهانًا فنسبع على منواله من كان من تلامذته وصرحوا القول فيه مثال الاسكندر الافرودوسي وثامسطيوس وفرفور يوس وصنف برقائل المنتيئب الى أفلاطر أبدوا فيه ما نقلناه سابقا هاالشبهة الاولى قال الباري تمالى جواد بذاته وعلة وجود اليالم جوده وجوده قديم لم يزل فيازم أن يكون وجود العالم قديا لم يزل ولا يجوز أن يكون مرة جوادا ومرة غير جواد فانه يوجب التغير في ذاته فهو جواد لذا ته لم يزل قال ولامانع من فيض جوده اذ لو کان مانع لما کان من من ذاته بل من غيره وليس لواجب الوجُود لذاته حامل على شيء ولا مانع من شيء فه الشبرة الثانية قال ليس مِجْلِوُ السَّالَعُ مَن أَن يَكُونَ لَم يُزلَ صاِنْهَا بِالْفِمِلِ أُو لِم يزل صانعًا بَالْقَوَّة بأن يقدراً أن يفغل ولا يفعل فان كان الاول فالمصنوع معشلول لم يزل وان كان الثاني في بالقوة لايخرج إلى الفعل الاعخرج ومغرج الشيء من القوّة الى الفمل غيرذات الشيء فيجبُ إن يكون له مغرج من خار خ مؤثر فيه فلذلك ينافي كونه صأننا مطلقا لايتغير ولايتأثر «الشمة الثالثة قال كل علة لا يجوز

ناطباً وغير ناطق فنير الحي هو الجماد كله والناطق هو الملائكة وحور المين والجن والإنس فقط وغير الناطق هو كل ما عدا ذلك من الحيوان ثم خلى تعالى في الجمادات وفي الجي غير الناطقوفي الجي الناطق حركة ويبكوناً وتأثيراً قد ذكرناه آنفاً فالفلك يتحرك والمعار ينزل والوادي يسيل والجبل يسكن والنار تحرق والثلج ببرد وهكذا في كل شيء بهذا جاء القرآن وجميع اللغات قال تعالى \* تلفح و جوهه مالنار \* و قال تعالى فسيالت اودية بقدرها فالحتمل السيل زبداً رابياً ﴿ وَقَالِ تَمَالَى \* فَامَّا الرَّبْدُ فَيَذَهُبُ جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض بوقال تعالى بوالفلك تجري في البحر أبام، والفاك تجرِّي في البحر عا ينفع الناس ﴿ ومثل هٰذَا كُثْيرٌ جداً وبهذا جاءت اللغات في ندبة الافعال الظاهرة في الجمادات اليها لظهورها فيها فقط لا يختلف لغة في ذلك وقال تُعالى حاكياً عن ابراهيم علية السلام اله قال ﴿ اجنبني وبني أن نعبد الاصنام رب الهن إضلان كثيراً من الناس \* فاخبر ان الاصنام تضل وقال تعالى \* تذروه الرياح وهذا اكثر من ان يحصى والاعراض ايضاً تفعل كا ذكر ما إقال عز وجل \* والعمل الصالح يرفعه وذاكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فالظن يردئ والعمل يرفع ولم يختلف أمة في صحة القول اعجبني عمل فلان وشرني خلق فلان ومُثلُ هَٰذَا كَثيرٌ جُدارُ وقد وجدنا الحرُّ يحلِلُ ويضعِدُ والبرد يُجْمدُ ومثل هٰذا كثير جُدّاً وقد بيناه والكل خلق الله عز وجل واماحركه الحي غيرالناطق والحي الناطق وسكونهما وتأثيرهما ففاهرا يضاأثم خلق سبحانه وتعالى في الحي غير الناطق وفي الحليّ الناطق قصداً ومُشيئة لم يخلق ذلك في الجادِ كارَادة الحيوان الرغى وتركه والمشي وتركه والأكل وتركه ومَا اشبه هذا ثم خلق تعالياً في الحي الناطق، تمبيزاً لم يخلقه في الحي غَيْرُ الناطق ولا في الجماد وهو التصرف في العلوم والمعارف هذا كله امن مشاهد وكل ذلك خلق الله تعالى فيم خلقة افيه ونسب الفعل في كل

الذي احياه عليه السلام والعاير الذي خلق بنص القرآن فان الله تعالى احياه وخلقه وعيسي عليه الصلاة والسلام احياه وخلقه بنص القرآن فردًا كله فعل من فاعلين بلاشك وبالله تمالى التوفيق وهكذا القول في قوله تالي وأجلوا قومهم دارالبوارجهم وقد علمنا يقينا ان الله تعالى هو الذي أحابه فيها بلاشك اكن الا ظهر منهم السلب الذي حلوا يه دار البوار اضيف ذلك اليهم كما قال تمالي عن ابليس \* كما اخرج ابويكم مِن الجنة ﴿ وَتَدَعَلَّهُ مِنَا إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى هُو اخْرَجُهَا وَاخْرَجَا بِلَيْسَ مُعْهِمَا لكن لما ظهر من الليس السبت في خروجهم اضيف ذلك اليه وكما قال تعالى \* الخرج الناس من الفِلمات الى النور \*فنقول ان محمد إصلى الله عليه وسلم اخرجنا من الفلمات الى النور وقد علمنا أن المخرج له عليه السلام واناهو اللة تعالى اكن لما ظهر البيب في ذلك منه عليه السلام اضيف الفعل اليه فهذا كله لا يوجب الشركة بذيهم وبين الله تعالى كما تموه المعتزلة وكل هذا فعل من فاعلين وكذلك سائر الأفعال الفاهرة من الناس ولا فرق وقال تعالى \* انما على لهم ايزدادوا اثما وقال تعالى واملى لهم ان كيدي متين \* وقال تعالى \*الشيطان سول لهم واملي لهم \*فعلمنا ضرورة ان املاء الله تعالى انما هو تركه ايام دون تعجيل عقاب بل بسط لهم من الدنيا ومد لهم من العدر ماكان لهم عوناً على الكفر والمعاصي وعلمنا ان املاء الشيطان انما هو بالوسوسية وانساء العقاب والحض لهم على المياصي. وقال تعالى \* افرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونه أم نحن الزارعون \* فهذا فعل من فاعلين ضرورة نسب إلى الله تعالى لانه اخترعه وخلقه وأنماه ونسب الينا لاننا تحركنا في زرعه فظهرت الجركة المخلوقة فينا فهذه كلها افعال خلقها الله تعالى واظهرها في عباده فقط وبالله تعالى نتأمد ﴿ قَالَ اللهِ مُحِدِ ﴾ وتحقيق هذا القول في الافعال هو أن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما خلق قسمين فقط جوهماً حاملا وعرضاً محمولا

شي يخص الجيم دون النفس وقال أن النفوس الى اللحون اذا كانت محجبة أشد اصفاء منها الى ما قد تبين لهـ إ وظهر ممناه عندها وقال العقل نحوان أحدها مطبوع والآخر مسموع فالطبوع منها كالأرض والسموع كالبذر والماء فلإ يخاص للمقل المطبوع عمل دون أن يرد عليه المقل المسموع فينبهه من نومه ويطامه من وثاقه ويقلقله من وبكانه كما يستخرج البذر والمامماني قعر الأرض وقال الحكمة غني النفس والمال غني الدن وطلب غني النفس أولي لانها اذا غنيت بقيت والبدن اذا غني فني وغنا النفس ممدود وغنى البدن معدود وقال ينبغي للماقل أن يداري الزمان مداراة رجل لايسبح في الما. الجاري إذا وقع وقال لا تغبطن بسلطان من غير عدل ولا بغني من غير حسن تدبير ولابلاغة فيغير صدق منطق ولا بجود في غــير اصابة موضع ولا بأدب ـف غيرم اصابة رأي ولا بحسن عمل في غير حسنة (شبه برقلس )في قدم المالمان القول فى قدم العالم وأزليته الحركات بعد اثبات الصانع والقول بالملة الاولى انما ظهر بعد أرسطوطاليس لانه خانف القدمان صريحاً وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة

الثقافة والاحكام والفاعل الأول لا يحتاج في ابداع الاشياء الى روئمة وفكرة وذلك آنه ينال العلل بلا قياسَ بل ببدع الأشيا و يعلم علاما قبل الروثية والفكر والملل والبيهان والملم والقنوع وسأثرما أشبه ذلك انمأ كأنت أجزاءوهو الذى أبدعها وكيف يستعين بهاوهي لم تكن بعد (حكم ثأوفرسطيس) كان الرجل من تلامدة ارشطوطاليس وكبار أصحابه واستقلفه على كرسي حكمته بعد وفاته وكانت المنفلسفة تختلف اليه و نفتدس منه وله تركيب الشروح الكثيرة والنصانيف المعتارة و بالخصوص في الموسيقا فما يوثر عنه أنه قال الالهية لا نتحرك ومعناه لا نتمير ولانتبدل لا في الذات ولار في شبه الإفعال وقال السما مسكن الكواكب والارض مسكن الناس على انهم مثل وشبه لما في السماء فهم الاباء والمدبرون ولهم نفوس وعقول مميزة وليس لها أنفس نباتية فلذلك لا نتمل الزيادة وألنقصان وقال النناء فضالة في المنطق أشكلت على النفس وقصرت عن تبيين كنها فأبرزتها لحونا وأثارت بها شجوناً وأصم في عرضها فنوناً وفتوناً وقال الغناء شيء يخص النفس دون الجسم فيشغلها عن مصالحها كما أن لذة المأكول والمشروب

جبريل عن الله عز وجل بأن الله تعالى هر الواهب لها عيمي عليــه السلام فهذا فعل من فاعلين نسب الى الله عز وجل الهبة لأنه تعالى هو الخالقُ لتلك الهبة ونسبت الهبة ايضاً الى جبريل لانه منه ظهرت اذأتي بها وكذلك قوله عز وجل «وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي «فاخبر تعالى انه رمى وان نبيه رمى فاثبت تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الرمى ونفاه عنه معاً وبالضرورة ندري ان كلام الله عز وجل لايتناقض فعلمنا ان الرمي الذي نفاه الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو غـير الرمى الذي أثبته له لايظن غير هذا مسلم البتة فصح ضرورة أن نسبة الرمي الى الله غز وجل لانه خلقه وهُو تُعالى خالق الحركة التي هي الرمى وممضى الرمية وخالق مسير الرمي وهذا هو المنفي عن الرامي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصح أن الرمي للذي أثبته إلله عز وجُلّ لنبيه صلى الله عليه وسلم هو ظهؤر حركه الرمي منه فقط وهــذا هو نص قولنا دون تكلف وكذلك قوله تعالى \* فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم \* والقول في هذا كالقول في الرمى ولا فرق وكذلك قوله تمالى \* زينا لكل امة عملهم \* وقوله تعالى \* فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون \* ضروراة ان تزبين الله لكل أمية عملها انما هو خلقه لمحبة أعمالهم في نفوسهم وان تزبين الشيطان لهم أعمالهم انما هو بظهور الدعاء اليها وبوسوسته وقال تمالى حاكيا عن عيسى عليه السلام انه قال اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والآبرض واحيي الموتى باذن الله \*افليس هذا فعلا من فاعلين مِن الله تعالى وُمن المسيح عليه السلام بنص الآية وهل خالق الطير ومبرئ الأكمه والابرص الاالله وقد اخبر عيسي اذ يخلق وببرئ فهو فعل من فاعلين بلا شك وقال عز وجل مخبرا عن نفسه أنه يحتي ويميت وقال عيسي عليه السلام عن نفسه واحيي الموتي باذن الله فبالضرورة نعلم أن الميت

يستدل بالشاهد على الغايب وهذا قول قداً فسدناه في كتابنافي الاحكام في اصول الاحكام بحمد الله تعالى ونبين ها هنا فساده بإيجاز فنقول وبالله تمالى الترفيق إنه ليس عن العقل الذي هو النمبيز شيُّ غائب اصلا وانما ينيب بعض الاشياء من الحواس وكل ما في العالم فهومشاهده في العقل المذكور لان العالم كله جوهم حامل وعرض مجمول فيه وكلاهما يقتضي خالقاً أولا واحداً لا يشبه شيُّ من خلقه في وجه من الوجوه فان كانوا يعنون بالغائب الباري عز وجل فقد لزمه تشبيهه بخلقه اذ حكموا يتشبيه الغائب بالحاضر وفي هذا كفاية بل ما دل الشاهد كله الا ان الله تعالى بخلاف كِل من خلق من جميع الوجوه وحاشا الله ان يكون جُل وعز غائباً عنا بل هو شاهد بالعقل كما نشاهد بالحواس كل حاضر ولا فرق بين اصحة معرفتنا به عز وجل بالمشاهدة بضرورة العقل و بن صحة معرفتنا لسائر ما نشاهده ثم نرجع أنشاء الله تعالى الى انكارهم فعلا واحداً من فاعاين فنقول وبالله اتعالى التو فيق انما امتنع ذلك فيما بيننا في الاكثر لا على العموم الما شاهدناة من انه لا تكونَ حركة واحدة في الاغل لتحركين ولا اعتقاد واحد لمعتقدين ولا ارادة واحدة لمريدين ولا فكرة واحدة لمفتكرين ولكن لواخذا ثذان سيفا واحدا او رمحا واحدا فضربا به انسانا فقطعاه او طعناه به لكانت حركة واحدة غيرمنقشمة لمتحركين بها وفعلا واحدا غير منقسم لفاعلين هذا ام يشاهد بالحس والضرورة وهذا منصوصفي القرآن من انكره كف وهو أن القرآة المشهورة عند المسلمين \*أنما أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا \* وليه لك غلاما زكيا كلا القراء تين بنقل الكواف عن رسول الله صلى الله عليهوسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم فاذا قرئت بالهمز فهو اخبار جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم الروح الامين انه هو الواهب لها عيسي عليه السلام واذا قرئت بالياء فهو من اخبار

يصير اليه ومكون معه وللمشوق الاول عشاق كثيرون وقد يفيض عليهم كلهم من نوره من غير أن ينقص منه شيء لانه أبت قائم بذاتهلا يتحرك وأما المنطق الجزوى فانه لا يعرف الشيء الا معرفة جزؤية وشوق المقل الأول إلى المبدع الأول أشد من شوق سائر الاشياء لان الاشيا. كلها تحته واذا أشتاق اليه العقل لم يقل العقل لم صرت مشتاقاً الى الاول اذ العشق لا علة له فاما المنطق الذي يختص بالنفس فيفحص عن ذلك و يقول ان الاول هو المبدع الحق وهو الذي لا صورة له وهو مبلدع الصور فالصوركلها تحتاج اليه فتشتاق البه وذلك أن كل صورة تطلب مصورها وتحن آليه وقال انالفاعل الاول أبدع الاشياء كلها بغاية الحكمة لا يقدر أحد أن ينال علل كونها ولم كانت على الحال الني هي الآن عليها ولا ان يعرفها كنه معرفتها ولم. صارت الارض في. الوسط ولم كانت مستديرة ولم تمكن مستطيلة ولا منحرفة الا ان مقول أن الباري صيرها كذلك وانما كانت بغاية الحكمة الواسعة لكل حكة وكل فاعل يفعل برواية وفكرة لا بانيته فقط بل يفصل منه فلذلك يكون فعله لا بغاية

شوقها اليه وهو خلاف الأشياء كابأ وليس فيك شيء ما أبدعه ولا يشبه شيئا أمنك ولو كأن ذلك لما كان عله الاشياء كالهاواذا كان المقل واحدًا من الأشياء فليْسَ فيه عقل ولاصورة ولاحلية أبدع الاشياء بأنه فقط وُبأنه يعلمها ويحفظها ولدبرها لا بصفة من الصفات واغا وصفناه بالخسانات والفضائل لانه علتها وأنه الذي جعلها في الصور وهو مبدعها وقال الما تفاضأت الجواهب العاليثة الغقلية لاختلاف قبولها من النور الاول فلذلك صارت ذوات مراتب شتي فمنها ما هو أول شيف المرتبة ومنها ما هو ثاني ومنها ما هـ و ثالث فاختلفت الاشياء بالمراتب والفضول لا بالمواضع والاماكن وكذلك الحواس تختلف بأما كنها على أن القوى الحاسة فانها ممالا يفترق بمفارقة الآلة وقال المبدع ليس متناه لاكأنه جثبة بشيطة وانما عظم جوهره بالقوة والقدرة لا بالكية والمقدار فليس للاول صورة ولأ حلية ولا شكل فلذلك صار محبوباً معشوقا يشتاقه الصور المالية والسافلة وأغا اشتاقت اليه صور جميع الأشياف لانه مبدعها وكساهامن جوده حلية الوجود وهو قديم دائم على حاله لا يتغير والعاشق يحرص على أن

تمالى فيه الاثم والذم فقط وكذلك القول في الجهل والدجر انهما جعل المينه وعن لبينه فكل من لم يعلم شيئاً فهو جاهل به ولا بد وكل من لم يقدر على شيء فهو عاجز عنه ولا بد والوجه الثاني ان بالضرورة ألتي بها علمنا من نواة النَّهُ لِلا يخرج منها زيتونة وان الفرس لا ينتج عَملا بها عرفنا أن الله تمالي لا يكذب ولا يعجز ولا يجهل لان كل هذه من صفات المخلوقين عنه تمالى منفية الاثماجاء نص بان يطلق الاسم خاصة من اسمامًا عليه تعالى فيقف عنده وايضاً فان كثر المتزلة يحقِّق قدرة الباري تعالى على الظلم والكذب ولا يجيزون وقوعها منه تعالى وليس وصفهم اياه عن وجل بالقدارة على ذلك بموجب المكان وقوعه منه تعالى فلا يُنكر وأعلينا أن نقول إن الله عز وجل فعل فعالا هي منه تعالى عدل وحكمة وهي منا ظلم وعبث وايش يلزمنا مع ذلك أن نقول أنه يقول الكذب ويجهل فبطل هذا الالزام والحداسر بالعالمين وايضا فاننالم نقل انه تعالى يظلم ولا يكون ظالمًا ولا قلنا انه يكفر ولايسمى كافراً ولاقلنا انه يكذَّبُ ولا يسمى كاذباً فيلزمنا ما أرادوا والزامنا الله وانحا إقلنا الله خلق الظلم والكذب والكفر والثمر والحركة والطول والعرض والسكون اعراضاً في خلقه فولجب أن يسمى خالقاً لكل ذلك كاخلق الجوع والعطش والشبع والري والسمن والهزال واللغات ولم يجزان يشمى ظالما ولأ كاذباً ولا كافراً ولا شريراً كالم يجز عندنا وعندهم أن يسمى من اجل خلقه لكل ما ذكر ناه متحركا ولا ساكنا ولا طويلا ولا غريضاً ولا عطشانَ ولا ريان ولا جائماً ولا شابعاً ولا سميناً ولا هزيلاً ولا لغوياً وهكذا كل ما خلق الله تبارك وتعالى فانما يخبر عنه بانه تعالى خالق له فقط ولا يوصف بشيء مما ذكرنا الامن خلقه الله تعالى عرضاً فيه وامًا قُولُهُم لا يَفْعِل فَعِل مُن فَاعِلَيْنَ هَذَا فَعِلْهِ كُلَّهِ وَهِذَا فَعَلَّهُ فَانَ هِذَا تحكم ونقصان من القسمة اوقعهم فيها جهلهم وتنافضهم وقوطم انما

الهدى والتوفيق وهو المستزاد من فضله لااله الا هو ويقال لهم أيضاً انتم تقرون بانه خلق القوة التي بها يكون الكفروالظلم والكذب وهيأها لعباده ولا يسمونه من اجل ذلك مغوياً على الكفر ولا معيناً للكافر في كفره ولا مسبباً للكفر ولا واهباً للكفر وهذا بمينه هو الذي عبم وانكرتم ويقال لهم ايضاً اخبرونا عن تعذبه اهل جهنم في النيران أمحسن هو بذلك اليهم أم مسيء فان قالوا بل محسن اليهم قالوا الباطل وخالفوا اصلهم وسألناهم ان يسألوا الله عز وجل لانفسهم ذلك الاحسان نفسه وان قالوا انه مسيئ اليهم كفروا به وان قالوا ليس مسيئاً اليهم قلنا لهم فهم في اساءة او في احسان فان قالوا ليسوا في اساءة كابروا العيان وان قالوا بل هم في اساءة قلنا لهم هذا الذي انكرتم ان يكون منه تعالىاليهم حال هي غاية الاساءة ولا يسمى بذلك مسيئاً واما نحن فنقول لهم انهم في غاية المساءة والاساءة والسخط اليهم وعليهم وليس السخط احساناً الى المسدّوط عليه وكذلك اللعنة للملمون وانه تعالى محسن على الاطلاق ولا نُقُولُ انْهُ مُسَيُّ اصلاً وبالله تعالى التوفيق والاصل في ذلك ما قلناه من انه لا يجوز ان يسمى الله تعالى الا عا شمى به نفسه ولا يخبر عنه الا بما اخبر به عن نفسه ولا من يد فان قالوا اذا جوزتم أن يفعل الله تمالى فعلا ما هو ظلم بيننا ولا يكون بذلك ظالمًا فجوزنا ان نخبر بالشيء على خلاف ما هو ولا يكون بذلك كاذباً وان لا يعلم ما يكون ولا يكون بذلك جاهلا وان لا يقدر على شيء ولا يكون بذلك عاجزاً قيل لهم وبالله تعالى التوفيق هذا محال من وجهين احدهما أننا قــد اوضحنا انه ليس في العالم ظلم لعينه ولا بذايه البتة وانما الظلم بالاضافة فيكون قتل زيد اذا نهي الله عنه ظلما وقتله اذا أمر الله بقتله عدلاواما الـكذب فهوكذب لعينه وبذاته فكل من اخبر بخبر بخلاف ما هو فهو كاذب الا أنه لا يكون ذلك أثما ولا مذموماالا حيث اوجب الله

أبدا ابل هي ساكنة دائمة شبيهة يمركزها وأما دائرة النفس فانها لقرك على مركزها وهوالمقل حركة الاستكال وعلى ان دائرة العقل وان كانت دائرة شبيهة بمكزها لكنها لتحرك حركة الاشتياق لانها تشتاق الى مركزُها وهو الخسير الاول وأما دائرة ألعالم المفلى فانها دائرة تدور حول النفس واليها تشتاق وانما تقرك بهذه الحركة الذاتية شوقًا إلى النفس كشوق النفس الى العقل وشوق العقل الى الخير المحض الاول وُلان دائرة هذا العالم جرم والجرم يشتاق الى الشيء الخارج منه ويحرص الى أن يصير اليه فيعانقه فلذلك بتحرك الجرم الاقصى الشريف حركة مستديرة لانه يطلب النفس من جميع النواحي لينالها فيستريح اليها وسكن عندها وقال ليس للمبدع الاول تمالى صورة ولا حلية مثل صور الاشياء العالية ولا مثل صور الاشباء السافلة ولأقوّة مثل قواها لكنه فوق كل صورة وحلية وقوّة لانه مبدعها بتوسط العقل وقال المبدع الحق ليسشيئا من الاشياء وهو جميع الاشياء لان الاشياء منه وقد صدق الافاضل الاوائل في قولهم مالك الاشياء كالهاه والاشياء كلها أذ هوعلة كونهابأنه فقط وعلة

عق والآخر ميطل فاحذر أن لقضى ينهما بغير الحق فتهلك أنت الخضمان أحسدهما العقل واثاني الطبيعة وقل كان البدن الحالي من النفس يفوح منه نين الجيفة كذلك النفس الحالية من الادب يحس نقصها بالكلام والافعال وقال الغائب المطلوب في طي الشاهد الحاضر وقل أبو سلمان السفيزي مفهوم هذا الاطلاق ان كل ماهو عندنا بالحش بين فهو بالعقل لنا هناك الا ان الذي عندنا ظل ذلك ولان من شأن الظل كما يريك الشيء الذي هو ظلم مرة فاضلا على وأهو عايه ومرة ناقصا عما هو به رمزة على قدره عرض الحسبان والتوهم وصارا مزاحين لليقين والتحقيق فينبغي أن يكون عنايننا بطلب البقا الابدي والوجود السرمدي أتم وأظهر وأبقى وأباغ فبالحق ماكان الغائب في طي الشاهد وبتصفح هذا الشاهد يصم ذلك الغائب وقال الشيخ اليوناني النفس جوهم كريم شريف يشبه دائرة قد دارت على مركزها غير نها دائرة لا يمد لهاومركزها العقل وكذلك للمقل دائرة استدارت على مركزها وهو الخير الاول المحض غير أن النفس والمقل أن كانا دائر تين لكن دائرة المقل لانتحرك

ذم وأما اشتقاق اسم الفاعل من فعله فكذلك أيضاً ولا فرق وايس لاحد ان يُسمى شيئًا الله عا أباحه الله تعالى في الشريعة أو في اللغة إنتي امرنا بالتخاطف ماوقدوجدناه تعالى اخبرنا بان له كبداً ومكراً ويمكر ويكيد ويستهزئ ويذى من نسيه وهذا لا تدفعه المتزلة ولودفعته الكفرت لردها نص القرآن وهم مجمعون معنا على انه لا يسمى بابهم مشتق من ذلك فلا يقال ماكر من اجل ان له مكراً ولا أنه كياد من اجل أنه يكيدوان له كيداً ولا يسمى مستهزئاً من اجل انه يستهزئ بهم فقيد ابطل ما اصلوه من إن كل فعل فعلا فانه يسمى منه ونسب اليه ولا سند هاهنا مشنب مع من لا يحسن المناظرة فيقول أنما قلنا أنه يكيد ويستهزئ وعكر وينسى على المعارضة بذلك فانا نقول له صدقت ولم نخالفك في هذا لكن الزمناك أن تسبيه تعالى كياداً وما كراً ومستهزاً وناسياً على معنى المعارضة كما تقول فإن ابي من ذلك وقال أن الله تعالى لم يشم بشيء من ذلك نفسه نقد رجع الى الحقووا فقنا في الواله تعالى لايستمي ظالما ولا كافرا ولا كاذبا بن اجل خلقة الظهروال كمفر والمكذب لانه تمالى لم يسم بذلك نفسه وان انكر ذلك تناقض وظهر بطلان ذهبه ﴿ قَالَ ابُو مُحِدً ﴾ وقد وانقونا على أن الله تعالى خاق الجزر وحبل النساء ولا يجوز أن يسمى خارا ولا محبلا وأنه تعمالي خاق أصباغ طافهاري والهداهد والحجل وسائر الالوان ولانسمي صباغا وانه تدالي بنيالسهاء والارض ولا يسيى بناء وانه تمالى سقانا الغيث ومياه الارض ولاييسي سقاء ولا . اقياً وانه تعالى خلق الجر والخنارير وابايس ومردة الشياءين وكذلك كل سوء وسيِّ وخبيث ورجس وشر ولا يسيميمن اجل ذلك مسيئًا ولا شريرا فاي فرق بين هذا كله وبين ان يخلق الثير والغالم والكفر والكذب ومعاصى عباده ولا يسمى بذلك مسينا ولا ظالما ولا كافرا ولا كاذبا ولا شريرا ولا فاحشا والحمد لله على ما من به من

محبوب لذلك وأما من دونه تمالى فمن حمد الله تعالى فعله الذي أظهره فيه فهو ممدُّوخ مجمود ومن ذم عن وجل فعله الذي أظهره فيــه فهو مذموم ولا من يد وبرهان هذا اجماع اهل الاسلام على انه لا يستحق الحمد والمدح ألا من اطاع الله عز وجل ولا يستحق الذم الامن عصاه وقد يكون المرء مطيعاً مجموداً اليوم ممدوحاً بفعله ان فعله اليوم وكافراً مذموماً به ان فعله غداً كالحج في اشهرالحج وفي غيراشهر الحج ولصوم يوم الفطر والاضحى وصوم رمضان وكالصلاة في الوقت وقبل الوقت وبعد الوقت وكسائر الشرائع كلها وقد وجدنا فاعلا للكذب قائلا له وفاعلا للكفر قائلا له وهما غير مذمومين ولا يسمى واحد منهما كاذباً ولا كافراً وهما الحاكي والمكره فبطل ما ظنت المعتزلة من انه كل من فعل الكذب فهو كاذب ومن فعل الكفر فهو كافر ومن فعل الظلم فهو ظالم وصح انه لا يكون كاذباً ولا كافراً ولا ظالماً الا من سماه الله تعالى كافراً وكاذباً وظالماً وانه لاكفر ولا ظلم ولاكذب الا ما ساه الله كفراً وكذباً وظلماً وصح بالضرورة التي لا محيد عنها انه ايس في في العالم شيء محمود ممدوح لعينه ولا مذموم لعينه ولا كفر لعينه ولا ظلم لعينه واما مالا يقع عليه اسم طاعة ولا معصية ولا حكمها وهو الله تعالى فلا يجوز ان يوقع عليه مدح ولا حمد ولا ذم الا بنص من قبله فنحمده كما امرنا ان نقول الحمد لله رب العالمين واما من دونه ممن لا طاعة تلزمه ولا معصية كالحيوان من غيرالملائكة وكالحورالعين والانس والجن وكالجادات فلا يستحق حمداً ولا ذماً لان الله لم يأمر بذلك فيها فان وجد له تعالى امر بمدح شيّ منها او ذمه وجب الوقوف عند امره تعالى كامره تعالى عدج الكمبة والمدينة والحجر الاسود وشهر رمضان والصلاة وغيرذلك وكأمره تعالى بذم الخر والخنزير والميتة والكنيسة والكفر والكذب وماأشبه ذلك واما ماعدا هذين القسمين فلاحدولا

السهم سماً ليرمي به يوماً ( حكم الشيخ اليوناني )يله رموز وأمثال منها قوله ان أمك روم لكنها فقيرة رعناء وان أباك لحدث لكنه جواد مقدر يمنى بألام الهيولي وبالاب الصورة وبالروم أنقيادها وبالفقر احتياجها الى الصورة و بالرعونة قلة ثباتها على مانحصل عليه وأما حداثة الصورة أي هيمشرقةلك علابدة الهيولي وأما جودها أي النقص لا يماريها من قبل ذاتها فانها جواد لكن من قبل الهيولي فانها انما نقبل على لقد يرهداما فسر به زمزه ولغزه وحمل الام على الميولي صحيح مطابق للمعنى وليسحل الابعلى الضورة بذلك الوضوج بلحملها على العقل الفعال الجواد الواهب للصور على قدر استعدادات التوابل أظهر وقال لك نسبان نسب الى أيك ونسب الى أمك أنت بأحدهما أشرف وبالآخر أوضع فانتسب في ظاهرك و باطنك الى من أنت به أشرفوتبرأ في باطنك وظاهرك من أنت به أوضع فان الولدالفشل يحب أمه إكثر بما يحب أباه وذلك دليل على انه دخل العرقُ والفساد المحتد قيل أراد بذلك الهيولي والصورةأو البدن والنفسأو الهيولي والمقل الفعال وقال قد ارتفع اليك خصمان منك يتنازعان بك أحدهما

قال أنت خير أم شرير قال خير قال فالحق بي من الحير معني بل يجب على رجاؤه وكان لاهل مدينة من يُونان صاحب جيش جبان وطبيب لم يعالج أحدا الا قتله فظهر عليهم عدوة ففزعوا اليهوقال اجملوا طبيبكم صاحب لقاء العدو واجعلوا صاحب جيشكم طبيبكم وقال اعلم بأنك ميت لا محالة فاجهدأن تكون حياً بعد موتك لئلا يكون لمينتك ميتة ثانيــــة وقال كما ان الاجسام تعظم في العين يوم الضباب كذلك تعظم الذنوب عند الانسان فيحال الغضب وسئلءن العشق فقال سوم اخبيار صادف نفساً فارغة ورأى غلاماً معه سراج فقال له تعلم من أين تجيء هذه النار قال له الغلام ان أخــبرتني الى أين تذهب أخـــــبُرتك من أبن يجيء وأفحمه بمٰد ان لم یکن یقوی علیه أحد ورأى امرأة قدحملها الماء فقال على هذا المعني جرى المثل دع الشر يغسله الشمر ورأى أمرأة تحمل نارا فقال نار على نار وحامل شر من محول ورأى امرأة منزينة في ملعب فقال لم تخرج لنرى ولكن لترى ورأى نسائح يتشاورون فقال هذا جري المثل هوذا الثعبات يستترض من الإفاعي سما ورأى جارية تعلم الكتابة فقال يستى هذا

وردوا الامر في ذلك ألى الله عز وجل صدقوا وهذا هُو قوالنا إن كل ما فعله الله تعالى من تكليف ما لا يطاق وتعذيبه عليها وخلقه الكفر والظلم في الكافر والظالم واقراره كل ذلك ثم تعذبهما عليه وخلقه الكفر وغضبه منه وسخطه إياه كل ذلك من الله تعالى حكمة وعَدُل وحق وممِن دونه تعالى سفه وظلم وباطل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون واما قولهم ان من فعل شيئاً وجب ان ينسب اليه ويسلملي به نفسه وانه لا يعقل ولا يوجد غير هذا وايجابهم بهذا الاستدلال انديسمي الله تعالى ظالماً لانه خلق الظلم وكذلك من الكفر والكذب فهذا ينتقض عليهم من وجهين احدها ان هذا تشبيه محض لانهم يريدون إن يحكموا على الباري تعالى بالحكم الموجود الجاري على خلقه ويقال لهم اذكم تجدوا فاعلافي الشاهد الأجيما ولا عالما الانبعلم هو غيرة ولا حيا الإنجياة هي عرض فيه ولا مخبراً عنه الاجسما أو عرضاً وما لم يكن كذلك فهو معدوم ولا يتوهم ولا يعقل ثم رأيتم الباري تعالى بخلاف ذلك كله ولم تحكموا عليه بالحكم فيما وجدتم فقد وجب ضرورة أن لايحكم عليه تعالى بالحكم عِلينا في أن يسمى من افعاله ولا في أن ينسب اليه كما ينسب الينا بلا خلاف ذلك بالبرهان الضروري وهو أن الله عز أوجل خلق كل ما خلق من ذلك مخترعا له كيفية مركبة في غيره فهكذا هو فعل الله تعالى فيما خلق وأما فعل عباده لما فعلوا فأنما معناه انه ظهر ذلك الفعل عرضاً محمولا في فاعله لانه اما حركة في متحرك واما سكون في ساكن او اعتقاد في معتقد او فكر في متفكر او ارادة في مريد ولا مزيد فبين الامرين بون بأن لا يخفي على من له اقل فهم واما المدح والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فليس كما ظنوا لكن الحق هو انه لا يستحق احد مدحا ولا ذما الا من مدحه الله تعالى او ذمه وقد أمرنا الله تعالى بحمده والثناء عليه فهو عز وجل محمود على كل ما فعله

فِورِهَا وتقواها ﴿ فَعَلَى قُولَ هَؤُلا ۚ الْحَاذِيلِ اللَّهِ تَعَالَى يَغَضِّ مَمَا الْهُمَّ ويكرهه والهامه فعله بلا شك ضرورة فقد صح عليهما شنعوا به من انه يغضب من فعله أيضاً فيقال لهم هل الله تعالى قادر على منع الظالم من المظلوم وعلى منع الذين قالوا رسل الله صلى الله عليهم وسلم وعلى ان محول بين الكافر وكفره وان عيته قبل ان يبلغ وبين الزاني وزناه باضعاف جارحته او بشيء يشغله به او تيسير انسان يطل عليهما ام هو عاجز عن ذلك كله قادر على شيء منه ولا سبيل الى قدم ثالث فان قالوا هوغيرقادر على شيء من ذلك عجزوا ربهم وكفروا وبطلت ادلتهم على احداث العالم اذ أضعفوا قدرته عن هذا اليسير السهل وأن قالوا بل هو قادر على ذلك كله فقدأ قروا ايضاً على انه تعالى رأى المنكر والكفر والزنا والظلم فاقره ولم ينيره وأطلق ايدي الكفارعلى قتل رسله وضربهم ومعاقراره لكل ذلك فلم يكتفي بكل ذلك الاحتى قواهم بجوارحهم وآلاتهم وكف كل ما نع وهذا على قولهم أنه رضا منه تعالى بالكفر واختياراً منه تعالى لكلُّ ذلك وهذا كَهْرَامجرد وأما آنه يغضبُ مما أقر ويسخط مما أعان عليه ويكره ما فعل من اقرارهم على كل ذلك وهذا هو الذي شنعوا به لا بد من احد الوجهين ضرورة وكلاهما خلاف قولهم الاان هذا لازم لهم على اصولهم ولا يلزمنا نحن شيء منه لاننا لا نقبح الا ما قبيح الله تعالى ولا نحسن الا ما حسن الله تعالى فان قالوا انما اقره ايننقم منه وانما يكون سفهاً وعبثاً لو اقره ابداً قيل لهم اي فرق بين اقراره تعالى الكفر والظلم والكذب ساعة وبين ابقائه اياه ساعة بعد ساعة وهكذا أبداً بلا نهاية او بنهاية في الحسن والقبح والا فعر نونا الامد الذي يكون اقرار الكفروالكذب والظلم اليه حكمة وحسناً واذا تجاوزه صَارِ عَبْثًا وَعَيْبًا وَسَفْهًا فَانَ تَكَافُوا أَنْ يُحَدُّوا فِي ذَلْكُ حِداً آتُوا بِالْجِنُونَ والسخف والكذب والدعوى التي لا يعجز عنها احد وان قالوالا ندري

بالحلم وقطع الحرص بالقنوع واماتة الحسد بالزهدوتذليل المرح بالسكون ورياضة النفس حتى تصير مطية قد ارتاضت فتصرفت حيث صرفها فأرساها في طاب العليات وهجر الدنيات ومن التهجين تعطيل الذهن من الحكمة وتوسيح العقل بضياع الادب واثارة الشهوة باتباع الهوى واضرام الغضب بالأنتقام وامداد الحرص بالطلب وقدم اليه رجل طعاماً وقال له استكثر منه فقال عليك بتقديم الاكلوعلينا باستعمال المدل وقال زمام العافية بيد البلا ورأس السلامة تحتجناح العطب وبأبّ الامن مستور بالخوف فلا تكونن في حال من هذه الثلاث غير متاوقع لضدها وقبل له مَالكُ لا تغضب قال أما غضب الانسانية فقد أغضبه وأماغضب البهيمية فانى تركت لترك الشهوة البيمية واستدعاه الملك أسكندر الي مجاسه يوماً فقال للرسول قلله أن الذي منعك من المصير الينا منعنا من المصير اليك منعك عنى استغناؤك بسلطانك ومنعني عنك استغنائي بقناعتي وعاتبته دالسة اليونانية بقبح الوجه وذمامة الصورة فقال منظر الرجل بعد المخبر ومخبر النساء بعد المنظر فخجلت وتابت ورقف عليه الاسكندر يوماً فقال له ماتخافني

حكما فاضلا متقشفا لايقتني شيئا ولا يأوى إلى منزل وكان من قدرية الفلاسفة لما يوجد في مدارج كلامه من الميل الى الفدر قال ليس الله علة الشرور بل الله علة الخيرات والفضائل والجود والعقل جمله ببن خلقه فمن كسبها وتمسك بها نالها لانه لا يدرك الخيرات الا بهاسأله الاسكندر يومًا فقال بأي شيء يكتسب اثواب قال بأفعال الحنيرات والك لنقدر أيها الملك ، أن تكنسب في يوم واحدمالا يقدر عليه الرعية أن تكتسبه في دهرها وسأله عصبة من أهمل الجهل ماغداوك قال ماعفتم يعني الحكمة قالوا فما عفت قال ما استطبتم يعني الجهل قالواكم عبدلك قال أربابكم يعنى الغضب والشهوة والاخلاق الردية الناشئة منهما قالوا فسا أقبح صورتك قال ألم أملك الخلفة الذميمة فألام عليهاولا ملكتم الخلقة الحسنة فتحمدوا غليها وأما ما صار في ملكي وأتي عليب تدنيري فقد استكملت ترتيب وتحسينه بغاية اا الطوق وقاصية الجهد واستكملتم شيئين مافي ملككم قالوا فما الذي في الملك من التزيين والتهجين قال أما التزبين فعارة الذهن بالحكمة وجلا العقل بالادبوقع الشهوة بالمفاف وردع الغضب

التفاوت عن كل ماخلق الله تمالي وعادت الآية المذكورة حجة على المتزلة ضرورة لامنفك لهم عنها وهي انه لو كان وجود الكفر والكذب والظلم تفاوتاً كما زعموا لكان التفاوت موجوداً في خلق الرحمن وقد كذب الله تعالي ذلكونني ان يرى في خلقه تفاوتواما اعتراضهم من طريق النظر بان قالوا انه تمالي ان كان خلق الكفر والمعاصي فهو اذاً يغضب مما فعل ويغضب مما خلق ولا يرضى ماصنع ويسخط مافعل ويكره ما يفعل وانه يغضب وايسخط من تدبيره وتقديره فهذا تمويه ضعيف ونحن لا نبكر ذلك اذ اخبرنا الله عن وجل بذلك وهو تعالى قد اخبرنا انه يسخط الكفر والظلم والكذب ولا يرضاه وانه يكره كُلُّ ذَلِكُ ويغضبُ منه فايس الا التسليم لقُول الله تعالى نعم نعكس عليهم هـ ذا السؤال نفسه فنقول لهم أليسُ الله خلق ابليس وفرعون والخر والكفار فلا بد من نعم فنقول لهم أيرضي عز وجل عن هؤلاء كلهم ام هو ساخط لهم فلا بد من انه ساخط لهم كاره لهم غضبان عليهم غير واض عنهم فنقول لهم هذا نفس ما انكرتم من انه تعالي سخط تدبيره وغضب من فعله وكره ما خلق ولعنه فاي قالوا للم يكرهءين الكافر ولا سخط شخص ابليس ولاكره عين الخمر لم نسلم لهم ذلك لانه تعالي قد نص على أنه تعالى لعن ابليس والكفار وانهم مسخوطون ملمونون مكرؤهون من الله تعالى مغضوب عليهم وكذا الحر والاوثان وقال \* انما الحر والمسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه \* وقال تعالى \* ولم خنزير فانه رجس \* وقد سمى الله تعالى كل ذلك رَّجساً ثِمْ امن بعد ذلك بالجتنابة وأضاف كل ذلك الى عمل الشيطان ولا خلاف في انه عزوجل خالق كل ذلك فهو خالق الرجس بالنص ولا فرق في المفقول بين خلق الرجس وخلق الـكفر والظلم واللكذب وقوله تعالى \* ونفس وما سنواها فالهما

احتجاجهم والحمد لله رب العالمين فان قال قائل فما هذا التفاوت الذي اخبر الله عن وجل أنه لا يرى في خلقه قيل لهم نعم وبالله التوفيق هو اسم لا يقع على مسمى موجود في العالم اصلا بل هؤ معدوم جملة اذ لو كان شيئاً موجوداً في العالم لوجد التفاوت في خلق الله تعالى والله تعالى قد أكذب هذاواخبر أنه لا يرى في خلقه ثم نقول وبالله تعالي التوفيق ان العالم كله ما دون الله تعالي وهو كله مخلوق لله تعالى اجسامه واعراضه كلها لا نحاشي شيئاً منها ثم اذا نظر الناظر في تقسيم انواع اعراضه وانواع إجسامه جرت القسمة جرياً مستوياً في تفصيل اجناسه وانواعه بحدودها المميزة لها وفصولها المفرقة بينها على رتبة واحدة وهيئة واحدة الى أن يبلغ الي الاشيخاص التي تلي أنواع الانواع لاتفاوت في شيُّ مِن ذلكِ البَّتَةِ بُوجِهِ مِن الوجوهِ ولا تَخالفِ في شيٌّ منه أصلاومن وقف على هذا علم أن الصورة المستقبحة عندناوالصورة المستحسنة عندنا واقعتان مماً تحيت نوع الشكل والتخطيط ثم تحت نوع الكيفية ثم تحت اسم العرض وقوعامستويا لاتفاضل فيهولا تفاوت في هذا بوجه من التقسيم وكذلك إيضاً نعلمان البكفر والايمان بالقلب واقعان تحت نوع الاعتقاد ثم تحت فعل النفس ثم تجت الكيفية والعرض وقوعامستويالا تفاضل فيهولا تفاوت من هذا الوجه من التقسيم وكذلك ايضا نعلم أن الايمان والكفر بالسان واقعان تحت نوع فرع الهواء بآلات الكلام ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفية وتحت اسم العرض وقوعا حقا مستويا لاتفاوت فيه ولا أختلاف وهكذا القول في الظلم والانصاف وفي العدل والجور وفي الصدق والكذب وفي الزنا والوطء الحلال وكذلك كل مافي العالم حتى يرجع جميع الموجودات الي الرؤس الاول التي ليس فوقها رأس يجمعها الاكونها مخلوقة لله تعالى وهي الجوهر واليكم والكيف والاضافة على مابينا في كتاب التقريب والحمد لله رب العالمين فانتني

أيهاالاعى المنعصب جمت ماخذلك ماتولى عنك فلزمتك أوزاره وعاد على غيرك مهناه وغاره وقال فوطس ألانتعبوا ممن لم يعظنا أخياراً حتى وعظنا بنفسه إضطرارا وقال مطور قد كنا بالأمس نقدر على الامتاع ولا نقدر على النول واليوم نقدر على الفول فهل نقدر على الاستماع وقال ثاون انظروا الى حلم النائم كيف انقضى والى ظل الغام كيف انجلي وقال سوس كم قد أمات هذا الشخص لئلا يموت فسات فكيف لم يدفع الموت عن نفسه بالموت وقال حكيم طوى الارض العريضة فلم يقنع حتى طوى منها في ذراعين وقال آخر ما سافن الاسكندر سفرابلا اعوان ولا آلة ولا عدة الا تسفره هذا وقال آخر ما أرغبنا فيما فارقت وأغفلنا عما عاينت وقال آخر لم يؤد بنا بكلامه كما أدبنًا بسكونه وقال آخر من ير هذا الشخص فليتق وليعلم ان الديون هكذا قضاؤها وقال آخر قدكان بالامس طلعنه علينا حياة واليوم النظر البه سقم وقال آخر قد كان يسأل عما قبله ولا يسأل عما بعده وقل آخر من شدة حرصه على الارتفاع انحط كله وقال آخر الآن يضطرب الاقاليم لأن مسكنها قد سكن (حكم ديوجانس الكلي)وكان

وأقامنا في جوف الليل وأدخلنا بستانا ليرينا النجوم فجهل شبر يشير اليها يدُه و سير حْتى سقط في بئر فقال من تعاطىء لم مافوقه بلي بجهل ماتحته وقال السميد من لا يمرفنا ولا نمر فه لانا اذا عرفناه أطلنا يومه وأطرنا نومه وقال استقلل كشير ما تعطى واستكثر قليل ما تأخذ فان قرة عين الكريم فيا يعطي ومسرة اللئيم فيما يأخذ ولا تجمل الشعيخ أمينا ولاالكذاب صفيا فأنه لاعفة لمع شحولا أمانة مع كذب وقالُ الظفر بالحزم والحزم باجالة الرأي واجالة الرأي بتحصيت الأشرار ولما توفى الاسكندر برومية المدائن وضعوه في تابوت من ذهب وحملوه الى الاسكندرية وكان قد عاش اثنين وثلاثين سنة وملك ا ثنَّى عشرة سنة وندبه جماعة من الحكا الندبة فقال بايموس هذا يوم عظيم العبرة أقبل من شره ما كان مدبرًا وأدبر من خيرة ما كان مقبلا فن كان با كيا على من قد زال ملكه فلينكه وقال ميلاطوس خرجنا ألى الدنياجا هلين وأقمنا فيها غافاين وفارقناها كارهين وقال زُنتُونَ الأصغر ياعظم الشأن ماكنت الاظل سعاب اضمحل فلما أضل فما نحس لملككك أثرا ولا نعرف له خبرا وقال أفلاطن الثاني

وهكذا القول في خلقه للاعراض في عباده ولا فرق وكذلك وافقنا اكثرهم على أنه تمالي خلق فساد الدماغ والجنوز التولدمنه والجذام والعمى والصم والفالج والحدية والادرة وكل هذا من خلق الله تمالياله حسن وكله فيما بيننا قبيح رديء جداً يستغاذ بالله منه وقد نَصَ الله تَمَائي عُلَى انه خلق المصائب كلما فقال عن وجل \* ما أصاب من مُصابة في الأرضُ ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير أ فنص تعالى على إنه برا ألمها ب كلها وبرا هو خاق بلا خلاف أبن أحد ولا فرق بين الزامهم ايانا ان الله تعالى الحسن الكفر والفلم والجور والكذب والقبائح اذخاق كل ذلك وأين اقرارهم منا أن الله تمالى تد احسن الخر والخنازير والدم والميتة والعذرة وأبايس وكل ما قل انااله من دون الله تعالى والاوثان الممبودة من دون الله تعالى والصَّأيبُ كانِاً والامراض والعاهات اذ خاق كلَّ ذلك فاي أثنيء قلوه في هـذه الاشياء فهو قولنا في خلق الله تعالىللـكفر به والشتمه والغالم والـكذب ولا فرق كل ذلك قد أحسن الله خلقه اذحركة او سكوناً او ضميراً في النفس وسمى ظهوره من العبد قبيحاً موصوفاً به الأنسان وأما قوله تعالى \*ما ترى في خاق الرحن من تفاوت \* ذلا حجة لهم في هذا ايضاً لأن التفاوت المعمُّود هو ما نأفر النفوس او خرج عن المعمود فنحنَّ نسمي الصورة المضطربة بان فيها تفاوتاً فليس لهــذا التفاوت الذي بناه الله تعالى عن خلقه فاذ ليسَ هو هذا الذي يسمية الناس تفاوياً فلرياق الا ان التفاوت الذي نفاهُ اللهُ تُعالى عَمَا خَلَقَ هُو ثَيْء غير مُوجُود فيهُ البتة لانه لو وجد في خلق الله تمالى تفاوت كذب قول الله عن وجل ما ترى في خلق الرحمٰن من تُفاوت وَلَا يُكذُبُ اللَّهُ تَمَالَى اللَّهِ كَافَر فَبَطَلَّ ظن الممتزلة إن الكفر والظلم والكذب والجور تفاوت لأن كل ذلك موجود في خلق الله عن وجُل مربّى فيه مشاهد بالميان فيمه فبطّل

ان الله تعالى احسن خالقه لكل شي وصدق الله عزوجل وهكذا نقول ان خلق الله تعالى لكل شي حشن والله تعالى محسن في كل شي والقرآءة الأخرى خلقه بفتح اللام وهذه ايضاً لا حجة لهم فيها لانه ليس فيها ايجابٌ لان هاهنا شيئاً لم يخلق اللهءز وجُل ومن ادعى ان هذا في اقتضاء الآية فقد كذب وانما يقتضي لفظة الآية ان كل شيء فالله خلقه كما في سأر الآياتِ والله تعالى احسينه اذ خلقه وهذا قولنا وكذا نقول ان الانسان لا يفعل شيئاً الا الحركةأو السكون والاعتقادوالارادة والفكروكل هذه كيفيات واعراض حسن خلقها من الله عزوجل قد احسن رتبتها وايقاعها في النفوس والاجساد وانما قبح ما قبح من ذلك من الانسان لان الله تعالى سمى و قُوع ذلك أو بعضها بمن وقعت منه قبيحاً وسمى بعض ذلك حسناً كما كانت الصلاة الى بيت المقدس حركة حسنة ايماناتم سماها تعالى قبيحة كفراً وْهَذِهُ أَلْكُ الْحَرَكَةُ نَفْسُهَا فَصِحَ اللَّهِ لَيْسُ فِي العَالَمُ شَيَّءُ حَسَنَ لَعَيْنَهُ ولا شيء قبيح لعينه لكن ما سماه الله تعالى حسناً فهو حسن وفاعله محسن قال الله تُعالى ﴿ ان احسنتُم احسنتُمْ لانفسكم ﴿ وقال تعالى ﴿ هُلُ جزاء الاحسان الإ الاحسان \* وما سماه الله تعالى قبيحاً فهو حركة قبيحة وقد سمى الله تعالى خلقه لكل شيء في العالم حسناً فهو كله من الله تعالى حسن وسمى ما وقع من ذلك من عباده كما شاء فبعض ذلك قبْحه فهو قبيح وبمض ذلك حسنه فهو الحسن وبمض ذلك قبحه مم حسنه فكان أتبيِّحاً ثم حسن وبعض ذلك حسنه ثم قبحة فكات حسناً ثم قبح كما صارت الصلاة الى الكعبة حسنة بعد ان كانت قبيحة وكذلك جميع افعال الناس التي خلقها الله تعالى فيهم كالوطء قبل النكاح وبعده وكسنى من نقض الذمة وسائر الشريعة كالها وقد اتفقت المعتزلة مُعنا عَلَى أَنْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْخَمْرُ وَالْخِنَازِيرُ وَالْحِجَارَةُ الْمُبُودَةُ مِنْ دُونِهُ لحسن بلاكشك وهو سماه قبائح وارجاساً وحراماً ونجساً وسيئاً وخبيثاً جميع مافي الارض شبيه بالنظم السماوي لانها أمثال له بحق وقال العقل لا يألم في طاب معرفة الاشيا. بلُ الجسد يألم و يسأم وقال النظر في المــٰرآة يرى رسم الوجه وْفي أقاويل الحكام يرئي رسم النفس ووجدت في عَضده صحيفه فيها قلة الاسترسال الى الدئيا أسلم والاتكال على القدر أروح وعند حسن الطن لقر العين ولا ينفئم مما هو واقع النوقي وأخل يوما تفاحة فقال مَا أَلطف قبول هـنـذهُ الْهَبُولي الشخضية لصورتها وانفعالها لما نؤشر الطبيعة فيها من الاصباغ الروحانية من تركيب بشيط و بسيط مركب حسب تمثلُ العقلُ لها كل ذلك دليل على ابداع مبدع الكل واله الكل واو قيل ألطفَ منها أقبول هذه النفس الانسانية لصورتها العقلية وانفعالها لما تؤثر النفس الكلي فيها من الملوم الروُحانية من تركيب بسيط وبسيط مركب حسب تمثل المقل لهاكل ذلك دليل على ابداع مبداع الكل وسأله اطوسايس الكلى أن يعطيه ثلاثًا حبأت فقال الاسكندر ليس هذه عطية مُلَّكَ فَقَالَ الكَلْبِي اعطني ما تُهْرطُلُ من الذهب فقال ولا هذا مسئلة كاي وقال بعضهم كذا عند شبر الْمُجِمُ أَذُ وصَّــلِ اليِّنَا أَنْهَا • الْمَلْكُ

شين وشبوعيدك بالعفوفانه زين وكن عبدا للعق فان عبد الحق حرا وليكن وكدك الاحسان الي جميع الحلق ومن الاحسان وضع الاساءة في موضعها واظهر لاهلك انك منهم ولاصحابك انك بهم ولرعيتك انك لهم وتشاور الحكا في أن يسجدوا له اجلالا وتعظيما قال لا سجود لغير بارئ النكل بل يحق له السجود على من كساه بهجة الفضائل وأغلظ له رجل من أهل ثيية فقام اليه بعض قواده ليقابله بالواجب فقال له الاسكندر دعه لانتجط الى دناءته ولكن ارفعه الى شرفك وقال من كنت تحب الحياة لاجله فلا تستعظم الموت بسببة وقيل له إن روشنك امرأتك ابنة دارا الملك وهي أمن أجمل النساء فلو قر بتها الى نفسك قال اكره أن يقيال غلب الإسكندر دارا وغلبت روشنك الاسكندر وقال من الواجب على أهل الحكمة أن يسرعوا إلى قبول اعتدار المُذابين وان " يطنوا عن العقوبة وقال سلطان العقل على باطن العاقل أشد تحكما من سلطات السيف على ظاهر الاحمق وقال ليس الموت بألم للمنس بل للجسد وقال الذي ير مد أن ينظر الى أفعال الله مجردة فليمف عن الشهوات وقال ان نظم

والقول الكاذب مختلقاً وذلك القول بلاشك انما هو لفظ ومعنى واللفظ مركب مِن حروف الهجاء وقد كان كل ذلك موجود النوع قبل وجود اشخاص هؤلاء المختلفين وهذا كقوله عز وجل \* أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون \* وكقوله تعالى \* فلم تقتلوهم ولكن الله قتام وما رميت إذ راميت ولكن الله رمي ﴿ فبيقين بدري كُلُّ ذي حس يَؤْمُن بَاللَّهُ تَعَالَى وَبِالقَرَّآنُ انْ الزَّرْعِ وَالْقَتْلُ وَالرَّمِي الَّذِّي نفاه عن الناس وعن المؤمنين وعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غير الزرع والقتل والرمي الذي اضافه اليهم لا يمكنه البتة غير ذلك لانه تعالى لا يقول الا الحق فاذ ذلك كذلك فإن الذي نفاه عمن ذكر ناهو خلق كل شيئ واختراعه وأبداعه وتكوينه واخراجه من عدمالي وجود والذي اوجب لهم منه ظهوره فيهم ونسبة ذلك كله اليهم كذلك نقط وبالله تعالى التوفيق وقول زهير واراك تخلق مافريت ولا يشك من له اقل فهم بالمربية الله لم يمن الابداع ولا اخراج الخلق من عدم الى وجود وانما اراد النفاذ في الأمور فقط فقد وضح أن لفظة الخلق مشتركة تقع على معنيين احدهما لله تمالى لا لاحد دونه وهو الابداع من عدم الى وجود والثاني الكذب فيها لم يكن اؤ ظهور فعل لم يتقدم لغيره اونفاذ فيما حاول وهذا كله موجود من الحيوان والله تعالى خالق كل ذلك وبالله تعالى النوفيق وبهذا تتألف النصوص كلها واما قوله تعالى بصنع الله الذي اتقن كلشي \*فهو عليهم لا لهم لأن الله تعالى اخبر أن بصنعه اتقن كل شئ وهذا على عمومه وطاهره فالله تعالى صانع كلشئ واثقانه له ان خلقه جو هرا أو عرضاً جاربين على رتبة واحدة ابدا وهذا عين الاِتقان واما قوله تعالى \*إحسن كلُّ شيُّ خلقه \*فانهاقر، آتان مشهورتان من قرآت المسلمين احداها احسن كل شئ خلقه باسكان اللام فيكون خلقه بدلًا من كُلُّ شيء بدل البيان فهذه القرآة حجة عليهم لان معناها

واستقل الاسكندر بأعباء الملك فمن حكمه ان سأله معلمه وهو في المكتب ان أفضى اليك هذا الامر يوماً أين تضعني ول حيث تضعك طاعتك ذلك الوقت وقيل له انك تعظم مؤدبك أكثر من تعظيمك والدك قال لان أبي كان سبب حياتي الفانية ومؤدبي سبب حياتي الباقية وفي رواية لانأبي كان سبب كوني ومؤدبي سبب تجويد حياتي وفي رواية لان أبي كان سبب كوني ومؤدبي كان سبب نطقي وقال أبو زكرما الصميري لو قيل لي هذا لقلت وطؤا بالطبيعة التي اختلفت بالكون والفشاد ومؤدبي أفادتي العقل الذي به انطلقت الى ماليس فيه الكون والفساد وجلس الاسكندر يوماً فلم يسأله أحد حاجته فقال لاصحابه والله ما أعد هذا اليوم من أيام عمري في ملكي قيل ولم أيها الملك قال لان الملك لا يوجد التلذذ به الا على السَّائلُ بالجود واغاثة الملهتوف ومكافأة الحسن والا بانالة الراغبواسماف الطالب وكتب اليه أرسطوطاليس في كلام طويل أجمع في سياستك بين بدار لا حدة فيه وربت لا غفلة معه وامزج كلشيء بشكله حتى تزداد قوة وعزة عن ضده حتى يتميز لك بصورته ومن وعدك من الجلف فانه

انكر ذلك عز وجل اذهوعز وجل لا ينكر وجود الموجودات وانماينكر الباطل فصح ضرورة لاشك فيها اله لا خالق غير الله تعالى فاد لاشك في هذا فليس في قول الله تعالى احسن الخالقين اثبات لان في العالم خالقاً غير الله تعالى يخلق شيئاً وبالله تعالى التوفيق واما قوله و تخلقون افكاً وقوله تعالى عن المسيح عليه السكام أنه قال النه اخلق لكم من الطين كهيشة الطير وقول زهير أبن أبي سلمى المزني

وأراك يُخلق مَا فريت \* وبعض القوم يخلق ثم لا يفري فقد قلنا أن كلام الله تمالي لا يختلف وقد قال تمالي \* أَفَن يُخلق كَمَن لا يخلق \* وقال تعالى \* إم اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلِقُون ﴿ وَبِيقِينَ عَلَمُ كُلُّ ذَي عَقَلَ إِنْ مِنْ جَلَّةَ أَوِ لِنُكَ الْأَلْمَةَ الَّذِينَ اتَّخذهم الكفار الملائيكة والجن والمسيح عليه السلام قال تعالى «لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بنمريم \*وقال الله تعالى حاكياً عن الملائكة انهم قالوا عن الكيفار \* بل كانوا يعبدُون الجن \* فقد صح يقيناً بنص هذه الآية ان الملائكة والجن والمسيح عليه السلام لإيخلقون شيئاً اصلا ولايختلف اثنان في أن جميع الأنس في فعلهم كمن ذكرنا ان كانوا هؤلاء يخلقون افعالهم فسائر الناس يخلقون افعالهم وان كان هؤلاء لا يخلقون شيئاًمن ا فعالهم فسائر الناس لا يخلقون شيئاً مِن افعالهم فان ذلك كذلك وكلام الله عز وجل لا يختلف فاذ لا شك في هذا فاذ الخلق الذي اثبته الله عز وجل للمسيح عليه السلام في الطير وللكفار في الإفك هو غير الخلق الذي نفاه عنهم وعن جميع الخلق لايجوز البتة غيرهذا فاذهذاهوالحق بيقين فالخلق الذي اوجبه الله تعالى لنفسه ونفاه عن غيره هوالاختراع والابداع واحداث الشيء من لا شيء بمعنى من عدم الى وجود وأما الخلق الذي اوجبه الله تعالى فانما هو ظهور الفعل منهم فقط وانفرادهم به والله تمالى خالقه فيهم وبرهمان ذلك انالعرب تسمىالكذب اختلاقاً

ونقل أرسطوطاليس عن جماعة من الفلاسفة أن مباديء الأشياء هي المناصر الاربعة وعن بعضهم ان المبذأ الاول هوظامة وهاوية وفستروه بفضاء وخلاأ وعماية وقد أثبت قوم من النصارى تلك الظلمــة وسموها الظلمة الحارجة ومما خالف أرسطوطاليس أستاذه أفلاطن أن قال ﴿ أَفْلاطن من النَّاسُ من يكونُ طبعه مهيئًا لشي لا يتعداه فخالفه وقال أذا كان الطبع سلماً صلح لكل شيء وكات أفلاطن يمتقد أن النفوس الانسانية أنواغ يتهيأ كل نوع لشيء عمالا متعداه وأرسطوطا ليس يمتقد أن النفوس الانسانية نوع واحد واذا تهيأ صنف لشيء تهيأله كل النوع (حكم الاسكندر الرومي) وهو ذو القرنين الملك وليس هو المذكور في القرآن بل هو ابن فيلفوس الملك وكان مولده في السنة الثالثة عشر من الك دارا الا كبر سلمه أبوه الى أرسطوطاليس الحنكم المقيم لمدينة أينياس فأقام اعنده خس سنين يتعلم منه الحكمة والأدُّب حتى للغُ أحسن المبالغ ونال من الفلسفة ما لم ينله سائر تلامــذته فأسترده والده حين استشمر من نفسه علة خاف مِنْها؟ فلما وصل الية جدد العهد له وأقبل الينه واستولت ألفلة فتوفى منها.

هذا من عند الله فاكذبهم الله تعالى في ذلك واخبر إنه ليس منزلا من عندة ولا بما امر به عن وجل ولم يقل هؤلاء القوم ان هذا الكتاب مخلوق فا كذبهم الله تعالى في ذلك وقال تعالى ان ذلك الكتاب ليس تخلوقاً لله تعالى فبطل تعلقهم بهذه الآية جلة ولاشك عند المتزلة وعندنا في ان ذلك الكتاب مخلوق لله تعالى لأنه قرطاس او اديم ومداد وكل ذلك مخلوق بلا شك واما قوله \* تبارُك وتعالى ا الله احسن الخالقين \* فقد علمنا ان كلام الله تمالي لا يتمارض ولا يتدافع ﴿ وقال تمالى ﴿ ولو كان من عندغير الله لُوجُدُوا فَيه احْتَلا فَأَكْثِيراً ﴾ فاذ لا شك في هذا فقد وجدناه تعالى أنكر على الكافرين \* فقال تعالى \* ام جمانوا لله شركاء اخلة وا كحلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيُّ وهو الواحد القهار ﴿فهذه الآية بينتِ ما تعلق به المعتزلة وذلك أنَّ قوماً جعلوا لله شركاء خلقوا كحلقه فجعلوهم خالقين فأنكر والله تعالى ذلك فعلى هذا خرج \* قوله تعالى \* تبارك الله أحسن الخالقين \* كما قال تعالى \* يكيدون كيداوًا كيد كيداً وقال ومكرواومكر الله ويين بطلان ظنون المتزلة في هذه الآية قول الله تعالى ﴿ ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد \* أفيكون مسلما من اوجب لله تعالى شركاً من اجل قول الله تعالى للكفار الذين جعلواله شركاءأين شركائي ولاشك في أن هذا الخطاب أنما خرج جواباً عن أيجابهم له الشركاء تعالى الله عن ذلك و كذلك قوله تعالى \* ذق الك التالع لز الكريم \* وقد علمنا ان كلام الله تعالى كله هو على حجم ذلك المعذب النفسية في الذبيا انه العزيز الكريم وقد علمنا بضرورة العقل والنص أنه لبس للة تعالى شركاء وانه لا خالق غيره عز وجل وانه خالق كل شيء في العالممن عرض اوجوهل وبهذا خرج قوله تعالى الحسن الخالفين همم «قوله تعالى «افن يخلق كمن لا يخلق \* فلوامكن أن يكون في العالم خالق غين الله تعالى يخلق شيئاً لما

له من معل فوقه ولا علة فوقه وليس بمركب فتحيل ذاته العلل فلم عنه منفية فانما فعل لانه جواد فقيل فيجب ان يكون فاعلاً لم يزل لانه جواد لم يزل قال معنى لم يزل ان لا أول وفعل يقتضي أولاً واجتماع ان يكون ما لا أول له وذو أول فيالقول والذات معال متناقض قيل لهفهل ببطل هذاالعالم قال نُم قيل فاذا ابطله بطل الجود قال ببطله ليصوغه الصيغة التي لا تجتمل الفساد لان هذة الصيغة تحتمل الفساد تم كلامه ويعزي هيذا الفصل إلى سقراطيس قاله لبقر اطيس وهو بكلام القدما أشبه وثما نقلعن أرسطوطاليس تحديده العناصر الاربعة قال الحار ما خلط بعض ذوات الجنس ببعض وفرق بين بعض ذات الجنس من بعض وقال البارد ما جمع بيان ذوات الجنس وغير ذوات الجنس لان البرودة اذا جمدت آلماء حتىصار جليدا أشتملت على الاجناس المختلفة من الماء والنبات وغيرها قال والرطب العسير الانخصار أمن نفسه اليسير الانجصار من ذات غيرها واليابس اليسير الانحصار من ذاته المسير الانحصار من غيره والحدان الاولان يدلان على الغمل والآخران يدلان على الانفعال

\*فتبارك الله احسن الخالفين \*وقوله تعالى \*وتخلفون افكاً \*وقوله تعالى \*صنع الله الذي اتقن كل شي \* وقوله \* الذي احسن كل شي خلقه \* وقوله \* ماتري في خلق الرحمن من تفاوت \*واعترضوا باشياء من طريق النظر وهي أن قالوا إن كان الله تعالى خلق اعمال العباد فهو اذا يغضب مما خلق ويكره ما فعل ويسخط فعله ولا يرضى ما فعل ولا ما دبروقالوا ايضاً كل من فعل شيئاً فهو مسمى به ومنسوب اليه الا يعقل غير ذلك فلو خلق الله الخطاء والكذب والظلم والكفر لنسب كل ذلك اليه تعالى الله عن ذلك وقالوا إيضاً لا يعقل فعل واحد من فاعلين هذا فعله كله أو هذا فعله كله وقالوا ايضاً انتم تقولون ان الله تعالى خلق الفعل وان العبد اكتسبه فاخبرُونا عن هذا الإكتساب الذي انفرد به العبد أهو خلق ام هو غيره فان قلم هو خلق الله لزمكم أنه تعالى اكتسبه وانه مكتسب له اذ الكسيب هو الخلق وان قلم أن الكسب هو غير الخلق وليس خلقاً لله تعالى تركتم قولكم ورجعتم الى قولنا وقالوا ايضاً اذا كانت افعال كم مخلوقة لله تعالى وانتم تقولون إنكم مستطيعون على فعلها وعلى تركها فقد اوجبتم انكم مستطيعون على ان لا يخلق الله تعالى بعض خلقه وقالوا ايضاً اذا كان فعلكم خِلقاً لله تعالى وعــذبكم على فعلكم فقد عذبكم على ما خلق وقالوا أيضاً قد فرض الله علينا الرضا بما خلق فان كان الظلم والكفر والكذب عمل خلق ففرض علينا الرضا بالكفر والفلم والكذب الماسية الاستان والماسي والفلم والكذب

﴿ قَالَ ابُو مُحَمِدُ ﴾ هَذَهُ عَدِةُ اعتِراضاتهم التي لا يشذ عنها شيّ من تفريعاتهم وكل ما ذكروا لاحجة لهم فيه على ما نبين إن شاء إلله تعالى بعونه وتأييده ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم فنقول وبالله تعالى نستعين أما قول الله تعالى \* ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فلا حجة لهم في هذا لان اول الآية في قوم كتبوا كتاباً وقالوا

ان الصور تبطل وتدثر فاذا دثر ممنى واجب أن يكون له بدوا لان الدثور غاية وهو احد الحاشيتين مادل على أن جابيا جابه فقد صخ أن الكون حادث لامن شيء وان الحامل لهاغير ممتنع الذات من قبولها وحمله اياها وهي ذات بدو وغاية يدل على ان حامله ذو بدُو وَغِايةٍ وانه خادث لامن شيء ويدل على محدث لابدوله ولا غاية الان الدثور آخر والآخرما كان له أول فلوكانت الجواهر والصور لميزالا فغير جائز استحالتها لان الاستحالة د ثور الصورة التي كان بها الشيء وخروج الشيُّ من حد إلى حد ومن حال الى خال يوجب د ثور الكفية وتردد الستحيل في الكون والفشاد يدل على د نوره وحدوث أحواله مدل على ابتدائه وابتدا جزء يدل على بدوكله وواجب ات قبل بعض مافي العالم الكون والنساد أن يكون كل العالم قابلاله وكان له بدو م يقبل الفشاد وآخر يستحيل الى كون فالبدو والغاية يدلان إلى مبدع وقد سال بعض الدهرية ارسطوطاليس وقال اذا كان لم يزل ولاشيء غيره بم أحدث المالم فلم أحدثه فقالله المغير جائزة عليه لان الم يقتضي علة والغشلة المحولة وفيان هي عشلة

بيانا برفع الاشكال جمله بقوله تعالى لكيلا تأسو اعلى مافاتكم ولاتفرجوا عاامًا كم فبين تعالى أن ما أصاب الأموال والنفوس من المصائب فهو خالقها وقد تكون تلك المصائب افعال الظالمين باتلاف الاموال وأذى التفوس فنص تعالي على أن كل ذلك خلق له تعالى وبه عزوجل التوفيق واما من طريق النظر فان الحركة نوع واحد وكلما يقال على جملة النوع فهو بقال مقول على اشخاص ذلك النوع ولا بدُّ فان كان النوع مخلوقاً فاشخاصه مخلوقة وايضاً فلوكان في العالم شئ غير مخلوق لله عز وجل لكان من قال العالم مخلوق والإشياء مخلوقة وما دون الله تعالى مخلوق كلذب لان في كل ذلك عندهم ما ايس مخلوق ولتكان من قال العالم غير مخلوق ولم يخلق إلله تعالى الأشياء صادقاً وثعوذ بالله تعالى من كل قول أدى إلى هذا ونسألهم هل الله تعالي اله العالم ورب كل شئ إملا فان قالوا نعم سئلوا اعموماً أو خصوصاً فان قالوابل عموماً صدقوا ولزمهم ترك قولهم إذ من المحال ان يكون تعالى الهاً لما لم يخلق وان قالول بل خصوصاً قيل لهم فني العالم اذاً ما ليس الله الها له وما لا رب له وان كان هذا فإن من قال إن الله تعالى رب العالمين كاذب وكان من قال ليس الله الما العالمين ولا برب العالمين صادقاً وهذا خروج عن الاسلام وتكذيب لله تعالى في قوله أنه رُب العالمين وخالق كل شيء وقدوا فقوانا على ان الله تعالى خالق حركات المختارين من سَائر الحيوان غيرالملائكة والانس والجن وبالضرورة ندري الحركات الاختيارية كلها نوع واحد فمن الحال الباطل ان يكون بعض النوع مخلوقاً وبعضه غير مخلوق ﴿ قَالَ أَنَّو مُحَمَّدُ ﴾ وَاغْتَرْضُوا باشِياء مَن القرَّآنَ وَهِي أَنَّهُم قَالُوا قَالَ اللَّهُ عز وجل \* فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا وقال تعالى التحسيرة من الكتاب وماهو من الكتاب وتقولون هو من عند الله أوما هوا من عند الله ﴿ وقال تمالى

فرجوا بماأوتوا الاالحساءا الاالناء والساعاب والمعالين ﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَدُ ﴾ وكل هذا لا حجة لهم فيه لأن قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها بيان جلي على انها انما دمرت كل شيء أمرها الله تعالى بتدميره لا ما لم يأمرها فهمو عموم لكل شيء أمرها به وقوله تعالى وأوتيت من كل شيء فن التعبيض فن أتاه الله شيئاً من الاشياء فقد أتاه من كل شيء لانه قد أتاه بعضًا الاشياء وأما قوله تعالى ففتحنا عليهم أبواب كل شيء فق ونحن لا نذري كيفية ذلكِ الفتح الا انتا ندري أن الله تعالى صدق فيا قال وأنه تعالى أعا أتاج بعض الأشياء التي فتح عليهم أبواها مم لو صح لوهان في لعض هذا العموم انه ايس على ظاهره وأعا أريد به الخصوص ليا وجب من ذلك أن يحمل كل عوم على خلاف ظاهره بل كل عموم فعلى ظاهره لحتى يَقْومُ نرَهان بأنه مغصوفن أوانه منسوخ فيوقف اعتده ولا يتعدى التخصيص وبالنسخ الى ما لم يقم برهان بانه منسوخ أو مخصوص ولو كان غير هذا لماصحت حقيقة في شيء من أخبار الله تعالى ولا صحت شاريعة أبداً لانه لا يعجز أحدًا في أمر من أوامر إلله تعالى وفي كل خبر من أخباره عن وجل ان يحمله على غير ظاهره وعلى بعض ما يقتضيه غمو مه وهذا عين السفسطة والكفر والحاقة ونعوذ بالله من الخذلان ولم يقم رهان على تخصيص قوله تعالى انا كن شيء خلقناه بقدر السلب المساب ﴿ قَالَ أَبِو مِحْدَ ﴾ ومن ذلك قوله تعالى «مَا أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرُأها ان ذلك على الله يسير الكيلا تأسلوا على مل فاتكر ولا تفرحوال عا آتا كم \* الله الما الما ﴿ قَالَ ابُو مَحْمَدُ ﴾ فنص الله على انه برأ المصائب كلما فهو بارئ لها والبارئ هُو الحالق نفسه بلا شك فصَّلح يقيناً أنَّ الله تعالى خالق كل شيُّ إذ هو خالق كل ما اصاب في الارض وفي النفوس ثم زاد تعالى

وكلال وضعف وقصور ان تعدى عن الحد المعدد بخلاف اللذات المقلية فانهاحيث ما ازدادت إزداد الشوق والحرص والعشق اليها وكذاك القول في إلا لام النفسانية فانها تقع بالضد مما ذكرنا ولم يحقق المعاد الإهلانفس ولم يثبت حشرًا ولا نشرًا ولا الحلالا لهذا الرياط المجدوش من العدالم ولا ابطالا لنظامة كا ذكره القدماء فهذه أنكت كلامه استخرجناها من مواضَّع تَعْنَافَة والكَثْرُهَا مِن شراح ثامسطيوس والشيخ أبي على بن سينا الذى يتعصبلة وانتصر مذهبكه ولا يقولت من القدماء الا به ومنذاكر طرايقة أبن سيناغنداذ كر فلاشفة الاسلام ونحن الآن ننقل كلات حكية لاصعاب ارسطوطاليس ومن نسك على منواله بعدة دون الإراء العلمية اذ لاخلاف بينهم في الآرا. والعقائد ووجُدات فصولا وبكات للعكيم اراسطوطاليس من كتب متفرق فيقلنها على الوجه وان كان في بعضها ما يدل على ان رأيه على خلاف مانقله ثامسطيوس واعتمده ابن سينا منهاه في حدث العمالم قال الأشيان المحمولة أعنى الضورا المتضادة فليلل يكون أحدما من صاحبه بل ايجب أن يكون ابعد مالحبه فيتماقيان على المادة فقد بان

موجودة في الخشب أو الانسان موجود في النطفة والنخلة موجودة في النواة والضياء موجُود في الشمس ومنهم من أجراه على ظاهره وحكم بالتمبيز بين النفوس بألجواص التي لها وقال آخاصت كل نفس انسانية بخاصية لم يشاركها فيه غيرها فليست متفقة بالنوغ أعنى النوع الاخمير ومنهم من احكم بالتمييز بالموارض التي هي مهيئة تحوها وكما انها تتايز بعد الاتصال بالبدن بأنها كانت مهارة في المادة كذلك نتاين بأنها ستكون متايزة بالإبدان والصنائع والافعال واستعداد كل نفس لصنعة خاصة وعملم خاص فتنهض هذه فصولا ذاتية أوعوارض لأزمق لوجّودها مُ المسئلة السّادسّة عشر في بقامًا أبعد البدن وسُعاد مافي العالم المقلئ قال أن االنفوس الانسانية اذا استكملت قوتي العلم والعمل تشبهت بالاله تعالى ووصلت الى كالها وانما هذا التشبه بقدر الطاقة يكون إما بحسب الاستغداد واما بحسب الأجتهاد فاذا فارق الدن اتصل بالروشانيين وانخرط في سلك الملائكة المقرئين ويتم له الالتذاذ والا بنهاج وليس كل لذة الفهي جسانية فإن تلك اللذات الذات نفعانية عقلية وهذه اللذة الجسانية

تنتهي الى حلاً ويعرض للملتذسآمة

فغباوة شديدة وجهل بالطبيعة ومعنى لفظ الطبيعة انماهى قوة الشيء تجري بها كيفياته على ما هي عليه وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض لا يعقل وكل مأكان بما لااختيار لهمن جسمأو عرض كالحجارة وسائر الجادات فن نسب إلى ما يظهر منها إنها أفعالها مخترعة لها فهو في غاية الجهل وبالضرورة نعلم ان تلكُ الافعال خاق غيرها فيها ولا خالق هاهنا ﴿ قَالَ أَبُو مِحْمِد ﴾ ومن بلغ همنافقد كِفانا الله تعالى شأنه لمجاهر به بالجهل العظيم والكفر المجرد في موافقته أهل الدهر وتكذيبه الترآن اذيقول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أليكم أحسن علا وقوله تعالى «تستى بماء واحد ونفضل بعضها على بيض في ألا كل «فاخبر تعالى ان تفاضلها في الطعوم من فعله عز وجل نعوذ بالله مما ابت الاهم به وأ قحمُهم فيه وقال معمر معني قوله تعالى ﴿خلق الموت والحياة \*انما معناه الم مر لم تم مر الم الده أو عد من كون غيد المحال تالما ﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَدُ ﴾ فما زاد على أنه أبدى تمام جهله بوجهين بينين أحدها احالته النص من كلام ربه تعالي الإ دايل والثاني إنه لم يُزل عما أزمه لان أ الموت والحياة هما الامانة والإحياء بلاشكلان الحياة والاخياء هوجمع النفس مع الجسد المركب الارضي والموت والاماية شيء والحد وهـو، التفريق بين النفس والجسد المذكور فقط فاذا كانجع النفس والجسد وتفريقها مخلوتين لله تمالى فقد صنح أن الموت والحياة مخلوقان له تمالي يقيناً وبطل تمويه هذا المجنوان: ١٠ ابتن مسائل بفرا الم ١١ أ ع كره ﴿ قَالَ أَبُو مَحْمَد ﴾ ومن النصوص القاطعة في هذا قول الله تعالى ﴿ أَنَّا كُلُّ شيء خلقناه بقدر ﴿ فلجأ بعضهم الى دعوى الخصوص وذكر قول الله تعالى \* تدم كلشي إبام ربها فأصبحوا لا يرى الإسلا كنهم \* وقوله تمالى وأوتيت من كل شيء و قوله وفيتحنا عليهما بواب كل شيء حتى إذا

فيها فلا تكثرولا تمايز واما أن تكون متكثرة من جهة النسبة الي العنصر والمادة المتكثرة بالامكنة والازمنة وهذا يحال أبضا فانا اذا فرضناها قبل البدن ماهية مجردة لانسبة لها الى مادة دون مادة وهيمن حيث انها ماهية لااخللاف فيها وأن الاشياء التي ذواتها معان فتكثر نوعياتها بالحوامل والقوابل والمنفيلات عنهاواذا كانت مجردة فحال أن يكون بينها مفايرة ومكاثرة ولعمري أنها تبقى بمد البدن متكثرة فان الانفس قدوجد كل منها ذاتاً منفردة الخلاف موادها التي كانت و باخلاف أزمنة حذوثها وباخنلاف هيئات وملكات حصات عند الاتصال بالبدن فهي حادثة مع حدوث البدن يصيره نوعا كسائر الفصول الذاتية وباقية بعد مفارقة البدر بعوارض معينة له لم توجد تلك العوارض قيل اتصالها بالبدن وبهذا الدليل فارق أستاذه وفارق قدماؤه وانما وجد في أثناء كلامه ما يدل على انه كان يعتقد ان النفس كانت موجودة قبل وجودا الابدان فحمل بعض مفسرى كلامه قوله ذلك على انه أراد به الفيض والصور الموجودة بالقوّة في واهب الصوركا يقال أن النار

انه كان يقول ان الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابيرولاالمزاميرولقد يلزم المعتزلة أن توافقه على هذا لأن الخشبة لا تسمى عوداً ولاطنبوراً ولو حلف انسان لا يشتري طنبوراً فاشترى خشباً لم يحنث وكذلك لو حلف ان لا يشترى خشباً فاشترى طنبوراً لم يحنث ولا يقع في اللفة على الطنبور اسم خشبة وقال تعالى \*خلق السموات والارض \*فهي مخلوقة بنص القرآن وقد قال بعضهما نما قال تعالى \*خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام \* فيكانت أعمال الناس مخلوقة في تلك الايام ﴿ قَالَ أَبُو مَجْمَدَ ﴾ لم ينف الله عن وجل ان يخلق شيئًا بعد الستة أيام بل قدقال عن وجل \* يخلقكم في بطون أمها تكم خلقاًمن بعد خلق \* وقال تعالى \* ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جملناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحراً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين «فكان هذا كله في غير تلك الستة الايام فاذ قد جاء النص بأن الله تعالى يخلق بعد تلك الايام أبداً ولايزال يخلق بعدناشئة الدنيائم لايزال يخلق نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أبداً بلا نهاية الا ان عمو مخلقه تعالى للسموات والارض وما بينهما باق على كل موجودوقال بعضهم لانقول ان أعمالنا بين السماء والارض لإنها غير مماسة للسماء والارض ﴿ قَالَ أُنِّو مُحمد ﴾ وهذا عين التخليط لأن الله تعالى لم يشترط الماسة في ذلك وقد قال تعالى \*والسخاب المسخر بين السماء والأرض \* فصح ان السحاب ليست مماسة لاسماء ولا للارض فهي اذاً على قول هذا الجاهل غير مخلوقة ويلزمه أيضاً ان يقول يقول معمر والجاحظ في أن الله تعالى لم يخلق الالوان ولا الطعوم ولا الروائح ولا الموت ولا الحياة لان كل هذا غير مماس للسماء ولا للارض ﴿ قَالَ أَبِو مَمْدَ ﴾ وأما قول معمر والجاحظ ان كل هذا فعل الطبيعة

وحده فلم يَبْق الا الاغراض فلو كان الله عزوج الخالقاً لبعض الإغراض ويكون الناس خاليين لبعضها لكانوا شركاء فيالخلق ولكانوا قدخلقوا كُلَقَهُ خَلِقَ اعْرَاضاً وخلقوا اعْرَاضاً وهذا تكذيبُ لله تعالى ور دللقرآن مجرد فصح انه لا يخلق شيئاً غيرالله عزوجل وجده والخلق هو الاختراع فالله مخترع افعالنا كسائر الاعراض ولا فرق فإن نفوا خلق الله تعالى لجميع الاعراض لزمهم أن يقولوا أنها افعال لغير فأعل أو أنها فعل لمن ظهرت منه مِن الاجرام الجمادية وغيرها فان قالوا هي افعال لغير فاعل فهذا قول اهل الديهر نصاً ويكامون حينئذ بما يكلم به اهل الدهر وان قالوا انها افعال الاجرام كانوا قد جعلوا الجمادات فاعلة مخترعة وهذا باطل محال وهو ايضاً غير قوطم فالطبيعة لا تفعل شيئاً مخترعة له وانما الفاعل لما ظهر منها خالق الطبيعة المظهر منها ما ظهر "فهو خالق الكل ولا بد ولله الحمد ومنها قوله تعالى ﴿ اتْعَبْدُونَ مَا تَنْحَتُونَ ۗ وَاللَّهُ خَافَّكُم ومَا تعملون \* وهذا نص جلى على انه تعالى خلق اعمالنا وقد فسر بعضهم قولة تعالى والله خلقكم وما تعمَّاون الله خلقنا وخلق العيدان والمعادن الـتي تعمل منها الاوثان - الانها الدي الما أله الله الما الاوثان -

وقال إبو محمد في وهذا كالامسخيف دل على جهل قائله وعناده وانقطاعه لانه لا يقول احد في اللغة التي بها خوطبنا في القرآن وبها نتفاهم فيما بيئنا ان الانسان يعمل العود أو الحجر هذا ما لا يجوز في اللغة الصلا ولا في المعقول وانما يستعمل ذلك موضولا فنقول عملت اهذا العود ضما وهذا الحجر وثنا فانما بين تعالى خلقه الصناية التي هي شكل الصنم ونص تعالى على ذلك بقوله تعالى اتعبدون ما تعتون وابنة خلقكم ومنا تعملون فانما عملنا النحت بنص الآية وبضرورة المشاهدة فهي التي عملنا وهي التي اخبر تعالى انه خلقها

﴿ قَالَ ابُو مَعْدَ ﴾ وقد ذكر عن كبير منهم وهو معمد بن عبدالله الأسكافي

الصورة المعقولة طرفا منه لاينقسم أوجملته المنقسمة وبطل أن يكون طرفًا منه غير منقسم فانه لوكان كذلك تكأن المعل كالنقطة التي لا تميز لها في الوضع عن الخط فان الطرف نهاية الخط والنهاية لا يكون لها نهاية أخرى والا تسليل القول فيه فيكون النقط متشافعة ولكل نهاية وذلك معال وان كان محل العقول من الجسم شيع منقسم فيجب أن ينقسم المقول بانقسام محله ومن المصاومات مالا ينقسم البية فان ما ينقسم يجب أن يكون شيئا كالشكل أوالمقدار والانسائية الكليسة المتصورة في الذهن ليس كشكل قابل القطع ولا كمقدار قابل للفصل فبينان النفس اليست بجسم ولا صورة ولا قوّة في جسم المسئلة الخامك أعشر في وقت اتصالها بالبدن ووجه اتصالها قال اذا تحقق انها ليست بجسم لم نصل بالبدن اتصال انطباع فيه ولا حاول فيه بل اتصلت به اتصال تدبير وتصرف وانما حدثت مع حدوث البدن لاقبله ولا بعده قال لانها لوكانت موجودة قبل وجود الإبدان ككانت امامتكثرة بذواتها أو متحدة وبطل الاول فان المتكثر اما أن يكون بالماهية والصورة وقد فرضناها متفقة في النوع لا اختلاف

ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا \* ﴿ وَقَالَتَ الْمُلاَئِكَةُ وَصَدَقُوا بِا

﴿ قَالَ ابُو مُحْمَدِ ﴾ ومنهم من يعبد المسيح وقالت الملائكة وصدقوا بل كانوا يعبدون الجن فصح إن كل من عبدوه ومنهم المسيح والجن لا يخلقون شيئاً ولا يملكون لانفسهم ضراً ولانفاً فثبت يقيناً انهم مصر فون مديرون وان افعالهم مخلوقة لغيرهم وقال اتعالى \* افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون \*

﴿ قَالَ ابُو مُحْمِدُ ﴾ وهذا نص جلى على انطال ان مخلق احد دون الله تعالى شيئًا لانه لو كان هاهنا احد غايره تعالى يخلق لكان من يخلق موجودا جنساً في حيز ومن لا يخلق جنساً آخروكان الشبه بين من يخلق موجوداً وكان من لا يخلق لا يشبه من يخلق وهذا الحاد عظيم فصيح بنص هذه الآية ان الله تعالى هو يخلق وحده وكلمن عداه لا يخلق شيئاً فليس احد مثله تعالى فليس من يخلق وهو الله تعالى كن لا يخلق وهو كل من سواه اوقال تعالى \* ولنكل وجهة هو موليها \* وهـ ذا نص جلى من كذبه كفر وقد علمنا انه تعالى لم يأمر بتلك الوجهات كلها بل فيها كفرا قيد نهى الله عزر وجل عنه فلم يبق اذ هو مولي كل وجهة الا انه خالق كل وجهة لا احداً من الناس وهذا كاف لمن عقل و نصح نفسه ومنها قول الله عز وجل \* هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه \* وهذا انجاب لإن الله تعالى خلق كل مافي العالم وان كل من دونه لا يخلق شيئًا اصلا ولوكان همنا خالق لشيَّ من الاشياء غير الله تعالى الحان جواب هؤلاء المقررين جوابا قاطماً ولقالوا له نعم نريك افعالنا خلقها من دونك ونعم هاهنا خالقون كثير وهم نحنُ لافالنا وقوله عز وجل \* أم جعلوا للهُ شركاء خلقوا كحلقه فتشابه الحلق عاليهم قل الله خالق كل شئ \*وهذا بيان واضح لاخفاء به لان الخلق كله جواهر واعراض ولاشك فيانه لايفعل الجواهر احددون الله تعالى وانما فعله الله عزوجل والسماء والعدالم وغيرها ، المسئلة إلرابعة عشرفي النفس الانسانية الناطقة واتصالها بالبدن قال النفين الانسانية ليست بجسم ولا قوة في جسم وله في اثباتها مأخذ منها الاستدلال على وجودها بالحركات الاخنياراية ومنها الاسندلال عليها بالنصورات العلمية اما الاول فقال لايشكان الحيوان يتحرك الىجهات مخللفة حركة اخليارية اذ لوكانت حركاته طبيعية او قسرية لتحركت الي جُهة واحدة لا تختلف البتة فلما تحركت الى جهات مضادة علم ان حِرَكَاتُهُ اخْتُبَارِيةً والانشان مع انه غِتار في حركاته كالحيوان الا انه يتحرك لمصالح عقبية يراها في عاقبة كل امر فلا يصدر عنه حركاته الا إلى غرض وكال وهو معرفته في عاقبة كلخال والحيوان ايست حركاته بطبعه على هذا النهج فيجب ان يتميز الانسان بنفس خاص كما تميز الحيوان عن سائر الموجودات بنفس خاص والما الثاني وهو المعول عليه قال لانشك إنانعقل ونتصور امرا معقولا صرفا مثل المتصور من الانسان انه انسان كلى يم جميع اشخاص النوع ومعل هذأ المعقول جوهم ليس بجسم ولاقوة في جسم او صورة الجسم فنه ان كان جسم فاما ان يكون عول

﴿ قَالَ ابُو مجمد ﴾ ومن تدبر هذا القول علم أنه أقبح من قول جهم وجميع المجبرة لانهم جعلوا افعال العباد طبيعة اضطرارية كفعل النار الاحراق بطبعها وفعل الثلج للتبريد بطبعه وفعل السقمونيا في احدارها الصفراء بعلبتها وهذه صفة الاموات لاصفة الاحياء المختارين واذالم يبق على قول هذين الرجلين للانسان فعل الا الارادة فقد وجدنا الارادة لا يقدر الانسان على صرفها ولا احالتها ولا على تبديلها بوجه من الوجوه وأنما يظهر من المرء تبديل حركاته وسكونه وأما ارادته فلا حيلة له فيها ونحن نجد كل قوي الآلة من الرجال يحب وطيء كل جميلة يستمتع بها لولا التقوى ويحب النوم عن الصلاة في الليالي القارة والهواجر الحارة ويحب الاكل في ايام الصوم وْيحَبُ امساكُ ماله عن الزَّكاة وأنما يأتي خلاف ما يريد مِعَالَبِة لارادته وقهرا لها وأما صُرْفاً لها فلا سِيبِل لهاايه فقد تم الاخبار صيحاعلي قول هذين الرجلين وحسبنا الله ونعم الوكيل ﴿ قَالَ أَنُو مُجْمَدُ ﴾ والبرهان على صحة قول من قال أن الله تعمالي خلق اعمال العباد كلها نصوص من القرآن وبراهين ضرورية منتجة من بديهة العقل والحس لا يغيب عنها الا جاهل وبالله تعالى التوفيق فمن النصوص قول الله عز وجل \* هل من خالق غير الله \* -

وقال ابو محمد > هـذا كاف لمن عقل واتق الله وقد قال لي بعضهم انما انكر الله تعالى ان يكون هاهنا خالق غيره يرزقنا كما في نصالاً ية قال ابو محمد > وجواب هذا انه ليس كما ظن هذا القائل بالقضية قد تمت في قوله غير الله ثم ابتدأ عز وجل بتعديد نعمه علينا فاخبر ناانه يرزقنا من السماء والإرض وقال تعالى «فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم «وهذا برهان جلي على ان الدين مخلوق لله عز وجل وقال تعالى «والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يمليكون لا نفسهم ضراً ولا نفها الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يمليكون لانفسهم ضراً ولا نفها

غيرها فيصيرضبابا أوسيحابا فيصادفها برودة فتعصر ماء وثلحاوبردا فينزل الى مركز الماء ذلك لاستحالة الاركان بعضها الى بعض فيكما ان الماء يستحيل هواء فيصعد كذلك الهوام يستحيل ماء فينزل ثم الرماح والادخنة اذا احتقنت في خلال السخاب واندفعت بمرة سمع لهما صّوت وهو الرعــد ويلمع من اصطكاكها وشدة صدمتها ضياء وهو البرق وقد يكون من الادخنة ما تكون الدهنية على مادتها أغلب فيشتعل فيضيرهم ابأثاقبا وهي الشهب منها ما يحترق في الهواء فيتحجر فينزل حديدا وحجرا ومنها مايحترق الزاه فيدفعها دافع فينزل صاعقة ومن المشتغلات مابيق فيه الاشتعال ورقف تحت كوكب ودارت به النار الدائرة بدوران الفلك فكان ذنباله ور عما كان عريضاً فرأى كأنه لحية كوكب ورُعاوقع على صقيل الظاهر من السخاب صور النيران وأضواؤها كما يقع على المرأى والجدران الصقيلة فيرى ذلك على ألوان مختلف في بحسب اختلاف بعدها من الناير وقربها وضفائها وكدورتها فبرى هالةوقوس قز تحوشهوس وشهب والمجرة وذكر أسباب كل واحد من هذه في كتابه المعروف بالآثار العلوية

آخر وبالله تعالى نتايد المستحمد المستحمد

\_-ه ﴿ الكلام في خلق الله عز وجل لافعال خلقه ﴿ ٥-﴿ قَالَ ابْوَ مُحْدِي اخْتِلْهُوا فِي خَلِقَ اللَّهُ تَمَالَى لَافِمَالُ عَبَادِهُ فَذُهِبَ اهْلَ السنة كليم وكل من قال بالاستطاعة مع الفعل كالمريسي وابن عون والنجارية والاشعرية والجهمية وطوائف من الخوارج والمرجئة والشيعة الى ان جميع افعال العباد مخلوقة خلقها الله عزوجل في الفاعلين لهاووافقهم على هذا موافقة صحيحة من المتزلة ضرار بن عمرو، وصاحبه ابو يحيى حفص الفِرد وذهب سائر المتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجئة والخوارج والشيعة إلى إن إفعال العباد محدثة فعلما فأعلوهاولم يخلقها الله عز وجل على تخليط منهم في مائية افعال النفس الا بشربن المعتمر عطف فقال الا أنه ايس شيء من افعال العباد إلا ولله تعالى فيه فعل من طريق الاسم والحكم يريد بذلك انه ايس للناس فعل إلا ولله تعالى فيه حكم بانه ضواب أو خطأ ونسميه بانه حنين أو قبيح طاعة أو معصية ﴿قَالَ ابُو مُحْمِدِ﴾ وقد ادى هذا القول الفاحش الملعون رجلًا من كبار المتنزلة وهو عباد بن سلمان تلميذ هشام بن عمرو الفوطي الى ان قال ان الله تعالى لم يخلق الكفار لانهم ناس وكفر معاً لكن خلق أجسامهم دون كفرهم الماريج المراجع المر

والجن لانه ليس الامؤمن وكافر والمؤمن انسان وإيمانه أو ملك وايمانه والجن لانه ليس الامؤمن وكافر والمؤمن انسان وإيمانه أو ملك وايمانه أو جني وإيمانه وكفره فعلى قول هذا البائس السخيف لا يجوزان يقال ان الله تعالى خاق من الناس ولا الجن ولا الملائكة سعيد بل يكون القول بهذا كذبا وحسبك بهذا القول خلافاً للقرآن ولله سلمين وقال معمر والجاحظان افعل العبية حاشا الا وقعل فعل فيها وانما نسب اليهم مجازاً لظهورها منهم وانها فعل العبية حاشا الارادة فقط فانه لا فعل للانسان غيرها البتة

سأكنا وفي طبيه نسه قبول التأثير منه أحدث سخونة فيه واذا سخن نطف وانحل وجف فكان طبيعة النارتلي الفلك المتحرك والجسم الذي بْلِّي النَّارِ يَبْعَدُ عَنْ الفَّلَاكُ وَيُتَّحِرُكُ بجركة النار فتكون حركته أقل فلا يتحرك بأجمعه لكن جزويه انه فيسخن دون سخونة النيار وهو الهواء والجسم الذي يلي الهواء لايتحرك لبعده عن المحرك له فهو بارذ بسكونه ورطب بمجاؤرة الهواء الحار الرطب وكذلك انحل قليلا والجسم الذي في الوسط فلانه بعد في الغاية عن الفلك ولم يستفد من حركته شيئًا ولا قبل منه تأثيرًا فسكن وبرد وهو الارض واذا كانت هذه الاجسام نقبل التأثير بهضها من بهض وتختاط يتولد عنها أجسام مركبة وهي المركبات المعسوسات التي هي المعادن والنبات والحيوان والانسان ثميختص بكل نوع طبيعة خاصة لقبل فيضاحاصا على ماقدره الباري جلت قدرته ﴿ المسئلة الثالثة عشر في الآثار الدلوية قال إرسطوطاليس الذي يتصاعد من الإجسام السفلية الى الجو ينقسم قسمين أدخنة نارمة أسخان الشهس وغيرها والثاني أبخرة مائية فتصمد الى الجو وقد صحبتها أجزاء أرضية فلتكاثف وتجتمع بسبب ريح او

ينبغي أن يضع هذه الطبيعة بلا فعل فتكون متعطلة غير قادرة أن تحرك وتحيل م المسئلة الثانية عشر في كفية تركب العناصر حكى ( فرفور يوس)عنه أنه قال كل موجود ففمله مثل طبيعته فما كانت طبيعته بسيطة فغملة بسيط فغمل الله تمالي واحدبسيط وكذلك فعله الاجتلاب الى ألوجود فانه موجود لكن الجوهم لماكان وجوده بالحركة كان بقاؤه أيضًا بالحركة وذلك انه ليس للجوهم أن يكون موجودًا من ذاته تمنزلة الوجود الأول الحقُّ لكن من التشبه بذلك الأول الحق وكل حركة رنكون أما مستقيمة أو مستديرة فالحركة المستقيمة يجب ان تكون متناهية فالجوهر يتحرك في الاقطار الشالائة التي هي الطول والعرض والعمق على خطوط مستقمة حركة متناهية فيصير بذلك جسماً وببق عليه ان يتحرك بالاستدارة على الجهةالتي عكن فيها حركة بلا نهاية ولا يشكن في وقت مَّن الاوقات الآ انه ليسَّ بمكن انْ ا يتحرك بأجمه حركة على الاستدارة وذلك أن الدائر ليحتاج الى شيء سأكن فيوسط منه كالنقطة فانقسم الجوهر فتعرك بعضه على الاستدارة وهو الفلك وسكن بهضه في الوسط قال وكل جسم يتجِرك فياس جسما

التوفيق هو غير عاجز بظاهر بنيته لسلامة جوارحه وارتفاع الموانع وهو عاجز عن الجمع ببنَ الفعل وضده ما لم ينزل الله تعالىله العون فيتم ارتفاع العُجْز عنه ويوجد الفعل ولا بدوتقول ان العجز في اللغة انما يقع على المُنوع بآفة على الجوارح او بمانع ظاهر الي الحواس والمأمور بالفعل ليس في ظاهر امره عاجزاً أذ لا آفة في جوارحه ولا مانع له ظاهراً وهو في الحقيقة عاجز عن الجمع بين الفعل وضده وبين الفعل وتركه وعن فعل ما لم يؤته الله تعالى عُوناً عليه وعن تكذيب علم الله تعالى الذي لم يزل بانه لا يفعل الا ما سُبقُ علمه تعالى فيه هذه حقيقة الجواب في هذا الباب والحمد لله رب المالمين فان أقيل فهو مختار لمايفعل قلنا نعم اختياراً صحيحاً لا عَازاً لانه مريد لكونه منه عب له مؤثر على تركه وهذا مُغنى لفظة الاختيار على الحقيقة وليس مضطراً ولا عبراً ولا مكروهاً لان هذه الفاظ في اللغة لا تقع الاعلى الكاره كما يكون منه في هذه الحال وقد يكون المرَّء مضطراً لخناراً مكرهاً في حالة واحدة كانسان في رجله اكلة لا دواء له الا بقطعها فيأمن اعوانه مختاراً لامره اياهم بقطعها وبجسمها بالنار بعد القطع ويأمرهم بامساكه وضبطه وان لا يلتفتوا الى صياحه ولا الى أمنه كلم ابتركه اذا الحش الألم ويتوعدهم على التقصير في ذلك بالضرب والنكال الشديدفيفعلون به ذلك فهو مختار لقطع رجله اذ لو كره ذلك كراهة تامة لم يكرهه احد على ذلك وهو بالأشك كاره لقطعها مضطر اليه اذ لو وجد سبيلاً بوجه من الوجوه دون الموت الى ترك قطعها لم يقطعها وهو عبرمكره بالضبط من اعوانه حتى يتم القطع والحسم اذ لو لم يضبطوه ويعسروه ويقهروه ويكرهوه ويجبروه لم يمكن من قطعها البتة وانما أتينا بهـذا لثلا ينكر الجاهلون إن يكون أحد يوجد مختاراً من وجه مكرها من وجه آخر عاجزاً من وجه مستطيع من آخرُ قادر من اواجه ممنوعاً من

الزمان كلها منية واحدة فلا بد لكل حادث، من سبب حادث. ويتعالى عنه الواحد الحق الذي لايجوز عليه التفير والاستحالة قال واذ لابد أن محرك للحركات ومن حامل للحركات وتبين ان المحرك ميرمدي فالجركات شرمداية فالتحركات سرمدية وأو قيل أن حامل الحركة وهو ألجستم لم يحدث لكنه تحرك عن سكون وجب أن تعثر على السبب الذي يفير من السكون الى الحركة فان قلنا ان ذلك الجسم حدث تقدم حدوث الجسم حدوث الحركة فقد بان ان الحِركة والمتحرك والزمان الذي هو عاد الى الحركة أزاية سلرمدية والحركات اما مستقيمة أو مسديرة والاتصال لأ يكون الالمستديرة لان المستقيم ينقطع والانصال أمر ضروري للاشياء الازلية فان الذي يسكن ليس بأزلي والزمان منصل لانه لا يمكن أن يكون من ذلك قطم مبتوزة فيغب من ذلك أن تكون الحركة متصلة وكانت المستديرة هي وحدها متصلة فيجب أن تكون هي أزلية فيه أن يكون محرك هذه الحركة المستديرة أيضاً أزلياً اذ لا يكون ما هو أخس علة لما هو أفضال ولا فائدة في محركات ساكنة غير معركة كالصور الافلاطونية فلا

بعنى امر قال تعالى \* وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه \* انما معناه بلا خلاف انه تعالى \* وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين \* معنى اخبرناه ان دابراه مقطوع بالصباح وقال تعالى \* وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا \* أي اخبرنام بذلك ويكون أيضاً بمعنى أراد وهلو قريب من معنى حكم قال الله تعالى \* اذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون \* ومعنى ذلك علم المراف المناه العرابية التراتيب والحد الذي ينتهي قال الله الشيء تقول قدرت البناء تقديراً أذا رتبته وحددته قال تعالى \* وقد خلف فيها اقواتها \* بمعنى رتب اقواتها وحددها وقال تعالى \* انا كل شيء خلقناه بقدر \* يريد تعالى برتبة وحد فعنى قضى وقدر حكم ورتب ومعنى القضاء والقدر حكم الله تعالى في شيء بحمده أو ذمه وبكونه وترتب ومعنى طفة كذا والى وقت كذا فقط وبالله تعالى التوفيق

ه الكلام في البدل كاله الكلام في البدل كاله

وقال ابو محمد في قال أبعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل اذا سئل هل يستطيع الكافر ما أمر به من الايمان أم لا يستطيع فاجاب ان الكافر المستطيع للايمان على البدل بمعنى ان لا يتمادى في الكفر لكن يقطعه ويبدل منه الايمان

هو قال ابو محمد كه والذي يجب أن يجيب به هو الجواب الذي بيناصحته بحول الله تعالى وقوته في كلامنا في الاستطاعة وهو ان تقول هو مستطيع في ظاهر الامن بسلامة جوارحه وارتفاع موانعه غير مستطيع للجمع بين الايمان والكفر ما دام كافراً وما دام لا يؤتيه الله جل وعز العون فاذا آتاه اياه تمت استطاعته وفعل ولا بد فان قيل فهو مكلف مأمور قلنا نع فان قيل أهو عاجز عما هو مأمور به ومكاف ان يفعله قلنا وبالله

﴿ قَالَ ابُو مَحْمُهُ ﴾ وهذه القوة في كل الحيوان حاشا الملائكة فانما فيها قوَّة التمبيز فقط ولذلك لم يقع منها معصية اصلاً بوجه من الوجوه فاذا غصم الله النفسُ علبُ التمبير بقوة من عُنْده هي له مدد وعون فجرت افعال النفس على ما رَّتُ الله عن وجل في تمبيزها من فعل العااعات وهذا هو الذي يسمى العقل وإذا خذل جل وعز النيس امداله وى بقوة هي الاضلال فجرت إفعال النفاس على ما رتب الله عز وجل في هو اها من الشهوات وحب الغلبة والحرص والبغي والحديد وسائر الاخلاق الرذلة والمعاصي وقيد قامت البراهين على ان النفيس مخلوقة وكذلك جميع قواها المنتجة عن قوتيها الاولتين التمبيز والهوى كل ذلك مخاوق مركب في النفس مرتب على ما هو عليه فيها كلّ جار على طبيعته المخلوقة لجري كيفياته بها على ما هي عليه فاذ قد صح إن كل ذلك خلق الله تمالي فلا مغلب لبعض ذلك على بعض الإخالق الكل وحده لا شريك له وقد نص الله تعالى على ذم النفس جلة الا من رحمها الله تعالى وعصمها قال جل وعز \* ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي \* فاخبر عز وجل بنص ما قلنا فصح ان المرحومة المستثناة لاتأم يسوء وبالله تعالى التوفيق قال الله تعالى \* وأما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى \* وذم الله تعالى الهوى في غير مامؤضم من كتابه وهذا نص ما قلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل في المعالم المعالم الله الكلام في القضاء والقدر . ﴿ مِنْ عِلَا اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وكذلك في المعنى عند من لم يتدرب وأوهمت عباراتهم ان فعل الاول الحق فعل زماني وان نقدمه نقدم زماني وقال ونحن أثبتنا ان الحركات تحتاج الى محرك غير متحرك ثم لقول الحركات لا تخلو اما أن تكون لم تزل أو تكون قد حدثت بعد ان لم يكن وقد كان المحرك موجودًا لها بالفعل قادرًا إليس يمانعه مانع من أن يكون عنه ولاحدث حادث في حال ما أحدثها فرغبه وحمله على الفعل اذ كان جميع ما يحدث أغا يحدث عنه وليس شيء غيره يعوقه أو يرغبه ولا يمكن أن يذال قد كان لا يقدر أن يكون عنه فقدر أولم يردُ قَارَادُ أُولِم يعلَى فعلمَ قان ذلك كله يوجب الاستحالة ويوجب أن يكون شيء آخر غيره هو الذي أحاله وان قلنا انه منعه مانع يازم أن يُكُونُ السببُ المانعُ أَقِوْيُ والاستُحالة والتغاير عن الما نع حركة. أخرى استدعت معركا وبالجسلة كل شبب ينسب اليه الحادث في زمان حدوثه بعدا جوازه شيف زمان قبلهو بمده فانمأ ذلك الشبب جزئي خاص أوجب حدوث تلك الحادثة التي لم تكن قبل ذلك والافالارادة الكلية والقدرة الشاملة والعظم الواسع العام ايس يخصص برمان دون زمان بل نسبته إلى

بيت عجوزشر جزئي والعالم للنظام الكلي لا للجزئي فالشر أذا وقع في القدر بالمرض وقال أن الهيولي قد لبست الصورة على درجات ومراتب وانما يكون أكل درجة ما يحتمله في نفسها دون أن يكون في الفيض الاعلى المساك عن بعض وافاضة على بعض فالدرجة الاولى احتالها على نجو أفضل والثانية دون ذلك والذي عندنا من العناصر دون الجيم لان كل ماهية من ماهيات هذه الاشياء إغا يحزمل ما يستطيع أن يلبس من الفيض على النحو الذي كني له ولذلك يقع العاهات والنشويهات في البدن لما يلزم من صورة المنادة الناقصة التي لا نقب ل الصورة على كالها الاول والثــاني قال انا ان لم نجر الأمؤر على هذا المنهاج ألجأتنا الضرورة الى أن نقع في محالات وقع فيها من قبلنا كالثنوية وغيرهم المسئلة الحادية عشر في كون الحركات سرمدية وان الجوادث لم تزل قال ان صدور الفعل عن الحق الاول الها يتأخر لا بزمان بل بحسب الذات والفيل ليس مسبوقاً بعدم بل هو مسبوق بذات الفاعل ولكن القدماء لما أرادوا أن يعبروا عن الملية افتقروا إلى ذكر القبليّة والقبلية في اللفظ نتناول الزمان

معروفة المعاني في اللغة التي بها نزل القرآن فلا يحل لاحد صرف لفظة معروفة المعنى في اللغة عن معناها الذي وَضعت له في اللغة الـتي بهما خاطبنا الله تعالى في القرآن إلى معنى غير ما وضمت له الا أن يأتي نص قرآن او كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إو اجماع من علماء الامة كلها على انها مصروفة عن ذلك المني الى غيره اويوجب صرفهاضرورة حس او بديهة عقل فيوقف حينئذ عنه ذما جاءً من ذلك ولم يأت في هذه الالفاظ التي اضلهم الله تعالى فيها وخيرهم الشيطان عن فهمها نص ولا اجماع ولا ضرورة بأنها مصروفة عن موضعها في اللغة بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له فبين عليه السلام ان الهدى والتوفيق هو تيسيرالله تعالى المؤمن للخير الذي له خلقه وان الخذلان تيسره الفاسق للشر الذي له خلقه وهذا موافق للغة والقرآن والبراهين الضرورية العقلية ولما عليه الفقهاء والائمة المحدثون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعامة المسلمين حاشا من اضله الله على علم من أتباع العيارين إلخلماء كالنظام وثمامة والعلاف والجاحظ ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ ونبين هذا ايضاً بياناً طبيعياً ضرورياً لاخفاء به بعون الله تعالى وتأييده على من له ادنى بنصر اللنفس واخلاقها وقدرة الله تعالى في اختراعها فنقول وبالله تعالى التوفيق ان الله عزوجل خلق نفس الإنسان مميزة عاقلة عارفة بالاشياء على ما هي عليه فهمة عا تخاطب مه وجملها مأمورة منهية فعالة منعمة معذبة ملتذة آلمة حساسة وخلق فيها قو تبن متعاديين متضادتين في التأثير وهما التسبير والهوى كل واحدة منها تريد الغلبة على اثار النفس فالتمبيزهو الذي خص به نفس الانسان والجن والملائكة دون الحيوان الذي لا يكلف والذي ليس ناطقاً والهوى هو الذي بشاركها فيه نفوس الجن والحيوان الذي ليس ناطقاً من حب اللذات والغلبة

السموات ومحركاتها ومدبراتها وما قبلها من العقل الفعال وأجزا مركبة مثأخرة تجري أكثر أمورها على الاتفاق الخاوط بالطبع والارادة والجبرالمهزوج بالاختيارثم ينسب الكل الى عناية الباري جلت عظمته ٥ المسئلة العاشرة في ان النظام في الكل متوجه إلى الخير والشر واتم في القدر بالمرضوقال لما اقتضت الحكمة الالهية نظام المالم على أحسن إحكام وإلقان لالارادة وقصد في المافل حتى يقال أغا أبدع العقل مثلا لغرض في السافل حتى يفيض وللأعلى السافل فيضاً بل لامر أعلى من ذلك . وهو ان ذاته أبدع ما أبدع ا لذأته لا لعلة ولا لغرض فوجدت الموجودات كالاوازم واللواحق ثم توجهت الى الحير لانها ا صادرة عن أصل الخير وكان المصير في كل حال رأس واحد ثم ربا يتم شر وفساد من مصادمات في الاسباب السافلة دون العالية التي كلها خير مثل المطر الذي لم يخلق ا الاخيرًا ونظامًا للمالم فيتفق أن يخرب به بيث عجور كان ذلك واقعاً بالمرضُ لا بالذات و بأن لايقع شر جزئي في العالملايقتضي الحكمة أن يوجد خدير كلي فان فقدان المطر أصلًا شركلي وتخريب

بالتوفيق فان قالوا الله تعالى هوخلقها كذلك إقروا بان الله تعالى اعطاها هـذه البلية وركب فيها هذه الصفة المهلكة فان فروا الى قول معمر والجاحظ ان هـذاكله فعل الطبيعة لم يتخلصوا من سؤاانًا وقانا لهم فن خلق النفس وخاق فيها هذه الطبيعة الموجبة لهـ ذه الافاعيل فان قالوا الله سبحانه وتعالى اقروا بان الله تعالى اعطاها هذه الضفة المهلكة لها ان لم عدها بلطف وتوفيق وكذلك ان قالوا ان النفس هي فعلت الطبيعة الموجبة لهذه المالك كانوا مع خروجهم من الاسلام بهذا الةول محيلين ايضاً محالاً ظاهراً لان النفس لو فعات هي طبيعها لكانت اماغتارة لفعلها واما مضطرة الى فعلها على ما هي عليها فان كانت مختارة فقد يجب ان تقع طبيعتها مراراً بخلاف ما لا توجد الاعليه وان كانت مضفارة فن خلقها مُضْطِرَة إلى هذا الفعل فلا يُدُّ من أنه الله الله الله فرجُهُ وأ ضرورة الى أن الله تُعالى هو الذي اعظاها هذه الصَّفة المهاكمة التي مها كانت المعصية مع انه لم يقل احد من المسلمين أن النفس احدثت طبيعتها مع انه ايضاً قول يبطاله الحس والمشاهدة وضرورة المقل الما ﴿ قَالَ ابِو مُحِدٌ ﴾ واما القائلون بالإصابح من المتزلة فانهم انقطمو اهاهنا وقالوا لا ندري ما معنى الاضلال ولا معنى الختم على قلوبهم ولا الطّبع عليها وقال بعضهم منى ذلك ان الله تعالى سماهم ضالين وحكم أنهم ضالون وقال بعضهم معنى اضلهما تلفهم كما تقول ضلات بعيري وهذه كالمادعاوي بلابر هان ﴿ قَالَ ابُو مَحْمُدَ ﴾ لم نجد لهمْ تأويلا اصلا في قول الله عز وَجِلْ حَكَايَةٍ ا عن موسى عليه السلام إنه قال ان هي الا فتذلك تضل بها من تشاء \* ﴿ قَالَ ابُو مُحِمَّدُ ﴾ وهذا هو الضلال حقاً وهو أن يُحْمَلُهم اللَّجَاجُ والعَّمَى في لزوم اصل قد ظهر فساده وتقليد من لا خير فيه من اسالافهم على ان يدعوا انهم لا يمر فون ما معنى الأضلال والحتم والعابع والاكنة على القلوب وقد فسر الله كل ذلك تفسيراً جلياً وايضاً فانهاالفاظ عربية الى إنفسنا فقيد خاب وخسر من ظن في نفسه أنه قد استكمل القوى حتى استغنى عن أن يزيده الله تعالى توفيقا وعصمة ولم يحتج الى خالقه في ان يصرف عنه فتنته ولا كيده لا شيما من جعل نفسه اقوى على ذلك من خالقه تعالى ولم يجعل عند خالقه قوة يصرف بها عنه كيد الشيطان نعوذ بالله مما امتحنهم بهونبرأ الياللة خالقناتعالى من الحول والقوة كلها الا ما اتانا منها متفضلا علينا وأما كل ما جاء في القرآن من اضلال الشياطين للناس وانسائهم اياهم ذكر الله تعالى وتزيينهم لهم ووسوستهم و فعل بعض الناس ذلك ببعض فصحيح كما جاء في القرآن دون تكاف وهذا كله القاء لما ذكرنا في قلوبالناس وهو من الله تعالى خلق لكل ذلك في القلوب وخالق لافعال هؤلاء المضلين من الجن والانس وكذلك قوله تعالى حسدًا من عند انفسهم لانه فعل اضيف إلى النفس لظهوره منها وهو خلق الله تعالى فيها فان ذكروا قول الله تعالى ﴿ وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون \* فهو كما قال الله عز وجلوهو حجة على المعيزلة لان الله تعالى اخبر أنه لا يضل قوما حتى يبين لهم ما ينقون وما يلزمهم وصدق الله عن وجل لان المرء قبـل ان يأتيه خبر الرسول غير ضال بشيء مما يفعل اصلا فانما سمى الله تعالى فعله في العبد اضلالاً بعد الجرغ البيان اليه لا قبل ذلك وبالله التوفيق فصح بهذه الآية أنه تعالى يضلهم بمد أن يبين لهم وقد فسر بعضهم الاضلال بانه منع اللطف الذي يقع به الأيمان فقط

و قال أبو محمد كه و نصوص القرآن تزيد على هذا المعنى زيادة لا شك فيها و توجب أن الاضلال معنى زايد أعطاه الله للكفار والعصاة وهو ما ذكرنا من تضييق الصدور وتحريجها والخيم على القلوب والطبع عليها واكنانها عن أن يفقهوا الحق فأن قالوا أن هذا فعل النفوس كلما أن لم عدها الله تعالى بتو فيق قلنا لهم من خلقها هذدا خلقة المفسدة أن لم يؤيدها

بيناية المدأ الأول على أحسن ثرتيب وأحكم قوام متوجها الى الحير وترتيب الموجودات كلها في طباع الكل على نوع نوع ليسعلي ترتيب المساواة فليس حال السباع كال الطائر ولاحالها كحال النبات ولا حال النبات كحال الحيوان وليس ملم هذا التفاوت منقطما بمضها عن بعض بحيث لا ينسب بمضها الى بعض بل هناك مع الاختلاف اتصال واضافة جامعة للكل يجمع الكل الى الاصل الاول الذي هوالمبدا الفيض الجود والنظام في الوجود على ما يمكن في طباع الكل ان يترتب عنه قال وترتيب الطباع في الكل كترتيب المنزل الواحد من الارباب والاحرار والمبيد والبهائم والسباع فقدجمعهم صاحب المنزل ورتب لكل واحد مكانًا خاصًا وقدر له عملا خاصًا ليس قد أطلق لهم ان يُعمِلوا ما شيؤا وأحبوافان ذلك يودي إلى تُشو يش النظامَ فهم وان اختلفوا في مراتبهم وانفصل بعضهم عن ابعض بأشكالهم وصورهم منتسبون الى مبدأ واحد صادرون عن رأيه وأمره مصرفون تحت حكه وقدره فكذاك يجري الحال في العالم بأن يكون هناك أجزاء أول مفردة مقدمة كمأ أفعال لخصوصة مثل

واليبوسة المنفعلتان فيصير الاركان والاستقصات الاربعة التيهي النار والمواء والماء والارضوهي الهيولي الثالثة ثم يتكون منها المركبات التي يلعقها الاعراض والكون والنساد وبكون بمضها هيولي بمض قال وأغا رتبنا هذا الترتيب في العقل والوهم خاصة دون الحس وذلك ان الهيولي عندنا لم تكن معراة عن الصورة قط فلم يقدر في الوجود جوهرًا مطلقاً قابلا للابعاد شملقها الانعاد ولا جسما عار ياعن هذه الكيفيات ثم عرض لما ذلك وانما هو عند نظرنا فيمارهو أقدم بالطبع وأبسط في الوهم والعقل ثم أثبت طبيعية خامسة وراء هذه الطبائع لا نقبل الكون ولا الفساد ولا يطرأ عليها الاستحالة والتغير وهي طبيعةالسماء وايس يعني بالخامسة اطبيعة امن جنس هذه الطبائع بل معنى ذلك ان طبائمها خارجة عن هذه ثم هي على تركبات يختص كل تركيب خاص بطبيعة خاصة و يتحرك بحركة خاصة ولكل متحرك محرك مزاول ومحرك مفارق والمتحركات أحيا الطقون والحيوانية والناطقية لها عمني آخر واغا يحمل ذلك عليها وعلى الانسان بالاشتراك فترتب العالم كله علو بة وسفلة على نظام واحد وصار النظام في الكل معفوظاً

الكفارانهم قالوا \* وما اصلنا الا المجرمون \* فلا حجة لهم في هذه الوجوه احدها انه قول كفار قد قالوا الكذب وحكى الله تِعالىحيدُءُدْ ﴿ واللهُ ربنا ما كنا مشركين انظركيف كذبوا على انفسهم وضل عهم ما كانوا يفترون؛ فانابوا الا الاحتجاج بقول الكفار فليجعلوه الى جنب قول الليس \*ربيما اغويتني لازين لهم في الارض \* والوجه الثاني اننا لا ينكر اضلال المجرمين واضلال ابليس لهم ولكنه اضلال آخر ليس اضلال الله تِعالَى لهم والثالث أنه لا عذر لاحد في إن الله تعالى اضله ولا لوام على الخالق تعالى في ذلك وامامِن أضل آخر مِن دُون الله تعالى فهوملوم وقد فشر الله تعالى اضلاله لمن يضل كيف هو وفسر تعالى ذلك الأضلال تفسيراً اغنانا به عن تفسير الخلعاء العيارين كالنظام والعلاف وعمامة ويشر بن المعتمر والجاحظ والناشي وما هنالك من الاحزاب ومن تبعهم من الجهال فبين تعالى في نص القرآن أنَّ اضلاله لمن أضل من عباده إنما هو أن يضيق صدره عن قبول الأيمان وأن يحرجه حتى لا يرغب في تفهمه والجنوح اليه ولا يصبر عليه ويوعن عليه الرجوع الى الحق حتى يكون كانه يتكلف في ذلك الصعود الي السماء وفسرذلك أيضاً عن وجل في آية اخرى قد تلو ناها آنفا بانه يجعل اكنة على قلوب الكافرين يحول ببن قلوبهم وبين تفهم القرآن والاصاخة ابيانه وهداه وان يفقهوه وانه جُعل تعالى بينهم وببن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجاباً مانما لهم من الهدى و فسره ايضاً تعالى الله خيم على قلوبهم وطبع عليها فامتنعوا بذلك من وصول الهذى اليها وفسر تعالى اضلال من دونه فقال تعالى انه جعلهم ائمة يدعون الى النار اوفسر تعالى ايضاً القوة التي اعطاها المؤمنين وحرمها الكافرين بانها شيئت على قبول الحقوانة تعالى يشرح صدورهم لفهم الحق واعتقاده والعمل به وانه صرف لكيد الشيطان ولفتنته عنهم نسأل الله أن عدنا بهذه العطية وان يصرف عنا الاضلال عنهوان لا يكانا

dhe

التخصيص ولا بد وهو ان الله تمالي قال ﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدي \* فرد تعالى الضمير في فاستحبوا العمى على الهدى الى المهدبين انفسهم فصح ان الذين هدوا لم يهتدوا وايضاً فانالله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسِلم \* ليس عليك هداهم واكن الله يمدي من يشاء \* وقال له تعالى \* وأنك اتهدي الى صراط مستقيم \* فصح يقيناً ان الهدى الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدلالةوتعليم الدين وهو غير الهدئ الذي ليس هو عليه وانما هو لله تعالى وحده فان ذكر ذاكر قول الله عن وجل \* وأو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون \* فايس هذا على ما ظنه من لا ينعم النظر من أن الله وحده لو اسمعهم لم يسمعوا بذلك بل ظاهر الآية وبطل لهذا الظن لأنه تعالى قال ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم فصح يقيناً ان من علم الله تعالى فيه خييراً اسمعه وثبت ان فيه خيراً ثم قال تمالى ﴿ ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ﴿ فصح يقيناً انه اراد بلاشك انه لو أسمعهم لنولوا عن الكفر وهم معرضون عنه لا يجوز غير هذا اصلا لانه تعالى قد نص على أن اسهاعه لا يكون الا لمن علم فيه خيراً ومن المحال الباطل ان يكون من علم الله تمالي فيه خيرا يتولى عن الحير ويعرض عنه فبطل ما حرفوه بظنونهم من كلام الله عز وجل وكذلك قوله تعالى \* انا هديناه السبيل إما شاكراً وإماكفورا \* فانه تعالى قسم من هدى السبيل قسمين كفوراً وشاكراً فصح ان الكفورأيضاً هدى السبيل فبطل ما توهموه من الباطل ولله تعالى الحمد وصح ماقلنا - و الكلام في الإضلال كاه -

﴿ قال ابو محمد ﴾ وقد تلونا من كلام الله تعالى في الباب الذي قبل هذا والباب الذي قبله متصلا به نصوصا كثيرة بأن الله تعالى اضل من شاء من خلقه وجعل صدور هم ضيقة حرجة فان اعترضوا بقول الله تعالى عن

لتوصل اليها على سبيل الاختلاس فيظهر لنا اتصال بالحق الاول فيكون كسمادة عجبة في زمان تليل جدًا وهذِه الحالة له أبدًا وهو لنا غير ممكن لانا مدينون ولا يمكنناان نشم تلك البارقة الإخطفة وخلسة السئلة التاسعة في صدور نظام الكل وترتيبه منه قال قد بينا ان الجوهر على ثلاثة أضرب اثنان طبيعيان وواحد غير متحرك وقدينا القول في الواحد الغير التحرك وأما الاثنان الطبيعيان فها الهيولي والصورة أو العنصر والصورة وهما مبدأ الاجسام الطبيعية وأما العدم فيعد من المبادي بالعرض لا بالذات فالهيولي جوهم قابل للصورة والصورة معنى ما يقترن بالجوهر فيصير به نوعاً كالجزء المقوم له لاكالمرض الحال فيه والمدم ما يقابل الصورة فانا متى توهمناان الصورة لم تكن فيجب ان يكون في الهيولي عدم الصورة والعدم المطلق مقابل للصورة المطلقة والعدم الخاص مقابل للصورة الخاصة قال وأول الصورة التي تسبق الى الهيولي هي الابعاد الثلاثة فيصير جرماً ذاعاول وعرض وعمق وهو الهيولي الثانية وليست بذات كيفية ثم تلحقها الكيفيات الأربة التي هي الحرارة والبرودة الفاعاتان والرطوية والمعاصي وعرفهم ما يسخط عما يرضي فهذا معنى ويكون الهدى بمعنى التوفيق والمعون على الخير والتيسير له وخلقه لقبول الخير في النفوس فهذا هو الذي اعطاه الله عز وجل الملائكة كلهم والمهتدين من الانس والجن ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين فيما فسقوا فيه ولو اعطام اياه تعالى لما كفروا ولا فسقوا وبالله تعالى التوفيق ومما سين هذا قوله تعالى في الآيات المذكورة \*أنا هديناه السبيل \* فبين تعالى ان الذي هداهم له في الآيات المذكورة \*أنا هديناه السبيل \* فبين تعالى ان الذي هداهم له في الآيات المذكورة \*أنا هديناه السبيل \* فبين تعالى ان الذي هذا هم له في الآيات المذكورة \*أنا هديناه السبيل \* فبين تعالى المالمين وكذلك في القبول منى وشفتين وهديناه النجدين \* فهذا نص قوله تعالى \* ولو شئنا لا تيناكل نفس هداها ولكن حق القول منى قوله تعالى \* ولو شئنا لا تيناكل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمين \* وقوله تعالى \* ولوشاء الله المحمل على المدى \* وهذا بلاشك غير ما هدى جميعهم عليه من الدلالة والتبين للحق من الباطل

﴿ قال ابو محمد ﴾ وقوله تمالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله أيغفر لهم ولا أيهديهم طريقاً الاطريق جهنم الله المالية المالية

وقال ابو محمد كه فهذا نص جلي على ما قلنا وبيان أن الدلالة لهم على طريق جهنم يحملون فيه اليها هدى لهم الى تلك الطريق ونفى عنهم تعالى في الآخرة كل هدى الى شيء من الطرق الاطريق جهنم ونعوذ بالدّمن الضلال

﴿ قال ابو محمد ﴾ وقال بعض من يتعسف القول بلا علم أن قول الله عن وجل \* وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى \* وقوله تعالى \* انا هديناه السبيل \* وقوله تعالى \* وهديناه النجدين \* انما أراد تعالى بكل ذلك المؤمنين خاصة \*

﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ وهذا باطل لوجهين احدهُما تخصيص الآيات بلا برهان وما كات هكذا فهو بأطل والثاني ان نص الآيات بمنع من

فلكل كرة متحركة معرك مفارق غير متناهي القوة يحرك كما يحرك المشتهي المعشوق ومحرك آخر مزاول للعركة فيكون صورة للحرم المساوي فالاول عقل مفارق وانثاني نفس مزاول فالمحركات المفارقة تحرك على انها مشنهاة معشوقة والمحركات المزاولة تحرك على انها مشتهية عاشقة ثم الطلب عدد المعركات من عدد حركات الاكر وذلك شي لمبكن ظاهرا فىزمانه وأنماظهر بمد والأكر تسمة لما دل الرصد عليها فالعقول المفارقة عشرة منها مدبرات النفوس التسمة المزاولة وواحد هو العقل الغمال \* المسئلة الثامنة في ان الأول منتهج بذاته قال ارسطوطاليس اللذة في المحسوسات هو الشعور بالملائم وفي المقولات الشعور بالكال الواصل اليه من حيث يشعر به فالأولُّ مغتبط بذاته متلذذ بها لانة يمقل ذاته على كال حقيقتها وشرُّ فها وان جُل عن ان ينسب اليه لذة أنفعالية بل يجبأن يسمى ذلك بهجة وعلاء وبهاء كيف ونحن نلتذ بادراك الحق ونحن مصروفون عنه مردودون في قضاع حاجات خارجة عمايناسك حقيقتنا التي نحن بهاناس وذلك لضعف عقولنا وقصورنا " في المقولات وانفاسنا في الطبيعة البدنية لكنفا

﴿ قَالَ أَنَّو مُحَدُّ ﴾ وهـ ذا حق وقد قال تبالى \* ولقد بثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوث فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ﴿فاخبرتمالى ان الذين هدى بعض الناس لا كليم وقال تمالى ﴿ أَنْ يَحْرَصَ عَلَى هداهم فَانِ اللهُ لا يهدي من يضلُ ﴿ وهي قراة مشهورة عن عاظم بفتح الياء من يهدي وكلير الدأل فاخبر تعالى ان في الناس من لم يهده وقال تعالى ﴿ مَن يضللَ اللهُ فلا هادي له ﴿ فاخبر تمالى أن الذين أضل فلم يُهدهم وأقال تعالى ﴿ فَمَن أَيْرِدُ اللَّهُ أَنْ يهديه يشراح صدرة للاشلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصمد في السماء \* فاخبر تعالى أن الذين هذى غير الذي أضل ومثل هذا كثير وكل ذلك كلاماللة عن ولجل وكله حق لا يتعارض ولا يُبطلُ المضاه يعضا قال الله تعالى \* ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً \* فضح بقيناً ال كل ما أوردنا من الآيات فكلها متَّفَقُ لا مُختلفُ فَنظرُ نَا فِي الآياتُ اللَّهُ كُورَةُ فُوجِدُنَاهَا ظاهرةً لا يُحة وهُو أَن اللَّهُ تَعَالَىٰ أَخُبُرُ آيَهِ هَذَّى ثُمُودٌ قَلْمَ يَهْدُوا وُهْدَى النَّاسُ كُلَّهُمْ السَّايِلُ أَمْ هُمْ بِعَدَ امَّا شَاكِنْ وَامَا كَفُورٌ وَأَخْبِرِ ثَمَالَى فِي الآيَّاتِ الاخر انه هَـُــْدِى ْ قُوماً فَاهْتِدُواْ وَلَمْ يَهْدَ آخَرْيِنْ فَلِمْ يُهْتَدُواْ فَعَلْمُنَا ضَرُورَة ۚ ابْ الْمُدَى الذِّي أعطاه اللَّهُ عَنْ وَجِلٌ جَمِيعِ النَّاسِ هُو غَيْرِ الذِّي أعطاه بعضهم ومنعة بعضهم فلم يعطهم أياه هـ ذا أمر معلوم بضرورة العقل وبديهته فاذ لا شك في ذلك فقد لاح الام وهو أن الهدى في اللغة المريسة من الاسهاء المشتركة وهي التي يقع الأسم منها على مسديين مختلفين بنوعها فصاعداً فالمدى يكون بمنى الدلالة تقول مديت فلاناً الطريق بمنى أريته إياه ووففته عليه وأعلمته إياه سواء سلكه أو تركه وتقول فلان هاد بالطريق أي دليل فيه فهذا الهدى الذي هداه الله عُود وجيم الجن والملائكة وجميع الانس كافرهم ومؤمنهم لانه تعالى دلهم على الطاعات

خسيس فاما هناك المشاراليه بلفظ الحياة وهوكون المقل النام بالفعل الذِّي ينعقل أن ذاته كُلُّ شيءً وهو باقي الدهر ازلي فهو حي بُذاته باق بذاته عالم بذاته وانما يرجع جميع صفاته الى ما ذكرنامن غير تكاثر ولا تناير في ذاته م المسئلة السادسة في انه لا يصدر عن الواحد الأ واحد قال الصادر الاول الموا المقل الفعال لأن الحركات اذا كانت كثيرة ولكا مقرك محرك فيعب أن مكون عدد المحركات بحسب عدد المغركات فلوكانت المح كات والمحركات ينسب اليه لا على ترتيب أول وثاني بل جملة واحدة لتكثرت جهات ذاته الى عرك عرك ومتحرك متحرك فتكثر ذاته وقد أقمنا البرهان على أنه واحد من كل وُجه فلن يصدر عن الواحد من كل وجه الا واحد وهو العقل الفعال وله في ذاته و باعتبار ذاته امكان الوجودة باعتبار عانه وجوب الوجود فتكثر داته لا من جهة علته فيصدر عنه شيئان ثم أيز مد التكار في الأساب فتكثر البسيات والكل ينسب اليه والمسئلة السابعة في عُدد المنارقات قال أذا كان عُددُ التَّحرُكاتُ مترتبًا على عدد المحركات فيكون الجواهر المفارقة كثيرة على ترتيب أول وثاني

والنزيه النفس لا يقدر على الحسد والحريص لا يقدر على ترك الحرص والبخيل لا يقدر على البذل والجبان لا يقدر على الشجاعة والكذاب لا يقدر على ضبط نفسه عن الكذب كذلك يوجدون من طفوليتهم والسيئ الحلق لا يقدر على القحة والوقح لا يقدر على الحياء والعي لا يقدر على البيان والطيوش لا يقدر على الصبر والغضوب لا يقدر على المائة والمين والحليم لا يقدر على الغضب والعزيز النفس لا يقدر على المهائة والمهين لا يقدر على على عزة النفس وهكذا في كل شيئ فصح أنه لا يقدر احد الا على ما يقمل عا يتم الله تعالى فيهم القوة على فعله وان كان خلاف ذلك متوهما منهم بصحة البنية وعدم المانع

و قال او محمد كه والملائكة والحور الدين والجن وجميع الحيوان كله في الاستطاعة سواء كما ذكرنا ولا فرق بين شي في ذلك كله وكلهم قد خلق الله عز وجل فيهم الاستطاعة الظاهرة بصحة الجوارح ولا يكون منهم فعل الا بعون وارد من الله تعالى اذا ورد كان الفعل معه ولا بدقد خلق الله عز وجل فيهم اختيارا وارادة وحركة وسكونا هم افعالهم على غيرها والملائكة وحور الدين معصومون لم يخلق الله تعالى فيهم معصية اصلالاطاعة ولا معصية واما الذي يقدر على كل ما يفعل ومالا يفعل ولم يزل قادرا على كل ما يخطر بالقلب فهو واحد لا شريك له وهو الله عز وجل ليس كمثله شي ولم يكن له كفواً احد وبالله تعالى التوفيق وحل ليس كمثله شي ولم يكن له كفواً احد وبالله تعالى التوفيق

﴿ قال ابو محمد ﴾ احتجت المعتزلة بقول الله عن وجل ﴿ واما يُمود فهدينا هِ فاستحبوا العمى على الهدى ﴿ وبقوله تعالى ﴿ أَنَا خِلْقِنَا الانسان مِن نطفة أمشاج نبتايه فجاناه سميماً بصيرا اناهد ديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا انا أعتدنالله كافرين سلاسل وأغلالا وسايرا ﴿ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الكلام في الهدى والتوفيق على المارا

واغالا يجوزله ارن يتغير كف ما كان لان انتقاله الها مكون الى الشر لا الى الحير لان كل رتبة غير رتبته فهو دونرتبته وكلشيء یناله و یوصف به فهو دون نفسه وتكون أيضا شيئا مناسبا للحركة خصوصاً ان كانت بعدية زمانية وهذا معنى قوله انالتغير الى الشيء الذي هو شر وقد ألزم على كلامه انه اذا كان المقل الأول يمقل أبدًا ذاته فانه يتعب ويكل ويتغمير و نأثر وأجاب ثامسطيوس عن هذا بأنه اغاً لا يتعب لانه يُعتل ذاته. وكالايتب من أن يجب فانه لا يتعب من أن يعقل ذاته قال أبو على بن سينا ليست العلة انه لذاته يمقل أولذاته يجيب بل لانه ليس مضاد الشيء في جوهر العاقل فان الثعب هو أذى يعرض لسبب خروج عن الطبيعة وانما يكون ذلك اذا كانت الحركات التي يتوالى مضادة لمطاوب الطبيعة فأما الشيء الملائم واللذيذ المحض ليس منافاة بوجه فلم يجب أن يكون تكرره متعباً هُ الْمُسَلَّةِ الْحَامِيةِ فِي أَنِ وَاحِبِ الوجود حي بذاته باق بذاته أي كامل في أن يكون بالفعل مدركاً اكل شيء نافذ الأمر في كلشيء وقال أن الحياة التي عندنا. يقتر ن بها من ادراك خسيس وتحريك

تعالى الا قايلا على ظاهره وهو استثنا. منالمنع عليهم المرحومين الذين لم يتبعوا الشيطان برحمة الله تِعَالَى هم اي لا تبعتم الشيطان الإ قايــلا لم يرحمهم الله فاتبعوا الشيطان اذرحمكم ائتم فلم تتبعودوهذا نص فولنا ولله تعالى الحمدوقال تُعالى \* فما لكم في المنافقين فئاين والله أركسهم بماكسبوا أتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا \* وهذا نص ما قانا ان من اضله ألله تعالى لا سبيل له الى الهدى وان الضلال وقع مع الاضلال من الله تعالى للكافر والفاسق وقال تعالى \*ذلك هدى الله بهدي به من يشاء من عباده \* فاخبر تعالى ان عنده هدى بهدي به من يشاء من عباده فيكون مهتدياً وهذا تخصيص ظاهر كما ترى وقال تمالى \* فن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كمانما يصعد في السماء \*فهذا نص ما قلنا وان الله تعالى قد نص قائلا لنا ان من اراد هداه شرح صدره للاسلام فآمن بلا شك وان من اراد ضلاله ولم يرد هداه ضيق صدره واحرجه حتى يكون كريد الصعود الى السماء فهذا لا يؤمن البتة ولا يستطيع وهو في ظاهره مستطيع بصحة جوارحه

وقال ابو محمد في إن الضال لمن ضل بعد ما ذكرنا من النصوص التي لا تحتمل تاويلا ومن شهادة خمسة من الانبياء ابراهيم وموسى ويوسف والخضر ومحمد عليهم السلام بانهم لا يستطيعون فعلا لشيء من الخير الا بتوفيق الله تعالى لهم وانهمان لم يوفقهم ضاوا جميعامع ما اور دنامن البراهين الضرورية المعروفة بالحس وبديهة العقل

و قال ابو محمد كه ومنعرف تراكب الاخلاق المحمودة والمذمومة علم انه لا يستطيع احد غير ما يفعل مما خلقه الله عز وجل فيه فتجد الحافظ لا يقدر على تاخر الحفظ والبليد لا يقدر على الحفظ والفهيم لايقدر على الغباوة والغبي لا يستطيع ذكاء الفهم والحسود لا يقدر على ترك الحسد

ليس يمقل بالفمل فاالشي الكريم له وهو الكون الناقص كأنه فيكون خاله كال النائم وان كان بعقل الاشياء من الاشياء فتكون الاشياء منقدمة عليه نتقوم بما يمقله ذاته وان كان يعقل الاشياء من ذاته فهو المراد والمطلب وقد يمبر عن هذا الغرض بعبارة أخرى تؤدي قربياً من وهذا المعنى فيقول إن كان جوهره العقل وان يعقل فأما ان يعقل ذاته أو غيره فان كان يمقل شيئًا آخر فما هو في حد ذاته غير مضاف الي ما يمقله وهل لهذا المتبر بنفسه فضل وُجلال مناسب لان يعقل بأن يكون بمض الاحوال ان يعقل له أفضل من أن لا يمقل و بأن لا يمقل يكون له أفضل من ان يمقل فانه لا يمكن القسم الآخر وهو أن يكون يمقل الشي الآخر أفضل من الذي له في ذاته من حيث هو في ذاته شي م يلزمه ان يعقل فيكون فضله وكاله بغيره وهذا مُعالَ \* المسئلة الرابعة في ان واجب الوجو دلا يعتربه ثغير وتأثر من غيره بأن بيدع أو يعقل قال الباري تعالى عظيم الرتبة جدًا غير معتاج الى غيره ولا متنير بسبب من غيره سوا<sup>ي</sup> كان التغير زمانياً أو كان تغيرًا بأن ذاته يقبل من غيره أثرًا وان كان داعًا في الزمان

يمقل الاشياء على انهاأمور خارجة عنه فيعقلهامنه كحالناعندا لمحسوسات بل يمقلها من ذاته وليس كونه عاقلاً وعقلا بسببوجود الاشياء المعقولة حتى يكون وجودها قد جعله عقلاً بل الامر بالمكس أي عقله للاشياع جعلهاموجودة وليس للاول شيء يكمله فهو الكامل لذاته الكمل لغيره فلا يستفيدوجوده من وجود كالاً وأيضاً فانه لو كان يمقل الأشياء من الاشياء ككانوجودها مثقدما على وجوده وتكونجوهره في نفسه في قوامه وطباعه ان يقبل معقولات الإشياع فيكون في طباعه بالقوة من حيث يكمل عاهو خارج عُنه حتى يقال لولا ماهو خارج عنه لم يكن له ذلك المعنى وكان فيله عدمها فيكون الذي له في طباع نفسه وباعتبار نفسه من غير أضافة الى غيره ان يكون عادمًا للمقولات ومن شأنه أن يكون له ذلك فيكون باعتبار نفسه مخالطاً للامكان والقوة واذا فرضنا انه لم يزل ولا يزال وُ حُودًا بالفمل فيجَب أن يكونله من ذاته الامر إلاكل الافضل لا من غيره قال وإذا عقل ذاته عقل ما بلزمها لذاتها بالفعل وعقل كونه مبدأ وعقل كل ما يصدر عنه على تزتيب الصدور عنه والا فلم يمقل ذاته بكنبها قال وأن كان

كدت تركن اليهم شيئاً قليلا \* فنص تعالى على إنه لولا أن ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوفيق لركن اليهم فانما يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثبته الله عن وجل لا قبل ذلك ولو لم يعطه التثبيت وخذله لركن اليهم وضل واستحق العذاب على ذلك ضعف الحياة وضعف المات فتباً لكل مخذول يظن في نفسه الحسيسة انه مستغن عما افتقر اليه محمد صلى الله عليه وسلم من توفيق الله وتثبيته وأنه قد استوفى من الهدى مالا مزيد عِليه وأنه ليسعند ربه أفضل مما أعطاه بعد ولا أكثروقد أمرنا عز وجل ان نقول ﴿ إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوبعليهم ولا الضالين \* فنص تمالي غلى امرنا بطلب العون منه وهذا نص قولنا والحمد تلة رب المالمين فلو لم يكن ها هنا عون خاص من آناه الله إياه أهتسدى ومن حرمه إياه وخذله ضل لماكان لهذا الدعاء معنى لان الناس كلهم كانوا يكونون معانين منعاً عليهم مهديين وهذا بخلاف النص المذكور وقال تمالي \*ختم الله على قاو بهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم \* فنص تعالى على انه ختم على قاوب الكافرين وان على سمعهم وابصارهم غشاوة حائلة بينهم وبين قول الحق فمن هو الجاعل هِذه الغشاوة على سمعهم وعلى ابصارهم الاالذي ختم على قلوبهم عز وجل وهـذا هو الخذلان الذي ذكرنا ونعوذ بالله منه وهذا نص على انهم لايستطيعون الايمان ما دام ذلك الختم على قلوبهم والغشاوة على أبطارهم واسماعهم فلو ازالها تعالى لآمنوا الا ان يعجزوا رابهم عز وجل عن ازالة ذلك فهذا خروج عن الاسلام وقال تعالى ﴿ ولولا فَضِلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ورحمتُهُ لاتبعتم الشيطان الا قليلا وفنص تعالى كما ترى على انه من الم يتفضل عليه ولم يرحمه اتبع الشيطان ضرورة فصح ان التونيق به يكون الاعان وان الخذلان به يكون الكفر والعصيان وهواتباع الشيطان ومعنى قوله

واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن وفنص تعالى على ان رسواه صلى الله عليه وسلم أن لم يعنه بصرف الكيد عنه صبا وجهل وأنه تعالى صرف الكيد عنه فسلم وهذا نص جلي على أنه أذا وفقه اعتصم واهتدى وقال تعالى حاكياً عن ابراهيم خليله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومصدقاً له \* ائن لم مدني ربي لا كونن من القوم الضااين \* فهذا نص على أن من أعطاه الله عز وجل قوة الايمان آمن واهتدى وان من منعه تلك القوة كان من الضالين وهـ ذا نص قوانا والحمد لله رب العالمين وقال تعالى ﴿ واصبر وما صبرك الا بالله ﴿ فَنِصِ تعالى على انه أمره بالصبر ثم أخبره إنه لا صبر له الا بعون الله تمالى فاذا أعانه بالصبر صبر وقال تعالى \*ان تحرص على هداهم فأن الله لا يهدي من يضل ﴿ وهذا نص جلى على إن من أضله الله تعالى بالله لا لله فلا يكون مُهتدياً وقال تعالى ﴿ وَإِذَا قُرَأْتِ القَرَآنِ جِعَلْنَا بِينَكُ وَبَيْنَ الذِّينَ لَا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرأً فهذا نص لا اشكال فيـه على أن الله عزوجل منعهم ان يفقهوه فان قال قائل انما قال تعالى انه يفعل ذلك بالذين الايؤمنون ولذلك قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين ، وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين \* قيل له وبالله تعالى التوفيق لو صح لك هذا التأويل الكان حجة عليك لانه تعالى قد منعهم للتوفيق وسلط عليهم الخذلان وأضاهم وطبع على قلوبهم فاجعله كيف شئت فكيف وليس ذلك على ماتأولت ولكن الآيات ظواهرها وعلى ما يقتضيه لفظها دون تكاف هو ان الله تعالى لما أضلِهم صاروا ضالين فاسقين حين أضاهم لا قبل ان يضاهم وكذلك انما صاروا لا يؤمنون حين جعل بينهم وبينه حجاباً وحين جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم الوقر لا قبل ذلك وإنما صاروا كافرين حين طبع على قلوبهم لا قبل ذلك وقال تعالي \*ولولا ان ثبتناك لقــد

فاذا المحرك الاول واحد بالكلة والمدد أي الاسم والذات قال فمحرك العالم واحدكان العالم وإحد هذا نقل "ثامسطيوس" وأخذ من نصر مذهبه يوضحان المبدأ الاول واحد من حيث انه واجب الوجود لذاته قال ولوكان كثير الحمل واجب الوجود عليه وعلى غييره بالنواطؤ فيشملها جنسا وينفصل أحدهما عن الآخر نوعا فيتركب ذاته من جنس وفصل فيسبق أجزاء المركب على المركب سيقا مالذات فلايكون وأجبا بذاته ولانه لولم يكن هو بعينه لذا ته لا لشيء عينه بل أمر خارج عينه فكان واجب الوجود بذلك الامرالخارج فلم يكن واجبًا بذاته هذا خَلَفٍ \* المسئلة الثااثة في إنواجب الوجود الذاته عقل لذاته وعاقل ومعقول لذاته عقل من غيره أولم يمقل اما انه عقل فلانه مجرد عن المادة منزه عن اللوازم المادية فالايحتجب وذاته عن ذاته وابا أنه عقل لذاته فلانه مجرد لذاته واما انه ممقول لذاته فلانه غير محجوب عن ذاته بذاتِه أو بغيره قال الاول يعقل ذاته ثم من ذاته يعقل كل شيء فهو يعقل العالم المقلى دفعة واحدة من غير احتياج الى انتقال وتردد من معقول الى معقول وانه ليس

اثولوجيا من حرف اللامان الجوهر يقال على ثلاثة أضرب اثنان طبيعيان وواحد غيرْ متحرك قال أنا وجدنا المتحركات على أثر اختلاف جهاتها وأوضاعها ولا بد لكل متحرك من محرك فاما أن المحرك يكون متحركا فيتسلسل القول ولا ينحصر والا فيستند الى محرك غير متحرك ولا يجوز أن يكون فيــهُ شيٍّ ما بالقوة فانه يحناج الى شيء آخر يخرجه من القوة الى الفعل فالفعل أذًا أقدم على مابالةوّة وكلجائز وجوده فغى طبيعته معنىما بالقوة وهو الامكان والجواز فيحتاج الى واجببه يجب وكذلك كل متعرك فيحتاج الى معرك فواجب الوجود بذاته ذات وجودها غير مستفاد من وجود غيره وكلموجود فوجوده مستفاد عنه بالفعل وجائز الوجود له في نفشه وذاته الامكان وذلك اذا أخذته بشرط علته فله الوجوب وأذا أخذته بشرط لاعلته الأمتناع ﴿ المُستَلةُ الثانيةُ فِي ان واجب الوجود واحتدا أخلذ أرسطوطاليس بوضحان المبدأ الأول واحد من حيث ان العالم واحد و يُقول أن الكثرة بعد الاتَّفاق في الحُدُ ليستُ هي كثرة العنصر وأما ماهو بالآنية الاولى فليسله عنصر لانه تمام قائم بالفمل لا يخالط القوّة

عليه السلام \*انك أن تستطيع معي صبرا \*فلم يذكر الله تعالى كلامه ذلك ولا أنكره موسى عليه السلام لكن أجابه بقوله الستجدني ان شاءالله صابراً ولا أعصى لك أصراً \* فلم يقل له موسى عليه السلام أني مستطيع للصبر بل صدق قوله في ذلك أذ أقره وثم ينكره ورجا ان يجد الله له استطاعة على الصبر فيصبر ولم يوجبه موسى عليه السلام أيضاً لنفسه الا أن يشاء الله تعالى ثم كرر عليه الخضر بعد ذلك مرات انه غير مستطيع للصبر اذ لم يصبر فلم ينكر ذلك موسى عليه السلام فهذه شهادة ثلاثة انبياء محمد وموسى والخضر صلى الله عليه وسألم واكبر من شهادتهم شهادة الله عز وجل بتصديقهم في ذلك أذ قد نصه الله تعالى عاينًا غير منكرله بل مصدقاً لهم وهذا لا يرده الا مخذول وقال عز وجل \* وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً \* فنص تعالى نصاً جلياً على انهــم كانوا لا يستطيعون السمع الذي أمروا به وانهم مع ذلك كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله عز وجل ومع ذلك استحقوا على ذلك جهنم وكأنوا في ظاهر الام مستطيعين بصحة جوارحهم وهذا نص قولنا بلا تكاف والحمد لله رب العالمين على هذاه لنا وتوفيقه ايانا لا اله الا هو وقال تعالى ﴿ اذ يقول الظالمون إن تتبعون الأرجلا مسحوراً أنظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلايستطيمون سبيلا \* فنفي الله عن وجُل عنهم استطاعة شيء من السبل غير سبيل الضلال وحده وفي هذا كفاية لمن عقل وقال تمالى ﴿ وَمَا كَانَ لَنْفُسُ انْ تَوْمِنِ اللَّا بَاذِنَ اللَّهِ ﴿ فَنَصَ تَعَالَى عَلَى ۖ إِنْ مَن لَم يأذن له في الاعان لم يؤمن وان من أذن له في الإيمان آمن وهذا الاذن هو التوفيق الذي ذكرنا فيكون به الإيمان ولا بدوعدم الآذن هو الخذلان الذي ذكرنا نعوذ بالله منه وقال تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام ومصدقاً له اذ يقول \*والا تصرف عني كيدهن أصب اليهن

سيجلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون ﴿ أَلَّى قُولُه \* ولوارادوا الخروج لاعدة والهعدة ولكن كرهالله انبعالهم فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين واكذبهم الله تعالى في نفيهم عن انفسهم الاستطاعة التي هي صحة الجوارخ وارتفاع الموانع ثم نص تعالى على انه قال اقعدوا مع القاعدين وهدذا ام تكوين لا امر بالقعود لانه تعالى ساخط عليهم لقعودهم وقد نص تعالى على انه \* أنما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون \* فقد ثبت يقينا انهم مستطيعون بظاهر الامر بالصحة في الجوارح وارتفاع الموانع وان الله تعالى كون فيهم قعودهم فيطل ان يتم استطاعتهم لخلاف فعلهم الذي ظهر منهم وقال عزوجل \*من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأنَّ تجدله وايا مرشدا \* فبين عن وجل بيانا جليا ان من إعطاه الهيدي إهتدي ومن اضله فلا يهتدي فصح يقبنا أن بوقوع الهدى له من الله تعالى وهو التو فيق يفعل العبد مايكون به مرتديا وان بوقوع الإضلال من الله تعالى وهوالخذلان وخلق ضلال العبد يفعل المرء ما يكون به ضالا فان قال قائل معنى هذا من ساه الله مهتديا ومن ساه ضالا قيل له هـ ذا باطل لان الله تعالى نص على ان من اضله الله فلن تجد له وليا مرشدا فلو اراد الله تسميته كما زعميم إكمان هذا القول منه عن وجل كذبا لأن كل ضال فله اواياء على ضلاله يسونه مهتديا وراشدا وحاشا لله من الكذب فبطل تأويلهم الفاسد وصح قولنا والحمد لله رب العالمين

و قال ابو محمد ، و قال الله تعالى مخبرا عن الخضر الذي آناه الله تعالى العلم والحكمة والنبوة حاكياً عن موسى عليه السلام و فتاه \* فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعدناه من لدنا علماً \* وقال تعالى مخبراً عنه ومصدقاً عنه وما فه اته عن أمري فصح آن كل ما قال الخضر عليه السلام فن وحى الله عن وجل ثم أخبر عن وجل بان الخضر قال الوسى

فكت عنده نيفا وعشرين سنة وأغاسموة بألمال الاول لانه واضم التَّعَالِيمِ أَا نَطَقَيْةً وَمُخْرَجُهَا مِنَ الْقُوَّةُ الى الفعل وحكمها حكم واضع النحو وواصُّم الدُّروضُ فَانْ نَسُبَة المنطقُ الى المعاني التي في الذهن نسبة الغوالي الكلام والمروض الى الشهر وهو واضع لاعمني أنه لم يكن المعانى مقومة اللنظق قبله فقومها بل بمعنى الله جراد القاعن المادة فقومها تقريبا الئ أذهان المتعامين حتى يكون كالميزان عندهم يرجعون الية عند اشتباه الضواب بالخطأ والحق بالباطل الاأنه أجل القول اجمال المهلأ ثن وفضله المتأخرون تفصيل الشاراخين وله حق السبق وفضيلة التمييد وكتبه فيالطبيعيات والالهيات والاخلاق مغرونة ولها شروح كثيرة ونحن اخترنافي نقل مذاهبته شرح ثامسطيوس الذي اعتمدة مقدم المتأخرين ورثيسهم أبو على بن سينا وأوردنا نكتا من كلامه في الالهيأت وأحلنا باقي مقالاً ته شيفي المنائل على نقدل المناخرين اذ لم يخالفوه في رأي ولا نازعُوه في حكم كالقلدين له المتهالكين عليه وليس الأمر على مامالت اليه ظنونهم المسئلة الاولى فيُّ اثباتُ واجُب الوجود الذي هوَ المخرك الأولاك وقال في كتاب يوصف بالقدرة على ذلك ألان له قدرة على ذلك ولا يوصف بها ام لانه لاقدرة له على ذلك ولا تعييد للم عن هذا وهذه طائفة جملت قدرة الله تعالى متناهية بل قطعوا قطعا بانه تعالى لا يقدر على الشيء حتى يفعله وهذا كفر مجرد لا خفاء به ونموذ بالله من الخذلان

﴿ قَالَ أَبُو مُحَمَّدُ ﴾ ويقال للمعتزلة إيضا أنتم تقرون أيضا معنا بأن الله تمالى لم يزل عليها بان كل كائن فانه سيكون على ماهو عليه اذا كان ولم يزل الله تعالى يعلم أن فلانًا سيطاء فلانة في وقت كذا فتحمل منه بولد يخلقه الله تعالى من منيها الخارج منها عند جاعه أياها والله يديش عانين سنة ويملك ويفعل ويصنع فاذا قلتم إن ذلك الفلان يقدر قدرة تامة على ترك ذلك الوطأ الذي لم يزَّل الله تعالى يعلم أنه سيكُون وانه يخلقُ ذلك الولد منه فقد قطعتم بانه قادر على ال يمنع الله من تخسلق ماقد علم انه سيخلقه وأنه قادر قدرة تأمة على أبطال علم الله عز ولجل وهــــذا كفر من أجازه فان قال قائل فانكم انتم تطِلقون أن المرء مشتطيع قبل الفعل لصحة جوارحة فهذا يلزمكم قلنا هذا لايلزمنا لاننا لم نطلق أن له قدرة تَامَةُ عَلَى ذَلَكُ أَصَلًا بِلِ قُلْنَا أَنَّهُ لَأَيْقَدُرُ عَلَى ذَلِكُ قَدْرٌةً ثَّالَمَةَ البِّتَّةُ وَمُعْنَى قولنا أنه مستطيع بصحة لجوارحه أي أنه متوهم منه ذلك الوكان وُلحَن لم نطلق الاستطاعة الاعلى هذا الوجه حيَّت أطلقها الله عز أوجل فأن قَالُواْ أَنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَادُرْ عَلَى كُلُّ ذَلْكَ وَلا يُوصَفُّ بِالْقَدُّرَّةُ عَلَى فَسَخ علمه الذي لم يزل قلنا وهذا ايضا تما تكامنا فيه آنفا بل الله تعالى قادر على كل ذلك بخلاف خلقة على ماقد مضى كلامنا فية وبالله تمالى التوفيق ﴿ قَالَ اللَّهِ مُحْمَدً ﴾ وقد نَصُ الله تعنالي على مَا قَلْتُ الْقُولُهُ عَنْ وَجَلَّ

الواجب والسخيل لكان الواجب ممكناً لان من دخل تحت القدرة لا بد ان يكون ممكناً حتى نغيره القدرة من حال إلى حال وكذا شريك الباري لا يكون مستحيلا بل ممكناً وهذا من أشنع المقالات فليتألمل اله مصححه

ولا ينفذ ذلك السرور والحبور ونقاوا عن أفلاطون أستاذهم لما كان الواحد لا بد له صار نهاية ا كل متناه وانما صار الواحدلا نهاية ا له لانه لا بدء له لا لانه لا نهاية له وقال ينبغي للمراء أن ينظر كل يُوم ا الى وجهه في المرآة فان كان قبيمًا ا لم ينعل قبيراً فيجمع بين قبيمين وان كان حسناً لم يشنه بقبيح وقال ا انك لن تجد الناس الا رجلين اما مؤخرًا في نفيله قدمه عظه أومقدماً في نفسه أخره دهره فارض عما أنت في اختيارًا والا رضيت ا اضطرارا ، الحكام الذين تلوم في الزمان وخالفوه في الرأي مشل ا ارشطواطاليس ومن تابغه اغلى رأيه متل الاسكندر الرومي والشيخ اليؤناني، وديوجانس الكلبي وغيرهم، وكالهم على رأي ارسطوطاليس في المسائل التي نوردها عن القدمان ونحن نذ كن من آرائه ما يتعلق ا بغرضنا من الليائل التي شرعت فيها الاوائل وخالفهم المتأخرون وخصوها في ستة عشر فمسئلة رأئي. (أرسطوطاليس) بن نيقوما خوس من ا أهل اسطاخوا وهو المقدم المشهورا والمعلم الاول والحكيم المطلق عندم ا واغا ولد في أول سنة من ملك، ازدشير بن دارا فلما أتتعليه سلعة عشرتسنة أسلمة ابوه إلى أفلاطون ا

من كون المرُّءِقاعداً قائماً مماُّو. وَمناً بالله كافراً بهمماً وهذا اعظما يكون من المحال الممتنع وان قالوا انه لايقدر قدرة تامة يكون بها الفاعل لشيء هو فاعل لخلافه قالوا الحق ورجعوا الى انه لا يستطيع احد استطاعة تامة يقع بها الفعل الاحتى يفعله وكل جواب اجابوا به هاهنا فانما هو إيهام ولواذومدافعة بالراح لانه الزام ضروري حسي متيقن لامحيد عنه وبالله تعالى التوفيق فان قالوا لسنا نقول انه يقدّر على ان يجمع ببن الفعلين المتضادين معاولكننا قلنا انه قادر على ان يترك ماهو فيه ويفعل ما امر به قيل لهم هـُـذا هو نفسه الذي اردنا منكم وهو انه لا يقدر قدرة تامة ولا يستطيع استطاعة تامة على فعل ما دام فاعلا لما عانعه فاذا ترك كل ذلك وشرع فيما امر به فينئذ تمت قدرته واستطاعته لا بد من ذلك وهذا هو نفس ما مو هوا به في سؤالهم أنا هل امرالله تعالى العبد بما يستطيع قبل ان يفعله ام بما لا يستطيع حتى يفعله وهذالهم لازم لأنهم شنعوة وعظموه وانكروه ونحن لا ننكره ولا نرى ذلك الزاما صحيحاً فقبحة عائد عليهم وانما يلزم الشيء من يصححه وبالله تعالى التوفيق ﴿ قَالَ ابُو مُحمَّدُ ﴾ وقد الجاب في هذه المسألة عبد الله بن احمد الكمي البلخي احد رؤساء الأصلح من المعتزلة بأن قال إننا لا نختلف في ان الله عز وجل قادر على تسكين المتحرك وتحريك الساكن وليس يوصف بالقدرة على ان يجعله ساءكناً متحركاً معاً الم

﴿ قال ابو محمد ﴾ وليس كما قال الجاهل اللحد فيما وصف الله تعالى به بل الله تعالى قادرُ على ان يجعل الشئ ساكنا متحركا معاً في وقت واحد من وجه واحد ولكن كلام البلخي هذا لازم لمن التزم هذه الكفرة الصلعاء ("من ان الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحال ويقال لهم لم لا

(۱) قوله الكفرة الخ لقدم له هذا الكلام مرارًا ولقدم لذا ان هــــذه مقالة الاشعرية وانهـــم قالوها فرارًا من المحال لكل لو تعلقت القدرة بكل شي حتى

من حير الماء والارض وها تتيلان ويذهبان سفلا وكلا اتصات النفس الجزئية بالنفس ابكلية والمقل الجزئي بالمقل الكلي ذهبت علوا لانها نحد بالجسم من حيز النار والهواء وكالها لطيفان بذهبان علواوهذان الجرمان مركبان وكل واحد منها من جوهر بن واجتاع هذين الجرمين يوجب الاتحاد شيئاً واحدًا غند الحسن البصري فأماعند الحواس الباطنة وعند العقل فليست شائا واحدًا في هذا العالم مستبطن في الجزأم لانه أشد روحانية ولان مذا العالم ليس مشا كلاً ولا مجانساً والجرم مشاكل ومجانس لهذا العالم فصار الجرم أظهر من الجسيم لجانسة هذا العالم وثركيه وضار الجسم مستبطناً في الجرم لأن هذا المالم غير مشاكل له وغير مجانس فاما في ذلك العالم فالجسم ظاهر على الجرم لان ذلك العالم عالم الجسم لانه مجانس ومشاكل له ويكون الطيف الحرم الذي من لطيف الماء والارض المشاكل لجوهم النار والمواء مستبطناً في الجسم كما كان الجسم مستبطنًا في هذا ألعالم في الجرم فاذا كان هذا فيا ذكروا مكذا كان ذلك الجسم باقيادائما لايجوز عليه الدثور والفناء ولذته دائمة لاتملها النفوس ولا العقول

فيها ان تفريق النار اجزاء ما عملت فيه هو المسمى احراقا وليس للاحراق شيء غير ذلك فقو لهم هل احرقت وهو محرق تخليط لان فيه ايها اان الاحراق غير الاحراق وهذه سخافة وكذلك كراامو دا عاهوا خراجه عن حال الصحة والكسر نفسه هو حال الدو دحين تذوكذلك اخراج العبد من الرق الي عتقه هو لامزيد ليست له حال اخرى وكذلك خروج المرأة من الزوجية الى الطلاق هو تطليقها نفسه وكذلك فراق الروح المجسد وهو الاماتة والموت نفسه ولا مزيد وليست هاهنا حال اخرى وقع الفعل فيها وبالله تعالى التوفيق الموقع الموقع

المالم في ان اتمام الاستطاعة لا يكون الا مع الفعل لا قبله ك ﴿ قَالَ أَبِو مُحِمَّ ﴾ يقال لمن قال إن الاستطاعة كلم ايست الاقبل الفعل وأنها قبل الفعل بمامها وتكون أيضاً مع الفعل اخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل أن يؤمن في حال كفره على الايمان قدرة تامة ام لاوعن تارك الصلاة هل يقدر قدرة تامة على الصلاة في حال تركه وعن الزاني هل يقدر في حال زناه على ترك الزنا بان لا يكون منه زنا إصلا ام لا وبالجلة فالاوام كلها انما هي ام بحركة إو إم يسكون أوام باعتقاد البات شيء ما او اص باعتقاد الطال شيء ما وهذا كله يجمعه فعل أو ترك فاخبروناهل يقدر الساكن المأمور بالحركة على الحركة حال السكون أو يقدر المتحرك المأمور بالسكون على السكون في حال الحركة وعن معتقد ابطال شيء ما وهومأ مور اباعتقاد اثباته هل يقدر في حال اعتقاده ابطاله على اعتقاد اثباته ام لا وعن معتقد إثبات شيء ما وهو مأمور باعتقاد ابطاله هل يقدر في حال اعتقاده إثباته على اعتقاد إبطاله ام لا وعن المأمور بالترك وهو فاعل ما امر بتركه أيقدر على تركه في حال فعله فيكون فاعلا لشيء تاركا لذلكِ الشيء معاً إم لا فان قالوا نعم هو قادر على ذلك كابروا العيان وخالفوا المعقول والحس واجازوا كل طامة

وذكروا ان النفس اذا كانت طاهرة زكية استصعبت الاجزاء النارية والمواثية وهي جسمهافي ذلك المالم جسماً روحانياً نورانياً علوماً طاهرًا مهذبًا من كل أمل وكدر وأما الجرم الذي من الماء والارض فيدثر ويفني لانه غيير مشاكل للجسم السماوي لان ذلك الجسم خفيف لطيف لاوزن له ولا تلمس وانها يدرك من البصر فقط كايدرك الاشياء الروحانية من العقل فألطف ما يدرك الحس البصري من الجواهر النفسانية وألطف ما يدرك من ابداع الباري تعالى الآثار التي عند العقل وذكروا ان النفس اغا هي مستطيعة ماخلاها الباري تعالى أن تفعل واذا ريطها فليست عستطيعة كالحيوان الذي اذا خِلاه مدبره أعنى الانسان كان مستطيعاً في كل مادعا اليه وتحرك اليه واذا ربطه لم يقدر حينئذ رأن يكون مستطيعاً وذكروا وان دنس النفس وأوساخ الجسد اغا تكون لازمة للإنسان من جُهلة الاجزآء وأما التطهير والتهذيب فن جهة الكل لانه اذا انفصلت النفس الكلية من النفس الجزئية والعقل الجزئي من العقلي الكلَّي غلظت وصارت من حييز أجرم لانهاكا سفلت الجدت بالجرم

بُم يجب يُخلِعه بالفكر كا يخلص والذهب بالنار وقال بطليوس دلالة القمرف في الايام أقوى ودلالة الشمس والزهرة في الشهور أقوى ودلالة المشتري وزحل في السنين أقوى ومما ينقل عنه انه قال نحن كائنون في الزمن الذي يأتي بعد هَذَا يَزَمُنِ الى المعاد اذ الكوات والوجود الحقيدقي ذلك الكون والوجودفي ذلك العالم (حكمان أهل لمطال وهم خروسيس وزينون ) قولما الخااص إن الباري الاول واحد بحض هو هوان فقط أبدع العقل اوالنفس دفعة واحدة ثم أبدع جميع ماتحتها بتوسطها وفي بدؤ ما أبدعها أبدعها جوهرين لا يجوز عليهما الدثور والفناء وذكروا أن للنفس جرمين جرم من النار والهوا، وجرم من المان والارض فالنفس متجدة بالجرم الذي من النــــار والهواء والجرم الذي من النار والهواء متحد بالجرم الذي من الماء والارض فالنفس تطهر أفاعيلم إفي ذلك الجرم وذلكُ الجـرم ليش له طول ولا عرض ولا قدر مكاني وباصطلاحنا سنميناه جسماً وأفاعيل النفس فيها نيرة بهبة ومن الجئيم الى الجرم ينحدر النور والحسن والبهام والبا ظهرت أفاء ل النفس عندناء وسطين كانت أظلم ولم يكن لها نور شديدًا

دون أن يكلفه كما رزق من شاء العقل وحرمه الجماد والحجارة وسائر الحيوان وجعل عيسى بن مريم نبيا في المهد حين ولادته وشد على قلب فرعون فلم يؤمن قال تعالى \* لا يسأل عما يفعل وهم يسألون \* وليس في بداية العقول حسن ولا قبيح لعينه ألبتة وقالت المعتزلة متي اعطى الانسان الاستطاعة أقبل وجود الفعل فان كان قبل وجود الفعل قالوا فهذا قولنا وان كان حين وجود الفعل فا حاجتنا اليها فجوابنا وبالله تعالى التوفيق ان الاستطاعة قسمان كما قلنا فاحدهما قبل الفعل وهوسلامة الجوارح وارتفاع الموانع والثاني مع الفعل وهو خلق الله للفعل في فاعله ولولاهما لم يقع الفعل كما قال الله عز وجل ولو كانت الاستطاعة لا تكون الا قبل الفعل ولا بد ولا تكون مع الفعل اصلاكما زعم ابو الهذيل لكان الفاعل اذافعل بد ولا تكون مع الفعل اصلاكما زعم ابو الهذيل لكان الفاعل اذافعل عديم الاستطاعة وفاء لا فعلا لا استطاعة له على فعله حين فعله واذ لا استطاعة له عليه فهو عاجز عما يفعل معا وهذا مناقض ومحال ظاهر،

وقال ابو محمد الله وللم الزامات سخيفة هي لازمة لهم كما تلزم غيرهم سبواء بسواء منها قولهم متى إجر قت النار العود افي حال سلامته ام وهو غير محترق فان كانت احرقته في حال سلامته فهو اذا محرق غير محرق وان كانت احرقته وهو محرق فما الذي فعلت فيه وكسؤالهم متى كسر المرء العود الكبره وهو صحيح فهو إذا مكسور صحيح او كسره وهو مكسور فما الذي احدث فيه وكسؤالهم متى اعتق المرء عبده افي حال رقه فهر حريب معا او في حال عتقه فاي معنى لعتقه اياه ومتى طلق المرء زوجه اطلقها وهي غير مطلقة فهي مطلقة لا مطلقة معا ام طلقهاوهي مطلقة فما الذي اثر فيها طلاقه ومتى مات المرء في حياته مات ام وهو ميث ومثل هذا كثير مسلقة الله ومتى مات المرء في حياته مات ام وهو ميث ومثل هذا كثير مسلقة وسؤالات سخيفة مموهة والحق ميث ومثل الوسود كل هذه سفسطة وسؤالات سخيفة مموهة والحق

ممتنعا ويكون عاجزا عن الفعل

﴿ قَالَ ابُو مُحْمِدً ﴾ فاذ قد تبين ما الاستطاعة فنقول بعون الله عز وجل فيما اعترضت به الممتزلة الموجبة للاستطاعة جملة قبل الفعل ولا بدفنقول وبالله تعالى التوفيق انهم قالوا اخبروناعن الكافر المأمور بالايمان أهو مامور بما لا يستطيع ام بما يستطيع فحوابنا وبالله تعالى نتأيد اننا قد بينا آنفاان صحة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة وحامل هذه الصفة مُستطيع بظاهر حاله من هذا الوجه وغير مستطيع ما لم يفعل الله عز وجل فيه ما به يكون تمام استطاعته ووجودالفعل فهو مستطيع من وجه غير مستطيع من وجه آخر وهذا مع أنه نص القرآب كما أوردنا فهو ايضاً مشاهد كالبناء المجيد فهو مستطيع بظاهر حاله ومعرفته بالبناء غير مستطيع للآلات التي لا يُوجد البنياء الا نبها وهكذا في جميع الاعمال وايضاً فقد يكون المرم عاصيا لله تعالى في وجه مطيعا له في آخر مؤمنا بالله كافرا بالطاغوت فان قالوا فقد نسبتم لله تكايف ما لا يستطاع قلنا هذا باطل ما نسبنا اليه تعالى الاما اخبر به عن نفسه انه لا يكاف أحدا الا ما يستطيع بسلامة جوازحه وقد يكافه مالا يستطيع في علم الله تعالى لأن الاستطاعة التي بها يكون الفعل ايسيت فيه بُعد ولا يجوز أن يطلق على الله تعالى أحد القسوين دون الاخر واما قوطم أن هذا كتكايف المقعد الجرى او الاعمى النظروا دراك الالوان والارتفاع الى السماء فان هذا باطل لان هؤلاء ليس فيهم شئ من قُسَمي الاستطاعة فلا استطاعة لهم اصلا واما الصحيح الجوازح ففيه احدقسمي الاستطاعة وهو سلامة الجوارح ولولا ان الله عز وجل آمننا بقوله تعالى \* ماجعِل عليكم في الدين من حرج \* لكان غير منكر أن يكاف الله تعالى الاعمى ادراك الالوان والمقعد الجرى والطلوع الى السماء ثم يعذبهم عند عدم ذلك منهم ولله تعالى ان يعذب من شاء دون ان يكلفه وان ينعم من شاء

والمستقل مستقل مما يكره واذا استقل مما يكره كان ذلك أقرب الى ما يحب وقال أسوأ الناسحالا من لا يثق بأحد اسو و ظن ولا يثق به أحدُ لسوء فعله وقالب الجشع بين شربن والاعدام يخرجه الى النَّسفه والجدة تخرجه الىالشر وقال لا تمن أخاك على أخيـك في خصومه فانهما يصطلحان على قليل وتكنسب المذمة (حكم بطليوس ) وهو صاحب المجسطي الذي تكلُّم في هيئةالفلكوأخرج علم الهندسة من القوّة الى الفعل فن حكمه انه قال ماأحسن بالانسان أن يصبر عما يشتهي وأحسن منهأن لا يشتهيالى ماينبنيوقال الحكيم الذي اذا صدق صبر لا الذي اذا قذف كظم وقال لمن يغني الناس و يسأل أشبه باللوك ممن يستغنى بغيرة ويسأل وقال لأن يستغنى الانسان عن الملك اكرم له من أن يستننى به وقال موضع الحكمة من قلوب الجهال كموقع الذهب من ظهرالحار وسمع جماعة من أصحابه وهم حول سرادقة يقمون فيه ويتلبونه فهز رمحاً كان بين يُديَّه ليملموا إنه بمسمع منهم وأن يتباعدوا عنه قيد رمح ثم يقولوا ما أحبوا قال العلم في موطنه كالذهب في معدنه لا يُستنبطُ الا بالدؤوب والتعب والكدو النصب

بخلاف ذلك فصح ان سلامة الجوارح استطاعة واذا صح هذا فبيةين ندري ان سلامة الجوارح يكون بها الفعل وضده والعمل وتركه والعاعة والمعصية لأن كل هذا يكون بصحة الجوارح فان قال قائل فان سلامة الجوارح عرض والعرض لا يبقى وقتين قيل له هذه دءوى بلا برهان والايات المذكورات مبطلة لهذه الذعوى وموجبة انهد ذه الاستطاعة من سلامة الجوارح وارتفاع الموانع موجودة قبل الفعل ثم لو كان ماذكرتم ما كان فيه دفع لما قاله عز وجل من ذلك ثم وجدنا الله تعالى قدقال \* وكانوا لا يستطيمون سمعا \* وقال تعالى حاكيا قول الخضر لموسى عليه السلام \* انك أن تستطيع معي صبر ا \* وقال \* ذلك تاويل مالم تسطع عليه صبرا \* وعلمنا ان كلام الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف قال الله تعالى \* ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا \* فيقنا ان الاستطاعة التي اثبتها الله تعالى قبل الفعل هي غير الاستطاعة التي نفاها مع الفعل ولا يجوز غير ذلك البتة فاذ ذلك كذلك فالاستطاعة كما قلنا شيئان أحدهما قبل الفعل وهو سلامة الجوارح وارتفاع الموانع والثاني لايكون الا مع الفعل وهو القوة الواردة من الله تعالى بالعون والخذلان وهو خلق الله تعالى للفعل فيمن ظهر منه وسمى من اجل ذلك فاعلااًا ظهر منه اذ لاسبيل الى وجود معنى غير هذا البتة فهذا هو حقيقة الكلام في الاستطاعة بما جاءت به نصوص القرآن والسنن والاجماع وضرورة الحس وبديهة العقل فعلى هذا التقسيم بينا الكلامني هذا الباب فاذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل فانما نعني بذلك الاستطاعة التي بها يقع الفعل ويوجد واجباً ولا بد وهي خاق الله تعالى للفعــل في فاعله واذا اثبتنا الاستطاعة قبل الفعل فأغانهني بهاصحة الجوارح وارتفاع الموانع التي يكون الفعل بها ممكنا متوهما لا واجبا ولا ممتنعاً وبها يكون الرء مخاطبا مكلفا مامورا منهيا وبدد مهدا يسقط عنه الخداب والتكليف ويصير الفعل مثه بالمضطر اذ لا بد منه وان كانت غيرمضطرة فلمأنهم فيما يجوز الانتقال عنه وقال الصواب اذا كان عامياً كان أفضل لان الخاص يتم بالتحري وتلناء أمر ما وقال العمل على الانصاف ترك الاقامة على المكروه وقال اذا لم يضطرك الى الاقامة عليه شي الأفان أقيت رجمت باللائمة عليكوقال الحزمهو العمل على ان لا نثق بالا،ور التي في الامكان عديرها ويديرها وقال كل فائت وجدت في الامور منه عوضًا وأمكنك اكتساب ثله فما الاسف على فوته وان لم يكن منه عوض ولا يصادف له مثل فما الاسف على ١٠ لا سبيل الى مثله ولا امكان في دفعه وقال لمـا علم العاقل انه لا ثقة بشيء من أمر الدنيا التي منها ما منه بد واقتصر على ما لا بد منه وعمل ، يوثق به بأبانم ما قدر عليه وقال اذا كان الآمر ممكنا فيه التصرف فوقع بحال ما تحب فاعتده ربحاً وان وقم بحال ما تكره فلا تحزن فانك قد عملت فيه على غير ثفة بوقوعه على ما تحب وقال لم أري أحداالاذاماً للدنيا وأمورها اذهي على ما هي من التغير والتنقل فالمستكثر منها يلحقه أن يكون أشد اتصالا عا يذم وانما يذم الانسان ما يكره

به وأومىاليه(حكمأوقليدس) وهو أول من تكلم في الرياضيات وأفراده علماً نافعاً في العلوم منقماً للغاطر ملقعاً للفكر وكتابه معروف باسمه وذاك حكمته وقد وجذنا له حكما متفرقة فأوردناها على شوق مرامنا وطرد كالامنا فمن ذلك قوله الخطأ هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية وقال له رجل مهدده إني لا آلوا جهدا في ان أفقدك حياتك قال أوقليدس واما لا آلوا جهُدا في أن أفقدك غضّ بك وقال كل أمر تصرُّوننا فيه وكانت النفسُ الناطقة هي المقدرة له فهو داخلُ في الافعالُ الانسانية وممالم لتمدره النفس الناطقة فهو داخل في الافعال البهيمية قال ومن أرادأن يكون محبو به محبو بك وافقك على مايحب فاذا الفنتهاعلي محبوب واحد ضرتما الى الاتفاق وقال أفزع الى مايشبه الرأي العام التدبيري العقلي وانهم مأسواه وقال مَّاأُستَطيع على خلعه وَلَم يضطأر الى لزومة المرَّ فلم الاقامـة على مكروهة وقال الأمور جنسان أحدها يستطاع خلمه والمصير ألى غيره والآخر توجب الضرورة فلأ يستطاع الانتنال عنه والاغتمام والاسف على كُلُ واحد منه خاغير سائغ في الرأي وقال أن كانت انكائنات من المنظرة فا الاستام

فهذه هي الاستطاعة الموجودة قبل الفعل برهان ذلك قول الله عزوجل حكاية عن القائلين \* لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون \*فاكذبهم الله في انكارهم استطاعة الخروج قبل الخروج وقوله تعالى ﴿ وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسُ حَجَّ البِّيتُ مَنَ استطاعُ اليَّهِ سَبْيِلا ﴿ فَلُو لَمْ تكن هنا استطاعة قبل فعل المرء الحج لما أزم الحج الا من حبج فقط والكان احد عاصياً بترك الحج لانه ان لم يكن مستطيعاً للحج حتى يحج فلا حج عليه ولا هو مخاطب بالحجوةوله تعالى ﴿ فَن لَم يَجِد فَصِيام شهرينَ متتابعين فمن لم يستطع فأطعام ستين مسكيناً ﴿ فَلُو لَمْ يَكُن عَلَى ٱلْمَطَاهُرِ الْمَائِدُ لقوله استطاعته على الصيام قبل ان يصوم لما كان مخاطباً بوجو بالصوم عليه اذا لم يجد الرقبة اصلا ولكان حكمه مع عدمالر قبة وجوب الاطعام فقط وهذا باطل وقول رسول الله صلى عليه وسلم لمن بايعه فمن لم يستطع فقاعدا فمن لم يستطع فعلى جنب وهذا اجماع متيقن لا شك فيه فلو لم يكن الناس مستطيعين للقيام قبل القيام لما كان احد مأموراً بالصلاة قبل ان يصليها كذلك ولكان معذوراً أن صلى قاعداً وعلى جُنبُ بكلُ اوْجَهَ لانه اذا صلى كذلك لم يكن مستطيعاً للقيام وُهذا باطل وقوله صلى اللَّهُ عليه وسلم اذا امرتكم بشي فأتوا به مااستعطعتم فلولم يكن هاهنااستطاعة لشيَّ مما أمرنا به إن نفعله لما لزمنا شيَّ مما امرنا به مما لم نفعله و لكنا غير عصاة بالترك لاننا لم نكاف بالنص الا ما استطعنا وقوله صلى اللهُ عليه وسلم اتستطيع ان تصوم شهرين قال فلو لم يكن أحد مسنطيماً للصوم الاحتى يصوم لكان هذا السؤال منه عليه السلام عالاً وحاشا له من ذلك ومما يتبين صحة هذا وأنَّ المراد في كل ما ذكرٌ ناصحة الجوارح وارتفاع الموانع قول الله تعالى \* ويدعون الى السجودُ فلا يستطيُّعون خاشعة الصاره ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون \* فنص تعالى على ان في عدم السلامة بعالان الاستطاعة وان وجو دالسلامة

كان معزول الولاية عن قلبه وهو بقلبه أكثر منه بسائر جوارحه فلهذا ما لم يستطع ان يتصرف في أصله لاستحالة أن يكون فاعل أصله ولهذا الكلام شرح آخر وهو انه أراد التمبيز بين المقل والحس فان الادراك العقلي لا يتصور الانفكاك عنه واذا حصل أن يتصور نسيانه بالاختيار والاءراض عنه بخلاف الادراك الحسى وهذا يدل على ان المُقُل ايس من جنس الحس ولا النفس من حيز البدن وقد قيل ان الاختيار في الانسان مركب من انفعالين أحدهما انفعال نقيصة والثاني انفعال تكامل وهو الى الانفعال الاول أميل بحكم الطبيعة والمزاج والآخر ضميف فيه الا اذا وصل اليه مدد من جهة المقل والتمبيز والنطق فينشيء الرأي الثاقب ويحدث الحزمالصائب فيحب الحق وبكره الباطل فمتى وقف هذاالدد من القوة الاختيارية كانت الغلبة للانف الأخر ولولا يركب الاختيار عن هذين الانفعالين وانقسامه آلي هذين الوجهين لتأتي للانسان جميع ما يقصده بالاختيار بلا مهلة ولا ترجح ولا هنية ولا ترنح ولا استشارة ولا استخارة وهذا الرأي الذي آه هذا الحكم لمأجد أحدًا أبدله ولا عثر عليه أو حكم

تعالى التو فين ثم نظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لايقدر معه على الفعل اصلا فعلمنا إن هاهنا شيئاً آخر به تتم الاستطاعة ولا بدوبه يوجد الفعل فعامنا ضرورة ان هذا الشئ اذ هو تمام الاستطاعة ولا تصح الاستطاعة الا به فهو باليقين قوة اذ الاستطاعة قوة وأنذلك الشئ قوة بلاشك نقد علمنا انه ما اتى بهمن عند الله تالى لانه تعالى مؤتى القوى اذ لا عكن ذلك لاحد دونه عن وجل فصح ضرورة ان الاستطاعة صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع وهذان الوجهان قُبل الفعل وقوة اخرى من عند الله عز وجل وهــذا الوجه مع الفعل باجتماعها يكون الفعل وبالله تعالى التوفيق ومن البرهان على صحة هذا القول اجماع الاهة كلها على سوؤال الله تعالى التوفيق والاستعادة به من الخدلان فالقوة التي ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير تسمى بالاجماع تو فيما وعصمة وتأبيدا والتوة التي ترد من الله تعالى فيفعل العبد ما الشر تسمى بالاجماع خذلانا والقوة التي ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها ماليس طاعةولا معصية تسمى عونا او قوة او حولا وتبين من صحة هذا صحة قول المسلمين لاحول ولا قوة الا بالله والقوة لاتكون لاحد البتة فعل الابها فصح انه لاحول ولاقوة لاحد الابالله العلى العظيم وكذلك يسمى تيسيرا قال رسول اللهصلي الله عليه وسلمكل ميسر لما خلق له وقدوا فقنا جميع الممتزلة على ان الاستطاعة نعل الله عن وجل واله لايفعل احد خيرا ولا شرا الا بقوة اعطاه الله تعالى اياها الا انهم قالوا يصلح بها الخيروالشرمما ملك المالا

وقال ابو محمد كله فجملة القول في هذا بان عناصر الاخبار ثلاثة وهو ممتنع او واجب او ممكن بينها هذا أمرا بضرورة الحس والتمييز فاذا الامركذلك فان عدمت صحة الجوارح كان له مانع الى الفمل واما الصحيح الجوارح المرتفع الموانع فقد يكون منه الفعل وقد لا يكون

الذي فيه الضرر العظيم نفعاً ولا الضرر الذي فيه النفع العظيم ضررا ولا الحياة التي لا تحمد ان تميد حياة وقال مثل من قنع بالاسم كمثل من قنع عن الطعام بالراميحة وقال عالم معاند خير من جاهل منصف وقال ثمرةالعزة التواني وثمرة النواني الشقاء رثمرة الشقاء ظهور البطالة وغرة البطالة السفه والعنت والندامة والحزن وقال يجب على الانسان أن يطهر قلبه من المكر والخديمة كما يطهر بدنه من أنواع الجنب وقال لا تطمع أحدًا ان يطأ عقبك اليوم فيطاؤك غداوقال لاتكن حلوًا جدًا لثلا تبلع ولا مرًا جدًا لثلاتلفظ وقال ذنب الكلب يكسب له الطعام وفمه يكسب الضرب وكان بأثينية نقاش غير حاذق فأتي ديمقر اطيس وقال جصص بيتك فأصوره قال صورة أولاً حتى أجصيصه وقال مثل العلم مع من لإ يقبل وان قبل لا يعلم كثل دواء مع سقيم وهو لا يداوي به وقيل له لا تنظر فغيض عينيه قيال اله لا تسمع فسد أذنيه قبلله لانتكلم وضع يده على شفتيه قيل له لاتعلم قال الأقدر الما أرادية ان البواطن لا تندرج تحت الاختيار فأشار الى ضرورة السر واختيار الظاهر ولما كان الانسان مضطر الحدوث

ية يناً أن لفظة الاستطاعة لم تقع قط في اللغة التي بها نتفاه على حبل ولاعلى مهاز ولاعلى ابرة فانقالوا قدصح عن المة اللسان كابن عباس وابن عمر رضي الله عنها أن الاستطاعة زاد وراحلة قيل لهم نعم قدصح هذا ولا خلاف بين احد له فهم باللغة أنهما عنيا بذلك القوة على وجُودز إدور احلة وبرهان ذلك ان الزادوالرواحل كثير في العالم وليس كو نهما في العالم موجباً عندها فرض الحبح على ما لا يجدها فصح ضرورة انهاعنيا بذلك القوة على احضار زاد وراحلة والقوة على ذلك عرض كما قلنا وبالله تعالى التو فيق وهكذا القول ايضاً إن ذكروا قول الله عن وجل بواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولان هذاهو نص قولنا أن القوة عرض ورباط الخيل عرض فسقط هذا القول والحمد لله رب العالمين فاذ قد سقطت هذه الاقوال كلما وصح ان الاستطاعة عرض من الاعراض فواجب علينا معرفة ما تلك الاعراض فنظرنا ذلك بعون الله عن وجلوتاً بيده فوجدنابالضرورة الفعل لا يقع باختيار الامن صحيح الجوارح التي يكون بها ذلك الفعل فصح يقيناً أن سلامة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل مختاراً الاحتى يستضيف الى ذلك ارادة الفعل فعلمنا ان الارادة ايضاً محركة للاستطاعة ولا نقول ان الارادة استطاعة لان كل عاجز عن الحركة فهو مريد لها وهو غير مستطيع وقد علمنا ضروراة أن العاجز عن الفعل فليس فيه استطاعة للفعل لانها ضدان والضادان لا يجتمعان معا ولا عكن ايضاً ان تكون الارادة بعض الاستطاعة لانه كان يلزم من ذلك ان في تعاجز المريد استطاعة ما لان بعض الاستطاعة استطاعة وبعض المجز عجز ومحال ان يكون في العاجز عن الفعل استطاعة له البتة فالاستطاعة ليست عجزا فن استطاع على شئ وعجز عن اكثر منه ففيه استطاعة على مايستطيع عليه هي غير الاستطاعة التي فيه على ما استطاع عليه وبالله

الاستطاعة هو غير المستطيع الذي كان ولم يعدم هـِذَا أمر يعرف بالشاهدة والحسوبهذا أيقنا ان الاستطاعة عرض من الاعراض تقبل الاشد والاضمف فنقول استطاعة أشد من استطاعة واستطاعة أضعف من استطاعة وايضاً فإن الاستطاعة لها ضد وهو العجز والاضداد لا وتكون الاأعراضاً تقتلم طرفي البعد كالخضرة والبياض والعلم والجهل والذكر والنسيان وما أشبه هذا وهذا كله أمر يعرف بالمشاهدة ولا ينكره الا اعمى القلب والحواسي ومعاند مكابر للضرورة والمستطيع جوهم والجوهم لأضدله فصح بالضرورة أن الاستطاعة هي غير المستطيع بلاشك وايضا فاوكانت الاستطاعةهي المستطيع لكان الدجز ايضاً هو العاجز والعاجز هو المستطيع بالامس فعلى هذا يجب ان العجز هوالمستطيع فان تمادوا على هذا لزمهم ان العجزءن الاسمهو الاستطاعة عليه وهذا محال ظاهر فان قالوا ان العجز غيرا لمستطيع وهوآفة دخلت على المستطيع سئلوا عن الفرق الذي من أجله قالوا ان الاستطاعة هي المستطيع ومنعوا ان يكون العجز هو العاجز ولا سبيل الى وجود فرق في ذلك وبهذا نفسه يبطل قول من قال ان الاستطاعة هي بعض المستطيع سُوآ. بسوآء لان المراض لا يكون بعضاً للجسم وأما من قال ان الاستطاعة كل ما توصل به الى الفعل كالابرة والدلو والحبل وما أشبه ذلك فقول فاسد تبطله المشاهدة لأنه قد توجد هذه الآلات وتعدم صحة الجوارح فلا يمكن الفعل فان قالوا قد تعدم هذه الآلات وتوجد صحة الجوارح ولا يمكن الفعل تلنا صدقتم وبوجود هذه الآلات تم الفعل الا ان لفظة الاستطاعة التي في معناها نتنازع هي لفظة قدوضعت في اللغة التي بها نتفاهم ونعبر عن مرادنا على عرض في المستطيع فليس لأُحد أن يصرف هذه اللفظة عنموضوعها في اللغة برأيه من غير نص ولا اجماع ولو جاز هذا لبطلت الحقائق ولم يصح تفاع ابدآ وقد علمنا به قوامه من الاغذية ولما ثلاث قوي المولدة والمربية والحافظة ويخدم الثلاث أربع قوى الجاذبة والماسكة والماضمة والدافية ( حكم ديمقراطيس) ركان من الحكام المعتبرين في زمان بهمن ابن اسفنديار أوهو وبقراط كانافي زمان واحد قبل أفلاطون وله آراء في الفلسفة وخصوصاً في مبادي الكون والفساد وكان أرطوطاليس يؤثر قوله على قول أستاذه أفلاطون الالمي وما أنصف قال دعقر اطيس ان الجال الظاهر يشبه به المصورون بالاصباغ وتكن الجال الباطن لا يشبه به الا من هو له أبالحقيقة وهؤ نخارعة ومنشأة وقال أيس ينبغي ان تمد نفسك من الناس ما دام الغيظ يفسد رأيك ويدم شهوتك وقال ليس ينبغي ان تمنين الناسفي وقت ذلتهم بل في وقت عزئهم وتملكهم وكاان الكبر يمخن بهالذهب كذاك الملك يمن به الانسان فيتبينُ خيرة من شره وقال ينبغي ان تأخذ في الملوم بمد أن تنقى نفشك عن العيوب وتمودها الفضائل فانك أن لم تفمل هذا لم تنتفع بشيء من الملوم وقال من أعطى أخاه المال فقد أعظاه خزائنه ومن أعطاه علمه ونصيحته فقدوهب له نفسه وقال لاينبغي ان تمدَّاانهم

محبتك لهم والتفقد لاموزهم ومعرفة حالهم واصطناع المعروف اليهنسم و يحكى عن بقراط قوله المعروف العمر قصير والصناعة ظويلة والزمان جذيذ والتجربة خطر والقضاء عسر وقال لنلاميذه اقسموا الليل والنهار ثلاثة أقسام فاطلبوا فيالقسم الاول المقل الفاضل واعملوا في القسم الثاني بما أحرزتم من ذلك العقل ثم عاملوا في القسيم الثالث من لا عقل له وانهز موا من الشرما استطعتم وكان له ابن لا يقبل الادب فقالت رامرأته ان را بنك عو منك فأدبه فقال لها هو مني طبعاً ومن غيري نف أفماأصنع به وقال ما كان كثيرًا فهومضادًا للطبيعة فليكن الاطعمة والاشرية والنوم والجماع والتعثب قصد أوقل ان صعة البدن اذا كان في الغابة كان أشد خيارً ! وقال ان الطب هو حفظ الصحة بما يوا فق الاصحا ودفع الرض بما يضاده وقال من سقي السم من الأطباء والقي الحنين ومنع الحبل واجترأ على المريض فليس من شيمتي وله ايان معروفة على هذه الشرائط وكتبه كثيرة في الطب وقل في الطبيعة أنها القوة التي يدبر جسم الانسان فتصورة من النظفة الى عام الحلقة خدمة للنفس في اعام هيكاما ولا يزال مو المدبر له غذام من الثدي وبعده ما

بحول الله تعالى وقوته سهل الاشراف على صواب هذه الاقوال من خطّم العون الله تعالى وتأييده فنقول وبالله تعالى تأيد ان من قال ان الاستطاعة هِي المستطيع قول في غاية الفساد ولؤكان لقائله اقل علم باللغة العربية ثم بحقائق الاسماء والمسميات ثم عاهية الحواهر والاعراض لم يقل هذا السخف أما اللغة فان الاستطاعة إنماهي مصدر استطاع يستطيع استطاعة والمصدر هو فعل الفاعل وصفته كالضرب الذي هو فعل الضارب والحمرة التي هي صفة الاحمر والاحمرار الذي هو صفة المحمر وما اشبه هذا والصفة والفعل عرضان بلا شك في الفاعل مناوفي الموصوف والمصادر هي إحداث المسمين بالاسماء بإجاع من أهل كل لسان فاذا كانت الاستطاعة في اللغة التي بها نتكام نحن وهم انما هي صفة في المستطيع فبالضرورة نِعلم إن الصِفة هي غير الموضوف لان الصُفات تعاقب عليه نتمضي صفه وتأتي أخرى فلوكانت الصفة هي الموصوف لكان الماضي من هذه الصفات هو الموصوف الباقي ولا سبيل الى غير هذا البتة فاذ لا شك في ان الماضي هو غير الباقي فالصفات هي غير الموصوف بها وماعدا هذا فهومن المحال والتخايط فان قالو ا ان الاستطاعة ليست مصدر استطاعة ولاصفة المستطيع كابروا وأتوا بلغة جديدة غير الله الذي نزل بها الترآن والتي لفظة الاستطاعة التي فيما نتنازع انما هي كلة من تلك اللغة ومن احال شيئاً من الالفاظ اللغوية عن موضَّوعها في اللغة بنير نصّ محيل لها ولا بإجاع من إهل الشريعة فقد فارق حكم اهل العقول والحياة وصار في نصاب من لا يتكام معه ولا يعجز احد ان يقول الصلاة ليست ما تعنون بها وانما هي امر كذا والماء هو الخروفي هذا بطلان الحقائق كلها وأيضاً فاننا نجد المرم مستطيعاً ثم نراه غير مستطيع غدر عرض في اعضائه أو التكتيف وضبط أولاغما وهو بعينه قائم لم ينتقص منه شيء فطح بالضرورة أن الذي عدم من

هـل رأدت أحدًا كاف أحدًا طلاق امرأته لاسما الملك في عدله ونصفته يأمرني عفارقة حليلتي ومفارقتها مفارقة زوحي قال الملك اني اوثر ولديءايك وأعوضك،ن هو أحسن منها فامتنع حتى بانع الامر الى النهديد بالسيف قال بقراط إن الملك لا يسمى عدلاحتى ينصف من الفسة ما ينتصف من غيره أرأيت لوكانت العشيقة حظية الملك قال يا بقراط عقلك أتم من معرفتك فنزل عنها لابنيه و برى الفتى وقال بقراط ان تأكل ما تستمري وما لا تستمري فانه يأ كاك وقبل لبقراط لم ثقل الميت قال لانه كان اثنين احدهما خنيف رافع والآخر ثنيل واضع فلما أنصرف أحدها وهو الخفيف الرافع ثقل الثقيل الواضع وقال الجسد يعالج جملة على خمسة اضرب ما في الرأس بالغرغرة ومافي المعدة بالق وما في البدن باسهال البطن رما بين الجلدتين بالعرق وما في العمق وداخل العرق بارسال الدم وقال الصفرا بيتهاالم ارة وسلطانها في الكبدوالبلغم بيته المعدة وسلطانه في الصدر والسودا بينها الطحال وسلطانها فيالقاب والدم بيته القلب وسلطانه في الرأس وقال لناميذ له ليكن أفضل وسياتك الى الناس

من احد وجهين اما ان يكون إمر وهو يستّعليع ما أمر به فهذا قوانيا لاقولكم او يكون امر وهو لايستطيع ما امن به فقد نسبتم الى الله عن وجل تكليف مالايستطاع ولزمكم ان تجيزوا تكليف الاعمى ان يرى والمقعد أن يُجَرَى أو يطلع الى السماءوهذا كله جور وظلم والجور والظلم منفيان عن الله عزّ وجل وقالوا اذ لا يفعل المرء فعلا الا باستطاعة موهوية من الله عز وجل ولا تخلو تلك الاستطاعة من ان يكون المرء اعطيها والفعل موجود او اعطيها والفعل غير موجود ذان كان اعطيها والفعل مُوجود فلا حاجة به اليها إذ قد وجد الفعل منه الذي يحتاج الى الاستطاعة لَيكون ذلك الفعل مها وان كان اعطيها والفعل غير موجود فهذا قولنا ان الاستطاعة قبل الفعل قالوا والله تعالى يقول \* ولله على الناس حج البيت من استطاع الله سيدلا \* قالوا فاولم تتقدم الاستطاعة الفعل ليكان الحبح لايلزم احدا قبل ان يحبح وقال تعالى \* وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين \*وقال تعالى \*فن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا \* فلو كانت الاستطاعة للصوم لاتتقدم الصوم مالزمت أحدا الكفارة به وقال تعالى \* يحلفون بالله لو استطعنا كخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون «فصح أن استطاعة الخروج موجودة مع عدم الخروج وقال تعالى ﴿ فِالقُوا الله مااستطعتم ﴿ وَلَهُمُ ا يَضَا فِي خَلَقَ الافعال اعتراض نذكره أن شاء الله تعالى وبالله التوفيق والحد لله رب المالمين العالمية المسام بين المالمين العالمية المالمين العالمية المالمين العالمية المالمية

## مرباب ما الاستطاعد، الم

﴿ قَالَ ابُو مَحْدَ ﴾ أن الحكالامُ على حكم لفظة قبل تحقيق معناها ومعرفة المراد بها وعن أي شيء يعبر بذكرها طمس للوقوف على حقيقتها فينبغي أولا أن نوقف على معنى الاستطاعة فاذا تكلمنا عليه وقررناه

النافع وقال لو خلق الانسان من طبيعة واحدة لما مر ضلانه لميكن هناك شيء يضادها فيرض ودخل على عليل فقال له أنا وانت والهلة ثلاثة فان إعنتني عايها بالقبول لما تسمع مني صرنا اثنين وانفردت العلة فقوينا عليها والاثنان اذا اجتما على واحد غلبا وسئل ما بال الإنسان اثور ما يكون بدنه اذا شرب الدواء أقال مثل ذلك متل البيت اكثر ما يكون غارًا اذا كنس وحدث ابن الملك اذ عشق جارية من حظايا ايا فنهك بطنه واشتدت علته فاحضر بقراط فجس أبضه ونظر الى نفسرته فلم ير أثر علة فذا كره حديث العشق فرآه مهش لذلك و يطرب فاستخبر الحال من خاصته فلم يكن عندها خبر وقالت ما خرج قط من الدار فقال بقراط الملك مررئيس الخصيان بطاعتي فامره بذلك فقال أخرج على النساء فخرجن وبقراط وأضم أصبعه على نبض الفتي فلنا مخرجت الحظية اضطرب عرقه وطار قلبه وجار طبعة فبلم بقراط انها المعيكة لهُوأُه فسار إلى الملكُ فِقَالُ بِنَ الملكُ ۚ قد عشق لن الرضول اليها صحب قال الملك ومن ذاك قال هو يحب حاياتي قال انزل عنها ولك أعنها بدل فتحازن بقراط ووجم وقال

وأعمالا قال ترالي «كانوا لا يتناهون عن منكر نعلوه ابئس ما كانوا يفعلون \* فاثبت الله لهم الفعل وكذلك نتول أن الانسان يصنع لأن النص قد جاء بذلك ولولا إلنص ما اطلقنا شيئاً من هذا وكذلك لما قال الله تعالى \*وفاكهة مما يتخيرون \*علمنا أن للانسان اختياراً لان اهل الدنيا واهل الجنة سواء في انه تمالى خالق اعمال الجميع على ان الله تبارك وتعالى قال ﴿ وربك يخلق مايشاء ويختار ماكان لهم الخايرة \* فعلمنا ان الاختيار الذي هُوَ فعل الله تعالى وهو منفى عن سُواه هوغير الاختيارا الذي اضافه الى خلقه ووصفهم به ووجدنا هذا الضاّحسا لان الاختيار الذي توحد الله تعالى به هو ان يفعل ماشاء كيف شاء وأذا شاء وأيست هذه صفة شيء من خلقه واما الاختيار الذي اضافه الله تعالى الى خلقه فهو ماخاق فيهم من الليل الى شيء ما والايثار له على غيره فقط وهنا غاية البيان وبالله تعالى التوفيق ومنها إن الاشتراك في الإسماء لا يقع من اجله التشابه الا ترى انك تقول الله الحليج. والأنسان احي والأنسان حليم كريم عليم والله تعالى حليم كريم عليم فليس هذا يؤجب اشتباها بلا خلاف وانما يقع الاشتباه بالصفات الموجودة في الموصوفين والفرق بين الفعل الواقع من الله عن وجل والفعل الواقع منا هو ان الله تعالى اخترعه وجعله جسما او عرضا او خركة او سكونا او معرفة او ازادة اوكر اهية وفعل عز وجل كل ذلك فينا بغير معاناة منه وفعل تعالى لغير علة وامانحن فانماكان فعلا لنا لانه عز وجل خلقه فينا وخلق الختيارنا له واظهره عز وجل فينا مجمولاً لا كتساب منفعة او لدفع مضرة ولم نخترعه نحن واما من قال بالاستطاعة قبل الفعل فعمدة حجتهم ان قالوا لا يخلو الكافر من أحد إمرين اما ان يكون، أمورا بالإيمان اولا يكون مأموراً به فإن قلتم أنه غير مأمور بالإيمان فهــذا كِفر مجرد وخلاف للقرآن والاجماع وان قلتم هو مأمور بإعان وهكذا تقولون فلا يخيلو

انه لا يقوم وان الصُّحيخ الجوارح لا ندري اذا رأيناه قاعداً يقوم ام يتكئ ام يتمادي على قاؤده وكل ذلك منه المكن واما من طريق اللغة فأن الاجبار والأكراه والاضطرار والغلبة أسماء مترادفة وكلهاوا قع على منى واحد لا يختلف وقوع الفعل ممن لا يؤثره ولا يختاره ولا يتوهم منه خلانه البتة واما من آثر اما يظهر منه من الحركات والاعتمادو يختاره وعيل أليه هواه فلا يقغ عليه الم اجبار ولااضطرار لكنه مختار والفعل منه مراد متعدد مقصود ونحو هذه العبارات عن هذا المعنى في اللغة العربية التي نتفاه بها فأن قال قائل فلم ابيتم هاهنا من اطلاق لفظة الاضطارار واطلقتموها في المعارف فقاتم انها باضطرار وكل ذلك عندكم خلق الله تعالى في الانسان فالجواب إن بين الامرين فرقاً بيناً وهو ان الفاعل متوهم منه ترك فعله وممكن ذلك منه وليس كذلك ما عرفه يقيناً ببرهان لأنه لا يتوهم ألبته انصرانه عنه ولا يكننه ذلك اصلا فصحانه مضطر اليها وايضاً فقد أثني الله عز وجل على قوم دعوه فقالوا \*ولا تحملنا مالًا طاقة إنا به \* وقد علمنا إن الطاقة والاستطاعة والقدرة والقوة في اللغة العربية الفاظ مترادفة كلها واقع على معنا واحد وهذه صفة من يمكن عنه الفعل باختياره او تركه باختياره ولاشك في ان هؤلاء القوم الذين دعوا هذا الدعاء قد كلفوا شيأ من الطاعات والاعمال واجتناب المعاصي فلولا ان هاهنا اشياء لهم بما طاقة لكان هذا الدعاء حماًلانهم كانوا يصيرون داعين الله عز وجل في ان لا يكافهم ما لا طاقة لهم به وهم لا طاقة لهم بشيء من الاشياء فيصير دعاؤهم في ان لا يكلفوا ماقد كلفوه وهذا محال من السكلام والله تعالى لا يثني على المحال فصح بهذا ان هاهنا طاقة موجودة على الافعـال وبالله تعالى التوفيق\*واما احتجاجهم بان الله تعالى لما كان فعالا وجب ان لا يكون فعمَّال غيره فظأً من القول لوجوه احدها إن النص قد ورَّد بان للانسان إفالا

وهذا ماخبرا به كورفس. في كتابه وذ كر فرفوريوس ان ثاليس ظهر في سنة ثلاث وغشرين وما ثة من ملك بختنصر حكم ( بقراط) واضع الطب الذي قال بفضله الاوائن والاواخر كان اكثر حكمته فئ الطب وشهرته به فبالغ خبره بهمن ابن اسفنديار بن كشتا مفوكتب الى فلاطش ملك قوة وهو بلد من بلاد اليونانيين يأم بتوجيه بقراطاليه وأغراله بقناطيرمن الذهت فأبى ذلك وتلكأ عنْ الخرواج اليه ضنا بوظنه وقومه وكان لا يأخذعلي المالجة أجرة من الفقراء وأوساط الناس وقد شرط أن يأخذ من الاغنياء أحد ثلاثة أشياء طوقا أو ا كليلا أو سِوارًا من ذهب فمن حكمة أن قالَ استهينوا بالموت فأن مرارته فيخوفه وقيل له إي الميش خير قال الامن مع الفقر خير من الغنى مع الجوف وقال الحيطان والبروج لاتجفظ المدن واكن يحفظها آراء الرجال وتدبير الحكاء وقال يداوي كل غليل بمقاقير أرضه فان الطبيعة متطلعة الى هوائها ونازعة الى غذائها اولما حضرته الوفاة قال خذوا جامع العلم مني من كثر نومه ولانت طبيعة ونديت جلدته طال عمره وقال الاقلال من الضار خير من الا كثار من

الرب تمالى من لا يفمل شيئًا من ا الشرفهو الهي آمن بالله فانك توفق في أمورك وان مشاعدة الاشرار على أفعالهم كفر بالله ان المفلوب من قاتل الله والبخت أعرف الله والامور الانسانية . اذا أراد الله خلاصك عبرت البحر على البادية ، أنَّ المقلِّ الذي يناطق الله لشريف أن قوام السنة بالرئيس، أن لفيف الناسُ وأن كانت لم قوَّة فليس لهم عقل ان السنة توجب كرامة الوالدين امثل كرامة الاله وأي ان والديك آلِمَة لَكُ ان الابُ من هو ربي ﴿ لامن وُلدُ ان الكلام في غير وقته يفسد العمر كله أذا حضر البخت تمت الامور : ان سنن الطبيعة لا يتعلم الم ان اليد تغسل أليد والاصبع الاصبع الم وليكن فرحك عار تدخره النفشك دون ما تدخره لفيرك بعني بالمحر لنفسه العلم والحكمة والمدخر لفيره المال والكرم يحمل ثلاثة عناقيد عنقود الالتذاذوغنقودالشكروعنقودك الشيم خيرأمور العالم الحسي أوساطها ك وخير أمور العالمالمقلي أفضلها وقبل إن وجود الشَّعْرُ في أَمْة اليُّونَانَ كَانَ ا قبل الفلسفة وأنما أبدعه أوميرس كنا وثاليس كان بعده ثلاثمائة وأثنين ا وغانين سنة وأول فيلسوف كان منهم في سنة تسمائة واحدى وخميين من وفاة موسى عليه السلام

تعالى فعالا وكان لا يشبه شئ من خلقه وجب ان لا يكون احد فعالاً غيره وقالوا ايضاً معنى اضافة الفعل الى الانسان انما هو كما تقول مات زيد وانما أماته الله تعالى وقام البناء وانما أقامه الله تعالى ﴿ قَالَ اللَّهِ مُمْدَ ﴾ وخطأ هذه المقالة ظاهر بالحس والنص وباللغة التي بها خاطِبنا الله تعالى وبها نتفاهم فاما النصُّ فان الله عزُّ وجل قال في غير أ موضع من القرآن \*جزاء بماكنتم تعملون لم تقولون مالا تفعلون وعملوا الصالحات ونص تعالى على اننا نعمل ونفعل ونصنع واما الحس فات بالحواس وبضرورة العقل وببديهة علمنا يقيناً علماً لا يخالج فيه الشك ان بين الصحيح الجوارح وبين من لاصحة بجوارٌ حه فِي قَالاً مُحَالِجُوارُ حَهُ لان الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود وسائر الحركات المختاراً لهيا دون مانع والذي لا صحة لجوارحه لو رام ذلك جهده لم يفعله اصلاً ولا بيان ابين من هذا الفرق والمجبر في اللغة هو الذي يقع الفكل منه بخلاف آختياره وقصده فاما من وقع فعله باختياره وقصده فلا لسلمي في اللغة مجبراً واجماع الامة كلها على لاحول ولا قوة الا بالله مبطل قول المجبرة ووجب ان لنا حولا وقوة ولكن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى ولو كان ما ذهب اليه الجهمية لكان ألقول لا خول ولا قوة إلا بالله لا معنى له و كذلك قوله تعالى \* لمنشاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن الا أن يشاء ألله رب العالمين وفنص تعالى على ان انا مشيئة الاأنهالا تبكون منا الا أن يشاء الله كونها وهُذَا نص قِولنا والحُدُّ للهُ وَبِ العالمين ﴿ قال ابو محمد ﴾ ومن عرف عناصر الاشياء من الواجب والممتسّع والمكن ايقن بالفرق بين صحيح الجوارح وغير صحيحها لان الحركة الاختيارية باول الحس هي غير الاضطرارية وان الفعل الاختياري من ذي الجوارح المؤوفة ممتنع وهو من ذي الجوارح الصحيحة ممكن واننا بالضرورة نعلم أن المقعد لو رام القيام جهده لما امكنه ونقطع يقيناً

ولا في صدر ومثل هذا في القرآن كثير والحمد لله رب العالمين -هـ الـكلام في القدر ﷺ-

﴿ قَالَ اللَّهِ مَمْدَ ﴾ اختافِ النَّاسُ في هذا الباب فذهبت طائفة الى ان الانسان مجبر على افعاله وانه لا استطاعة له أصلا وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الازارقة وذهبت طائفة اخرى الىان الانسان ليس عبراً واثبتوا له قوة واستطاعة بها يفعل ما اختار فعله ثم افترقت هذه الطائفة على فرقتين فقالت إحداهما الاستطاعة التي يكون بها الفعل لا تكون الامع الفعل ولا يتقدمه البتة وهذذا قول طوائف من أهل الكلام ومن وافقهم كالنجار والاشعري ومحمد بن عيسي برعوت الكاتب وبشر بن غياث المريسي وابي عبد الرحمن العطوي وجماعة من المرجئة والخوارج وهشام بن الحكم وسليان بنجرير واصحابها وقالت الإخرى ان الاستطاعة التي يكون بها الفعل هي قبل الفعل موجودة في الانسان وهو قول المتزلة وطوائف من المرجَّئة كمحمد بن شيد ومؤنس بن عمران وصالح قية والناسي وجماعة من الخوارج والشيعة ثم افترق هؤلاء على فرق فقالت طائفة إن الاستطاعة قبـل الفعل ومع الفعل أيضاً للفعل ولتركه وهو قول بشر بنالمعتمرالبنداديوضرار بن عمرو الكوفي وعبد إلله بن غطفان ومعمر بن عمرو العطار البصري وغيرهم من المعزلة وقال ابو الهذيل محمد بن الهذيل العبدي البصري العلاف لا تكون الاستطاعة مع الفعل البتة ولا تكون الا قبله ولا بد وتفنى مُع أول وجود الفعل وقال أبو اسحق بن ابراهيم بن سيار النظام وعلى الاسواري وابو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان الاصم ليست الاستطاعة شيئاً غير نفس المستطيع وكذلك أيضاً قالوا في العجز انه ليس شيئاً غير العاجز الإالنظام فانه قال هِو آفة دخلت على المتطيع ﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ فإما من قال بالاجبار فأنهم احتجوا فقالوا لما كان الله الزهرة فتولدت من بينها طبيعة مذا العالم وقال ان الزهرة هي علة التوحد والاجتماع وبهرام علة التفرق والاختلاف والتوحد ضد التفرق فلذلك صارت الطبيعة ضدًا تركب ولنقص وتوحد وتفرق وقال الخط شيء أظهره العقل بوساطة القلم فلما قابل النفس عشقته بالعنصر هذه حكمه وأما مقطعات أشعاره قاك ينبغى للانسان أن يفهم الامور الانسانية ان الادب للانسان ذخر لايساب ادفع من عرك ما يجريك. ان أمور العالم تعلمك العلم · ان كنت ميتاً فلا تحقر عداوة من لاءرت ، كلما يختار في وقته يفرح به ١٠ ان الزمان يبين الحق وينيره ب إذكر نفسك أبدًا انك انسان ان كنت انسانًا فافهم كيف تضبط غضبك ، اذا زالتك مضرة فاعلم انك كنت أهاله اطلب رضي كل أحد لارضي نفسك فقط. ان الضحك في غير وقته دو ابن عم البكاء ان الارض تلد كل شيء ثم تسترده انالرأي من الجبان جبان انتقم من الاعداء نقمة لا تضرك . كن مع حسن الجرأة ولا تكن متهورًا - أن كنت ميتًا فلا تذهب مذهب من لا عوت ان أردت أن تحيى فلا تسل عملا يوجب الموت. ان الطبيعة كؤنت الاشباء بارادة

ويعدها للعمل ومن لم يكن لهذين النحوين فيه موضع فان خير أموره له قصر العمر وقال أن الانسان الخير أفضل من جميع ما على الارض والانسان الشرير أخس وأوضع من جميع ما على الارض وقال لن تنبل واحلم تعز ولا تكن معبا فتمتهن واقهر شهوتك فان الفقير من انحط الى شهواته وقال الدُّنيا دار تجارة والويل لمن تزوُّد عنها الحسارة وقال الامراض ثلاثة أشياء الزيادة والنقصان في الطبائم الاربع وما يهيجه الأحزان فشفاء الزائد والناقص في الطبائع الادوية وشفاه ما يهيجه الاحزان كلام الحكا والاخوان وقال العمي خير من الجهل لان أصعب ما يخاف من المعى النهور في بئر ينهد منه الجسد والجهل يتوقع منه هلاك الابد وقال مقدمة المحمودات الحياء ومقدمة المذمومات القعة وقال برقليطش ان أوميرس الشاعر لما رأى تضاد الموجودات دون فلك القمر قال بالتيه هلك التضاد من هذا المالم ومنَّ النَّاسُ والسَّادُةُ يعنى النَّجُوم واختلاف طبائعها وأراد بذلك أن بيطل التضاد والاختلاف حتى يكون هذا العالم المقرك المنتقل داخلاً في العالم الساكن القسائم الدَّاثِمُ وَمُن مُذَّاهِبِهِ إِنْ بَهْرَامٍ وَاقْعُمْ

واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان اثنتا عشرة كلة اثنان وسبعون حرفاً وان اقتصرنا على الاسماء فقط كانت عشر كلمات اثنين وستين حرفاً فهذا أكثر كلمات وحروفاً من سورة الكوثر فينبغي ان يكون هُذَا معجزاً عندكم ويكون وُلكم في القصاص حياة غير معجز فان قالوًا انَّ هذا غير معجز تركوا فولهم في اعجاز مقدار افل سؤرة في عدد الكلمات وعدد الحروف وان قالوا بل هو مُعجِّز بَركُوا فُولِهُم في انه في أعلى دُرْجُ البلاغة ويَلزُمُهُمْ ايضاً اننا ان اسقطنا من هذه الأساء اسمين ومن سورة الكوثر كلات أن لا يكون شيء من ذلك معجزاً فظهر سقوط كلامهم وتخليطه وفساده وايضاً فاذا كانت الآية منه أو الآيتان غيرُ معجزة وكانت مقدوراً على مثلها واذاكان ذلك فكله مقدور على مثله وهذا كفر فان قالوا أذا اجتمعت ثلاث آيات صارت غير مقدور عليها قيل لهم هذا غيرة وَ لَكُم ان اعجازه انما هو من طريق البلاغة لان طريق البلاغة في الآية كمو في الثلاث ولا فرق والحق من هذا هو ما قاله الله تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونُ بمثله وان كل كلة قامَّة المعنى يعلم اذا تليت أنها من القرآن فانها معجزة لا يقدر الحد على الحبيء عثلها ابدأ لان الله تعالى حال بين الناس وبين ذلك كن قال ان آية النبرة أن الله تعالى يطلقني على المشي في هذه الطُّريقُ الواضحة ثم لا عشي فيها احد غيري ابداً أو مدة يسميها فهذا اعظم ما يكون من الآيات وإن الكلمة المذكورة إنها متى ذكرت في خبر على إنها ليست قرانًا فَهِي غير منجزة وَهذا هو الذي جاء به النص والذَّي عجز عُنْكُهُ اهل الارض مذاربعاية عام واربعين عاماً ونحن بجد في القرآن ادخال معنى بين معنيين ليس بينها كقوله تعالى ﴿ وَمَا تَتَنَّوْلُ اللَّا بِأَمِنُ رَبِّكَ لَهُ ما بين أبدينًا ومَا خلفنًا وما بين ذلك وليس هذا من بلاغة الناس في ورد

ولا يختلف اثنان في ان كل شيء من القرآن قرآن فكل شيء من القرآن معجز ثم تعارضهم في تحديدهم المعجز بسورة فصاعدا فنقول أخبرونا ماذا تعنون بقولكم ان المعجز مقدار سورة أسورة كاملة لااقل ام مقدار الكوثر في الآيات ام مقدارها في الكلمات ام مقدارها في الحروف ولا سبيل الى وجه خامس فان قالوا المعجز سورة تامةلا اقل لزمهم ان سورة البقرة حاشا آية واحدة او كلة واحدة من آخرها او من أولها ليست معجزة وهكذا كل سورة وهذا كفر مجرد لا خفاء به إذ جمار اكل سورة في القرآن سوى كلة من أولها او من وسطها اومن آخرها فقدور على مثلها وإن قالوا بل مقدارها من الآيات لزمهم ان آية الدين ليست محزة لإنها ليست ثلاث آيات ولزمهم مع ذلك إن والفجر وليال عشر والشفع والوتر معجز كآية الكرسي وآيتان اليها لانها ثلاث آيات وهذا غير قوظهم ومكابرة ايضاً أن تكون هذه الكلمات معجزة حاشا كله غير معجزة ولزمهم ايضاً ان والضحى والفجر والعصر هذه الكلمات الثلاث فقط معجزات لانهن ثلاث آيات فان قالوا هن متفرقات غير متصلات لزمهم اسقاط الاعجاز عن الف آية متفرقة وامكان الحبئ بمثلها ومن جعل هذا ممكنا فقد كابر العيان وخرج عن الاسلام وابطل الإعجاز عن القرآن وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه ولزمهم إيضاً أن ولكم في القصاص حياة ليس معجزاً وهذا نقض لقولهم في انه في اعلى درج البلاغة وكذلك كل ثلاث آيات غير كلة وهذا خُروج عن الاسلام وعن المعقول وان قالوا بل في عدد الكامات او قالوا عدد الحروف لزمهم شيئان مسقطان لقولهم احدهما ابطال احتجاجهم بقوله تعالى بسورة من مثله لانهم جعلو امعجزاً ماليس سورة ولم يقل تعالى عقدارسورة فلاح تمويههم والثاني ان صؤرة الكوثر عشر كلات اثنان واربعون حرفاً وقد قال تعالى ﴿وأوحينا الى ابراهيم

المراتب ويستدل بشمره لماكان يجمع فيه من القان المعرفة ومتانة الحكمة وجودة الرأي وجزالة اللفظ فن ذلك قوله لاخسير في كثرة الرؤسا. وهذه كلة وجيزة تحتها ممان شريفة لما في كثرة الرؤساء من الاختلاف الذي يأتي على حكمة الرئاسة بالابطال وســتدل بها في التوحيد ايضاً لما في كثرة الآلمة من المخالفات التي تعكر على حَقيفة الآلهية بالافساد وبالجلة لوكان أهل بلد كانهمرو سا٠ ما كان رئيس ألبتة ولوكان أهل بلد كابهم رعبة لما كان رءة ألبتة ومن حكمه قال أني لاعجب من الناس أذ كان عكنهم الاقتداء بالله فيدعون ذلك إلى الاقتداء بالبهائم ثم قال له تليذه لعل هذا اغا يكون لانهم قد رأوا إنهم يمرتون كايموت البهائم فقال له بهذا السبب يكثر تعجى منهم من قبل انهم يحسِبون بأنهم لا بسون بدنًا ميتًا ولا يحسبون ان في ذلك البدن نفساً غير مينة وقال من يعلم ان الحياة لنا مستعبدة والموت ممتق مطلق آثر الموت على الحياة وقال المقل نحوان طبيمي وتجربي وهما مثل الماء والارض وكا ان النار تذيب كل صامت وتخلصه وتمكن من العمل فيه كذلك المقل يذيب الامور ويخاصها ويفصلها

وحافظاً للسان عند الفناء حتى لايلحقه الندامة وقال ينبغى للشاب أن يدتمد لشيخوخته مثل مايستمد الانسان الشتاء من البرد الذي يهجم عليه وقال يابني احفظ الامانة تحفظك وصنها حتى تصان وقال جوعوا الى الحكمة واعطشوا الى عبادة الله تعالى قبل أن يأتيكم المانع منهاوة للاندته لا تكرموا الجاهل فيستخف بكم ولا لتصلوا بالاشراف فتمدوا فيهم ولاتعتمدوا الغني ان كنتم تلامذة الصدقولا تهملوا من أنفسكم في أيامكم ولياليكم ولا تستخفوا بالمسأكين في جميع أوقاتكم وكتب اليه بعض الحكاء يستوصفه أمر عالمي العقل والحس فقال أما عالم المقل فدار أبات وثواب وأما عالم الحس فدار بوار وغرور وسئل ما فضل علمك على علم غيرك قال معرفتي بأن علمي قلبل وقال أخلاق مجودة وجدتها في الناس الا أنها إغها توجد في قليل صديق يحب صديقه غائباً كمحبثه حاضر او كريم يكرماافقرام كايكرم الاغنياء ومقر بهيؤ به اذا ذكر وذا كر يوم ينعيمه في يوم بوء سهو يوم برئسه في يوم نعيمه وحافظاً لسانه عند غضبه (حكم أوميرس الشاعر) وهو أن القدماء الكبار الذي يجريه أفلاطون وارسطوطاليس في أعلى

المخلوقين فلا لانه ليس من نوع كلام المخلوقين لا من اعلاه ولا من ادناه ولا من اوسطه وبرهان هذا ان انساناً لو ادخل في رسالة له او خطبة او تأليف او موعظة حروف الهجاء المقطعة لكات خارجاً عن البلاغة المعهودة جملة بلاشك فصح انه ليس من نوع بلاغة الناس اصلاً وان الله تعالى منع الخلق من مثله وكساه الاعجاز وسلبه جميم كلام الخلق برهان ذلك أن الله حكى عن قوم من اهل النارائهم يقولون اذا سئلواعن سبب دخولهم النار ﴿ لَمْ نَكَ مِن الْمُصَائِنَ وَلَمْ نَكَ نَطِعُمُ الْسَكِينَ وَكَنَا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين ﴿ وحكى تعالى عن كافر قال ان هذا الاسحر يؤثر ان هذا الاقول البشر وحكى عن آخرين أنهم قالوا \* أن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعُنب فتفجرُ الأنهار خِلاَلهَا تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقي في السماء وان نؤمن لرقيك حتى تنزل عليناً كتاباً نقرأه \* فكان هذا كله اذ قاله غير الله عز وجل غيرمعجز اللا خلاف اذ لم يقل احد من اهل الاسكلام ان كلام غير الله تعالى معجز لكن لما قاله الله تعالى وجعله كلاماً له اصاره معجزا ومنع من مماثلته وهذا برهان كافٍ لا يحتاج الى غيره والحمد لله \* والنحوُ الخامس ما مقدار المحز منه فقالت الاشمرية ومن وافقهم ان المعجز انما هو مقدار اقل سورة منه وهو انَّا اعطيناك الكوثر فصاعدا وأنَّ ما دون ذلك ليسَ معجزاً واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى قل فأتوا بسورة من مثله قالوا ولم يتحد تعالى باقل من ذلك وذهب سائر الهل الاسلام الى أن القرآن كله قايله وكثيره مهجز وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولاحجة لهم في قوله تعالى نأتوا بسورة من مثله لانه تعالى لم يقل إن ما دون السورة ليس معجزاً بل قد قال تعالى على ان يأتوا بمثل هـ ذا المرآن

المال

فيستوى في معرفة اعجازه العرب والمجم لأن العجم لا يعرفون اعجاز القرآن الا باخبار العرب فقط فبطل هذا الشغب الغث والحمد للهرب العالمين ﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَد ﴾ واما ذكر هم ولكم في القصاص حياة ، وما كان نحوها من الآيات فلا حجة لهم فيها ويقال لهم ان كان كما تقولون ومعاذ الله من ذلك فأنما المعجز منه على قو اكم هذه الآيات خاصة واما سائره فلا وهذا كفر لا يقوله مسلم فان قالوا جميم القرآن مثل هـ ذه الآيات في الاعجاز قيل لهم فلم خصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها اذاً وهل هذا منكم الا ايهام لأهل الجهل ان من القرآن معجزاً وغير معجزتم نقول لهم قول الله تعالى واوحينا الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسي وأيؤب ويونس وهارون وسليان وأتينا داود زبورا أمعجز هو على شروطكم في كونه في أعلى درج البلاغة أم ليس معجزاً فان قالوا ليس معجزاً كفروا وان قالوا انه معجز صدقوا وسئلوا هـل على شروطكم في أعلى درج البلاغة فان قالوا نعم كابروا وكنوا مؤنتهم لانها أسماء رجال فقط ليس على شروطهم في البلاغة وأيضاً فلو كان اعجاز القرآن لانه في أعلى درج البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن وسهل بن هرون والجاحظ وشعر امرئ القيس ومعاذ الله من هذا لان كل ما يسبق في طبقته لم يؤمن أن يأتي من يماثله ضرووة فلا بد لهم من هذه الخطة او من المصير الى قولنا ان الله تعالى منع من معارضته فقط وايضاً فلوكان اعجازهمن انهفي أعلىدرج البلاغة المعهودة لوجب أن يكون ذلك الآية ولما هو أقل من آية وهذا ينقض قولهم أن المعجز منه ثلاث آيات لا اقل فان قالوا فقولوا انتم هل القرآن موصوف بانه في اعلى درج البلاغة ام لا قلنا وبالله تعالى التوفيق انكنتم تريدون انُ الله قد بلغ به ما اراد فنعم هو في هذا المعنى في الغاية التي لا شيء ابلغ منها وان كنتم تريدون كل هو في اعلى درج البلاغة في كلام ولا غيره وقال اذا انصب الدهن وأربق الشراب وانكسر الاناء فلا تغتم بل قل كما أن الار باحلايكون الا فيما يباع ويشترك كذلك الخسرانلا يكونالافي الموجودات فانف الغم والحسارة عنيك فان لكل ثُمنًا وليس يجي 1 بالمجان وسئل اءًا أحمد في الصبا الحياء أما لخوف قال الحيا. لان الحيا. يدل على العقــل والخوف يدل على المقة والشهوة وقال لابنه دع المزاح فان المزاح لقاح الضغائن وسأله رجل قال هل ترى أن أنزوج أو أدع قال أي الامرين فعلت ندمت عليه وسئل أي شيء أصعب على الانسان قال أن لايمرف عيب نفسه وأن يملك عالا ينبغي أن يتكلم به ورأى رجلا عثر فقال له تمثر برجلك خيرمن ان تعثر بلمانك وسئل ما الكرم فقال النزاهة عن المساوي وقيــل له ما الحياة قال التمسك بأمر الله تعمالي وسئل ما النوم فقال النوم موتة خفيفة والموت نومة طويلة وقال ليكن اختيارك من الاشياء جديدها ومن الاخوان أنفعهم وقال أنفع العلم ما أصابت. الفكرة وأقله نفعاً مأقلته بلسانك وقال ينبغي أن يكون المرم حسن الشكل في صغره وعفيفاً عند ادراكه وعدلا فيشبابه وذا رأي في كمولته ضلال وبرهان ذلك قول الله تعالى «فأتوا بسورة من منله «فنص تعالى على انهم لا يأتون بمثل سورة من سوره وأكثر سوره ليس فيها أخبار بنيب فكان من جعل المدجز الأخبار الذي فيه بالنيوب مخالفاً لما نص الله تعالى على انه معجز من القرآن فسقطت هدفه الأقاويل الفاسدة والحمد لله رب العالمين « والنحو الرابع ما وجه اعجازه فقالت طائفة وجه اعجازه كونه في أعلى مراتب البلاغة وقالت طوائف لفا وجه اعجازه ال الله منع الحلق من القدرة على معارضته فقط فأما الطائفة التي قالت انما اعجازه لأنه في أعلى درج البلاغة فانهم شنبوا في ذلك بات فالت انما اعجازه لأنه في أعلى درج البلاغة فانهم شنبوا في ذلك بات فكروا آيات منه مثل قوله تعالى «واكم في القصاص حياة «ونحوا هذا وموه بعضه م بان قال لوكان كما تقولون من ان الله تعالى منع من مناوضته فقط لوجب ان يكون أغث ما يمكن ان يكون من الكلام فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ

و قال أبو محمد كه ما نعلم لهم شغباً غير هذين وكلاها لا حجة لهم فيه اما قولهم لوكان كما قلنا لوجب ان يكون أغث ما يمكن ان يكون من الكلام فكانت تكون الحجة أبلغ فهذا هو الكلام النث حقاً لوجوه أحدها انه قول بلا برهان لانه يمكس عليه قوله بنفسه فيقال له بل لو كان اعجازه لكونه في أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه لان هذا يكون في كل من كان في أعلى طبقة وأما آيات الأنبياء فيه لان هذا يكون في كل من كان في أعلى طبقة وأما آيات الأنبياء غارجة عن المعهود فهذا أقوى من شغبهم وثانيها إنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل ولا يقال له لم عجزت بهذا النظم دون غيره ولم ارسات هذا الرسول دون غيره ولم قلبت عصا موسى حية دون ان تقلبها أسداوهذا كله حق ممن جاء به لم يوجبه قط عقل وحسب الآية ان تكون خارجة عن المهود فقط وثالثها أنهم حين طردوا سؤالهم رئهم بهذا السؤال عن المهود فقط وثالثها أنهم حين طردوا سؤالهم رئهم بهذا السؤال

الكل يفسد وليس بعد الفراق حساب ولاقضاء ولامكافأة وجزاء بل كاما تضمحل وتدثر والانسان كالحيوان مرسل مهمل في هذا المالم والحالات التي تردعلي الانفس في هذا العالم كلها من تلفائها على قدر حركاتها وأفاعبلها فان عملت خيرا وحسناً فيرد عليها سرور وفرح وان فعات شرا وقبيما فيرد عليها جزن ونرح وانما سرورا كل نفسَ بالانفسُ الاخرى وكذا حزنها مع الانفس الاخرى بقدر ما يظهر لها من أفاعيلها وتبعه جماعة من التناسخية على هذا الرأي (حكم سولون الشاعر) وكان عند الفلاسفة من الانبياء العظام بعد هرمس وقبل سقراط وأجموا على نقديمه والقول بفضائله قال سُلُولُون لتُلْمِيذُهُۥ تزود من الخير وأنت مقبل خيراك من ان تتزود وأنت مدبر وقال من فعل خيرا فليجتنب ماخالفه والالما دعى شريرا وقال ان أمور الدنيا ا حق وقضاكم فن أسلف فليقض ومن ا قضى فقد وفي وقال اذا عرضت لك فكرة سوم فادفها عن نفسك ولا ترجع باللائمة على غيرك الكريم رأيك عا أحدث عليك وقال إن فهل الجاهل في خطائه أن يذم غيره وفعل طااب الادب أن يذم نفسه وفعل الاديبأن لايذم نفسه

فصار البجر والذي حجرت الشمس ونفذت فيه حتى لم تذر فيه شيئًا من الرطوبة صارمنه الحصى والحجارة والجبل وما لم ينفذ فيمه الشمس أكأر ولم بنزع عنه الرطوية كالهافهو النراب وكان يقول أن السام م في النشأة الاخرى نصير بال كواكب لان الكواكب تهبط سفلاً حتى تحيط بالارض وتلتهب فيضير متصلا بعضها ببعضحتي تكون الدائرة حول الارض و انما هبط منها ما كان امن اجزائها نارًا محضة ويصمك ما كان نورًا محضًا فتبقئ النفوس الشريرة الدنسة الخبيثة في هذا العالم الذي احاط به النار الى الابد في عقاب السرمد وتصعد النفوس الشريفة الخالصة الطيبة إلى العالم الذي يحض نورًا وبهاء وحنًا في ثواب السرمد وهناك الصور الحسان لذات البصر والالحان الشجية لذإت السمع ولانها ابدعت بلا توسط مادق وتركب استقصات فعيجواهر ثأس يفة راوحانية نورانية وفال ان الباري يسيح تلك الانفس في كل دهر مسخة فيتجلى لها حثى ننظر الى نوره الحض الخارج من جوهره الحق فحينتذ يستبلد عشقها وشوقها ومجدها فلا بزال ذلك داغاً ابدالابد (راى ابيقورس) خالف الاوائل في الاوائل قال المبادي اثنان الخلاء والصور واماالخلاه فكان فارغ واما الصور فعي فوق المكان والخلاء ومنها ابدعت الموحودات وكل ماكون منها فانه ينحل اليها

فمنها المبدأ واليها المعاد وربما بقول

وله قول اخر كقول جميع المسلمين ان هذا المتلوّ هوالمعيز والنحو النافي هل الاعجاز متاديام قد ارافع بتمام قيام الحجة به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض اهل الكلام ان الحجة قد قامت بعجز جميع العرب عن معارضته ولو عورض الان لم تبطل بذلك الحجة التي قد صحت كما ان عصى موسى اذ قامت حجته بانقلابها حية لم يضره ولا اسقط حجته عودها عصا كما كانت وكذلك خروج يده بيضاه من جيبه ثم عودها كما كانت وكذلك سائر الايات وقال جمهور اهل الاسلام ان الاعجاز باق الى يوم القيامة والاية بذلك باقية ابدا كما كانت

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدَ ﴾ وهذا هو الحق الذي لا يحل القول بغيره لانه نص قول الله تعالى اذ يقول \* قل ائن اجتمعت الانس والجن على ان يأ توا بمثل هذا القران لا يأ تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً \*

وقال ابو محمد من فهذا نص جرى على انه لا يأ تون بمثله بلفظ الاستقبال فصح بقيناً ان ذلك على التأبيد وفي المستأنف ابدًا ومن ادعى ان المراد بذلك الماضي فقد كذب لانه لا يجوز ان تحال اللغة فينقل لفظ المستقبل الى معنى الماضي الا بنص آخر جلي وارد بذلك او باجماع متيقن ان المراد به غير ظاهره او ضرورة ولا سبيل في هذه المسألة الى شي من هده الوجوه و كذلك قوله تعالى \*قل لأن اجتمعت الانس والجنعلى ان يأ توا \*عموم الكل انس وجن ابد \* لا يجوز تخصيص شي من ذلك اصلاً بغير ضرورة ولا اجماع

الله الله المحمد الله ومن قال بالوقف وانه اليس للعموم صيغة ولا للظاهر فلا حجة هاهنا نقوم له على الطائفة المذكورة فصع ان اعجاز القران باق الى يوم القيامة والحمد لله رب العالمين والنحو الثالث ما المعجز منه انظمه ام في نصه من الانذار بالغيوب فقال بعض اهل الكلام ان نظمه ليس معجزً اوانما اعجازه ما فيه من الاخبار بالغيوب وقال سائر اهل الاسلام بل كلا الامرين معجز نظمه وما فيه من الاخبار بالغيوب وهذا هو الحق الذي ما خالفه فهو

الطف من كل لطيف فاذا لم يبق من اللطافة شيء اتجد باللطيف الاول المتحد به فيكونان متحدين الى الابد واذا اتحدت الاواخر بالاوائل وكان الابدع هو اول مبدع ليس بينه وبين مبدعه جواهر آخر متوسط فلا معالة أن ذلك المبدع الاول متعلق بنور مبدعه فيبق خالد دهر الدهور وهذا الفصل قد نقل وهو يتعلق بالمعادلا بالمبدأ وهوالاء يسمون مشائين أفاذامياً وأما (المشاؤون) المطلق هم أهل لوفين وكان أفلاطون يُلقن الحكمة ما شيا تعظيماً لها وتابعه على ذلك ارسطوطاليس لل فيسمى هو واصحابه المشائبن واصحاب الرواق هم امل الظلال وكان لافلاطون تعليمان احدها تعليم كليس وهو الزوحاني الذي لا يدرك بالبصر ولكن بالفكرة اللطيفة وتعليم كلبس وهو الهيولانيات (راي هرقلي الحكيم)وانه كان يقول أن أول الاوائل النور الحق لا يدرك من جهة عقوانا لانها ابدعت من ذلك النور الاولى الحق وهو الله حقاً وهو اسم الله بالبوزانية إنما يدل على انه مبدع الكل وهذا الاسم عندهم شريف جداً وكان بقول أن بدو الخلق واول شيء ابدع والذي هو اوّل لهذه العالم هو ألحيّة والمنازعة ووافق في هذا الراي البيد قلس حَيْثُ قال الاولُ الذي ابدُع هُوَ الْحَبَّةِ وَالْغَالِبَةِ وَقَالَ هُوقُلُ إِلْسُمَاهِ متحركة من ذاتها والارض مستديرة سأكنة جامدة بذاتها والشمس حللت كل ما فيها من الرطو بدة الاجتمعة

سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير المنهود بالله من ذلك فو قال ابو محمد كه قال بعضهم فاذا سممنا نحن كلام الله تعالى وسمعه موسى عليه السلام في فرق بينه وبيننا قلنا اعظم الفرق وهو ان موسى والملائكة عليهم السلام سمعوا الله تعالى من غيره وقد فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اذ امره ان يقرأ عليه فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اذ امره ان يقرأ عليه القرآن فقال له ابن مسعود يارسول الله اقرأ واعليك أنزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فصح بقيناً ان القران الذي انزله الله تعالى نفسه فسمه من غيري فصح بقيناً ان القران الذي انزله الله تعالى نفسه فسمه من غيره وقالوا فكلام الله تعالى اذا يحل فينا قلنا هذا تهو يل بارد ونع اذا سمى الله تعالى كلامنا اذا قرأ نا كلاماً له تعالى فنحن نقول بذلك ونقول ان كلام الله في صدورناوجار على السنتنا ومُستقر في مصاحفناونبرا ونقول انكر ذلك بقوله الفاسد المخرج له عن الاسلام ونعوذ بالله من الخذلان عن انكر ذلك بقوله الفاسد المخرج له عن الاسلام ونعوذ بالله من الخذلان عن انكر ذلك بقوله الفاسد المخرج له عن الاسلام ونعوذ بالله من الخذلان على الكلام في اعجاز القران كلاما الله عن الكلام في اعجاز القران كلام الله في اعجاز القران كلام الله في اعجاز القران كلام الله من الكلام في اعجاز القران الله المناه المناه في اعجاز القران كلام الله في الكلام في اعجاز القران كلام الله في المه في المها المناه في المها الله في المها المؤرث المها المؤرث الكلام في العبار القرائبة المؤرث المؤر

و قال ابو محمد مجلا قد ذكرنا قيام البرهان عن أن القران معبر قد إعبر الله عن مثل نظمه جميع العرب وغيرهم من الانس والجن بتعجيز ترسول الله صلى الله عليه وسلم كل من ذكرنا عن أن يأ توا بمثله وتبكيتهم بذلك في محافلهم وهذا امر لا ينكره احد مؤمن ولا كافر واجمع المسلمون على ذلك ثم اختلف اهل الكلام في خسة انحاء من هذه المسألة فالنحو الاول قول روى عن الاشعري وهو ان المعبر الذي تحدث الناس بالمجيء بمثله هو الذي لم يؤل مع الله تعالى ولم يفارقه قط ولا نزل الينا ولا سمعناه وهذا كلام في غاية النقصان والبطلان اذ من المحال ان يكاف احد ان يجيء بمثل لما لم يعرفه قط ولا بد بل هو نفس قوله انه اذا لم يكن المعبر الا ذلك فان المسموع المتلو عندنا ليس معبراً بل مقدوراً على مثله وهذا كفر عبرد لا خلاف فيه لاحد فانه خلاف القران لان الله تعالى الزمهم بسورة او عشر سور منه وذلك الكلام الذي هو عند الاشعري هو المعبر بسورة او عشر سور منه وذلك الكلام الذي هو عند الاشعري هو المعبر المسرداً ولا كثيراً بل هو واحد فسقط هذا القول والحد الهوب العالمين المعالم الذي المعرب العالمين المعرب العالمين المعالم الذي المعرب العالمين الله معرب الهوب العالمين المعرب العالمين الله تعالى الزي هو المعرب العالمين المعرب العالمين المعرب العالمين المعرب العالمين المعرب العرب العالمين المعرب العالمين المعرب العالمين المعرب المعرب العالمين المعرب المعر

لا بنفير وهذا الرأي عما كان بعزي الى افلاطون الآلمي والراي في نفسه مزيف والعزوة اليه غير صحيحة ومما نقل عن (ذيمقر اطبس وزينون الاكبر وفيثاغورس ) انهم كانوا يقولون ان الباري تعالى متجرك بجركة فوق هذه الحركة الزمانية وقداشرنا الى المذهبين و بهذا از المراد بإضافة الحركة والسكون البه تعالى ونزيده شرُّحاً من احتجاج كل فريق على صاحبه قالَ اصحاب السكون ان الحركة ابداً لا تكون الا ضد السكون والحركة لا تكون الابنوع زمان اما ماض واما مشتفيل والحركة لأتكون الامكانية منتقَّلة واما مستويةٌ ومن المستوثية -بكون الحركة المستقيامة والمنفرجة والمكانية تكون مم الزمان فلو كأن الباري نعالى متجركاً لكان داخلاً في الدمر والزمان قال اصحاب الحركة ان حركته اعلى منجيع ما ذكرتموه وهو ممدع الدهر والمكان وابداعه ذَلَكُ هُو الذي يَمْنَى بِالْحَرَكَةُ وَاللَّهُ أعلم ( راى فالاسفة افأذاميا ) فانهم كَانُوا يقولون ان كل مركب ينحــل ولا يجوز ان يكون مركبامن جوهرين متفقين في جميع الجهَّات والأ فلبس عركب فاذا كأن هذا مكذا فلا ممالة أنه أذا أنحل المركب دخل كل جوه فاتصل بالاصل الذي منه كان فما كان منها إسيطًا روحانيًا لحق معالمه الروحاني النسيط والعالمالروحاني باق غير دائروما كان منها جاسياً

غليظاً لحق بعالمه أيضاً وكل جاسي اذا انجُل فانما يرجع حتى يصل الى

صمودًا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر الى قوله تمالى فقال ان هذا الاسعر يؤثر أن هذا الأ قول البشر ساصلية سقر \* الله والمالة على المالة ال ﴿ قَالَ ابُو مِحْمَدُ ﴾ وكذلك يقول احدنا دبني دين محمدصلي الله عليهوسلم واذاعمل عملاً اوجبته سنة قال عملي هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يُحل لا حد من المسلمين ان يقول دبني غير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال ذلك لوجب قتله بالردة وكذلك ليس له ان يقول اذا عمل عملاً جاءت به السنة عنرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قاله لأدب ولكان كاذباً وكذلك يقول احدنا دبني هو دين الله عز وجل. يريد الذي امر به عز وجل ولو قال دېنيغيردين الله عز وجل لوجب قبله بالردة و كذلك يقول اداحدث احدنا جديثًا عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم صحيحاً كلامي هذا هو نفس كلام رسول الله عليه وسلم ولو قال ان كلامي هذا هو غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان كاذباً وهذه اسما اوجبتها ملة الله عز وجل واجمع عليها أهل الاسلام ولم يخف علينا ولا على من سلف من المسلمين أن حركة المان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حركة السنتنا وكذلك حركة اجسامنا في العمل وكذلك ما توصف به النفوس من العلم ولكن التسمية في الشريعة ليست الينا انما هي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن خالف هذا كان كن قال فرغون وابو جهل مؤمنان وموسى ومحمد كافران فاذا قيل له في ذلك قال او ليس ابو جهل وفرعوت مؤمنين بالكفر ومحمد وموسى كافران بالطاّغوت فهذا وان كان أكملامه مخرج فهو عند أهل الاسلام كافر لتعديه ما اوجبته الشريعة من التسمية وقد شهدت العقول بوجوب الوقوف عند ما اوجبه الله تعالى في دينه فمن عِدْ عن ذلك وزعم انه اتبع دليل عقله في خلاف ذلك فليملم انه فارق قضية العقل الصادقة الموجبة للوقوف عند حكم الشريعة وخالف المؤمنين وأتبع غير سبيلهم قال تعالى \*ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع عير

الكان قولاً صميحاً لا مدفع له لان الله تعالى يقول \* ومن اصدق من الله حديثًا \* وكذلك يقول قص الله علينا الجبار الإمم في القرآن قال تعالى \* نعن انقص عليك احسن القصص عا اوحينا اليك هذا القران \* ونقول معهنا كلامُ الله تعالى في القران على التحقيق لا مُعازًا وفضل علينا الملائكة والانبياء عليهم السلام فيهذا بالوجه الثاني الذي هوتيكليهم بالوحي اليهم في النوم واليقظة دون وسيطة وبتؤسط الملك إيضاً وفضل جميع الملائكية وبعض الرسل على جميعهم عليهم السلام بالوجه الفالث الذي هو تكليم في اليقظة من وراء حجاب دون وسيطة ملك أكن بكلام معوع بالاذان مفلوم بالقاب زائد على الوحى الذي هو معلوم بالقلب فقط او مسموع من الملك عن الله تعالى وهذا هو الوجه الذي خص به موسى عليه السلام من الشعرة ومجمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسرام من المستول الذي سمع فيه صريف الازالام وسائر من كلم الله تعالى كذلك من النبيين والملائكة عليهم السيلام قال تمالى \* نلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات \* وقال تمالى \* واذ قال ربك الملائكة اني جاعل \* ولا يجوز إن يكون شي من هذا بصوت اصلاً لانه كان يكون حينيَّذ بفيد بوسيطيَّة مكلم غير الله تمالى وكان ذلك الصوت بمنزلة الرعد الحادث في الجو والقرع الحادث في الاجسام والوحي اعلى من هـــنـه منزلة والتكايم من وراء حجاب اعلى من سائر الوحي بنص القران لان الله تعالى سمى ذلك نفضيلاً كما تلونا وكل ما ذكرنا وان كان يسمى تكليماً فالتكليم المطلق اعلى في الفضولة من التكليم الموصول كما ان كل روح فهو روح الله تمالي على الملك لكن إذا قلنا روح الله على الاطلاق ايمني بذلك جبريل او عيسى عليهم السيلام كان ذلك التول بوجوب الوقو عند والرجال من في عبد لل تمطف عليضة. ﴿ قَالَ ابْوَ مُمْدِ ﴾ واذا قرأ نا القرآن قلنا كلامنا هذا هو كلام الله نمالي

حقيقة لا مجازًا ولا يجل حينئذ لاحد أن يقول ليس كلامي هذا كلام

وفال زينون في الجرادة خلقة سيمة حِيابُرة رأسها رأس وغنقهما عنق ثور وصدرهاصدر اسدوجناحاها جناحا نسر ورجلاها رجل جمل وذنبها ذنب حية (رأى ذيقراطيس وشيهنه) فانه كان بقول في المبدع الاول انه ليس هو العنصر فقط ولا العقل فقط بلالخلاط الاربعة وهي الاستقسات اوائل الموجودات كلما دفعة واحدة واما المركبة فانها كانت دائمة داثرة الإ ان ديومتها بنوع ود ثورها بنوع ثم إن العالم بجملته باق غير دائر لانه ذكر أن هذا العالم متصل بذلك العالم الاعلى كما أن عناصر مذه الاشهاء متصلة بلطيف ارواحهاالساكنة فيها والعناصر وان كانت تدثر في الظاهر فان صفوفها من الروح البسيط الذي فيها فإذا كان كذلك فليس يدثر الا من جهة الحواس فاما من نيحو العقل فإنه ليس يشأر فلا بدار مذا المالم إذا كان صفوها فيه وصفوه متصل بالعوالم البسيطة واغا شنع عليه الحكاه من جهة قوله أن أول مسدع هو العناصر وتعدمل ابدعت البسائط الروحانية فهو يرنقي من الاسفل الى الاعلى ومن الا كدر إلى الاصفى ومن شيمته ( فلموخوس ) الا أنه خالفه في المبدع الاول وقال بقول سائر الحكا غير انه قال أن البدع الأول هو. ميدع الصور فقط دون الميولي فانها لم تزل مع المبدع فانكروا عليه وقالوا إن الميولي لوكانت إز لية قديمة الما قبلت الصور ولما تغيرت من حال الى حال ولما قبلت فعل غيرها لهذ الإزلي

فثبت يقيناً أن قول الله تمالى هو غير كلامه وغير نكايمه لكن يقول كل كلام وتكايم فلهاقول وليس كل قول منه تعالى كلاماً ولا تكايماً بنص القرآن ثم نقول و بألله تعالى التوفيق ان الله نعالى اخبرنا انه كلم موسى وكلم الملائكة عليهم السلام وثبت يقيناً انه كلم مجمداً صلى الله عليه وسلم ليلة الاسرا، وقال تعالى \* تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم الله \* فحص تمالى بتكليمه بمضهم دون بمض كا ترى وقال تمالى \* وما كان لبشر ان يكامه الله الا وحياً او من ورا، حجاب إو يرسل رسولاً فيوحى باذنه ما يشاء \* فني هذه الايات والحد لله أكبر نص على تصحيح كلما قلناه في هذه المسئلة وما توفيقنا الا بالله واخبرنا يُعالى في هذه الاية إنه لا يكلم بشرِّ لِالا باحد هذه الوجوه الثلاثة فقط فنظرنا فيها فوجدناه تعالى قدسمي ما تأتينا به الرسل عليهم السلام تكلياً انتقل منه للبشر فصح بذلك ان الذي النتيا به رسله عليهم السلام هو كلام الله وانه تعالى قد كلنا بوحيــه الذي انتنا به رسله عليهم السلام واننا قد سمعنا كلام الله عز وجل الذي هو القرآن الموحى الى النبي بلا شك والحمد لله رب العالمين ووجدناه تعالى قد سمي وخيه الى انبيائه عليهم السلام تكليماً لهم ووجدناه عز وجل قد ذكر وجها ثالثاً وهو التكاميم الذي يكون من ورا. حجاب وهو الذي فضل به بعض النبيان على بعض وهو الذي يطلق عليه تكايم الله عز وجل دون صلة كا كلم موسى عليه السلام \*من شاطئ الوادي الاغر في البقعة المباركة من الشجرة \* واما القسمان الاولان فانما يظلق عليهما تكليم الله عز وجل بصلة لا مجردً أفنقول كلُّم الله جميع الانبياء بالوحي اليهم ونقول في القسم الثاني كلمنا الله تعالى في القران على اسان نبيه عليه السلام بوحيه اليه ونقول قال لنا الله عز وجل \* اقيموا الصلاة واتو الزكاة \* ونقـول اخبرنا الله تمالى عن موسى وعيسى وعن الجنة والنار في القران وفيما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولو قال قائل حدثنا الله تعالى عن الام السالفة وعن الجنة والنار في القران على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

والنفس الناطقة عندك لا غوت فقال اذا انتقات النفس الناطقة من حد النطق الى حد البهيمية وان كان جوهرها لا يبطل فقد مانت من الميش المقلى وقال أعط الحق من نفسك فان الجق يخصمك ان لم تعطه حقه وفال محية المال وتد الشر لان سائر الافات يتعلق بها ومخبة ااشرف وتد العيوب لان مائرالعيوب متعاقبة بها وقال احسن معاورة النعم فلنعم ولا أسي بها فنسي بك وقال اذا ادركت الدنيا المارب منها جرحته واذا ادركها الطالب لميا فنانه وفيل له وكان لابة بني الافوت يومه أن الملك البغضك وقيال وكيف يجب الملك من لهو أغنى منه وسئل بای شئ بخالف الناس في مدا الزمان البهائم فال بالشرازة فال وما رابنا العقل فطاالا خادماً للجهل وفي وواية للسنجرى الإخادما للجد والفرق بينها ظاهر فان الطبيعة ولوازمها اذا الحكانت مسئولية على العقل استخدمه الجهل واذا كان ما فسم للانسان من الحير والشرفوق تدبيره العقلي كان الجد مستخدما للمقل و يعظم جد الانسان بالمقل وليس يعظم العقل بالجد ولمذا خيف على صاحب الجد ما لم يخف على صاحب العقل والجد امم اخرس لا بفقه ولا بنقه وانما هو ریخ تهب و برق بلع ونار تلوح وصحو بمرض وحلم يمنع وهذا اللفظ اولى فانه عمم الحسكم فقال ما را بنا المقل قط وقد يعرض المقل أن يرى ولا يستخدمه الجهل وذلك عو الاكثر

الراي فد مال اليه الحكماء المنطقيون والجدايون ماذو الالميين واحكى فلوطرخيس أن زينون كان يزعم أن الاصول هو الله تعالى والعنصر فقط فالله تمالى هو العلة الفاعلة والمنصرا هو المنفعل حكمه قال اكثروا من الإخوان فاك بقاء النفوس ببقاء الاخوان كالنشفا الابدان بالادوية وقبل الأي زينون فتي على شاطي العرا معزونًا يتلمف على الدنيا فقال له با فتى ما بلمهك على الدنيا لو كهنت في غاية الغنى وانت راكب في الجة البحر قبد انكسرت السفينة واشرفت على الفرق كانت غاية مطلوبك الفجاة و يفوت كل ما في يدك قال نغم قال لوكنت ملكاً على الدنيا واحاط بك مَنْ يَوْ بِلَّهُ قَدَالَتُ كَانَ لَهُ وَاذْكِ الْجَاةِ مُن يدُهُ قال نعم قال فانت الغني وانت الملك الآن فتسلمي الفتي وقال لتليذه كن بما ياتى من الخار المسرور أ و بما يجتنب من الشر معبورًا وفيل له اي الملوك افضل ملك البونانيون امملك الفرس قال من ملك شهوته وغضبه وسئل يُقَدُّدُ إن هرَمُ مَا جِمَالُكُ قَالُ اميز الصوت قليلاً "قليلاً على مهل وقيل اله اذا مت من بد فنك قال مُنْ يؤذيه نأن جيفتي وبنئل ما الذي يهوم فإل الغضب والحسد وابلغ منها الغم وقال الفلك تحت تدبيرى ونعى اليه ابنه فقال ما ذهب ذلك على إغا ولدت ولذا عوت وما ولدت ولدا لا عُوتُ وقال لا يَخِفُ وت البدن وقال ولكن يجب عليك أن تخاف موت النفس فقيل له لم قلت خف موت النفش

﴿ قَالَ ابْوَ مُمَدِّ ﴾ فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة الذي لم أنتور فيه ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم واجمعت الامة كاما على جُلَّتِه واوجبتِه الضرورة والحمد لله رب العالمين فان سأل سائل عُن اللَّهُظُ بالقرآن قلنا له سو الك هذا يقتضي أن اللفظ المسموع هو غير القرآن وهذا باطل بل اللفظ المسموع هو القرآ فنفسه وهو كلام الله عز وجل نفسه كما قال تمالى \* حتى يسمع كلام الله \* وكلام الله تمالى غير مخلوق لما ذكرنا وامامن افرد السؤال عن الصوت وحروف الهجا والحبر فكل ذلك مخلوق بلاشك ﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ ونقول إن الله تمالى قدد قال ما اخبرنا انه قاله وانه تعالى لم يقل بعدما اخبرنا انه سيقول في المستأنف اولكن سيقوله ومن تعدى هذا فقد كذب الله جهلاً واما من قال ان الله تعالى لم يزل قائلا كن أيكل ما كونه او يريد تكوينه فان هذا قول فاحش موجب ان العالم لم يزل لان الله تعالى اخبرنا انه تمالى اذا اراد شيئًا فانما امر م أن يقول له كن قيكون \* فصيع ان كل مكون فهو كائن اثر قول الله تعالى له كن بلا مهلة فلوكان الله تعالى لم يزل قائلا كن اكان كل مكوّن لم يزل وهذا قول من قال إن الهالم لم يزل وله مدير خالق لم يزل وهكذا كفر مجرد نثوذ ابالله منه وقول الله تمالى هو غير تكليم لأن تكام الله تعالى من كلم فضيلة عظيمة المحمدة ﴿ قَالَ أَبُو مُحَدُّ ﴾ قَالَ الله تمالى \*منهم من كلم الله \*واما قوله فقد يكون سخطاً قال تمالى انه قال لاهل النار\*اخستُوا فيهاولا تُكلون \* وقال لا بليس \*مامنهك أن تسجد لما خلقت بيدي \* قال اخرج منها ولا يجوز إن يقال ابليس كليم الله ولا أن أهل النار كلماء الله فقول الله عز وتَجَل معدِث بالنص و برهان ذلك ايضاً قول الله تعالى \* أن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم عُمَّا قليلاً اولئك لا خلاق لم في الآخرة ولا يكلهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولم عذاب أليم \* ثم قال تعالى إنه قال لم \* إخسيتُوا فيها ولا تكلون \* وقال تمالي أنهم قالو \*ربنا هُوُلاء اضلونا فآتهم عذاباً ضَعْفاً من النار قال بكل ضعف ولكن لا تعلمون \* فنص تعالى على انه لا يكلهم وانه يقول لم

هروس وعاذيمون بقول ليست اوائل البتة ولا معقول نبل المحسوس بحال بل مثل بدعة الاشياء مثل الذي يغرج من ذاته بالا حدث ولا فعــل ظهر فلا يزال يخرجه من القوة الى الفعل حتى يوجد فيكمل فيحسه و يدركه وايس شيء معقول البتــة والمالم دائم لا يزول ولا ينني فان الميدع لا يجوز ان يفعل فعلاً يدثر الا وهو دائر مع دثور فعله وذلك معال (رای زینون الا کبر) کان يقول أن المبدع الأول كان في علم صورة ابداع كل جوهر وصورة دثور كل جوه رفان عله غيرمنناه والصور التي فيه من حد الابداع غير متناهية وكذلك صور الدثورغبار متناهية فالعوالم في كل حين ودهر ما كان منها مشاكلاً لنا ادركنا حدود وجوده ودثوره بألحواس والعقل وما كان غير مشاكل لنا لم ندركه الا إنه ذكر وجه التحــدد فقال ان الموجودات باقية دائرة فاما بقاؤها فبتجدد صورها وأما دثورها فبدثور الصورة الاولى عند تجدد الاخرى وذكر ان الدثور قد بلزم الصور والميولي وفال أيضا إن الشمس والقمر والكواكب بستمد القوة من جوهر السهاء فأذا تغيرت السهاء تغيرت النجوم ابضًا ثم هــذه الصور كلما عقاؤها ودثورها في علم الباري تمالى والعلم يقتضي بقاؤها دائماً وكذلك الحكمة المتنفى ذلك لان بقاواها على هذا الحال افضل والباري تعالى قادرعلى ان يغني الموالم يوما ما أن أراد وهذا

منهاار بعة مخلوقة وواحدغير مخلوق لميجزالبة لاحدان بقول ان القرآن مخلوق ولا ان يقال ان كلام الله مخلوق لان قائل هذا كاذب اذ أو فع صفة الخلق على ما لا يقع عليه بما يقع عليه اسم قرآن واسم كلام الله عز وجل ووجب ضرورة ان يقال أن القرآن لا خالق له ولا مخلوق وان كلامالله تعالى لا خالق ولا مخلوق لانِ الاربعة المسميات منه ليست خالقة ولا يجوز ان تطلق على القرآن ولا على كلام الله تعالى اسم خالق ولان المعنى الخامس غير مخلوق ولا يَجُوز ان توضع صفة البعض على الكل الذي لا نعمه تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة التي للبعض على الكل وكذاك لو قال قائل ان الاشياء كلها مخلوقة او قال للحق مخلوق او قال كل موجود مخلوق القال الباطل لان الله تمالى شيء موجود حق ليس مخلوقاً لكن اذا قال الله تعالى خالق كل شيء جاز ذلك لانه قد اخرج بذكر الله تعالى ان المغلوق في كلامه الاشكال ومثال ذلك فيما بيننا إن ثيابا خسة الاربعة منها حمر والحامس غير احمر لكان من قال هذه الثياب حمر كاذبًا ولكان من قال هذه الثياب ليست حرّ إصادقًا وكذلك من قال الإنسان طبيب يعني كل انسان لكان كاذبًا ولو قال ليس الانسان طبيبًا يمني كل انسان لكان صادقاً وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق مخلوق ولا أن العلم مخلوق لأن اسم الحق يقع على الله تعالى وعلى كل موجود واسم العلم يقع على كل علم وعلى علم الله عز وجل وهو غير مخلوق لكن يقال الحق غير مخلوق والعلم غير مخلوق هكذا جملةفاذا بين فقيل كلحق دون الله تعالى فهو مخلوق وكل علم دون الله تعالى فهو مخلوق فهو كلام صحيح وهكذا لا يجوز ان يقال ان كلام الله مخلوق ولا أن القرآن مخلوق واكن يقال علم الله غير مخلوق وكلام الله غير مخلوق والقران غير مخلوق ولو أن قائلاً قال أن الله مخلوق وهو الكلة به لكان في ظاهر قوله عند جميم الامة كافرًا ما لم ببين فيقول صوتي او هذا الخط مخلوق

ذلك مخلوق الا خلاف قال الله عزوجل \*وما ارسلنامن رسول الا بلسان قومه ليبين لهم موقال تعالى \* باسان عربي مبين \* والنسان العربي واسان كل قوم هي لغم ــ م واللسان واللفات كل ذلك معلوق بلا شك والمعاني المعبر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المولفة انما هي الله تعالى والملا بكة والنبيون وسموات وارضون ومًا فيهم أمن الاشياء وصلاة وزكاة وذكر الم خالية والجئة والنار وسائر الطاعات وسائر اعال الدين وكل ذلك مخلوق حاشاالله وحدّه لا شريك له خالق كلادونه واماالصحف فاغاهؤ ورق من جلود الحيوان ومركب منهاومن مداد موالف من صمع وزاج وعفض وما وكل ذلك مخلوق وكذلك حركة اليد فيخطه وحركة اللسان في قراءته واستقراراكل ذلك في النَّقُوس هذه كالما اعراض مخلوقة وكذلك عيستي عليه السلام هو كلة الله وهو مخلوق بلا شك قال الله تعالى \* بكلة منه اسمه المسيح \* واما علم الله تعالى فلم يزل وهو كالام الله تعالى وهو القرآن وهوغيرا مخلوق وليش هو غير الله تعالى اصلاً ومن قال ان شيئًا غير الله تعالى لم يزل مع الله وز وجل فقد جمل لله عز وجل شريكاً ونقول ان لله عز وجل كلاماً حقيقة وانه تعالى كلم موسى ومن كلم من الانبيا والملائكة عليهم السلام تكايماً حقيقة لا مجازًا ولا يجوز ان يقال البتة أن الله تعالى متكام لانه لم يسم بذلك نفسه ومن قال أن الله تعالى مكام موسى لم ننكره لانه يخبر عن فعله تعالى الذي لم يكن ثم كان ولا يحل لاحد إن يقول الما قلناً إن اله تعالى كلاماً لنفي الخرس عنه لما ذكرنا قبل من أنه ان كان يغني الخرس الممهود فانه لا ينتني الا بالكلام المعهود الذي هو حركة اللسان والشيفتين وان كان انما ينقي خرساً غير معهود فهذا لا يعقل اصلاً ولا يفهم وايضاً فيلزمه ان يسميه بمالى شماماً لنفي الخشيم عنه ومتحركاً لنفي الخدر وهذا كله الحاد في اسمائه عز وجل لكن لما قال الله تعالى ان له كلامًا قلناه واقررنا به ولو لم يقله عز وجل لم يحل لاحد ان يقوله و بالله تعالى التوفيق و المراجعة الم ﴿ قَالَ ابُو مُحَدِ ﴿ وَلَمَا كَانِ اسْمِ الْقُرْآنِ يَقْعُ عَلَى خَسْةُ اشْيَاءُ وَقُوعًا مُسْتُو يَاصِحِيحًا

الصور والمعلومات وهذا هو الرامي الصحيع ثم قال أن أصل المركبات هو الماء فاذا تخلخل صافيًا وجدالنار واذا تخلخل وفيه بعض الثقل صار هوا، واذا تكانف تكاثنا مبسوطاً صار ارضاً وحكى فلوطرخيس اب ابرفليطس زعمان الاشياه اغا النظمت بالبخت وجوهر البخت هو نطق عقلي ينفذ في الجوهرُ الكلي ( رأى ا كسنوفانس ) كان يقول ان المبدع الاول هوآية ازلية دائمة ديمومية القدم لأتدرك بنوع صفة منطقية ولا عقلية مبدع كل صفة وكل نعت نطقي وعقلي فاذا كأن هذا هكذا فقولنا أن صورنا فيهذا العالم المبدعة لم تكن عنده او كانت او كيف ابدغ محال فان العقل مبدع والمبدع مسبوق بالمبدع والمسبوق لا يدرك السابق ابدًا فالر يجوز أن بصف المسبوق السابق بل يتول ان المبدع أبدع كيف ما احب وكيف ما شاء فهو هو ولا شيء معه وهذه الكلمة اعني هو ولا شي بسيط لا من كب معه وهو مجمع كل ما بطابه من العلم لانك أذا قات ولا شي معه فقد نفيت عنه ازلية الصورة والهيولي وكل مبدع من صورة وهيولي وكل مبدع من صورة فقط ومن قال ان الصور ازلية. مع أنيته. فليس هو فقط، بل هو واشياء كثيرة فليشأهو مبدع للصوز ال كل صورة انما ظررت ذائها فعند اظمارها ذاتها ظهرت هذه العوالم وهذا إشنم ما يكون من القول وكان

مى الجنية الانسانية وريما وجدنا لبعضهم رأيًا في بعض المسائل المذكورة عن المدع والابداع وانه عالم وأن أول ما ابدعه ماذا وإن المبادي كم هي وان المعاد كيف يكون وصاحب الرأي موافق الاوائل المذكورين اوردنا اسمه وذكر نامقالته وان كانت كالكررة ونبتدي بهم ونجمل فلوطوخيس مبدأ اخر رأي ( فلوطر خيس)قيل انه اول من شهر بالفلسفة ونسبت اليه الحبكمة لفاسف بمفرّ ثم سار الئ ملطية واقام بها وقد يعد من الاساطين قال أن الباري تعالى لم يزل بالازلية التي هي ازلية الازليات وهو مبدغ فقط وكل مبدع ظهرت صورته في حد الابداع فقد كانت ضورته عنده اى كانت معلومة له اوالصور عنده أبلا نهياً به اي المعلومات بلا نهاية قال ولو لم تكن الصور غنده ومعه لماكان ابداعولا ﴿ بِقَاءَ لَلْمُدُعُ وَلَوْ لَمْ نَكُنَّ بِاقْيَةً ۚ قَائَمُــةً الكات تدثر بدثور الميولي ولوكان كذلك لارائم الرجاء والجوف ولكن لما كانت الصور كر باقية دائمة ولها الرجاء والخوف كان دليلاً على أنها لاند ثر ولما عدل عنها الدثور ولم يكن له فوة عليها كان ذلك ذليلاً على أن الصور ُ ازلية في علم تمالى قالُ ولا وُجه الا القول باحد الاقوال اما ان ُ يَقَالَ البَارِي تَعَالَىٰ لَا يُعْلِمُ شَيْئًا البَنَةُ وهذا من المحال الشنيع واما ان يقال يعلم بغض الصُّور دون بعضُ وهذا من النقص الذي لا يابق بكال الجلال واما أن يقال بعلم جميسم

المدو وقوله تعالى \* لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رئاؤل من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب قيمة \* وكتاب الله تعالى هو القران باجاع آلامة فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصعف قراناً والقرآن كلام الله تمالي باجاع الامة فالصحف كلام الله تعالى حقيقة لا مجازًا ونسمي المستقر في الصدور قرانًا ونقول أنه كلام الله تمالي برهاننا على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ امر بتعاهد القران وقال عليه السلام انه اشد نفصياً من صدور الرجال من النعم من عُقِلْهَا وقال الله تعالى خبل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم \* فالذي في الصدور هو القرآن وهو كلام الله على الحقيقة لا مجازًا ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أية الكرسي أعظم أية في القرآن وأن أم القرآن فاتحة الكتاب لم ينزل في القران ولا في التوراة ولا في الانحيل مثلها وان قل هو الله احد تعدل ثلث القران وقال الله عز وجل \*ماننسخ من اية او ننسُّهُا نأت بخير منها إومثلها \* فان قالوا الها يتفاضل الاجر على قراءة ذلك فلينا لهم أمر ولا شك في ذلك ولا يكون التفاضل في شيء مما يكون فيـــه التفاضل ألا في الصفات التي هي اعراض في الموضوف بها واما في الذوات فلا ونقولُ ايضاً أن القرآن هو كلام الله تمالي وهو علمه وليس شيئًا غير الباري تعالى برهان ذلك قول الله عز وجل \* ولو كلة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضى بينهم \* وقال نعالى \* وتات كاتر بك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلانه و باليقين يذري كل ذي فهم انه تعالى انا عني سابق علمه الذي شلف بما ينفذه ويقضيه التمال المستعدد

الله تعالى بنص القران والسنة المنان يعبر عن كل معنى منها بانه قران وانه كلام الله و يخبر عن كل واحد منها الخباراً صحيحاً بانه القرآن وانه كلام الله تعالى بنص القران والسنة للذين اجمع عليها جميع الامة واما الصوت فهو هواه مندفع من الحلق والصدر والحنك واللسان والاسنان والشفتين الى اذان السامعين وهو خروف الهجاء والمواء وحروف الهجاء والمواء كل

الارادة ولا ينعكس فاما الاولون مثل ثاليس وانبدناس قالوا الارادة من جهة المبدع هي المبدع ومن جهة المبدع في المبدع وفسروا هذا بان الارادة من جهة الصورة في المدع ومن جهة الاثر في المبدع ولا يجوز ان يقال أنها من جهة الصورة هي المبدع لان صورة الارادة عند المبدع قبل ان ببدع فغير جايز ان بكون ذات صورة الشيء الفاعل هي المفعول بل من جهة اثر ذات الصورة هي المفعول ومذهب افلاطن وارسطوطاليس هذا بعينه وفي الفصل انفلاق الحكما الاصول الذين م من القدماء الا أنا ربما لمنجد لممرأ با في المسائل المذكورة غير حكم مرسلة عملية اوردناها لئلا نشذ مذاهبهم عن القسيمة ولا يخلو الكتاب عون تلك الفوائد فنهم الشعراء الذين إستداون إشعرهم وليس شعرهم على وزن وفافية ولا الوزن والقافية ركن في الشعر عندهم بل الركن في الشعر ايراد المقدمات المخيلة فحسب تم يكون الوزن والقافية معينين في التخيل فان كانت المقدمة التي يوردها في القياس الشعري مخيلة فقط تمحض القياس شعريًا وان الفهم اليها قول إفناعي تراكبت المقدمة من معينين شعري واقناعي وان كان الضميم اليه فولا يقينا تراكبت المقدمة من إيبعري وبرهاني ومنهم النساك ونسكهم وعبادتهم عقلية لاشرعية ويقتصر ذلك على تهذيب النفس عن الاخلاق الذميمة وسياسة المدينة الفاضلة التي

قالوا نعم تركوا قولهم الفاسد واقروا ان كلام الله تعالى في المصاحف ومسموع من القرآ و محفوظ في الصدور كما يقول جميع اهل الاسلام السنة انهم هو قال ابو محمد من وقال قوم في اللفظ بالقرآن ونسبوا الى اهل السنة انهم يقولون ان الصوت غير مخلوق والخط غير مخلوق الحرف الدي هو الحوا الموت الذي هو الحوا عير مخلوق وان الخط غير مخلوق المواء غير مخلوق وان الخط غير مخلوق المواء غير مخلوق وان الخط غير مخلوق

﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ والذي نقول بهو بالله تعالى التوفيق هؤاما قاله الله عن وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نزيد على ذلك شيئًا أوهو ال قول القائل القرآن وقوله كلام الله كلاهما معنى واحد واللفظان مختلفان والقران هو كلام الله عز وُجُل على الحقيقة بلا مجاز ونكفر من لم يقل ذلك ونقول ان جبريل عليه السلام نزل بالقرآن الذي هو كلام الله تعالى على الحقيقة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى \* نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين \* ثم نقول ان قولنا القرآن وقولنا كلام الله لفظ مشارك يعبر به عن خسة اشاء فنسمى الصوت المسموع الملفوظ به قراءناً ونقول انه كلام الله تعالى على الحقيقة و برهان ذلك هوقو ل الله عز وجل \* وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمم كلام الله \* وقوله تمالى \* وقد كَانْ فَرِيقَ مَنْهُم يَسَمُّمُونَ كَلَامُ اللهُ ثُمْ يَكُرُفُونَهُ مِنْ بِقُدُ مَا عَقَلُوه \* وَقُولُهُ تِعَالَيُ\* فاقرؤًا ما تيسر من القرآن \*وأنكر على الكفار وصدق مؤمني الجن في قولهم \*اناسمعناقرانًا عجبًا يهدي الى الرشد \* فصح أن السموع وهو الصوت الملفوظ به هو القرآن حقيقة وهو كلام الله تعالى حقيقة من خالف هذا فقد عاند القرآن ويسمى المفهوم من ذلك الصوت قرآ نا وكلام الله على الحقيقة فاذا فسرنا الزكاة المذكورة في القرآ نوااصلاة والحجوغير ذلك قلنا في كل هذا كلام الله وهو القرآن ونسمى المصحف كله قرانًا وكلام الله وبرهاننا على ذلك قُولُ الله عروجل \* أنه لقران كريم في كتاب مكينون \* وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض الحرب لئلا يُناله

في الارادة انها المراد والمريد على حسب اختلاف منكاسي الاسلام في الخلق والمغلوق والارادة انها خالق ام مخلونة ام صفة في الخالق قال انكساغورس عدمب فلوطرخيس ان الارادة ليست في غير الم اد ولا غير المزيد وكذلك الفغل لانها لا صورة لما ذاتية واغا يقومان بغيرها فالارادة مرة مستبطنة في المريد ومرة ظاهرة في المراد وكذلك الفعل واما افلاطن وارسطوطالس فلا يقبلون هـ ذا القول وقالا ان صورة الارادة وصورة النعل قائمتان وهما ايسط من صورة المراد كالقاطع للشيء هو الواثر واثره سيفي الشيء والمقطوع هو المؤثر فيه القابل الاثر ليس هو المؤثر ولا المؤثر فيه والا انعكس حتى بكون المؤثر هو الاثر والمؤأر فيهمو الاثروهو محال فصوارة المبدع فاعلة وصورة المبدغ مفعولة وصوارة الابداع متوسطة بين الفاعل والمفعول فللفعل صورة وأثر فصورته من حهة المبدع واثرة من جهة المبدع والصورة من جهة الميدع في حق الباري تعالى ليست زائدة على ذاته حتى يقال صورة ارادة وصورة تأ ثير مفارقان بل هما حقيقة واحدة واما برميندس الاصغر فقمد اجاز قولهم في الارادة ولم يجز في الفعل وقال إن الارادة يكون بلا توسط من الباري تعالى فجالز ما وضعه الله واما الفعل فيكون بتوسط منه والسر ما هو بلا توسط كالذي يكون بتوسط بل الفعل قظ لن يتجمّق الا بتوسط

البحر قبل إن تنفذ كمات ربي \* و يقول تعالى \* ولو ان مافي الارض من شجرة الحر ما الله على الله

الله اعظم ممن سمع هذا الكلام الذي لايشك مسلم انه خبر الله تعالى الذي لله اعظم ممن سمع هذا الكلام الذي لايشك مسلم انه خبر الله تعالى الذي لايأ تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بان لله كلات لا تنفد ثم يقول هو من رأيه الحسيس انه ليس لله تعالى الا كلام واحد (١) فان ادعوا انهم فروا من ان يكتر وا مع الله اكذبهم قولهم ان ها هنا خسة عشر شيئًا كلها متغايرة وكلها غير الله وخلاف الله وكلها لم تزل مع الله تعالى عا يقول الظالمون علوًا كبيرًا

(۱) فوله الاكلام واحد الج هذا الرجل ان ذهب الى ان الكلام هو العلم كيف يجهله متكثرًا وهو يقول علم الله ليس غيره وان ذهب الى ان كلام الله غير العلم فكيف ينكر على من يطلقه على صفة تكون امرا ونهيا وغير ذلك من سائر معاني الكلام هذا بما لا يظهر له معنى

الى ما لا نهاية له وحكى ارسطوطاليس في مقالة الالف الكبري من كثاب ما بعد الطبيعة أن افلاطن كات يختلف في حداثله الى اقراطولس فكتب عنه ما روى عن ارقطس ان جميع الاشياء المحسوسة فاسدة وان العلم لا يحيط بهائم اختلف بعداه الى سقراط وكان من مذهبه طلب الحدود دون النظر في طبائع المحسوسات وغيرها فظن افلاطن ان نظر ستراطأ في غير الاشياء الحسوسة لان الحذود لبست المحسوسات لانها إنما نقع على اشياه دائمه كلية اعنى الاجنساس والانواع فعند ذلك ماسمي افلاطن الاشياء الكلية صورا لانها واحدة وراى إن الحسوسات لا تكون الا عُشاريكة الصور أف كانت الميورا رضوما ومثالات لما منقدمة عليها وانماع وضع سقراط الحدود مظلقا لا باغتبان المحسوس وغمير والمستوس وافلاطن ظن اله وضمها لغير المخسوسات فاثبتها مثلاه عامة وقال افلاطن في كتاب النواميس ان اشياء لا ينيغي الدنسان ان يجهلها منها أن له صانعاً وأن صانعه يعلم افعاله وذكر ان الله تعالى اغا بمرف بالسلب اي لاشبيه له ولا مؤال وانه ابدع العالم من لا نظام الى نظام وان كل مركب فهو اللانعلال وانه لم يسلبق العالم زمان ولم ببدع عن شي من ان الاوائل اختلفوا في الإبداع والمبدع مل ما عبارتان عن معين وأحد الم الابداع نسبة الى المبدء ونسبة الى المبدع وكذلك

كام أن لله تعالى كلاماً وعلى ان الله تعالى كام موسى عليه السلام وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتورات والانجيل والزبور والصعف فكل هذا لا اختلاف فيه بين احد من اهل الاسلام ثم قالت الممتزلة أن كلام الله تمالى صفة فعل مُعْلَمِق وقالوا ان الله عز وجل كلم موسى بكلام احدثه في الشجرة وقال أهل السنة أن كلام الله عز وجل هو علمه لم يزل وانه غيرًا مخلوق وهو قول الامام احمد بن حنبل وغيرة رحمهم الله وقالت الاشعرية كلام الله تمالي صفة ذات لم تزل غير مغلُّوفة وهو غير الله تمالي وخلاف الله تمالي وهو غير علم الله تمالي وانه ليسَ لله تمالي الاكلام وأحد ﴿ قَالَ ابُو مَحْدَ ﴾ واحتج اهل السنة بحجيج منها انقالوا ان كلام الله تعالى لو كانَ غير الله لكَانَ لا يَجْلُومن أن يكون جسمًا أو عُرْضًا فلو كان جسماً لكَانَ فِي مَكَانَ وَاحَدُ وَلُو كَانَ ذَلَكَ لَكُنَا لَمْ بِلْغُ الْبِنَا كَالَامُ اللهُ عَنْ وَجُلَّ وَلَا كان يكون مجمُّوعًا عُنْدنا في كُلُّ بلد كذلك وَهذا كُفُر ولو كان عُرْضًا لاقتضى حاملاً ولكانَ كالزم الله تعانى الذي هو عندنا هو غيرُ كالأمه الذي عند غيرنا وهذا محال ولكان ايضاً يغنى بفناء حامله وهذا لا يُقولُونه وبالله تعالى التوفيق قالوا ولو سمع موشي عليه السلام كلام الله تعالى من غير الله تمالى لما كان له عليه السالام في ذلك فضل علينا لاننا تشمم كلام الله عن وجل من غيره فصح أن لموسى عليك السلام مرية على من سواه وهو أنه عليه السلام سمع كلام الله بخلاف من سواه وايضاً فقد قامت الدَّلا ألَ على الله الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقة بوجة من الوجُّوه ولا بمعنى من المعاني فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقاً وجب ضرورة أن يكون كلام الله تمالى ليس مغلوقًا وليس غير الله تمالى كما قلمًا في العلم سواه بسواه ﴿ قَالَ ابو محمد ﴾ واما الأشارية فيلز مهم في قولهمان كلام الله غير الله ما الزمناهم في العلم وفي القدرة سواء سواء مما قد نقصيناه قبل هذا والحمدالله رب المالمين واما قولهم ليش لله تعالى الاكلام وأحد فخلاف مجرد الله تعالى ولجيم اهل الاسلام لان الله عز وجل يقول \* قل لو كان البخر مداد أ لكات ربي لنفذ

من الرؤح والبهجة والسرور فاهبطت الى هذا العالمحنى تذرك الجزو بات وتستغيد ما ايس لها بذاتها بواسطة أَلْقُوْيِ الْحَسِيْةِ فَسَقَطَتُ وَيَاسَتُهَا فِيلَ المبوط واهبطت حتى يستؤي ريشها وتطير الى عالمها باجنجة مستفادة من هذا المالم وحكى (ارسطوطاليس) عنه انه اثبت المبادي خمسة اجناس الجوهر والالفاق والاختلاف والحركة والسكون ثم فسر كلامه فقال اما الجوهر فيمني به الوجود واما الانفاق فالان الاشياء منفقة بأنها من الله نمالي واما الاختلاف فلانها فغتلفة في صورها وأما الحركة فان لكل شنيء مَن الاشْيَاء فعالاً خاصًا وذلكُ نوع من الحركة لا حركة النقلة واذا تحركت نحو الفعل وفعل فله سكون بِمُدَّ ذَلِكُ لا مُعَالَةً قَالَ وَاثْمَتُ الْبَحْتُ أيضا سأدسأ وهو نطق عقلي وناموس الطبيعة الكُل وفال جرجيس انه قوة رؤحانية مديرة للنكل و بعض الناس يسميه أجداً وزع الرواقيون الله نظام لملل الاشياء والاشياء المعلولة وزعم بعضهم أن علل الاشهاء ثلاثة المشارى والطبيعة والبخت وقال افلاطن أن في العالم طبيعة عامة انجمع الكل وفي كل واحدا مراب "الركبات طبيعة خاصة وحكه الطبيعة بانها مبدأ الحركة والسكون في الاشياء اي ميدا التغير وهو أوة سارية في الموجودات كلهًا تكون المكنات والحركات بها فطبيعة الكل عركة الكل والمحرك الاول يجب أن

يكون ساكنا والانسلسل القولفيه

اجماع ولا ضررة تمنع ما ذكرنا في معنى النظر وقد وافقتنا المعتزلة على انه لا عالم عندنا الأ بضمير وانه لافعال الا بماناة ولا رحيم الا برقة قلب ثم اجمعوا معنا على ان الله تعالى عالم بكل ما يكون بلاضمير وأنه عز وجل فعال بلا مقاناة ورحيم بلا رفة فاي فرق بين تجو يزهم ما ذكرنا و بين تجو يزهر و ية ونظرًا بقوة غير القوة المعهودة لولا الخذلان ومخالفة القرآن والسنن نعوذ بالله من ذلك وقد قال بعض المعتزلة اخبرونا اذا رواي الباري اكله يرى ام بعضه

﴿ قَالَ ابُو مَمْدَ ﴾ وهذا سُو ال تعلموه من اللحدين اذ سأ لونا نحن والمعتزلة فقالوا اذاً علمتم الباري تعالى اكله يعلمونه إم بعضه

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْمَدُ ﴾ وهذا سؤال فاسد مُفالط به لانهم أثبتو اكلاً و بعضاً حَيثُ لا كُل وَلا بُعضُ والنَّكل والبعض لا يقمان الآفي ذي نهابة والباري تعلى خالق النهابة والمتناهي فهو عز وجل لا متناه ولا نهاية فلا كل له ولا بعض

الله تعالى يوم القيامة موجبة القبول لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين لها وروية الله تعالى يوم القيامة موجبة القبول لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين لها وروية الله عزوجل يوم القيامة كرامة للمؤمنين لاحرمنا الله ذلك بفضله ومحال ان تكون هذه الروية روية القلب لان جميع العارفين به تعالى يرونة في الدنيا بقلو بهم وكذلك الكفار في الاخرة بلا شك فان قال قائل انما اخبر تعالى بالروية عن الوجه قيل و بالله تعالى التوفيق معر وف في اللغة التي بها خوطبنا ان تنسب الروية الى الوجه والمراد بها الهين قال بغض الاغراب يها عنوا الله تعالى التوفيق معر وف قال بغض الاغراب يها عليه قال بغض الاغراب يها الها المهارة قال بغض الاغراب المناه الما المالة قال بغض الاغراب المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الله الكوراب المالة ا

﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ واختلفوا في كلام الله عز وجل بعد ان اجمع اهل الاسلام

والادراك عندنا في النظر والرؤية فالادراك منفي عن الله تعالى على كل السر هذا المعنى في النظر والرؤية فالادراك منفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة برهان ذلك قول الله عز وجل \*فلماترا علله عان فال الصحاب موسى انا كمدر كون قال كلا إن معي ربي سيهدين \* ففرق الله عز وجل بين الادراك والرؤية فرقاجلياً لانه تعالى اثبت الرؤية بقوله فلماترا عن المحمان واخبر تعالى انه والي بعضهم بعضاً فصحت منهم الرؤية لبني المرائيل ونفى الله الادراك بقول موسى عليه السلام لهم كلا أن معي ربي سيهدين فاخبر تعالى انه رأى اصحاب فرعون بني المرائيل ولم يدر كوهم ولا شك في واخبر تعالى عن وجل فهوغير الذي اثبته فالادراك غير الرؤية والحجة أن ما نفاه الله تعالى عز وجل فهوغير الذي اثبته فالادراك غير الرؤية والحجة أن ما نفاه الله تعالى \* وجوه يومئذ الضرة الى ربها ناظرة \* واعترض بقض المعتزلة وهو ابو على محمد بن عبدالوهاب الحبائي فقال ان الى ها هذا ايست حرف جر الكنها اسم وهي واحدة الآلاء وهي النعم فهي في موضع مفعول ومعناه نعم ربها منتظرة

وهذا بعيد لوجهين احدها ان الله تعالى احبر ان تلك الوجوه قد حصلت لها النصرة وهي النعمة والنعمة نعمة فاذا حصلت لها النعمة فبعيد ان ينتظرما قد حصل لها وانما ينتظر ما لم يقع بعد والثاني تواتر الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان إن المراد بالنظر هو الروئية لا ما تأوله المتأ ولون وقال بعضهم ان معناها الى نواب ربها اي منتظرة ناظرة الله قال ابو محمد محمد الله هذا فاسد جدًا لا نه لا يقال في اللغة نظرت الى فلان عنى انتظرته

الله الله الله الله الكلام على ظاهره الذي وضع له في الله فرض لا يجوز تعديه الا بنص او اجماع لان من فعل غير ذلك افسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله فان قال قائل ان حمل الله ظ على المعهود اولى من حمله على غير المعهود قبل له الاولى في ذلك حمل الامور على معهودها في اللغة ما لم يمنع من ذلك نص او اجماع او ضرورة ولم يأت نص ولا

الابداع على العنصر فقد أخرجه عن الازايــة بذأته بل بكون وجوده بوجود واجب الوجود كسائر المبادي التي ليست زمانية ولا وجودها ولا حدوثها حدوث زماني فالسائط حدوثها ابداعي غير زماني والمركبات حدوثها بوسائط البسائط حدوث زماني وقال ان العالم لا بفسدفسادا كليًا و يحكي عنه في سواله عرب طماوس ما الشيء لا حدوث له وما الشيء الحادثوليس بباق وما الشيء الموحود بالفعل وهو ابدأ بحال واحد وانما يعنى بالاول وجود الباري و بالثاني وجود الكائنات الفاسدات الني لا نثبت على حالة واحدة و بالناات وجود المبادي والبسائط التي لإ بتغير ومن اسواته ما الشيء الكائن ولا وجود له وما الشيء الموجود ولا كون له بعني بالاول الحركة المكانية والزمان لانه لم يؤهله لاسم الوجود و يعنى بالثاني الجواهر العقلية التي هي فوق الزمان والحركة والطبيعة وحق لها اسم الوجود ادلها السرمد والبقاه والدهر و يحكي عنه انه قال الاستقسات لم تنزل انتخرك حراكة مشوهة مضطرابة غير ذات انظم وان الباري تعالى نظيمها ورنبها وكان هذا المالم وريما عبر عن الاستقسات بالاجزاء اللطيفة وفيل انه عني بها الجيولي الازلية العارية عن الصور حتى انصات الصور والاشكال بها وترتبت وانتظمت ورابت في رموز له أنه قال إن النفوس كانت في عالم الذكر مغنيطة مبتهجة بعالمها ومافيه

JAN 11 1965

V. 3



## ﴿ الكلام في الرواية ﴾

الله تعالى الم عمد الله وهد روينا هذا القول عن مجاهد وعذره في ذلك ان الله تعالى الآخرة وقد روينا هذا القول عن مجاهد وعذره في ذلك ان الخبر لم ببلغ اليه وروبنا هذا القول ايضاً عن الحسن البصري وعكرمة وقد روى عن عكرمة والحسن البجاب الرؤية له تعالى وذهبت المجسمة الى ان الله تعالى يرى في الدنيا والآخرة وذهب جمهور اهل السنة والمرجئة وضرار ابن عمرو من المعتزلة الى ان الله تعالى يرى في الاخرة ولا يرى في الدنيا اصلاً وقال الحسن بن محمد النجار هو جائز ولم يقطع به

الكذاب والحمد على المالمين وعمدة من انكر ان الروزية المعهودة عندنا الكذاب والحمد لله رب العالمين وعمدة من انكر ان الروزية المعهودة عندنا لا نقع الا على الالوان لا على ما عداها البتة وهذا مبعد عن الباري عزوجل وقد احتج من انكر الروزية علينا بهذه الحجة بعينها وهذا سو، وضع منهم لاننا لم نقل قط بتجويز هذه الروزية على الباري عزوجل وانما قلنا انه تعالى يرى في الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة في العين الآن لكن بقوة موهو بة من الله تعالى وقد سهاها بعض القائلين بهذا القول الحاسة السادسة وببان ذلك اننا نعلم الله عزوجل بقلوبنا علما صحيحاً هذا ما لا شك فيه فيضع الله تعالى في الابصار قوة تشاهد بها الله وترى بها كالتي وضع في الدنيا في القلب وكالتي وضعها الله عزوجل في اذن موسى صلى الله عن وجل لا ندركة الابصار

﴿ قال ابو محمد ﴾ هذا لا حجة لم فيه لان الله تعالى انا نفي الادراك

عمرو وهو في نفسه واحد وافلاطن يقول ذلك المعنى الذي اثبته في العقل يجب ان يكون له شي الطابقه في الخارج فينطبق عليه وذلك هو المثال الذي في العقل وهو جوهر لا عرض اذ تصور وجوده لا في موضوع وهو منقدم على الاشخاص الجروزية نقدم العقل على الحسوهو تقدم ذاني وشرفي معا وتلك المثل مبادي الموجودات الحسية منها بدأت واليها تعودو يتفرع على ذلك أن النفوس الانسانية هي متصلة بالابدان انضال تدبير وتصرف وكانت هي موجودة قبل وحود الابدان وكان لما نحو من انحاء الوجود العقلي وتمايز بمضها عن بمض تمايز الصور المجردة عن المواد بعضها عن بعض وخالفه في ذلك تلميذه ارسطوطاليش ومن بعدة من الحكماء وقالت ان النفوس حدثت مع حدوث الابدان وقد رأ يت في كلام ارسطوطاليس مذهب افلاطن في كون النفوليل موجودة قبل وجود الابدان الا أن نقل المتأخرين ما فدمناذكر موخالفه أبضاً في حدوث العالم فان افلاطن يخيل وجودحوادثلا اول لها لانك اذا قلت حادث فقد اثبت الاولية لكل واحد ومتى ثبت اكل واحد ثبت للمكل وفال أن صورها لا بد وان نكون حادثة لكن الكلام في هيولاها وعنصرهافاثبت عنصرا فبل وجودها فظن بعض العقلاء انهحكم عليه بالازلية والقدم وهو اذا اثبت وأجب الوجود لذائمه وأطلق لفظ I bon Harin, Alt ihn Ahmad

الأمِام اَنْ يُحَدُّ عَلَى بَرَ حَرْمُ الْأَنْدَ لُسِمُ الظَّاهِمَ 

alt colls





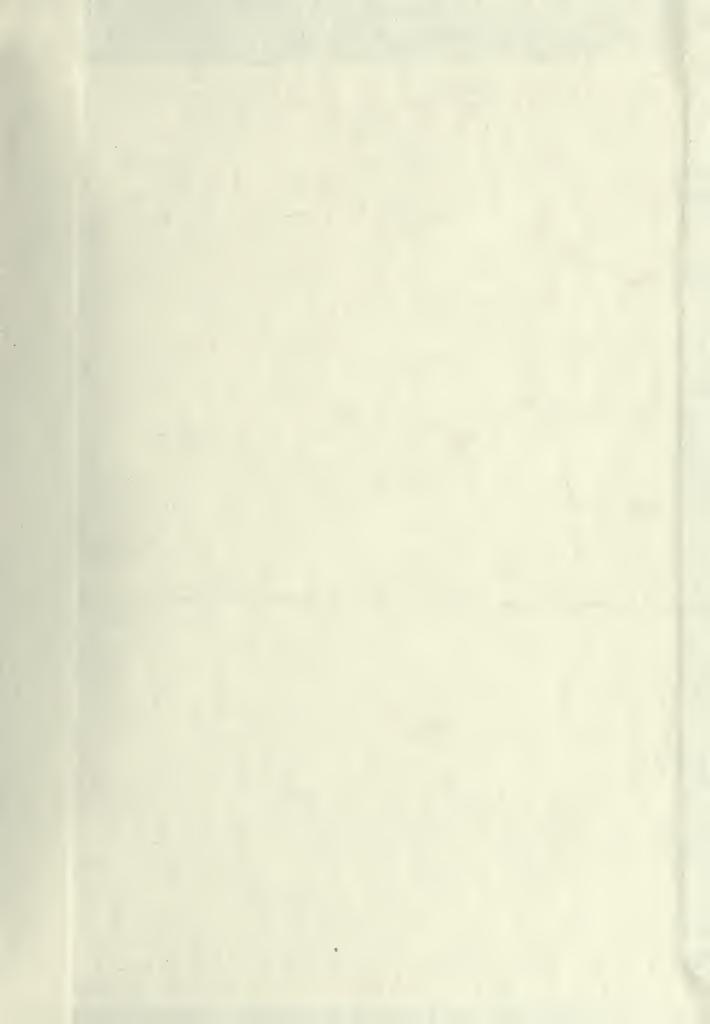

